

تَألِيْف ڒ**ڋۑڮڔڮٵڔڒڵڮڔؙڶڔێ** الدُرۡسِ المَيۡحِدِ النَّبَوَىٰ الشِرِيف

مِلْبَتِهُ لَا يَعِينُ وَلَا يُلِحَ



مُ فِيلًا الْمُرْدُالُمُ

## جُقُوق لصَّعِ عَجِفُوطَهُ

2003 – 2003م

رقم الايسداع: ٢٠٠٣/٧٠٢٩ الترقيم الدولى: I.S.B.N.

مِلْبَتِهِ لَا يَعِينُ ولِ طَلِي

والرُرْسُ رَجِيرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الشِّرِ وَوَرِيعِ

فارسكور : تليفاكس 002057441550 جوال : 0022368002 المنصورة : شرع جمال الدين الأفغاني هاتف : 0020502312068

# بِيِّنِهُ لِسَّالِ الْحَنِّلِ الْحَيْنِيُّ الْمَالِكِ الْمَالِكِينِيُّ الْمُلْعَةِ الرَّابِعَةِ مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الرَّابِعَةِ

الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي بِنِعْمَته تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مُحَمَّدٍ سَيِّدِ المَخْلُوقَاتِ، وعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ، وصَحَابِتِهِ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدَد.

يِنَاءً على نَفَاد الطَّبَعَاتِ الأُولَىٰ، والنَّائِيَةِ والنَّالِثِةِ مِنْ كِتَابِ: "منْهَاجِ المُسْلُمِ" وَرَغْبَةِ الكَثْيِرِينَ منْ إَخْوة الإسْكَامِ في الحُصُولِ على هذا الكَثْيابِ لِمَا رَأُواْ فِيهِ مِنْ ضَالَّتِهِم النَّشُودَة، ولِمَا يَسَرَّهُ لَهُمْ مِنْ طَرِيقِ اجْتَمَاعِهِمْ عَلَىٰ كِتَابِ رَبِّهِم وسُنَّةً نَبِيَّهم. فَلِذَلِكَ أَحَبُّوهُ وَرَغُبُوا فِيهِ، وطَالَبُوا بإعَادة طِبَاعَتِهِ.

وبِنَاءً عَلَىٰ هذا وذَاكَ، فَقَد استَعَنَا اللهَ تعالَىٰ، عَلَىٰ إعادة طَبْع الكتاب مَرَة أُخْرَىٰ، مَزِيداً فِيهِ عِلْمُ الفَرَاثِضِ، مُصَحَّحَ الاخْطَاءِ، مَشْكُولَ النَّصِّ، فَجَاءَ بِحَمْد اللهِ في صُورةٍ اكْمُلَ، وبِحَالِ أَجْمَلَ.

أبوبكرالجزائري

## بِنِتْ مُلِينَكُمْ التَّحْزِ الْخِيْزِيُّ مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةَ الأُولَى

الحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وإِلّه الأوَّلِينَ والآخرِينَ، وصَلاةُ اللهِ وسلامُهُ وَرَحَمَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَىٰ صَفْوَةَ حَلْقِه، وحَاتَمِ انْبِيَّاقِه، ورُسُله: سَيِّننَا مُحَمَّدُ وآلهِ الطَّاهِرِينَ، وصَحَابِتِهِ أَجْمَعِين. ورَحَمَّةُ الله ومَغْفِرَتُهُ لُلتَّاعِينَ، وَتَابِعِهِمْ بِإَحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدُّينِ.

> ۰۰، و و بعد..

.. فَقَدْ سَلَانِي بعض الإخوة الصَّالِحِينَ مِنْ مَدينَة الوُجْدَةَ اللهلاد المغربيَّة، أيام زِيَارتِي لتلكَ الدَّيَارِ الإسْلاميَّة، سَالَنِي بِمُنَاسَبَة دَعْوتِي الإخْوانَ إلَى الكتّابِ والسُّنَّة، والتَّمسُّكِ بِهِمَا، لأَنْهُمَا سَبِيلُ نَجَاة المُسْلِمِينَ، ومَصْدَرِ القُوَّة والخَيْرِ لَهُمْ فِي كُلُّ زَمَانِ ومَكَانِ.

سَالَنِي ذَلَكَ البَعْضُ المؤمنُ أَنْ آضَعَ لَلْفَنَاتِ المُؤْمِنَة هَنَاكَ، والجَمَاعَة الصَّالِحَة في تلْكَ الرَّبُوعِ كِتَابًا اثْشَبَه بِمِنْهَاج أو قَانُونَ، يَشْمَلُ كُلَّ مَا يُهِمُّ الْمُسْلِمَ الصَّالِح في عَقيدته، وآدَاب نفسه، واستقامة خُلُقة وعبَادَته لربَّه، ومُعَامَلَته لإخُوانِه، عَلَى انْ يكُونَ الكِتَابُ قَبَسًا مِنْ نُورِ الله (١)، وفَلْقَةً مِنْ شَمْسِ الحِحْمَة المُحمَّديَّة، فلا يَخْرُجُ عَنْ دَاترةِ الكِتَابِ والسُّنَّة، ولا يَعْدُو هَالتَهُمَا، ولا ينْفَصِمُ عَنْ مَرْكَزِ إشعَاعِهِمَا بِحَالِ مِنَ الأَخْوَالِ.

و أَجْبَتُ الْإِخُوةَ الصَّالَحِينَ إِلَىٰ مَا طَلَبُوا فَاسْتَعَنْتُ اللهَ عزَّ وجلًّ في وَضْعِ الكِتَابِ المَطْلُوبِ، أو النَّنَقِيجِ المُنْ اللهَ المُنْ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

َ عَ وَهَا هُوَ الْكَتَابُ يُقَدَّمُ إِلَى الصَّالِحِينَ مِنْ إِخْوَةَ الإِسْلامَ فِي كُلِّ مُكَانٍ، يُقَدَّمُ كِتابًا، ولوْ لَمْ أَكُنْ مُوْلَقُهُ وجَامِعهُ لَوَصَفْتُهُ بِمَا عَسَاهُ أَن يَزِيدَ فِي قِيمَتِهِ، ويُكْثِرَ من الرَّغْبَةِ فِيه، والإِفْبَالِ عِلْيْهِ، ولَكِنْ

<sup>(</sup>١) المراد بنور الله: كتابه الكريم لأنه سماه نورًا في قوله عز وجل : ﴿آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا﴾ .

٨ الباب الأول

حَسْبِي مِنْ ذَلِكَ مَا أَعْتَقِدُ فيه : أنَّهُ كِتَابُ السَّلْمِ الَّذِي لا ينبغي أن يخْلُوَ مِنْهُ بيتٌ مُسْلِمٌ.

هذا، والكِتَابُ يَشْتَملُ على خَمْسَة أبواب، في كُلَّ بابٍ عِدَّةً فُصُولٍ، وفي كُلَّ فَصْلٍ مِنْ فُصُولٍ بَابَي العَبَادَاتِ والمُعامَلات مَوَادُ تَكَثَّرُ أَحْيَانًا وَتَقلَّ.

فَالبَابُ الأوَّلُ مِنَ الكِتَابِ فِي العَقِيدَةِ، والنَّانِي فِي الآدَابِ، والنَّالِثُ فِي الاخْلاقِ، والرَّابعُ في العَبادَاتِ، والخَامِسُ في المَعَادِمِّ، ويهذَا كان جَامِعًا لاصُولِ الشَّرِيعَةِ الإسلاميّةِ وفُرُوعِهَا. وصَحَّ لِي أَن أسميه : "منْهَاجُ المُسلَمِ»، وأن أدْعُو الإِخُوةَ المُسلِمينَ إلى الاَخْذِبِ والعَمَلِ بِمَا فَيه. ووقدْ سَلَكَاتُ حَسَنًا ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .:

ففي باب الاغتقادات لَمْ اخْرُجْ عَنْ عَقَيدة السَّلْف لِإجْمَاع المُسْلَمِينَ عَلَى سَلامَتها، ونَجَاة صَاحِبِهَا لاَنَّهَا وَنَجَاة عَلَى اللهُ وَعَقِيدَةُ الإسْلامِ النَّهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُم مَن بَعْدِهِ، وعَقِيدَةُ الإسْلامِ النَّهُ وَالتَّابِعِينَ لَهُم مَن بَعْدِهِ، وعَقِيدَةُ الإسْلامِ النَّهُ وَالتَّابِ مَا الكُتُبَ. النَّهُ لاَ الرُسُل ، وأَنْوَلَ فيها الكُتُب.

وفي باب الفقه - العبادات والمُعامَلات - لَمْ آلُ جَهَدًا في تَحَرَّي الاصْوَبِ واخْتيارِ الاصَحَّ مِمَّا دَوَنَهُ الائمَّةُ الاعْلامُ : كَأْبِي حَنِفَةَ ومَالِكُ والشَّافِعيِّ واحْمَدَ رحمهم اللهُ تَعَالَىٰ اجْمَعينَ، عَالَمْ يُوجدْ لَه نصٌّ صَريحٌ أوْ دليلٌ ظاهرٌ مِنْ كتاب اللهِ أو سُنَّة رسُولِه ﷺ، ولهذا اصْبَحتُ لا يُخَالِجُنِي أَذْنَىٰ ريبٍ، ولا يُسَاوِرُنِي أقلُّ شَكَّ في اَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْ السُّلِمِينَ بهذا المنهَاج - سَواءٌ في اللهِ العقيدة أوْ الفِقْهِ أو الآدَابِ والاخْلاقِ - هُو عامِلٌ بِشَرِيعَةِ اللَّه تِبارك وتعالَىٰ وهَدْي نَبِيهً ﷺ.

ولا بأس أنْ يَعْلَمَ الإخُوةُ المُسلِمُونَ أَنَّهُ لَوْ شَيْتُ عِلَانَ الله تَعَالَى - لَدوَّنَتُ المسائلَ الفَقْهِيَّة في هذا المنهَ عَلَى مَذْهَب إمام خاصٌ ، ولكَنْتُ بِذِلكَ أَرْضُ نَفْسِي مِنْ عَنَاء مُراجَعة المَصادرِ المُتَعَدَّدةِ ، وتصَحْيَح الأقُولَا المُخْتَلِفة ، والآراء المُتَباينة احْيَانَا والتَّفْقَة أُخْرَىٰ ، كَمَّا هُو مَعْرُوفُ لَلَىٰ المُعَالِمِينَ ، لَكِنْ رَغَبْتِي المُلحَة في جَمْع الصَّالحِينَ مَنْ إِخُوانِنَا المُسلِمِينَ في طريق واحد تتكتَّلُ فيه العَالِمِينَ ، لَكِنْ رَغَبْتِي المُلحَة في جَمْع الصَّاحِينَ مَنْ إِخُوانِنَا المُسلَمِينَ في طريق واحد تتكتَّلُ فيه قُواهُم ، وتشَجَلُ أَفْكَارُهُم ، وتَتَلاقَى أَرْواحُهُم ، وتشَجَاوَبُ عَوَاطِفُهُم ، وتشَعَل مُلكَبَر ، والحَمْدُ ومَشَاعِرهُم ، هي التي جَعَلَتْنِي أَرْكَبُ هذَا المُرْكِبَ الصَّعْبَ ، واتَحَمَّلُ هذا العَنَاء الاكْبَر ، والحَمْدُ للهِ عَلَىٰ نَيْلِ الْمَرَادِ وبُلُوغِ القَصَدِ.

هذاً، وإنِّي الأشْكُو إلى ربِّي عزَّ وجلَّ كُلَّ عَبْد يَهُولُ: إنِّي في صَنِيعي هذا قد أحَدَثْتُ حَدَثَ شَرَّ، أو : أنَيتُ بِعَذْهَبِ غَيْرٍ مَذْهَبِ المسلمِينَ وأستعَديهِ سُبْحَانه وتَعَالَىٰ على كُلِّ مَنْ يُحَاوِلُ صَرْفَ الصَّالِحِينَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عِنْ هذا الطَّرِيقِ الذِي دَعَوْتُ، والنِّهَاجِ الذِي وضَعْتُ، إذْ إنْني في العقيدة

والَّذي لا إله غَيْرُهُ لَمْ اخْرُجْ عن قصْد أوْ غير قصْد فيما أعْلَمُ عن كِتَابِ اللهِ وسُنَّة نَبِيَّه عَلَى ، ولا عَمَّا رَآهُ أَيْمَةُ الإسلامُ وعَملُوا بِه ، واتَّبَعَهُم في ذَلِكَ مَلايينُ السُّلِمِين ، لَمْ أَخْرُجْ قَيدَ شَعْرَةِ أَبدًا. كَمَا أَنَّه لا قَصْدَ لِي سِوَى الجَمْعِ بعْد الفُرْقةِ وتَقْرِيبِ الوُصُولِ بِعْدَ طُولِ الطَّرِيقِ.

فاللَّهُمْ يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمُتَولِّي الصَّالِحِينَ: اجْعَلْ عَمَلِي هَذَا في «النَّهَاجِ» عملاً صَحيحًا مَقْبُولاً، وسَعْبِي فيه سَعْيًا مَرْضِيًا مشكُورًا، وانفعْ بِه اللَّهمَّ مَنْ انحذبه وعَمل َ بما فيه، وانْقذبه يا رب مَن شئتَ من عبادكَ الحَيارَى المترددين ، واهْد به من عبادكَ منْ رايتَه أهْلاً لهِدَايتِكَ ، إنَّك وحْدَكَ القادرُ على ذلك . . وصَلَّ اللَّهُمَّ على سَيِّدِيًا مُحمَّد وآلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّمْ.

المدينة المنورة في: ٢١/ ٢/ ١٣٨٤ هـــ ١/٧/٤ ١٩٦٤م المؤلف

أبوبكرالجزائري

#### الباب الأول؛ في العقيدة

#### الفَصْلُ الأوَّلُ: الإيمَانُ بالله تَعَالَى

هَذَا الفَصْلُ مِن أَخْطِرِ هذه الفُصُولِ شِنْنَا، وأعْظَمها قَدْرًا؛ إذْ حيَاةُ الْسُلِمِ كُلها تدورُ عليهِ، وتتكيَّفُ بِحسبِهِ، فهُو أصل الاصول في النُظّام العَامَ لحياةِ المسلم بكامِلها.

#### الإيمَانُ باللَّه تَعَالَى:

الْسُلْمُ يُزُمِنُ بِاللهِ تَعَالىٰ ، بَعْنىٰ: انَّه يُصدقُ بُوجُودِ الرَّبُ تَبَارِكَ وتعَالَىٰ، وانَّهُ عز وجلَّ فاطِرُ (() السَّمَوَات والأرْض، عَالِمُ الغَيْب والشَّهَادة، رَبَّ كُلَّ شيء ومَليكُهُ، لا إله (() إلا هُوَ، ولا ربَّ غيرُهُ، وانَّهُ جلَّ وعلا موصوف بكُلُ تُعمالٍ، مُزَّهٌ عن كُلُّ نُفْصَانٍ، وذلك لهِدَايةِ اللَّه تَعالَىٰ لَهُ فَبْلُ كُلُ أَنْهُ عَنْ كُلُّ نُفْصَانٍ، وذلك لهِدَايةِ اللَّه تَعالَىٰ لَهُ فَبْلُ كُلُ شيءٍ (() ثُمَّ للأدلَة النقليَّة والعَقليَّة الآنية:

#### الأدلَّة ٱلنَقْللَّةُ:

ا - إَخْبَارُهُ تَعَالَى بنفسه عن وُجُوده، وعَنْ رُبُوبِيَّته للخَلقِ وعنْ أَسْمَائه وصفَاته، وذَلكَ في كتابه الكَريم، ومنهُ: قَوْلُهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ فَي سَنَّةً أَيَامُ ثُمَّ السَّنَوَىٰ عَلَى الْعُرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَنِينًا (٤) وَالشَّهْ إِسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسْخَرًات بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمُونَ عَلَى الْعُرْشُ يَعْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَنِينًا (٤) وَالشَّهْ إِسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسْخَرًات بِإَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرِ تَبَارَكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْعَرْدَ عَنْ الْعَرْفُ وَالْعَلْمُ لَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُومَ مُسْخَرًات بَارِكُ إِلَيْمَ لَا إِلَيْكُومِ مَا لَقُولَ اللَّهُ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقَوْلُهُ لَمَّا نادىٰ نبيَّهُ مُوسىٰ عليه السلام بِشَاطَىٰ الوادي الأَيْمَنِ فِي البُّقْعَةِ البُباركَة من الشجرة: ﴿ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [النصص:٢٠١، وقوله: ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقَمَ الصَّلَاةُ لَذَكْرِي﴾ [هـ:١٤].

وقوله في تعظيم نفسه وذكْرِهِ أسماءًهُ وصفَاته: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالَمُ الْفَيْبُ وَالشّهَادَةِ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴿ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْفَلُكُ الْقُدُوسُ الْمُهَيْمَنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَنَّهِ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتَ وَالأَرْضَ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴾ [الحدر:٢٤.٢٢].

وقولُهُ في الثَّنَاءِ علىٰ نفْسِهِ: ﴿الْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ۞ مَالِك يَوْم

<sup>(</sup>١) خالق . (٣) مصدًاق هذا قوله تعالى: ﴿وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله﴾. (٤) سريعًا.

الدّينِ ﴾ [النانحَ:٢٠.٤]، وقوله في خطابِنَا نَحْنُ النَّسْلِمينَ: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعَبْدُونَ ﴾ [الانيا:٩٢)، وفي آيةِ « المُؤْمِنُونَ»: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونَ ﴾ [الإينون ٢٥]، ، وقوله في إبطال دَعُوىٰ وُجُودِ رِبَّ سُواهُ، أَوْ إِله غِيْرِهِ في السَّمَراتِ أَوْ في الأرْضِ قَوْلُهُ: ﴿لُوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الانيا: ٢٢].

٧ - إخْبَارُ نَحْو مَنْ مَاتَة وَأَرْبَعَة وعشْرِينَ الْقَا من الأنبياء والمُرسكينَ بوجُود الله تعالى، وعن رُبُويتِه للعَوَالم كُلَهَا، وعن خَلَق تَعَالَى وتصرُّفه فيها ، وعَنْ أسماته وصفَاته، وما مَنْهُمْ من نبيً ولا رَسُول إلا وقد كَلَّمهُ الله تعَالَى أو بَعَثَ إليه رَسُولاً أو الْقَل فِي رُوعِهِ (١) مَا يَعْرُمُ مَعَهُ انّهُ كَلام الله ووَحَيُهُ إليه.

فْإخْبَارُ هذا العَدد الكبيرِ مِنْ صَفْرة الخَلْق وخلاصة البَشَر يُحيلُ العَقْلَ البَشَرِيَّ تَكُذيبُهُ كَمَا يُحسيلُ تَوَاطُوْ<sup>(۲)</sup>هذا العَدد على الكَذبِ وإخْبَارَهُمْ بِمَا لَمْ يَعْلَمُوا ويتَحقُقُوا ويَجْزِمُوا بِصِحَّيه ويتيقُنُّوا، وهُمْ من خِيارِ البَشَرِ والطَّهَرِهِمَ نُفُوسًا، وأرْجَحِهِم عُقُولاً، وأصْدَقِهِم حَدِيثًا.

" - إِيَّانُ البَلايِنَ مَنَ البَشَرِ وَاعْتَقَادُهُمْ بِوُجُود الرَّبَّ سُبُحانَهُ، وعِادَثُهُمْ لَهُ وَطَاعَتُهُم إِيَّاهُ، في حين أنَّ العادَة البَشَرِيَّة جاريةٌ بتَصْديقِ الوَاحد والاثْنَيْنِ فضلاً عن الجَمَاعَة والأَمَّة والعَدد الذي لا يُحْصَى من النَّاسِ، مَعَ شَاهِدِ العَقْلِ والفِظْرَةِ علَىٰ صِحَّةِ ما آمَنُوا بِهِ وَأَخْبُرُوا عَنْهُ وعَبَدُوهُ وتَقرَّبُوا إِلَيْهِ.

٤ - إخبارُ اللايين من العُلماء عَنْ وُجُود الله وَعَنْ صِفَاته وأسمَائه وربُوبيَّته لكلٌ شَيْء، وقُدْرته على كُلِّ شيء، وقُدْرته على كُلِّ شيء، وانَّهُمْ لِذَلِكَ عَبَدُوهُ وأَطَاعُوهُ، واحبُّوا لهَ وأَبْغَضُوا مِنْ أَجُلِهِ.

الأُدلَّةُ العقْليَّةُ:

١ - وجُودُ هَذه العوالم المُختَلفة، والمَخلُوقات الكثيرة المُتنوَّعة: يَشْهَدُ بِوجُودِ حَالِقها وَهُو اللهُ عزَّ وجلَّ، إذْ أَيْسَ هَنَكَ في الوَجُودِ مَن ادَّعَى خَلق هذه العوالم وإيجادها سواه. كَما أنَّ المَعْلَ البَشريّ يُحيلُ وجُودَ أَبسَط شيءٍ بلا مُوجِدٍ، بل إنَّه يُحيلُ وجُودَ أَبسَط شيءٍ بلا مُوجِدٍ، وذلك كَطَمام بلا مُعالج لطّبخه أو فراش على الأرض بلا فارش له فيها، فكنف إذا بهذه العوالم الضَّخْمة الهائلة مِنْ سَماءٍ ومَا حَوَتْ مِنْ أَفْلاك وشَمْس وقَمر وكواكبَ . . كُلها مُختَلفة الاحجام والمُقادِد والسَّيْر، وأرض وما خلق فيها مِنْ إنسان وجان وحيال وحيوان ، مَع ما بَين أجناسها

<sup>(</sup>١) الرُّوءُ: القلب والعقا

 <sup>(</sup>٢) التواطؤ: الاتفاق على الشيء وإقرارُ البعضِ البعضَ الآخر.

الباب الأول

وأفْرَادِهَا مِنْ تَبَايُنِ فِي الألْوَانِ والألْسُنِ، والاخْسَلافِ فِي الإِذْرَاكِ والفُّهُوم، والخَصَائص والشِّيَّاتِ (١)، ومَا أُودَعَ فِيهَا مِنْ مَعَادِنَ مُخْتَلِفَةِ الأَلْوَانِ وَالْمَنَافِعِ، ومَا اجْرَى فِيهَا مِنْ أَنْهَارٍ، ومَا أحَاطَ يابِسَهَا بأبْحَارٍ، ومَا أنْبَتَ فِيهَا منْ نَبَاتٍ وأشْجَارٍ تَخْتَلِفُ ثِمَارُهَا وتَتَبَايَنُ أَنْوَاعُهَا وطُجُومُهَا ورَوَاثِحُهَا وخَصَاثِصُهَا وفَوَائدُهَا.

٢ ـ وُجُودُ كَلَامِهِ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَيْدِينَا: نَقْرَؤُهُ وِنَتَدَبَّرُهُ، ونَفَهَمُ مَعَانِيه، فَهُو دَليِلٌ عَلىٰ وُجُودِهِ عَزَّ وجَلَّ، لأنَّه يستحيلُ كَلامٌ بلا مُتَكَلِّمٍ، ولا قَوْلٌ بدُونِ قائلٍ.

فكلامُهُ تَعَالَىٰ دالٌ علَىٰ وُجُودِهِ، ولا سيَّمَا وأنَّ كلامَهُ تَعَالَىٰ قدِ اشْتَمَلَ علَىٰ امْتَنِ تَشْرِيع عَرَفَهُ النَّاسُ، وأحْكَم قَانُونٍ حقَّقَ الخَيْرُ الكَثِيرَ للبَشْرِيَّةِ، كَمَا اشْتَمَلَ علَىٰ أصْدَقِ النَّظَرِيَّاتِ العِلْمِيَّةِ، وعَلَىٰ الكَثْيرِ مِنَ الْأُمُورِ الغَيْبِيَّةِ والحَوَادِثِ التَّارِخَيَّة، وكانَ صادِقًا في كُلٌّ ذَلِكَ أيَّمَا صَدْفَى، فَلَمْ يَقْصُرُ عَلَىٰ ظُولِ الزَّمَانِ حُكُمٌ مَنْ أَحْكَامُ شَرَائِعِهِ عَنْ تَحْقِيقِ فَوَاثِدِهِ، مَهْمَا اخْتَلَفَ الزَّمَانُ والمَكَانُ، ولَمْ تُنْتَقَصْ فِيهِ أَدْنَى نَظَرِيَّهُ مِنْ تَلْكَ النَّظْرَيَّاتِ العِلْمَيَّةِ، ولَمْ يَتَخَلُّف فِيهِ غَيْبٌ وَاحِدٌ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ الغَيْبِيَّةِ. كَمَا أَنُّهُ لَمْ يَجْرُؤُ مُؤَرِّخٌ. كَاتَنَا مَنْ كَان.، عَلِي أَنْ يَنقض قِصَّةً مَن الْقِصَصِ العَدِيدَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَيكُذَّبُهَا ، أَوْ يَقْوَىٰ عَلَىٰ تَكُذيبِ أَوْ نَفْي حَادثَةٍ مِنَ الحَوَادِثِ التَّارِيخيَّةِ الَّتِي أشَارَ إليْهَا أوْ فَصَّلَهَا .

فَمثلُ هذا الكلام الحكيم الصَّادِق يُحيلُ العَقْلَ البُشرِيَّ انْ يُنْسِبَهُ إلى أحَد مِنَ البَشَرِ، إذْ هو فُوقَ طَوْقِ البَشَرِ ومُسْتَوَىٰ مَعَارِفِهِم. وإذَا بَطَلَ أنْ يَكُونَ كَلامَ بَشَرِ فَهُوَ كَلامُ خَالِقِ البَشَرِ، وهُوَ دِلِيلُ وُجُودِهِ تَعَالَىٰ وعِلْمِهِ وقُدْرَتِهِ وحَكْمَتِهِ.

٣ ـ وُجُودُ هَذَا النَّظَامِ الدَّقِيقِ الْمُتَمثِّلِ في هَذِهِ السُّنُنِ الكَوْنِيَّةِ في الحَلْقِ والتَّكُوين، والنَّنشينةِ والتَّطْوِيرِ لسَاثرِ الكَانِنَاتِ ٱلحَيَّةَ فِي هذا الْوَجُودِ، فَإِنَّ جَمِيعَهَا خَاضِعٌ لهَذِهِ السُّنرَ مُتَقَيِّدٌ بِهَا لا يسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ عَنْهَا بِحَالٍ مِنَ الاحْوالِ . فالإنسانُ مَثَلاً يعَلَقُ نُطْفَةً في الرَّحِم ثُمَّ تَمُرُ بِهِ أطوارٌ عَجِيبةٌ لا دَخُلَ لاحَدِ غَيْرِ اللهِ فِيهَا يَخْرُجُ بَعْدَهَا بَشَرًا سَوِيًا ، هذا في خَلْقِهِ وَتَكْرِينِه، وكَذَلِكَ الْحَالُ في تَنْشِئته وتطْويرِهِ، فَمِنْ صَبَّا وطْفُولَةٍ، إلَىٰ شَبابٍ وفُتَوَّةٍ، إلَىٰ كُهُولَةٍ وشَيْخُوخَةٍ.

وهَذِهِ السُّنُ العَامَّةُ في الإنْسَانِ والحَيَوانِ هي نفسُهَا في الاشْجَارِ والنَّبَاتَاتِ، ومِثْلُهَا الأفْلاكُ العُلْوِيَّةُ وَالاجْرَامُ السَّمَاوِيَّةُ ، فإنَّهَا جَمِيعًا خَاضِعَةٌ لِمَا رُبِطَتْ بِهِ مِنْ سُنَنِ لا تَحِيدُ عَنْهَا ، ولا تَخْرُجُ عنْ سِلْكَهَا، وَلَوْ حَدَثَ أَنِ انْفَراطَ سِلْكُهَا، أَوْ خَرَجَتْ مَجْمُوعَةٌ مِّنَ الكُواكِبِ عَنْ مَدَاراتِهَا

(1) الشُّيَّة: العلامة، والجمع شِيَات.

في العقيدة

لَخَرِبَ العَالَمُ وانْتَهَىٰ شأنُ هَذِهِ الحَيَاةِ.

عَلَى مثلُ هذه الادلَّة العَقْلَيَّة المنطَقيَّة، وَالنَّقْلِيَّة السَّمْعِيَّة، آمَنَ المُسْلِمُ بالله تعالَى، وبربُوبيَّته لِكُلُّ شَيْءٌ، وَإِلَهِيَّتِهِ للأولينَ والاَّحِرِينَ، وعلَى هذا الأساسِ منَ الإيمانِ واليَقِينِ تتكَيَّفُ حياة ٱلسُّلم في جميع الشنونِ.

الفَصْلُ الثَّاني: الإيمَانُ بربُّوبيَّة ١١٠ الله تَعَالَى لكُلِّ شَيء

يُؤْمِنُ المُسلمُ بِرِبُوبِيَّتِهِ تَعَالَىٰ لِكُلِّ شِيْءٍ، وَاتَّنَهُ لَا شَرِيكَ لَهَ فِي رَبُّوبِيَتَهِ لِجَميعِ العَّالَمِينَ، وذَلِكَ لهَذَايةِ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ آوُلَاً، ثُمَّ لِلاَدَلَةِ النَّقَلَيَّةِ والعَقْلِيَّةِ الآتِيةِ ثانيًا:

الأدلَّةُ النَّقْلْلَّةُ:

١ - إَخْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ رُبُوبِيته بنفسه، إذْ قَالَ تَعَالَىٰ في الثّنَاء علَىٰ نفسه: ﴿ الْعَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ ﴾ [المنافعة: ٢]، وقال في تقُرير رَبُّربيتَّة: ﴿ قُلُ مَن رَبُّ السَّمَوَات وَالأَرْضِ قُلِ الله ﴾ [الرعدة ١٠].
 وَقَالَ فِي بَيَان رُبُوبِيتِه وَٱلْوهِيَّة: ﴿ رَبُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُم مُوقِينَ ﴿ لَكَ لا الله ﴾ [المخانة ١٠٠].
 إلّه إلا هُو يَبْنِي وَيُمْيتُ رَبّكُمْ وَرَبُ آبَاكُمُ الأَولَينَ ﴾ [المخانة ١٠٠].

وقال في التَّذْكَيْرِ بِالمِيَّاقِ الَّذِي اخَذَهُ عَلَىٰ البَشَوِ وهُمْ في اصْلاب آبَائِهِمْ بَانْ يُؤْمَنُوا بِرُبُوبِيَّتِهِ لَهُمْ، ويَعَبُدُوهُ ولا يُشَرِّكُوا بِهِ غَيْرَهُ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَالشَّهَدُهُمُّ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ٱلسَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ [الاعراف:٧١].

وقالَ فَي إِقَامَة الْحُجَّة علىٰ النَّشْرِكِينَ وإلْزَامِهِمْ بِهَا: ﴿قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْع وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ قُلْ اَفَلا تَتَّقُونَ ﴾ [المَون: ٨٥، ٨٥].

آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكُ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثُ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيَي فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوْقَنِي مَسْلُمُ وَالْحَقْيَ بِالصَّالِحِينَ ﴾ [برسند: ١٠١، وقال مُوسَى في بَعْضِ طَلَبِه: ﴿ وَبَ الدَّنْيَ وَقَلْي مَسْلُمُ وَالْحَقْلَ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ثَنِي مَقْفُهُوا قُولِي ثَنَي وَاجْعَل لِيَ الشَّرَخُ لِي صَدْوِي ثَلَي السَّرَ فِي السَّرَعِينَ مِنْ الْمَلِي وَمَن الْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ لِي وَوَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَوَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن العَظْمُ مِنَي وَاشَتَعَلَ وَاللَّهُ وَلَٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

وَنَبِيْنَا مُحَمَّدٌ - ﷺ وَعَلَى إخْوانِهِ الْمُرْسَلِينَ - كَانَ يَقُولُ عَند الكَرْبِ: «لا إلهَ إلا الـلهُ العَظيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلهَ إلا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ» (١١).

فَجَمِيعُ هُوَّلَاءِ الأنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَغَيْرِهِم مِنْ أنبِياءِ الله ورُسُلِهِ عَلَيْهِم الصَّلاةُ والسَّلامُ كالنُواْ يَعْتَرِفُونَ بَرِبُوبِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ، ويَدْعُونَهُ بِهَا وَهُمْ أَتَمُّ النَّاسِ مَعَارِفَ، وَآكَمَلُهُمْ عُقُولاً، وأصْدُقُهُمْ حدِيثًا، وأغْرَفُهُمْ بالله تعالىٰ ويصِفَاتِهِ مِن سَائِرِ خَلْقِه فِي هَذِه الأرْضِ.

٣ - إيمَانُ البَلايينِ مِنَ العُلَمَاءِ والحُكُمَاءِ بِـرَبُوبِيَّتِهِ تَعَالَى لَهُمْ ولِكُلِّ شَيْءٍ، واعْتِرَافُهُم بها، واعْتَقَادُهُم إِيَّاهَا اعتقادًا جازمًا.

٤ - إيمَانُ البلابينِ والعَدَدِ الَّذِي لا يُحْصَى منْ عُقلاءِ البَشرَ وصالحِيهِمْ بِرُبُوبِيَّتِهِ تَعَالَى لِجَمِيعِ الحَلائق.
 لِجَميع الحَلائق.
 الأَدَلَّةُ العَقَلَاةُ:

من الادلَّةِ العَقْلِيَّةِ النَّطِقِيَّةِ السَّلِيمَة على ربُوبِيِّتِهِ عزَّ وجَلَّ لكُلِّ شَيْءٍ ما يلي:

١ - تَفَرُدُهُ تَعَالَى بِالْحَلَقِ لِكُلِّ شيء، إذْ منَ الْسَلَمِ به لدَىٰ كُلِّ البشرِ إنَّ الخَلْقَ والإبَدَاعَ لَمْ
 يَدَّعِهُمَا أو يَقُو عَلْيِهِمَا احدٌ سَوىٰ الله عَزَّ وجلً ، ومَهْمَا كان الشيءُ المَخْلُوقُ صغيرًا وضئيلاً ،
 حتَّى ولوْ كانَ شَعْرَةَ في جسْم إنْسَانِ أوْ حَيَوانِ، أوْ رِيشةٌ صغيرة في جناح طائر، أو ورَقَةٌ في غُصْرِ ماناد، فضلاً عن خَلَقٍ جِسْم إنْسَانٍ أوْ حيِّ من الاجْسام، أوْ جِرْم كبير أو صغير من الاجْسام.

(١) رواه البخاري (٨/ ٩٣)، ورواه مسلم (٢١) كتاب الذكر والدعاء.

أمَّا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فقَد قالَ مُقَرِّرًا الحَالِقَيَّة المُطْلَقَةَ لَهُ دُونَ سِوَاهُ: ﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الاصراف:٥٤]، وقالَ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصانات:٤٦]، وأثنَّى على نَفْسِهِ بِخَالِقَيَّتِهِ فَقَالَ: ﴿الْعَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السُّمَوَاتِ وَالأَرْضُ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الاندام: ١]، وقالاً: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَيْدَأُ النَّخَلُّقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَهُوْ الْعَزِيزُ الْحَكَيْمُ﴾ [الروم:٢٧] أَفْلَيْسَتُ إِذَا خَالِقِيَّتُهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ لكُلِّ شَيْءٍ هي دليلُ وجودهِ ورُبُوبيِّتِهِ؟ بلي، وإنَّا يا ربَّنا على ذلك من الشَّاهِدِينَ.

٢ ـ تَشَرُدُهُ تَعَسَلَى بِالرِّزُق، إذْ ما مِنْ حيَوانٍ سَاوحٍ في الغَبْرَاءِ (١) أو سَسابح في المَاءِ، أوْ مُسْتَكِينِ (٢) في الأحْشاءِ، إلا واللهُ تَعَالَىٰ خَالِقُ رِزِقِهِ وهَادِيهِ إلى مَعْرِفَةِ الحُصُولِ عليه وكَيْفِيَّة تَنَاوُلُهِ والأنْتفَاع به .

فينَ النَّمْلَةِ كَاصْغَرِ حيوانٍ، إلى الإنسانِ الّذي هوَ أَكْمَلُ وأرْفَى انْواعِهِ، الكُلُّ مُفْتَقِرٌ إلى الله عزَّ وجلَّ في وُجُودِهِ وَتَكُوينِهِ، وفي غَذَاتِهِ ورِزْقِهِ، والله وحْدَهُ موجِلُهُ ومُكَوِّنُهُ ومُغَلِّيهِ ورَازْقُهُ، وها هي ذي آياتُ كَتَابِهِ تُقَرَّزُ هذه الحقيقةَ وتُثنِّيتُهَا ناصِعَةً كما هي. قال تَعَالَىٰ: ﴿فَلَينظُر الإنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۞ أَنَا صَبَيْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمُّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا ۞ فَٱلْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعَنْهَا وَقَصْبًا هِينَ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا هِنْ وَحَدَائِقَ عُلْبًا هِنَ وَفَاكِهَةً وَأَبَّا<sup>(0)</sup> [عسر:٢١.٢٤].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ أَزْوَاجًا (٦) مِن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾ [ط:٣٠، ٥٥] وقـال لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ولا رَبَّ سِـوَاهُ: ﴿فَأَنْزِلْنَا مَن السَّمَاء مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر:٢٢]، وقَالَ لا رَازِق إلا هُـُو سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا مِن دَابَّةَ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّه رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ [هود:٦].

وإذا تَقَرَّرَ بلا مُنَازِع أَنَّهُ لا رَازِقَ إلا اللهُ كانَ ذَلِكَ دليلاً على رُبُوبيَّتِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى لِخُلْقِهِ

٣ - شَهَادَةُ الفطرَةَ البَشريَّة السَّليمة برُبُوبيَّته تَعَالَى، وإقْرَارُهَا الصَّارِخُ بِذَلِكَ، فإنَّ كُلَّ إنسان لم تَفْسدُ فِطْرَتُهُ يَشْعُرُ فَي قَرَارَةَ نَفْسِهِ بِانَّهُ ضَعِيفٌ وعَاجِزٌ امامَ ذي سُلْطَانَ غَنيَّ قَوِيٌّ، وانَّه حَاضعٌ لتَصَرَّفَاته فَيه، وتَدْبِيرِه لَهُ بِحَيْثُ يَصَرُّخُ في غَيْرِ تَرَدُّدٍ: أَنَّه الله ربُّهُ وَرَبُّ كُلِّ شيءٍ.

وإنْ كَانتْ هذه الْخَفِيقةُ مُسَلِّمَةً لا يُنْكِرُهَا أَوْ يُمَارِي فِيها كُلُّ ذِي فِطْرَةٍ سليِمَةٍ ، فإنَّه يَذكُرُ هُنَّا

 <sup>(</sup>١) الغيراء: الارض.
 (٢) مُسْتَكَن: مُسْتَكَن.
 (٣) قضبًا: علمًا رطبًا للدُواب.
 (٤) عُلبًا: عظامًا متكافئة الاشجار.
 (٥) الابُّ: الكلأ والعشب.
 (٦) أنواجًا: أصنائًا.
 (٧) شعن: مختلف.

زيادةً في التَّقْرِيرِ مَا كانَ القُرَّانُ الكَرِيمُ يَنْتَزِعُهُ مِن اعْتِرَافَاتِ أَكَايِرِ الوَثَنَيْنَ بِهِدَهِ الحقيقة الَّتِي هي رَبُوبَيَّةُ الله تَعَالَى : ﴿ وَلَئِن سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ لَيُوبُونُ سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهَ عَالَى : ﴿ وَلَئِن سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ وَسَخُّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَيْقُولُنَ اللهُ ﴾ [الديجوت: ١٦] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَكُ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّمَوَاتِ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُ وَالذِينَةُ عَلَى اللهِ ﴾ [الدينون: ١٦] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَمْ مَن رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّمَوَاتِ اللهُ الذِينَةُ وَلَوْنَ اللهِ ﴾ [الدينون: ١٦]

٤ - تَفَرُّدُهُ تَعَالَي بِالْمُلْك لَكُلِّ شيء، وتَصَرَّتُهُ المُطلَق في كُلِّ شيء، وتَدبيرهُ لَكُلِّ شيء وتَدبيرهُ لَكُلِّ شيء دلَّ على ربُوبيته، إذْ منَ المُسلَّم به لَدَىٰ كافَة البشرِ انَّ الإنسانَ كَنيره مِّن الكَاتِئات الحيَّة في هذا الوُجود لا يَمْلِكُ على الحقيقة شيئًا، بدليلَ إنه يخرُجُ أوَّلَ ما يَخْرُجُ إلى هذا الوُجُود عادِيَ الجسمِ حاسر الرَّاسِ حافي القدمين، ويَخرُجُ عندَما يَخرُجُ منهُ مُفَارِقا لَهُ لِيْس مَعهُ شيءٌ سوىٰ كَفَن يُولَون يه جَسدهُ. فكيف إذا يصحُ أن يُقال: إنَّ الإنسانَ مالك لشيء على الحقيقة في هذا الوُجُود؟!

وإذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ - وهو أَشْرَفُ هذه الكَانْنَات - مَالكًا لشيء منْهَا ، فَمَنِ المَالكُ إِذَنْ ؟ المَلكُ هُوَ اللهُ واللهُ وخدَهُ ، ويدُونِ جدَلُ ولا شكَّ ولا رَيْبٍ ، ومَا قِيلَ وسُلَمَ فِي المُلكَّة يَقُالُ ويُسلَّم كَذَلكَ فِي التَّصرُفُ والتَّذيبِر لِكُلِّ شَانِ مِنْ شُنُونِ هذه الحياة ، ولَعَمْرُ الله إِذَا لهِي صَفاتُ الرَّبُّوبِيَّة : الخَلْقُ . . الرَّزْقُ . . المُلكُ . . التَّصرُفُ . . التَّذيبِر أَنَّ . . المُلكُ . . التَّصرُفُ . . التَّذيبِر وَقديمًا قد سلَّمَهَا اكبر الوَثْنِينِ من عَبْر سُورة منْ سُورهِ ، قال تَعَالَى : ﴿ فُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمْع وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيتَ ويُخْرِجُ الْمَيتَ مِن الشَّعَ ويُخْرِجُ الْمَيتَ مِن الْمَيْ وَمَن يُعْرِجُ الْمِيلَ فَمَا الْمَعْ الْمَعْ فَمَا اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَقُونَ ﴿ إِنْ فَالتَعْلَوْ اللهُ فَلَا الْمَعْلَ الْمَالَةُ وَلَا المَلَالُ الْمَالِكُ الْمَالِيَةُ الْمَقِيقُولُ وَالْمَالُ الْمَلْكُونُ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَقُونَ وَاللَّهُ الْمَالِكُ الْمُعْلَى اللهُ المَسْلالُ ﴾ [المَلك المَلك المَالمُ المَالمَ المَلالِ المُعْلَى اللهُ المَلْكُونُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَةُ الْمَالِي الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُلِكُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

## الفَصْلُ الثَّالِثُ: الإيمَانُ بِإلَهِيَّةِ اللهِ تَعَالَى للأوَّلينَ والآخرينَ

يُؤْمِنُ الْسُلْمُ بِٱلُوهِيَّةِ الله تَعَالَىٰ لِحصيعِ الأَوَلَيْنَ والآخِرِينَ، واَنَّهُ لَا إِلهَ غيرُهُ، وَلا مَعْبُودَ بِحَقَّ سَوَاهُ، وذلِكَ للأَدِلَّة التَّقَلَيَّةِ والعقْليَّة التَّالِيةِ، ولِهَدَايَةِ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ قَبْلَ كُلَّ شَيءٍ، إِذْ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُو الْمُهْتَدِي، ومَنْ يُصْلِلْ فلا هَادِيَ له.

الأدلَّةُ النَّقْليَّةُ:

١ ـ شَهَادَتُهُ تَعَالَى، وشَهَادَةُ ملائِكَتِهِ، وأولِي العِلْمِ على أُلُوهيَّتِهِ سِبْحَانَهُ وتَعَالَى، فقد

جاء قولُكُ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [ال عدان: ١٥٨].

لَ ﴿ إِخْبَارُهُ تَعَالَى بذلك في غيْسِ آية من كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [البنة: ٥٠٠] وقالَ: ﴿ وَإِلْهَكُمْ إِلَهٌ وَاحدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الرَّحْمُ الرَّحِمُ ﴾ [البنة: ١٦١]، وقال لنبية مُوسَىٰ عليه السلام: ﴿ إِنّي أَنَا اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبَدُنِي ﴾ [لمه: ١٤] وقال لنبينًا مُحَمَّد ﷺ: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلٰهَ إِلاَ اللّهُ ﴾ [سعد: ١٥] ، وقال مُخْبِرًا عن نفسه : ﴿ هُو اللّهُ الّذِي لا إِلَهُ إِلاَ اللّهُ ﴾ [سعد: ١٥] ، وقال مُخْبِرًا عن نفسه : ﴿ هُو اللّهُ الّذِي لا إِلَهُ إِلاَ اللّهُ أَلَهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ أَلَهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ أَنْ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلهُ إِلهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلهُ إِلّهُ إِلهُ إِلهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ أَلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ أَلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ أَلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُه

" - إخْبَارُ رُسُلُه عليْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِأَلُوهَيَّتِه تعالى، ودَعْرَةٌ أَمُهِم إلى الاعتراف بها، وإلى عبادته تعَالَى وَحْدَةُ دُونَ سِواَهُ، فإنَّ نُوحًا قالَ: ﴿ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [الاعراف: ٥٩]، وكنُوح: هُودٌ وصالح وشُعَيبٌ ما منهُمْ أحدٌ إلا قال: ﴿ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ ، وقال موسى ليني إسرائيلَ: ﴿ أَغَيْرُ اللَّهِ أَيْعِكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الاعراف: ١٤٠]. قالهُ لَيني إسرائيلَ لَمَّا طَلَبُوا مِنْهُ أَن يَجْعَلُ لَهم إِلها صنمًا يعبُدُونَهُ ، وقال يُونُسُ في تَسْبِيحِهِ: ﴿ لا إِلَهُ إِلاَ أَنتَ سَبْحانُكُ إِلَي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ [الابياء: ١٨] ، وكان نبيئًا ﷺ يَقُولَ في تشهُركَ في الصَّلاةِ : (الشهدُ أَنَّ لا إله إلا اللهُ وحَدَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ .

#### الأدلَّةُ العقْليَّةُ:

١ - إنَّ رُبُوبِيتَهُ تَعَالَى النَّابِتَةَ دُونَ جَلَل مُسْتَلْزِمَةٌ لألُوهيتِه ومُوجِبةٌ لها، فالربُّ الذي يُحيي ويُميتُ، ويُعطي ويَمْنَعُ، وينْفَعُ ويضرُّ هُو المُستوتِّ لِعِبادةِ الخَلَقَ، والمُستَوجِبُ لِتأليهِهِمْ لَهُ بالطَّاعةِ المحبَّة، والتَّعْظيم والتَّقْديس، وبالرَّغْبة إليه، والرَّهْبة مِنْهُ.

لا \_ إذا كان كُلُّ شيء من المخلُوقات مربُوبًا لله تعالى بمعنى أنَّه مِنْ جُملة مَنْ خَلقَهُمْ
 وَرَزَقَهُمْ، ودَبَرَ شُنونَهُمْ، وتصرَّفُ في أحْوالهِم وأمُورِهِم، فكيف يُعقَلُ تأليه عُيْرِهِ من مَخلُوقاتِهِ
 المُتَقدَة إله؟

وَإِذَا بَطَلَ انْ يَكُونَ فِي المَخْلُوقَاتِ إِلَهٌ تَعَيَّنَ انْ يَكُونَ خَالِقُهَا هُوَ الإِلَهُ الحقُّ والمَعْبُودُ بِصِدْقِ. ٣ ـ اتِّصَافُهُ عزَّ وجلَّ دُونَ غَيْرِه بصفات الكَمَالِ المُطلق، كَكُونِهِ قويًّا قديرًا، علبًا كبيرًا، سميعًا بصيرًا، رءوقًا رحيمًا لَطِيفًا خَبِيرًا، مُوجَبُّلُهُ تَالَيهَ قُلُوبِ عَبادِهِ لَهُ بِمَحَبَّتِهِ وتعُظيمِهِ، وتاليهَ جَوَارَحهمُ لهُ بِالطَّاعَةِ والأَفْقِيادِ، وتاليهَ جَوَارَحهمُ لهُ بِالطَّاعَةِ والأَفْقِيادِ.

## الفَصْلُ الرَّابِعُ: الإيمَانُ بأسْمَائه تَعَالَى وَصفَاته

يُؤُمِنُ المسلمُ بِمَا لله تَعَالىٰ من اسَماءِ حُسنى، وصفَاتَ علْيًا، ولا يُشُرُكُ عَيْرُهُ تَعَالَىٰ فيها، ولا يتَاوَّلُهَا فَيُعَطَّلُهَا، ولا يُشبَّهُها بِصفَاتِ المُحْدثِينَ فَيكِيَّهُهَا أَوْ يُمثُلُها، وذلك مُحَالَى، فهُوَ إِنَّما يُثِيتُ لله تَعَالَىٰ ما اثْبِتَ لنفسِه، واثْبَتُهُ لَهُ رسولُهُ مِنَ الاسْمَاءِ والصُّفَات، ويَنْفِي عنْهُ تَعَالَىٰ ما نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ، ونَفَاهُ عَنْهُ رسُولُهُ مِنْ كُلُ عَيْبٍ، ونَفْص، إجْمَالاً وتَفْسِيلاً، وذلك للادَّةِ النَّفْلِيَّةِ والعَلْق

#### الأدلَّةُ النَّقْليَّةُ:

ا - إخْبَارُهُ تَعَالَى بِنَفْسِه عَنْ أَسْمَائه وصفاته، إذْ قال تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذُوا اللّهِ مَا يُلودُونَ ﴾ [الاحراف: ١٠٨]، وقالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلَ الْمُسْنَى ﴾ [الإحراف: ١٠٨]، وقالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلَ الْمُسْنَى ﴾ [الإحراف: ١١٠]. كَمَا وَصَفَ نَفْسُهُ بَانَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وعَلِيمٌ حَكِيمٌ ، وقويٌ عَزِيزٌ، ولطيفٌ خَبِيرٌ، وشكُورٌ حَلِيمٌ، وغَفُورٌ رَحِيمٌ، وأنَّهُ كَلَم موسَى تكليمًا، وأنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِه، وأنَّهُ حَلَق بِيدَيْه، والنَّه يُحبُ المُحْسِينَ، ورضي عَنِ المُؤْمِنِينَ ، إلى غير ذلك من الصفاتِ الذَّاتِيَّةَ والفِعْلِيَّة، كَمَجِيبِهِ تَعَالَى ونُزُولِهِ وإِنَّيَانِهِ، ومَثَى عَرَاللهُ هُنِي عَلَى اللَّاتِيَّةَ والفِعْلِيَّة، كَمَجِيبِهِ تَعَالَى ونُزُولِهِ وإِنَّيَانِهِ، ومَثَلَى وَنُولِهِ وإِنَّيَانِهِ، ومَثَلَق بِه رسُولُهُ ﷺ

<sup>(</sup>١) يميلون بها عن الحق وينحرفون . (٢) رواه البخاري (٢٩/٤)، ورواه مسلم (١٥٠٤/٢) كتاب الإمارة .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦/ ٢)، ورواه مسلم (١/ ٥٢١) كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم (۲۱۰۲/٤) كتاب التوبة.
 (٦) رواه البخاري (٢/٨٥١) و(٨/ ١٣٥).

٣ - إقرار السلّف الصّالح من الصّحابة والتّابعين والأثمّة الأربّعة بيض بصفات الله تعالى، وعدم تاويلهم لها، أو ردّها أو إخراجها عن ظاهرها، فلم يتُبُتُ أنَّ صَحابيًا واحداً تأوّل صفة من صفات الله تعالى، أو ردّها أو قال فيها: إنَّ ظَاهرها غير مُواد، بل كانُوا يُوْمئون بمذلُولها، ويحملونها على ظاهرها، وهم يعلمون أنَّ صفات الله تعالى ليست كصفات المحدثين من خلّقه، وقد سننل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله عزَّ وجلً: ﴿الرَّحَمَنُ علَى الْعَرفي استوى ﴿ الله وَالله وقال السُول) ﴿ الله وقال الاستُواء مَعلُومٌ الله والكه عَلَى عن قوله عزَّ وجلً : ﴿الرَّحَمَنُ علَى الْعَرفي استوى ﴾ [له:٥]

وكَانَ الإَمامُ الشَّافِعِيُّ رحِمَهُ الله تَعَالَىٰ يَقُولُ: آمَنْتُ بالله وبِمَا جَاءَ عَنِ الله عَلَىٰ مُرَادِ الله، ووَكَانَ الإَمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ وَامَنْتُ بِرَسُولِ الله وكَانَ الإِمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ فِي مِثْلِ قُولٍ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الله يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيا ».. و "إِنَّ الله يُرَى يَوْمَ القِيامَةِ».. و «إِنَّهُ تَعَالَىٰ يَعْجَبُ»، و «يَضْحُكُ » و «يَغْضَبُ»، و «يَخْضَبُ » و «يَخْضَبُ ». و المِحْبُ »..

كَانَ يَقُولُ: نَوْمِنُ بِهَا، ونُصَدَّقُ بِهَا، لا يِكِيْف، ولا مَغْنَى. يغْنِي آنَنَا نُؤْمِنُ بِانَ اللهَ تَعَالَىٰ يَنْزِلُ ويُرِينُ، وهُو نَوْقَ عَرْشهِ بائنَ مِنْ خَلَقه، ولكن لا نَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ النَّرُولِ، ولا الرَّوْقَة، ولا الاسْتُواء، ولا المُعْنَىٰ الحَقِيقيِّ لذلك. بَلْ نُفُوضُ الامْرَ فَي عِلْم ذلك إلَى الله قائله ومُوحيه إلى نَبِهُ ﷺ، ولا نَرُدُّ عَلَى رَسُولُ الله، ولا نصفُ الله تَعَالَىٰ باكثرَ مِناً وصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، ووصَفهُ به رَسُولُهُ، بلا حدَّ ولا غَايَة، ونَحْنَ نَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لِيسَ كَمِنْلِهِ شيءٌ وهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ.

#### الأدلَّة العقْليَّة :

القد وصفَ اللهُ تَعَالَى نفسهُ بصفات، وسمعَ نفسهُ باسمَاء ولم ينهنا عنْ وصفه وتسمي نفسهُ باسمَاء ولم ينهنا عنْ وصفه وتسميته بها، ولم يأمُرنَا بتاويلها، أو حملها على غير ظاهرها، فهل يُعقلُ أن يُقالَ: إنّنا إذا وصفناه بها نكونَ قد شبَّهناهُ بخلقه فيلزَمُنا إذَا تأويلُها وحملُها على غير ظاهرها، وإن اصبحنا ممطلين نفاة لصفاته تعالى، مُلحدينَ في أسمائه؟!! وهو يتوعد اللهجدينَ فيها بقوله: ﴿وَذَرُوا الله على المعالى، مُلحدينَ عنها بقوله: ﴿وَذَرُوا الله عنها بقوله المعالى المعالية عنها بقوله المعالية عنها بقوله الله عنها الله عنها عنها الله عنها بقوله الله عنها بقوله الله عنها الله عنها بقوله الله عنها الله عنها بقوله الله عنها الله عنه الله عنها الله عن

آليْس مَنْ نَفَى صَفةً مِنْ صَفّات الله تَعَالَى خَوفًا مِن التَّشْبِيهِ كَانَ قَدْ شَبَّهَ هَا أُولًا بصفات المُحْدَثينَ، ثمَّ خَافَ مَن التَّشْبِيهِ فَفَرَ مَنهُ إلى النَّفي والتَّعْطيلِ فِنفَى صِفاتِ اللهِ تعالى التي أَثْبَتها لنفسه وعطلها فكان بذلك قد جمع بين كبيرتين: التَّشْبِيه والتَّعْطيل؟

أفلا يكون من المُغْقُولِ إذًا والحالةُ هذه أن يوصفَ البارِي تَعَالىٰ بما وَصَفَ به نفسهُ ووصَفَهُ به رسُولُهُ ﷺ مع اعتِقادِ أنَّ صِفَاتِهِ تعَالَىٰ لا تُشْبِهُ صفاتِ المُحْدَثِينَ، كمَا أنَّ ذَاتَهُ عزَّ وجلَّ لا تُشْبِهُ ٢٠ الباب الأول

ذَوَاتِ المَخْلُوقين؟

٣ - إنَّ الإيمَانَ بِصِفَاتِ الله تَعَالَى وَوَصَفْهُ بِها لا يستَلزِمُ التَشْبِيهَ بِصِفاتِ المُحْدَثين، إذ العَقْلُ لا يُحيل أن تكون لله صَفاتٌ خاصَّةٌ بذاتِه لا تُشْبِهُ صفاتِ المَخْلُوقين، وَلا تَلْتَقِي مَعَها إلا في مَجَرَّدِ الاسْمِ فقطْ، فيكونُ لَلخَالِقِ صِفَاتٌ تَخْصُهُ، وللمَخْلُوقَ صَفَاتٌ تَخْصُهُ.

والْمُسْلِمُ إِذْ يُؤْمِنُ بِصِفاتِ الله تعالى ويَصِفُهُ بِهَا لا يَعْتَقِدُ ابدًا، ولا حتَّى يَخْطُرُ بِبَالهِ أَنْ يَدَ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ مَثَلاً تُشْبِهُ يَدَ المَخْلُوقِ فِي أَي مَعنَىٰ مِن المَعَانِي غيرَ مُجَرَّدِ التَّسْمِية، وذَلك لُبَايَنَة الحَالِقِ للمَخْلُوقِ فِي ذَاتِهِ وصِفَاتِهِ وأَفْعَالِهِ. قال تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَخَدٌ ﴿ يَ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ ﴾ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ ﴾ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ فَي اللّهُ الْعَمَدُ ﴿ وَلَوْ اللّهُ أَخِدٌ ﴿ وَلَوْ اللّهُ أَخِدٌ ﴿ وَلَوْ اللّهُ أَخَدٌ ﴿ وَلَوْ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الصَّمَدُ وَهُو اللّهُ أَلَمُ كُفُواً أَحْدُ ﴾ (١٠ الإعلام: ٤١٤) وقال: ﴿ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ النِّصِيرُ ﴾ [الدّوى: ١١١).

## الفصْلُ الخَامِسُ: الإيمَانُ بِالمَلائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ

يُؤُمِنُ الْسُلِمُ بَكَلائِكَةَ الله تَعَالَىٰ، وانَّهُمْ خَلْقٌ مِنْ اشْرَفَ خَلْقهَ، وعبَادٌ مُكُرَمُونَ مِنْ عِبَادِه، خَلَقَهُم من نُور، كما خَلَقَ الإنسانَ من صَلْصَالِ كالْفَخَارِ، وخَلَقَ الجَانَّ مِنْ مَارِج<sup>(۲)</sup> مِنْ نار، واَنَّه تعَالَىٰ وكَلَهُم بوظَائِفَ فَهُم بها قائمُون، فمنهم الحَفَظَةُ على العِبَادِ والكَاتِبُون لاَعْمَالِهِم، ومنهم المُوكَلُون بالنَّارِ وعَلَابِهَا، ومنهُم اللَّيَّلَ والنَّهَارَ لاَ يَقْتُرُون. يَقْتُرُون.

وائَّه تَعالَىٰ فاضَلَ<sup>(٣)</sup> بيْنَهُم، فَمِنْهُم الملائكَةُ الْقَرَّبُون، كَجِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ وإسْرَافِيلَ، ومنهُمْ دونَ ذلك، وذلك لهداية اللهِ تعالَىٰ لَهُ أُولًا ثُمَّ للأدلَّة النَّقليَّة والعَقْليَّة الآتية :

الأدلَّةُ النَّقْليَّةُ:

١ - أَمْرُهُ تَعَالَى بالإيمان بهم، وإخْبَارُهُ عنهم في قَوْلهِ: ﴿وَمَن يَكَثُورُ بِاللّه وَمَلائكَتِه وَكُتُبِهِ
 وَرُسُلِهِ وَالْمَوْمِ الآخِر فَقَدْ صَلَّ صَلَالاً بَعِيدًا﴾ [الساء:١٣٦].

وفي قــوله جلَّ جــلالُهُ: ﴿مَن كَانَ عَدُواْ لِلَهُ وَمَلائكَتِه وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ السِنرة،١٩٠، وفي قــوله لا إله إلا هُوَ: ﴿لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسْيِحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا للله وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ<sup>(4)</sup>﴾ السنه:١٧٢ وفي قولِهِ جَلَّتْ قُدْرْتُهُ: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِهِ

(٢) المارج: لهب صاف لا دخان فيه.

(١) الكفءُ: المثيل.

(٤) حملة العرش لقوله تعالى: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية﴾.

(۳) فضل بعضهم على بعض.

" لا إخْبَارُ رَسُولِه عِنْهُمْ بِقُولُه في دُعائه عنْلَمَا يَقُومُ لصلاة اللَّيلِ: «اللَّهُمَّ ربَّ جِرِيلَ ومِكَائِلَ واسْرَافِيلَ، فَاطَرَ السَّمَوَاتَ وَالأرْضَ، عَالَمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحَكُمُ مِن عَبادِكَ فَيَما كَانُوا فِيه يَخْتِلْفُونَ، اهْدِني لِمَا اخْتُلْفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهُدِي مَنْ تشَاءُ إِلَى فَيَما كَانُوا فِيه يَخْتِلْفُونَ، اهْدِني لَمَا اخْتُلْفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بَإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهُدِي مَنْ تشَاءُ إِلَى صَرَاط مُستَقَيمٍ ('')، وفي قولُه عَنَ "الطَّبَ السَّمَاءُ وحُقِّ لَهَا أن تنظَ، ما فيها مُوضَعُ أَرْبَعِ مَلَك ثُمَّ لا يعودونَ ('')، وفي قولِه عَنَ " إِذَا كَانَ يومُ الجُمُعة كان على كُلِّ باب مِن أبواب المَسْجَد ملائكة يكتُبُونَ الأولَّ فَالأولَّ فَالأولَّ فَالأَولَّ فَالأَولَّ الْمَالَمُ الْمَالُولُ الصَّحُفُ وجاءُوا يَستمعُونَ اللَّكُ المَالِمُ مَلِك ثُمَّ لا يُعْرَلُ اللَّهُ اللَّيلُ الْمَالَعُلُ الْمَالُولُ المَلْعُونَ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ ال

٣ - رُوْيَةُ العَدَدَ الكَئيرِ مَنَ الصَّحَابَة وَ اللَّهُ اللَّمَلاثكة يَوْمُ اللَّدِ"، وَرُوْيَتُهُمُ الجَمَاعيَةُ غَيْرَ مَرَّةٍ لِجِيلٍ أَمِينَ الوَّحِي عَلَيه السلام، إذْ كَانَ يأتِي أَحْيانًا في صُورَة وَحْيَة الكَلْبِي فَيشَاهِدُونَهُ، ومِنْ الجَهْرِيلُ أَمِينَ الفَيْعَ فَيْ مُسْلِم، وفيه قُولُ الرَّسُولِ ﷺ: «أَتَسَادُرُونَ مَنْ السَّالِمُ؟» قَالُوا: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: «هَذَا جَرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمُ أَمْرُ دَينِكُمُ» (٨).

َ ٤ \_ إَيَمَانُ آلاف المَلايين مِنَ المُؤْمَنِينَ أَتُباعِ الرُّسُلِ فَيَ كُلِّ زَمَانٍ ومكَانٍ بِالمَلاَئِكَة، وتَصْدِيقِهِمْ بِمَا أَخْبَرَتْ عَنْهُمُ الرُّسُلُ مِنَّ غَيرِ شَكَّ ولا تَرَدُّدٍ.

الأدلَّةُ العَقْليَّةُ:

#### ١ ـ إَنَّ العَقْلَ لا يُحيلُ وُجُودَ المَلائكة ولا يَنْفيه، لأنَّ العقْلَ لا يُحيلُ ولا يَنْفِي إلا ما كَانَ

(١) رواه مسلم (١/ ٥٣٤) كتاب صلاة المسافرين.

(٣)أصله في الصحيحين.

(٤) رواهالبخاري (١٣٦/٤). ورواه مالك وهو صحيح. (٦) رواه البخاري (١/ ١٤٥).

(٥)رواه البخاري في صحيحه .

(۲) رواه البحاري (۱/ ۱۲۵). (۸) رواه مسلم (۱/ ۳۸) كتاب الإيمان.

(٢)رواه ابن أبي حاتم وهو معلول. ورواه الإمام أحمد (٥/ ١٧٣).

(٧)رواه مسلم (٤/ ٢٢٩٤) كتاب الزهد والرقائق.

الباب الأول

مُسْتَلْوِمًا لاَجْتِمَاعِ الضَّلَّيْنِ كَكُونِ الشيء مَوْجُودًا ومَعْدُومًا في آنِ واحدٍ، أوالنَّقيضَيْنِ، كَوجُودِ الظُّلِّمَةِ وِالنَّورِ مِعًا مثلاً، والإِيَانُ بُوجُودِ الملائكةِ لا يستَلْزِمُ شيئًا من ذلك أبدًا.

لا - إذا كان من المُسلّم به لدى كَافّة العُقَلاء أنَّ اثر الشيء بدلُ على وُجُوده، فإنَّ للمَلائِكة الثارا كثيرة تقضي بُوجُودهم وتُؤكِّدُهُ: ومَن ذَلكَ :

أُولاً: وُصُولُ الوَحْي إلى الانْبِيَاء والمُرسَلِينَ، إذْ كَانَ خَالِبًا ما يَصِلُهُم بواسطة الرُّوح الامين جِبْريلَ - عليه السلامُ- المَلَكِ المُوكَّلِ بالوَحْي، وهذا اثرٌ ظَاهِرٌ لا يُنْكَرُ، وهُو مُثْبِتٌ ومُؤكَّدُ لوجُودِ الملائكة.

ثمانيًا: وَفَاةُ الحَلاثِقِ بِقَبْضِ إِرْوَاحِهِم، فإنَّهُ أَثَرٌ ظَاهِرٌ دالٌّ عَلَى وُجودِ ملَكِ المَوْتِ وأعْوَانِهِ، قالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْهُوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ السجدة:١١].

ثالثًا: حفظُ الإنسان من اذَى الجَانُ والشَّيطان وشُرُورِهِما طُولَ حياتِه، وهُوَ يعيشُ بَيْنَهُماَ ويَرِيَانِهِ ولا يرَاهُمَا، ويقْدرَان على اذيَّتِه ولا يَقْدرُ على اذَاهُمَا، أو حتَّى دَفَع شرَّهِمَا دليلٌ على وجود حَفَظَة للإنسان يَحْفَظُونَهُ ويَدْفَعُونَ عَنْهُ، قال تَعَالَى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِ يَحْفَظُونَهُ مَنْ أَمْرِ اللَّهِ اللِهِ ١٤١٤.

" - عَدَمُ رُؤِّيَة الشيء لضَعَف البصرِ أَوْ لَفَقْد الاستعْدَاد الكَاملِ لرُؤْيَة الشيء لا يَنْفي وَجُودَه، إذْ هُنَكَ آشْيَاءُ كثيرة من المَادِّياتِ في عَالَم الشَّهَادَة كانَتْ تَقْصُرُ عَنْهَا الرُّؤْيَّةُ بِالعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ واصبَحَتِ الآن تُرَىٰ بِوُضُوحِ وذلك بِواسِطَة الْمُجَرَّرَتِ للنَّظَرِ.

## الفَصْلُ السَّادِسُ: الإيمَانُ بِكُتُب الله تَعَالى

يُؤْمِنُ السُّلِمُ بَجميعِ ما أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ كُتُب، ومَا آتَىٰ بَعْضَ رُسُلهِ مِنْ صُحْف، وأَنَّها كلامُ الله أوْحَاهُ إلى رُسُلهِ لِيُبَلِّغُوا عنهُ شَرَعَهُ ودِيتَهُ، وانَّ أعظَمَ هذه الكُتُبُ الكَثِبُ الكَرْبُهُ الأربَعةُ: «القُراَلُ الكَرِمُ» المُنزَّلُ على نبيَّ الله مُوسَى عليه السلام، و«الزَّبُورُ» المُنزَّلُ على نبيَّ الله مُوسَى عليه السلام، و«الإنجيلُ» المُنزَّلُ على عَبْد الله ورَسُولِه عيسى عليه السلام. والزَّبُورُ» المُنزَّلُ على عَبْد الله ورَسُولِه عيسى عليه السلام. وأنَّ «القرآنَ الكَرِمِ» أغظمُ هذه الكُتُب والمُهمِّمنُ عليها والنَّاسِعُ لجميع شُرائعها وأخكامِها وانتَّاسِعُ لجميع شُرائعها وأحكامِها وانتَّاسِعُ لجميع شُرائعها وأحكامِها وذلك للأولَّة النَّقلَيَةِ السَّقيَّةِ، والادَّةِ العقلَيَةِ الآتِية:

الأدلَّةُ النَّقْليَّةُ:

١ ـ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى بالإِيمَانِ بِهَـا في قُولُهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابِ

الَّذِي نَزُّلُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ [الساء:١٣٦].

" - إخبَّارُ الرَّسُولَ بِنِي بذلك في أحاديث كثيرة، منها قرله على: "إنَّما بقاؤكُمُ فيمَنْ سلَف كما بين صَلاة العصر إلى غُرُوب الشَّمْس، أوتي أهلُ التَّورَاة النوراة فعملُوا بها حتى انتصف التَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا فأعطُوا قيراطًا قيراطًا، ثُمَّ أوتي أهلُ الإنجيل الإنجيل فعملُوا به حتى صليّت العصر، ثمَّ عَجَزُوا فأعطُوا قيراطًا قيراطًا، ثم أوتيتُمُ القرآنَ فَعَملتُمْ به حتى غربت الشمس فاعطيتُم قيراطين قيراطين، فقال أهلُ الكتاب: أقلَّ منا عَملاً وأكثر أجراً قال الله: هلُ ظَمَنتُكُم من حقكُم من شيع ؟ قالُوا: لا قلل الكنان هو فضلي أويته من أشاء "(۱) وفي قوله على داود عليه السلام القرآنُ - القرآءة فكان يأمرُ بدوابَه فشرَح فيقرأُ القرآنَ - التَّوراة أو الزبُور قبل وقي قوله عليه السلام: "لا والزبُور قبل أن تسرَح دَوابُه، ولا يأكلُ إلا من عمل يديه "(۱)، وفي قوله عليه السلام: "لا حسل إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآنَ فهو يتلوه أتاء اللبَل واتناء النهار "(۱)، وفوق قوله عليه السلام: "لا تمندُ فيكُم ما إنَّ تَسَكَّمُ به لن تَصَلُوا بعدي: كتاب الله وسنَّة رسوله عليه (٤)، وقوله عليه السلام: "لا تُصَدَّقُوا أهلَ الكتاب ولا تكتبُوه أمه، وقُولُوا: آمنًا بالذِي أَنَزِلَ إليناً وما أَنْزِلَ إليكُم، واحدٌ ونَعن له مُعسَّدُهُ واحدٌ ونَعن له مُعسَّد أنه من أن المَّدَل والمَهُمُ واحدٌ ونَعن له مُعسَّد له مُعسَلِم والمَهُمُ واحدٌ ونَعن له مُعسَّد والمَعنول والهَهُمُ واحدٌ ونَعنُ له مُسَلَمُونَ" (٥)

3 \_ إيمَانُ الْمَلايينَ مِنَ العُلَمَاءَ وَالحُكَمَاء وأهْلِ الإيمَانِ فِي كُلِّ زَمَانِ ومكَانِ، واعْتِقَادُهُم الجازمُ بأنَّ اللهَ تعالىٰ قَدْ أَنْزِلَ كُتُمَبًا أَوْحَاهَا إلى رُسُلَهِ وخيرةِ النَّاسِ مِنْ خَلَقَهِ، وضَّمَنَها مَا أَرَادَ من صفاتِه وآخْبارِ غَيْبه وبيان شراتعهِ ودِينه ووَعُدِهِ ووَعِيدِهِ.

الأدلَّة العَقْليَّةُ:

### ١ ـ ضَعَفُ ٱلإِنْسَانِ واحْتَبَاجُهُ إلى رَبِّهِ فِي إصْلاحِ جِسْمِهِ ورُوحِهِ يَقْتَضِي: إنْزَالَ كُـــُتب

(۱) رواه البخاري (۱/۱۶۲). (۲) رواه البخاري (۱۹۶٪). (۳) رواه البخاري (۱۸۹٪).

(٤) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٩٣) وهو حبح ورواه مالك بلاغًا.

الباب الأول

تتضمَّنُ التَّشْرِيعاتِ والقَوَانِينَ المُحقَّقَةَ للإنسانِ كَمَالاتِه، وما تتطَلَّبُه حياتاهُ: الاولَى والاخرى. ٢ ـ لَمَا كَانَ الرَّسُلُ هُمُ الوَاسطَةُ بِينَ الله تَعَالى الْخَيَالقِ وبَيْنَ عِبَادِه المَخلُوقِينَ، وكَانَ الرَّسُلُ كغيرهم من البشرِ يعيشون زمنا فَمَ يَجوتُون، فَلو لم تَكُنْ رَسَالاتَهُم قَد تَضَمَّتَهَا كُتُبٌ خاصَةٌ لكانتُ تضيعُ بموتِهِم، ويبْقى النَّاسُ بعْدَهُم بلا رسالةٍ ولا واسطةٍ، فيضيعُ الغرَضُ الأصْليُ من الوَحْي والرِّسَالةِ، فكانتْ هذهِ حالاً تَقْتَضِي إنْزَالَ الكُتُبُ الإلهِيَّةِ بِلاَ شكُّ ولا رئيبٍ.

٣ - إذا لم يكن الرَّسُولُ الدَّاعِي إلى الله تَعَالى يحْملُ كتابًا من عند ربِّه فيه التَّشريعُ والهِدَايةُ والخيْرُ، سهُلَ على النَّاسِ تَكذيبهُ وإنْكَارُ رِسَالَتِهِ، فكانتُ هذه حالاً تقضي بإنزال الكُتُبِ الإلهيَّة، لإقامةِ الحُجَّةِ على النَّاسِ.

## الفَصْلُ السَّابِعُ: الإيمَانُ بالقُرْآنِ الكَرِيم

يُؤُمِنُ الْسُلْمُ بَانَّ القُرَّانَ الكريم كتابُ الله انزَلَهُ على خيرِ خلقه وافضل انْبِيَائه ورُسُله نبيناً مُحمَد ﷺ ، كما أنزلَ غيرهُ من الكتب على من سبق من الرُسُل، وانَّه نسخ باحكام ساز الاحكام في الكُتُب السَّمَاويَّة السابقة ، كما حتم برسالة صاحبه كُلَّ رِسَالة سابقة ، وانَّهُ الكتابُ السَّاملُ لاعْظَمَ تَشْرِيع رَبَّانيِّ، تَكَفَّلُ مُنْزِلُهُ لِمِنْ الْحَدَّ به السَّقَاوة في أَنْ مَنْ أَعْرَض عَنْه فَلَم يَاخَذُ به بالشَّقَاوة في الدَّارين (١) وانَّه الكتابُ الوَحيدُ الذي ضَمَنَ اللهُ سلامتهُ من النَّقْصِ والزيَّادة، ومن النَّديلِ والتَّغْيرِ، وبقاءهُ حَبَّى يوفَعَهُ إليه عِنْدَ آخرِ إجل هذه الحياة، وذلك للاقِلَة النَّليَّةِ والعَلْقِيَّةِ التَّالية :

لأدلَّةُ النَّقْللَّةُ:

1 - إخْبَارُهُ تَعَالَى بذلك في قُوله: ﴿ نَبَارِكُ اللّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْده لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَدَيرًا ﴾ اللّذِ الذِنانَ اللهُ وَان كُنتَ القَصْصِ بِمَا أُوحْيَنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلهِ لَمِنَ الْقُلْصَصِ بِمَا أُوحِينَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالحَقَ لَتَحْكُمُ بَيْنَ مِن قَبْلهِ لَمِنَ الْقُافِينَ ﴾ [يوسف: ٣]، وفي قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالحَقَ لَتَحْكُمُ بَيْنَ النَّالَ بَيْنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَمّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مَن الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كثيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِن اللّه نُورٌ وكتَابُ مُبِينٌ كُمْ كَثِيرًا مَمّا كُنتُمْ تَنْفُونَ مَن الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كثيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِن اللّه نُورٌ وكتابُ مُبِينٌ كُمْ كَثِيرًا مَمّا كُنتُمْ تَنْفُونَ مَن الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كثيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِن اللّه نُورٌ وكتابُ مُبِينٌ كُنْ عَلَى النَّورِ بَاذِنهِ مَبْنَ الشَّلُومَ السَلامِ ويُخْرِجُهُم مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُورِ بَإِذْنِهِ مَبْنَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى النَّورِ بَإِذْنِهِ وَيَعْلَى الْعَلْمَاتُ إِلَى الشَّلِقُ وَلا يَشْقَى الْفَالِقَ وَلَهُ عَلَى عَلَى الْعُولِ الْعَلَمُ وَلا يَشْقَى الْعَلْمَاتُ إِلَى النَّورِ وَيَوْلَهُ مَنْ الْعَلَومُ مَن عَن ذَكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً صَنكًا (٢) وفي قوله : ﴿ مَن القَبْعَ هُذَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَى النَّورِ وَلَيْ الْمُورِ وَيَوْلُو عَنْ كُولُومَ عَن ذَكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا (٢) ونو قوله إلَّهُ إِنْ أَعْمَى ﴾ [ط: ١٤٤]، وفي قوله عن مُوسَةً عَمْن ذَكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا (٢) ونو وتوله عَنْ مُوسَلَعُ أَعْمَى ﴾ [ط: ١٤٤]،

(١) اخذًا من قوله تعالى: ﴿فمن اتبع هداي فلا يضل . . . ﴾ . ﴿ ٢ ﴾ ضُنَّكًا: ضيقة شديدة .

وجــــلَّ: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ كَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفه تَنزيلٌ مَنْ حَكِيمٍ حَميد﴾ [نسك:٤٤]، وفي قوله سبحَانَهُ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا اللَّكِذُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجز:٩].

أ إخبَارُ رَسُوله - المُنزَّل عليه ﷺ - في قَوله: «ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَهُ معهُ (١٠).
 وفي قوله: «خيْركُم مَن تعلَّمُ القُرْآنَ وعلَّمهُ (٢٠)، وفي قوله ﷺ: «لا حَسدَ إلا في النَّنيْن: رَجُلٌ آتاهُ اللهُ القُرْآنَ فهُو يتلُوهُ آتاهُ اللَّيلُ وآناءَ اللَّيلُ وآناءَ اللَّيلُ وآناءَ اللَّيلِ وآناءَ ووله ﷺ: «ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثلُهُ آمنَ عليه البَشرَ، وإنَّما كان الَّذي أوتيتُهُ وحيًّا أوحاهُ اللهُ إليَّ فأرجُو أنْ أكونَ أكثَرُهُم تابِعًا يَوْمَ القيامَةِ (١٤) وفي قوله ﷺ: «لو كان مُوسَى أو عِيسى حيًّا لم يَسعُهُ إلا اتبَّاعِي (٥٠).

الأدلَّةُ العَقْليَّةُ:

١ - اَشْتَمَالُ اَلْقُرُانِ الكريم على العُلُومِ المُخْتَلَفَة الآتية، مع انَّ صَاحِبَهُ المُنزَلَ عليهِ أُمَي لَمْ يَقْرَأ وَلَمْ يَكُتُبُ قَطُّ، ولم يَسْبِقُ لَهُ أَنْ دَخَلَ كُتَّابًا ولا مَذْرَسَةَ ٱلْبَتَّة :

٢ ـ العُلُومُ التَّاريخيَّةُ .

١ ـ العلُومُ الكونيَّةُ .

٤ ـ العُلومُ الحَرْبيَّةُ و السِّياسيَّةُ .

٣ ـ العلومُ التَّشْرِيعيَّةُ والقانُونيَّةُ .

فاشْتهَ اللهُ على هذه العُلوم المخلتفة دليلٌ قويٌّ على أنَّه كلامُ اللهِ تعَالَىٰ ووَحْيٌّ منه، إذ العقلُ يُحيلُ صُدُورَ هذه العُلُومِ عنْ أُمِّيٍّ لم يقرَّا ولَمْ يَكْتُبُ قطُّ.

٢ ـ تَحَدَّى اللهُ مَنْزِلُهُ ـ الإنس والجنَّ على الإثبان بمثله: بَقُولِه: ﴿ قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعْتِ الإنسُ وَالْحِنُ عَلَى الْمَنْ مَثْلُه : بَقُولِه: ﴿ قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعْتِ الإنسُ وَالْحِنُ عَلَىٰ اللهِ عَنْ طَهِيراً ﴾ الإسراء: ١٥٨٥ عَمَا القُرانِ لِا يَأْتُونَ بِعَشْرِ سُورٍ مِنْ مثله ، بلُ بِسُورة واحدة فعَجَزُوا ولمُ يَستطيعُوا . فكانَ هذا اكْبَرَ دليل والْوَئَى الإنبَان بِعَشْرِ سُورٍ مِنْ مثله ، بلُ بِسُورة واحدة فعَجَزُوا ولم يستطيعُوا . فكانَ هذا اكْبَرَ دليل والوَئَى شيءٍ .

(٣) رواه البخاري (٩/ ١٨٩). (٥) رواه أبو يعلىٰ بلفظ آخر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥/ ١٠) كتاب السنة، والإمام أحمد (١٣١/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٥٢) والترمذي (٢٩٠٧) وابن ماجه (٢١١) وهو حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١/ ١٣٤) كتاب الإيمان.

٦١) جَمْعُ بليون وهو الف الف الف.

٣ - اشتمالُهُ علَى أُخْبَارِ الغيبِ العَدِيدةِ، والَّتي ظهر بغضُها طِبْقَ ما أخْبرَ بلا زِيَادةٍ ولا نقص (١).

٤ - ما دَامَ قدْ أَنْزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ كُتْبًا أخرى على غيْر مُحَمَّد ﷺ كالتَّوْارَة على مُوسَى والإنجيل على عيسى عليهما السلامُ لم يُنكَرْ أن يكونَ القُرْآنُ قَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى كَمَا أَنْزِلَ الكُنْبَ السَّابِقَةَ لَهُ؟ وهل العَقْلُ يُحيلُ نُزُولَ القُرْآنِ أو يَمنَعُهُ؟ لا . بلِ العَقْلُ يُحتَّمُ نُرُولَهُ ويُوجِبُهُ .

قد تُتُبِعَتْ تَنْبُوْاَتُهُ فَكَانَتْ وَفَق مَا تَنَبَّا بِهِ عَامًا، كما قد تُتُبعَتْ اخْبارهُ فكانتْ طَبْق مَا قصَّهُ واخْبر بِهِ سَوَاءٌ بسَوَاءٌ ، كما جُربَّتْ احْكَامهُ وشرائِعهُ وقَوانينُهُ فَحقَّقَتْ كُلَّ مَا أُرِيدَ مَنْهَا مِنْ أَمْنِ وَاخْبر بِهِ سَوَاءٌ بسَوَاءٍ ، كما جُربَّتْ احْكَامهُ وشرائِعهُ وقوانينُهُ فَحقَّقَتْ كُلَّ مَا أُرِيدَ مَنْهَا مِنْ أَمْنِ وَعِزْق وَكَرَامَةُ (٢) وعِلْم وعِرْفانٍ ، يشْهَدُ بذلك تاريخُ دولة الرَّاشدين رِضُوانُ اللهِ عليهم .

وايُّ دليل يُطلَبُ بعد هذا على كَوْنِ القُرَآنِ كلاَّمُ اللهِ وَوَحْيُهُ انزِلَهُ على خَيْرِ حَلْقِهِ وَحَاتَم انبيائهِ رُسُله؟!

## الفَصْلُ الثَّامِنُ: الإيمَانُ بالرُّسُلِ عَلَيْهُمُ السَّلامُ

يُؤْمِنُ السَّلِمُ بأنَّ اللهَ تعَالَىٰ قد اصطفىٰ من النَّاسِ رُسُلًا واوحى إلِيْهِمْ بِشَرْعِهِ وعهد اليهمِ م بإبلاغِهِ ؛ لقَطْع حُجَّةِ النَّاسِ عليه يومَ القيامةِ، وأَرْسَلَهُم بالبَّيِّاتِ وأَيَّدَهُم بِالْمُعْجِزَاتِ، ابتدَاهُم بنبيه نُوح وخَتَمهُم بُحَمَّدِ ﷺ.

وإنَّهُم وإن كانُوا بشَرًا يجري عليْهِمُ الكثيرُ من الأعْرَاض البَشَريَّة فياكُلون ويشربُونَ، ويُرْضُونَ ويَصِحُّونَ، وينْسَونَ ويذُكْرُونَ، ويُحَرُّونَ ويَعْنَيونَ، فهُم أَكْمَلُ حَلَّقِ اللهِ تَعَالَىٰ على الإطلاق، وأفْضَلُهُم بلا استثناءٍ، وأنَّهُ لا يتمَّ إِيَانُ عَبْدٍ إلا بالإِيَانِ بِهِمْ جميعًا، جُمَلَةَ وتَفْصِيلًا، وذلك للاولَّةِ النَّقْلِيَّةِ والعَقْلِيَّةِ الآتِية:

الأدلَّةُ النَّقْليَّةُ:

١ - إَخْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ رُسُله وعَنْ بَعْشَهِمْ ورسالاتهمْ في قــوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعْشَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُلاً أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ النّعل:٢٦]، وفي قوله: ﴿ اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةَ رُسُلاً ـ.

<sup>(</sup>١) من ذلك: إخباره بأن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين، وكانت يومنذ مغلوبة للفرس مهزومة أمامها، ولم تمض بضع سنين حتى غلب الروم فارس. قال تعالى: ﴿ الم غلبت الروم في أدني الأرض وهم من بعدهم غلبهم سنظماً أن في مضم بسند. ﴾

حين غلب الروم فارس. قال تعالى: ﴿ الله غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعدهم غلبهم سيغلبون في بضع سين ﴾ . (٢) مصداق ذلك: ما حدث في المملكة العربية السعودية فقد اختل الامن في ارض الحجاز وعمت الفوضى وكثر السلب والنهب حتى اصبح الجائح لا يامن على ماله ولا على نفسه، وما إن أعلنَ عن دولة القرآن حين عم البلاد امن شامل لم تر متله منذ ان كانت دولة الراشدين رضى الله عنهم.

في العقيدة

٢ \_ إخْبَارُ الرَّسُولَ ﷺ عَنْ نَفْسه وَعَنْ إِخْوَانه مِن الأنْبِيَاء والمُرْسَلِينَ فِي قَوْله: «لا تُفَاضلُوا بَيْنَ اللهُ مِنْ نِيٍ إلا أَنَدَرَ قَوْمُهُ الأَعْوَرِ الْكَذَّابَ ((السَّيخ الدَّجَالَ. وفي قَوْله: «لا تُفَاضلُوا بَيْنَ الانبياء (()) وفي قَوْله لل سالَهُ أَبُو ذَرِّ عن عَدَد الأَنْبيَاء والمُرسَليْن منهُمْ فقال: «مائةٌ وعشرُون أَلْفَا الأنبياء والمُرسَلُون منهُم فقال: «مائةٌ وعشرُون أَلْفَا والمُرسَلُون منهُم فلكُمانَة وثلاثة عشراً ((()) وفي قَوْله: «وَالذّي نَفْسي بِيده، لو أَنَّ مُوسَى كان حَيَّا ما وَسَعَهُ إلا أَن يَتَبعني ((3) وفي قَوْله: «ذَاك إبْرَاهيمُ اللَّهُ : يا خِيرَ البَرِيَّةِ. وفي قَوْله: وفي قَوْله: (إلى اللهُ عَنْرَ اللهُ إلى اللهُ اللهُ عَنْرَ اللهُ إلى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَجَدَ في السَّمَوَاتُ يحْيَى الإسَرَاء إذْ جُمعُوا له هُنَاكَ بِبَيْتِ المَقْدسِ وصلَّى بهم إمَامًا لَهُم، كما أنَّهُ وجَدَ في السَّمَوَاتُ يحْيَى وعِيسَى ويوسُفَى وإذْ يس وهارُونَ ومُوسَى وإبْرَاهِيمَ، وأخبرَ عنهمُ وعمَّا شاهدَهُ من حالهم.

وفي قَوْله: «وإنَّ نَبيَّ الله داود كان يأكلُ منْ عَمَل يده»(٦).

" \_ إِيَّانُّ البَّلايِينُ مِنَ البَشَرِ مِنَ المُسْلِمِينَ وَغَيْرُهِمٌ مِنْ أَهْلِ الكتباب من يهَودَ ونَصَارَى

(١) رواه البخاري (١٤٨/٩) وذكر في "فتح الباري" (١٣/ ٣٨٩) كتاب التوحيد.

(٢) رواه البخاري (٤/ ١٩٤) ومسلم كتاب الفضائل (٤٢).

(٣) هذا بعض حديث أخرجه ابن حبان في اصحيحه ا

(٤) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/ ٣٨٧) و"مجمع الزوائد" (١/ ١٧٣)، (٨/ ٢٦٢).

(٥) رواه أحمد وهو في االصحيحين عن أبي هريرة.

(٦) اصحيح البخاري (٣/ ٧٤).

بِرُسُلِ اللهِ وَتَصْدَيقُهُمْ الجازِمِ برِسَالاتِهِم واعْتِقَادُهُمْ كَمَالَهُم واصطفَاءَ اللهِ لَهُم. الأَدلَّةُ العَقَالِيَّةُ:

١ - رَبُوبِسَتَهُ ورَحْمَتُهُ تعالى، تَقْتَضِيان إرْسالَ رُسُلِ منه إلى خَلْقِه لِيُعرِّقُوهُم بربَّهم، ويُرشِدُوهُم إلى النَّالِيَة في الحَياتَيْنِ الأولَى والتَّالِيَة .

لا - كُونُهُ تَعَالَى خُلَقَ الخَلقَ لعبَادَته، إذ قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، فهذا يقْتَضيَ اصْطَفَاءَ الرُّسُلِ وإرْسَالَهُم ليُعلَّمُوا العِبَادَ كيفَ يَعْبُدُونَهُ تَعَالَىٰ وَيُطيعُونَهُ، إذْ تِلْكَ هِيَ الْهِمَةُ التي خَلَقَهُم مَنْ أَجْلهاً.

" - إنَّ كُونَ الشَّوَابِ والعقَابِ مُرتَبَّيْنِ على آثار الطَّاعة والمُعْصِيَة في النَّفْسِ بالتَّفلِهِ بِسِر والتَّدْسِيَة امْر يَقْتَضِي إِرْسَالَ الرَّسُلِ وَبَعْثَة الأَنبِياء لِنلاَ يَقُول النَّاسُ يومُ القيامة : إنَّنَا يا ربنَا لم نغرِفُ وجْه طاعَتَكَ حَتَّى تُعلِيمُكَ ، ولم نغرِف وجْهُ معْصِيتِكَ حَتَّى تَتَجَنَّبَهَا ، ولا ظُلْمَ اليَومَ عندك ، فلا تُعَذَّبْنَا ، . . فَنَكُونَ لَهُم الحُجَّةُ على الله تَعَالى فكانت هذه حالاً اقْتَضَت بَعَثَةَ الرُّسُلِ لقَطْم الحُجَّة على الحَّلْقِ ، فال تَعَالى : ﴿ وُسُلا مُشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حَجَّةً بَعْدَ الرُسُلِ

## الفَصْلُ التَّاسِعُ: الإيمَانُ بِرِسَالةِ مُحَمَّد عَلَيْهِ

يُؤْمِنُ السَّلْمُ بِانَّ النبيَّ الأُمَّي مُحَمَّدُ بَنَ عَبْدِ الله بْنِ عَبْد الْمَطَّلَبُ الْهَاشِمِيَّ القُرَشِيَّ العَربِيَّ الْمُنحورَ مَنْ صُلْبِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخُلِيلِ عليه السَّلامُ ، هُو عَبْدُ الله ورَسُولُهُ أَوْسَلَهُ إلى كافة النَّس أَحْمَرِهِم وأَيْيَضِهِم ، وخَتَمَ بِنُبوَّتِه النَّبوات، وبرِسالته الرَّسالات، فلا نبيَّ بَعْدَهُ ولا رَسُولُ ، أَيَّهُ عِلى سائرِ الأَنْبِيَاء ، كما فضَلَّ أُمَّتهُ على سائرِ الأَنْبيَاء ، كما فضَلَّ أُمَّتهُ على سائرِ الأَمْم . . فَرضَ مَحَبَّتُهُ وَاوْجَبُ طاعتَهُ وَالْزَمَ مُسَابَعِتُهُ ، وخصَّهُ بخصائص لم تَكُنْ لاحد سَواه ، منها : الوسِيلة ، والحَدْشُ ، والحَوْضُ ، والمقامُ للحَمُودُ ، وذلك للأولَة النقليَّة والعقليَّة الآيَة :

الأدلَّةُ النَّقْليَّةُ:

 ١ ـ شهَادَّتُهُ تَمَالَى وشَهَادَةُ ملائكته له عليه السلام ـ بالوحْي في قَوْله تعالى: ﴿لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِنَيْكَ أَنزَلُهُ بِعِلْمِهِ وَالْمُلَاثِكَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا﴾ [الساء: ١٦٦].

٢ - إخْبَارُهُ تعَالَى عَنْ عُمُوم رِسَالَته، وخَتْم نُبُوَّته، ووُجُوب طاعته، ومحبَّته، وكونه خاتم النبيِّن في قولِهِ جلَّت قُدْرُتُهُ: ﴿ يَانِا أَيُهَا الناسِ فَذُ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِ مِن رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ

في العقيدة

٣- إخْبَارُهُ ﷺ عَنْ نُبُوتَه وَخَتْم النَّبُوَّات بها، وعَنْ وُجوب طَاعَته وعُمُوم رِسَالته في قَوْلِه إِخْبَادُهُ لَا كَذَبَ أَنَا أَلَنِيُّ لا كَذَبَ أَنَا أَنَنُ عَبْد أَلْطَلَب (أَن فِي قَوْلِه: ﴿إِنِّي عَبْدُ الله وخاتُمُ النَّبِيِّنَ وَإِنَّ آَمَ مَ لَمُجَلَّدُكُ فِي طِيئِته (أَن وَي قَدَولِه: ﴿هَنَانِي وَهَلُّ الأَنْسِياءَ مِنْ قَبْلِي كَمثْل رَجُل بَنى بينًا فَأَحْسَنَهُ وجَمَّلُهُ إلا موضَعَ لِبنة واحدة فَجَعل الناس يُطوفون به ويعْجَبُون له ويقُولُون: هَلاَّ وُضِعَت هذه اللَّبنَةُ ؟ فَأَنَا اللَّبنَةُ وَأَنا خَاتَمُ النَّبِينَ (٣)، وفي قوله: ﴿واللّذِي نَفْسِي بِيله لا يُؤْمِنُ أَحَدُكِم حَتَى أَكُونَ آحَبُ إللهُ مَنْ وَلَده وَوَالده والنَّاسِ أَجمعينَ (أَن وَوَله: ﴿ كُلُّكُم يَذَخُلُ الْجَنَّةُ إِلا مَنْ أَبَى " قالوا: ومَنْ يَأْبَى يا رسُولَ الله؟ قَال: ﴿مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةُ ومِن عَصَانِي فَقَدْ أَبِي ('') وفي قوله: ﴿إِنَّ الرَّسَالَةُ والنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فلا رَسُولَ بَعْدِي ولا نَبِيَّ (١)، وفي قوله: ﴿فَصَلْتُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧/٤، ٣٩، ٥٦، ٨١)، ورواه مسلم (٣/ ١٤٠٠) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٤/ ١٢٧)، وابن حبان (٨/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٦/٤) ورواه مسلم (٤/ ١٧٩٠، ١٧٩١) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٤) رواه السخاري (١٠/١). (٥) ورد في كتاب االشفاه للقاضي عياض (١٩/٣) بلفظ: «كل أمني يدخلون الجنة إلا من أبن؟ كذلك منض الفظ في درياض الصالحين» (ص ٨٧).

على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرُّعُب، وأحلّت لي الغنائم، وجُعلت لي الغنائم، وجُعلت لي الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرُّعُب، وأحدًا لي وقوله: «من اطاعني فقد أطاع الله ومَنْ الله ومَنْ أطاع أميري فقد أطاع يومن عصاني فقد عصى أميري فقد أطاع الله ومَنْ عصى أميري فقد أطاع ومَنْ عصائي فقد عصائي فقد على الأنبياء كله محتى أدخلها، وحرَّمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرَّمت على الأنبياء كلهم حتى تذخلها أمَّتي (٣)، وقوله عليه الله السلام: «أنا سيّد ولَد آدم بَوم القيامة، وأول من وصاحب شفاعتهم ولا فخر (أنه)، وقوله عليه السلام: «أنا سيّد ولَد آدم بَوم القيامة، وأول من بنشق عنه القير، وأنه المناع واوّل من المناع واقل من المناع المناع واقل من المناع المناع واقل من المناع واقل المناع واقل المناع واقل من المناع واقل المناع واقل من المناع واقل من المناع واقل من المناع واقل المناع واقل من المناع واقل المناع

3- شَهَادَةُ التَّوْرَاةَ والإنْجِيلِ بِبَعْتُنه ﷺ وبرسالته ونبُوته، وتَبْشيرُ كُلِّ مِن مُوسَىٰ وعيسى به على : قال تعالى فيما حكاه عن عيسى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عَيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ الله إِلَيْكُم مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيُ مِن التَّوْرَاةِ وَمُشِرًّا بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦] وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ اللّٰذِينَ يَتَبُونَ الرَّسُولَ النِّيمَ الْأُمِيَّ اللّٰذِي يَجِدُونَهُ مُكْتُوبًا عندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنجولِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيَّاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ النَّجَائِثُ ﴾ [الاعراف: ١٥٠].

وجاء في التّوْرَاة: "سَوْفُ أَقِيمُ لَهُم نبيًا مَثْلُكَ مَنَ بيْنِ إِخُواَنِهِم، وأَجعلُ كلامِي في فِيه، ويُكلّمهُمُ مبكُلِّ شيء آمُرُه به، ومن لم يُطعُ كلامهُ الذي يتكلّمُ باسْمِي فانا أكُونُ المُنتقمُ من ذلك". فهذه البشارة النّابنة في التّورَاق اليوم تشهد ببينا على ورسالته ووجُوب اتبّاعه، ولُوُوم طاعته، وهي حُجَّة على اليّهُودِ وإن تاوَلُّوها وجَحَدُوها، فقولُهُ تعالَى: "سوفُ أقيم لهم نبيًا" طاعته، وهي حُجَّة على اليّهُودِ وإن تاوَلُّوها وجَحَدُوها، فقولُهُ تعالَى: "سوفُ أقيم لهم نبيًا" يشهد بلا شك تُنبُّوتِه ورسالته على إذ المُخاطبُ هُنا هو مَوسى عليه السلام وهو نبي ورسُولٌ، ومَن كان مِثْلُهُ فهُو نبيً ورسُولٌ، وقولُهُ: "مِنْ بيْنَ إخْوَانِهِم" صريحٌ في أنَّه مُحَمَّدٌ على وقولُهُ: "ومْن بينَ إخْوَانِهِم "صريحٌ في أنَّه مُحَمَّدٌ على الله ويَحفَظُهُ وهُوَ الذي يقرأ كلام الله ويَحفَظُهُ وهُو الذي يقرأ كلام الله ويَحفَظُهُ عَيْسٍ لم

وجَاءَ فِي النَّوْرَاةِ مَا نَصُّهُ: "يا أيها النبي إنَّا أرْسلناك مُبشِّرًا وَنَدْيِرًا، وحِرْزًا للأُمِّيِّين، أنت

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١/ ٢٧١) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ورواه الترمذي (٤/ ١٠٤) وقال: هذا حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٧/٩). (٣) رواه الدارقطني وله طرق تجعله حسنًا.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «جامعه»، وابن ماجه في اصحيحه، والإمام أحمد في المسئده».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤/ ١٧٨٢) كتاب الفضائل.

عبدي ورَسُولِي، سَمَّيْتُك الْمُتَوكَلَ، ليس بفَظُّ ولا غَلِيظٍ، ولا صَخَّابٍ فِي الاسْوَاقِ، ولا يدْفَعُ السَّيِّنَةَ بالسَّيِّنَةِ، ولكن يَعْفُو ويَصْفَحُ ويَغْفِرُ، ولَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حتَّى يُقِيمَ به المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بانْ يقُولُوا: لا إله إلا اللهُ، فيَفْتَعَ به أعْيَناً عُمْياً، وآذانًا صُمّا، وقُلُوبًا غُلْقًاً (' أَ. وَجاء فيها أيضًا: «هُم أغارُونِي بِغَيْرِ اللهِ، وأغْضُبُونِي بِمَعْبُودَاتِهِم البَاطِلَة، وأنا أغيرُهُم بغيرِ شَعْبٍ، وبِشَعْب

فَقَوْلُهُ: ﴿وَبِشَعْبِ جاهِلِ ﴾ صريحٌ في أنَّهُ الشَّعْبُ العَرَبِيُّ، إذْ هُوَ الشَّعْبُ الجاهِلُ قُبلُ بعثْتِهِ ﷺ، حَتَّىٰ إِنَّ البِهُودَ كَانُوا يَسمُّونَ العربَ بالأُمين، كما جاء فَيها كذلك قَوْلُهُ: ﴿فلا يَزُولُ القَضيبُ مِنْ يهُوذَا، والمُدْبِرُ منْ فَخذِهِ حتَّى يجيءَ الذي له الكُلُّ وإيَّاهُ تَنْظِرُ الأُمَمُ» فَمَنْ ذا الذي انتظَرْتُهُ الأُمُّمُ سوىٰ نَبِيُّنَا مُحَمَّد ﷺ، ولا سيَّما اليهودُ فقد كانُوا أكْثَرَ الناس انتظَارًا لَهُ، باعترَافَاتِهِم الصّريحة، وَلَكَنَّ الْحَسَدَ هُوَ الذي حرَمَهُمُ الإِيمَانَ بِهِ واتَّبَاعَهَ ﷺ. قال تَعَالَىٰ: ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يُسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَدُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البنرة:١٥٩].

كما جاء في الإنجيل البشارات التَّاليَّة :

١ \_ في تلك الايَّام جَاء كُوحَنَّا المعْمَدَان يَكُرزُ (٢٠)في بَريَّة البَهُود قَائلاً: «تُوبُوا الأنَّهُ قَد افْتَرَب مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ» ، فقوله : «قد اقترب مَلَكُوتُ السُّمَوَاتِ» إِشَارةٌ إلى مُحَمَّدٍ ﷺ، كما هو بِشَارَةٌ بِقُرْبِ بَعْثِتِهِ إِذْ هُوَ الَّذِي مِلَكَ وحَكَمَ بِقَانُونِ السَّمَاء.

٢ \_ قَدَّمَ لَهُمْ مَثَلًا آخر قائلاً: "يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ حِبَّةَ خِرْدَلِ إخذَهَا إِنسانٌ وزَرَعَهَا، في حَقْلِهِ، وهي أصْغر جميع البُّذُورِ، ولكنْ مَتَىٰ نَمَتْ فَهِي أكْبَرُ البُقُولُ»، فهذه العبارةُ في الإنْجيلِ هي عُينُ ما ذَكَرَهُ تعالَىٰ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، إذْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَزْرَع أَخْرَجَ شَطَأُهُ فَآزَرُهُ فَاسْتَغَلْظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكَفَّارَ﴾ [النتج:٢٩] والمُرادُ من ذلك: مُحَمَّدٌ عِينَةِ وأصْحَابُهُ.

٣ \_ «أنطَلقُ لأنِّي إنْ لم أنطَلق لم يأتكم (البّار قليطُ)(٣)، فامَّا إنْ انطَلَقْتُ أرْسَلتُهُ إليكم، فإذا جاء ذاك يُوبِّخُ العَالَمَ على خطيئته ». اليُستُ هذه الجُمَلةُ من الإنجيل صريحة في التَّبشير بِمُحَمَّدٍ عِيْهِ؟! مِنْ هُوَ (البارْقَلِطُ) إِنْ لم يكُنْ مُحَمَّدًا؟! ومَنْ هُوَ الَّذِي وبَّخَ العَالَمَ على خطيبتِهِ سِوَاهُ؟!. إذ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: وورد في المعجم الكبير؛ للطبراني (٣١٢/١) رقم (١١٨٤١). (٧) وعظ ونادئ مُيشُرًا بنبوة نبيُّ، واللفظة (سريانيَّة). (٢)

<sup>(</sup>٣) ترجمتها من اليونانية إلى العربية: الذي له حمد كثير وهو يوافق معنى (محمد) أو أحمد.

هُوَ الذي بُعثَ والعَالَمُ يَسْبَحُ في بُحُورِ الفَسَادِ والشُّرورِ، والوَّثَنِيَّةُ ضارِبَةٌ أطْنَابَهَا حتَّى في أهلِ الكتابِ، ومَنْ هُوَ الذي جاء بعْدَ رَفْعِ عِيسىٰ يدْعُو إلىٰ الله ربِّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ غيْرُ مُحَمَّدٍ ﷺ؟! الأَدْلَةُ العَقْلَةُ:

ا حَمَا المَانِعُ مَنْ أَنْ يُرْسِلَ الله مُحَمَّدًا رسولاً، وقدْ أَرْسَلَ مِنْ قَبْلهِ مِثاتِ الْمُرْسَلينَ وبعثَ آلافَ الانْبَيَاء؟ وإذَا كانَ لا مَانِعَ منْ ذَلِكَ عَفْلاً ولا شرْعًا، فبِأيًّ وجْهِ تُنْكَرُّ رِسَالَتُهُ وَتُكْفَرُ نُبُوتُهُ ﷺ إلىٰ عُمُومِ النَّاسِ؟

٢ - الطُّرُوفَ التي اكْنَنَفَتْ بعْنَتَهُ ﷺ كَانَتْ تَتَطَلَّبُ رِسَالةً ورَسُولاً يُجَدُّدُ للْبَشَرِيَّةِ عَهْدَ
 مَعْرفتها بخالقها عَزَّ وجلَّ.

" - انْنشارُ الإسلامِ بِسُرْعة في أنحاء العالم، وافطار شتَّى في انْحَاءِ المعْمُورةِ، وقُبُولُ الناس
 لَهُ وإيثَارُهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِن الأَذْيَانِّ، دليلُ صِدُّقِ بُنْرِتِه ﷺ.

٤ - صحّةُ المبَادى التي جاء بها ﷺ وصدفها وصلاحيتها، وظهُورُ نتائجها طَيْبة مُباركة تشهْدُ أَنها من عند الله تعالى، وأنَّ صاحبها رَسُولُ الله ونَبيهُ.

ما ظَهَرَ عَلَى يديه ﷺ من المُعْجِزَاتِ والخَوَارِقِ الَّتِي يُحيلُ العَفْلُ صُدُورَهَا على يَد غيرِ
 نَبِيّ ورَسُولٍ.

وهذا طَرَفٌ من تلكَ المُعْجِزات، كما هي ثابتةٌ في الحديث الصَّحيحِ الأَسْبَهِ بالمُتُواتِر الذي لا يُكذَّبُهُ إلا ضَعَيفُ العَقْل أو فَاقَدُهُ:

1 - اَنْسَقَاقُ القَمَرِ (١) له ﷺ: فَقَدْ طَلَبَ الوَيدُ بْنُ المُغِيرةِ وغَيْرُهُ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْسٍ آيَةَ مُعْجِزةً - منهُ عليه السلام - تَدُلُّ على صِدْقه في دَعُوى النَّبُوّةِ والرُسَالة ، فانشقَ لَهُ القَمَرُ فوقتين : فوقةً فَوْقَ الجَبَلِ وفِرْفة دُونَهُ ، فقال لَهُم النَبيُّ عليه الصلاة والسلام : «اَشهدوا» قال بَعْضُهُم : رايتُ القمر بَيْنُ فَرْجَنَي الجَبَلِ - جبلِ أَبِي قَبَيْسٍ - وقدْ سالت قُريْسٌ أهلَ بلاد أخرى : هلْ شاهدُوا انشقاق القَمرُ عَنَى الجَبَلُو به كما رأوهُ ونزل قولُ الله تعالَى : ﴿ اقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَا الْقَمرُ عَنَى وَوَان يَرَوا اللهَ عَالَى : ﴿ اقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَا الْقَمرُ عَنْ اللهَ عَالَى : ﴿ اقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَا الْقَمرُ عَنْ اللهَ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٢ - أُصيبت عينُ قتادةَ يَوْمَ (أَحُدِ) حتَّى وقعت على وَجَنَتِهِ ، فردَّهَا الرَّسُولُ ﷺ فكانت الحُسن منها قبل .

<sup>(</sup>١) أحاديث انشقاق ثابتة في االصحيحين.

٣ - رَمَدَتُ عَيْنا عليّ بْنِ أَبِي طَالب - عليه السلام - يَومَ "خَيْسَ" فَنَفَتَ فِيهِمَا رسولُ اللهِ - عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامُ - فَبَرِتنا كَأَنْ لُم يَكُنْ بِهِما شيءٌ أبدًا.

الْكَسَرَتْ سَاقُ ابْنَ الحَكَم يومَ "بَدْر" فَنَفَتَ عليَّها ﷺ نَبْرِ الوِقْتِهِ ولم يَحْصُلْ لَهُ الم قَطُ.

ه ـ نَطَقَ الشَّجَرُ لَهُ ـ عليه السلامُ ـ فقد دَنَا مِنْهُ أَعْرابِيٌّ، فقال لَهُ: (يا أَعْرابِيُّ أَيْنَ تريدُ؟ إلى أَهْلِي قال: (هملُ لك إلى خَيْر؟) فقال: ومَا هُو؟ قال: (تشْهدُ أَنَّ لا إله إلا اللهُ وحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورَسُولُهُ. فقال الاعْرابِيُّ: مَنْ يَشْهدُ لَكَ على ما تَقُولُ؟ فَقَالَ لَهُ ﷺ: «هذه الشَّجَرةُ أَد يُشيرُ إلى شَجَرة بِشَاطِئ الوَادِي ـ فَاقبلَتْ تَخُدُّ الأَرْضَ حَتَى قامَتْ بينَ يديه، فاستشهدَها عالله الله الله الله (١).

٣ ـ حَينُ جِذْعِ النَّخْلة (٢) لَهُ ﷺ وبُكاؤهُ بِصَوْتِ سَمعهُ مَنْ في مَسْجِده ﷺ قَاطِبَةً ، وذلك لَمَا فارقَهُ ﷺ بعُدَمًا كان يخطَّبُ عليه كَم مُشِرَلَهُ ، ولمَّا صُنِعَ لَهُ المنبَرُ وتركَ الصَّعُودَ عليه بكَى حنينًا وشَوْقًا إليه ﷺ ، فقدْ سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ كَصَوتِ العِشَارِ (٢) ولم يسْكُتْ حتَّى جاءهُ الرَّسُولُ ﷺ ووضعَ يدهُ الشَّرِيفَةَ عليهِ فَسَكَتَ .

٧ ـ دُعَاؤُهُ ﷺ على كسْرَى بتمزيق مُلْكه فتمَزَّقَ.

٨ ـ دُعَاوُهُ عِلَيْهِ لا بْنِ عَبَّاسَ بالتَّفَقُّهُ فَي الدِّينِ، فكَانَ عبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسِ حَبْرَ هذه الأُمَّة.

٩ \_ تَكْثِيرُ الطَّعَامِ بِدُعَاتِه ﷺ، فقدْ اكلَ مِنْ مُدْي شَعِيرِ فقطْ اكْثُرُ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلاً.

١٠ ـ تكثير الماء بِلكَعَائه ﷺ، فقدْ عَطش الناس يُوم الحديبية ورسُولُ الله عليه أذكى السَّلامُ ـ بين يَديه ورسُولُ الله عليه أذكى السَّلامُ - بين يَديه وركُوتك، فَوضَع عَنْدَنَا إلا ماء في ركُوتك، فَوضَع بين يَديه وَيُولُوا الْمُعيون، فشرِبَ القَوْمُ وتوضَّتُوا عَلَيْ المُعيون، فشرِبَ القَوْمُ وتوضَّتُوا وكَشُوا الْفُا وخَمْسَماتة نفر.

١١ - الإسْرَاءُ والمَعْرَاجُ منَ المَسْجِد الحَرَامِ إلى المَسْجِد الأقْصَى إلَى السَّمَواتِ العُلَى إلى سدْرة المُتْنَهَى، وعادَ إلى وَالشِهِ ولم يَشْرُدُ.

١٤ - القُرْآنُ الكريمُ، الكتابُ الذي فيه نبأً مَنْ قبلنا وخَبَرُ مَنْ بعْدَنَا وحُكْمُ ما بيننا، وفيه الهُدَئ والنُّور، فهُو مُعْجزتُهُ العُظْمَىٰ وآيةُ نُبُوَّيهِ الخالدةُ والباقيةُ على مَرَّ الايَّامِ وكُلِّ العُصُورِ لِيَظلَّ بِهِ

ا المقدمة (١/٤).

المنافع الجُدع ثابتة في االصحيحين.

رواه حين الجدع نابع في "الصحيحين". العشار: النوق التي مضي على حملها عشرة أشهر.

الدَّلِيلُ قَائِمًا عَلَىٰ صِدْقِ نُبُوِّتِهِ ﷺ؛ والحُجَّةُ ثَانِيَّةٌ عَلَىٰ الحلقِ إِلَىٰ أَنْ يَوِثَ اللَّهُ الارضَ.

فالقُرآنُ العَظِيمُ مَنْ اَعْظَمَ ما أُوتِي نَبِينًا ﷺ مَنَ المُعْجِزَاتَ، ومِنْ آكَبَرِ ما أُوتِي مِنَ البَيْنات، وفيه يَقُول: "ما مِنْ الأنبياء نَبِي إلا وقد أعْطي مِنَ الآيات ما مِثْلُه آمَنَ عَلَيه البَشَرُ، وإِنَّمَا كَانَ الذي أُوتِينُهُ وَخَيَّا أُوحَاهُ اللَّهُ إِلَى ، فَارْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُوهُمْ تابِعاً يوم القيامة» (١٠).

الفَصْلُ الْعَاشِرُ: الإِيْمَانُ بِاليَومِ الآخِرِ

يُؤْمِنُ الْسُلْمُ بَأَنَّ لِهَذِهِ الحَيَاةِ ساعة أَخِيرةً تَتْنَعِي فِيها ، ويَوْمًا آخِرا لَيْسَ بَعدَهُ مِنْ يَوْم، ثُمَ تَأْتِي الحَيَاةُ الطَّلاتِيَةُ ، واليَّوْمُ النَّانِيةُ ، واليَّوْمُ النَّغْرِي الأَبْرارَ بِالنَّعِيم المُقِيم في الحَنَّةِ ، ويَجْزِي الفُجَّارَ بالعَنَابِ المُهِينِ في النَّارِ . جَمِيعًا لِيُحَاسِهُمْ فَيَجْزِي الأَبْرارَ بِالنَّعِيم المُقِيم في الحَنَّةِ ، ويَجْزِي الفُجَّارَ بالعَنَابِ المُهِينِ في النَّارِ . وَأَنْ في النَّارِ . وَأَنْ وَلَا يَعْنَا السَّلَامُ ، وَخُرُوجِ اللَّابَةِ ، وطُلُوع الشَّمسِ مِنْ مَغْنِيها . . وغير ذلك مِن الآيات ، ثُمَّ عِيسَى - عَلَيْه السَّلامُ ، وَخُرُوجِ اللَّابَة ، وطُلُوع الشَّمسِ مِنْ مَغْنِيها . . وغير ذلك مِن الآيات ، ثُمَّ يَعْلَى يَنْ الآيات ، ثُمَّ يَعْلَى . يَنْفَحُ فِي الصَّورِ فَفَخَةُ الفَنَاء والصَّعْقِ ، ثُمَّ أَنْفُور والقِيَام لِرَبَّ العَالَمِينَ ، ثُمَّ تُعْلَى . يَنْفَحَلَى السَّيْعُ وَالنَّسُور والقِيَام لِرَبَّ العَالَمِينَ ، ثُمَّ تُعْلَى اللَّهُ في الصَّور فَفَحَةُ الفَنَاء والصَّعْقِ ، ثُمَّ نَفِحَةُ النَّامِ في النَّار في النَّارِ ، ويُوضَعُ المِنْقِق وَالعَلْقِ النَّارِ في النَّارِ النَّارِ في النَّارِ في النَّارِ في النَّارِ النَّارِ في النَّارِ في النَّارِ النَّارِ في الْمَالِقِ النَّارِ الْمَالِيَّا النَّالِ النَّارِ في الْمَالِيِ النَّارِ الْمَالِيِّ النَّالِي النَّارِ الْمَالِقِ النَّالِي

#### الأَدلَّةُ النَّقْليَّةُ:

إَخْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ ذَلكَ في قوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبَكَ ذُو الْجَلالُ وَالإِكْرَامِ الرَّحْدِيرَ الْجَلالُ الْمَشْرِ مِن قَبْلكَ الْخُلَدَ أَفَانِ مَتَ فَهُمُ الْخَلدُونَ وَالإِكْرَامِ الرَّحْدِيرَ فَيْلَا الْخُلدَ أَفَانِ مَتَ فَهُمُ الْخَلدُونَ وَالإِسِاءَ : ٢٠، ٢٠)، وفي قوله: ﴿ وَالْخَيْرِ فَيْنَةُ وَإِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الاسباء: ٢٠، ٢٠)، وفي قوله: ﴿ وَاللّهَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ النفان: ١٧)، وفي قوله: ﴿ وَاللّهَ عَلَيْهُ مَبْعُوثُونَ ﴿ لَي لَيوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَ يَوْمَ يَقُومُ اللّهُ لَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

<sup>(</sup>١) أغلب هذه المعجزات ثابت في الصحيحين، وما لم يكن في الصحيحين، فهو في كتب السُّنَّة الصحيحة.

يُومَنذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةً شِشَرًا يَرَهُ﴾ (الولولة: ٨- ٨)، وفي قوله لا إِلَّه إلا هُوَ: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تأتيهُمُ الْمَلائكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانَهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الاندام:١٥٨] ، وفي َقولِهِ جَلَّ جلاَّلُهُ: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرُجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مَنَ الأَرْض تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ﴾ [النمل: ١٨]، وفي قسوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبْ يَنسلُونَ۞َ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الابياء: ٩١، ٩٧]، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مُرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ٢٠ ﴿ ﴿ وَقَالُوا آالِهَتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ وَكُو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلائِكَةً في الأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا﴾ الرحــــرف:٥٧- ٢٦١، وقــــوكِ بحالَهُ: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّه ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قَيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ ﴿ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبَهَا وَوُضعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بالنَّبِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بمَا يَفُعُلُونَ﴾ [الزمر: ٦٨ ـ ٧٠]، وفي قولِهِ عزَّ وجَلَّ : ﴿وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطُ لِيوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظَّلُّمُ نَفُسٌّ شَيْئًا وَإِن كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةِ مَّنْ خُرْدُلِ أَتَيْنًا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِينَ﴾ [الانسياء:٤٧]، وفي قوله سبحانه: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ يَكُ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَةً وَاحِدَةً ﴿ ۞ فَيُومَنذ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ ﴿ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يُومَنِدُ وَاهِيَةٌ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنذِ ثَمَانيَةٌ ﴿ يَوْمَنذَ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيةٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا من أُوتِي كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُ اقْرُءُوا كِتَابِيهُ ﴿ ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهُ ﴿ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةَ رَاضِيَةٍ ﴿ فِي جُنَّةً عَالِيَةً ﴿ فَكُولُهُمَا دَانِيَّةٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفُتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالَيَةَ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتِنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ۞ يَا لَيْهَا كَانَتِ الْقَاصِيَةَ ﴿ ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيهُ ﴿ هَا مَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيهُ ﴿ إِنَّ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ٢٠٠ ثُمُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ إِنَّ ثُمُّ فِي سِلْسِلَةَ ذَرَّعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿ أَنَّ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

<sup>(</sup>١) الحدب: المرتفع من الأرض، وينسلون: يشرعون النزول معه.

<sup>(</sup>٢) يصيحون فرحاً وضحكًا.

<sup>(1)</sup> 

الْعَظَيْمِ ﴿ ثَنِي ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ (اخانة: ١٣: عَلَىٰ وفي قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبَكَ لَنَحُشُرُ نَهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضرنَهُمُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِنَّا ﴿ ثَنَّ مُ لِلَّا مِنْكُمُ اللَّ الرَّحَمْنِ عَنِّا ﴿ ثَنَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِاللّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بَهَا صليًا ﴿ ثَنِ وَإِنْ مَنكُمُ إِلاَّ وَأَرِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبَكَ حَثَماً مَقْضِيًا ﴿ ثِنَ لَهُمْ لُنَجِي اللّذِينَ أَتَقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِهَا جَنِياً ( ) أَ

إخْبَارُهُ ﷺ في قوله: "لا تقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ يَقَيْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْسَي كُنْتُ مَكَانَهُ" (١)، وفي قوله: "إنَّ السَّاعَةُ لا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتَ: خَسْفٌ بالمَشْرَق، وحَسَفٌ بالمَغْرِب، وفي قوله: "إنَّ السَّاعَةُ واللَّحْانُ، واللَّجَالُ، ودَابَّةُ الأرض، ويَاجُوجُ وَمَاجُوجُ، وطُلُّوعُ الشَّسس مِنْ مَغْرِبِهَا، ونَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ (١عَـسَنَ تُرَحُلُ النَّاسَ، وثَرُولُ عبسسى ابن مَريمَ كَانَّةُ عَرْمَهُ الشَّعَى الله عَسَى ابن مَريمَ كَانَّةُ عُرْدَةً مَنْ قَبْلِ المَّقَى عَلَى وَجِه الأرض مَنْ فِي قَلِيهِ مِنْقَالُ ذَرَّ مَنْ خَير أو إيمان إلا عَرْفُونَ مَعْروفًا ولا يُنْكَرُونُ مُنْكَرًا، فَيَتَمثَلُ لَهُم السَّبِعَ لا يَعْرَفُونَ مَعْروفًا ولا يُنْكرون مُنْكرًا، فَيَتَمثَلُ لَهُم السَّبِعَ لا يَعْرفُونَ مَعْروفًا ولا يُنْكرون مُنْكرًا، فَيَتَمثَلُ لَهُم السَّبِعَ لا يَعْرفُونَ مَعروفًا ولا يُنْكرون مُنْكرًا، فَيَتَمثَلُ لَهُم السَّبِعَ لا يَعْرفُونَ مَعروفًا ولا يُنْكرون مُنْكرًا، فَيَتَمثَلُ لَهُم السَّبِعَ لا يَعْرفُونَ مَعروفًا ولا يُنْكرون مُنْكرًا، فَيَتَمثَلُ لَهُم السَّبِعَلَى فَيقُولُ: الا يَعْرفُونَ مَعروفًا الله مَعْمَى وَعَه بِعَالَهُ الطَّوْلِ اللهُ مَعْرَى وَهُم في ذلك دَارٌ رزقُهم حَسَنٌ مَسْمُعُهُ مَعْرفًا ويقيل اللهُ مَعْرَى كَنَالُ اللهُ مَعْرَى كَانَّهُ الطَلَّ، فَتَنْتُ مُنْ الطَلَّ، فَتَنْتُ مُن المَعْمَى المَلْونَ مَنْ مَلَى اللهُ مَعْرَى كَانَّهُ الطَلِّ، فَتَنْتُ مُنْ الطَلَّ، فَتَلْ اللهُ مَعْرفي مَا يَعْلُ اللهُ مَعْرفي وَلَهُ مِنْ يَعْلُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى السَعْمُ وَعُلُ مُنْ الطَلْ وَلَكَ مَالَ اللهُ مَعْرفي وَلَى السَعْمُ وَلَكُ مُولِ وَلَلْ مَلْ اللهُ عَلَى المَّولُ وَلَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَعْرفي النَّولُ وَلَى مُنْ عَلَى المُعْرفي وَلَلْ اللهُ مَلْولًا مَالْقَ المُعْمُومُ الْفَالِقُ وَلَلْكَ مَلْ وَلَلْكَ يَومُ يَجْعُلُ الولَاكَ شَيْعًا لُولُونَ مُنَاسَلُ مَنْ سَاقَ الْ اللهُ مَلْ مَلْ مَلْ اللهَ اللهُ يَعْمُ اللهُ وَلَوْلَكَ مَلْ اللهُ اللهُ المَلْمُ الْمُؤْمِلُ اللهُ المَعْرُ اللهُ المَلْ اللهُ الْمُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ ال

وني قـوله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شرَارِ النَّاسِ<sup>»(٨)</sup>. وني قـوله: «مَا بَيْنَ النَّفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، ثَمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء ماءٌ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنَبُّتُ البَقْلُ، ولَيْسَ مِنَ الإنسَانِ شيءٌ إِلا يُبلَى إِلاَّ عَظْمًا واحِدًا وَهُوَ عَـجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُركَّبُ الخَلقُ يَومَ القِياَمَةِ»<sup>(١)</sup>، وفي قــوله وَهُوَ

<sup>(</sup>١) باركين على ركبهم لشدة الهول. (٢) رواه البخاري (٩/ ٧٣)، ورواه مسلم (٤/ ٢٣٣١) كتاب الفتن.

<sup>(</sup>٣) من أقصى عدن. (٤) رواه مسلم (٤/٢٣٦) كتاب الفتن وأشراط الساعة.

<sup>(</sup>٥) اللَّيْتُ: صفحة العنق، أي: أمال صفحة عنقه يسمع . (٦) يُطيِّنهُ ويُصلِّحُهُ.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٢٢٥٨/٤) كتاب الفتن وأشراط الساعة. (٨) رواه مسلم (٢٢٦٨/٤) كتاب الفتن وأشراط الساعة.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم (٤/ ٢٢٧٠) كتاب الفتن وأشراط الساعة.

يَخْطُبُ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورونَ إِلَى رَبِّكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرَلًا، ألا وَإِنَّ أَوَّلَ الخلق يُكْسَى إِبرَاهِيمُ - عَلَيه السَّلامُ - أَلا وإنَّه سَيُجاءُ بَرجَال مِنْ أُمَّتِي فَيُوْخَذُ بِهِم ذاتَ الشَّمَال، فَأَقُولُ: يَا رَبَّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ:ٰ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخُدَنُوا بَعَٰلَكَ ۚ ( ۚ ۚ ) ، وَفِي قَوْلِهُ : ﴿ لاَ تُزُولُ قَلَمَا عَبْدِ يومَ القيامة حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع: عَنْ عَمْرِهِ فيما أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمَهِ مَا عَمَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ حَسَلَه فِيمًا أَلِلاهُ"<sup>(٢)</sup>، وَفِي قَـوْلِهِﷺ: "حَوْضِيَ مَسيرةُ شُهُر، ماؤُهُ أَبْيَضُ مَنَّ اللَّيْنِ، وريحُهُ أَطْيَبُ مَنَ المسلك، وكيزانُهُ كَنجُومِ السَّماءِ، مَنْ شَرِبَ مِنهُ لا يَظمأ أَبِدًا﴾ <sup>(٣)</sup>، وفي قُوله لعائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا ذَكَرَتِ النَّارَ بَكَتْ: «مَا كَيْكِيكِ؟» قالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلُ تَذْكُرُونَ أَهْلَيكُمْ يومَ القِيامَةِ؟ فقال: "أمَّا في ثَلاثَة مَوَاطِنَ فلا يَذكُرُ أَحَدٌ أحدًا: عِنْدَ المِيزانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْخِفُ مِيزَانُهُ أَمْ يَلْقُلُ؟، وَعِنْدَ تَطَايُرِ الصُّحُفَ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَالُهُ فِي يَمْنِيهِ أَمْ فِي شَمَالِهِ أَمْ وَرَاءً ظَهْرِهِ؟ وَعِنْدَ الصَّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بنينَ ظَهْرَيْ جَهَنَّـمَ حَتَّى يَجُوزَ) ﴿ أَنَّ } ، وَفَي قُولُهِ: "لِكُلُّ نَبِيٌّ دَعُوةٌ قَلْ دَّعَاهَا لَأَمَّتِهِ، وإِنِّي اَخْتَبَاتٌ دَعْرَتِي شَفَاعَةٌ لأَمْتِي ".

وني قوله: «أَنَا سَيِّدُ وَلَد آدَمَ ولا فَخْرَ، وأَنَا أَوَّلُ مَنْ تُشَقَّقُ عَنهُ الأرضُ يُومُ القيامَةِ ولا فَخْر، وأَنَا أُوَّلُ شَافِعٍ وَأُوَّلُ مُشْفَّعٍ وَلا فَخْرَ، ولِوَاءُ الحَمْد بِيَدِي يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَخْر<sup>اً (6)</sup>، وَفي قوله: «مَنْ سَأَلَ الِخَنَّةُ ثلاثَ مَرَاتُ قالتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلَهُ أَلَخَنَّةً. وَمَنْ اسْتِجَارَ مِنَ النَّارِ ثلاثَ مَرَّات قَالَتْ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ من النَّارِ»(٦).

٣ ـ إيمَانُ المَلاٰبِينَ منَ الأنْبِيَاءَ والمُرسَلينَ والحُكماء والعُلَمَاء والصَّالحينَ: مِنْ عَبَادِ اللَّهِ بِاليَوْم الآخر وَبِكُلِّ مَا وَرَدَّ فيهَ، وَتَصْدِيقُهُم الجَازُمُ بِهِ.

الأَدلَّةُ العَقْللَّةُ:

١ \_ صَلاحُ قُدُرُةَ اللَّه لإعَادَةَ الحَلاثق بَعْدَ فَنَائِهِمْ: إِذْ إِعَادَتُهُمْ لَيْسَتْ بِأَصْعَبَ مِنْ خَلْقِهِمْ وَإِيجَادِهِمْ عَلَىٰ غَيْرِ مِثَالٍ سَابَقٍ.

٢ ـ لَيْسَ هُنَاكَ ۚ مَا يَنْفيه العَقْلُ مِنْ شَأَلَ البعث والجَزَاء: إِذِ العَقْلُ لا يَنْفِي إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ المُسْتَحِيلِ كاجْتِمَاعِ الضِّلَّيْنِ، أَوِ التقَاءَ النَّقيضِيْنِ، والبَّعْثُ والجزَّاءُ ليسا مِنْ ذَلِكَ في شيءٍ.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٤/ ٥٢٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) زواه الإمام أحمد (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٩/٨) ورواه مسلم (٤/ ١٧٩٣) كتاب الفضائل وقد ورد كذلك في ابن ماجه (٤٣٠٢) والترمذي

<sup>(</sup>٤) خرجه أبو داود (٥/ ١١٦) كتاب السنة بإسناد حسن. (٥) (صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل (٣).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٥/ ٦٠٣) وابن ماجه (حديث ٤٣٤).

٣٨

٣ - حكمتُ تُعَالَى الظَّاهِرةُ فِي تَصرُفَاته في مَخلُوقاته: والبَارِزةُ فِي كُلِّ مَظْهَر وَمَجَالِ مِنْ
 مَجَالات الحياة ومَظَاهِرِهَا تُحيلُ عَدمَ وُجُودَ البَعْثِ لِلْخَلقِ بَعْدَ مَوْنِهِمْ، وانْتِهَاء أَجَل الحَياةِ الأُولَى وَجَزائِهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ مِنْ خَيْر وَشَرَّ.

\$ - وُجُودُ الحَيَاةُ اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٍ وَشَقَاء: شاهدٌ عَلَى وُجُودِ حِياةَ أُخْرَىٰ فِي عَالَمٍ آخَرَ يُوجَدُ فِيهَا مِن العَدْلِ وَالخَيْرِ وَالكَمْالِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّقَّاءِ مَا هُوَ أَعْظَمُ وَأَفْضُلُ بِكَبِيرٍ، بِحَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الحَيَّاةَ وَمَا فِيهَا مِنْ سَعَادَةٍ وَشَقَاءِ لا تُمثَلُ صُورَةً فَصْرُ مِنَ القُصُورِ الضَّخْمَةَ أَوْ حَدَيِقَةٍ مِنَ الحَدَائِقِ الغَيَّاءِ عَلَى قِطْعَةُ وَرَقَ صَغِيرةٍ.

## الفَصْلُ الحادِي عَشَرَ: فِي عَذَابِ القَبْرِ وَنَعيمه

يُؤْمِنُ الْسُلِمُ بِآنَّ نَعِيمَ القَبْرِ وَعَلَابَهُ، وسُؤَالَ اللَّكَيْنِ فِيهِ حَقِّ وَصَدْقٌ، وَذَلِكَ للأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ، والعَقْلِيَّةِ الآتِيَةِ:

### الأَّدلَّةُ النَّقْللَّةُ:

ا - إخْبَارُهُ تَعْمَالَى بِذَلَكَ فِي قَـوْله: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى اللّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائكَةَ يَصْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَآذَبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْعَرِينَ ﴿ وَيَقَ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتَ الْمَوْتِ وَالْمَلائكَةُ بَاسطُوا لَلْعَبِيدِ ﴾ [الانشال: ٥٠٠ / ٥٥]، وقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتَ الْمَوْتِ وَالْمَلائكَةُ بَاسطُوا الْعَبِيدِ ﴾ [الانشال: ٥٠٠ / ٥]، وقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتَ الْمَوْتِ وَالْمَلائكَةُ بَاسطُوا الْمَدِيمَ الْمُؤْتِ وَلَلْمَ اللَّهُونَ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ أَيْهُمْ فَيْكُمْ شُركاءُ لَقَد تَقطَع بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنكُم مَا خَوْلَناكُمْ وَرَاءَ فَهُورِكُمْ وَمَا نَوَى مَعْكُمْ شُوكَاءُ لَقَد تَقطَع بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنكُم مَا خَلْمَاكُمْ الْمُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ شُركاءُ لَقَد تُقطَع بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنكُم مَا خَوْلَناكُمْ وَرَاءَ كُمُ اللّهُ مَا عَوْلَناكُمْ وَمَا نَوَى مَعْكُمْ شُوكاءُ لَقَد تُقطَع بَيْنَكُم وَصَلَ عَنكُم مَا كُنتُمْ تُرْعُمُونَ ﴾ [الإنسام: ٩٦] وفي قوله: ﴿ اللّهَ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطّالِمُونَ وَيُصَلّ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِةِ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ النّهُ الْقَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِةَ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

٢ - إخْبَارُ الرَّسُول ﷺ بذَلكَ : في قَوْلهِ: «إنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِه، وَتَولَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ
 - وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالهِمْ - أَتَاهُ مَلَكَانَ فَيَقُعلاَنه، فَيقُولان لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرَّجُل ـ لَمُحَدَمَد ﷺ ؟ فَأَمَّا اللَّؤُمنُ فَيقُولانُ أَلْشَهَدُ أَنَّهُ عَبَدُ اللَّه وَرَسُولُهُ، فَيُقَالَ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدكَ مِنَ المُثَارِقَ أَلَا اللَّه وَرَسُولُهُ، فَيُقَالَ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدلَكَ اللَّه بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ. فَيَراهُ مَا جَمِيمًا. وَأَمَّا المُناقِقُ أَوْ الكَافِرُ فَيَقُولانَ لَهُ: مَا

كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ : لا أَدْرِي! كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لا دَرِيْتَ ولا تَلَيْتُ ( أَ وَيُضْرَبُ بِمَطَّارِقَ مِنْ حَديد ضَرَابَةٌ فَيَصيح صَيْحَةٌ يَسْمَعُهُ مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ ( أَ ' ' ) وفي قسوله ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَنَاةِ والعَسْيِّ فإِنْ كَانَ من أهلِ الجَنَّة فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهَّلِ النَّارِ، فَيْقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثُكَ اللَّهُ إِلَى يومِ اَلقِيامَةِ" (٢)، وفي قوله ﷺ فِي دُعانِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار وَمُنْ فَشَنَةً اللَّحْيَا والمَمَات، وَمَنْ فَثَنَة المَسيحِ الدُّجَّال»<sup>(1)</sup> ، َوفيَ قولِه لَمَا مَرَّ يَقَبُرَيْنِ فَقَالَ :َ "إِنَّهُمَا يُعَذَّبُانِ وَمَا يُعَلَّبُانِ فِي كَبَيرٍ" ثَمَّ فَالَ: "َبَلَى، أَمَّا أَحَدُهُ مَافَكَانَ يَسْعَى بَالنَّميـمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَترُ منْ بَوْلُهُ" (٥).

٣ - إيمانُ البَلايينَ مِنَ العَلَمَاءِ والصَّالِحِينَ والمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّة مُحَمَّد ﷺ: وَمِنْ أُمَّم أُخْرَىٰ سَبَقَتْ، بِعَذَابِ القَبْرِ وَنَعِيمِهِ، وَكُلِّ مَا رُويَ فِي شَأْنِهِ.

الأَدلَّةُ العَقْليَّةُ:

١ ـَ إِيْمَانُ الْعَبْد باللَّه وملاتكته واليَّوْم الآخرِ يسْتَلْزِمُ إِيْمَانُهُ بِعَلَابِ القَبْرِ وَنَعيِمهِ: وَبِكُلُّ مَا يَجْرِي فِيهِ، إِذِ الكُلُّ مِنَ الغَيْبِ، فَمَنْ آمَنَ بُالبَعْضَ لَزِمَهُ عَقْلاً الإيمَانُ بِالبَعَضِ الْآخَرَ.

٢ ـ كُيْسَ عَذَابُ القبرِ أَوْ نَعيمُهُ أَوْ مَا يَقَعُ فِيهِ مِن سُؤالِ الملكَيْنِ مَّا يَنْفيهِ العقلُ أَوْ يُحِيلُهُ: بَلِ العَقْلُ السَّلِيمُ يُقِرُّهُ ويَشْهَدُ لَهُ.

٣ ـ إِنَّ النَّائِمَ قَدْ يَرَى الرَّوْيَا ممَّا يُسَرُّ لَهُ فَيَتلذَّذُ بِهَا وينْعَمُ بِتَأْثِيرِها في نَفْسه. الأمــرُ الَّذي يَحْزَنُ لَهُ أَوْ يَأْسَفُ إِنْ هُوَ استَيْقَظَ، كَمَا أَنَّه قَدْ يَرَىٰ الرُّويَا مِمَّا يُكْرَه فَيسَنَّاء لَهَا ويَغَنَّم، الأَمْرُ الذي يَجْعَلُهُ يَحْمَدُ مَنْ أَيْقَظُهُ لَوْ أَنْ شَخْصًا أَيْقَظَهُ، فَهَذَا النَّعِيمُ أَوِ العَذَابُ فِي النَّوْمِ يَجْرِي عَلَىٰ الرُّوح حَقيقةً وَتَتَأَثُّرُ به، وَهُو غَيْرُ مَحْسُوسٍ ولا مُشَاهَدِ لَنَا ولا يُنكِرُهُ أَحَدٌ، فَكَيْفَ يُنكِرُ إِذًا عَذَابَ القَبْرِ أَوْ نَعِيمَهُ، وَهُو نَظيرُهُ تَمَامًا؟!

الفَصْلُ الثَّاني عَشَرَ: الإِيمَانُ بالقَضَاءِ وَالقَدَرِ

يُؤُمِنُ السَّلِمُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَلَرِهِ (١٦) وَحَكُمَتِهِ وَمَشْيِئَتِهِ، وَأَنَّهُ لا يَقَعُ شَيْءٌ فِي الوُجُودِ حَتَّى أَفْعَالُ

(٢) الإنس والجن والحديث رواه البخاري (٢/ ١٢٣). (١) تَلْتَ: بمعنى تَلُوْتَ أي: الَّبَعْتَ.

(٣) رواه البخاري (٨/ ١٣٤). (٤) رواه البخاري (١/ ٢١١). (٥) رواه البخاري (١/ ١٥). (٦) القضاء: حكم الله سبحانه أزلاً بوجود الشيء أو عدمه، والقدر: إيجاد الله تعالى الشيء على كيفية خاصة في وقت خاص،

وقد يُطْلقُ كل منهما علىٰ الآخر

العباد الاخْتياريَّةُ إِلا بَعْدَ عِلْم اللَّه به وتَقْديره . وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ عِدْلٌ فِي قَضَائِه وَقَدَره ، حَكِيمٌ فِي تَصَرُّفُهِ وَتَدْبِيره . وَأَنَّ حِكْمَتُهُ تَابِعَة لمَشْيئتِه ، مَا شَاءَ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَم يَكُنَ ، ولا حَوْل وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِهِ تَعَالَىٰ ، وَذَلكَ للأَدلَّةِ النَّقْليَّة والعَقْليَّة التَّالِية :

### الأَدلَّةُ النَّقْليَةُ:

ا = إخباراً و تعالى عن ذلك: في قوله: ﴿إِنَّا كُلّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ [النسر: ٤٤]، وقوله عن وجلّ : ﴿وَإِن مَن شَيْء إِلاَّ عَندَنا خَزَائنهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلاَّ بِقدَر مَّعْلُوم ﴾ [الحبر٢١)، وفي قوله: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبة وَإِلَى أَن سُراً هَا إِنَّ ذَلكَ عَلَى اللّه يَسِيرُ ﴾ [الحبيد: ٢٧]، وفي قوله: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبة إِلاَّ بِقَدْنِ اللّه ﴾ [التنبين: ١١]، وقوله: ﴿وَكُلُ يَسِيرُ ﴾ [الحبيد: ٢١]، وقوله: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبة إِلاَّ بِقَدْن اللّه ﴾ [التنبين: ١١]، وقوله: ﴿وَكُلُ إِن يُصِيبنا إِلاَّ مَا كَتَب اللّهُ لَنَا هُو مَوْلانا إِلَّا مَا كُتَب اللّهُ لَنَا هُو مَوْلانا وَعَلَى اللّه بَيْنَاهُ طَائِرُهُ (٢١) في عَنْدَه مُقَاتِحُ اللّهُ لِنَا هُو مَوْلانا إِللّهُ فَلَيْنَ كُل إِللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى مُعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّ وَعِلْمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّ فِي طُلُمَات الأَرْضِ وَلا رَطْب وَلا عَلَى يَاسٍ إِلاَّ فِي كَتَاب مُعِن ﴾ [الانسم: ٢٥]، وفي قوله: ﴿وَمَا تَشَاعُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُ الْقَالَمِينَ ﴾ وقي البَر وَالْبَحْرِ وَمَا تَشَاعُونَ إِلاً أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُ الْقَالَمِينَ ﴾ وقي أَن اللّه وَوَلاً إِللّه ﴾ [الكه عنه الله وقوله: ﴿وَلَولا إِذْ دَخَلْت جَنّاكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قُونَة إِلاَ بِاللّه ﴾ [الكه نه ٢٠]، وفي قوله: ﴿وَمَا كُنا لَلهُ هَرَالُولا إِذْ دَخَلْت جَنّاكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قُونَة إِلاَ بِاللّه ﴾ [الكه نه ٢٦]، وفي قوله: ﴿وَمَا كُنا لِنهُ اللهُ هَا وَلَوْلًا أَنْ عَلَاهُ اللهُ هَا أَلْ اللّهُ هَا عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ هُو مُؤْلًا أَنْ هَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هَا أَنْ اللّهُ هَا اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

Y - إخبار رسوله ﷺ عَنْ ذَلكَ : في قوله: "إنّ أَحَدَكُمْ يُجْعَعُ حَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُهُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمَا مُطْفَةٌ ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَهُ مِثْلَ ذَلكَ . ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةٌ مِثْلَ ذَلكَ ، ثُمَّ يُرْسُلُ إلَيْهِ المَلكُ فَينُهُمُ فيه الرُّوجَ ، ويُوْمُر بَارْبَعِ كَلَمَات: بَكَتْب رزقه وأجله وعمله وَشقي ٌ أوْ سَعيد، فَوَالَذي لا إلله غَيْرَهُ، إِنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ أَهْلِ الخَنَّةُ حَتَّى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَها إلاَّ ذَرَاعٌ فَيسْبُقُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ الخَنَّةُ حَتَّى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَها إلا ذَرَاعٌ فَيسْبُقُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيعْمَلُ أَهْلِ الخَنَّةُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيعْمَلُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيعْمَلُ أَهْلِ الخَنَّةُ عَلَيْهُ اللّهِ يَعْمَلُ أَهْلِ الخَنَّةُ فَيَدُخُلُها اللّه بَعْمَل أَهْلِ الجَنَّةُ فَيَذُخُلُها اللّه بَعْدَةُ تُعَلِيهِ السَلام لِعَبْدِ اللّه بن عَبْسُ عَلَيْه الكَتَابُ فَيعْمُ لُ عَلَيْهِ الكَتَابُ وَيَعْمَلُ مَا اللّه بَعْدَةُ تُعَلِيهِ السَلام لِعَبْدِ اللّه بن عَبْسُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيعُمُلُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّه يَعْدُهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ بَعْدُهُ تُولِهُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيعُمُولُ إِلّهُ بَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ بَعْدَةُ تُولِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلَيْكَ ، وفِعَ واللّهُ عَلْمَالُولُكُمْ واللّهُ عَلْمَالُولُ اللّهُ عَلْمَالُولُ اللّهُ عَلْمَالًا اللهُ عَلْمَالُهُ عَلَيْكَ ، وفِعَتِ الأَقْلَامُ وَقَلْ الصَحْفُ اللللّهُ عَلْمَالًا لَلهُ عَلَيْكَ ، وفِعِمْ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُ ، وفِعَمُ اللّهُ عَلْمُ عُلُولًا الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ ، وفِعُلْلَهُ عَلْمَالُهُ عَلْمَالُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمُ الل

نَخَلُتُهَا. ٧ . طائره: نصيبه من العمل المقدر له. ٢٣ ) . وواه مسلم (٢٠٣٦/٤) كتاب القدر . رواه الترمذي (٢٥١٦) وصححةً . احفظ الله: احفظ حدودةً، وراع حقوقه . في العقيدة

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى القَلَمُ فيقالَ لَهُ: اكتُبُ، فَقَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكتُبُ؟ قَالَ: اكْتُب مَقَادير كُلِّ شَيْء حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»<sup>(١)</sup>، وفي قوله ﷺ: «احْتَجَّ آدَمَ وَمُوسَى، قَالَ مُوسَى: يا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبَتَنَّا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ: أنْتَ مُـوسى اصْطْفَاكَ اللَّهُ بكَلامه، وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بيَده تلُومُني عَلَى أَهُرْ قَدَّرُهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبُعِينَ عامًا. فَحَجَّ ۖ ٱدَّمُ مُوسَى ۗ (٣)، وَفَي تَوَلَه ـ عَلَيه السلام َ فِي تَعريفِ الإِيَانِ: ﴿أَنْ تُؤْمِنَ بَاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ، وكُثِيهِ وَرُسُلِهِ، واليَوْمِ الآخِرِ، وتُؤْمِن َبِالقَدَرَ خَيْرَه وشَرِّه"ُ أَ<sup>)</sup> ، وفَى قوله ﷺ: «اغْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٌ لَمَا خُلُقَ لَهُ (<sup>(ه)</sup> ، وفَى قَوله ﷺ: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ قَضَاءً" (١)، وفي قولِه ﷺ لَعَبْدِ اللَّهِ بِن قيسٍ: أيا عَبْدَ اللَّهِ بِن قيسٍ، ألا أُعَلِّمُك كَلُّمَةٌ هي منْ كُنُوز الجَنَّة؟ لا حَـوْلَ ولا قُوَّة إلاَّ باللَّه»(٧)، وفي قَولِه ﷺ لَمَنْ قالٌ: ما شـاءَ اللَّهُ وشَيْتَ: «قُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» (^^).

٣ \_ إيمانُ مئات الملايين من أُمَّة مُحَمِّد ﷺ: من علماءِ وحُكَمَاءِ وصَالحينَ وغَيْرهم بقَضاء اللَّه تَعَالَىٰ وَقَلَارِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمَشْيَعْتِهِ، وَأَنَّ كُلُّ شيءٍ سَبَقَ بِهِ عَلْمُهُ وجَرَّىٰ بِهِ قَلَرُهُ، وَأَنَّهُ لا يكُونُ في مُلْكِهِ إلا ما يُريدُ، وَأَنَّ ما شَاءَ كَان، وما لمْ يَشَا لَمْ يكُنْ، وَأَنَّ القَلَمَ جَرَىٰ بِمَقَادِيرِ كلِّ شيءٍ إِلَىٰ قيام السَّاعَةِ.

#### الأَدلَّةُ العَقْليَّةُ:

١ - إِنَّ العَقْلَ لا يُحيلُ شَيئًا منْ شأن القَضَاء والقَدَر، والمَشيئة، والحكْمة، والإرادة، والتَدْبِيرِ، بَلِ العَقْلُ يُوجِبُ كُلَّ ذَلكَ وَيُحَتِّمُهُ، لمَا لَهُ مَن مَظَاهَرَ بَارِزَةِ في هَذَا الكَوْنَ.

٢ ـ الإيمانُ به تَعَالَى وَبَقُدْرَته يَسْتَلْزمُ الإيمانَ بقَضَائه وَقَدره وَحكْمته ومَشيئته.

" - المين به تعلى ويساره يسلوم م ين بين بصفه وعاره و علمه ويسبه. " - إذاً كَانَ الْهَنْدِسُ المُعْمَارِيُّ يَرْسُمُ عَلَى وَرَقَةَ صَغيرَة رَسُمُّا لقَصْر، ويُحِدِدُ لَهُ زَمَن إِنْجَازِهِ، ثُمُّ مَّ يَعْمَلُ عَلَى بِنَاثِهِ، فَلا تُنْتَهِي ٱلْمُدُّهُ الَّتِي حَدُّدُهَا حَتَّى يُخْرُجَ القَصْرُ مِنَ الوَرَقَة إلَىٰ حَيِّر الوُجُودِ، وطِبْقَ مَا رَسَمَ عَلَىٰ الوَرَقَةِ بِحَيْثُ لا يَنْقُصُ شيءٌ ـ وَإِنْ قَلَّ ـ ولا يَزيدُ، فَكيفَ يُنْكَرُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٥/١٧) وأبو داود (٤٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) حَجُّهُ : عَلْبُه في الحجة وبيان ذلك أن لوم موسى كان في غير محله، لأنه إن لامه على الخروج من الجنة كان قد لامه على أمر لا بد من وقوعه لما قضاه الله، وإن لامه علم الذَّف، فإن أدم تأب منه، ومن تاب لا يُلام عقلاً ولا شرعًا. (٣) رواه مسلم (٢٠٤٢/٤) كتاب القدر. (د)

<sup>(</sup> ٤ ) رواه مسلم في حديث جبريل (١/ ٣٧) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٠٤٠/٤) كتاب القدر . (٦) رواه مسلم (٣/ ١٢٦١) كتاب القدر، ورواه الجماعة كلهم بالفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٥/ ١٧٠) ورواه مسلم (٤/ ٢٠٧٧) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد (١/ ٢١٤، ٢٨٢) وابن ماجه (٢١١٧).

َ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَتَبَ مَقَادِيرَ العَالَمِ إِلَىٰ قِيامِ السَّاعَةِ، ثُمَّ لِكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ يَخْرُجُ ذَلِكَ المُقَدَّرُ طِبْقُ مَا قَدَّرُهُ فِي كِمَيَّتِهِ وَكَيْفِيَّةٍ، وزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، ومَعَ العِلْمِ بِأَنَّ اللَّهَ تعالَى عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ؟!

## الفَصْلُ الثَّالث عَشَر: في تَوحيد العبَادَة

يُؤُمِنُ السَّلَمُ بِأَلُوهِيَّةِ اللَّهَ تَعَالَىٰ الأَوَلِينَ والآخرِينَ، ورُبُّوبَيَّتِهِ لِجَمْيَعِ العَالَمِينَ، وَأَلَّهُ لا إِلَهَ غَيْرُهُ، ولا رَبَّ سُواهُ، فَلِذَا هُو يَخُصُّ اللَّهَ تَعَالَىٰ بِكُلُّ العِبادَاتِ النِّيَ شَرَعَهَا لِعِبَاده، وتَعَبَّدُهُم بِهَا، ولا يَصْرُفُ مُنْهَا شِيئًا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. فَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ اللَّهَ، وإذَا اسْتَعَانَ استَعَانَ بَاللَّه، وإذَا نَذَرُ لا يَنْذَرُ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَللَّه وَحُدُّهُ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ الباطِئةِ مِنْ خَوْفٍ ورَجَاءٍ وَإِنَّابَةٍ وَمَحْبَّةٍ وَتَعْظَيمٍ وتَوكُل، والظَّاهِرةِ مِنْ صَلاةٍ وصِيامٍ وحَجَّ يَجَهَادٍ، وذَلِكَ للأَولَةِ الثَّقَلَيَّةِ والعَقْلِيَّةِ الآتِيةِ:

### لأَدلَّهُ النَّقْللَّهُ:

٣ - إشْبَارُ رَسُولِهُ ﷺ بذَلكَ في قُوله لمساذ بن جَبَل رضي اللَّه عنه لَمَّا بَمْشَهُ إِلَى اليَمنَ: «فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمُ إِلِيْهِ أَنْ يُوحَلُّوا اللَّهَ تَعَالَى (١٠٠ وَفِي قَوْلِه أَيْضًا: «يَا مَمَّادُ، أَتَدْرِي مَا حَقَّ اللَّهَ عَلَى العبَاد؟ قال: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ . قَالَ: أَنْ يَعْبُدُوهُ ولا يَشْرُكُوا به شَيْنًا»، وفي قَوْلِهِ حَقَّ اللَّهُ عَلَى العبَاد؟ قال: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ . قَالَ: أَنْ يَعْبُدُوهُ ولا يَشْرُكُوا به شَيْنًا»، وفي قَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري كتاب الزكاة (٤١، ٦٣) ومسلم كتاب الإيمان (٢٩، ٣١).

لعَبْدِ اللّهِ بنِ عَبَّاسِ رضي اللّه عنهما: ﴿إِذَا سَأَلتَ فاسْأَلِ اللّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعَنْ باللّه»، وفي قُولُهِ: ﴿أَخُوفُ مَا أَعَاءَ اللّهُ وَحَدَهُ ﴿() وَفِي قَوْلُهِ: ﴿أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرِكُ الأَصْغَرُ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : ﴿ الْحَوْفُ مَا أَخَالَى عَيْمُ اللّهِ اللّهَ يَعْدُ اللّهُ تَعَالَى يَوْمُ القِيَامَة إِذَا جَرَى النَّاسَ بأَعْمَالَهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى اللّذِينَ كُنَّتُمْ ثُراءُونَ فِي النَّنِيا، اللّهُ تَعَالَى يُومُ القِيامَة إِذَا جَرَى النَّاسَ بأَعْمَالَهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى اللّذِينَ كُنَّتُمْ ثُراءُونَ فِي النَّنِيا، فَاللهُ تَعَالَى فَي فَاللهُ يَتُحَرَّمُونَهُ ﴾ وَفِي قَدولِهِ: ﴿اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَفِي قَوْلِهِ: «إِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِي، وإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ (<sup>4)</sup>، قَالَهُ لَمَّا قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: قُومُوا تَسْتَغَيثُ بِرَسُّولَ اللَّه من هَذَا الْمُنَافِّقِ (لِمُنَّافِتِ كَانَ يُؤْدِهِمْ) .

الأَدلَّةُ العَقْليَّةُ:

١ - تَفَرُدُهُ تَعَالَى بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ، والتَّصرُّفِ، والتَّدْبِيرِ، يُوجِبُ عَبِادَتَهُ وَحْدُهُ، لا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيءٍ مِنْهَا.

٢ - جَميعُ المَخْلُوقَاتِ مَرْبُوبَةٌ لَهُ تَعَالَى، مُفْتَقِرَةٌ إِلَيْهِ: فَلَمْ يَصْلُحْ شَيءٌ مِنِها أَنْ يَكُونَ إِلَهًا يُعَبَدُ
 مَمَةُ تَعَالِم،

٣ - كُونُ مَنْ يُدْعَى، أَوْ يُستَغَاثُ به، أَوْ يُستَعَاذُ لا يَمْلكُ أَنْ يُعْطِي أَوْ يُغيثَ، أو يُعِسنَ مِنْ
 شَيءٍ يُوجِبُ بُطلانَ دُعَانِه، أَوْ الاستِغَاقَةَ بِه، أَوْ التَّذْرِلَهُ، أَوْ الاعْتِمَادِ والتَّوَكُلِ عَلَيْهِ.

## الفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي الوَسِيلَةِ

يُوْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ مِن الْاعْمَالِ اصْلَحَها، وَمِنَ الْأَفْعَالِ اَطْيَبَها، ويُحِبُّ مِنْ

(۲) رواه الإمام أحمد (٣/٧) من طرق وهو حسن.

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٣) رواه الترمذي في "صحيحه" (٣٠٩٥) وحسنه.

(٤) رواه الطُبراني وهو حسن. وورد في امجمع الزوائدة للهيثمي (١٥٩/١٥). (٥) رواه الترمذي (١٥٣٥) وحسنه. ورواه الإمام أحمد (٢/١٢٥).

(٦) رواه أبو داود (٣٨٨٣) والإمام أحمد (١/ ٩٣٨١ وابن ماجه (٣٣٠) وغيرهم. والنَّولَةُ: بضم التاء وكسرِها: خرزة تُحبُبُ =

الباب الأول

عبَاده الصَّالِحِينَ، وأَنَّهُ تَعَالَى انْتَلَبَ عِبَادَهُ إِلَى التَّقَرُّبُ مِنْهُ، والتَّودُّدِ إِلَيْهِ والتَّوسُلُ. فَهُو لِذَلِكَ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهَ تَعَالَى، وَيَتُوسَلُ إِلَهِ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ، وَطَيِّبِ الأَقْوَالِ، فَيَسْأَلُهُ تَعَالَى وَيَتُوسَلُ إِلَيْهِ بِأَسَماتِهِ الخَيْنَ وَمَمَّتَةً رَسُولِهِ إِلَيْهِ بِالسَماتِهِ الخَيْنَ، وَمَمَّتَةً رَسُولِهِ عَلَى وَيَمَّتُ الْعَيْنَ، وَعَلَّمَةً المُؤمِنِنَ، ويَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَبِمَسُولِهِ وبِمَحَبَّةِ تَعَالَى، وَمَمَّتَةً رَسُولِهِ عَلَى فَيَالِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَبِمَ الصَّالِحِينَ، وعَامَّة المُؤمِنِنَ، ويَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِثَلْكِ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا والصَّلاةِ والرَّعْقُ والرَّكَاةِ والصَّوْمُ والخَيِّ وبِنَوافِلِهُ اللَّهُ تَعَالَى بِجَاهِ والخَيِّ وبِنَوافِلِهُ اللَّهُ يَعَالَى بِجَاهِ أَلْكُومُ وَسِيلَةً بَيْنَ كَلَيْمِ جَاهُ ذِي الْجَاهِ مِنْ كَسْبِهِ، ولا عَمَلُ صَاحِبِ الْحَمْلِ مِنْ خَلْقَهِ، ولا بِعَمَلِ عَبْدِهِ مِنْ عَلَيْ فَيَشَالُ اللَّهَ بِهِ، أَوْ يُقَدَّمُ وَسِيلَةً بَيْنَ يَدَيْهِ .

واللَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَشْرَعُ لِعِبَادِهِ أَنْ يَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِغَيرِ أَعْمَالِهِمْ وَزَكَاةٍ أَدُوا حِهِمْ بالإِيمانِ والعَمَلِ الصَّالِح، وَذَلِكَ للأَدِلَّةِ التَّقَلِيَّةِ والعَقْلِيَّةِ التَّالِيَةِ:

الأَدلَّةُ النَّقْللَّةُ:

١ - إَخْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ ذَلكَ بقوله: ﴿إلَيْه يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [ناطر: ١٠]، وفي قوله: ﴿وَلِهَ قُولُه: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [ناطر: ١٠]، وفي قوله: ﴿وَلَيْ قُولُه: ﴿وَلَمْ لَا اللّهَ اللّهَ الْوَسِرَةَ وَلَه اللّهَ الْوَسِلَةَ ﴾ [المتدة: ٢٥٠]، وقوله شبحانةُ: ﴿أَوْلَئكَ اللّه يَن يَدْعُونَ يَتَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلةَ أَقْبُ وَنِي يُوسِبُكُمُ اللّهُ وَيَغُونُ إِلَيْهِ الْوَسُولَ اللّهَ وَاللّهُ وَيَغُونُ اللّهَ وَاللّهُ وَيَغُونُ اللّهُ وَيَغُونُ اللّهُ وَيَغُونُ اللّهُ وَيَغُونُ اللّهُ وَيَغُونُ اللّهُ وَيَغُونُ اللّهُ وَيَعْفُونَ اللّهُ وَيَغُونُ اللّهُ وَيَغُونُ اللّهُ وَلَيْحُونُ اللّهُ وَيَغُونُ اللّهُ وَيَغُولُ وَيَعْدُ الرّسُولَ فَاكَتُمْنَا مَعَ الْمُولُونِ اللّهُ اللّهُ وَيَغُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَغُولُ اللّهُ وَيَغُولُ اللّهُ وَيَغُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَغُولُ اللّهُ وَيَغُولُونَ إِلَى اللّهُ وَيَعْفُونُ اللّهُ وَالْمَعْمُ اللّهُ وَيَعْفُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَيَعْفُونُ اللّهُ وَيَعْفُونُ اللّهُ وَيُعْفُونُ اللّهُ وَيُعْفُونُ اللّهُ وَيُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَالّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللللهُ الللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللله

٢ - إِخْبَارُ رَسُوله ﷺ عن ذلك بقوله: (إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّبًا (١)، وفي قوله:: (تَعَرَّفْ إِلَى اللَّه في الرَّخَاء يَعْرِفْكَ في الشَّدَّةُ ( أَنَّ اللَّه فِيمَا يَرُويه عَنْ رَبَّه سُبْحَانَهُ: ( أَوَمَا تَقَرَّبُ إِلَي عَلْمِي وَلَا يَنِهُ عَنْ رَبَّه سُبْحَانَهُ: ( أَوَمَا تَقَرَّبُ إِلَي عَلَيْهِ، ولا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِليَّ بالنَّوافلِ حَتَّى تَقَرَّبُ إِلَي بالنَّوافلِ حَتَّى

<sup>=</sup> معها المرأة إلىٰ زوجها.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٦٥) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) وَرَدُ الحديث في "الدُّرُّ المَنْفُورِ اللسيوطي (١/ ٦٦) وتفسير الطبري (٦/ ٩٩ ٣).

أُحِيَّهُ ((۱) وَفِي قَولِه فِيما يَرُويه عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرا تَقَرَّبُ اللّهِ ذَرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ ذَرَاعًا تَقَرَّبُ مِنْهُ بِاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَشْنِي أَنْيَنَهُ هُرُولَةَ ((٢) وَفِي قَولُه فِي حديث تَقرَّبَ إِلَيْ ذَرَاعًا تَقَرَّبُ مِنْهُ بِاعًا، وإِنْ أَتَانِي يَشْنِي أَنْيَنَهُ هُرُولَةً ((١) وَفِي قَولُه فِي حديث الصحاب الغار الذين الطبقت عليهم الصحَّخَة إِذْ تَوسَلَّ أَحَدُهُمْ بِمِ وَالدَيْه، والنَّانِي بَتَرُكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، والنَّالِي بَتَرُكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، والنَّالِي بَتَرُكُ مَا حَرَّمَ عَنْهُم اللَّهُ تَعَلَّى اللَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ الْمُوا اللَّهُ بَعْلَ مُوا اللَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ الْمَالِقُول اللَّهُ بَعْلُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُكُ اللّهُمْ بِكُلُّ السم هُو لَكُ سَمَيْتَ بِه نَفْسَكَ، العَلَي مَا بَلْكُ اللّهُمْ بِكُلُّ السم هُو لَكُ سَمَيْتَ بِه نَفْسَكَ، اللّهُ وَهُو سَاجِلًا (٤)، وَفِي قولِه: ﴿ الشَّالُكَ اللّهُمَّ بِكُلُّ السم هُو لَكَ سَمَيْتَ بِه نَفْسَكَ، العَلْمِ مَرْبَع وَهُو مَا اللّهَ المَالَّى اللّهُمْ بِكُلُّ السم هُو لَكَ سَمَيْتَ بِه نَفْسَكَ، وأَوْ عَلَيْهُمْ وَهُو سَاجِلًا (٤)، وَفِي قولِه: ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ مُنْ عَلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكُ أَنْ تَجْعَلُ اللّهُ الْمُعْمَ رَبِيع قَلْمِي وَنُور صَدْرِي، وجلاء حُزْنِي، وذَهَابَ هَمَّي، وغَمِّي الْمَالِكُ إِلَى اللّهُ الْمُعْلَى وما دُعِي بِهِ إلا أَعْلَى وما دُعِي بِهِ إلا أَجَابَ (١٠).

" - مَا وَرَدَ مِنْ تَوَسُّلُ الأَنْبِياء فِي القُرَّانِ الكَرِيمَ، وَانَّ تَوَسُلُهُمْ كَانَ بَاسَمَائِه تَعَالَى وَصَفَاتِه، وبالإيمان والعَمَل الصَّالِح، ولَمْ يَكُنْ بَغَيْر ذَلِكَ أَبداً، فَيُوسُفُ عَلَيهِ السَّلامُ. قَال فِي تَوَسُلُهُ . فَرُرِبَ قَلْدُ آتَيْتِنِي مِنَ الْمُلْكُ وَعَلَمْتِنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحْدِيثُ قَاطِرَ السَّمُواَتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيي فِي الدُّيْا وَالآخِرَة تَوَفِّي مُسلَّماً وَٱلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ الوَيلِ الأَحْدِيثُ الوِسِدَ اللَّذِي وَلُو النُّونِ قال: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَ إِلاَ أَلْتَ اللَّيْا وَالآخِرَة تَوَفِّي مُسلَّماً وَٱلْحَقْنِي الطَّالِحِينَ الوَيلِ الْعَالِحِينَ الوَيلِ الْعَالَمِينَ اللَّهُ ال

الأدلَّةُ العَقْليَّةُ:

١ - غنَى الرَّبِّ وافتقارُ العَبْد أمرٌ يَقْتَضِي أن يَتَوَسَّلَ العبدُ الفَقيرُ إِلَى الرَّبِّ الغَنِي عزَّ وجلَّ،
 كَي يَنْجُو العبدُ الفَقِيرُ الضَّعِيفُ مِثَا يَرْهَبُ ، ويظْفَرَ بِمَا يُحِبُّ وَيَرْغَبُ

٢ \_ عَدَمُ مَعْرِفَةَ السعبد مَا يُحَبُّهُ الرَّبُّ تَبَارِكَ وتَعَالَى وَمَا يَكُرُهُهُ مِنَ الأفعالِ والأقوالِ أمسر

<sup>· (</sup>۱، ۲) كلاهما حديث واحد رواه البخاري كتاب الرقاق (۳۸).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري كتاب الإجارة (١٢).

<sup>( \$ )</sup> رواه مسلم (٢١٥) كتاب الصلاة .

 <sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد بسند حسن. وورد في المعجم الكبير، للطبراني (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي كتاب الدعوات (٦٣) وابن ماجه كتاب الدعاء (٩).

يقتضي أنْ تكونَ الوَسِيلَةُ مَحْصُورَةً فِيما شَرَعَ اللَّهُ وَبَيْنَ رَسُولُهُ مِنْ أقوال طَيِّبَةِ وأعْمَالٍ صَالِحَةٍ تُفَعَلُ، أَوْ أَقُوالٍ خَبِيثَةٍ وَأَعْمالٍ فَاسِدَةٍ تُجَتّبُ وَتُترَكُ.

" ٣- كُونُ جُاه ذي الجاه من غَيْر كسب الإنسان، ولا من عَمَلِ يَدَيْه : أَمرٌ يَقْتَضِي أَنْ لا يَتُوسُّلَ بِهِ إِلَى اللَّهَ تَعَالَىٰ، لاَنَّ جَاهَ شَخْص مَا وَمَهْ مَا كانَ عَظِيمًا لَا يَكُونُ قُربَةَ لِشَخْص آخَرَ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّه تَعَالَىٰ ويَتَوسَّلُ ، اللَّهُمَّ إلا إِذَا كَانَ قَدْ عَمِلَ يَجوارِحِه أَوْ مَالِه عَلَىٰ إِيْجَادِ جاهِ صَاحِبِ الجَاهِ ، فَعَنْدَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَسَأَلَ اللَّهَ بِهِ لاَنَّهُ أَصْبَحَ مِن كَسْبِهِ وَعَمَلَ يَدَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ ذَلِكَ اللهِ عَالَىٰ ، وابتغاءِ مَرْضاته .

## الفَصْلُ الخَامِسَ عَشَرَ فِي أُولياء اللَّهِ وَكَرامَاتِهِم ، وَأُوليَاءِ الشَّيْطَانِ وَضَلَالاتِهِمْ ١ ـ أَوْليَاءُ اللَّه تَعَالَى:

يُؤْمِنُ الْسَلْمُ بِأَنَّ لَكَ تَعَالَى مِنْ عِبَادِه أُولِيَاهُ استَخْلَصَهُمْ لِعِبَادَتِه، واستَعْمَلُهُمْ في طاعته وشَرَّقُهُمْ بِمِمَحَتِيهِ، وَأَنَالَهُمْ مِن كَرَامَتِه، فَهُو وَلِيُهُمْ وَيُعْرَبُهُمْ، وَهُمْ أَوْلِيَاوُهُ يُحِبُّهِ وَيَبَغُضُونَ، فَيُعْوَنَ بَعْمِهِ، وَلِيَعْقَمُونَ، يُحبُّونَ بِحبُّه، وَيَبُغْضِه يَبغُضُونَ، إِذَا سالُوهُ أَعْطَاهُمْ، وَإِذَا استَعَانُوهُ أَعَانَهُمْ، وَإِذَا استَعَانُوهُ أَعَانَهُمْ، وَإِذَا استَعادُوا به اعاذَهُم، وأَنَّهُم هُم أَهْلُ الإَيمَانِ والتَقْوَى والكَرَامَة والكَرَامَة والكَرَامَة والبُشْرَى في الدَّنِيا وَفِي الأَخْرَى، وَأَنَّ كُلَّ مُؤْمِن تَقِيَّ هُولَلَّهُ وَلِيَّ وَيَّ عَلْمَ أَعْلَى وَالتَقْوَى وَالكَرَامَة وَالْتَعْمِينَ وَالتَقْوَى وَلِكَ اللَّهُ عَنْدَاللَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى وَكَانَتُ وَرَاتُهُمْ وَلِيَانِهِم، فَكُلُّ مَنْ كَانَ حَظُهُ مِن الإَيمانِ والتَقْوَى أَوْفِى، كَانَتْ دَرَجَتُهُ عَنذَا لَلهُ عَلَى وكانَت كَرَامَتُهُ أَوْفَى . كَانَتْ دَرَجَتُهُ عَنذَا لله أَعْلَى، وكانَت كَرَامَتُهُ أَوْفَى . كَانَتْ وَرَجَتُهُ عَنذَا لِلهُ عَلَى وكانَت كَرَامَتُهُ أَوْفَى . فَالْ مَن الطَعام، أو إبراد الأوطِئ وقي الأَنْ وَمَا إِلَيْهُمْ يَعْمُ عَنْ مُؤْمِلُهُ وَلَيْ مَن الطَعام، أو إبراد الأوجاع والأسقام، أو خَوْضِ المِناوَمُ وَالْ مَن كَرَامَتُهُ أَوْفَى المَنْعَارَةُ وَمُولِ اللهُ عَلَى الطَاعام، أو إبراد الأوجاع والأسقام، أو خَوْضِ المِستقامَة عَلَى الطَاعات بِالسَّعْمَةُ عَلَى الطَاعات والنَّعْمَ وَاتُ مِن أَعْمُ اللَّهُ مَا المُحْرَة عَلَى الطَاعات والمُنْهُمُ والمُ المُورَاتِ الشَوْعَة عَلَى الطَاعات والمُعْمَالُ المُورَاتِ السَّوْمَة عَلَى الطَاعات والمُعْلَولُ اللهُ مُورَاتِ السَوْمَة عَلَى الطَاعات والمُعْمَالُ المُؤْمِنَ واللَّهُ اللَّهُ والمَا المُعْرَاتِ المُعْرِقِ والمُنالِقُونَ والمُنْهِا المُؤْمِنَ والمُناوِد والمُولِعُونَ والمُنْهِمُ المُؤْمِنُ والمُعْمِلُ المُلُومُ والمُ المُؤْمِنُ والمُنْهُ عَلْمُ المُلْونَ والمُنْهِمُ المُؤْمِنَ المُعْمِلُومُ المُؤْمِنِ المُعْمِلُومُ المُؤْمِلُومُ المُؤْمِنُ المُعْمِلُومُ اللَّهُ والمُؤْمِنَ المُؤْمِلُومُ المُؤْمِلُومُ اللَّهُ المُعْمِلُومُ اللَّهُ المُعْمِلُومُ المُؤْمُ المُؤْمِ المُؤْمِلُومُ ا

وَذَلكَ للأَدلَّة الآتيَة:

١ - إِخْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ أُولِيَائِهِ وَكَرامَاتِهِم فِي قَوْلِهِ: ﴿أَلَا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ

. (1) التحدي: كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إذا جشكم بكذا وكذا أتصدقونني؟ وإلا فسوف يعذبكم الله على عدم إيمانكم بعد ظهور المعبزة لكم.

يَحْزَنُونَ ۞ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة لا تَبْديلَ لكَلَمَاتِ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [يونس:٦٤،٦٢]، وفي قُولِهِ تعالَى: ﴿اللَّهُ وَلِيُ الَّذينَ آمَنُوا يُغُوِّجُهُمْ مَنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البـنـر:٢٥٧]، وفي قـــولِهِ: ﴿وَمَا كَانُوا أُولِيَاءُهُ إِلَّ الْمُتَقُونَ﴾ [الاننــال:٢٤]، وفي قـــوله: ﴿إِنَّ وَلَيْيَ اللَّهُ الَّذِي نَزُلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَى الصَّالحينَ﴾ [الامـــــران:١٩٦]، وفي قــوله ســبـحــانه: ﴿كُلَّالِكَ لِنَصْرُفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفُحْشَاءَ إِنَّهُ منْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [بوسف:٢٤]، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء:١٥)، وقــوله: ﴿كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيُمُ أَنَىٰ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِند اللَّهِ ﴾ [ال عدران:٢٧]، وفي قوله: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ أَبْقَ إِلَى الْفُلْك الْمَشْحُونَ ﴿ فَسَاهُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالنَّفَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ إِنَّ ۖ فَاوْلا أَنَّهُ كَانَ مِن الْمُسْبَحِينَ ﴿ إِنَّ لَكُبْتُ فِي بَطُّنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعُثُونَ الصانات:١٣٩. ١٤٤]، وفي قـوله: ﴿ فَنَادَاهَا مِن تَحْتَهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿ يَكُ وَهُزِي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخَلَةَ تَسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنًّا ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَوِّي عَيْنًا﴾ [سرج:٢٦.٢٤]، وفي قموله: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَوْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِمْرَاهِيمُ ﴿ إِنَّ أَوْالُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ [الانبياء:٦٩. ٧٠]، وفي قـوله: ﴿أَمْ حَسَبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمَ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿ إِذْ أَوَى الْفَتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَصَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنينَ عَدَدًا ۞ ثُمُّ بَعَثْنَاهُمْ ﴾ [الكيف: ٩ - ١٢] .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه. (۲) رواه مسلم (۲۰۱۳) والإمام أحمد (۱۲۸۲، ۱۲۷، ۲۸٤).

<sup>(</sup>۱) مدام محريجه. (۳) رواه البخاري (۱۵/۵) وورد في «فتح الباري» (۲۷/۵).

وقَالَ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلَني مِنْلَهُ (()، فَنْطَقُ الرَّضِيعِ كَرَامَةُ للْوَلَدِ والوَالِدَة ... وَفِي قُولِهِ فِي جُرَيْجِ العَابِدِ وَأَمَّهُ ، إِذْ فَالَتَ أَمَّهُ : «اللَّهُمَ لا تُمنهُ حَتَّى تُرِيَّهُ وُجُوهَ الْمُومَسَات ». فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا كَرَامَةً منهُ تَعَالَىٰ لَهَا ، وَقَالَ وَلَدُها جُرَيْجِ لَمَّا التَّهَمُّوهُ بِأَنَّ وَلَدَ البَّغِي مِنْهِ " قَالَ للوَلَدِ الرَّضِيعِ : مَنْ أَبُوكَ؟ فقالَ: تَعَالَىٰ لَهَا ، وَقَالَ فَلَوْلَدِ الرَّضِيعِ : مَنْ أَبُوكَ؟ فقالَ: الطَّقِيةُ السَّجَابِ اللَّهُ لَهُمْ وَفَرَجَهَا عَنْهُمْ الطَّقِيقَ عَلَيْهُمُ السَّجَابِ اللَّهُ لَهُمْ وَفَرَجَهَا عَنْهُمْ الطَّقَالَ عَنْهُمُ السَّجَابِ اللَّهُ لَهُمْ وَفَرَجَهَا عَنْهُمْ وَفَرَجَهَا عَنْهُمْ وَفَرَجَها عَنْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

٣ ـ مَا رَوَاهُ آلافُ العُلماء وَشَاهَدُوهُ ( أَن بَن حُصَيْن رضي اللَّهُ عَنهُ وَانَّ سَلَمان الفَارِسِيَّ وَآبًا اللَّهُ عَنهُ وَانَّ سَلَمَان الفَارِسِيَّ وَآبًا اللَّهُ عَنهُ وَانَّ سَلَمان الفَارِسِيَّ وَآبًا اللَّهُ عَنهُ وَانَّ سَلَمَان الفَارِسِيَّ وَآبًا اللَّهُ عَنهُ كَانَ أَلْكُولانَ فِي صَحْفَة فَسَبَّحَت الصَحْفَة أَوْ الطَّعامُ فِيها، وَآنَ خُبَيّا رضي اللَّهُ عَنهُ كَانَ أَسِرًا عِندَ اللَّشُرِكِن مِحْفَة فَكَان يُوثَى بِعنب يَأْكُلُهُ، وَلَيْس بِمِكَة مَن عَنب، وآنَ البَرَاء بن عازِب رضي اللَّه عنهُ كَان إِذَا أَفْسَمَ عَلَى اللَّه فِي شَيء استَجَاب اللَّهُ لَهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ القادِسيَّة أَسَمَ عَلَى اللَّه فِي شَيء استَجَاب اللَّه لَهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ القادِسيَّة وَلَن اللَّه أَن يُمكنَ المُسلَمِينَ مِنْ وقاب المُشْرِكِينَ وَأَنْ يَكُونَ أَوَلَ شَهِيد فِي المعركة فَكَان كَمَا طَلَب، وَأَنْ عَمْر وَاللَّهُ عَلَى مَنْبُورَ رسُولِ اللَّه عَلَى اللَّهِ يَلْكُ بَعْمَ صَارِيَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْبُورَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري (٢٠١/٤) ومسمل (١٩٧٦) و دمسند أحمله (٢/ ٣٠١، ٣٠٧).

لا سبق تخريجه.
 لا سبق تخريجه.
 أغلب هذه الكرامات في «الصحيح» والسن الصحيحة والآثار المنقولة المتراترة.

أَوْلِياءُ الشَّيْطَانِ.

كَمَا يُؤْمِنُ السَّلِمُ بِأَنَّ للشَّيطَانِ مِنَ النَّاسِ أُولياء استَحْوَذَ عَلَيْهِمْ فَأَنساهُمْ ذِكُرَ اللّهِ، وسَوَلَ لَهُمْ السَّرَّ، وأَمْلَىٰ لَهُمُ البَاطِلِ فَأَصَمَهُمْ عَنْ سَمَاعِ الحَقِّ، وأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ عَنْ رُوْيَةِ وَلا لِلهِ فَهُم لَهُ السَّرَّ، وأَمْلَىٰ لَهُمُ البَاطِ فَأَصَمَ عَنْ سَمَاعِ الحَقِّ، وأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ عَنْ رُوْيَةِ وَلا لِلهَ فَهُم لَهُ مُسَخَّرُونَ، ولا وَامِرِهُ مُطِيعُونَ، يَغْرِيهِمْ بِالشَّرِ، ويَستَهْدِيهِم إِلَى الفَسَادِ بِالتَّوْيِنِ، حَتَى عَرَفَ لَهُم المُعروفَ فَأَنكَرُوه، فَكَانُوا صَدَّ اولياءِ اللَّه وحَربًا عليهم وعَلَى النَّقِيضِ منه النَّقِيضِ مَنهُم: أولئوا اللَّه وأَرْضَوهُ، وهؤلاءِ عَادوهُ، أولئِكَ أَحَبُّوا اللَّهَ وَأَرْضَوهُ، وهؤلاءِ أَغْضَبُوا اللَّهَ وَأَسْخَطُوهُ فَعَلَيْهِمِ لَعَنَهُ اللَّه وَغَضَبُهُ وَلَوْ ظَهَرَتُ عَلَى أَيْدِيهِمُ الخَواوِقُ كَانَ طَارُوا فِي السَّمَاءِ، أَوْ وَأَسْمَا لِللّهِ لِمَنْ عَاداهُ، أَوْ عَوْنًا مِنَ الشَّيطَانِ لِمَنْ وَالاهُ، وَذَلْكَ للْأَولَةِ التَّالِيةَ :

١ - إخبًارُهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي قَوْله: ﴿ وَالّذِينَ كَفُرُوا أَوْلِياوُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مَن النُّور إِلَى الظُّلُمَاتُ أُولِئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيهَا خَالدُونَ ﴾ اللّذِة: ١٥٠١، وفي قوله: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ الْأَلْمَاتُ أَلْكِيا أَوْلِيَا فَهُمْ مِن الإنسام: ١٢١، وفي قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجَنَ قَد اسْتَكْثَرْتُم مَن الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مَنَ الإنس رَبّنا اسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلنَا اللّذِي أَجَلْتُ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللّهُ إِنَّ رَبّكَ حكيم عليم ﴾ جميعًا يا مَعْشَر الدِي أَجَلْتُ لَنا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللّهُ إِنَّ رَبّكَ حكيم عليم ﴾ [الأنسام: ١٢٨]، وفي قوله اسبحانهُ: ﴿ ﴿ وَمَن يَعْشُ رَا أَيْهُم مُهَنَدُونَ ﴾ [الإعراف: ١٣]، وفي قوله: ﴿ وَإِنَّهُمُ اللّهُ الشَيْطُينَ الْهُمُ النّجَدُوا الشّياطِينَ أَوْلِياءَ للدِينَ الْمَيْ مُؤْدَدُوا المُعْمَلِقُونَ اللّهُمُ مُهَنَدُونَ ﴾ [الإعراف: ١٦]، وفي قوله: ﴿ وَأَنْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَلَنَاءَ فَرَيْوا لَهُم مَن دُونِ اللّهُ وَيَحْسُونَ أَنْهُم مُهْتَدُونَ ﴾ [الإعراف: ١٠٦]، وفي قوله: ﴿ وَأَنْ اللّهَالِاكُمَةُ اللّهُمُ وَلَنَاءَ فَرَيْوا لَهُمْ مَلْكُمْ عَدُوا اللّهُم مَا اللّهُمُ مَا أَنْهُم مُعْتَدُونَ ﴾ [الإعراف: ١٠١]، وفي قوله: ﴿ وَقَيْصَانًا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَرَيْوَا لَهُم مَا لَكُمْ عَدُنُوا اللّهُم مَا اللّهُ مَنْ الْجَنَ فَقَسَقَ عَنْ أَمْر رَبّهِ أَفْتَخَذُلُونَهُ وَذُرِيّتُهُ أَوْلِيَاءَ مَن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا إِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْنَا فَيْهَا لِللّهُ مَنْ الْجَنِ فَقَسَقَ عَنْ أَمْر رَبّهِ أَفْتَخَذُواللّهُ وَلُولُونَا وَالْمَالِاكُمَةُ مِنْ وَلَوْلَا اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَلَمْ الْعَلْمُ الْمُولِكُمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمَلاكُمْ عَلُولُهُ اللّهُ الْمُعَلِّعُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَا لِللللللّهُ الْعَلَا الللللّهُ الْعَلَا اللللّهُ الْعَلَا الللللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْ

٢ - إِخْبَارُ الرَّسُولِ ﷺ بِذَلَـكَ فِي قَوْلِهِ لَمَّا رَأَىٰ نَجْمًا فَدْرُمِيَ بِهِ فاسْتَنَارَ قَالَ مُخَاطِبًا
 أَصْحَابَهِ: «مَا كُنتُمْ تَقُولُونَ لَمِثْلَ هَده فِي الجَاهِلَيَّةِ؟ » قَالُوا: كُنا نَقُولُ: يَمُوتُ عَظِيمٌ أَوْ يُولَدُ
 عَظِيمٌ. فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لا يُرْمَى بِهِ لَمُوتُ أَحَدُ، ولا لَحَيَّاتِهِ، وَلَـكنْ رَبُنًا تَبَارَكَ وَتَعالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا

يَتَعَامَ ويُعْرِض.

الباب الأول

سَبَّحَ حَمَلَةُ العَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبُلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَلَهِ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَسْأَلُ أَهْلُ السَّمَاءِ حَمِلَةَ العَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبَّنَا؟ فَيُخْسِرُونَهُم، ثُمَّ يَس أَهْلُ كُلُّ سَماء ، حَنَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ أَهْلَ السَّماءِ اللَّنْيَا، وتَخْطَفُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَشُرْمُونَ، فَيَقْلْنُونَهُ إِلَى أُولَٰلِنَهُمْ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِمِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ۖ (١)، وفِي قـولِد ﷺ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الكُهَّانَ فَقَالَ: «لَيْسُوا بَشيء» فَقَالُواً : نَعَمْ إِنَّهم يُحَدَّثُونَنَا أَحْيانًا بِشيءٍ فَيَكُونُ حَقًا. فَسقَسَالَ: ﴿ وَلِلَّهِ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقُّ بَخْطُنُهُ الْجِنُّ فَيَقْرَؤُها فِي أَذُنِ وَلِيِّهِ فَيَجْعَلُونَ مَعَها ماثَةَ كَذِبَهَ" (٢)، وَفِي قَوْلِهِ : "مَا مَنْكُمْ مِنْ أَحد إِلاَّ وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ" (٦)، وفِي قَوْلِهِ : "إنَّ الشَّيطانَ يَجْرِي مِنِ ابنِ آدَمَ مِنَ العُرُوقَ فَضَيَّقُوا عَلَيْهُ مَجَارِيهُ بِالصَّوَّمَ» (٤٠).

٣ُ - مَا رَآهُ وَشَاهَدَهُ مِنَاتُ أَلُوفِ البَسْرِ مِنْ أَحْوَال شَيْطَانِيَّةٍ غَرِيبَةٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكانٍ تَقَعُ لأَوْلِياءِ الشَّيْطَانِ، فَمِنْهُمَّ مَنْ يُكَلِّمُهُ بِالغَيْبَ وَيُطْلِعُهُ عَلَّىٰ بَعْضَ بُواَطِنِّ الْأَمُورِ وَخَفَاياهَا، وَمَنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُ نُفُوذَ السَّلاحَ إِلَيْهِ، وَمِنْهُم مَنْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ صَالح عِنْدَمَا يَسْتَغِيثُ بِذَلِكَ الصَّالِحِ لَتَغْرِيرِهِ وتَضلِيلِهِ وَحَمْلِهِ عَلَىٰ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَمَعاصِيهِ، وَمَنْهُمْ مَنْ قَدْ يَحْمِلُهُ إِلَىٰ بَلَدِ بَعِيدٍ أَوْ يَأْتِيهِ بَأَشْخَاصٍ أَوْ حَاجَاتٍ مِن أَمَاكِنَ بَعِيدة . . . إِلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأعْمَالِ الَّتِي تَقُوكَى عَلَىٰ فِعْلِهَا الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الجانِّ وَخُبَثَاؤُهُم.

وَتَحْصُلُ هَذِهِ الأحوالُ الشَّيطَانِيَّةُ نَتيجَةً لِخُبْثِ رُوحِ الآدَمِيِّ بِما يَتَعاطَىٰ مِنْ ضُروبِ الشَّرِّ والفَسَادِ والكُفْرِ وَالمُعَاصِي البَعِيدةِ عَنْ كُلِّ حقٌّ وخيرٍ، وإيَّانِ وتَقْوَىٰ وصلاح، حَثَّى يُبلُغَ الآدَميُّ دَرَجَةً مِنْ خُبْثِ النَّفْسِ وَشَرِّهَا يَتَّحدُ فِيهَا معَ أَرْوَاحِ الشَّياطِينِ المَطْبُوعةِ عَلَى الْخُبْثِ والشَّرّ، وعندنذ تَتِمُّ الولَايَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّياطِينِ فَيُوحِي بَعْضُهُم إِلَى بعض، ويَخْدِمُ بَعْضُهُمْ بعضًا كُلُّ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، ولذَا لَمَّا يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ القيامَة: ﴿ يَا مَعْشَرَ الَّجِنِّ قَدِ اسْتَكُثُّرْتُم مِنَ الإِنسِ ﴾ يَقُولُ أولياؤُهم مِنَ الْإِنسِ: ﴿ رَبُّنَا اسْتَمْتَعَ بَغُضْنَا بِبَعْضٍ ﴾ [الانعام:١٢٨].

وأَمَّا الفَرْقُ بَيْنَ كَرَامَةِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الرَّبَّانِيَّةِ وَبَيْنَ الأحوالِ الشَّيطَانِيَّةِ: فَإِنَّهُ يَظْهَرُ فِي سلوكِ العبدِ وحالِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوِي الإِيَمَانِ والتَّقْوَىٰ الْمُتَمَسِّكِينَ بِشَرِيعةِ اللَّهِ ظاهِرًا وباطنًا فَمَا يَجْرِي عَلَىٰ يَدْيهِ مِنْ خَارِقَةٍ هُوَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوِيَ الْخُبْثِ وَالشِّرُّ والبُعْدِ عَنِ التَّقْوَىٰ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في اصحيحه (٣٢٢٤) ووركذلك في مسلم وأحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ٥٨)، ورواه مسلم في كتاب السلام .

<sup>.</sup> (٣) رواه مسلم (٦٩) كتاب صفات المنافقين .

ة العقدة

الْمُنْهَمسينَ فِي ضُروبِ المعاصِي الْمُتَوَعَّلِينَ فِي الكُفْرِ والفَسَادِ، فَمَا يَجْرِي عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْ خَارِقَةٍ إِنَّما هُوَ مِنْ جِنْسِ الاستدراج أو مِنْ خِلْمَةٍ أُولِيَائِهِ مِنَ الشَّياطِينِ لَهُ، ومُساعَداتِهِم إِيَّاهُ.

## الفَصْلُ السَّادِسَ عَشْرَ الإِيْمَانُ بِوُجُوبِ الأَمْرِ بالمَعْرُوفَ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ وَآدَابُهُ أ- في وُجُوبِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ:

- مِي وَجُوبِ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُحْرِولُ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى كُلُّ مُسلِمٍ مُكَلَّف قَادِرٍ عَلِمَ يُؤْمِنُ السُّلُمُ بِواجِبِ الأَمْرِ بِالمَّدِّونَ والنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى الأَمْرِ أَوِ التَّغْيِيرِ بِيَارِهِ أَوْ لِسَانِهِ. بالمُعْرُوفِ وَرَاهُ مَثْرُوكًا، أَوْ عَلِمَ بالنَّكَرِ وَرَاهُ مُرْتَكَبًا، وقَدَرَ عَلَىٰ الأَمْرِ أَو التَّغْيِيرِ بِيكِرِهِ أَوْ لِسَانِهِ.

ب رر - رود و و الله تعالى الله المعالى الله الله تعالى ، إذْ ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى في كتابه العزيز و و الله و العزيز مقطر و الله و ا

الأَدلَّةُ النَّقْللَّةُ:

١ ــ أَمْرُهُ تَعَـالَى به في قُوله: ﴿وَلْتَكُن مَنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَيْهُونَ عَن الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُمْلُحُونَ﴾ [ال عمران : ١٠٤].
 عَن الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُمْلُحُونَ﴾ [ال عمران : ١٠٤].

عن المستور المستور المستورية و و الكتاب بأنهم بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في المستور المستورية و المستورية و

الباب الأول

ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعَيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الاعراف: ١٦٥].

٣ - أَمْرُ الرَّسُولَ ﷺ به في قوله: «مَنْ رَأَى منكمُ منكرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبلسانه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبلسانه وَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبلسانه وَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبلسانه وَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبلسانه وَلَيْ فَمْ الإَيْلَامِ (١٠). وفي قـوله: «لتَأْمُرُنَّ بالمعروف ولَتَنْهُونَ عَنِ اللَّنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يَسْتَجيبُ لَكُمْ» (١)

عُ - إِخْبَارُهُ ﷺ في قُوله: "هَا مِنْ قَوْمٍ عَمَلُوا بِالمَعَاصِي وَفِيهِمْ مَنْ يَقْلَارُ أَنْ يُنكُو عَلَيْهِمْ فَلَم يَفْعَلُوا، إِلاَّ يُسِئُكُ أَنَّ يَمُمَّهُمْ اللَّهُ بِعَذَاب مِنْ عَنْده "(") وفي قُولِه لاَبِي تُعْلَبَةَ الْحَسْنِيِّ لَمَا سَأَلَهُ عَنْ تَفْسِيرِ قَولِهِ تَعَالَىٰ: "لا يَعْلَبُهُم مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المادة: ١٠٥]، فقال: "لا تُعْلَبَهُ، مُنْ بالمُعْرُوف وانه عَن المُنكر، فإذ قاد رأيت شُحًا مُطَاعًا ومُوى مُتبَعا ودُنيا مُؤثَرة وإعجاب كُلِّ ذِي بالمُعْرُوف وانه عَن المُنكر، فإذ المتعالَم العَوامِّ، إنَّ مِنْ ورَائكم فتنا كقطع اللَّهِ الظّلم، المُتَمسَك فيها بمثل اللَّه عَلَيْ أَعْر أَنهُم عَلَىٰ العَوامِّ، إنَّ مِنْ ورَائكم فتنا كقطع اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ أَعُوانًا ولا يَجدُونَ عَلَيْه أَعُوانًا " وَقُولُهُ ﷺ: "هَا مِنْ نَبِيِّ بَعْنَهُ اللَّهُ في أُمَّة تبلي إلا كانَ لَهُ مَنْ أُمَّة حَوَاريُّونَ وَأَصْحَابٌ يَاخُذُونَ سِئتِته، ويَقْتَدُونَ بَامْره، ثُمَّ إِنَّهِم في أُمَّة تبلي إلا كانَ لَهُ مَنْ أُمَّة حَوَاريُّونَ وَأَصْحَابٌ يَاخُدُونَ سِئتِته، ويقَتْدُونَ بَامْره، ثُمَّ إِنَّهِم في أُمَّة تبلي إلا كانَ لَهُ مَنْ أُمَّتُه حَوَاريُّونَ وَأَصْحَابٌ يَاخُدُونَ سِئتِته، ويقْتَدُونَ بَامْره، ثُمَّ إِنَّهُم مِنْ مِن بَعْدِهم غُلُونَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَاصْحَابٌ يَاخُدُونَ سِئتِته، ويقْتَدُونَ بَامْره، ثُمَّ إِنَّهُم مِنْ مَن بَعْدهم خُلُونَ يَقُولُونَ مَا لا يُقْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِهُ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلَلْه فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ عَاهَدُمُ مُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُونَ مَنْ عَلْهُ وَمُونَ وَمَنْ عَلَى الْمُنَانِ عَلْكَ وَقَوْلُهُ عَلْمُ عَنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَمُؤْمِنٌ وَمُنْ عَلَى الْمُنْ عَنْ أَوْمَلُ الْمُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَالُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

الأَدلَّةُ اللَّعَقْليَّةُ:

ا - لَقَدْ ثَبَتَ بالتَّجْرِية والمُشاهَدة انَّ المرض إِذَا أَهْمِلَ وَلَمْ يُعالَحُ استَشْرَىٰ فِي الجِسْم، وعَسُرَ علاجُهُ بَعْدَ نَمَكُمْ مِن الجِسْم واستشرائه فيه، وكذلك المُنكَدُ إِذا تُوكَ فَلَمْ يُغَيِّر فِإِنَّهُ لا يَلْبَثُ أَنْ يَالَفَهُ النَّسُ وَيَغْعَلُهُ كَبِيرَهُمْ وَصَغِيرُهُمْ، وعَلْدَلَذ يُصْبِحُ مِنْ غَيْرِ السَّهْلِ تَغْيِرهُ أَوْ إِزَالَتُهُ، وَيَوْمَهَا يَستَوْجِبُ فَاعِدُهُ العِقَابَ مِنَ اللَّهِ، العِقَابَ الذِي لا يُمكنُ أَنْ يَتَخَلَّق بِحَالٍ، إِذْ إِنَّهُ مَن جَارَ عَلَىٰ سَنَنِ اللَّهِ فَعَالِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَامِ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹). رواه أبو داود (۱۷) كتاب الملاحم، ورواه الإمام أحمد (۳۹۱،۵).

 <sup>(</sup>٣) المخاف السادة المتقين ( ( / ۲) .
 ( واه الحاكم ( ٢٢٢ / ٣٢٣) و المخاف السادة المتقين ( ( / ۲) .
 ( ) رواه مسلم ( ٨ ) كتاب الإيمان .

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه (حدیث ٤٠١٢)، ورواه النساني (٧/ ١٦١) ورواه الإمام آححمد (٤/ ٣١٥).

٧ - حَصلَ بالْشَاهَدَة أَنَّ اللّزِلَ إِذَا أَهْملَ، ولَمْ يُنطَّف، ولَمْ تُبَعَدُ مِنْهُ النَّفَاياتُ والاوسَاخُ فَتَرَةً مِنَ الزَّمَانِ يُصلَحُ غَيْرَ صَالَحِ للسَكَنِ، إِذْ تَتَمَقَّنُ رِيحُهُ، ويتَسمَّمُ هَرَاوُهُ، وتَتَسَمُّ فِيهِ الجَراثِيمُ والأوبِيةُ لطُولِ مَا تَرَاكَمَتْ فِيهِ الجَراثِيمُ والأوبِيةُ الطُولِ مَا تَرَاكَمَتْ فِيهِ الرَّوْسَاخُ، وكَثْرَة مَا تَجَمَّعَتْ القَاذُورَاتُ. وكَذَلِكَ الجَمَاعَةُ مِنَ المُؤمنِينَ إِذَا الْحُماعَةُ مِنَ المُؤمنِينَ إِذَا أَهْمِلُ فِيهِمَ المُنكرُ فَلا يُغَيِّرُهُ والمُعرُوفَ فَامْ يُؤمَرُ بِهِ لا يَلْبَشُو أَنْ يُصْبِحُونَ غَيْرَ صَالِحِينَ للحَياة، فَيهُلِكُهُمُ النَّقُوس، لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، ولا يُنكِرُونَ مُنكرًا، ويَومَنذيصْبِحُونَ غَيْرَ صَالِحِينَ للحَياة، فَيهُلِكُهُمُ اللّهُ بِمَا شَاءً مِنْ أسبَابٍ ووَسَاطَ، وإنَّ بَطْسَ رَبُّكَ لَشَديدٌ، واللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام.

٣ - عُرِفَ بِاللَّلاحَظَة أَنَّ النَّفُسَ البَشريَّة تَعْشادُ القبيحَ فَيَحْسُنُ عِنْدَها، وَتَأْلَفُ الشَّر فَيُصْبِحُ طَيِعةً لَهَا، فَذَلِكَ شَأَن الأَمْ بِالمَعْرُوف وَالنَّهِي عَنِ المُنْكَرِ، فَإِنَّ المَعْرُوف إِذَا تُرِك وَلَمْ يُؤَمْ بِهِ سَاعَة تَرْك لا يَلبَثُ النَّاسُ أَنْ يَعْتَادُوا تَرْكَهُ، ويُصْبِحُ فِيلَّهُ عِنْدَهُمْ مِنَ المُنْكَرِ وَكَذَلَك المُنكرُ إِذَا لَمْ يُباوَرُ إِلاَ يَلبَثُ النَّاسُ أَنْ يَعْتَادُوا تَرْكَهُ، ويُصْبِحُ فِي إِلَي يَكْثُر وَيَشَشِر، ثُمَّ يُعْتَادَ وَيُؤَلِف، ثُمَّ يُصْبِحَ فِي يَظَرُ مُرْتَكِيبِهِ غَيْر مُنكر، بالْ يَرونَهُ هُو المُعْروف بِعَنِيه، وَهَذَا هُو أَنْطِماسُ البَصِيرة والمَسْحُ الفكريُ والعَيادُ باللَّه تَعَالَى مِنْ أَجْل هَذَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بالأمر بالمُعْرُوف والنَّهي عَنِ المُنْكر، وَأَوْجَبَاهُ فَرِيضةً عَلَى المُسلِمِينَ إِبْقَاءً لَهُمْ عَلَى شَرَف مَكَانَتِهِمْ بَيْنَ فَرِيضةً عَلَى المُسلِمِينَ إِبْقَاءً لَهُمْ عَلَى شَرَف مَكانَتِهِمْ بَيْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بالأمر بالمُعْرُوف والنَّهي عَنِ المُنْكِر ، وَأَوْجَبَاهُ فَريضة عَلَى المُسلِمِينَ إِبْقَاءً لَهُمْ عَلَى شَرَف مَكَانَتِهِمْ بَيْنَ اللَّهُ وَالسَّعِوب.

ب \_ آدابُ الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عَن المُنْكر:

أَنْ يَكُونَ عَالَمًا بَحِقَقَةٌ مَا يَأْمُرُ بِهِ مَنْ أَنَّهُ مَعْرُوفَ في الشَّرْع، وَأَنَّهُ قَدْ تُرِكَ بِالفِعْل، كَمَا يَكُونَ عَلَمًا بِحَقَيقَة المُنْكَرِ الَّذِي يَنْهَى عَنْهُ وَيَرِيدُ تَغْييرهُ، وَأَنْ يَكُونَ قَدُ ارْتُكِبَ حَقِيقَة ، وَأَنَّهُ مِمَّا يُنْكِرُ الشَّرْعُ مِنَ المَعَاصِي والمحرَّمَاتِ.
 يُنْكِرُ الشَّرْعُ مِنَ المَعَاصِي والمحرَّمَاتِ.

٢ ـ أَنْ يَكُونَ وَرَعًا لا يَانِي اللَّذِي يَنْهَى عَنْهُ، ولا يَتْرُكُ الَّذِي يَأْمُرُ بِهِ لقَوْلهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولَا الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ اللْ

٣ - أَنْ يَكُونَ حَسَنَ الْخُلُونِ، حَلِيمًا، يَأْمُو بالرَّفْقِ، وَيَنْهَىٰ باللَّينِ، لا يَجِدُ فِي نَفْسه إِذَا نَالَهُ سُوءٌ مِمَّنْ نَهَاهُ، ولا يَغْضَبُ إِذَا لَحقَهُ أَذَىٰ مِمَّنْ أَمَرُهُ، بَلْ يَصْبِرُ وَيَعْفُو وَيَصْفَحُ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَمُرُ بَالْمَعْرُوفَ وَاللهُ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصَبْرُ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّا ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ [الفنان:١٧].

٤ - ألا يَتَعَرَّفَ إلى المُنْكَرِ بُواسطة التَّجَسُّ، إِذْ لا يَنْبِغي لِمَعْرِفَة المُنْكَرِ أَنْ يَتَجَسَّس عَلَى النَّاسِ فِي البُوتِهِمْ، أَوْ يَرْفَعَ لِيابَ آحَدهِم لِيَرَىٰ مَا تَحْتَها، أَوْ يَكُشْفَ الغِطَاء لِيَعْرِفَ مَا فِي الوِعَاء ؟

إِذْ الشَّارِعُ أَمْرَ بِسَتْمِ عَوْرَاتِ النَّاسِ، وَنَهَىٰ عَنِ التَّحَسُّسِ عَنْهُمْ والتَّجَسُّسِ عَلَيْهم. قال تَعَالَىٰ: ﴿ولا تَجسسوا﴾ المعرات ٢١٠)، وقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لا تَجَسِّسُوا ﴾(١)، وقَالَ ﷺ: ﴿مَنْ سَتَرَ مُسلماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّنِيا والآخرَة (٢).

° - قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ أَرَادَأَمْرُهُ، أَنْ يُعَرِّفُهُ بِالمَعْرُوفِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ تَرْكُهُ لَهُ لِكُونِهِ لَمْ يَعْرِفْ أَلَّهُ مِنَ المَعْرُوف، كَمَا يُعرِّفُ مَنْ أَرَادَ نَهَيْهُ عَنِ المُنْكَرِبِآنَّ مَا فَعَلَهُ مِنَ المُنْكَرِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ فِعْلُهُ لَهُ ناتِجًا عَنْ كَوْنُو لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ مِنَ المُنْكَرِ.

َّا ﴿ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ التَّارِكُ للمَعْرُوفِ وَلَمْ يَتْرُكُ الْمُرْتَكِبُ للمَنْهِيُّ وَعَظْهُ بِمَا يُرَقِّقُ فَلَيَّهُ بِذِكْرِ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أَدَلَّهِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيب، فَإِنْ لَمْ يَحْصل امْتِشَالٌ استَعْمَلَ عِبارَاتِ التَّأْنِيبِ والتَّعْنِفِ، والإغْلَاظِ فِي القَوْلِ، فَإِنْ لَمْ يَنْفُعْ ذَلِكَ غَيَّر المُنْكَرَ بِيَدِهِ، فَإِنْ عَجَزَ استَظْهَرَ عَلَيْهِ بِالْحُكُومَةَ أَوْ بِالإِخْوَانِ.

٧ - فَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَغييرِ النَّكُو بِيده وَلسانه، بَأَنْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسه، أَوْ مَالهِ، أَوْ عَرْضه، وَكَانَ لا يُطِيقُ الصَّبْرَ عَلَىٰ ما يَنَالُهُ اكْتَفَىٰ بِتَغْيرِ المُّنكَرِ بِقَلْبِهِ، لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ مُنْكَرًا فليُغيّره بَيده فَإِنْ لَم يَسْتَطعْ...» الحديثُ.

## الفَصْلُ السَّابِعُ عَشَرَ الإِيْمَانُ بِوُجُوبِ مَحَبَّة أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأَفْضَلَيَّهِمْ وَإِجْلالِ أَئِمَةً الإِسْلام، وَطَاعَة وُلاَة أُمُور المُسْلمينَ

يُؤُمنُ السُلْمُ بِوُجُوبِ مَحَبَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وآل بَيْتِهِ وَأَفْضَلَيْتَهم عَلَىٰ مَنْ سِواهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، والمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُمْ فِيما بَيْنَهُم مُتَفَاوتُونَ فِي الفَصْلِ وَعُلُو الدَّرَجَةِ بِحَسَبِ أَسْبَقَيِّتِهِمْ فِي الإسلام.

فَأَفْضَلُهُم : الخُلَفَاءُ الرَّاشِدونَ الأَربَعةُ : أَبُّو بَكُو وَعُمَّرُ وَعُثْمَانُ وَعَلَيٌّ رضي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهم اجْمَعِينَ، ثُمَّ العَشَرَةُ الْمُبشَرُونَ بالجَنَّةِ، وَهُمْ الرَّاشِدُونَ الاربعةُ، وطَلْحَةُ بِنُ عُبَيْد اللَّه، والزَّبَّرُ بنُ العَوَّامِ، وسَعْدُ بنُ أَبِي وقَاصٍ، وَسَعِيدُ بنِ زَيْدٍ، وَأَبُو عُبيدةَ عَامِرُ بنُ الجَرَّاحِ، وَعَبْدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفِ، ثُمَّ أَهْلُ بَدْدٍ، ثُمَّ الْمُبشَّرُونَ بالجَنَّمِنْ غَيْرِ العشرةِ كَفَاطِمَةَ الزَّهْرِاءِ، وَوَلَديْهَا الحَسَنَينِ،

<sup>(</sup>١) البخاري في حديث أوله: ﴿ إِياكم والظن . . \* (٤/ ٥)، (٧/ ٢٤)، (٨/ ٣٣، ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم في حديث أوله: «من نفّس عن مؤمز كُرْبة . . » (٣٨) كتاب الذكر .

وَثَايِتِ ابنِ قَيْسٍ، ويِلاكِ بنِ رَبَاحٍ وَغَيْرِهِمْ، ثُمَّ أَهْلُ بَيْعَةِ الرَّضُوانِ، وَكَانُوا أَلفًا وَأَرْبَعَمانَةِ صحابيًّ رضي اللَّه عَنْهُمَ أَجَمَعِينَ.

كَما يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِوجُوبِ إِجْلالِ أَنمَّة الإسلام واحترامِهِمْ وَتَوْقِيرهِمْ والتَّادُّبُ مَعَهمْ عِندَ ذكرهِمْ، وَهُمْ أَنْمَةُ الدَّينِ وأعلامُ الهُدَىٰ كَالقُرَّاءِ والقُفَهَاءِ والمُحدَّثِينَ والْمُفَسِّرِينَ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِي تَابِعِيهم، رحمهم اللَّهُ ورضي عنهمْ أَجْمَعِينَ.

كَمَا يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِواجِبِ طَاعَةٍ وُلاةٍ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْظِيمِهِمْ واحترَامِهِم، والجِهَادِ مَعَهُمْ والصَّلاةِ خَلْفَهُمْ وحُرْمَةِ الخُرُوجِ عليهم، ولِذَا فَهُوا يَلتزمُ حِيالَ كُلِّ اللَّذْكُورِينَ بَادابِ خاصَّةٍ.

أَمَّا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ وآلُ بَيْتِه فإنَّهُ:

لا \_ يُؤمنُ بِأَفْضَالِيَّتِهِمَ عَكَى غَيْرِهم من سَائر الْمُؤْمنينَ وَالْسُلْمينَ؛ لَقَـ وَلهِ تَعَـالَى في ثنائه
 عَلْيْسِهِم: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللّذِينَ اتَّبَعُوهُم بَإِحْسَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَاتٍ تَحْوِي تَحْتَهَا اللَّهُ لَهُارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمَ ﴾ النوبة ١٠٠٠].

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدهم ولا نَصِيقَهُ (٢).

" أَنْ يَرَى اَنَّ أَبا بَكُرِ الصِّدِيِّقِ ٱلْفَضَلُ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه ﷺ، ومن دُونَهُم عَلَىٰ الإطلاق، وآنَ الذينَ يَلُونَهُ فِي الفَضْلِ هُمْ: عُمَرُ، ثُمَّ عُنْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَ أَجْمَعِينَ الْإطلاق، وآنَ الذينَ يَلُونَهُ فِي الفَضْلِ هُمْ: عُمَرُ، ثُمَّ عُنْمَانُ، ثُمَّ عَلَى وَصَاحِينَ ""، وقول ابن عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: كُنَّا نَقُولُ والنَّيُّ ﷺ حَيِّ : أَبُو بَكُر، قُمَّ عَمْرَ، ثُمَّ عُنْمانُ، ثُمَّ عَلَيّ ، فَعَمَّ نَبْهَا أَبُو بَكُرُ ثُمَّ عَلَيْ فَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ ذَخِيرُ الأُمَّة بِعُدَ نَبِيهَا أَبُو بَكُو ثُمَّ عَلِيّ فَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ : خَيْرُ الأُمَّة بِعُدَ نَبِيهَا أَبُو بَكُو ثُمَّ

<sup>(</sup>۲)رواه أبو داود (۲۵۸) بإسناد حسن. (٤)رواه أبو داود (٤٦٢٨).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٨٦٢) وحسنه.

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۱۲۱/۱).

عُمَرٍ، وَلَوْ شُنِتُ لَسَمَّيْتُ النَّالِثَ. يعني: عُثْمان (١١) . رضي اللَّهُ عَنْهُم أَجْمَعينَ.

٤ ـ أَنْ يُقُرَّ بَمَزَاياهُم، وَيَعْتَرِفَ بِمَنَاقِبِهِم، كَمنْقَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فِي قولِ الرَّسُولِ ﷺ لأُحُدِّ وَقَد رَجَفَ بِهِم وَهُمْ فَوْقَهُ: «اسْكُن أُحَد، إنَّما عَلَيْكَ نَبي وصِدِّيقٌ وَشَهِيدانِ»، وكقَوله لَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ أَمَا تُرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمِنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ؟ ﴾ ، وقولِهِ : ﴿ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاء أَهْلُ الجُنَّةِ»، وكَقُولِهِ للزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ: «إَنَّ لَكُلِّ نَبِيٍّ حَوارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيًّى الزَّبيْرُ بنُ العَوَّامِ»، وَكَقَوْلُه فِي اَحْسَنِ والْحَسِينُ: «اللَّهُمُّ أُحِبُّهُما فَإِنِّي أُحِبُّهُما»، وكَقَوْلِهِ لَتَبْد اللَّهُ بن عُمَرَ: «إنَّ عبد اللَّه رجُلٌ صَالِحٌ (٢) ، وكَقُولِهِ لِزَيْدِ بِن حَارَثَةَ : «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا» (٣) ، وَقَولِهِ لِجَعْفَرِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ : «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وخُلُقِي) ﴿ وَقُولِهِ لِبِلالٍ بِنِ رَبّاحٍ: «نَسَمِعْتُ دُفَّ تَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجُنَّةِ»، وَكَفُولُهِ فِي سَالَهِم مَوْلَى أَبِي حُلَيْفَةً وَعَبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ وأُبَيُّ بنِ كَعْب وَمُعاذ بن جَبَل: أَاسْتَنْفُونُوا القُرْآنَ مَنْ أَرْبَعَةً: مِنْ عَبَدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي خَلَيْفَةً، وأَبَيُّ بنِ كَعْب، ومُعَاد بنِ جَبَل<sup>ِ»(هُ)</sup>، وَكَقَوْلُهِ فِي عائشَةَ : «وَفَصْلُ عَائِشَةَ عَلَىٰ النَّسَاء، كَفَصْلُ النَّرِيدِ عَلَى سائر الطَّعام»<sup>(٢)</sup>، وكَقُولِهِ فِي الْأَنْصَارِ: "لَوْ أَنَّ الأنصارَ سَلَكُوا واديًّا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكُتُ فَي وادِي الْأنصارِ، وَلَوْلا الهِجْرَةُ لَكُنَّتُ أمرا من الأنصار "(٧)، وَقَالَ: «الأنصارُ لا يُحِبَّهُمْ إلا مُومِنٌ، ولا يُبغضهُمْ إلا مَنافق، فَمَنْ أَحَبُّهُمْ أَحَبُّهُ ٱللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ (<sup>(٨)</sup>، وَكَفَوْلِهِ فِي سعد بنِ مُعاذٍ: «اهْتُمزُ العَرْشُ لمَوْت سَعْد بنِ مُعاذه (٩)، وكَمَنْقَبَةِ أُسِيِّد بنِ حُضيِّر، إِذْ كَانَ مَعَ أَحَدِ أَصْحَابِ النّبيُّ عَلَيْهِ الصلاةُ وَالسلامُ فِي بَيْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ليلَةٍ مُظْلِمَةً فَلَمَّا خَرَجًا، إِذِا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِ مَا يَمْشِيانِ فِيهِ فَلَمَّا تَفَرُّفَا تَفَرُّقَ النُّورُ مَعَهُمَا (١٠). وكَفَّوْلِهِ لأبَيُّ بن كَعبٍ: "إنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْرًا عَلَيْك: ﴿لم يكنِ الَّذِينَ كَـفَرُوا...﴾، قال: وسَمَّاني؟! قال: «نَعَمْ» فَبكى أُبيِّ (١١) ۚ وَكَفَوْلِهِ فِي خَالدِبنِ الوَلِيدِ: "سَيْفٌ مَنْ سَيُّوف اللَّه مَسْلُولٌ" (١٣٧)، وَكَقَوْلِه فِي الْحَسَن: "النِّي هَذَا سَيِّلٌ، وَلَكَلُّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بَه بَيْنَ فِئْتَنَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٣٦)، وكَقَوْلِه فِي أَبِي عُبَيْدَةَ: "لِكُلُّ أَلَّةٍ أَمِنٌ، وَإِنَّ أَمِيننا أَيْتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبِيدَةَ بِنُ الْجَرَاحِ اللهُ عَنْهُمُ وَأَرْضَاهُمُ أَجْمَعِينَ.

(١) "كنز العمال" (٣٢٦٨٤)، (٣٦١٣٩).

(٣) رواه البخاري (٣/ ٢٣٢)، (٥/ ٢٩، ١٨٠).

(٥) رواه البخاري (٥/ ٣٤، ٤٥).

(۷) رواه البخاري (۵/ ۳۸).

(۹) رواه البخاري (۲۸۰۳). (۱۱) رواه الإمام أحمد (۲۰/۳). (١٣) رواه البخاري (١٤٩/٤، (٥/ ٣٢).

رواه البخاري (٥/ ٣١)، (٩/ ٤٧). رواه البخاري (٣/ ٢٤٢)، (٥/ ٢٤، ١٨٠).

رواه البخاري في اصحيحه (١٩١٥).

رواه البخارفي اصحيحه، (٣٧٨٣).

وردت هذه القصة في اصحيح البخاري، (٣٨٠٥). رواه البخاري في اصحيحه (٣٧٥٧). رواه البخاري (٥/ ٢١٨)، (٩/ ١٠٩). ٥ ـ يَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئهمْ، وَيَسْكُتُ عِنِ الحَلافِ الَّذِي شَجَر بَيْنَهُم، لِقَولِ الرَّسُولِ ﷺ:
 «لا تَسْبُّوا أَصْحَابِي»، وقوله: «لا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بعدي»، وقوله: «فَمَنَ آذَاهُمْ فَقَد آذَانِي، ومَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي،

٢ - أَنْ يُؤْمِنَ بِحُرْمَة زَوْجَات الرَّسُولَ فِي ، وَأَنَّهُنَّ طَاهِرَاتٌ مُبَرَّاتٌ ، وَأَنْ يَتَرضَّ عَلَيْهِنَ ،
 و يَرَىٰ أَنْ أَفْضَلَهُنَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوْيلِك ، وَعَايشَةُ بَنتُ أَيِي بكر ، و ذَلِك لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ النِّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَوْوَاجُهُ أُمْهَاتُهُمْ ﴾ والاحزاب: ١٠.

وأنَّا أَتُمَةُ الإ ﴿ إِنْ قُرُّا وَمُحَلِّثِينَ وِهِ مَاءَافِ

الله عَنْهُم وَيْتَرَحَّمُ عَلَيْهُمُ ويَسْتَغْفُر لُهُمْ، وَيَعْتَرِفُ لَهُمْ بالفَضْلِ، لأَنَّهُم ذُكِرُوا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ [السوبة: ١٠٠] ، وفي قولِ الرَّسول ﷺ: «خَيرُكُم قَرْنِي ثُم الذِينَ يَلُونَهُم مُ ثُم الذين يلونهم ﴿ ٢٠ ).

فَعَامَّةُ القُرَّاءِ وَاللَّحَدَّيْنَ وَالفُقَهَاءِ وَالْفَسَرِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ القُرُونِ الثَّلاَقَةَ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَالخَيْرِ، وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ عَلَىٰ السَّنَغْفِرِينَ لِمَنْ سَبَقُوا بَالإِيمانِ فِي قَوْلِهِ: ﴿رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَالإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ 11- 11- فَهُوا إِذَا يَسَتَغْفِرُ لِكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ

لا يَلْكُرُهُم إِلا يَخْيُرَ، ولا يَعيبُ عَلَيْهِم قولاً، ولا رأيًا، ويَعلَمُ أَنَّهم كانوا مُجْتَهِدينَ مُخْلصِينَ فَيَتَأَدَّبُ مُعَهُمْ عَندَ ذَكْرِهم، ويُفَضُلُ رَأَيهُمْ عَلَى رأي مَنْ بَعْدُهُمْ، وَمَا رأَهُ عَلَى ما رأه مَنْ أَتَى يَعْدُهُمْ، مِن عُلَمَاء وَفُقَهَاء وَمُفَسَّرِينَ ومُحدَّثِينَ، ولا يَتْرُكُ قَوْلُهُمْ إِلاَّ لِقَوْلِ اللَّهِ، أَوْ قَوْلِ رَسُول ﷺ، أَوْ قَوْل يَشْرُك قَوْلُهُمْ أَوْ قَوْل اللَّهِ، أَوْ قَوْل رَسُول ﷺ، أَوْ قَوْل مِحَانِيهِ رِضُول اللَّهِ عَلْيهم أَجْمَعِينَ .

٣ ـ أنَّ مَا دَوَّنَهُ الأَنْهَةُ الأَرْبِعَةُ: مَالكٌ والشَّافِعيُّ وَآحْمَدُ وَآبُو حَنِفَةَ وَمَا رَآوْهُ، وَقَالُوهُ مِن مسائلِ اللَّهِ والشَّيْعِ، ولَيْسَ لَهُمْ الأَمَا فَهِمُوهُ مِنْ هَذِينِ الاصْلَيْنِ، أو السَّنَبُطُوهُ مِنهُما، أوْ قَاسُوهُ عَلَيْهِما، إِذْ أَعْوَزَهُما النَّصُ مُنْهُما، أوْ الإيماءُ فِهما.
الإشارة، أو الإيماءُ فيهما.

َ ٤ - يَرَى أَنَّ الأَخْذَ بِما دَوَّنَهُ أَحَدُ هُؤُلاء الأعلامِ مِن مسائِلِ الفقْهِ والدِّينِ جَائِزٌ، وَأَنَّ العملَ بِهِ عَملٌ بشريعة اللّه عَزَّ وجلَّ مَا لم يُعارَضْ بِنَصَّ صريح مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أُو سُنَّة سولهِ ﷺ، فلا يُتْركُ قولُ اللّهَ أَوْ قُولُ رَسُولِهِ ﷺ لقولِ احدٍ من خلقه كائِنًا مَنْ كانَ، وذلكَ لِقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ فِيا أَيُّهَا اللّهِينَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>: )</sup> حسبن حريب. ٢٠. رواه البخاري (٣/ ٢٢٤)، (٨/ ١١٣، ١٧٦)، ورواه مسلم (٢١٤) كتاب فضائل الصحابة.

آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات:١١، وقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُّ عَنْهُ فَانَتَهُوا﴾ [الحشر:٧]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مَؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ﴾ [الاحسزاب:٣٦]، وقسوله ﷺ: "مَنْ عَملَ عَملًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَـهُو رَدَّ (١) وَقولِهِ ﷺ: «لا يُومِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يكُون هَواُهُ آبَعًا لِمَا جَئْتُ بِه. (٢).

٥ - يَرَى أَلَّهُم بَشَرٌ يُصَيبُونَ ويُخْطِئُون، فقد يُخْطِئُ أَحَدُهُم الْجِقَّ فَي مَسْأَلَةٍ مَا مِن المسائل، لا عَنْ فَصْدُ وعَمْدٍ حاشاهُم - ولكِنْ عَنْ غَفْلَةٍ أَوْ سَهُو، أَوْ لنسيّانِ، أَوْ عَدَم إِحَاطَة، فَلهَذَا ، المُسْلِمُ لا يَتَعَصَّبُ لِرِأْي أَحَدِهم دُونَ آخَرَ، بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ أَيَّ وَاحْدِ مِنْهُمْ ولا يُرُدَّ قُولَهُم إِلاَ لِقَوْلِ اللّهَ عَنْ أَي وَاحْدِ مِنْهُمْ ولا يُردَّ قُولَهُم إِلاَ لِقَوْلِ اللّهَ عَنْ أَي وَاحْدِ مِنْهُمْ ولا يُردَّ قُولَهُم إِلاَ لِقَوْلِ اللّهَ عَنْ أَي وَاحْدِ مِنْهُمْ ولا يَردُدُ قُولَهُم إِلاَ لِقَوْلِ اللّهَ عَنْهِ .

٦ ـ يَعْلُرُهُمْ فِيما اخْتَلَقُوا فِيه مِنْ بَعْضِ مَسَائِلِ الدِّينِ الفَرْعِيَّة، وَيَرِئ أَنَ احتلافَهُمْ لَم يكنْ جَهْلاَ مِنْهُمْ، ولا عَنْ تَعَصُبُ لا رَأَنِهِمْ، وَإِنَّمَا كَانَ : إِمَّا أَنَ الْخَالَفَ لَمْ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ، أَوْ وَأَيْ مَسْمُ مَا لَمْ شَعْمَ مَذَا الحديثِ اللّذِي لَمْ يَا خُدْ بِهِ، أَوْ عَارَضَهُ حَدِيثُ آخَر بَلَغَهُ فَرَجَّحهُ عَلَيْهِ، أَوْ قَهِمَ مَهُ مَا لَمْ يَشْهَمُهُ غَيْرُهُ، إِذْ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ تَخْتَلَفَ الأَفْهَامُ فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ فَيَحْمِلُهُ كُلٌّ عَلَى فَهْمِهِ الحَاصُ، يَشْهَمُهُ غَيْرُهُ، إِذْ مَنَ الْجَائِقِ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ نَقْضِ الوصُوءِ بِمَسَّ الرَّاةِ مُطْلَقاً، فَهُما مِنْ قَوْلِهِ وَمِثَالُ هَذَا مَا فَهِمَهُ اللّمَاعِيَّةُ اللّهُ مِنْ فَقَدْ فَهِمَ مِنْ ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ ﴾ : المَسَّ، وَلَمْ يَرَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَوْجُوبِ الوصُوءِ لِمُجَرَّدِ لَسَ الْمَرَاقِ وَقَهِمَ غَيْرُهُ أَنَّ الْمَرَادَ مَن اللّهُ مَسَدِّ فِي الآيةِ الجِماعُ فَلَمْ يُوجِبُوا الوصُوء لِمُجَرَّدِ لَسَ الْمَرَاقِ وَقَهِمَ غَيْرُهُ أَنَ الْمَرَادَ مِن اللّهُ الْمَسَةِ فِي الآيةِ الجِماعُ قَلَمْ يُوجِبُوا الوصُوء لِمُجَرَّدِ السَّمُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمُ الْوَلَةُ مَا يُولِي الْمَالَةُ وَالْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُوءَ لِمُسْتُمُ إِلَمْ الْمُؤْمِ وَلَالَةُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَالُ وَالْمُ اللّهُ وَجُودِ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُومُ وَلْمُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَجُودِ اللّهُ الْمَامُ فَي وَلِي اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَلَالَةً مَا لَوْمُومَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلِهُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللللللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُع

وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: لِمَ لا يَتَنَازَلُ الشَّافِعِيُّ عَنْ فَهْمِهِ لِيُوافِقَ بِاقِي الْأَثِمَّةِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الخِلافِ عَنِ الأُمَّة؟

الجسواب: أنَّه لا يَجُوزُ لَهُ آبَدا أَنْ يَفْهَمَ عَنْ رَبَّهِ شَيئًا لا يُخَاجُهُ فِيهِ أَدْنَى رَبْسٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ لِمُجَرَّدِ داي أَوْ فَهْم إمام آخرَ، فَيُصْبِحَ مُتَّبِعًا لقولِ النَّاسِ تَاركًا لِقَوْلِ اللَّهِ، وَهُو مِنْ أَعْظَم الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَر.

نَعَمْ. . لَوْ انَّ فَهُمَهُ مِنْ النَّصِّ عَارَضَهُ نَصِّ صَرِيحٌ مِنْ كِتَابِ أَوْ سُنَّةَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَسُّكُ بِدَلالَة النَّصُّ الظَّاهِرةِ، وَيَتْرُكُ مَا فَهِمَهُ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ الَّذِي دَلاَلْتُهُ لِيُسَتْ نَصًا صَرِيحًا ولا ظاهِرًا، إِذْ لَوَ كَانَتْ دَلاَلْتُهُ قَطْهِيَّةً لَمَّا اخْتَلَفَ فِيهَا اثْنَانِ مِنْ عَامَّةٍ الْأَمَّةِ فَضَلاً عَنِ الأَثِيةِ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٩١)، (٩/ ١٣٢)، ورواه مسلم (١٨) كتاب الاطعمة.

 <sup>(</sup>۲) رواه النووي وقال فيه: حسن صحيح.

وَأَمَّا وُلاةً أُمُور الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ:

١ ـ يَرَى وَجُوبَ طَاعَـتَهُمْ، لَقَـولهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ ﴾ [الساء؟٥٥]، وَلَقُوْلَ الرَّسُولِ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْلٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَاسَهُ زَبِييَةٌ" (١)، وَقَـوْلَهِ ﷺ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَـانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمَيري فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَميرَي فَقَد عَصَانِي<sup>»(٢)</sup>.

وَلَكِنْ لا يَرَىٰ طَاعَتَهُمْ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، لأَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ مُقَدَّمَّةٌ عَلَى طَاعَتِهِمْ فِي قُولُهِ تَعَـالَىٰ: ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفَ﴾ [المنحن:١٦]، ولانَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوف»<sup>(٣)</sup>، وَقَالَ أَيْضًا : «لا طَاعَة لمَخْلُوق فِي مَعْصِيةِ الخَالِقِ»<sup>(1)</sup>. وَقَوْلِهِ : «لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ ٱللَّهِ» (°). وقَالَ أَيْضًا ﷺ: «السَّمْعُ والطَّأَعَةُ عَلَى الْمَرْءِ المُسْلِمَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهِ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصَيَةَ، فَإِذَا أُمِرَ بِمُعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ ١٠٠٠.

 ٢ - يرك حُرَمة الخُرُوج عَلَيْهِم، أو إعلان مَعْصيتِهم لِمَا في ذلك مِنْ شَقَ عَصَا الطَاعة عَلَى سُلْطَانِ الْسُلْمِينَ، ولِتَعولِ الرَّسُولِ ﷺ: "مَنْ كَره مِن أُميره شَيْشًا فَلْيَصْبُر، فَلِيَّةُ مَنْ خَرَجَ مِنَ سُلْطَانِ الْسُلْمِينَ، ولِتَعولِ الرَّسُولِ ﷺ: " «مَنْ كَره مِن أُميره شَيْشًا فَلْيَصْبُر، فَلِيَّةُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانَ شبْرًا مَاتَ مَيَتَّ جَاهليَّةً" (٧) ، وقَوْلِهِ: "مَنَّ أَهَانَ السُّلُطَانَ أَهانَهُ اللَّهُ" (٨) .

٣ ـ أَنْ يَدْعُو لَهُمْ بالصَّلاحِ والسَّدادِ والتَّوفِيقِ والعِصْمَةِ مِنَ الشَّرِّ، ومِنَ الوُّقوعِ فِي الخَطا، إِذْ صَلاحُ الْأُمَّة فِي صَلاحِهِم، ۖ وَفَسَادُهَا يَفِسَادِهِمْ، وَأَنْ يُنْصَحَ لَهُمْ فِي غَيْرِ إِهَانَةِ والْتِقَاصُرِ كَرَامَةٍ، لْقَـوْلِهِ ﷺ: «الدَّيْنُ النَّصِيـحَةُ». قُلْنَا : لِمَنْ؟ قَالَ: ﴿ لِلَّهِ وَلَكِتَابِهِ ، وَلَرَسُولِهِ، ولأئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وعَامَّتهم»(٩).

٤ ـ أَنْ يُجَاهِدَ وَرَاءَهُمْ وَيُصَلِّي خَلْفَهُمْ، وَإِنْ فَسَقُوا وَارْتَكُبُوا الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي هِيَ دُونَ الكُفْرِ لِقَوْلِهِ ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ طَاعَةِ أُمَرًاءِ السُّوءِ: «السَّمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِم مَا حُمُّلُوا وعَلَيْكُمْ مَا

(١)رواه البخاري (٩/ ٧٨).

(٢)رواه البخاري (٩/ ٧٧). (٣)رواه البخاري (٩/ ٨٩)، ورواه مسلم (٣٩، ٤٠) كتاب الإمارة.

(٤)رواه البخاري (٩/ ١٠٩) ومسلم كتاب الإمارة (٩).

(٥)رواه الإمام أحمد (١/ ١٣١، ٢٠٩)، (١٦/٥).

(٦) رواه البخاري (٧/ ٧٩)، وأبو داود (٢٦٢٦)، والترمذي (١٧/٧)، والإمام أمد (٢/ ١٧).

(٧)رواه البخاري (٩/ ٥٩)، ورواه مسلم (٥٠٦) كتاب الإمارة.

(٨)رواه الترمذي (٢٢٢٤)، وحسنه. (٩)رواه مسلم (٢٣) كتاب الإمارة.

(١٠)رواه مسلم (٤٩، ٥٠) كتاب الإمارة.

- - C-45

وَقُولِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ السَّعْعِ والطَّاعَة فِي مَنْشَطَنَا وَمَكُرَّ هَنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَآلا نُنَازَعَ الأَمْرَ أَهْلُهُ. قَالَ: "إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفُّرًا بَوَاحَا عِنْدُكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ (١١).

## الباب الثاني: في الأداب

### الِفَصْلُ الأَوَّلُ: آدابُ النِّيَّة

يُؤْمِنُ المُسلِمُ بِخَطِرِ شَأْنِ النَّيَّة، وَآهَمَيَّتَهَا لِسَائِرِ آعْمَالِهِ اللَّيْنِيَّةِ والدَّنْيَوِيَّة، إِذْ جَمِيعُ الاعمالِ تَتَكَيَّفُ بِهَا، وتكونُ بِحَسْبِهَا فَتَفُوى وَتَضْعُفُ، وتَصَحُّ وتَضْدُ تَبِعا لَهَا، وإِيَانُ المُسلِمِ هَذَا بِضُرُورَ وَالنَّيَّة لِكُلِّ الْآعْمَالُ وَلَا اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مَخَلَصِينَ لَهُ الدَينَ ﴾ إليه: (وَقُولِهِ سُبِحانَهُ: ﴿ وَلَا إِلَيْ أَمُوتَ اللّهَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمُوا إِلاَ لَيْعَبُدُوا اللّهَ مَخْلُصا لَهُ الدَينَ ﴾ إليه: (إنَّ اللّه لا يَنظُرُ إلى صُورِكُمْ وَآمُوالكُمْ، وإنَّمَ لكُلُ المرى ما اللّهَ لا ينظُرُ إلى النَّات، إذ النَّهُ هِي البَاعثُ عَلَى العَمَلِ والدَّافِعُ وَأَعْمَالُ مِلْ اللّهُ لا يَنظُرُ إلَى النَّالَتُ ، إذا النَّهُ هِي البَاعثُ عَلَى العَمَلِ والدَّافِعُ وَأَعْمَالُ مَالِكُمْ، وَأَمْوالكُمْ، وإنَّمَ يَنظُرُ إلَى النَّالُوبِ نَظُرُ إلَى النَّاتِ، إذا النَّهُ هُو يَعْمَلُ والدَّافِعُ العَمَلُ والدَّافِعُ وَعَنْ العَمَلُ والدَّافِعُ وَمَنْ وَلِهِ عَلَى العَمَلُ والدَّافِعُ العَمَلُ والدَّافِعُ وَمِنْ وَلِهِ عَلَى العَمَلُ والدَّافِعُ العَمَلُ والدَّافِعُ وَمِنْ وَلِهِ عَلَى العَمَلُ وَاللَّهُ عَلَى العَمَلُ وَمَالِكُمْ وَالدَّافِعُ وَمَا الْعَمَلُ والدَّافِعُ المَّالِحِ وَمَنْ وَلِهِ عَلَى المَعْلَومِ وَمَنْ وَلِهِ عَلَى المَعْلَى والدَّافِعُ وَمَا لَا عَمَلُ وَمَالَّهُ اللّهُ مَالَا وَمَالًا فَعَمَلُ وَمَالًا وَمَالَا وَمَالَّا وَمَالَّ وَمُلْ مَالَهُ وَمُولُ وَمُولُ وَاللّهُ مَالَا اللّهُ مَالَمُ وَمُولُ وَلَمُ اللّهُ مَالَا اللّهُ مَالَمُ اللّهُ مَالَمُ اللّهُ مَالَمُ وَمَالَعُ وَمُولُ وَمُولُ وَمُولُ وَمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَالَمُ اللّهُ مَلُولُ وَاللّهُ مَالَا اللّهُ مَالَا اللّهُ مَالَكُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَالِلُهُ وَمُولُولُ وَمُولُولُ وَاللّهُ الْمَالِولُولُ وَلَامُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُعْلَى اللّهُ مَالًا اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

وَمِنْ فَوْلَه ﷺ وَهُو بِتَبُوكَ: "إِنّ بالمَدينَة أَقْوَامًا مَا قَطَمْنَا واديًا ولا وَطَنْنَا مَوْطُنًا يَغيظُ الكَفَّارَ، ولا أَنْفَقْنَا نَفْقَةٌ، ولا أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ إِلاَّ شَرَكُونَا فِي ذَلِكَ وَهُمْ بالمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ يَا

( ) . رواه الإمام مسلم (٤٢) كتاب الإمارة، ومعنى بواحًا: أي: ظاهرًا مكشوفًا، ومعنى برهان: أي: دليل وحُجَّة

(٣) رواه مسلم (١٩٦٨)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٨٥، ٣٩٥).

(٤) رواه الإمام احمد (١/ ٢٧٩، ٣٦١، ٤١١).

(٥) رواه الترمذي كتاب الزهد (١٧).

رون وما مسلم (۱۸ م) ملب موسود، ومعنى بوسد، بي، مسلو، مسلوه، ومعنى بوسان، بي، مين وصبه. (۲) كتاب الطهادة.

في الآداب

رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَال: «حَبَسَهُمُ العُذُرُ فَشَرَكُوا بِحُسْنِ النَّيَّةَ (١). فَحُسْنُ النَّيَّة إِذَا هُوَ الَّذِي جَعَلَ غَيْرَ الْعَاذِي فِي الأَجْرِ كَالغاذِي، وَجَعَلَ غَيْرَ الْمُجَاهِد يَحْصُلُ عَلَى اَجْرِ كَاجْرِ الْمُجَاهِد، وَمِنْ غَيْرَ الْمُجَاهِد يَحْصُلُ عَلَى اَجْرِ كَاجْرِ الْمُجَاهِد، وَمِنْ فَقِلُ عَنْ النَّارِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا القَاتِلُ والمَقْتُولُ فِي النَّارِ » فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالْ المَقْتُولِ ؟ فَقَالَ: «لأَنَّهُ أَوْادَ قَتْل ١٢ صاحبه ٢١٠). فَسَوَتُ النَّبَةُ الفاسِدَةُ والإرادَةُ السَّبَنَةُ بَيْنَ قَاتِل مُسْتُوجِب للنَّارِ وَبَيْنَ مَقْتُولَ لَولا نَيْتُهُ الفَاسِدَةُ لَكَانَ مِنْ أَهُل الجُنَّة ، وَمِنْ قُولِهِ السَّبَعَةُ بَيْنَ قَاتِل مُسْتَوْجِب للنَّارِ وَبَيْنَ مَقْتُولَ لَولا نَيْتُهُ الْفَاسِدَةُ لَكَانَ مِنْ أَهُل الجُنَّةِ ، وَمِنْ قُولِهِ السَّبَعَةُ بَيْنَ قَاتِل مُسْتَوْجِب للنَّارِ وَبَيْنَ مَقْتُولَ لَولا نَتَّبَهُ الْفَاسِدَةُ لَكَانَ مِنْ أَهُل الجُنَّةِ ، وَمِنْ قَولِه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ مَنْ رَجُل دَينًا واللَّهُ يَعْلَمُ مُنْهُ أَنَّهُ لا يُرِيدُ أَذَاءُهُ إِلَيْهَا فَعُرْبِهَا وَاسَتَحلَّ مَالُهُ بِالبَّاطِلِ، لَقِي اللَّهُ عَرْ وَجُلَّ يَوْمُ سَاوَقٌ (١٠) وَأَيُّمَا رَجُل إِنَّانَ مَنْ رَجُل دَينًا واللَّهُ يَعَلَمُ مَنْهُ أَنَّهُ لا يُربِي اللَّهُ عَرْ وَجُلَ يَوْمُ سَاوَقٌ ١٤٠ فَي اللَّهُ عَرْ وَجُلَّ مِنْ الْمَلْعُ مَنْ وَجُل يَوْمُ سَاوَقٌ الْعَلْمُ مَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَرْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَرْ وَمُل مَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَرْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ مَنْ مَلْ اللَّهُ عَلْلُهُ عَوْمُ سَاوِقً الْعَلْمُ اللَّهُ عَلْ عَرْمَ اللَّهُ عَلْ عَرْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللْعُلُولُولُ الْعَلْمُ مَلْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْفَامُ وَلُولُولُولُهُ اللْعُلُولُ الْعَلْمُ اللْعُلُولُ الْعَلْمُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ اللْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلُولُ الْعَلْمُ اللْعُلْلُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

كُلُّ هَذَا يُؤكَدُ مَا يَعْتَقَدُهُ المُسْلَمُ فِي خَطَرِ النَّبَّةِ وَعِظَمِ شَأَنَهَا وكبيرَ آهَمَيَّتِهَا، فَلَذَا هُوَ يَبني سَائِزَا عُمَالِهِ عَلَى صالح النَّيَات، كَمَا يَبذُلُ جُهدَهُ فِي أَلا يَعْمَلَ عَمَلاً بِدُونِ نِيَّةٍ، أَوْ نِيَّةٍ غَيْرٍ صَالِحَة، إِذَ النَّيَّةُ رُوحُ العَمَل وقوامهُ، صِحْتُهُ مِنْ صِحْتِهَا وَفَسَادُهُ مِنْ فَسَادِهَا، والعَمَلُ بِدُونِ نِيَّةٍ صَاحِبَةً مُراءٍ مُتَكَلِّفٌ مُمْقُوتٌ.

وَكَمَا يَعْتَقَدُ الْمُسْلِمُ أَنَّ النَّيَّةُ رُكُنُ (٥) الأعْمَالِ وَشَرْطُها، فإِنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ النَّيَّةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ لَفُظِ بِاللَّسَانِ (اللَّهُمَّ تَوَيْتُ كَذَا) ولا هي حَديثُ نَفْسٍ فَحَسْبُ، بَل هي انْبِعَاثُ القَلْبِ نَحْوَ العَمَلِ المُوافِّقِ لِغَرضِ صَحِيحٍ مِنْ جَلْبَ نَفْع أَوْ دَفْعِ ضُرًّ ، حالاً أَوْ مَالاً، كَمَا هِي الإرادَّةُ الْمُتَوجَهةُ تَجَاهُ اللَّهِ وَإِنْ اللَّهِ ، أَوِ امْتِنَالِ أَمْرِهِ .

تِجَاهَ الفِعْلِ لانْبِتَغَاء رِضَا اللَّهِ ، أَو امْتِنَالِ أَمْرِهِ .

والمُسْلِمُ إِذْ يُعَتَقَدُ أَنَّ العَمَلَ الْبَاحَ يَنْقَلَبُ بِحُسْنِ النَّيَّةِ طَاعَةً ذَاتَ أَجُر وَمَثُوبَةٍ، وأَنَّ الطَّاعَةَ إِذَا خَلَتْ مِنْ نَيَّةٍ صَالِحَة تَنْقَلَبُ مَعْصِيةً ذَاتَ وَزْر وَعُقُوبَةٍ، لا يَرَىٰ أَنَّ المَعَاصِي تُؤثَّرُ فِيها النَّيَّةُ الْحَسَنَةُ فَتَنْقَلَبُ طَاعَةً، فَالَّذِي يَغْتَابُ شَخْصاً لِتَطْيِبِ خَاطِرٍ شَخْص آخَرَ هُوَ عَاصِ لَلَّهِ تَعَالَىٰ آثُمْ لا تَنْفُعُهُ نَيِّتُهُ الحَسَنَةُ فِي نَظْرِهِ، والَّذِي يَنِي مَسْجِدًا بِمَال حَرَامٍ لا يُثَابُ عَلَيْهِ، والَّذِي يَحْضُرُ حَفْلات الرَّقُص والمُجُون، أَوْ يَشْتَرِي (أَوْرَاقَ اليَاتَصِيب) بِنِيَّة تَشْجِيع الشَاوِيع الخَيريَّةِ، أَوْ لَكُانُ عَلَى الْفَائِرَةِ جَهَادُونَحُور، هُوَ عاص لِلَّه تَعَلَىٰ آثُمْ مَأْزُورٌ غَيْرُ مَأْجُورٍ، والَّذِي يَبْنِي القَبَابَ عَلَى

(١) رواه البخاري كتاب الجهاد (٣٥) وأبو داود جهاد (١٩).

(٢) رواية البخاري في كتاب الإيمان: لأن كان حريصصا على قتل أخيه.

(٣) رواه البخاري (١/ ١٥)، (٩/ ٥)، ورواه مسلم (١٥) كتاب الفتن. ورواه النسائي (٧/ ١٢٥).

(٤) رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٣٢)، ورواه ابن ماجه (٢٤١٠) مقتصرًا على الدين دون الصداق.

(٥) النية ركن بعتبار البداية، وشرط باعتبار الاستمرار.

الباب الثاني

قُبُورِ الصَّالِحِينَ، أَوْ يَلْبَحُ لَهُمُ الذَّبائِحَ، أَوْ يَنْذِرُ لَهُمُ النَّدُورَ بِنِيَّةٍ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ هُوَ عاصِ للَّه تَعَالَىٰ آثِمُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، وَلَوْ كَانَتْ نِيَّتُهُ صَالِحَةً كَمَا يَرَاهَا، إِذْ لَا يُنْقَلِبُ بِالنَّيَّةِ الصَّالِحَةِ طَاعَةً إِلاَّ مَا كَانَ مُبَاحًا مَأْذُونَا فِي فِعْلِهِ فَقَطْ، أَمَّا الْمُحَرَّمُ فلا يُنْقَلِبُ طَاعَةً بِحَالٍ مِنِ الأَحْوالِ.

## الفَصْلُ الثَّانِي: الأدَّبُ مَعَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ

المُسلَمُ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا للَّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ لا تُحْصَىٰ، وَنَعَم لا تُعَدُّ، اكْتَنَفَتْهُ مِنْ سَاعَة عُلُوقِهِ فُطَفَةٌ فِي رحم أُمَّه، وتُسَايِرُهُ إِلَىٰ أَنْ يَلْقَى ربَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَلَيْهَا بِلِسَانَهُ عِحْدُهِ والثَّنَاءَ عليه بِمَا هُوَ آهُلُهُ، وبِجوارِحه بِتَسْخِرِهَا فِي طَاعِتِه، فَيَكُونُ هَذَا أَدَّبًا مِنْهُ مَعَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وتَعَلَيْ مِنَا الأَدَبِ فِي شَيْءٌ كُفْرَانُ النَّعَمِ، وَجُحُودُ فَضْلِ النَّعِم، وَالتَنْكُرُ لَهُ سُبْحَانَهُ وَيُعْوَلُ: ﴿ وَهَا بِكُمْ مِن يَعْمَدُ فَمِنَ اللّهِ السَحل: ١٥٥، ويقول ولإحْسَانِه وإنْعَامِه، واللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿ وَهَا بِكُمْ مِن يَعْمَدُ فَمِنَ اللّهِ السَحل: ١٥٥، ويقول سُبْحَانَهُ : ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَلاَ تَعَلَيْهُ اللّهُ لا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨٤]، ويقول عَبْدُ اللّه ولا تَكَفُّرُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨٤]، ويقُولُ جَل جَلالهُ: ﴿ وَالْهُ مُرْالِقُ اللّهُ اللّهُ وَلا تَكُفُّ وَلَا تَعْدَدُوا لَى ولا تَكُفُّرُونَ ﴾ [البَدَر: ١٥٠].

ويَنْظُرُ الْمُسْلِمُ إِلَى عِلْمه بِهِ وَاطَّلَاعِه عَلَىٰ جَمِيعِ أَحُوالِهِ فَيَمْتَلَىٰ قَالُهُ مِنْهُ مَهَابَةً، وَنَفْسُهُ لَهُ وَقَارًا وَتَعْظِيمًا، فَيَحُونُ وَيَعْشَدُهُ وَيَسْتُحْيَى مِنْ مُخَالَفَتِه، والخُرُوجِ عَنْ طَاعَتِه، فَيَكُونُ هَذَا أَدَا مِنَهُ مَعَ اللّه تَعَالَىٰ، إِذْ لَيْسَ مَنَ الأَدَبِ فِي شَيءَ أَنْ يُجَاهِرَ العَبْدُ سَيَّدَهُ بِالمَعَاصِي، أَوْ يُقَالِمُ بِالفَّبَائِحِ وَالرَّفَائِلِ وَهُو يَشْهَدُهُ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَ. قَالَ تَعَلَىٰ: ﴿ هَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ اللّه وَقَارا ﴿ وَلَا يَعْمُونَ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلُونَ ﴾ [السحان١٠]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ اللّهُ وَعَالِ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلُونَ فِي الْسَعَاءِ ﴾ [السحان١٠]، وقال: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلُونَ فِي النّهُ وَمَا تَعْلُومُ اللّهُ مِنْ فَوْلَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَىٰ مَنْهُ مِنْ أَنْ وَمَا تَعْلَىٰ مِنْ مُقَالًا فَرَاقً فِي اللّهُ رَقِي وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكُ مِنْ مُثْقَالٍ ذَرّةً فِي اللّهُ رَقَ فِي السّمَاءِ ﴾ [بينانيان ١٤].

ويَنْظُرُ الْسُلْمُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِنَاصِيَتَه، وَاَنَّهُ لاَ مَفَرَّ لَهُ ولا مَهْرَب، ولا مَنْجَى ولا مَلْجَا مَنْهُ إِلا إلَيْهِ، فَيَفُو إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ويَطَرَّحُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ويُفَرِضُ أَمْرَ أَلَيْه، ويَتَوكَلُ عَلَيْه، فيكُونُ هَذَا أَدَبًا مِنْهُ مَحَرَ رَبّه وَخَالِقَه، إِذْ لَيْسَ مِنَ الأَدَبِ فِي شَيْء الفِرارُ مِمَّنْ لا مَقْرَ مَنْه، ولا الاعتمادُ عَلَىٰ مَنْ لا خَوْلَ ولا قُوقاً لَهُ، قَال تَعَالَىٰ : ﴿مَا اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المِنْ اللهُ ا

وَيَنظُرُ الْسُلِمُ إِلَى الطَافِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِهِ فِي جَمِيعَ أَمُورَهِ، وإِلَىٰ رَحْمَتِهِ لَهُ ولِسَائِرِ خَلْقِه

فَيَطْمُعُ فِي المَزيد مِنْ ذَلكَ، فَيَتَضَرَّعُ لَهُ بِخَالِصِ الضَّرَاعَة والدُّعَاء، ويَتَوَسَّلُ إِلَيْه بِطَبِّبِ القَولِ وَصَالِحِ العَمَلِ، فَيَكُونُ هَذَا ادْبًا مِنْهُ مَعَ اللَّه صَولاهُ، إِذَ لَيْسَ مِنَ الأَدَبِ فِي شَيءِ البَّاسُ مِنَ الْرَيد مِنْ رَحْمَة وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، ولا القُنُوطُ مِنْ إِحْسَانِ قَدْ عَمَّ البَرَايَا، وَأَلطَافَ قَد انتَظَمَّتِ الوَيُولِ النَّيْوَ هُولا مِنْ رَحْمَة وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (الاعراف: ١٥١)، وقَالَ: ﴿اللَّهُ لُطِيفٌ بِعِبادهِ﴾ السَّوري: ١٩١٤، وقال: ﴿ولا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ ﴾ [بوسف: ١٨١)، وقالَ: ﴿لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة اللَّهِ ﴾ [بوسف: ١٨١)، وقالَ: ﴿لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة اللَّهِ ﴾ [المُوسف: ١٨٤]، وقالَ: ﴿لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةً اللَّهِ ﴾ [المُوسف: ١٨٤]، وقالَ: ﴿لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةً اللَّهِ ﴾ [المُوسف: ١٨٤]، وقالَ: ﴿لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةً اللَّهِ ﴾ [المُوسف: ١٨٤]، وقالَ: ﴿لا تَقْنَطُوا مِن رَوْحِ اللّهِ ﴾ [المُوسف: ١٨٤]، وقالَ: ﴿لا تَقْنَطُوا مِن رَوْحِ اللّهِ ﴾ [المُوسف: ١٨٤] اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ رَوْعِ اللَّهِ ﴾ [المُؤَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعَلَاءُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاءُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وينظُّرُ المُسْلَمُ إِلَى اللَّهَ عَزَّ وَجلَّ عَنْدَ مَعْصِيتِهَ، والحُّرُوجُ عَنْ طَاعَتِه، وكَانَّ وَعِيدُهُ قَلْ التَّاعِ وَعَقَابُهُ قَلْ حَلَّ بِسَاحَتِه، كَما يَنْظُرُ إِلَيْهِ تَعَالَى عَنْدَ طَاعَتِه، واتباع شرعتِه، وكَنَانَّ وَعَدَهُ قَدْ صَدَقَهُ لَهُ، وكَانَّ حُلَّة رِضَاهُ قَدْ خَلَعَها عَلَيه، فَيكُونُ هَذَا مَن المسلم شرعتِه، وكَنَانَّ وَعَدَهُ قَدْ صَدَقَهُ لَهُ، وكَانَّ حُلَّة رِضَاهُ قَدْ خَلَعَها عَلَيه، فَيكُونُ هَذَا مَن المسلم حُسُنُ طَنَّ بِاللَّه، ومن الأدب حُسنُ الظَّنَّ باللَّه، فَيكُونُ هَذَا الظَّنَّ باللَّه، فَيعُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَعْلَى فَنْهِ، وهُو يَقُولُ اللَّهُ وَلَكُمْ طَلْكُمُ اللَّهِ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مَمَا تَعْمُونَ ﴿ وَلَكُمْ طَلَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ المِ ويقُولُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهِ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مَمَا تَعْمُونَ ﴿ وَلَي وَذَكُمْ طَلَكُمُ اللّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَعَلَمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيعَلَى فَلَهُ ، ولا هُوَ قَابِلٌ مِنْهُ طَاعَتُهُ وَعِبَادَتُهُ ، وَهُو يَعْولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيعْمُ اللّهُ وَيعُلَمُ اللّهَ وَيعُهُ وَلَاكُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ ويعُنْ اللّهَ وَيعُمْ وَمُ اللّهُ وَيعُلُمُ اللّهُ وَيعُلُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ويعُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ويعُمُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَيعُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَالَهُ وَمُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ويَعْمُ وَاللّهُ وَيعُمْ وَاللّهُ وَيعُمْ وَلَاللّهُ وَلَعُلُمُ اللّهُ وَيعُمُ وَلَا عُلُولُ اللّهُ وَلَعُمْ وَهُمْ لا يُظْلُمُونَ اللّهُ وَلِيعُهُ وَلَا عُلْهُ وَمُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَعْمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَعْمُ وَهُمْ اللّهُ وَلَعْمُ وَهُمْ لا يُظْلُمُونَ اللّهُ وَلَعْمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا عُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ هُمُ اللّهُ وَلِعُولُ اللّهُ وَلَعُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عُلُولُ اللّهُ وَلَعُمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَعْمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا عُلُولُ الللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا عُلْمُ الللّهُ وَلَا عُلْمُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا عُلْمُ الللّهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

وَخُلَاصَةُ القَوْل: أَنَّ شُكُر اللسلم رَبَّهُ عَلَي نعَمه، وَحَيَّاهُ مِنْهُ تَعَالَىٰ عِنْدَ اللِّلِ إِلَى مَعْصَيِتِهِ، وَحَدْقَ الإِنابَةِ إِلَيْه، والنَّوْكُلُ عَلَيْه وَرَجَاءَ رَخْمِيَّه، والخَوْفَ مِنْ نَشْمته، وَحُسُنَ الظَّنِّ بِهِ فِي وَمُحَافَظَتِهِ إِنْجَازِ وَعْدِهِ، وإِنْفَاذِ وَعِيدِهِ فِيمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، هُوَ أَدْبُهُ مَعَ اللَّهِ، وَبِقَدُر تَمَسُّكِيهِ بِهِ وَمُحَافَظَتِهِ

عَلَيْهِ تَعْلُو دَرَجَتُهُ، ويَرْتَفَعُ مَقَامَهُ، وتَسْمُو مَكَانَتُهُ، وتَعْظُمُ كَرَامَتُهُ فَيُصْبِحُ مِنْ أَهْلِ ولاَيةِ اللَّهِ وَرَعَايَتِهُ، وَمَحَلَّا رَحْمَتِهِ وَهَذَا أَقْصَىٰ مَا يَطْلُبُهُ الْمُسْلِمُ وَيَتَمَنَّاهُ طُولَ الحَيَاة. ورَعَايَتُكَ، واجْعَلْنَا لَدَيْكَ مِنَ الْمُقَرَّيِنَ، يا اللَّهُ يا رَبَّ العَلَمِينَ. العَلَمينَ

# الفَصْلُ الثَّالَثُ: الآدَبُ مَعَ كَلامِ اللَّهِ تَعَالَى (القُرْآنُ الكَرِيمُ)

يُومِنُ الْمُسْلَمُ بِقُدْسِيَّة كَلامِ اللَّه تَعَالَى، وَشَرَفَهُ وَأَفْضَلَيَّتِه عَلَىٰ سَاثِرِ الكلام، وَآنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ كَلامُ اللَّه الَّذِي لا يَأْتِه الباطلُ مِنْ بَيْنِ يَدْبُه ولا مِنْ خَلْفه، مَنْ قالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ حَكَم به عَدَلَ، وَآنَّ أَهَلَهُ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ، والمُتَمَسِّكُونَ بِهِ نَاجُونَ فَائِزُونَ، والمُعْرِضُونَ عَنْهُ هَلْكَى خَاسَرُونَ.

ويَزِيدُ فِي إِيمانِ المُسْلِم بِعَظَمَة كِتَابِ اللَّه جَلَّ جَلالُهُ وَقُدُسِيَّه وَسَرَفِه مَا وَرَدَ فِي فَصْلُه عَنِ الْمُنزَلِ عَلَيْهِ، والمُوْحَى بِهِ إِلَيْهِ صَفْوة الخُلْقِ سَيَّدِنَا مُحَمَّد بِنِ عَبَد اللَّهِ ﷺ، وفي مِثْل قَولُهِ: "الْمُزَوَّ الشَّرَانَ عَلَيْه السَّمَاعِيه (١١)، وقَولُه: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّم القُرَانَ وَعَلَيْهُ (٢١)، وقَولُه: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّم القُرَانَ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ (٢١)، وقَولُه: "إِنَّ القُلُوبَ تَصَدَّا كَمَا يَصَدُهُ المَّرَانَ، وذَكُم اللَّهُ السَّمَا القُرانَ اللَّهُ وَخَاصَتُهُ (٢١)، وقَولُه: "إِنَّ القُلُوبَ تَصَدَّا كَمَا القُرانَ، وَقَولُه ﷺ: "أَهُلُ اللَّهُ وَمَا جِلاَوُها؟ فَقَالَ: "تَلاوة القُرآن، وذكرُ المَوْنَ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ إِنَّه الْمُورِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكِرِ وَالْبُعِيْ وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>🧢</sup> رواه مسلم (۲۵۲) كتاب صلاة المسافرين.

۴ رواه البخاري (٦/ ٢٣٦).

۳) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٢٨) وورد في "ميزان الاعتدال" (٤٨٢٠).

و (واه البيهقي في «الشعب» بإسناد ضعيف، وورد في «ميزان الاعتدال» (٩٠٨٥)، و«كنز العمال» (٣٩٢٤).

بَشَرٌ!<sup>(۱)</sup>.

. وَلَهَذا كَـانَ المُسْلِمُ زِيادَةً عَلَى أَنَّهُ يُحِلُّ حَلالَهُ وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ ويَلْتَـزِمُ بِآدَابِهِ، والتَخَلُّقُ بَأَخْلاقه، فَإِنَّهُ يَلْتَزِمُ عَنْدَ تلاوَته بالآدَابِ النَّاليَة:

١ - أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى أَكْمَلِ الْحَالات، مِنْ طَهَارَة، واستَقْبَالِ القِبْلَة، وجُلُوس فِي أَدَبِ وَوَقَارِ.
٢ - أَنْ يُرتَّلُهُ ولا يُسْرِع فِي تلاوته، فلا يَقْرَقُهُ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَات لَيَالِ، لقَوْلِه ﷺ: "مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقُلِّ مِنْ ثَلَات لَيَال لَمْ يَفْقَهُهُ الْآ)، وَأَمَر الرَّسُولُ ﷺ عَبْد اللَّه بَنْ عَمْر رضي اللَّه عَنْهُما أَنْ يَخْتَم الشُرانَ فِي كُلِّ سَبِع، كَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّه بِنْ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانُ بَنِ عَفَّانٍ وَزَيْدُ بِنُ ثَابِت رضي اللَّه عَنْهُم يَخْتُمُونُهُ فِي كُلِّ أُسْبُعِ مَرَةً.
ثابت رضي اللَّه عَنْهُم يَخْتُمُونُهُ فِي كُلِّ أَسْبُعِ مَرَةً.

٣ \_ أَنْ يَلْتَوْمَ الْخُشُوعَ عِنْدَ تلاوَته، وَأَنْ يَظْهِرِ الْحُزْنَ وَأَنْ يَبْكِي أَوْ يَتَبَاكَى إِنْ لَمْ يَسْتَطع الْبُكَاءَ، لقَولِ الرَّسُولِ ﷺ: «إِنَّ هَلَاً القُرَّانَ نَزَل بِحُزْن، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبَكُوا تَتَكِيلُهُ (٣)

أن يُحسَّنَ صَوْتَهُ به ؛ لقَولِه ﷺ: «زَيَّنُوا القُرَّآنَ بأَصْوَاتَكُمْ ( أَ فِي قَولِه ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقُرَآنِ ( أَ ) . وَقَولِهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالقُرَآنِ ( أَ )

هُ \_ أَنْ يُسرَّ تلاَوَتَهُ إِنْ خَشْيَ عَلَى نَفْسَهَ رِيَاءٌ أَوْ شُمُّعَةً، أَوْ كَانْ يُشُوَّشُ بِهِ عَلَى مُصَلِّ لِمَا وَرَدَعَنَهُ ﷺ: ﴿ الجَاهِرُ بَالقُرْآنِ كَالجَاهِرِ بالصَّدَّقَةِ »، ومِنَ المُعْلُومُ أَنَّ الصَّدَقَةُ تُستَحَبُّ سِرِّيتُهَا إِلا آنَ يَكُونَ فِي الجَهْرِ فَائِدَةٌ مَقْصُودَةٌ كَحَمَّلِ النَّاسِ عَلَىٰ فِعْلِهِا مَثْلاً، وتِلاوَةُ القُرانِ كَذَلِكَ.

٦ ـ أَنْ يَتْلُوهُ بِتَدَبُّر وَتَفَكُّر مَعَ تَعْظِيم لَهُ واستحضار القلب وَتَفَهُّم لِمَعَانِيهِ وَأَسْرَارِهِ.

٧ ـ ألا يكونَ عند تلكوته من الغافلين عنه المخافين له، إذ إِنَّه فَدْ يَنَسَبَّ فِي لَمْن نَفْسِه بِنَفْسِه بِنَفْسِه ، لأَنهُ إِنْ قَراً ﴿ فَنَجْعَلَ لَعَنَة الله عَلَى الظَّالمِينَ ﴾ (آل مدراد:١١) ، أو ﴿ لَقَنْهُ الله عَلَى الظَّالمِينَ ﴾ [مـــود:١٨] ، وكان كاذبًا أو ظَالِمًا فإيَّه يكونُ لاعيًا لِنَفْسِه ، والرَّوايَةُ التَّالِيَةُ تُبَيِّنُ مِقْدَارَ خَطَأً إِنْهُ مِنْهَدَارَ خَطَأً

<sup>(</sup>١) الخصم الألد هو الوليد بن المغيرة، كما رواه البيهقي بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي، ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٦٤، ١٩٣، ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الإسام احمد (٤/ ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٩)، ورواه ابن ماجه (١٣٤٣)، ورواه النسائي (١/ ١٨٠)، ورواه الحاكم (١/ ٧١٥)، صححه.

<sup>(</sup>۴/ ۲۰۱۱)، وطفحت. (۵) رواه البخاري (۱۸/۹)، وأبو داود (۱٤٦٩، ۱٤٧٠، ۱٤٧١)، والإمام أحمد (١/ ١٧٢، ١٧٥، ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦/ ٢٣٦)، (٩/ ١٧٣، ١٩٣)، ورواه مسلم (٣٤) كتاب صلاة المسافرين، ورواه الإمام أحمد (٢٧١).

المُعْرِضِينَ عَنْ كِتَابِ اللَّه الغَافِلِينَ عَنْهُ الْتَشَاغِلِينَ بِغَيْرِهِ، فَقَدْ رُويَ أَنَّهُ جَاءَ فِي التَّوْرَاة أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: أَمَا تَسْتَحْيِي مِثِّي يَأْتِلكَ كَتَابٌ مَنْ بَعْضَ إِخْوانِكَ، وَآنْتَ فِي الطريق تَمْشِي، فَتَعْدَلُ عَنْ الطَّرِيقِ وَتَقْدُلُ الْجَلِهِ وَتَقْرُوهُ وَتَدَبَّرُهُ حَرْفًا حَرْفًا، حَتَّى لا يَفُوتَكَ شَيْءُ مَنْهُ، وهذا كَتَابِي أَنْزَلْتُهُ إِلَيكَ، انْظُر كَيْف فَصَلَّتُ لَكَ فِيه مِنَ القُول، وكَمْ كَرَّرْتُ عَلَيْكَ فِيهِ لِتَنَامَّلُ طُولُهُ وَعَرْضَهُ ثُمَّ أَنْتَ مُعْرِضٌ عَنْهُ، فَكُنْتُ أَهُونَ عَلَيْكَ مِنْ بَعْضِ إِخْوانِكَ. . . يَا عَبْدِي، يَقْعُدُ وَعَرْضَهُ ثُمَّ أَنْتَ مُعْرِضٌ عَنْهُ، فَكُنْتُ أَهُونَ عَلَيْكَ مِنْ بَعْضِ إِخْوانِكَ. . . يَا عَبْدِي، يَقْعُدُ وَعَرْضَهُ مُنْ بَعْضُ إِخْوانِكَ. . . يَا عَبْدِي، فَإِنْ تَكَلَم إِلَيْكَ بَعْضُ إِخْوانِكَ . . . يَا عَبْدِي، فَإِنْ تَكَلَم مُعْرِضٌ عَنْهُ عَنْ فَيْ إِلَى حَدِيثِهِ بِكُلُ قَلْبِكَ، فَإِنْ تَكَلَم مُعْرِضٌ عَنْهُ عَنْ حَدِيثِهُ أَوْمَأْتَ إِلَيْهِ أَنْ كُفَّ، وَهَانَا مُقْبِلُ عَلَيْكَ وَمُحَدَّثٌ، وَأَنْتَ مُعْرِضٌ بِقَلْبِكَ عَنِّى ، أَفَجَعُلْتَنِي أَهُونَ عَنْكَ مِنْ بُعْضٍ إِخْوانِكَ؟!

Ā - يَجْتَهَدُ فِي أَنْ يَتَّصِفَ بِصِفَاتَ أَهْله الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ اللَّه وَخَاصَتُهُ، وَأَنْ يَتَّسِمَ بِسَمَاتِهِمْ كَمَا قَالَ عَبْدُ أَللَّه وَخَاصَتُهُ، وَأَنْ يَتَّسِمَ بِسَمَاتِهِمْ كَمَا قَالَ عَبْدُ أَللَّه بِنِ مَسْعُودِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: يَنْبَغِي لِقَارِئَ الْقُرآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذِ النَّاسُ نَصْحَكُونَ، وَيِخَرَفَ وَيُكَاتُه إِذِ النَّاسُ يَضْحَكُونَ، وَيِوَرَعِه إِذِ النَّاسُ يَضْحَدُونَ، وَيِخُرَفُونَ، وَيِخُشُوعِه إِذِ النَّاسُ يَخْتَالُونَ، وَيِحُزَنِه إِذِ النَّاسُ يَضْحَدُونَ، وَيِحُرَبُه إِذِ النَّاسُ يَخْتَالُونَ، وَيِحُزَنِه إِذِ النَّاسُ يَضْحَدُونَ. وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَهُ إِذِ النَّاسُ يَخْتَالُونَ، وَيِحُزَنِه إِذِ النَّاسُ يَعْرَحُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَهُ وَالنَّاسُ يَخْتَالُونَ، وَيَعْمَدُونَهُ وَيُعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَهُ وَيُونَهُ وَيَعْمَدُونَهُ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَهُ وَيُعْمَلُونَ وَيَعْمَدُونَهُ وَيَعْمُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيْعَلُمُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيُعْمَدُونَ وَيْعِلُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيُعْمَدُونَ وَيُعْمَدُونَ وَيُعْمَدُونَ وَيُونَ وَيَعْمَدُونَ وَيُعْمَدُونَ وَالنَّاسُ يَخْمَدُونَ وَيَعْمَدُونَ وَالنَّاسُ وَعْمَدُونَ وَيْعَمُونَ وَالنَّاسُ وَيَعْمَلُونَ وَالنَّاسُ وَالْوَالِيَّاسُ وَالْفَاقِلُونَ وَالنَّاسُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ وَالْمُعْمَلُونَ وَالنَّاسُ وَالْفَاقِلُونَ وَالْمُونَ وَالنَّاسُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُونَ وَالْفُونَ وَالْمُنَاسُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ وَالْمُ الْمُعْمِلُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَالُونَ وَالْمُونَانِ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُونَانِ وَالْمُ اللْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُعُلِقُونَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُ اللْمُونَ وَالْمُعُلِقُونَا وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُ الْمُعُونَا وَالْمُونَانِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْم

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ كَعْب: كُنَّا نَعْرِفُ قَارِئَ القُرْآن بِصُفْرَة لَوْنِهِ (يُشيرُ إِلَى سَهَرِهِ وَطُولِ تَهَجَّدِه)، وَقَالَ وَهيبُ بنُ الوَرْدِ: قِيلَ لِرَجُلِ أَلا تَنَامَ؟ قَال: إِنَّ عَجَائِبَ القُرْآنِ أَطَرْنَ نَوْهِي. وَأَنْشَدَذُو النُّونَ قَوْلُهُ:

مَنْعَ القُرانَ بِوَعْدِهِ وَوَعِدِهِ مُقَلَ العُدُونِ بِلَيْلِهَا لا تَهْجَعُ فَهِمُوا عَنِ اللَّكِ الْعَظِيمِ كلامَهُ فَهُمَّا تَدَلُّ لَـهُ الرُّقَابُ وَتَخْضَعُ

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الأَّدَبُ مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ

يَشْغُرُ ٱلسُّلْمُ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ بِوُجُوبِ الأَدَبِ الكَامِـلِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وذَلِــكَ للأَسْبَابِ التَّاليَةِ:

١ - أنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ لَهُ الأَدَبَ ﷺ عَلَى كُلِّ مُؤْمنِ وَمُؤْمنَة، وَذَلكَ بِصَرِيح كلامِهِ
 عَزَّ وَجَلَّ إِذْ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا لا تُقْلَمُوا بَيْنَ يَدَي اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (الحجرات: ١١)، وقعالَ سُبْحانَهُ: ﴿يَا أَيُهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِي وَلا تَجْهُرُوا لَهُ بِالْقُولُ كَجَهْرِ

بَعْضِكُمْ لَبَعْصِ أَن تَحْبَطُ (١) أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحبرات: ٢]، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ اللّهِ يَغْضُونَ أَصُواتُهُمْ لِلتَقْوَىٰ لَهُم مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحبرات: ٢]، وقالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللّهِينَ يَنادُونَكَ مِن وَرَاءِ النَّحُبُرَات أَكْثُوهُمْ لا يَعْقَلُونَ عَظِيمٌ ﴾ [الحبرات: ٢]، وقالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللّهِينَ يَنادُونَكَ مِن وَرَاءِ النَّحُبُرَات أَكْثُوهُمْ لا يَعْقَلُونَ تَجْمُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضَكُم بَعْضُا ﴾ [المرد: ٣٦]، وقال أيضًا: ﴿إِنَّا اللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِع لَمْ يَذَهْبُوا حَتَى يَسْتَأَذُنُوهُ ﴾ [السور: ٢٦]، وقال أيضًا ورَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِع لَمْ يَذَهْبُوا حَتَى يَسْتَأَذُنُوهُ ﴾ [السور: ٢٦]، وقال سُبْحَانَهُ : ﴿إِنَّ اللّهِ يَنْ يَسْتَأَذُنُونُكُ لُونَكُ أُولَئكُ أَلْدِينَ يُومُنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأَذُنُوكُ لِبَعْضِ شَأَنِهِمْ السَّولَ فَا اللّهُ عَلَى الْمُولُونُ اللّهُ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأَذُنُوكَ لُولَئكَ أُولَئكَ أَوْلَئكَ أَلَدِينَ يُومُنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا السَّاذُنُوكَ لُولَئكَ أُولَئكَ أَولَئكَ أَلَدِينَ يَحْوَلُونَ اللّهُ عَلَى آلَيْنِ آللّهُ عَقُولُ وَلِيلًا فَالْمَوْمُونَ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَقُولًا الْمَعْمُولُولُولُهُ إِللْهُ وَلَوْلَ لَمْ يَعْدُوا إِنَّا اللّهُ عَقُولٌ رَحِيمٌ شَأَنْهِمْ فَاذَن لَمْنَ يَدُولُوا فَإِنَّ اللّهُ عَقُولٌ رَحِيمٌ فَلَوْلُولُ اللّهُ عَقُولٌ وَلِيلًا اللّهُ عَقُولًا اللّهُ عَقُولُ وَلِيلًا اللّهُ عَقُولًا إِللّهُ عَلَوْلُولُولُهُ اللّهُ عَقُولًا اللّهُ عَقُولًا اللّهُ عَقُولٌ رَحِيمٌ اللّهُ فَلَامُوا إِنَاللهُ عَلُولُولُهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَقُولًا اللّهُ عَلَولًا اللّهُ عَقُولٌ رَحِيمٌ اللّهُ عَلُولُ اللّهُ عَقُولًا إِلَاللهُ عَلُولُ اللّهُ عَقُولًا إِللْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَولًا اللّهُ عَلُولًا اللّهُ عَلُولُ وَلِيلًا اللّهُ عَلُولُولُولُولُولُهُ الللّهُ عَلُولًا اللّهُ عَلُولُولُولُهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلُولُولُولُهُ اللّهُ عَلُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ عَلْولًا اللّهُ عَلْولًا اللّهُ عَلُولًا الللّهُ عَلُولُولُولُولُولُهُ الل

٢ ـ أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَى المُؤْمِينَ طَاعَتُهُ، وَأُوجَبَ مَحِبَّتُهُ قَقَالَ: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [مسد: ٣٦]، وقال: ﴿ فَلْيَحْنُرِ الّذِينَ يَخْالُفُونَ عَنْ أَمْرُهِ أَنْ تُصيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النرو: ٣٣]، وقالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ وَالْمَسِينَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النرو: ٣٣]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَالتَهُونِي يُحْبِكُمُ اللَّهُ وَيَهْرِ لَكُمْ ﴾ [آل مران: ٣]، ومَنْ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَحُرمتْ مُخَالَقُتُهُ لَزِمَ النَّاتُونِي يُحْبِكُمُ اللَّهُ وَيَهْرِ لَكُمْ ﴾ [اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ قَدْ حَكَمَهُ فَجَعَلَهُ إِمامًا وحَاكِمًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَن انرَلَنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ لَا يُوعَنِيتُ وَعَلَى الْكُمْ وَالْ اللَّهُ وَالْا وَعَلَى الْكَتَابَ اللَّهُ وَالْا وَعَلَى الْكَتَابُ وَالْمَا مِعَالَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْوَالِمُ اللَّهُ وَالْعَلَيْكُمْ اللَّهُ وَالْا وَعَلَى الْكَتَابُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَا مُحَمِّلُولُ فِيمَا شَجَرُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمِعْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ فَيَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّومُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَالَونَا لَعْلَالَ اللَّهُ وَلَا لَعْمُ لَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْلَهُ الْمُؤَلِّ اللللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِّ الللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُ

والتادُّبُ مَمَ الإِمَامِ والحَاكِمِ تَفْرِضُهُ الشَّراتُمُ وتَقَرَّرُهُ العُقُولُ وَيَحْكُمُ بِهِ المَّنْطِقُ السَّلِيمُ . \* ـ أنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَضَّ يَسَدِهِ لا يُومِنُ لا يُومِنُ

<sup>16.0620</sup> 

<sup>(</sup>۲) امتحن: أخلصها.

 <sup>(</sup>١) امتحن: الحلصها.
 (٣) شَجَر: أشكل عليهم واختلط من الأمور.

<sup>(</sup>٤) الأسوة: القدوة الصالحة.

أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبًّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ووالدِهِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ<sup>) (١)</sup>، وَمَنْ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ وَجَبَ الأَدَبُ إِزاءَهُ، وَلَزِمَ التَّأَدُّبُ مَعَهُ.

٥ - مَا اخْتَصَّهُ بِهِ رَبُّهُ تَعَالَى مِنْ جَمَالِ الخَلقِ والخُلُقِ، وما حَبَاهُ بِهِ مِنْ كَمَالِ النَّفْسِ والخُلُقِ، وما حَبَاهُ بِهِ مِنْ كَمَالِ النَّفْسِ والذَّاتِ، فَهُوَ أَجْمَلُ مَخْلُوقِ وَأَكْمَلُهُ عَلَى الإطلاقِ، ومَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ كَيْفَ لا يَجِبُ التَّأَدُّبُ

هَذه بَعْضُ مُوحِبَاتِ الأَدَبِ مَعَهُ ﷺ وَغَيْرُهَا كَثيرٌ

وَلَكُنْ كَيْفَ يَكُونُ الْأَدَبُ، وَبِمَاذَا يَكُونُ؟ هَذَا مَا ينْبَغي أَنْ يُعْلَمَ.

يَكُونُ الأَدَبُ مَعَهُ ﷺ:

٣ ـ مُواَلاةُ مَنْ كَانَ يُوالِي ، وَمُعَاداةُ مَنْ كَان يُعادِي، والرِّضَا بِمَا كَانَ يَرْضَى بِهِ، والغَضَبُ لِمَا كَان يَغْضَبُ لَهُ.

٤ - إِجْلال أُسمِهِ وَتَوْقِيرُهُ عِنْدَ ذَكْرِهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْهِ، واسْتِعْظَامُهُ ، وَتَقْدِيرُ شَمَائِلهِ

٥ - تَصْدْيِقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ والدُّنَّيَا، وَشَأْنِ الغَيْبِ فِي الحَيَاةِ الدُّنّيَا وَفِي

٦ - إِحْيَاءُ سُنَّتِهِ وَإِظْهَارُ شَرِيعَتِهِ، وَإِبْلاغُ دَعْوتِه، وإنْفَاذ وَصَاياهُ.

٧ - خَفْضُ الصَّوْتُ عَنْدَ قَبْرِه، وَفِي مَسْجِدِه لَمَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِزِيَارَتِه، وَشَرَقَهُ بِالوُقُوفِ عَلَىٰ قَبْرِه - صلى الله عليه وَعَلَىٰ آله وصَحبه وسَلَمَ تَسْلَيمًا كَثِيرًا.
 ٨ - حُبُّ الصَّالِحِينَ ومُوَالَاتُهُمْ بِحُبُّه، وبَغْضُ الفاسِقِينَ ومُعَاداتُهُم بُبُغْضِهِ.

هَذِهِ هِيَ بَعْضُ مَظَاهِرِ الآدَابِ مَعَهُ عَلَيْ.

فَالْسُلْمُ يَجْنَهِدُ دَائِمًا فِي أَدَانِهَا كَامِلَةً، والمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا تَامَّةً، إِذْ كَمَالُهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا. وَسَعَادَتُهُ مَنْوَطَةً بِهَا، وَالمَسْتُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلالُهُ أَنْ يُوفِّقُنَا للتَّأَدُّبِ مَعَ نَبِينًا، وأنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَتْبَاعِهِ وَٱنْصَارِهِ وَشَبِعَتِهِ، وَأَنْ يَرْزُقْنَا طَاعَتُهُ وَٱلا يَحْرِمَنَا شَفَاعَتُهُ.. اللَّهُمّ آَمِينَ.

(١) رواه البخاري (١/ ١٠) ورواه النسائي (٨/ ١١٥).

# الفَصْلُ الخَامِسُ: في الأدّب مَعَ النَّفْسِ

يُوُمِنُ الْمُسْلِمُ بِإَنَّ سَعَادَتَهُ فِي كِلْتَا حَيَاتَيْهِ: الأُوْلَىٰ والشَّانِيَّةِ، مَوْقُوفَةٌ عَلَىٰ مَدَىٰ تَادِيبِ نَفْسِهِ، وتَطْيِيهِهَا، وتَزُكْيَتِهَا، وتَطْهِيرِهَا، كَمَا أَنَّ شَفَاءَها مُنْوطٌ بِفَسَادِهَا، وَتَدْسِيتِهَا، وَخُبْثِهَا، وَذَلِكَ للأَدلَّة الآتية:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَدْ أَفْلُحَ مَن زَكَاهَا ﴿ فَي وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ الشمس:١٠، ١١٠، وقولُهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكَبَّرُوا عَنْهَا لا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِحَ(١٠). الْجَمَلُ فِي سَمَ الْخَيَاطِ<sup>(٢)</sup> وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَيْهُمْ مَنِ جَهَنَّمَ مِهَادٌ<sup>(٣)</sup> وَمِن فَوْقَهِمْ غَوَاشُ ۚ ۚ وَكَذَٰلِكَ ۚ نَجْزِي الظَّالِمَينَ ۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (٥٠) أُولَيْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الاعراف: ٤٠.٤١]، وقوْلِهِ: ﴿وَالْعَصْرِ الإنسَانَ لَفِي خُسْرِ ﴿ ﴾ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصُّبْرِ ﴾ [الىمسر: ٦٠] ، وقوَّلُ الرَّسُولِ ﷺ: "كُلُّكُمْ يَدُخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى، قالُوا: وَمَنْ يَأْبَىٰ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَـالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجُّنَّةَ، وَمَنْ عَصَـانِي فَقَدَ أَبَى»، وَقَـوْلُهُ ﷺ: "كُلُّ النَّاسِ يَغْـدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا (٦).

كَمَا يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ مَا تَطْهُرُ عَلَيْهِ النَّفْسُ وَتَوْكُو هُوَ حَسَنَةُ الإيمانِ، والعَمَلُ الصَّالحُ، وأنَّ مَنْ تَتَدَسَّى بِهِ وَتُخْبُثُ وَتَفْسُدُ هُو سَيِّنَّةُ الكُفْرِ وَالْمَعَاصِي. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاّةَ طَرَفَي النَّهَار وَزُلْفًا مَّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدُهْبِنَ السَّبِيَّاتِ﴾ [مرد:١١٤]، وَقَوْلُهُ: ﴿بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواَ يَكْسِبُونَ ﴾ (المُننين:١٤)، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَ نُكُنَّةُ سُوْدَاءُ في قلبه، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ واسْتَعْتَبَ صُعُلَ قَلْبُهُ، وَإَنْ زَادَ زَادَت حَتَّى تَعْلُق قَلْبَهُ فَلَك الرَّانُ الَّذي قَالَ اللَّهُ : ﴿ كَلاَ بْلُ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسُونَ﴾ (٧) ، وقَولُهُ ﷺ: «اتَّق اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيَّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالَقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ (<sup>(A)</sup>

ح مِنْ أَجْلِ هَلَا يَعِيشُ السُلِمُ عَامِلاً دَائِماً عَلَىٰ تَأْدِيبُ نَفْسِهِ وَتَرْكِينَهَا وَتَطْهِيرِهَا، إِذْ هِيَ أَولَىٰ

(٢) سم الخياط: تُقْبُ الإبرة.

(١) يلج: يدخل.

(٤) غواش: أغطية كاللحف.

(٣) مهاد: فراشٌ. (٥) وُسْعَها: طاقتها.

(٦) رواه مسلم في اصحيحه؛ كتاب الطهارة (١).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه (٤٢٤٤)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٩٧) ورواه الترمذي. وقال فيه: حسن صحيح. (٨) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٠٣، ١٥٨، ٢٣٦)، والترمذي (١٩٨٧)، والحاكم (١/ ٥٤).

مَنْ يُؤَدَّبُ، فَيَأْخُذُهَا بِالآدَابِ الْزَكْبَة لَهَا والْمَطَهُّرَةِ لآدْرَانِهَا، كَمَا يُجَنَّبُهَا كُلَّ مَا يُدَسِّبِهَا فِي وَيُفْسِدُهَا مِنْ سَيِّعِ الْمُعْتَقَدَاتِ، وَفَاسِد الأقْوَالِ والأَفْعَالِ، يُجاهدُهَا لَيلَ نَهارَ، ويُحاسبُها فِي كُلِّ سَاعَةٍ، يَحْمُلُهَا عَلَىٰ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ، ويَدْفَعُهَا إِلَىٰ الطَّاعَةِ دَفْعًا، كَبَا يَصْرُفُها عَنِ الشَّرِّ والفَسَادِ صِرْفًا ويَرَدُهُا عَنْهُما رَدًا، ويَثَبِّعُ فِي إصلاحِهَا وتأديبِها لِتَطْهُرُ وَتُؤكُّو الخُطُواتِ التَّالِيةِ :

أ - التّوبَّةُ: والمُرادُ منها التّخلّي عَنْ سائِرِ اللّذُوبِ والمعاصي، والنّذَمُ عَلَىٰ كُلِّ سَالِف، والعَرْمُ عَلَىٰ عَدَم العَوْدَةِ إِلَى اللّذَب فِي مُقْبِلِ الْمُحُر. وَذَلِكَ لَقُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ فَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا الْعَرْمُ عَلَىٰ عَدَم العَوْدَةِ إِلَى اللّهَ تَوْبُو الْمِهَا اللّهَ وَبِهُ الْمُوا اللّهِ وَيَدُ فَلَكُم اللّهَ وَيَلْكُ لَقُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللّهُ اللّهِ وَيَلْكُ اللّهُ وَيَلْكُ لَقُولُهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَيَلْكُ الْمُؤْمُونَ لَعَلَكُم الْعَلْحُونَ ﴾ [النور:١٦]. الأَنْهَارُ ﴾ [العَرْم مائة مَرَةً ﴾ [اللّه عَنْ اللّهُ عَلَى اللّه في المَوْم مائة مَرَةً ﴾ [اللّه عَنْ وقَالُهُ وقَالُهُ عَلَيْ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ ال

ب - المُرَاقَبَةُ: وَهِي آنْ يَاخُذَ الْمُسْلَمُ نَفْسَهُ بِمُراقَبَة اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَيُلْزِمُهَا إِيَّاهَا فِي كُلَّ لَحُظْةَ مِنْ لَحَظَاتِ الحَيَاةِ حَتَىٰ يَتَمَّلَهُ اللّهِ اللّهَ مُطْلَعٌ عَلَيْهَا، عَالِمٌ بَأَسُرارِهَا، رَقِيبٌ عَلَىٰ أَعْمَالِهَا، قَائِمٌ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِما كَسَبَتْ، وبِذَلك تُصْبِحُ مُسْتَغَرِقَةٌ بِمُلاحظةَ جلال اللّهِ وَكَمَالِه، شَاعِرَةُ بالأُنْسِ فِي ذَكْرِه، واجدة الرَّاحَة فِي طَاعَتِه، رَاغِبَة فِي جواره، مُقْبِلةً عَلَيه، وَكَمَاله، شَاعِرَةُ بالأُنْسِ فِي ذَكْرِه، واجدة الرَّاحَة فِي طَاعَتِه، رَاغِبَة فِي جواره، مُقْبِلةً عَلَيه، أَمُعْرِضَةً عَمَّا سُواهُ، وَهَذَا مَعْنَى إِسْلامُ الوَجْهِ فِي قُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ أَصَلُهُ وَهُو مُحْسَنٌ فَقَلا وَجُهِهُ لِللّهِ وَهُو مُؤْمِنَ اللّهِ وَهُو مُحْسَنٌ فَقَلا اللّهِ وَهُو مُؤْمِنَهُ اللّه وَهُو مُؤْمِنَهُ السّامَ وَجُههُ إِلَى اللّه وَهُو مُؤْمَنُ اللّه وَاعْمُوا أَنْ

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٣) كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٤٦) كتاب الذكر والدعاء. (٣) رواه مسلم (٣١) كتاب التوبة.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣) كتاب النوبة.
 (٥) رواه مسلم (١) كتاب النوبة. ورواه الإمام احمد (٢/ ٣١٦)، (٣/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) الغزالي في «الإحياء».

في الآداب

اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴿ البِنرِ: ٢٥٥]، وَقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفَينًا ﴾ الساء: ١١، وقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفَينًا ﴾ الساء: ١١، وقَوْلِهِ عَلَمُ مِنْ مَن فَرَانُ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كَناْ عَلَيْكُمْ شُهُودَا إِذْ تُفْيضُونَ فِيهِ ﴾ [بونس: ٢٦]، وقَوْلِهِ ﷺ : ﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ ثَرَاهُ فَإِنّهُ مِنْكُلًا لَكُمْ تَكُنُ ثَرَاهُ فَإِنّهُ مِنْكُلًا لَكُونَا لَكُونَا لَهُ لَكُمْ لَكُونُ مِنَا وَقُولِهِ ﴾ وقولِهِ إلى اللّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ ثَرَاهُ فَإِنّهُ مِنْ اللّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ ثَرَاهُ فَإِنْهُ مِنْ اللّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ ثَرَاهُ فَإِنْهُ لَمْ لَا لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَوْلًا لِللّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ ثُرَاهُ فَإِنْ لَمْ اللّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ ثَرَاهُ فَإِنْ لِلّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَلِي اللّهُ لَا لَهُ لَكُونُ لُهُ لَهُ لَهُ لَمُ لَا لَهُ لَكُمْ لَا لَهُ لَهُ لِلللّهُ عَلَيْكُمْ لَلّهُ لَا إِلَيْكُمْ لَكُونُ لَكُمْ لَمُ لَيْلًا عَلَيْكُمْ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ عَلَيْلُونُ لَكُمْ لِلْهُ لَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَكُونُ لُولُولُونَ فِي اللّهُ لَكُونُ لُكُونُ لَكُمْ لَهُ لَوْلًا لَهُ لَكُونُ لَهُ لِلْهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَكُونُ لَلْهُ لَعُلُولًا لَهُ لَنْكُونُ لَلْهُ لَوْلًا لَهُ لَكُونُ لَوْلُولُونَ لَهُ لِنْ لَلّهُ لَاللّهُ لَكُونُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَكُنْ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَكُونُ لِلللّهُ لَكُونُ لَكُونُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُونُ لَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولًا لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَ

وَهُو َنَفْسُ مَا دَرَجَ عليه السَّابِقُون الأُولُونَ من سَلَف هَذه الأُمَّة الصَّالِح ، إِذْ أَخَذُوا بِهِ أَنْفُسُهُمْ حَتَّى تَمَّ لَهُمُ اليَقِينُ، وَبَلَغُوا درَجَة المُقَرَّينَ، وهَا هِي ذِي آثَارُهُمْ تَشْهَدُ لَهُمَ :

 ١ - قِيلَ لَلْجُنْيَد رحمَهُ اللَّهُ: بِمَ يُسْتَعَانُ عَلَىٰ غَضَّ البَّصَوْ؟ قالَ : بِعِلْمِكَ أَنَّ نَظَرَ النَّاظِرِ إلَيْكَ أَسْبَقُ مِنْ نَظَرَكَ إِلَى المنظُورِ لَهُ .

٢ ـ قَالَ سُفْيَانُ القُوْرِيُّ: عَلَيْكَ بِالْمُراقَبة ممَّنْ لا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيةٌ، وَعَلَيْكَ بِالرَّجَاءِ مِمَّنْ يَمْلكُ الوَقَاءَ، وعَلَيْكَ بالخَذَر ممَّنْ يَمْلكُ العُقُوبَة .

٣ ـ قَالَ ابنُ المُبارَكَ لرَجُلٍ: رَاقِبِ اللَّهَ يَا فُلانُ، فَسَأَلُهُ الرَّجُلُ عَنِ الْمُراقَبَةِ فَقَالَ لَهُ: كُنْ أَبَدًا كَانَكَ تَرَىٰ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ.

٤ ـ قَالَ عَبدُ اللَّه بِن دِينارِ: خَرَجْتُ مَعَ عُمرَ بِنِ الْخَطَّابِ إِلَىٰ مَكَةً فَغَرَّسْنَا بِبَعْضِ الطريقِ فانحَدَرَ عَلَيْنَا راعِ مِنَ الْجَبَلِ، فَقَالَ لَهُ عُمرً: يا راعي، بِعْنَا شَاةً مِنْ هَذه الغنَم، فَقَال الرَّاعِي: إِنَّهُ مَملُوكٌ، فَقَالَ لَهُ عُمرُ: قُلُ لِسَيِّلكَ أَكَلَهَا اللَّتُبُ، فقالَ العبدُ: أَيْنَ اللَّهُ؟ فَبَكَىٰ عُمرُ، وَغَدَا عَلَى سَيِّد الرَّاعِي فاشْتَراهُ منه واعتَقَهُ.

٥ ـ حُكي عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ أَنَّهُ مَرَّ بِجَمَاعَة يَترامَوْنَ، وواحدٌ جَالِسٌ بَعِيدًا عَنْهُم فَتَقَدَّمَ إلَيْهِ وَأَرَاد أَنْ يُكَلِّمَهُ، فقالَ لَه: ذكرُ اللَّه أَشْههَى، قال: أنت وَحْلكَ؟ فقالَ: مَعي ربِّي وَمَلكَاي، قال لَهُ: مَنْ سَبَقَ مِنْ هَوُلاء؟ فَقَالَ: مَنْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، قَالَ: أَينَ الطَّرِيقُ؟ فَأَشَارَ نَحْوَ السَّمَاء، وَقَامَ وَمُشَى.
 السَّمَاء، وقامَ وَمُشَى.

٣ - وَحُكِي أَنَّ (زُلْيَخَا) لَمَا خَلَتْ بِيُوسُفَ. عليه السَّلامُ. قَامَتْ فَغَطَتْ وَجُهَ صَنم لَهَا، فَقَالَ يُوسُفُ. عليه السَّلامُ. مَالكِ؟! أتَستَحينَ مِنْ مُراقَبَةٍ جَمادٍ ولا أَستَحْيي مِنْ مُراقَبَةِ اللَّكِ الجَبَّارِ؟!
 مَانَّتُ أَدَةُ مُنْ أَنَّهُ أَدُهُ أَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ الجَبَّارِ؟!

إذًا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فلا تَقُلُ خَلَوْتُ، وَلَكِسْ قُلُ عَلَيَّ رَقِيبُ

(١) متفق عليه بلنظ: أن تعبد، وبلفظ (اعبد الله) في امسند الإمام أحمده (١/ ١٣٢) واقتح البارية (١١ / ٢٢٣) واحلية الاولياء (١/ ١٥). ولا تُخسسَبنَ اللّه يَغفَ فَلُ سَاعَة ولا أَنَّ مَا تُخَفِفَ عَلَيْه يَغِيبُ اللّهَ عَلَيْه يَغِيبُ اللّهَ عَلَيْه يَغِيبُ اللّهَ عَلَى أَنْ البّومُ مَ أَسْسِرَعُ ذَاهِبِ وَأَنَّ عَسِيدًا للنَّالِيَّ اعْرِينَ قَسَرِيبُ جِداللّهَ عَالَم اللهُ عَلَيه اللّهَ عَلَيه اللّهَ عَلَيه اللّهَ عَلَيه عَلَيْه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا لَكُوا عَلَيْهُ ع

هذا هُوَ الْمُوادُمِنَ المُحَاسَبَةِ للنَّفْسِ، وَهِيَ إِحْدَىٰ طُرُقِ إِصْلاحِهَا، وتَأْدِيبِهَا، وتَزْكِيتِهَا وتَطْهِيرِهَا. وَأَدْلَتُهَا مَا يَأْتِي:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِنَ آمَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد وَاتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ المنتز ١١٠]، فَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ ﴾ هُرَ امْرٌ بالْحَاسَةُ لِلنَفْسِ عَلَىٰ مَا قَدَّمَتُ لِغَدَّمَا الْمُنْظُو، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ ﴾ هُرَ امْرٌ بالْحَاسَةُ لِلنَفْسِ عَلَىٰ ما قَدَّمَتُ لَغَدُهَا الْمُنْظُو، وَقَالَ عَمْدُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تَفْلُونَ ﴾ اللّهُ عَنْهُ: وقَالَ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ إِنَّا لَمُؤْمِنُونَ لَعَلَيْهُ حَدِيقَتُهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ لَمَّا صَلّعُ اللّهُ عَنْهُ لَمَا اللّهُ عَنْهُ لَمَا اللّهُ عَنْهُ لَمَا اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ عَنْهُ إِلّهُ عَنْهُ لَكُمْ اللّهُ عَنْهُ لَكُمْ اللّهُ عَنْهُ لَكُمْ اللّهُ عَنْهُ لَكُمْ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ عَنْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُلُولُ يَضُوبُ اللّهُ عَنْهُ لَمَا عَلَى مَا صَنّعُتُ وَعَلَى مَا صَنّعُتُ وَلَهُ وَلَا عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا صَنّعُتُ وَلَوْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَونَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ لِللّهُ عَنْهُ وَلَيْنِ اللّهُ عَنْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ لَهُ لَعْلَى مَا صَنّعُتُ وَلَمْ عَلَى مَا صَنّعُتُ وَلَوْ عَلَى مَا صَنّعُتُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وَحُكِيَ انَّ أَحَدَ الصَّالِحِينَ كانَ غَازِيًا فَتَكَشَّفَتْ لَهُ امرَأَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرَفَعَ يَدَهُ ولَطَمَ عَيْنَهُ فَفَقَاهَا، وقَالَ: إِنَّكَ لَلَحَاظَةُ إِلَى مَا يَضُرُّكُ .

(1) في مسلم بلفظ: «أنه ليغان على قلبي، وإني لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة، وبهذا اللفظ رواه أبو داود. ٧-٧

<sup>(</sup>٢) وفي هذا المعنن ما رواه الترمذي بسند حسن عن النبي ﷺ : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنن على الله الإماني».

وَمَرَّ بَعْضُهُمْ بِغُرْفَة فَقَالَ: مَتَى بُنِيَتْ هَذِه الغُرْفَةُ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: تَسْأَلينني عَمَّا لا يَعْنيكَ؟! لأَعَاقينَك بِصَرْم سَنَة؛ فَصَامَها. وَرُويَ أَنَّ أَحدالصَّالحِنَ كَانَ يَنْطَلِقُ إِلَى الرَّمْضَاء فَيْتَمَرَّعُ فِيهَا وَيَقُولُ لِنَفْسِهِ: ذُوقِي، ونَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا، أَحِيقَةٌ بِاللَّيلِ بَطَّلَةٌ بالنَّهَارِ؟ وَإِنَّ أَحَدُهُمُّ رَفَعَ رَأْسُهُ إِلَى سَطْحَ فَرَاكِ امراةً فَنَظر إِلَيْهَا فَأَخذَ عَلَى نَفْسِهِ أَلا يَنْظُرَ إِلَى السَّماءِ مَا دَامَ حَيَّا.

مَكَذَا كَانَ الصَّالِحُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُحَاسِبُونَ أَنْفُسَهُمْ عَنْ تَفْرِيطِهَا، ويَلُومُونَها عَلَي تَقْصِيرِها، يُلْزِمُونَهَا التَّقُوكَ، ويَنْهَونَهَا عَنِ الهَوَى عَمَلاً بِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ فَيَهُ فَإِنْ الْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ [النارعات: ١٠٤].

د ـ المُجَاهَدَةُ: وَهِيَ أَنْ يَعْلَمَ اللَّسْلَمُ أَنَّ أَعْلَى أَعْدَائِهِ إِلَيْهِ هُوَ نَفْسُهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ، وَأَنَّهَا وَطِبْهِهَا مَّيَالَةٌ إِلَىٰ الشَّرِّ، فَوَّارَةٌ مِنَ الخَيْرِ، أَمَّارَةٌ بالسَّوءَ: ﴿ وَمَا أَبْرِيُ نَفْسي إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَارَةُ بالسُّوعِ ﴾ [يوسف: ٥٠]، تُحبُّ الدَّعَةَ والخُلُودَ إِلَىٰ الرَّاحَةِ، وتَرْغَبُ فِي البَطَالَةِ وتَنْجَرِفُ مَعَ الهَوَىٰ، تَسْتَهْوِيهَا الشَّهَرَاتُ العَاجِلَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا حَثْفُهَا وَشَقَاؤُها.

قَإِذَا عَرَفَ اللَّسْلِمُ هَذَا، عَبَّا نَفْسَهُ لَمُجَاهَدَة نَفْسِه فَأَعْلَنَ عَلَيْهَا الحَرْبَ وَشَهَرَ ضَدَّهَا لَقَإِذَا عَرَفَ اللَّسْلِمُ هَذَا، عَبَّا نَفْسَهُ لَمُجَاهَدَة نَفْسِه فَأَعْلَنَ عَلَيْهَا الحَرْبَ وَشَهَرَ عَلَيْهَا وَإِذَا السَّلَاحَ، وَصَمَّمَ عَلَى مُكَافَحَة رُعُونَاتِهَا ومُنَاجَزَة شَهُواتِهَا، فَإِذَا السَّقَهُ وَ حَرَمَها، وإِذَا قَصَرَتْ فِي طَاعَة أَوْ خَيْرِ عَاقَبَهَا ولامَها، ثُمَّ الزَمْها فِعْلُومَا وَقَصَادَ فِي الشَّهُوةِ حَرَمَها، وإذَا قَصَرَتْ فِي طَاعَة أَوْ خَيْرِ عَاقَبَهَا ولامَها، ثُمَّ الزَمْها فِعْلُوما وَقَصَادَ فِي الشَّهُونَ وَتَطَهُرَ وَتَطْفِرَ وَتَطْفِبَ وَتَعْلَمُ وَتَطَهُرَ وَتَطْفِبَ وَتَعْلَمُ وَتَطْفُرَ وَتَطْفِبَ وَلَلْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ لَمِهِ عَلَى اللَّهُ لَمَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ لَمَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ لَمِهُ اللَّهُ لَمَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ لَمَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ لَمَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَمِهُ اللَّهُ لَمَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَمَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَمَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَمَا لَهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَمُعَلَى اللَّهُ لَمُعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَمَا لَهُ اللَّهُ لَمُعَلِقُولُوا اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَمَعُ اللَّهُ لَمُ مُواللَّهُ اللَّهُ لَوْمُ لَا لَهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَاقًا وَاللَّهُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَمَا لَا لَهُ لَمُعَالَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ لَعُلَمُ اللَّهُ لَا لَهُ لَمُعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ لَمُعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ لَمُعَلَى الْعَلَمُ لَا لَاللَهُ لَمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِقُولُوا فَيْلَالَهُ لَعُلَمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَمُعَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَا لَا لَمُعَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ لَعْلَاقًا لَاللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَالَالَهُ لَعُلَالَامُ لَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا لَعُلَمُ اللَّهُ الَالَهُ لَالَالَهُ لَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَعْمُ اللَّهُ

والنَّسْلَمُ إِذْ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّه لَتَطِيبَ وَتَطْهُرَ وَتَزْكُو وَتَطْمَئِنَّ وَتُصْبِحَ آهُلاً لِكَرَامَةَ اللَّهَ تَمَالَئِي وَرِضَاهُ، يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا هُوَ دَرْبُ الصَّالِحِينَ وَسَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ فَيَسْلَكُهُ مُقْتَدِياً بِهِمْ وَيَسِيرُ مُعَهُ مُقْتَفِياً آثَارَهُمْ . فَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَامَ اللَّيْلَ حَتَّى تَفَطَّرَتُ قَلَمَاهُ الشَّرِيفَتَانِ، وسُئِلَ عَلَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ أَفَلا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدَا شَكُورًا ؟ (١٠).

َ أَيُّ مُجَاهَدَةَ أَكْبَرُ مِنْ هَذِهِ المُجَاهَدَةِ وَايْمُ اللَّهِ؟!.. وعَلَيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَحَدَّثُ عَنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُ: واللَّهَ لَقَدْ رَايِتُ أَصْحَابَ مُحمَّدٍ ﷺ وَمَا أَرَىٰ شَيْفًا يُشْبِعُهُمْ كَانُوا يُصْبِحونَ
شُعْفًا غُبْراً صُفْرًا قَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وقِيَامًا، يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ يُرَاوِحُونَ بَنِنَ أَقْدَامِهِم وَجِبَاهِهِمْ، وكَانُوا
إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مَادُوا كَمَا يَمِيدُ الِشَّجُرُ فِي يَوْمِ الرِّيحِ، وَهَمَلَتْ أَعَيُّهُمْ حَتَّى ثُمِّلَ ثَلِمَاهُمُ .

<sup>(</sup>١) في الصحيح البخاري؛ كتاب التهجد (٦) ومسلم كتاب المنافقين (٨١ /٨٩) وغيرهما.

٧٤

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: لَوْلا ثَلاثٌ مَا أَحْبَبْتُ العَيْشَ يَوْمًا واحِدًا: الظَّمَّأُ للَّه بِالهَواجِرِ والسُّجُودُ لُهُ فِي جَوْف ِاللَّيلِ، ومُجَالَسَةُ أَقُوامٍ يَنْتَقُونَ أَطَايِب الكَلامِ كَمَا يُنْتَقَى أَطَايبُ الشَّمَ ِ.

وَعَاتَبَ عُمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ نَفْسَهُ عَلَىٰ تَفْوِيتِ صَلاةٍ عَصْرُ فِي جَمَاعَةٍ ، وتَصَدَّقَ بَأَرْضِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُقَدَّرُ قِيمَتُهَا بِمِائْتِي أَلْفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُما إِذَا فَاتَنَّهُ صَلاةٌ فِيَ جَمَاعَةٍ أَحْيًا تِلكُ اللَّيْلَةَ بِكَامَلِهَا، وْأَخْرَ يَوْمًا صلاةَ الغُرْبِ حَتَّى طَلَعَ كَوْكَبَانِ فَأَعْتَوَ رَقَبَيْنِ . وَكَانَ عَلَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ أَقْوَامًا يَحْسَبُهُم النَّاسُ مَرْضَى، ومَا هُمْ بِمَرْضَى ، وَذَلِكَ مِنْ آثَارِ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ، والرَّسُولُ ﷺ يَقُولُ: ﴿خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُۥ وَحَسُنُ عَمَلُهُ ( ا كَانَ أُويْسُ القُرنِيُّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ: هَذِهِ لِيَلَةُ الرُّكُوع، فَيْحْبِي اللَّيلَ كُلُّهُ فِي رَكْعَةٍ ، وَإِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الآتِيَّةُ قَالَ: هَذِهِ لَيْلَةُ السُّجُودِ؛ فَيُخْسَى اللِّيلَ كُلُّهُ فِي سَجُّدَة (٢). وَفَال ثَابِتٌ البُنَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَذْرُكْتُ رِجالاً كَانَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي فَيَعْجَزُ أَنْ يَأْتِي فَراشَهُ إلا حَبْواً، وَكَانَ أَخَذُهُمْ يَقُومُ حَتَّىٰ تَتَوَرَّمَ قَلَمَاهُ مِنْ طُولِ القِيَامِ، وَيَبْلُغَ مِنَ الاجْتِهَادَ فِي العِبادَةِ مَبْلَغَ مَا لَوْ قِيلَ لَهُ: القِيَامَةُ غَدًا مَا وَجَدَ مَزِيدًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشِّنَاءُ يَقُومُ فِي السَّطْحِ لِيَضْدِيَّهُ الهَوَّاءُ البَارِدُ فلا يَنَامُ، وَإِذَا جَاءَ الصَّيْفُ قَامَ تَحْتَ السَّقْفَ لِيَمْنَعَهُ الحَرُّ مِنَ النَّوْمْ، وكَانَ بَعْضُهُمَ يَمُوتُ وَهُوَ سَاجِدٌ. وَقَالَتِ امرأَةُ مَسْرُوقٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ : كَانَ مَسْرُوقٌ لا يُوجَدُ إِلا وَسَاقَاهُ مُنْتَفِخْتَانِ مِنْ طِولَ القِيَامِ، وَواللَّهِ إِنْ كُنْتُ أَجْلِسُ خَلْفَهُ وَهُوَ قَائِمٌ بُصَلي فأبكي رَحْمَةً لَهُ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ إِذَا بَلَغَ الْأَرْبَعَينُ مِنْ عُمُرَو طَوَى فِرَاشَهُ فَلا يَنَامُ عَلَيْه قَطُّ، وَيُرْوَى أَنَّ آمرَاةً صَالِحَةً مِنْ صَالِحِ السَّلَفِ يُقَالُ لَهَا "عُجْرُةً" مَكَفُوفَةَ البَصَرِ، كَانَتْ إِذَا جَاءَ السَّحَرُ نَادَتْ بِصَوْتٍ لَهَا مَعْذُونَ : إِلَيْكَ قَطَعَ العَابِدُونَ دُجَى اللَّيَالِي يَسْتَبِقُونَ إِلَىٰ رَخْمَتكَ وَفَضْلُ مَغْفِرَتك، فَبِكَ يَا إِلَهِي أَسْأَلُكَ لَا بِغَيْرِكَ . أَنْ تَجْعَلَنِي فِي أَوَّل زُمْرَةَ السَّابِقِينَ، وَأَنْ تَرْفَعَنِي لَدَيْكَ فِي عِلَيْنَ، فِي دَّرَجَة الْمُقَرَّبِينَ، وَأَنْ تُلْحِقَنِي بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ، وَأَعْظَمُ العُظَمَاءِ، وَأَكْرَمُ الكُرَمَاءِ، يا كَرِيمُ. ثُمَّ تَخِرُ سَاجِلةً ولا تَوَالُ تَدْعُو وَتَبْكِي إِلَىٰ الفَجْرِ.

# الفَصْلُ السَّادِسُ: فِي الأَدَبِ مَعَ الخَلْقِ

أ - الوالدان:

يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِحَقِّ الوَالِدَيْنِ عَلَيْهِ وَوَاجِب بِرِهُمِا وَطَاعِتِهَما، والإحسانِ إِلَيْهِما لا لكُونْهِما سَبَ وَجُودِهِ فَحَسْبُ، أَوْ لِكُونِهِما قَدَّما لَهُ مِنَ الجَميلِ والمَعْرُوفِ مَا وَجَبَ مَعَهُ مُكَافَأَتُهُما (١) الترمذي (٢٣٢٩) وحد. (٢) اورد هذه الآثار الطبة الإمام الغزالي في «الإجاء».

بِالمِثْلِ، بَلْ لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ أَوْجَبَ طَاعَتَهُمَا، وَكَتَبَ عَلَىٰ الوَلَد بِرَّهُمَا والإِحْسَانَ إِلَيْهِما حتَّىٰ قَرِنَ ذَلِكَ بِحَقَّهِ الوَاجِبِ لَهُ مِنْ عَبِادَتِهِ ، وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ فَقَالَ عَزَّ وجلَّ : ﴿وَقَضَىٰ (١) رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلُ لَّهُمَا أُفَّ وَلا تْنَهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ﴿ ﴿ وَاخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ مَنَ الرَّحْمَةَ وَقُل رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤]، وقال سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: ﴿وَوَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنَ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ ﴾ [لقمان:١٤]، وَقَالَ الرَّسُولُ. ﷺ للرَّجُلِ الَّذِيَ سَالَهُ قَائلاً: مَنْ أَحَقُ بِخُسْنَ صُحْبَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ» (")، وقَالَ ﷺ: «إَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَات، وَمَنَعَ وَهَات، وَوَأَدَ البَّنَات، وَكَرهَ لَكُمْ قيل وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السَّوَال، وَإِضَاحَةَ المَالِ»(٣)، وَقَـاَلَ ﷺ: «أَلا أَنْبَتُكُمُ بِأَحْبَرِ الكَبَائرِ؟» قَالُواً: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَـالَ:َ «اَلإِشْرَاكُ بِاللَّهُ، وَعُقُوقُ الوَالدَيْنِ ـ وَكَانَ مُتَكَّنَّا فَجَلَسَ وَقَال: ـ أَلا وَقُولُ الزُّور وَشَهَادَةُ الزُّور، أَلا وَقُولُ الزُّورَ وِشَهَادة الزُّورِ» ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: قُلْتُ: لَيْتَهُ سَكَت<sup>َ(هُ)،</sup> وَقَـالَ ﷺ: «لاَ يَجْزِي وَلَدٌ والدًا إلاَّأَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهُ فَيُعْتَقُهُ (٥٠)، وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: "بِرَّ الوَالدَّيْنِ" قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَـالَ: «الجهَادُ في سَبِيلِ اللَّه»، وجَاءَ رَجُلٌ إِلَيْهِ ﷺ يَسُتَأَذْنُهُ فِي الجَهَادِ فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿فَفَيهِمَا فَجَاهد (٦) ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَ بَقِي عَلَيَّ شَيِّءٌ مِنْ بِرِّ أَبَوِّيٌّ بَعْدَ مَرْتِهَ هَا أَبِرُّهُمَا بِه ؟ قَالٌ: النَّعَم، خصَالٌ أَرْبَعُ: الصَّلاةُ عَلَيْهِـمَا والاسْتغْفَارُ لَهُما، وَإِنْفَاذُ عَهـّدهُمَا، وَإِكْرَامُ صَديقهـمَا ، وَصِلَةُ الرّحِمِ الّتِي لا رَحِمَ لَكَ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهَمَا، فَهُو الذِي بَقَي عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْد مَوْتِهِمَاً» (<sup>(٧)</sup>، وَقَالَ ﷺ: َ الْإِنَّ مِنْ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيه بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ الْأَبُّ (<sup>(^)</sup>.

(١) قضير: أمر وألزم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ١ ، ٢) ومسلم كتاب البر (٨/ ٢) وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١٥٧)، (٨/ ٤) ورواه مسلم (١١) كتاب الأقضية .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ٧٦) والترمذي (٢٣٠١).

<sup>(</sup>۵) رواه ابو داود (۱۲۰) كتاب الأداب، ورواه الشرمذي (۱۹۰٦) ورواه ابن ماجه (۲۳۵۹)، ورواه الإسام أحمد (۲٬۲۳۰، ۲۳۲، ۲۹۷، ۹۶۵).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٤/٧) ورواه مسلم (٥) كتاب البر والصلة، ورواه النسائي (٦/ ١٠).

<sup>(</sup>V) رواه أبو داود في "صحيحه"، وذكر ه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم في اصحيحه (١٩٧٩).

والْسُلْمُ إِذْ يَعْتَرِفُ بِهَـذَا الحَقِّ لوَالدَّيْهِ وَيُؤَدِّيهِ كَـامِلاً طَاعَةً للَّهِ تَعَـالَى، وَتَنْفِيـذًا لِوَصِيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَلْتَزِمُ كَذَلِكَ إِزَاءَ وَالدَّبِهِ بِالاَّدَابِ الاَّتِيةِ:

ا ـ طَاعَتُهُما فِي كُلِّ مَا يَأْمِران بِهِ، أَوْ يَنْهَيَان عَنْهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَعْصِيةٌ للَّه تَمَالَى وَمُخَالَفَةٌ لِسَرِيعَتِه إِذْ لا طَاعَةً لِمَخْلُوق فِي مَعْصَية الخَالقِ لَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِنَ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْوِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عَلَمٌ فَلا تُطْعَهُما وَصَاحِبُهُما فِي الدُّنَيْ مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: ١٥]، وقول الرَّسُول ﷺ: ﴿ اللَّمَا لَمَخْلُوق في مَعْصِية الخَالق ».
 "إنَّما الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوف" وَقُولِه ﷺ: ﴿ لا طَاعَة لمَخْلُوق في مَعْصِية الخَالق ».

٢ - تَوْقِيرُهُمَا وَتَعْظَيمُ شَالَنهِ مَا، وَخَفْضُ اَلجَنَاحِ لَهُمَّاً، تَكْرِيمُهُما بَالْقَوْل وبالفعل، فلا يَنْهَرْهُمَا، ولا يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِهِما، ولا يَمْشِي أَمَامَهُما، ولا يُؤثِرُ عَلَيْهِما زَوْجَةً ولا وَلَكَا، ولا يَدْعُهُمَا باسْمِهِما، بل بِيَا أَبِي ويَا أُمِّي، ولا يُسافِرُ إلا بإذْنِهِما وَرِضَاهُما.

٣ - برُّهُمَا بِكُلِّ ما تَصِلُ إِلَيْه يَدَاهُ، وَتَشَعُلُهُ طَاقَتُهُ مِنْ أَنْوَاعَ البِّرُّ والإحْسَانِ، كَإِطْعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا، وعِلاج مَرِيضَهِمَا، وَدَفْع الأَذَىٰ عنْهُمَا، وتَقْدِيمِ النَّفْسِ فِدَاءً لَهُمَا.

٤ - صلّة ألرَّحم الَّتِي لا رَحِم لَهُ إلا مِنْ قِبلَهِمَا، والدُّعَاءُ والاسْتِغْفَارُ لَهُما وإِنْفَاذُ
 عهدهما وإكرامُ صديقهما.

#### ب- الأولادُ:

المُسْلِمُ يَعْتَرِفُ بَانَّ لِلْوَلَدِ حُقُوقًا عَلَىٰ والده يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاوُهَا لَهُ، وآدَابًا يَلْزَمُهُ القِيامُ بِهَا إِزَاءَهُ، وَهَيَ تَتَمَثُلُ فِي اَخْتِيَارِ والدَّتِهِ، وحُسْنِ تَسْمَيَته، وذَبَع العقيقَة عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه، وَخَتَانِهُ وَرَخْتَهُ والنَّقَيْفِهِ وَتَأْوِيهِ وَآخُذُهِ بِتَعَالِيمَ وَرَخْتَهُ والنَّقَيْفِهِ وَتَخْدُهِ بِتَعَالِيمَ الرَّفْقِيهِ وَآخُذُهِ بِتَعَالِيمَ الإسلامُ وتَمْرِينهِ عَلَىٰ أَدَاء فَرَائِضِهِ وسُنَنَّهُ وَآدَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَوَّجُهُ، ثُمَّ خَيَّرُهُ بَيْنَ أَنْ يَنْقَى تَتَعَدَّ وَيَلِيمُ وَيَعْمُ لِهُ اللَّهُ التَّالِيةِ : تَعْمَ وَعَلَيْهِ وَيَنْ اللَّهُ التَّالِيةِ :

 وإرْشَادهِ وَحَمْلِهِ عَلَىٰ الخَيْرَ والطَّاعَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَتَجْنِيهِ الكُفْرَ والمَعَاصِي والمَفَاسِدَ والشُّرورَ لِيَقِيهُ بِذَلَكَ عَذَابَ النَّارِ.

كَمَا أَنَّ الآيَةَ الأُولَى: ﴿وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدُهُنَ ﴾ الآية، دَليِلُ وُجوبِ نَفَقَة الوَلَد عَلَى الوَلد، إِذِ النَّفَقَةُ الوَلدِ، إِذِ النَّفَقَةُ الوَاجِبَةُ لِلْمُرْضِعَةِ كَانَتْ سِسَبَبِ إِرْضَاعِهَا الوَلَدَ، وَقَال تَعَالَىٰ: ﴿وَلا تَقْتُلُوا الْوَلَدِ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿

٢ ـ قوالُه ﷺ لَمَّا سُعْل عن أعظم الذُّنوب: «أَنْ تَجْعَلَ للّه ندا وَهُو خَلقك، وأَنْ تَقْتَل وَلَكَ خَعْنية أَنْ يَطعَم مَعَك، وأَنْ تُرَاني بحليلة جَارِك» (" فَالْمَن مِنْ قَتْل الأولاد مُستَلْزم لل حَمْتهم والشفقة عَلَيهم والمُحافظة عَلَى أَجْسَامهم وَعُقُولِهم وَأَدُواجهم، وقَال ﷺ في لرَحْمتهم والشفقة عَلَيْ الولَد: «العُلام مُرتَهن بمقيقة تُلنَّخ عَنْه يَوْم السَّابِع، ويُسمَّى فيه ويُحلَّل العقيقة عَلَى الولَد: «العُلام مُرتَهن بمقيقة تُلنَّخ عَنْه يَوْم السَّابِع، ويُسمَّى فيه ويُحلَّل رأسه للإبط (")" وقال الله عن العَطية، فإن أولادكم وأحسنوا أدبهم فإن أولادكم هلا المنظقة، فإن أولادكم في العطية، فإن أولادكم في العقية، فلو كُنْتُ مُفضلاً أحَدا لفَضَلت وقال عَلَيْ البَكم» (") وقال عَلَي الولد أن هم المناطقة وهم أبناء سين واضربُوهم عليها وهم أبناء عشر سين وَفروقوا بينهم في الفضاحع "(") وجَاء في الأثر: من حَنَّ الولَد علَى الوالد أن يُعلَّمه يحسن أَدَّبه ويُحسن اسعة. وقال عُمر رضي الله عنه: من حَنَّ الولد علَى الوالد أن يُعلَّمه الكتابَة والرهاية، وألا يَرْزَقه إلا حالاً طَبِّبًا. ويُروئ عنه أيضا قولُه أن اتروجُوا في الحِجْر التَّه والرهاية، وقال : "مُرود وهذا أمتن أغوابي علَى أولاده باختيار أمهم فقال:

لمَاجِدَة الأَعْراق بَاد عَفَافُهَا

وَأُوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي

ة ـ الإخْوَةُ:

ج علم عن الله عنه عنه المواطقة على المناطقة عنه المناطقة عنه المنطقة المنطقة

(١) إملاق: خوف الفقر

في الآداب

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٦/٢٢) (۱۳۷)، (۹/٩، ٢٠٤)، ورواه مسلم (١٤١) كتاب الإيمان، ورواه النسائي (٧/ ٩٩/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٣٧/٤)، ورواه الترمذي (١٥٢٢) وصححه.

<sup>(</sup>ع) رواه البخاري (۲۰۲/۷)، (۱۸/۸)، ورواه مسلم (۹۱، ۵۰)، كتاب الطهارة، ورواه أبو داود (۱۹۸) والنسائي (۱٤/۱) وابن ماجه (۲۹۲).

<sup>(</sup>a) رواه ابن ماجه (٣٦٧١) بسند ضعيف. (٦) رواه البيهقي والطبراني وحسنه الحافظ بسنده.

<sup>(</sup>٧) رواه الحاكم (٢٥٨/١) ، ورواه الترمذي (٤٠٧) وحسنه .

الأَدَبِ نَحْوَ إِخْوَتِهِ الكِبَارِ مَا عَلَيْهِمْ لاَبَائِهِمْ، وأَنَّ عَلَى الإِخْوَة الكِبارِ نَحْوَ إِخْوَتِهِم الصَّغَارِ مَا كَانَ لاَبَوْيَهِم عَلَيْهِم مِن حُقُوقِ وَواجِباتِ وَآدَاب، وَذَلكَ لَمَا وَرَدَ حَقُّ كَبِيرِ الإِخْوَةِ عَلَى صَغيرهِم كَحَقُّ الوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ (١)، وَلَقُولِدٍ ﷺ: (بِرَّ أَمَّكَ وَأَبَاكَ، ثُمَّ أَخْتُكَ وَأَخَاك، ثُمَّ أَذَناك أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدُناكَ أَدُناكَ أَدُناكَ أَدُمُ الْأَمْلَ وَأَبَاكَ، ثُمَّ أَخْتُكَ وَأَخَاك، ثُمُّ أَدْنَاك أَدْنَاك أَدْنَاك أَدْنَاك أَدْنَاك أَدْنَاك أَدْنَاك أَدْنَاك أَنْ الْعَرْفِيةِ فَيْ الْعَرْفِيقِ

#### د ـ الزُّو ْجَان:

الْمُسْلِمُ يَعْتَرِفُ بِالآدَابِ الْتَبَادَلَة بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِه، وَهِيَ حُقُوقُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِيه، وَذَلَكَ لَقُولِهِ تَعَلَيْ : ﴿ وَوَلَهُنَّ مُلْمَ اللّهِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُورُ فَ وَلِلرَجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، فَهَادُهِ الْكَيَّةُ الْكَرِيَّةُ قَدَ ٱلْبَتَتُ لِكُلَّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حُقُوقًا عَلَىٰ صَاحِيهِ وَخَصَّتْ الرَّجُلَ بِمَزِيدِ وَهَهَادُهِ الْأَيْدُ الْكَرِيَّةُ قَدَ ٱلْبَتَتُ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حُقُوقًا عَلَىٰ صَاحِيهِ وَخَصَّتْ الرَّجُلُ بِمَزْيِدِ وَلَهُ الْمَعْرُونَ مِعْضَهَا مُشْتَرِكٌ بَيْنَ كُلُّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، وَبَعْضَهَا وَلِسَائِكُمْ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُمْ حَقًا، وَلِسَائِكُمْ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ وَلَا الرَّهُولَ الْمُعْرَاقِ بَعْضَهَا مُشْتَرِكٌ بَيْنَ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيِّنِ، وَبَعْضَهَا مُشْتَرِكٌ بَيْنَ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيِّنِ، وَبَعْضَهَا حَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ الْمَعْرَاقُ وَلَا اللّهُ الْعَلَيْكُمْ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّه

 ١ - الأَمَانَةُ: إِذْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مِنَ الزَّوْجِينُ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا مَعَ صَاحِبِهِ فَلا يَخُونُهُ فِي قَلِيل ولا كَثِيرٍ، إِذَ الزَّوْجَانِ أَشْبُهُ بِشَرِيكَيْنِ فلا بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِ الأَمَانَةِ، والنُّصْحِ والصَّدْقِ والإِخْلاصِ بَيْنَهُما فِي كُلِّ شَأْنِ مِنْ شُنُونِ حَيَاتِهِمَا الخَاصَة والعَامَة.

٢ - اللّودَّةُ والرَّخْمَةُ: يَحِيْثُ يَحْمِلُ كُلِّ مِنْهُمَا لصاحبه أكْبَرَ قَدْرٍ مِنَ المَودَّةِ الحَالِصَة، والرَّحْمة الشَّاملة، يَتَبَادُلانها بَيْنَهُما طِيلةً الحَيَاةِ مصْدَاقًا لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُم مَنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواَ جَا لَتَسْكُمُ الْفُسِكُمُ أَزُواَ جَا لَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١]، وتَحْقِيقًا لِقُولِ الرَّسُولِ عَنْ الْفُسِكُمْ الْرُوحَمُ لا يُرْحَمُ ١٤).

<sup>(</sup>١)رواه البيهقي وهو ضعيف، وورد في "كنز العمال؛ (٤٧٣)، و"مشكاة المصابيح؛ (٤٩٤٦).

<sup>(</sup>٢)رواه الزار بسند حسن، ورواه الحاكم (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١١٦٣)، وصححه، وذكره القرطبي في اتفسيره؛ (٥/ ١٧٥).

<sup>(\$ )</sup> رواه البخاري (4/ ٩ ، ١٢)، ورواه مسلم (٦٥ ) كتاب الفضائل، ورواه ابو داود (١٥٧) كتاب الادب. (٥ )رواه البخاري (١٠/١)، ورواه مسلم (١٧) كتاب الإيمان، ورواه الترمذي (٢٠١٥).

٤ ـ الآدابُ العَامَّةُ: مِنْ رِفْقِ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَطَلاقَة وَجْه، وَكَرَم قَوْلٍ، وَتَقْدير واحترام، وَهِيَ الْمُعَاشَرَةُ بِالمَعْرُوفِ التِّي أَمَرَ اللهِ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَاشِرُوهُمْ بَالْمَعُرُوفِ ﴾ وَهَيَ الاستيصاء بالخَيْرِ الذي أمرَ بِهِ الرَّسُولُ العَظِيمُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاسْتَوْصُوا بالنَّسَاء خَيْرً ﴾ (١).

فَهَذه جُمْلَةٌ مِنَ الآدَابِ المُشْتَركَة بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، والَّتِي يَنْبَغي أَنْ يَتَبادَلاهَا بَيْنَهُما عَملاً بالمِيثاق الغَليظ الَّذي أشير إلِيَّه في قوله تعالى: ﴿ وَوَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْصَىٰ بَعْضُكُمْ إلى بعْض وَأَخَذْنَ مَنكُم مَيْنَاقًا غَلِيظًا ﴾ [السَّه: ٢١]، وَطَاعَةٌ للَّهِ القائِلِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلا تَنسَوا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البنو: ٢٣٧]،

وأَمَّا الْحُقُوقُ المُخْتصَّةُ، والآدَابُ الَّتِي يَلْزَمُ كُلا مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَقُومَ بِهَا وَحْلَهُ نَحو زَوْجِهِ

### أَوْلاً حُقُوقُ الزُّوْجَة عَلَى الزَّوْج

يَجِبُ عَلَىٰ الزَّوْجِ إِزَاءَ زَوْجَتِهِ القِيامُ بالآدابِ التَّاليَّةِ:

اَنْ يُعَاشَرَهَا بَالمَعْرُوف: لَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَعَاشُرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [الساه: ١٩]، فَيُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، ويكُسُّوهَا إِذَا الْمُتَسَى، ويُؤدَّبِها إِذَا حَافَ نُشُودَهَا بِمَا أَمَر اللَّهَ أَنْ يُؤدَّب النِّساءُ بَأِنْ عَظْهَا فِي عَيْرِ سَبِّ وَلا شَتْمُ ولا تَقْبِيحٍ، فَإِنْ أَطَاعَتْ وإلا هَجَرَهَا فِي الفراش، فَإِنْ أَطَاعَتْ وإلا هَجَرَهَا فِي الفراش، فَإِنْ أَطَاعَتْ وإلا ضَرَبَها فِي عَيْرِ الوَجْهِ ضَرَّبًا غَيْرَ مُبَرِّح، فَلا يُسَيِّلُ دَمَّا ولا يَشْيِنُ جَارِحة أَو يُعَطِّلُ عَمْلَ عُضْو مِنَ الأَعْضَاءِ عَنْ أَدَاء وظيفته لقوله تَعَالَى: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ \* (\*) فَعَظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاجِع وَاصْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلا تَنْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً ﴾ [الساء: ١٤]، ولَقَدُولُ رَوْجَة أَحَدنا عَلَيْهِ؟ قَقَالَ: ﴿ أَنْ تُطعمَهَا إِنْ طَعَمْتَ، وتَعْرُبُوا اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢ - أَنْ يُعَلِّمَهَا الضَّرُّورِيُّ مِنْ أُمُورِ دِينِهَا إِنْ كَانَتْ لا تَعْلَمُ ذَٰلِكَ، أَوْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحْضُر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب الأنبياء (١)

 <sup>(</sup>۲) نشوزهن: ترقُعهن عن طاعتكم.
 (۳) رواه أبو داود (۲۱٤۲) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) واه مسلم (١٨) كتاب الرضاع، والإمام أحمد (٢/ ٣٢٩).

٨ الباب الثاني

مَجَالِسَ العلْمِ لِتَتَعَلَّمَ ذَلِكَ، إِذْ حَاجَتُهَا لِإصْلاح دِينِهَا وَتَزْكِيةَ رُوحِهَا لِيْسَتُ أَقَلَّ مَنْ حَاجَتَهَا إِلَىٰ الطَّعَامِ والشَّرَابِ الوَاجِبِ بَذَلُهُمَا وَذَلِكَ لَقُولُهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ فَاللَّعَامِ والسَّمَلِ الصَّالِح، والعَمَلُ الصَّالِح، فالعَمَلُ الصَّالِح، لا بُدَّلَهُ مِنَ العِبْدِ اللَّهِ عَلَى الرَّجُه المَلْلُوبِ شَرَعًا، ولقُولُهِ ﷺ: لا بُدَّلَهُ مِنَ اللَّهُ والمَشْرَعُ ، ولقُولُهِ ﷺ: "الله واستَوْصُوا بالنَّسَاء خَيْرًا فَإِنّما هُنَّ عَوان - آسِيراتُ عِنْدَكُم، "أَكُونَ الاَسْتِيصاء بِهَا خَيْرًا أَنْ تَعْلَى عَلَى اللَّهِ المَشْتِعَامَةَ وصَلاح الشَّانِ.

٤ - أَنْ يَعْدَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ضَرَّتَهَا إِنْ كَانَ لَهَا ضَرَّةٌ يَعْدَلُ بَيْنَهُما فِي الطَّعَامِ والشَّرَابِ واللَّبَاسِ، وَالسَّكَنْ والمَيتِ فِي الفراشِ، وَالا يَحيفَ فِي شَيَء مِنْ ذَلكَ، أَوْ يَجُورَ وَيَظْلِمْ إِذْ حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَلكَ فِي قَوْلُهِ: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاْ تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ﴾ [الساء: ٣]، حرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ ذَلكَ فِي قَوْلُهِ: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلا تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ﴾ [الساء: ٣]، والرَّسُولُ ﷺ وَصَّى بِهِنَّ الْخَيْرِ فَقَالَ: ﴿ خَيْرُكُم خَيرُكُم الْهَلهُ، وأَنَا خَيْرُكُم الْهَلهِ، "(٣).

- ألا يُفشي سرهًا، وألاً يَذكُر عَبْبًا فيها، إذْ هُوا الأمِينُ عَلَيْها، والمُطالَبُ بِرِعاليَتِها والنَّوْدِ عَنْها لقَوْلُهِ اللَّهِ عَنْها لقَوْلُهِ اللَّهِ عَنْها لقَوْلُهُ اللَّهِ عَنْها لقَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفضي إلَى امْرَأَتُهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سُرِهَا اللَّهَ عَنْهَا لَهُ مَنْزِلةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفضي إلَى امْرَأَتُهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سُرِهَا اللَّهَ عَنْها لللَّهِ مَنْزِلةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفضِي إلَى امْرَأَتُهِ

ثَانِيًا: حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ:

يَجِبُ عَلَىٰ الزَّوْجَةِ نَعُو زَوْجِهَا القِيَامُ بِالْحُقُوقُ والآدَابِ الآتِيَّةِ:

١ - طَاعَتُهُ فِي غَيْرٍ مَعْصِيةِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ أَطَعْكُمْ فَلا تَنْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٣٤]، وقَوْلُ الرّسُولِ ﷺ: "إِذَا دَعَا الرّجُلُ امْراَتُهُ إِلَى فِراشِهِ فَلَمْ تَاتِهِ فَبَاتَ غَضْبًانَ عَلَيْهَا لَمَنْتَهَا الْمَلائِكَةُ حَتّى

(٢) سبق تخريجه. (٢) رواه البخاري (٢/٦)، (١٩٦٣)، والترمذي (١٧٠٦).

(٣) وواه الترميذي (٣٨٩٥)، ورواه ابن ماجه (١٩٧٧)، ورواه الدارمي (١٥٩/٢)، ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٦٨/٧) بإسناد حسن.

(٤) رواه مسلم في كتاب النكاح (٢١)، وذكره صاحب «كنز العمال» (٤٤٩٧٣).

تُصْبِعَ (1)، وقَوْلُهُ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لأَحَدِ لأَمْرَتُ المِرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لزَوْجِهَا (٢).

· حَسَانَةُ عَرْضَ الزَّوْجِ وَالمُحَافَظَةُ عَلَى شَرَفَهَا، ورِعَايَةُ مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَسَائِرِ شُنُونٍ مَنْزِلِهِ ٢ ـ صيانَةُ عرض الزَّوْجِ وَالمُحَافَظَةُ عَلَى شَرَفَهَا، ورِعَايَةُ مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَسَائِرِ شُنُونٍ مَنْزِلِهِ لقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَالصَّالَحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء:٣٤]، وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺَ: "وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ" ) ۚ وَقَوْلِهِ : "فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمُ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَاذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ».

٣ ـ لُزُومُ بَيْت زَوْجَهَا، فَلا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلا بِإِذْنِهِ وَرِضَاهُ، وَغَضُّ طَرْفِهَا ـ عَيْنِهَا ـ وَخَفْضُ صَوْتِهَا، وكُفُّ يَلِهَا عَنِ السُّوعِ، وَلِسَانِهَا عَنَ النَّطْقِ بالفُحْسِ والبِّذَاءِ، وَمُعَامَلَةُ أَقَالِيهِ بالإحْسَانِ الَّذِي يُعَامِلُهُمْ هُوَ بِهِ ، إِذْ مَا أَحْسَنَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَنْ أَسَاءَتْ إِلَى واللَّيهِ أَوْ أَقَارِبِهِ ، وَذَلَكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾ [الاحزاب:٣٣]، وتَقُولُهِ سُبُحَانَةُ: ﴿ فَلَا تَخْصَعُنَ بِالْقُولَ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي قُلْبِهِ مَرْضٌ ﴾ [الاحزاب:٣٢]. وقَوْلِهِ: ﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النــــاء:١٤٨]، وقـــولِهِ: ﴿وَوَقُلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [السور: ٣١]، وَقَسُولُ الرَّسُولِ ﷺ: خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتُكَ، وَإِذَا أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفظَتُكَ فَي نَفْسها وَمَالكَ ۚ ﴿ وَقُولِهِ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَإِذَا اسَتأذَّتُ الْمَرَأَةُ أَحَدُكُمُ إِلَى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعُها" (٥) ، وَقَوْلِهِ: «اثْلَثُوا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيلِ إِلَى المَسَاجِدِ" (١).

هـ - الأَدَبُ مَعَ الأَقَارِبِ:

الْمُسْلِمُ يَلْتَزِمُ لِأَقَارِيهِ وَذَوِيَ رَّحِمِهِ بِنَفْسِ الآدَابِ الَّتِي يَلْتَزِمُ بِهَا لِوَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ وَإِخْوَتِهِ، فَيْعَامِلُ خَالَتُهُ مَعَامَلَةً أَمُّه، وَغَمَّتُهُ مُعَامَلَةَ أَبِيهَ، وكَمَا يُعَامِلُ الأَب والأُمُّ يُعَامِلُ الخَالَ والعَمَّ فِي كُلِّ مَظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرٍ طَاعَةَ الوالدِّيْنِ وَبِرِّهِمَا وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا. فَكُلُّ مَنْ جَمَعَتُهُمْ وَإِيَّاهُ رَحْمٌ واحِدَةٌ مِنْ مُؤْمِن وَكَانِّرِ اعْتَرَهُمْ مِنْ فَوْيِي رَحِمِهِ الْوَاجِبَ صَلِيْتُهُمْ وَبِرُقُمْ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ، والتَزْمَ لَهُمْ بِنَفْسٍ الآداب والحُقُون التي يَلْترَمُ بِهَا لُولَده ووالدَّيهِ، فَيُوفَّرُ كَبِيرَهُم، وَيَرْحُمُ صَغِيرَهُم، ويعودُ مَرِيضَهُم، ويُواسِي مَنْكُوبَهُم، ويُعَزِّي مُصابَهُم. يَصِلُهم وَإِنْ قَطَعُوهُ، ويَلِينُ لُهُمْ وَإِنْ قَسَوا مَعَهُ

(٥) رواه مسلم (٣٠) كتاب الصلاة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢٢) كتاب النكاح، ورواه أبو داود (٢١٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابو داود (٤١) كتاب النكاح، ورواه الحاكم (١٨٧/٢)، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٣٨١)، ورواه الترمذي (١١٥٩)

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) رواه القرطبي (٥/ ١٧٠)، والطبري (٥/ ٣٩). (٦) رواه مسلم (١٣٩) كتاب الصلاة.

وَجَارُوا عَلَيْهِ . كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ تَمَشَّنَا مَعَ مَا تُوحِيه هَذِهِ الآياتُ الكَرِيمَةُ والاحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ الشَّرِيفَةُ وَتَأْمُرُ بِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء:١]، وقسال : ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الاحـزاب:٦]، ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢]، وقال تَعالَىٰ: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهُ اللَّهِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم:٣٨]، وقال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَيُ﴾ [النحل: ٦٠]، وقال سُبحانَهُ وتَعالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَبِلَدِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَقَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَّبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٦]، وقوله: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٨]. وقالَ الرَّسُولُ ﷺ: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَهَذِهِ الرَّحْمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِن اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وصَلَتُهُ وَمَن قَطَعَها قَطَعَتُهُ"، وقال لَهُ ﷺ أَحَدُ أَصَّحابِهِ : 'مَنْ أَبِرْ؟ فَقالَ: ﴿أَمَّكَ، ثُمَّ أَمَّك، ثُمَّ أَمَك، ثُمَّ أَبَاك، ثُه الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ"، وسُئِلَ ﷺ عَمَّا يُدْخِلُّ الجُنَّةَ مِنَ الأَعْمَالِ، وَيَبَاعِدُ عَنِ النَّارِ، فَقَالَ: «تَعَبُّدُ اللَّهُ ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصلُ الرَّحَمَ ۗ (١) . وَقالَ فِي الحَالَة : ﴿إِنَّهَا بِمُنْزِلَة الْأُمُّ (٢) ، وَقُسَالَ: «الصَّدْقَةُ عَلَى السَّكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (٦)، وَقَسَالَ لأَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو الصِّلِّيقِ رَضَيِّ اللَّهُ عَنَّها وَقَدْ سَأَلَتُهُ عَنْ صِلِّيَّها أُمَّها حينما قَلِمَتْ عَلَيْهَا مِنْ مَكَّةً مُشْرِكَةً فَقَالَ لَهَا: «نَعَمْ، صلي أُمَّك».

د - الأدَّبُ مَعَ الجيران:

الْسُلِمُ يَعْتَرِفُ بِمَا لَلجَارِ عَلَىٰ جَارِهِ مِنْ حُقُوقٍ وآدابٍ، يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مِنَ الْمُتَجَاوِرَيْنِ بَذَلُهَا لِجَارِهِ وَإِعْطَاقُهَا لَهُ كَامِلَةً، وَذَلِكَ لَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِدِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجَنْبِ﴾ [النساء:٦٦]، وقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: «ما زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِيَ بِٱلْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ الْأَ)، وَقَــوْلهِ: "مَنْ كَـانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخَرِرِ فَلْيُكُنَّرَمُ جَارَهُ» (هَ).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (۲/ ۱۳۰)، (۲۱۸)، ورواه مسلم (۱۵) كتاب الإيمان، ورواه الترمذي (۲۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب الصلح (٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٦٥٨)، ورواه ابن ماجه (١٨٤٤)، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٢١٤).

<sup>(\$)</sup> رواه البخاري (٨/ ١٢)، ورواه مسلم (٤٢) كتاب البر والصلة، ورواه الترمذي (١٩٤٣، ١٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٧٤)، كتاب الإيمان، ورواه الإمام أحمد (٣١/٤)، (٦/ ٣٨٥)، ورواه الدارمي (٩٨/٢).

١ - عَدَمُ أَذَيْتَه بَـقَوْل أَوْ فعْلٍ، لَقَـوْله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّه واليَـوْمِ الآخر فلا يُؤْدِي جَـارَهُ (١). وَقَـوْلَه : «واللَّه لا يُؤْمِنُ واللَّه لا يُؤْمِنُ فَقِيلَ لَهُ : مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : «اللَّذِي لا يأمَنُ جَارَّهُ بَوَائقَهُ (٢)، وَقَـوْلِهِ : «هِيَ فِي النَّارِ» لِلِّتِي قِيلَ لَهُ إِنَّها تَصُومُ النَّهارَ وتَقُومُ اللَّهَارَ وتَقُومُ اللَّهَارَ وتَقُومُ اللَّهَارَ وتَقُومُ
 اللَّيْلَ، وتُؤذِي حِيرانَها (٣).

٧ - الإحسانُ إليه، وذلك بأن ينصرهُ إِذَا اسْتنصرهُ، ويُعبيتُهُ إِذَا اسْتَعَانَهُ، ويَعُودُهُ إِذَا اسْتَعَانَهُ، ويَعُودُهُ إِذَا اسْتَعَانَهُ، ويَعُودُهُ إِذَا اسْتَعَانَهُ، ويَعُودُهُ إِذَا الْمَسْرَهِ، ويُعِينَهُ إِذَا أَصِيبَ، ويُساعِهُ إِذَا أَصِيبَ، ويُساعِهُ إِذَا أَصِيبَ اللّهَ اللّهَ ويَعْدِي اللّهَ إِذَا أَصَابَ أَنهُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ فِي مُكَالَمَة وَلَده، ولَرُوسَلَهُ إِلَىٰ مَا فِيهَ صلاحُ دِينِه ودُنْيَاهُ، يَرْعَى جَانِهُ ويَحْدِي اللّهَ وَلَده، ولا يُؤذِيه حَمَاهُ، يَصْفَحُ عَنْ زَلاَتِه، ولا يَعَلَمُ إِلَىٰ عَوْرَاتِه، لا يُضالِقُهُ فِي يِنَاءَ أَوْمَ مَرَّ، ولا يُؤذِيه بِمَانَ إِلَيْهِ المَّامُونِ بِهِ بِمَيْزَابِ يَصُبُ عَلَيْهِ، ولا يَقَدَرَأُ و وَسَخَ يُلْقِيهِ أَمَامَ مَثْزِلِه، كُلُّ هَذَا مَنَ الإُحْسَانِ إِلَيْهِ المَّامُورِ بِهِ فَيْ وَلَا اللَّهُ تَعَلَى: ﴿ وَالْجَارِ ذِي القُرْبَى وَالْمَارِ اللّهَ تَعْلَى اللّهُ وَلَيْحُسْنُ إِلَى اللّهُ وَلَيْحُسْنُ إِلَى عَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْحُسْنُ إِلَى عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْحُسْنَ إِلَيْهِ المَّامُ اللّهُ وَلَيْحُسْنَ إِلَيْهِ المَّامُ اللّهُ ولَلِيهُ اللّهُ وَلَيْحُسْنُ إِلَى عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْحُسْنَ إِلَيْهِ المَّامُ اللّهُ ولَيْهِ إِلَيْهُ اللّهُ ولَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ ولَيْهِ اللّهُ ولَيْحِ اللّهُ ولَيْحُونَ اللّهُ وَلَيْحُسْنَ إِلَيْهِ المَّامُ اللّهُ ولَالِهُ ولَلْهُ ولَا اللّهَ تَعَلَى : ﴿ وَالْجَارِ ذِي القُرْبَى وَالْمَالِولُهُ اللّهُ وَلَيْحُونَ اللّهُ وَلَيْحُونَ اللّهُ ولَيْهُ مِنْ إِلَيْ اللّهُ وَلَيْحُونَ اللّهُ وَلَيْحُونَ إِلَا اللّهُ وَلَيْحُونَ إِلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَيْحُونَ اللّهُ ولَا اللّهُ ولا اللّهُ ولَا اللّهُ ولا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَاللّهُ ولَلْهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَالَ الللّهُ ولَا اللللللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا الللللّهُ ولَاللّهُ ولَا الللّهُ ولَا لَهُ اللّهُ اللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا الللللّهُ ولَالْعُلُولُ الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ولَا اللللّهُ ولَا اللّ

٣ ـ إِكُٰرَامُهُ بِإَسْدَاء المَعْرُوف واَلْخَيْرِ إِلَيْه، لقَوْله ﷺ: "يَا نسَاءَ الْمُسْلَمَات لا تَحْقَرَنَّ جَارَةٌ لجَارَتَهَا وَلَوْ فَرْسَنَ شَاقًا (٥) ، وَقَوْله لاَبِي ذَرَّ: «يَا أَبَّا ذَرَّ إِذَا طَبَحْتَ مَرْقَةٌ فَأَكُثْرُ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جَهِرَانَكَ (٦) ، وَقَوْلِهِ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها لَمَا قَالَتْ لَهُ إِنَّ لِيَ جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيْهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَقْرِبِهِمَا مِنْكَ بَابًا (٧).

٤ - أحتراً أَمَّهُ وَتَفُدَرُهُ، فَلا يَمْنَعُهُ أَنْ يَضَعَ خَشْبَةً فِي جِدَارِه، ولا يَبِيعُ أَوْ يُوَجِّرُ مَا يَتَصِلُ بِهِ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَعْرِضَ عَلَيْهِ ذَلك، ويَسْتَشيرُهُ لَقَوْل الرَّسُولِ ﷺ: "لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشْبَةً فِي جَدَارِهِ (١٨).
 وَيَقْرُبُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَكَ لَهُ جَارٌ فِي جَائِطٍ أَوْ شُرِيكٌ فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ (١٩).

فَائدَتَان:

الْأُولَى: يَعْرِفُ المُسْلِمُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ قَد أَحْسَنَ إِلَى جِيرَانِهِ أَوْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ بِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ

<sup>(1)</sup>رواه البخاري (٨/ ١٣، ٣٩، ١٢٥)، ورواه مسلم (٧٥/ ٧٦، ٧٧) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ١٢) ، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٨٨)، (١/ ٤)، ورواه الحاكم (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٣)رواه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٠)، ورواه الحاكم (١٦٦/٤) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٥)رواه البخاري (٣٠ / ٢٠١)، ورواه مسلم (٩٠) كتاب الزكاة .

<sup>(</sup>٤)رواه الدارمي (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٤٦) كتاب البر والصلة . (٧) رواه البخاري (٣/ ١٥ ، ١٥٠ ، (٨/ ١٣) ، ورواه الإمام أحمد (٦/ ٢٣٩) ورواه الحاكم (١٦٧/٤) .

<sup>(</sup>٨)رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٤ ، ٢٤٤) وذكره الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٨/٦، ٦٩).

<sup>(</sup>٩)ذكر في «كنز العمال» (١٧٧١٤) ورواه الحاكم في «المستدرك» وصححه.

لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ: ﴿إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ : قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْت، وَإِذَا سَمِعْتُهمْ يَقُولُونَ: قَدَ أَسَاتَ فَقَدُ أَسَاتَ» (١).

النَّانِيُّةُ: إِذَا التَّلِيَ الْسُلِّمُ بِجَارِ سُوءٍ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّ صَبْرَهُ سَيَكُونُ سَبَبَ خلاصهِ مِنْهُ، فَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاصْبِرْ. فَأَنَّاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثًا فَقَالَ: اطرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ". فَطَرَحُه ، فَجعَلَ النَّاس يُمُونُن بِهِ وَيَقُولُونَ مَالكَ؟ قَيْقُولُ: آذَانِي جَارِي، فَيَلْعُنُونَ جَارَهُ حَتَّىٰ جَاءَهُ وَقَالَ له: رُدَّ مَتَاعَكَ إِلَى مَنْزِلَك؛ فَإِنِّي واللَّهِ لا أَعُودُ (٢٠).

ز - آدَابُ الْمُسْلَمُ وَحُقُوقُهُ:

السُلْمُ يُوْمِنُ بِمَا لاَخِيهِ المُسْلِمِ مِنْ حُقُوقِ واَدَابِ تَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَلْتَزِمُ بِهَا ويُؤدِيَهَا لاَخِيهِ المُسْلِمِ، وَهُو يَهْ يَتَعَلَى، وقُربَةٌ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْهِ سُبْحَالُهُ وَتَعَالَى، إِذْ هَذَهُ الحُقُونُ والآدَابُ أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ لِيَقُومَ بِهَا نَحْوَ أَخِيَهِ الْمُسْلِمِ، فَفِعْلُهَا إِذًا طَاعَةٌ لِلَّهِ، وقُرْبَةٌ لَهُ بِدُونَ شَكٍّ.

وَمَنْ هَذَه الآدَابِ والحُقُوقِ مَا يَلِي:

١- أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَ إِذَا لَقيهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُ، فَيَقُولَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ويُصَافِحَهُ، ويَرِدُ الْسَلِّمُ عَلَيْهِ قَائِلاً: وعَلَيْكُم السَّلامُ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُهُ، وذَلك لقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا حُبِيتُم بِتَحِيَّة فَعَنُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا ﴾ [انساء: ٦٦]، وَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ : "بُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، والمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، والقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ" (")، وَقَ زُلِه : «إِنَّ الملائكة تُعْجَبُ مِن المُسلَم بِمُرُّ عَلَى المُسلِم ولا يُسلَّمُ عَلَيْهِ (أَنَّ) وَقُولُهُ: "وَتَقُرُأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ الملائكة تُعْجَبُ مِن المُسلِم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَل أَنْ يَتَفَرَّقًا» (<sup>(1)</sup> ، وَقَوَّلِهِ: «مَنْ بَدَأَ بِالْكَلامِ قَبْلَ السَّلامِ فَلاِ تُجْيِيُوهُ حَثَّى بَبْدَأَ بِالسَّلاَمِ» <sup>(٧)</sup>.

٢ - أَنْ يُشَمِّنَهُ إِذَا عَطَسَ، بِأَنْ يَقُولَ لَهُ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَيرُدُّ العَاطِسُ عَلَيْهِ فَائِلاً: يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وِلَكَ، أَوْ يَهْليكُمُ اللَّهُ ويُصْلِحُ بَالكُمْ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَـدُكُم

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١/ ٤٠٢) بسند جيد.

<sup>(</sup>٤) قال الزين العراقي: لم أقف له على أصل.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الإيمان (٢٠) ومسلم كتاب الإيمان (٦٣). (٦) رواه أبو داود (١٥٤) كتاب الأدب، ورواه ابن ماجه (٣٧٠٣) ورواه الترمذي (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٧) رَواه الطّبُواني وابو نعيم، وفي سنده لين، ووورد في «كنز العمال» (٢٥٣٦)، و«عمل اليوم والليلة» لابن السني

فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكُم اللَّهُ وَيُصلحُ بَالَكُمْ اللَّهِ عَلَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَصَعَ يَدُهُ أَو ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ (٢٧).

٣ \_ أَنْ يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، ويَلْعُولُهُ بِالشَّفَاء لقولِهِ ﷺ: «حَقُّ الْسُلْمِ عَلَى الْسُلْمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وعِيَادَةُ الْمَرِيضِ واتبَّاعُ الجَنَائِز، وإَجَابُةُ اللَّعُوة، وتَشْمِيتُ العَاطَسِ، ("")، ولَقُولُ البَرَاءِ بِن عَازِبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِيادَة المَريضِ، واتبَّاع الجَنَائِز، وتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وإَيْرارِ المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم، وإِجَابَةِ النَّاعِي، وأَفْشَاء السَّلام ("")، ولَقُولُ ﷺ: "
«عُودُوا المَريضَ، وأَطْعَمُوا الجَائِعَ، وفُكُوا العَاني - الأسيرَ "(٥)، وقَولُ عائشَةَ: إِنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَعُودُ بَخْصَ أَهْلِهِ فَيَمْسَحُ بِينِهِ البُّمَاسُ، اشْفُ وأَلْتَ الشَّافِي لا شَفَاءُ لا يُعَادِرُ سُقْمًا" (").

يَ . أَنْ يَشْهَدَ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، لَقَوْلِهِ ﷺ: «حَقَّ الْسُلمِ عَلَى الْسُلمِ خَمْسٌ:رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيض، واتَّبَاعُ الجَنَاثِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ".

٥ - أَنْ يَبِرَ قَسَمَهُ إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْه فِي شَيء، وكَانَ لا مَحْذُورَ فِهِ، فَيَفْعَلَ مَا حَلَفَ لَهُ مِنْ
 آخُله حَتَّى لا يَحْنَثُ فِي يَمِينِه، وذَلكَ لِحَديثُ البَرَاء بن عَازِب: أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِعِيادَة المُريضِ، واتّباع الجّنائِز، وتَشْمَيتِ العَاطِسِ، وَإَبْرَارِ المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم، وَإِجَابَةِ اللَّاعِي، وإفْشاء السلام.

٣ - أَنْ يَنْصَحَ لَهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ فِي شَيء مِنَ الأَشْيَاء، أَوْ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ بِمَعْنَى أَنَهُ يَبِيْنَ لَهُ مَا يَرَاهُ الخَيْرَ فِي الشَّيء، أَو الصَّوَابَ فِي الأَمْرِ، وَذَلِكَ لَقَرْل ﷺ: "إِذَا استَنْصَحَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ مَا يَرَاهُ الخَيْرَ فِي الشَّيء، أَو الصَّوَابَ فِي الأَمْرِ، وَذَلِكَ لَقَرْل ﷺ: ولرَسُولِه، فَلَيْنَ النَّصِيحَةُ السَّلُمِ لَنَّ مَا يَكُنَ لَنَّهِ وَلَرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولَهُ ولم ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولَه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولُه، ولي ولائمة المُسْلُمُ ولائمة المُسْلُمُ ولائمة المُسْلُمُ ولائمة المُسْلُمُ ولائمة المُسْلُمُ ولائمة المُسْلَة، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولرَسُولِه، ولائمة ولائمة المُسْلُمُ ولائمة ولا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ٦١).

ر ۲ / روءه مبصاري ۱۲/۲۰۰۰. (۲) رواه أبو داود (۹۷) كتاب الأدب، والإمام أحمد (۹۲/۳)، والحاكم (۴۹۳۲).

<sup>(</sup>۲) رواه ابو داود (۲۷) فتاب ادوب، والم قام الحصور (۲) . (۳) رواه البخاري (۲/ ۹۰)، ورواه مسلم (۱۷۰۶) ورواه الإمام أحمد (۲/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواهالبخاري (٧/١٥٠).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داوډ (٣١٩٠) ورواه الإمام أحمد (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣/ ٤٩).

 <sup>(</sup>۸) رواه مسلم (۲۳) كتاب الإيمان، ورواه البخاري (۲۲/۱).

٧ - أَنْ يُحْبُّ لَهُ مَا يُحبُّ لِنَفْسه، وَيَكُرُّهَ لَهُ مَا يَكُرَّهُ لِنَفْسه؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكُرَّهُ لَهُ (١) مَا يَكُرَهُ لِنَفْسِهِ (١) ، وَقَرْلِهِ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمُ وَتَعَاطُفُهُمْ كُمَثَلِ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضَوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُ الجَسَد بَالسَّهُرِ والحُمَّىٰ"(٣)، وَقَوْلِهِ: «المُؤْمَنُ للمُؤْمَنَ كالبُنْيَانَ يَشُدُّ بَعْضَاً» (٤٠).

٨ - أَنْ يَنْصُرَهُ ولا يَخْذُلُهُ فِي أَيِّ مَوْطِنِ احْتَاجَ فِيهِ إِلَى نَصْرِهِ وَتَأْيِيدِهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَطْلُومًا»، وَسُنْلِ ﷺ عَنْ كَيْفِية نَصْرَهِ وَهُوَ طَالَمٌ فَقَالَ: ( وَأَخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ » بِمَعْنَى : تَحْجِزُهُ عَنِ الظُّلْمِ وَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِغُلِدٍ فَذَلِكَ نَصَرُكَ لَهُ، وقولِه ﷺ: «المُسْلَمُ أَخُو السُلم: لا يَظلَمُهُ، ولا يَخْذَلُهُ، ولا يَخْتَرُهُ، (٥)، وَقُولُه ﷺ: اهما من امري مُسلم يَنْصُرُ مُسلماً في مَوضع يُتَهَكُ فيه عرضُهُ، وتُسْتَحَلَّ فيه حُرْمَتُهُ إِلاَّ يَصَرُهُ اللَّهُ فِي مَوْطَن يُحِبُ فِيه نَصْرُهُ اللَّهُ فِي مَوْطَن يُحِبُ فيه نَصْرُهُ (١)، وَقُولُه: (هَنَ رُدَّ عَنْ عرض أَخيه رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّار يَوْم القيامة) (٧).

9 - أَلا يَمْسُهُ بِسُوء، أَوْ يَنَالُهُ بِمكْرُوه، وَذَلِكَ لَقَوْلِه عَلَى الْسُلَم عَلَى الْسُلَم حَرامُ: دَمَهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ((۱) وَقَوْلِهِ ﷺ: "لا يَحَلُّ لِمُسْلِمَ أَنْ يَرَوُعٌ مُسلَمًا" (٦)، وقَوْلِه: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَ أَنْ يَرَوُعٌ مُسلَمًا" (٦)، وقَوْلِه: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَ أَنْ يَرَوُعٌ مُسلَمًا" (١٠)، وقَوْلِه: "لَا يَحَلُّ لَمُسْلِمَ أَنْ يَرَوُعٌ مُسلَمًا" (١٠)، وقَالِم اللهُ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَلَمِ عَلَى السَلَمَ لِمُسْلِمِ أَنْ يُشِيرَ إِلَى أَخِيهِ بِنَظَرَةِ ثُوْنِيهِ (١٠) ، وَقَوْلِهِ أَ "إِنَّ اللَّهَ يَكُرُهُ أَذَى المُؤْمِنْينَ ١٤٠٠. وقليه الصلاة والسلام: حج «السلم من سَلِم السلم من سَلِم السلومون من لِسانِه ويدوه (١٢٠)، وقَوْلِه عليه الصَّلاة والسَّلامُ: «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالَهِمْ " (١٣٠).

١٠ - أَنْ يَتُواضَعَ لَهُ، ولا يَنكَبَّرَ عَلَيْه، وَأَلا يُقيمَهُ مَنْ مَجْلِسه الْمَاحِ لِيَجْلِسَ فيه، لِقَـوْلهِ تَمَــالَىٰ: ﴿وَلا تُصَمَّرُ خَدُكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشَنِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالَ فَخُورٍ﴾ [لنسمان:١٨]، وَلَقَسُولُهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَر أَحَدٌ عَلَى

<sup>(</sup>١) وله: "ويكّر أله. ، الغ. هذه الزيادة ليست في الصحيح" إنما هي في المسندة للإمام أحمد بلفظ: ٥ . . . وان تُحِب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك؛ (٥/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠/١)، وروّاه مسلم (١٧) كتاب الإيمان، ورواه الترمذي (٥١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦٦) كتاب البر والصلة، ورواه الإمام احمد (٤/ ٢٧٠). (٤) رواه البخاري (١٣٩١)، (١٦٩/٣) ورواه مسلم (٦٥) كتاب البر والصلة، ورواه الترمذي (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريّ (٢/٨٢)، (٩/ ٢) ورواه الترمذي (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد (٣/ ٩٩، ٢٠١) وفي سنده لين . (V) رواه الترمذي (۱۹۳۱) والإمام أحمد (۲/ ٤٥٠).

٨) رواه مسلم كتاب البر والصلة (١٥). (٩) رواه الإمام احمد (٥/ ٣٦٢) وأبو داود (٥٠٠٤). (١٠) ﴿إِنَّحَافَ السَّادةِ المُتَّقِينَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١١) ﴿المغني عن حمل الأسفار؛ (٢/ ١٩٢). (١٢) رواه البخاري (٩/١)، (٨/ ١٢٧) ورواه مسلم (٦٥) كتاب الإيمان، ورواه الترمذي (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>١٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٩) والترمذي (٢٦٢٧) والحاكم (١١/١١) وصححه.

أَحَدَه"(١)، وقَـوْلِه ﷺ: "مَا تَوَاضَعَ أَحَدُّ للَّه إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى"، وَلَمَّا عُرِفَ عَمُّ ﷺ مِنْ تَوَاضُعَ أَحَدُّ للَّه إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى"، وَلَمَّا عُرِفَ عَمُّهُ ﷺ مِنْ تَوَاضُعُ الْأَرْمَلَةِ وَالْمُنْفِي فَيْ وَالْمُنْفِي مَا الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْفِينَ عَلَيْكُ مَا وَأَمُنُونِ فِي وَالْمُسْفِينَا، وَأَمْنُنِي مَسْكِينًا، وَأَمْنُنِي مَسْكِينًا، وَأَمْنُنِي فِي وَلَمُنْ مَا اللَّهُمَّ أَحْيِنُ مَسْكِينًا، وَأَمْنُنِي مَسْكِينًا، وَأَمْنُنِي مَسْكِينًا، وَأَمْنُونِي فِي وَلَمُنْ مَا اللَّهُمَّ أَحْيِنُ وَالسَّلَامُ: "لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ وَلُكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُواهُ").

ا ١ - أَلا يَهُجُرُهُ أَكْثَرَ مَنْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، لقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿لا يَحلُّ لَمُسْلَمٍ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاث، يَلَتَقَيَّانِ فَيُمْرِضُ هَلَا وَيُعْرِضُ هَلَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْداً بِالسَّلَامَ الْأَبَّ . وَقَ تَدَابَرُّوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوالنَا اللَّهِ إِخْوالنَا اللَّهِ إِخْوالنَا اللَّهِ إِخْوالنَا الْأَعْرِمُعْرِضًا عَنْهُ .

وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ أَتَدْرُونَ مَا الغيبَةُ ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ. قَالَ: ﴿ ذَكُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ وَقَلْ الرَّسُولُ الْقَلْ الْقَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُرُهُ وَيَلَ الْمَلْوَلَةُ الْقَلْ الْقَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُرُهُ وَقَلْ الْقَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُولُ وَقَلْ الْقَلْ الْقَبْلَهُ وَأَقُولُ فَقِد الْقَبْلَهُ وَأَنْ لَمَا عَكُمُ وَأَشُوالَكُمُ وَأَعْرَاضَكُمُ وَلَا يَكُولُ لَي يَعْرَامُ عَلَى الْمُسْلَمِ عَرَامٌ ذَمُهُ وَمَا اللّهُ وَعَرْضُهُ اللّه وَعَرْضُهُ اللّه وَقَلْ اللّهُ وَعَرْفُهُ اللّهُ وَعَرْفُهُ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَعَرْفُهُ اللّهُ وَعَرْفُهُ اللّهُ وَعَرْفُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

" - أَلا يَسُبُّهُ بِغَيْرِ حَقَّ حَيًّا كَانَ أَوْ مَيتًا لِقَوْلِهِ ﷺ: «سِبَابُ الْسُلِمِ فُسُوقٌ وَقِسَالُهُ

- (۱) رواه أبو داود (۶۸۹۵)، ورواه ابن ماجه (۲۷۸ ٤).
- (٢) رواه ابن ماجه (٤١٢٦)، ورواه الحاكم في «المستدرك» (٣٢٢/٤).
- (٣) رواه مسلم (١١) كتاب السلام، ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٢٤).
- (\$) رواه البخاري (٨/ ٢٣/ ٢٥) ورواه مسلم (٨) كتاب البر والصلة، ورواه أبو داود (٤٩١١) ٤٩١٤).
- (م) رواه مسلم (۹) كتاب البر والصلة. (٦) رواه مسلم في "صحيحه" وذكره البيهقي في "سنته الكبرى" (٢٤٧/١٠).
  - (٧) رواه مسلم (٢٩) كتاب القسامة . (٨) رواه مسلم (١٠) كتاب البر والصلة .
    - (٩) رواه مسلم (٣٢) كتاب البر والصلة، ورواه الترمذي (١٩٢٧).

كُفْرٌ" (١)، وَقَوْلِهِ: الاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْقِ أَوِ الكُفْرِ إِلاَ ارْتَدَّ عَلَيْـهِ إِنْ لَمْ يكُنْ صَاحِبُهُ كَــٰذَلِكَ ۗ (٢)، وَقَــُـوْلِهِ: «اَلْمُتَسَابَانِ مَا قالاً، فَعَلَى البادئ مَنْهُمَا حَتَّى يَعْتُدي المظلُومُ (٣)، وَقَوْلُهِ: ﴿لَا تَسَبُّوا الْأَمُواتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا ﴾ (٤)، وَقَوْلُه: ﴿مَنَ الكَبَّالْرِ شَنَّمُ الرَّجُلِّ واللَّذِهِ. قَالُوا: وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَّيْهِ؟! قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَّا الرَّجُلُ فَيَسَبًّ أَبَاهُ وِيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ) (٥).

١٤ ـ أَلا يَحْسُدُهُ، أَوْ يَظُنَّ بِهِ سُوءًا، أَوْ يَبْغِضَهُ، أَوْ يَتَجَسَّسَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنَّ إِنَّمْ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحَجرات: ١٦]، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ النور: ١٦]، وَقُولُ الرَّسُولِ ﷺ: الا تَحَاسَدُوا ولا تَنَاجَشُوا ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا ولا يَبغ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (٦٠)، وَفَوْلِهِ: ﴿إِيَّاكُمْ والظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكَذَبُّ الحَديث»(٧)

١٥ - ألا يَغُشُّهُ أَوْ يَخُدَّعَهُ، لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمًا مُّبِينًا ﴾ [الاحزاب:٥٨]، وقَـوْلِهِ: ﴿وَمَن يَكْسِبُ خَطيئةً أَوْ إِنُّمَا ثُمُّ يَرُمْ بِهِ بَرِينًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِنْمًا مُّبِينًا ﴾ [النساء:١١٦]، وقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنًا السُّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مَنَّا، (<sup>(^)</sup>)، وقَوْلِهِ: (مَنْ بَايَعْتَ فَقُ لهَ: لا خِلابَةَ، (<sup>^)</sup>)، يَعْنِي: لا خَلْيَعَةَ، وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعَيَّةً يَمُوتُ يُومَ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لرَعَيَّة إِلاًّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (١٠)، وَقَ وْلِهِ ﷺ: ﴿مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِيْ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَا ﴾ (١١٠]. وَمَعْنَىٰ خَبُّبَ : ۖ أَفْسَدَ وَخَدَعَ.

١٦ ـ أَلَا يَغْدُرُهُ أَوْ يَخُونَهُ أَوْ يَكُذْبَهُ، أَوْ يُمَاطِلَهُ فِي قَضَاء دَّيْنِه، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [الماندة:١]، وقَـوْلِهِ: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة:١٧٧]، وقَـوْلِهِ: ﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وَقُولَ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ أَرْبُعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ

(٢) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٨١). (٣)رواه الإمام أحمد (٢/١٧٥).

(\$) رواه البخاري (٢/ ١٢٩)، (٨/ ١١٦)، ورواه النسائي (٤/ ٣٥) ورواه الحاكم (١/ ٣٨٥).

(٥) اصحيح مسلم، كتاب الإيمان (١٤٥). (٦) رواه مسلم (٩) كتاب البر والصلة.

(٧) رواه البخاري (٤/ ٥)، (٧/ ٢٤). (٨) رواه مسلم (٢٢) المقدمة.

(٩) رواه مسلم (٤٨) كتاب البيوع، ورواه الإمام احمد (٢/ ٧٧). (١٠)رواه مسلم (٢١) كتاب الإمارة، ورواه الدارمي (٢/ ٣٢٤).

(۱۱)رواه ابو داود (٤٨٨٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩/١)، (١٨/٨) ورواه مسلم (٢٨) كتاب الإيمان.

مُنَّافقًا خَالصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَّا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَّا حَدَّثُ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ خَلَرَ، وَإِذًا خَاصَمَ فَجَرَ<sup>(()</sup> وَقَوْلِهِ: ﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَّا خَصَمُهُمُ يَوْمَ القَيَامَة: رَجُلُّ أُفْعَلِي بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًا فَأَكَلَ ثَمَنَّهُ، وَرَجُلٌ اسْنَاجَرَ أَجِيرًا فاسْنَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْلِمُ أَجْرَهُ (١)، وَقَوْلِهِ: «مَطَلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَنْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءَ فَلَيْنَعُ ﴿(٢).

10 - أنْ يُوقِّرُهُ إِنْ كَانَ كَبِيرًا، وَيَرْحَمَهُ إِنْ كَانَ صَغِيرًا، لِقَوْلِ الْمَصْطَفَى ﷺ: "لَيْس مَنَا مَنْ لَمْ يُوقِّرُهُ كَبِيرَا، ويَرْحَمَهُ إِنْ كَانَ صَغِيرًا، لِقَوْل الْمَصْطَفَى ﷺ: "لِيْس مَنَا لَمْ يُوقِّرُهُ كَبِيرَا، ويَرْحَمُ صَغِيرِنا، " وَقَوْلُه ﷺ: مَنْ آنَهُ كَانَ يُؤْتَى بالصَّيَّ الْمُسلم " (١) ، وَقُولُه : "كَثَرُ كَبَرُهُ أَيْ: ابدأ بالكبير، وَلَمَا عُرفَ عَنْهُ ﷺ مِنْ آنَهُ كَانَ يُؤْتَى بالصَّيَّ لَيَدْعُولَهُ باللَّمِيةِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمَّ عَالَمُهُمْ أَمْ عَلَيْهُمْ أَمَّ عَلَيْهُمْ أَمَّ عَلَيْهُمْ أَمَّ عَلَيْهُمْ أَمَّ عَلَيْهِمْ أَمْ عَلَيْهُمْ فَيْرَفَعُونَ إِلَيْهَ فَيَجْعَلُ مِنْهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِمْ وَمَنْ اللَّهِ فَيَجْعَلُ مِنْهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهُمْ وَيَأْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ يَعْلَى الْمَلْعِيْ أَلَّهُ اللَّهِ فَيَجْعَلُ مِنْهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهُمْ وَيَأْهُمْ أَلِي فَيَجْعَلُ مِنْهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفَه، وَيَأْهُمُ أَصَحْمَلُوا بَعْضَهُمْ ؟ رَحْمَةً مِنْهُ إللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَى الْحَمْدُ إِلَيْ فَيَجْعَلُ مِنْهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَيْهُمْ أَنْ أَلَاهُ الْمَلْمِانَ عَلَيْهِمْ أَمْ إِلْمُ اللَّهِمْ فَيُونُ عَلَيْهُمْ أَلَالُهُ إِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى إِلَالَهُمْ إلَا عَلَيْهُمْ أَلَا إِنَّا لَهُ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُونُ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُ وَقُولُوا اللَّهُ الْمُثَلِّيْ فَلَادًا لَلْمِ اللَّهُمْ إلْكُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُنْ الْمَلْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمْ الْمُنْ الْمَلْمُ اللَّهُمْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْمُ اللَّهُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِمُ اللْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

٩ - أَنْ يُنصِفَهُ مِنْ نَفْسه وَيُعَامِلُه بِمَا يُحبُّ أَنْ يُعَامَلَ بِه، لِقَوْله ﷺ: «لا يَسْتَكُملُ العَبْدُ الإِنْفَاقُ مِنَ الفَّضَافِ مِنْ نَفْسه، وَبَذْلُ الإِنْفَاقُ مِنَ الإِفْصَافُ مِنْ نَفْسه، وَبَذْلُ اللَّهِ اللهِ مَنْ بَكُونَ فَهِ هُ اللَّهُ مِنْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَخْزَعَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الجَنَّةُ فَلْتَاتِه مَنْيَّهُ وَهُو يَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ولَيُؤْت إلى النَّاسِ مَا يُحبُّ أَنْ يُؤْتَى إلَيه هِ (٨).

رُ ٧ \_ أَنْ يَعْفُو عَنْ زَلَّتِه وَيَسْتُرَ مَنْ عَـوْرَتُهَ، وَأَلا يَتَسَمَّعَ إِلَىٰ حَدِيثُ يُخْفِيه عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسَنِينَ ﴾ [الماندة: ١٣]، وَقَوْلِهِ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ: ﴿ فَمَنْ

- (1) رواه البخاري (١/ ١٥، (٣/ ١٧٣)، ورواه مسلم (١٠٦) كتاب الإيمان، ورواه الترمذي (٣٦٣٢).
  - (٢) رواه ابن ماجه (٢٤٤٢)، وذكره ابن حجر في "فتح الباري" (٤٤٧/٤).
- (٣) رواه البخاري (٢/ ١٢٣، ١٥٥)، ورواه مسلم (٣٣) كتاب المساقاة، ورواه أبو داود (١٠) كتاب البيوع، وروواه الترمذي (١٧٧٨)، فرواه الحاكم (١/ ٥)
  - (٥) رواه ألإمام أحمد (٢٠٧/٢). (٦) رواه أبو داود (٤٨٤٣) بإسناد حسن.
  - (٧) رواه الزبيدي في "إتحاف السادة المتقينة (٢٦/٦) وذكره ابن حجر في اتغليق التعليق؛ (٣٦).
    - (٧) رواه الزبيدي في الحاف الساده المدين (١/ ١/ ١) ودره بين عجر في المعنيل المدين (١/ ٢٥).
       (٨) رواه ابن ماجه (٣٩٦٥)، وذكره العراقي في الملغني عن حمل الاسفارة (١٩٦/).

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَمْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ﴾ البندرة:١٧٨)، وقَـوْلهِ: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ الشورى: ٤١٠، وقولِهِ: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحبُّونَ أَن يَغْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور:٢٢]، وقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تشييعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُّنْيَا وَالآخرَةِ﴾ [النور:١٩].

وَلِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدا بعَفُو إِلاَّ عزاً» (١٧ وَقَـوْلِهِ: «وَأَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ»، وقُولِهِ: «لا يَسْتُزُ عَبْدٌ عَداً فِي الدُّنَّيَا إلا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةَ»(٢٠)، وقَوْلِهِ: «يا مَعْشَرَ مَنْ أَمَنَ بِلسَانِهَ وَلَمْ يَدْخُلِ الإيمانُ فِي قَلْبِهِ لا تَغْتَابُوا الْسُلمِينُ ولاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمَ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أُخِيهِ ٱلْمُسْلِمِ يَتَبِعِ اللَّهُ عَوْرَتُهُ، وَمَنْ يَتَبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفَضَحْهُ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْف بَيْنِه (<sup>(٣)</sup> وَقَوْلِهِ: "مَنَ اسْتَمَعُ إِلَى ٓحَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَاّرِهُون صُبَّ في أَذْنِهِ الآنكُ يَوْمَ القِيَامَةَ ۗ ﴿ ا

٢١ - أَنْ يُساعِدُهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى مُساعَدته، وآنْ يَشْفَعَ لَهُ فِي قَضَاء حَاجَتِه إِنْ كَانَ يَقْدرُ عَلَىٰ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَىٰ﴾ [الماند:٢]. وقَوْلِهِ سُبْحَانُهُ: ﴿مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ [النساء:٥٥]، وقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القَيَامَةَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسر يَسَرَ الله عَلَيْه في الدُّنيا والآخرة، واللَّه في عَوْنَ العَبْد مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنَ أَخْبِهِ اللَّهُ عَلَى لِسَانَ نَبِيَّهُ مَا شَاءً ﴾ (١) في عَوْنَ أَخْبِهِ أَنْ وَيُقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانَ نَبِيَّهُ مَا شَاءً ﴾ (١)

٢٢ - أَنْ يُعِينَهُ إِذَا اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ، وأَنْ يُعْطِيهُ إِذَا سَأَلهُ بِاللَّهِ، وَأَنْ يُكَافِنَه عَلَىٰ مَعْرُوفِهِ أَوْ يَدْعُو لَهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنِ اَسْتَعَاذَكُمْ بَاللَّهَ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَالَكُمْ باللَّه فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَّعَ إِلَيْكُم مَعْرُونًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَد كَافَأْتُمُوهُ»(٧) ۗ

ح - الأَدَبُ مَعَ الكَافر: يَعْتَقَدُ الْسُلْمُ أَنَّ سَاثِرَ اللِّل والأَدْيَانِ بَاطِلَةٌ وَأَنَّ أَصْحَابَهَا كُفَّارٌ إِلا الدِّينَ الإسلامِيَّ فَإِنَّهُ الدِّينُ الحَقُّ، وإِلَّا أَصْحَابُهُ فَإِنَّهُم الْمُؤْمِنُونَ الْمُسْلِمُونَ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهِ مَعَدَ اللَّهِ

(٢) رواه مسلم (٢١) كتاب البر والصلة .

(٤) رواه البخاري (٩/ ٤٥).

(١) رواه مسلم (١٩) كتاب البر والصلة .

(۳) رواه أبو داود (٤٨٨٠).

(٥) رواه مسلم (٣٨) كتاب الذكر.

(٦) رواه البخاري (٢/ ١٤٠)، (٨/ ١٤)، ورواه النساني (٥/ ٧٨) ورواه الإمام أحمد (٤/ ٤٠٤).

(٧) رواه أبو داود (٩١٠٩)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٩٩)، ورواه الحاكم (٢/ ٢٤).

الإسلامُ [آل عمران: ١٩]، وقوله سبحانهُ: ﴿ وَمَن يَنْغ غَيْرَ الإسلام دِينا فَلَن يُقَبَلَ مَنْهُ وَهُوَ فِي الآخِوَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥]، وقوله: ﴿ اللَّهُومُ الْخَمْارُ الْكُمْ دِينكُمْ وَاتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإَسْلامُ دَيناً ﴾ [المائدة: ١٦]. فَيَهَلِهِ الأَخْبَارِ الإلّهِيَّةِ الصَّادَقَةِ عَلَمَ المُسْلِمُ أَنَّ سَائِرَ الأَقْارِن اللَّهِ عَلَم الْمُسْلِمُ أَنْ سَائِرَ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللّهُ مِنْ أَلَهُ عَلَم المُسْلِمُ أَنَّ سَائِرَ اللَّهُ مِنْ أَحَد دِينًا غَيْرَهُ، ولا يَرْضَى بِشَرْع سواه، ومَنْ هُنَا كَانَ المُسْلِمُ يَرَىٰ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمَ يَدِنْ للَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللل

١ \_ عَدَمُ إِقْرَارَهُ عَلَى الْكُفُرِ، وَعَدَمُ الرِّضاءِ بِهِ ؟ إِذِ الرَّضَا بالكُفْرِ كُفْرٌ .

٢ - بُغُضُهُ بَبُغَضَ اللَّه تَعَالَى لَهُ، إِذ الحُبُّ فَيَ اللَّهَ وَالبُغْضُ فِي اللَّهِ ، ومَا دامَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ قَدْ أَبْغَضُ لَكُمْرَ بِهِ فَالْسَلِمُ يَبْغِضُ الكَافِّرَ بِبُغْضِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَهُ .

٣ - عَــَدُمُ مَوَالاته وَمُمـوَدَّته َ لِشَــوْله تَعـَالَىٰ : ﴿لا يَتْخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ من دُونَ الْمُؤْمِنينَ﴾ [آل عمران:٢٨]، وقولُه تَعَالَىٰ : ﴿لا تَجدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَلْبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ [للجادلة: ٢٢].

٤ \_ إنْصَافُهُ والعَدْلُ مَعَهُ وإسْدَاءُ الخَيْرِ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَارِبًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ اللّهِ يَقَالُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرَجُوكُم مِن دَيارِكُمْ أَن تَبرُوهُمْ وَنَفْسطُوا إلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحبُّ الْمُفْسطينَ ﴾ [المنحنة: ١٨]، فَقَدْ أَبَاحَتْ هَذه الآيةُ الكَوْيَةُ المُحْكَمَةُ الإفسَاطَ إِلَى الكَفَّارِ وَهُوَ العَدْلُ وإنْصَافَهُمْ وإسداءَ المعروف إلِيْهِم، وَلَمَ تَسْتَثَمِن مِنَ الكُفَّارِ إلا المُحارِبينَ فَقَطْ، فَإِنَّ لَهُم سياسة خَاصَةً تُعرَفُ بَـ: « أَحْكَام المُحارِبِينَ \* .

َّ ٥ ـ يَرْحَمُهُ بِالرَّحْـمَةِ العَامَّةُ، كَالِطْعَامِهِ إِنْ جَاعَ، وسَقْبِهِ إِنْ عَطِشَ، ومُدَاواتِهِ إِنْ مَرْضَ، وكَانِقَاذه مِنْ تَهْلُكَةَ، وتَجْنيبِهِ الأَذَىٰ، لقَوْله ﷺ: "ارْحَمْ مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَـمُكَ مَنْ فِي السَّمَاء» (آ) وَقُولُهِ: "فَي كُلِّ ذِي كَبِد رَطَبَةً أَجْرٌ» (٢٠).

٣ - عَدَمُ أَذَيْتَهُ فِي مَالَهُ أَوْ دَمَهُ أَوْ عُرْضِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَارِب، لِفَوْل الرَّسُولِ ﷺ: "بَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىَ: يَا عِبَادِي، إِنَّي حَرَّمَتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعُلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا» ("")، وتَوْلُهِ: "هُنْ آذَى ذِمَّا فَأَنا خَصْمُهُ بَوْمَ القِيَامَةِ» (أَنَّ).

(١) رواه الطبران في «المعجم الكبير» (١٠/ ١٨٣).

(٢) رُواه البخاري (٣/ ١٧٤)، (٨/ ١١)، ورواه أبو داود (٤٧) الجهاد، ورواه ابن ماجه (٣٦٨٦).

ر ، روسيسيري (۲۶۰) . ( ) ورد في اللالل (٣) رود في اللالل الر علي الجوزي (٢٣٦/٢)، وورد في اللالل المالية المساوعي (٢٣١/١) . والاسرار المرفوعة العلي الدر

٧ ـ جَوَازُ الإهداء إليه، وقَبُول هديَّته، وأكل طَعَامه إنْ كَان كتابيًا ـ يَهُوديًا أَوْ نَصْرَانيًا ـ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَطَعَامٌ ٱللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ ﴾ [اللَّدة:٥]، وَلِمَا صع عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُدْعَىٰ إِلَىٰ طَعَامٍ يَهُودٍ بِالْمَدِينَةِ فَيُجِيبُ الدَّعُوةَ وَيَأْكُلُ مِمَّا يُقَدَّمُ لَهُ مِنْ طَعَامِهِمْ.

٨ - عَدَمْ إِنْكَاحِه المُؤْمِنَةَ، وَجَوازُ نكاح الكتابيَّات منَ الكُفَّار لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي مَنْع المؤمِنَةِ مِنَ الزَّوَاجِ بِالكَّافِرِ مُطْلَقًاً: ﴿لالا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [المنتحة:١١]، وَقُولِهِ: ﴿وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي إِبَاحَة نِكَاحِ السُّلِمِ الكِتَابِيَّةَ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مَنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرٌ مُسَافِحينَ وَلا مُتَّخذي أَخْدَان ﴾ [الماندة: ٥].

٩ - تَشْميتُهُ إِذًا عَطَسَ وَحَمدَ اللهُ تَعَالَى، بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصلحُ بَالَكُمْ، إِذْ كَانَ الرَّسُولِ ﷺ يَتَعاطَسُ عِنْدُهُ يَهودُ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُم: يَرْحَمَكُمُ اللَّه، فَكَانَ يَقُولُ لَهُمُ: «يَهْديكُمُ اللَّهُ ويُصْلِحُ بَالَكُمْ».

· ١ - لا يَبْدَوُهُ بَالسَّلام، وإنْ سَلَّمَ عَلَيْه رَدَّ عَلَيْه بقَوْلِه: «وَعَلَيْكُمْ» لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَحَدٌ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ ﴾ (١) .

١١ - يَضْطُرُّه عِنْدَ المُرُورِ بِهِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى أَضْيَقَه؛ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿لا تَبْدَءُوا اليَهُودَ ولا النَّصَارَى بالسَّلَام، فَإِذَا لَقَيْتُمُ أَحَلَهُمْ فِي طُرِيق فاضَطُرُّوهَ إِلَى أَصْيَقَهُ<sup>(۲)</sup>

١٢ - مَخَالَفَتُهُ، وَعَدَمُ التَّشَبَهُ بِهِ فِيماً لَيْسَ بَضَرُوري، كَإِعَفَاء اللَّحَية إِذَا كَانَ هُوَ يَحْلَقُهَا، وَصَبْغِهَا إِذَا كَانَ هُو لَا يَصْبِغُهَا، وَكَذَا مُخَالَفَتُهُ فِي اللَّبَاسِ مِنْ عِمَّةٍ وَطَرُّبُوشٍ وَنَحْوِهِ لَقُولُهِ رِيَّةِ: «وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقُومَ فِهُوَ مِنْهُمٍ» (٣)، وَقَــولِهِ: «خَالِفُوا الْلَّشِرَكِينَ، أَعْفُوا اللَّمَى وَقُلُصُّوا الشَّوَارِبَ<sup>(٤)</sup> وَقُولُهُ: أَيْنَ البَهُودَ والنَّصَارَي لا يَصَبُغُونَ فَخَالِفُوهُمَّ أُ<sup>0)</sup> يَعْنِي: خضابَ اللَّحْيَة أَوْ شَغْرِ الرَّاسِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ ؟ لأَنَّ الصَّبْعَ بالسَّوادِ نَهَىٰ عَنَّهُ الرَّسُولُ عَ الْمَ ﷺ قالَ: ﴿غَيِّرُوا هَذَا \_ الشَّعرَ الأَبيضَ - واجْتَنبُوا السَّواد».

ط - الأَدَبُ مَعَ الحَيوان:

المسلم يَعْتَبِرُ أَغَلَبَ الحَيوانَاتِ خَلْقًا مُحْتَرَمًا فَيَرْحَمُهَا بِرَحْمةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهَا ويَلْتَزِمُ نَحْوَهَا بالآداب التَّالية:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٠١١) ورواه ابن ماجه (٣٦٩٧). (٢) رواه مسلم (٤) كتاب السلام، ورواه أبو داود (٢٧) كتاب الأدب.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٠٣١)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٥٠، ٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ٢٠٦)، ورواه مسلم (١٦) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤/ ٢٠٧)، (٧/ ٢٠٧)، ورواه مسلم (٨٠) كتاب اللباس.

١ - إطْعَامُهَا وَسَقْيُهَا إِذَا جَاعَتْ وَعَطشَتْ: لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: "في كُلِّ ذَات كَبد حَرَّاءَ أَجْرٌ"، وَقَولِهِ: "ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاء"().
 السَّمَاء"().

٢ - رَحْمُتُهَا والإِشْفَاقُ عَلَيْهَا؛ لقول الرَّسول الكَريم لَمَّا رَاهُمْ قَد اتَّخَذُوا حَيَوانًا - طَيرًا - غَرضًا - هَدَفًا يَرْمُونَهُ بِسِهَامِهِم : "لَعَنَ اللَّهُ مَن اتَّخَذَا شَيْثًا فِيه رُوحٌ غَرَضًا"") ، وَلَنهيه ﷺ عَنْ صَبرِ البَهَائِم - أي : حَبُسها للْقَتْل - ، وَلقَرَّل ﷺ: "مَنْ فَجَعَ هَذِه بولَدها؟ رُدُّوا عَلَيْهَا . وَلَقَرَّلُ ﷺ! وَلَدَها» أَفَرَاحَهَا التِي آخَذَهَ الصَّحَابَةُ مِنْ عُشَهًا .

٣ \_ إراحتُها عنْد َ ذَبِعها أَوْ قَتْلها؛ لقَوْله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلُّ شَيْء فَإِذَا قَتْلَتُم فَأَحْسَنُوا القَتْلَ، وَإِذَا ذَبَعْتُم فَأَحْسَنُوا اللَّبَّعَ، وَلَيُرِح أَحَدُكُم ذَبِيحَتُهُ وَلَيُحِدُّ شَفْرَتَهُ الْأَنْ

٤ - عَدَمُ تَعْذَيبِهَا بَأَيٍّ نَوْعٍ مِنْ أَنُواعِ العَذَابِ، سَواءً بِتَجْوِيعِهَا، أَوْ ضَرَٰبِهَا، أَوْ بِتَحْمِيلهَا مَا لا تُطِيقُ، أَوْ بِالْمُلْةِ بِهَا، أَوْ حَرَّقِهَا بالنَّارِ وَذَلكَ لَقَرْل الرَّسُول ﷺ: «دَخَلَت امرأة النَّارَ في هرَّة حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتُ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ فلا هِي أَطَعَمَتْهَا وَسَقَتُهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، ولا هِي تَركَتُهَا تَأَكُّلُ مَنْ خَشَاش الأرض" (١).

وَقَدْ مَرَّﷺ بِقَرْيَة نَمْلٍ. مَوْضع نَمْلٍ. وَقدْ أُحْرِقَتْ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدِّبَ بالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ» يَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

و \_ إَبَاحَةٌ قَتْلِ المُؤذي مِنْهَا، كالكَلْبِ العَقُورِ، والذَّئب، والحَيَّة، والعَقْرَب، والفَأرِ، وَما إِلَىٰ ذَلكَ ، لقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهَ أَوْكَى السَّلامِ: "خَمْسُ فَوَاسِق ثَقْتَلَنَ فِي الحِلَّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، والمُرَّبُ الأَبْقَعُ، والفَارَةُ، والكَلَّبُ العَقُورُ، والحُدَيَّا» (٨). كَمَا صَعَ عَنَهُ كَذَلِكَ قَتْلُ العَقْرَبِ

٣ - جَوازُ وَسُم النَّعَم في آذَانها للمصلحة، إذْ رُدِي ﷺ يَسمُ بِيدِه الشَّرِيفَة إِبَلَ الصَّدَقَة.
 أمَّا غَيْرُ النَّعَم - وَهِيَ الإبلُ والغَنمُ والبَقَرَةُ - مَنْ سَاثِرِ الخَيوانِ فلا يَجُوزُ وَسُمهُ ؛ لِقَولِهِ ﷺ وَقَدْ رَأَى حِمَاراً مَوْسُوماً فِي وَجْهِدٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ٩، ١٢). (٢) ذكره البيهتي في السن الكبرى (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ١٢٢)، ورواه مسلم (١٢) كتاب الصيد.

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود (٢٦٧٥). (٥) رواه مسلم (٥٧) كتاب الذبائح.

<sup>(</sup>غ) رواه البوداود (۱۷۷۵). (۲) رواه البخاري (۱۷۷۶) ورواه مسلم (۳۷) کتاب البر والصلة . (۷) رواه أبو داود (۲۲۷۳، ۲۲۸۵).

<sup>(</sup>A) رواه مسلم (P) کتاب الحج. (p) رواه مسلم (۲۹) کتاب اللباس.

٧ - مَعْرفَةُ حَقِّ اللَّه فيها بأداء زكاتها إذا كانت ممَّا يُزكَّى.

٨ - عَدَمُ التَّشَاعُلَ بَهَا عَنْ طَاعَة اللَّه أَوْ اللَّهْوِ بِهَا عَنْ ذَكْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلا دُكُمْ عَن ذَكُر اللّٰهِ النّانون: ٩].

فَهَذهِ جُمْلةٌ مِنَ الآدَابِ يُرَاعِيهَا المُسْلِمُ إِزاءَ الحَيَوانَ طَاعَةَ للَّهَ وَرَسُولِهِ، وَعَمَلاً بِمَا تَأْمُرُ بِهِ شَرِيعَةُ الإِسْلامِ، شَرِيعَةُ الرَّحْمَةِ، شَرِيعَةُ الخَيْرِ العَامُّ لِكُلِّ مَخْلُوقَ مِنْ إِنْسَانِ أَوْ حَيَوانِ.

الفَصْلُ السَّابِعُ

آدابُ الأخُوَّةِ فِي اللَّهِ والحُبِّ والبُّغْض فيه سُبْحَانَهُ وتَعالَى

الله، ولا يُبغضُ إِيمَانه بِالله تَعَالى لا يحبُ إِذَا آحَبَ إِلاَ فَي الله، ولا يُبغضُ إِذَا أَبْغَض إِلاَ فِي الله، ولا يُبغضُ إِنَا أَبْعَض إِلاَ فِي الله، ولا يُحْرَهُ الله وَرَسُولهُ، فَهُوا إِذَا يِحُبُّ اللّه وَرَسُولهُ عَلَى اللّه وَرَسُولهُ عَلَى اللّه وَرَسُولهُ عَلَى اللّه وَرَسُول ﷺ: «مَنْ أَحَبُ لللّه وَرَسُولهُ عَلَى اللّه وَرَسُولهُ عَلَى اللّه وَرَسُولهُ عَلَى اللّه وَرَسُولهُ يَعْفَيهُ عَبَاد اللّه وَالْعَصْلَ الإَيمَانَ اللّه الفَاسقِينَ عَنْ أَمْ اللّه وَرَسُوله يَبْعَضُهُم وَيُعَادِيهِم، وَجَمِيعُ عِبَاد اللّه الفَاسقِينَ عَنْ أَمْ اللّه وَرَسُوله يَبْعَضُهُم وَيُعادِيهِم، بَيْدُأَنَّ عَلَى الله وَرَسُولهُ يَبْعَضُهُم بَعِنَا اللّه وَرَسُولهُ يَبْعُضُهُم بَعِنَا اللّه وَرَسُولهُ يَبْعُضُهُم بَعْزيد وَيَعادِيهِم، بَيْدُأَنَّ عَلَى عَدُما الله يَعالَى يَخُصَهُم أَنِي عَلَى الله وَرَسُولهُ يَعْفَلهُم بَعْزيد وَيَعادِيهِم، بَيْدُأَنَّ فَي اللّه تَعَالَى يَخُصُهُم بَعْزيد وَلا الله تَعَالَى يَخُصُهُم أَنُورَ ، عَلَيها مَحْدُ وَودَادِهِ إِذْ وَالْأَصْدَاءَ بِقُولُهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى يَخُصُهُ أَوْرَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى يَخُصُهُمُ اللهُ الفَاسِقِينَ عَنْ أَمْ واللهُ الفَاسِونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الفَاسِقِينَ عَنْ أَمْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلِّمُ الللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعَلَى يَخُصُهُمُ اللهُ عَمَالَى المُعْرَامُ وَلا يُؤلّفُ وَلا يُؤلّفُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ المُعَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْرَامُ مَا اللهُ اللهُ المُعْمَاءُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَاءُ المُعْرَامُ واللهُ المُعْمَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْمَى اللّهُ المُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّ

١) نِوَاءً: أي: معاداة. (٢) رواه مسلم واللفظ للبخاري (١٢) كتاب المساقاة.

(٣) رواه أبو داود (١٥) كتاب السنة.

(٤) رواه الإمام أحمد، والطبراني، والحاكم في امستدركه، وصححه.

رَسُولَ اللّه، صَفْهُمْ لَنَا. فَقَالَ: «المُتَحَابُونَ فِي اللّه، والتُتَجَالسُونَ فِي اللّه والمُتَزَاورُونَ فِي اللّه "(')، وَوَقَلُه ﷺ: ﴿إِنَّ اللّه تَعَالَى يَقُولُ: حَقَّتْ مَحَبِّى لِلّذِينَ يَتِزَاوَرُونَ مِنْ أَجَلِي، وَحَقَّتْ مَحَبِّى لِللّذِينَ يَتِزَاوَرُونَ مِنْ أَجَلِي، وَرَجُلُ وَشَابِّعِ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجَلِي، وَرَجُلُ لَا لَمُ مُعلَقٌ بِاللّه فَاجْنَهُ مَعلَى ذَلكَ وَتَمُونَا عَلَيْه، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللّه خَاليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلُ وَعَرَ اللّه خَاليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلُ وَمَّا مَلْهُ فَا عَلَى ذَلكَ وَتَمُونَا عَلَيْه، وَرَجُلُ وَكَرَ اللّه فَاليّ يَعْدَاقُ مِسَدَقَة فَأَخْضَاهَا حَتَى لا تَعْلَمُ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّهَ تَعَالَى، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصِدَةَ فَأَخْضَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمُ مُعَلِّى اللّه فَأَرْصَدَ اللّه فَأَرْصَدَ اللّه لَهُ مَلكاه، فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ اللّه تَعَالَى، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِعِلْهُ فَيَالَ لَهُ مَلكاه، فَقَالَ: المَاهُ مُنْ تُنْهُ يُعِيلُهُ عَلَى اللّه فَأَرْصَدَ اللّه لَهُ مَلكاه، فَقَالَ: المَاهُ مُنْ تُولُونَ أَنْ أَلُهُ وَعَلَى اللّه فَأَلْ وَعَلَى اللّه فَأَرْصَدَ اللّه لَهُ مَلكاه، فَقَالَ: وَمِاللّهُ فَيَالَ لَا عَلْهُ عَلَى اللّه فَأَلْ اللّه فَالْ لَا لَهُ عَلَى اللّه فَأَل: لا. قالَ: لا. قالَ: فَيمَا عَلَى اللّه فَالَذَا لَا اللّه فَالْذَل إِلّهُ فَلَالًا لَمُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ لَاللّهُ لَكُلُهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَكُونَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَوْلُونَ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا اللّهُ لَمُعْلَى اللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ فَلَا اللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَعْلَالُ اللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَعْلَالُهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَكُونُ اللّهُ لَاللّهُ لَعْلَاللّهُ لَعْلَى الللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَعْلَا لَل

وَ مُثِرُّطُ هَادِهِ الْأَخُوَّةِ أَنْ تَكُونَ لَلَّهِ وَفِي اللَّهِ، بِحَيْثُ تَخْلُو مِنْ شَوَانْبِ الدُّنْيَا وَعَلائقَها الْمَادِيَّةِ بِالْكُلِّيَةِ، وَيَكُونُ الباعِثُ عَلَيْهَا الإِيمَانُ باللَّهِ لاَ غَيْر

وَأَمَّا آدابُهَا: فَهِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَّخَذُ أَخًا:

واما أدابها، هي أن يتمون المستحد - المستحد ال

٢ - حَسَسَنَ الخُلُقِ: إِذْ سَيِّ الخُلُقِ وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً فَقَدْ تَعْلَبُهُ شَهْوَةٌ أَوْ يَتَحكَّمُ فِيهِ غَضَبٌ قَيْسِي وَ إِلَى صاحبِهِ .
 قيسيءَ إِلَى صاحبِهِ .

٣ \_ تَقيًّا: لأَنَّ اَلفَاسِقَ الحَارِجَ عَنْ طَاعَة ربَّه لا يُؤمَنُ جَانِيهِ، إِذْ قَدْ يَرْتَكِبُ ضِدَّ صَاحِيهِ جَرِيمَةً لا يُبَالِي مَعَهَا بِأُخُوَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لأَنَّ مَنْ لا يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَىٰ لا يَخَافُ غَيْرَهُ بِحَالٍ مِنَ الأَخُوالَ.

٤ مُلازمًا للكتّاب والسنَّة بعيدًا عَنْ الخُراقة والبدْعة، إِذ الْبَتَدَعُ قَدَ يَنَالُ صَديقُهُ مِنْ شُؤْمٍ بِدْعَته. وَلاَنَّ الْبَتَدَعُ وَصَاحِبَ الهَوَىٰ هِ جُرْتُهُما مُتَعَيَّنَةٌ ، وَمُقَاطَعَتُهُما لازمة ، فَكَيْف تُمْكِنْ خُلِّتُهُما وَصَدَاقتُهُما لازمة ، فَكَيْف تُمْكِنْ خُلِّتُهُما وَصَدَاقتُهُما .

 <sup>(</sup>١) لذكره الزبيدي في التحماف السادة المتقين؟ (٦/ ١٧٤)، (١/ ١٥٦)، ورواه مسلم بلفظ الخصر من هذا، واللفظ المشبت هنا ذكره الغزالي في «الإحياء» وقال الزين العراقي: رواه مسلم ولم يشر إلى أن اللفظ ليس لفظ مسلم الذي في وصحيحه».
 «الإحياء، (١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (ه/ ۲۳۷، ۲۳۹). (۳) رواه البخاري (۱۲۸/۱)، (۱۳۸/۲)، ورواه مسلم (۳) کتاب الزکاة. (٤) رواه مسلم (۳۸) کتاب البر والصلة.

وَقَدْ أُوْجَزَ هَذَهِ الآدَابَ فِي اخْتَيَارِ الأصْحَابِ أَحَدُ الصَّالِحِينَ فَقَالَ يُوصِي ابْنَهُ: يَا بُنِيَّ إِذَا عَرَضَتْ لَكَ إِلَى صَحْبَة الرَّجَالِ حَاجَةٌ فاصْحَبْ مَنْ إِذَا حَدَمْتُهُ صَائِكَ، وَإِنْ صَحْبَة (اَنَكَ، وَإِنْ قَمَدَتْ مِائِكَ مِنْ اَلْمَ مَنَّ إِذَا مَدَدْتَ يَلَكَ بِخَيْرِ مَدَّهَا، وَإِنْ زَأَى مِنْكَ حَسَنَة عَدَّهَا، وَإِنْ رَأَى مِنْكَ حَسَنَة عَدَّهَا، وَإِنْ رَأَى مِنْكَ حَسَنَة عَدَّهَا، وَإِنْ مَانَكَ، اصْحَبْ مَنْ إِذَا مَلَدُتْ بَلِكَ بِخَيْرِ مَدَّهَا، وَإِنْ مَنْكَ حَسَنَة عَدَّها، وَإِنْ مَانَكَ، اصْحَبْ مَنْ إِذَا مَلْدَة أَعْطَاكَ، وَإِنْ سَكَتَ ابْتَدَاكَ، وَإِنْ نَزَلَتْ بِكَ نَازِلَةٌ وَاسَكَ اصْحَبْ مَنْ إِذَا فُلْتَ صَدَّقَ قَوْلَكَ، وَإِنْ حَارِلَتُمَا أَمْرًا أَمَّرِكَ، وَإِنْ تَنَازِعَتُمَا شَيْعًا آثَونَ فَيَ

حُقُوقُ الأُخُوَّة في اللَّه:

وَمِنْ حُقُوقَ هَذِهِ الْأُخُوَّةِ مَا يَلِي:

١ - المُواسَاةُ بِالمَال(١٠): فَيواسي كُلُّ مِنْهُما أَخَاهُ بِمِالهِ إِن احْتَاجَ إِلَيْهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ دِيْنَارُهُمَا وَدِهْمَهُهَما واحِدًا لاَ فَرْقَ بَيْنَهُما فِيه، كَمَا رُوي عَنَ أَبِي هُرِيَّرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ آنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُوَاحِيكَ فِي اللَّهِ، قَال: لا فَقَالَ: لا خَدْرِي مَا حَقُ الإِخَاء؟ قَالَ: عَرَفْنِي، قَالَ: لا تَكُونُ أَحَقُ لِدِينَارِكَ وَدِرْهَمِكَ مِنِي. قَالَ: لَمْ أَبْلُغُ هَذِهِ المَنْزِلةَ بَعْدُ، قَالَ: فاذْهَبُ عَنِي.

لا - أَنْ يَكُونَ كُلٌ منهُما عَوْنًا لصاحبه: يَقْضي حَاجَتَهُ وَيُقَدِّمُهَا عَلَى نَفْسه، يَتَغَفَّدُ أَحْوالَهُ
 كَمَا يَتَفَقَّدُ أحوالَ نَفْسه، ويُؤثِرُهُ عَلَى نَفْسه وعَلَى أَهْله وَأَوْلاده، يَسْأَلُ عَنْهُ بَعْدَ كُلِّ ثلاث فَإِنْ
 كَانَ مَرِيضًا عَادَهُ، وَإِنْ كَانَ مَشَعُولاً أَعَانَهُ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا ذَكَرَّهُ، يُرحُّبُ بِهِ إِذَا دَنَا، ويُوسَعُ لَهُ إِذَا جَلَسَ، ويُصْغِي إلَيه إِذَا حدَّث.

٣- أَنْ يَكُفُّ عَنْهُ لَسَانَهُ إِلا بِحَيْهِر، فلا يَذْكُر لَهُ عَيْبًا فِي غَيْبَتِهِ أَوْ حُضُورِه، ولا يَسْتَكُشْفَ أَشُوارَهُ، ولا يُحاتِمُ فَي طَرِيقه لِحَاجة مِنْ حَاجاتِ نَفْسِه فلا يُفاتِمُهُ أَسُوارَهُ، ولا يُحاتِمُ فَي النَّمُ وَلا يُحاتِمُ فَي إِلَى مَصْدَرِهَا أَوْ مَوْرِدِهَا، يَتَلَطَّفُ فِي أَشُوه بِالمَعْرُوف، أَوْ نَهْبِهِ عَنِ النَّكُرِ لا يُحَاتِهُ فِي شَيْءٍ ولا يَعْتِبُ عَلَيْهُ فِي التَحْرُ.
النُّكَرِ لا يُعارِبُه فِي الكَلام ولا يُجادِلُه بِحَقَّ أَوْ بِبَاطِل، لا يُعارِبُه فِي شَيْءٍ ولا يَعْتِبُ عَلَيْهُ فِي التَحْرَ.

٤ - أَنْ يُعَطَيّهُ مِنْ لسَانه مَا يُحبُّهُ مِنْهُ، فَيَدْعُوهُ بِأَحبُ ٱسْمَائه إلَيْه، ويَذْكُرُهُ بِالحَيْرَ فِي الغَيْبَة والحُضُورِ، يُبَلَّخُهُ ثَنَاءَ النَّاسَ عَلَيْهِ مَظْهَرًا اغْتِبَاطَهُ بِذَلك، وَفَرَحَهُ بِه، لا يَسْتَرْسُلُ فِي نُصْحه فَيْقَالَقَهُ، ولا ينْصَحَهُ آمَام النَّاسِ فَيَفَضَحَهُ، كَمَا قَالَ الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ : مَنْ وَعَظَّ فَيْقَالُهُ مُ وَلَا يَسْتَرُسُولُ وَيَعْلَمُ عَلانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ.

 وَ يَعْفُو عَنْ زَلَاتُه، وَيَتَعْاضَى عَنْ هَفُواته، ويَسْتُرُ عُبُوبَه، ويُحْسن به ظُنُونَه، وإن ارْتَكَبَ مَعْصِيةً سِراً أَوْ عَلانِيَةً فلا يَقْطَعُ مَودَتَه، وَلا يُهْمِلُ أُخُوتَه، بَلْ يَتَظُرُ تَوْبَتَهُ وَآوَبَتَهُ، فإنْ

(١) المواساة: المعاونة والمساعدة.

أَصَرَّ قَلَهُ صَرَّمُهُ وَقَطْعُهُ، أو الإِبْقَاءُ على أخُوَّتِهِ مع إِسْدَاءِ النَّصِيحَةِ ومَوَاصَلَةِ المُوعِظَةِ رَجَاءَ أَنْ يُتُوبَ فيتُتُوبَ اللهُ عليْهِ، قال أبُو الدرداء رضي الله عنهُ: إِذَا تَغَيَّرَ أَخُوكَ وحَالَ عمَّا كَانَ عليهِ فَلا تَدَعُهُ لاجْل ذَلِكَ، فَإِنَّ أَخَاك يَعْوَجُ مَرَّةً ويستقيمُ أخْرَىٰ.

٦- أن يفي لَهُ في الأُخُوَّة فينبُّت عليها ويُديم عهدها ، لانَّ قطعها مُحْبِطٌ لاجْرِها، وإنْ مات نَقَلَ المُوَّة إلى أولاده ومن والله من أصدقائه، مُحافظة على الأُخُوَّة ووَفَاء لصاحبها. مات نَقَلَ المُوَّة إلى أولاده ومن والله من أصدقائه، مُحافظة على الأُخُوَّة ووَفَاء لصاحبها. فقد أكرَم رسولُ الله ﷺ عَجُوزًا دخلت عليه فقيلَ لَهُ في ذلك فقال: "إنَّها كَانَت تأتينا أيَّام خديجة، وإنَّ كَرَمَ العَهْد من اللِّينِ "()، ومن الوَفَاء: ألا يُصادق عَدُوَّ صديقِه، إذْ قال الشافعي رحمة الله تعالى: إذا أطاع صديقك عَدُوك فقد اشتركا في عَدواتك.

٧- ÎV يُكلَّفَهُ مَا يَشنَى عليْه، وألا يُحمَّلُهُ ما لا يَرْتَاحُ مَعَهُ، فلا يُحاوِلُ أَنْ يَسْتَعِداً منهُ شيئاً من جاهِ، أو مال، أو يُلزِمهُ بِالقيام باغمّال، إذ أصلُ الأخوة كانت لله فلا ينبغي أن تُحوَّلَ إلى غيره من جَلْب مَنافع الدُّنْيا، أو دفع المضار، وكما لا يُكلِّفُهُ لا يجعلُهُ يتكلَّفُ لَهُ، إذ كلاهُما مُخلِّ بالاخُوة مُؤثِّر فيها مُنفصٌ مِنْ الجرها المقصود منها، فعليه أنْ يَطوي معهُ بِسَاطَ التَّرَشَّ مُخلِّ بالاخْرة والتَّحقُظ، إذ بهذه تَحْصُلُ الوَحْشَةُ المنافِيةَ للأَلْفَة، وقد جاء في الاثر: أنا وأتقياء أُمني براء من التكلُّف، وقال بعض الصّالحين: من سقطت كَلْفَتُهُ دامَت ٱلْفَتُهُ، ومَن حَفَّتُ مثُونتُهُ دامَت مُوتَّة أَن يُفعَلَ الأخ في مثونتُهُ دامَت ألْفَتُهُ، والدَّحَة فَعَلَ الأخ في بيته، ويذُخل الخلاء عنده ويصلي وينام معه، فإذا فعل هذه فقد تمَّ الإنسُ وتأكد الأنسِ معمُّ، فإذا فعل هذه فقد تمَّ الإنسُ وتأكد الأنسِ ماكد.

٨ - أنْ يدْعُولَلهُ ولأولاده ومَنْ يتعلَّقُ به بغير ما يُدْعُو به لنفسه وأولاده وَمَنْ يتعلَّقُ به، إذْ لا فَرْقَ بين أحدهما والآخَرِ بحكم الأخواة التي جمعتْ بينهما، فيدَّعُوله حَيَّا ومنبَّا وحاضراً وغَائبًا، قال ﷺ: ﴿إذَا دَعَا الرَّجُلُ لا خيه في ظَهْرِ الغَيْبِ قال المَلكُ: ولَكَ مثلُ ذلك (٢)، وقال أحدُ الصَّالحِينَ: أينَ مثلُ الاخ الصَّالحِ؟! إنَّ أهلَ الرَّجُلُ إذا مات يَفْسمُونَ ميراتُهُ ويتمتَّعُونَ بما خَلْف، والآخُ الصَّالحُ ينفَرَدُ بالحُزْن، مُهتَمًا بِمَا قَدَمَ أخُوهُ عليْهِ ومَا صَارَ إليْه، يَدْعُولَهُ في ظَهْر اللّهَامة اللّيل ، ويستَغْفِرلُهُ أو هُو تحتَ أطبَاق الثَّرَى .

<sup>(</sup>١) ذكره الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٥٣٤).

## الفَصْلُ النَّامِنُ: في آدَابِ الجُلُوسِ والمَجْلِس

الْمُسْلِمُ حَيَاتُهُ كُلُّهَا خَاضِعَةٌ تابِعَةٌ للْمَنْهَجِ الإِسْلامِي الَّذِي تناوَلَ كُلَّ شَانٍ مِن شنون الحَيَاةِ ، حَتَّى جُلُوس المُسْلِمِ وكَيْفَيِّةً مُجالَسَتِهِ لإِخُوانِهِ ، فلِذًا كانَ الْمُسلِمُ يلتزمُ بالآدابِ التَّاليةِ في جُلُوسِهِ ومجالَسَته .

ا - إذا أراد أن يَجلسَ فَإِنَّهُ يُسلَمُ على أهْلِ المَجلسِ أولا، ثُمَّ يَجلسُ حيثُ انسَهَى بهِ المَجلسُ، ولا يُقيمنَّ احَداً مِنْ مَجلسه لِيقَعَدَ فِيهِ، ولا يَجلسُ بينَ اثْنَيْنِ إلا بإذنهما، لَقُولَ الرَّسُسولِ ﷺ: «لا يُقيمنَّ احَدَّكُمُّ رَجُلاً مَنْ مَجلسه ثُمَّ يَجلسُ فيه، ولكنْ تَوَسَّعُوا أو تَقَسَّحُوا» (الوَّسُلُ فيه، ولكنْ تَوَسَّعُوا أو تَقَسَّحُوا» (الوَّكانَ بُنُ عُمَرَ إذا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجلسَهَ لَمَ يَجلسَ فيه. وقال جَابِرُ بنُ سمُرَةً رضي الله عنه: كُنَّا إذا أَتَبَنَا النبيَّ ﷺ جَلسَ احدُنا حَيْثُ ينتهي به المجلسُ (۱۲)، ولقول الرَّسُولِ عَنْ المُنْ إلا بإذنهما (۱۳)؛

 ٢ - إذا قام أحَد من مَجْلسه وعاد إليه فَهُو أحق به: لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «إذا قام أحدُكُم من مَجْلسِ ثُمَّ رَجَعَ إليهِ فَهُو أَحق بها (٤).

٣ - لا يجْلِسُ في وسَطِ الحَلْقَةِ: لِقَوْلِ حُلَيْفَةَ: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَعَنَ مِنْ جَلَسَ في وسَطِ الحَلْقَةُ().

٤ - إذا جلس بُراعي الآداب الآتية: أنْ يَجْلس وعليه وقار وسَكينة و ولا يُشبك بين أصابِعه، ولا يعبَث بلخيته أو خاتمه، ولا يُخلُل أسنانه أو يُلخل أصبَعه في انفه أو يُكثر من المُعاس والتشاؤب، وليكُن مَجْلسه هادئا قليل الحَرَّكة، ولَلكُن مَجْلسه هادئا قليل الحَرَّكة، ولَلكُن كلامه مَنْظُومًا مَتَّزِنًا، وإذا تَحدَّث فَلْيَتَحرَّ الصَّوابَ لا يُكثر من الكلام، وليتجنَّب الزاح والمراء، والمراء، وأنتاجه المادي والاديمي من والديتحدَّث بإعجاب عن أهله وأولاده، أو صناعته، أو إنتاجه المادي والاديمي من شعر أو تاليف، وإذا حدَّث غيره أصغى يسمعُن غير مُفرط في الإعجاب بحديث من يسمعه ، وألا يقاطع الكلام أو يطلُب إليه إعادته ، لانَّ ذلك يسُوء المتحدِّث.

والمُسْلِمُ إِذْ يَلْتَزِمُ هذه الآدَابَ إِنَّمَا يَلْتَزِمُهَا لامْرَيْنِ : أحـدهمـا: الايُؤذِيَ إِخْواَنَهُ بِخُلُقِهِ أَوْ عَمَلِهِ، لاَنَّ أَذَيَّةَ المُسْلِمِ حَرَامٌ: «والمُسْلِمُ من سلِمَ المُسْلِمُون من لِسَانِهِ ويده». والثاني: أن يجْليبَ

(١) رواه مسلم (١١) كتاب السلام، ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٢٤).

(۳) رواه الترمذي (۱۳۲ک۲، ۲۷۵۲) ورواه ابن ماجه (۲۳۷۷). (۵) رواه ابو داود (۲۸۲۶) بإسناد حسن. (۲) رواه أبو داود (٤٨٢٥). (٤) رواه مسلم (٣١) كتاب السلام. مَحبَّة إخْوانِهِ ومُؤَالَفَتَهم، إذْ أمَرَ الشَّارِعُ بالتَّحابُبِ والمؤالَفَةِ بينَ الْمُسْلِمينَ وحثَّ على ذلك.

ع إذا أراد الجُلُوس في الطُّرُفاتِ فإنَّه يُراعِي الآداب الآتية:

أَ غض البَصَر، فلا يغتَّعُ بَصَرُه في مَارَّةٍ مِن المؤمنات، أو وَاقِفَة بِيَابِهِا أَوْ مُسْتَشْرِفَة على المَدُوفَة على المَدَّاء أَوْ مُطلِّة على الفِذَتِهَا لَحَاجَتِهَا، كما لا يُرْسِلُ نظَرَهُ حاسدًا لاحد، أو زارِيًا على أحد.

ب أن يكفُّ أَذَاهُ عن المَارَّة من سَائر النَّاس، فلا يُؤْذِي أحدًا بلسَانِه سابًا شاتمًا، أوْعائبًا مُقَيِّحًا، ولا بيده ضاربًا لاكِمًا، ولا سالبًا لمال غَيْره غاصبًا، ولا مُعْتَرِضًا على الطَّريقِ صَادًا المَارَّة، قاطعًا سَبِيلَهُم.

ج - أَنْ يَرُدَّ سَلامَ كُلِّ مَنْ سَلَّمَ عليْه من المَّارَّةِ إِذْ إِنَّ رَدَّ السلامِ وَاجِبٌ لقولِهِ تعالَى: ﴿وإِذَا حُبِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦].

د - أَن يَامُرَ بَمُورُوف تُركَ أَمَامَهُ وأَهُملَ شَائُهُ وَهُو يَشْاهِدُهُ، إِذْ هُو مَسْنُولٌ في هذه الحَالِ عن الأمْرِ بشه ، لأنَّ الأمَّر بالمعروف فريضة كُلِّ مُسْلِم يتعيَّنُ عليه ولا يَسْقُطُ إلا بالقيام به . ومثالُهُ: أَنْ يُنَادئ للصَّلاة ولا يُجيبُ الحَاضرُونَ مِنْ أَهْلِ المَجلِس فإنَّهُ يتعيَّنُ عليه أَنْ يَامُرَهُم بإجابَة النَّادي للصَّلاة ، إذْ هذا من المَعروف فلما تُركَ وجبَ عليه أَنْ يُامُرَ به . ومثالاً آخر: أَنْ يَمرُّ جَامِعٌ أَوْ عَارٍ فإنَّ عَليةً أَن يُطْعِمهُ أَوْ يَكُسُّوهُ إِنْ قَدَرَ على ذلك وإلا أمرَ بإطَعَامِهِ أَوْ كسوته ، إذ إطْعامُ الجَانِع وكُسُوةُ العَارِي من المغروف الذي يجبُ أَنْ يُؤمَرَ به إذا تُركِ .

هـ أن ينهى عن كُلِّ مُنْكَرِ يُشَاهِلُهُ يُرْتَكَبُ أَمَاصَهُ، إِذْ تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ كَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَظَيفَةُ كُلِّ مُسْلَمِ لقوله ﷺ: "مَّنْ رأى منكُمُ مُنكَرًا فَلْيُغَيْرُهُ (١)، ومِثْالُهُ أَن يبغي أَمَامُهُ احَدَّ على التَّحَرُ فيضْرَبُهُ أَوْ يسْلَبُهُ مَالُهُ، فإنَّهُ يجب عليه في هذه الحال أن يغير المُنكر فيقف في وجه الظّلم والعُدُوان في حُدُود طاقته ووْسَعْهِ.

و - أنْ يُرْشُدَ النصَّالَّ، فلو استَّرْشَدَهُ أَحَدٌ في بَيَانِ مَنْزِلِ، أَوْ هِدَايةِ إلى طَرِيقِ، أَوْ تَعْرِيف بأَحَدٍ مِنَ الناسَ لوَجَبَ عليه في هذه الحَالِ أَنْ يُبِيِّنَ لَهُ المُنْزِلَّ، أَوْ يَهَدَيُهُ الطَّرِيقَ، أَوْ يُعَرِّفَهُ بِمَنْ يُرِيدُ مَعْرِفَتَهُ.

 الباب الثاني

العَامَّة والحَدَاثِقِ وَنَحْوِهَا، وذلك لقولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿إِيَّاكُمُ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ، فقَالُوا: ما لنا بُدُّ، إنَّما هي مجالِسُنا نتحدَّثُ فيها قال: «فإذا أبيتُم إلا المُجالِس فأعطُوا الطَّرِيق حقَّها» قَالُوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قال: «غَضَ البَصَرِ، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، والأمْرُ بَالمعروفِ، والنَّهُيُّ عنِ المُنكَرِّ، وَفِي بعض الرَّو الاَّتِ زِيَادةً: "وإرْشادُ الضَّالَّ"(١). وَمِنْ آدابِ الجُلُوس: أَنْ يستغفر الله عندَ قِيَامِهِ مِنْ مَجْلِسِهِ تَكْفيراً لما عَساهُ أن يكونَ قدْ اَلَمَّ به فِي مَجْلِسِه، فقد كان إذا أراد أن يقُومَ من المُجلسِ يقُولُ: اسبُحانك اللَّهُمَّ وبِعَمدك أشهد أن لا إلَهف إلا أنت أُسْتَغْفُرُكَ وَاثُوبُ إليْكَ ﴾ (٢)، وَسُتِلَ عن ذلك فقال: «إنَّها كفَّارَةٌ لمَّا يكُون في المَجْلس (٣).

الفَصْلُ التَّاسعُ: آدابُ الأكْل والشُّرْب

المُسْلِمُ يَنظُرُ إلى الطّعام والشّرَابِ باعْتِبَارِهِما وسيلةً إلى عَيْرِهِمَا، لا عَايَةً مَقْصُودة لذاتِها، فَهُوَ يَاكُلُ وِيَشْرَبُ مِنْ أَجْلَ الْمُحَافَظَةَ عِلَى سَلَامَةَ بَدِيهِ الَّذِي بِهِ يُمَكِنُهُ أن يعبد الله تَعَالَى، تَلك العِبَادَةُ الَّتِي تؤهُّلُهُ لِكَرَامَةِ الدَّارِ الأَخِرَةِ وسَعَادَتِهَا، فَلَيْسَ هُو يَاكُلُ ويَشْرَبُ لِذَاتِ الأكُلِ والَشُّرْبِ وَشَّهُوْ تِهِمَاً، فَلِذًا هُوَ لَوْ لَمْ يَجُعُ لَمْ يَاكُلُ، ولَوْ لَمْ يَعْطَشْ لَم يَشْرَبْ، وقَدْ وَرَدَعَنُهُ ﷺ قَوْلُهُ:َ "نَحْنُ قَوْمٌ لا نَاكُلُ حتَّى نَجُوعَ وإذَا أَكُلْنَا فلا نَشْبَعُ" (1).

ومِنْ هُنا كان الْسُلْمُ يلترِمُ في ماكلِهِ ومَشْرَبِهِ بِآدَابٍ شَرْعِيَّة حَاصَّةٍ ، مِنْهَا:

أ- آداب ما قَبْلَ الأكل، وهِيَ:

١ - أن يسْتَطيبَ طَعَامَةُ وشَرَابَهُ بأنْ يُعدَّهُمَا منَ الحلال الطّيّبِ الخَالِي من شَوَائِبِ الحَرَامِ والشُّبُهِ، لقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزْقَناكُمُ ﴾ [البَدِّة:١٧٢] والطَّيُّبُ هُوَ الحلالُ الَّذِي لَيْسَ بِمُسْتَقْذَرِ ولا مُسْتَخْبَثْ.

٢ - أَنْ يَنْوِيَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ التَّقْوِيَةَ على عَبَادَةَ اللهِ تَعَالَى، لِيُثَابَ على مَا أكلَهُ أو شَرِبَهُ، فَالْمُبَاحُ يَصِيرُ بُحُسْنِ النَّيَّةِ طَاعَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الْمُسْلَمُ.

٣ - أَنْ يَغْسِلَ يديه قبل الأكل إنْ كان بهما أدّى، أو لم يتأكَّدُ من نظافَتِهما.

٤ - أن يضَعَ طَعَامَهُ على سُفْرَة فَوْقَ الأرض لا على ماندة ، إذْ هذا اقْرَبُ إلى التَّوَاضُع، ولِقَوْلِ أَنْسٍ رضي الله عنه: «مَا أَكُلُّ رَسُولُ الله عَيْ عَلَىٰ خُواَنِ، ولا في سُكْرَجَةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١٧٣). (٢) رواه الترمذي (٣٣٣). (٣) رواه ابو داود (٣٦) الادب. (\$) لم أقف على من خرَجَهُ، لعله أثر من آثار الصحابة رضي لله عنهم، وليس بحديث نبوي، والله أعلم. (٥) الحديث رواه الترمذي (٣٦٦)، ورواه ابن ماجه (٣٢٩٢)، والسُّكَرَجَةُ: كلمة فارسيَّة وهي قصعة يوضع فيها الأكل.

ه \_ أَنْ يَجْلُسَ مُتَوَاضِعًا بأن يَجْنُوَ على رُكَبَّتَيْه، ويَجْلِسَ على ظَهْرِ قَدْمَيْهِ، أو يَنْصِب رِجْلَهُ اليُّمْنَىٰ ، ويجلسَ عَلَىٰ اليُّسْرَىٰ، كما كان رسوَّلُ الله ﷺ يجْلِسُ، وَلقولِهِ ﷺ: ﴿لا آكُلُ مُتَّكِنًا، إِنَّمَا أَنَا عَبُدْ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ العَبْدُ، وأجلسُ كما يَجْلسُ الْعَبْدُ ۗ (١)

٦ ـ أَنْ يَرْضَى بِالمَوْجُودِ مِن الطَّعَامِ، وألا يَعسِبه، وإن أَعْجَبُهُ أَكُلَ، وإن لم يُعْجِبُهُ تركَ، لحديث أبي هُرِيْرَةَ رضي اللَّهَ عنه: «ما عُابَ رسولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إنِ اشْتُهَاهُ أَكَلَ، وإنْ كَرهَهُ تَركَ ۗ (٢).

٧ ـ أن يأكُلَ مع غَيْرٍه منْ ضَيْف أوْ أهْلٍ أوْ وَلَد أوخَادِمٍ، لِخَبرِ: «اجْتَمِعُوا على طَعَامِكُمْ والْحُكُو السَّمَ الله يُبَارَكُ لَكُمْ فيه" (٣) ".

ب \_ آدابُ الأكل أثناءه، وهي :

١ ـ أَنْ يَبِداً بِـ "بسم الله" ، لِقَوْله ﷺ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فإن نَسِي َ أَنْ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ تَعَالَى في أُولِهِ فَلْيَقُلُ: "بسم الله أُولَهِ وآخِرَهُ" .

٢ \_ أَنْ يَخْتَمَهُ بِحَمْد الله تَعَالَى، لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: "مَنْ أَكُلَ طَعَامًا وقال: الجَمْدُ لله الذي أطعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهَ مِنَ غَيْرٍ حَوْلَ مِنِّي ولا قُوَّةً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٥)

 ٣ ـ أن يَاكُلُ بِعَلالَة أَصْبًاعِ من يَده البُّمنَى، وأنْ يُصَغِّراً اللَّقْمَةَ ويُجيداً المَضْنَعَ، وأنْ ياكُل مَمَّا يليه
 لا من وسَطِ القَصْعَة ، لقوله ﷺ لعُمَرَ بن أبي سلمة : (يا غُلامُ، سَمَّ الله، وكُلُ بيمسينك، وكُلُ مِمَّا يليكَ (١٦) ، وقوْلِه ﷺ: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وسَطَ الطُّعَام، فَكُلُوا مِنْ حَافَّتِه وْلا تَاكُلُوا مِن وَسَطِّه (٧٠)

٤ \_ أَنْ يُجِيدَ المَضْغَ وأن يَلعَقَ الصَّحْفَةَ وأصابعَهُ قبل مَسْحها بالمنديل، أو غَسْلها بِ المساء: لقولِ الرسولِ ﷺ: «إذا أكلَ أحدُكُمْ طَعَامًا فلا يُسَخُّ أصَابِعَهُ حتَّى يلعَقَهَا، أَوْ يُلعقَهَا) (٨٠)، وَلقول جابر رضي الله عنه: إنَّ رسولَ الله ﷺ أمَّر بلَعْني الأصابع والصَّحْفَةِ وقاًل: «إنَّكُمُ لا تَدْرُون في أيِّ طَعَامكُم البَرَكَةَ» (٩).

ه \_ إذا سَقَطَ مَنْهُ شيءٌ ممَّا يأكُلُ أزالَ عنْهُ الأذَى وأكَلَهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَقَطَتْ لُقُـمَةُ

(۲) رواه أبو داود (۳۷٦۳).

(١) (صحيح البخاري) كتاب الأطعمة (١٣).

(٣) رواه الإمام احمد (٣/ ٥٠١)، ورواه ابن ماجه (٣٢٦٦). ﴿ ٤) رواه ابو داود (٣٧٦٧)، والإمام احمد (٣٤١/٦، ٢٤٥).

(٥) رواه أبو داود (١) اللباس، ورواه الترمذي (٣٤٥٨) ورواه ابن ماجه (٣٢٨٥).

(٦) رواه البخاري (٧/ ٨٨)، ورواه مسلم (١٠٨) كتاب الأشربة. ﴿ ﴿٧) رواه الترمذي (١٨٠٥).

(٩) رواه مسلم (١٣٦) كتاب الأشربة . (٨) رواه البخاري (٧/ ١٠٦) ورواه أبو داود (٥٢) الأطعمة . أحدِكُمْ فليَاخُذُهَا وليُمط ـ يُنَحِّ عنها الأذى وليأكُلها، ولا يدَعَها للشَّيطانِ»(١).

٦ - ألا يَنْفُخَ فِي الطَّعَامِ الحَارِّ، وألا يطْعَمَهُ حَتَىٰ يَبْرُدَ، وألا ينْفُخَ فِي الماءِ حَالَ الشُّرْب، ولَيْتَنَفَّسْ خارج الإناء ثلاثًا، لحديث أنس رضي الله عنه: " أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يتنفَّسْ في الشَّرَاب ثلاثًا» (٢)، ولحديث أبن عبَّاسٍ رضي الله عنهما : "أنَّ النبي ﷺ نهَىٰ أن يُتنفَّسَ في الإناءِ أو يُنْفَخَ فِيه» (٤).

 ٧ - أن يتجنَّبَ الشّبَعَ المُفْرِطَ؛ لقَوْلِ الرسول ﷺ: "ما ملأ آدَميٌّ وَعاءً شرًا من بطنه، بِحَسْب أبن آدَمَ لُقَيْمَاتِ يُقِمْنُ صُلْبُهُ، فإنْ لم يفعلَ فئلُثٌ لطعامه، وثلُثٌ لشرابه، وثلُثٌ لنفَسه (٥٠).

٨- أن بتناول الطّعام أو الشراب أخبر الجالسين، ثم تُديره الايمن فالايمن، وأن يكون هو اخر القوم شربًا: لقول الرسول ﷺ: «كبّر كبّر الجالسين، والمستئذانه ﷺ أبن عبّاس في أن يُناول الشراب الاشياخ على بساره -إذ كان أبن عبّاس رضي الله عنهما على بمينه والاشياخ الكبّار على يساره (٢). فاستثنائه دال على الرسوق بالشراب الجالس على اليمين، ولاشياخ الكبّار على يساره (٢). فاستثنائه دال على التّوم آخرهم عني: شربًا.

٩ ـ ألا يَبْداً بِتَنَاول الطَّعَامِ والشَّرَابِ وفي المَجْلسِ مَنْ هُو أَوْلَى منهُ بالتَّقْديم. لكِبَرِ سِنَّ، أوْ زيادةِ فضْلُ ، لأنَّ ذلك مُخِلِّ بالآدَاب، مُعَرِّض صَاحَبهُ لوصْفِ الجَشَع المذمُومَ. قال بعضُهُمَ :

وإِنْ مُدَّتِ الأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ الْعَجَلِهِمْ، إِذْ أَجْشَعُ القَوْمُ أَعْجَلُ

• ١ - ألا يُحْوِجَ رَفِيقَهُ أَوْ مُضَيفَهُ إلى أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُلْ، ويُلحَّ عليه، بَلْ عليه آنْ ياكُلَ في أَدَب كَفَايتُهُ مِنَ الطَّعَامِ مَنْ غيْرِ حياء أَو تَكَلُّف لِلْحَيَاءِ، إذْ في ذلك إحْرَاجٌ لرَفِيقِهِ أَوْ مُضِيفهِ، كما فيه نوعُ زياءٍ، والرَّيَاءُ حرَامٌ.

١١ - أَنْ يَرْفُقَ برقيقه في الأَكْل ، فلا يُحاوِلُ أَنْ يَاكُلَ أَكْثَرَ مِنْهُ ، ولا سيَّمَا إذا كان الطَّعَامُ قليلاً ، لأنَّه في ذلك يكونُ آكلاً لحقَّ غيره .

١٢ - ألا يَنْظُرَ إلى الرُّفَقاء أثْنَاءِ الأكْلِ، وألا يُرَاقِبَهُمْ فيَسْتَحْيُونَ مَنْهُ، بل عليه أن يغُضَّ

(٣) رواه الترمذي (١٨٨٧) وصححه.
 (غ) رواه الترمذي (١٨٨٨) وصححه، ورواه ابو داود (٣٧٢٨).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٥) كتاب الأشربة. (٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢١١ ، ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٣٣٤٩)، ورواه الحاكم في اللسندرك؛ (٣٣١/٤)، وحسنه.

 <sup>(</sup>٦) الصحيح البخاري، كتاب المظالم (١٢) ومسلم كتاب الاشوبة (١٢٧).
 (٧) رواه البخاري (٣/ ١٤٤)، (١٤٣)، ورواه مسلم (١٣٤) كتاب الاشوبة.

بصرَهُ عن الاكلَة حَوْلُهُ، والا يتطلّع إليْهِمْ إذْ إنَّ ذلك يُؤْذيهِم، كما قد يُسَبَّبُ لَهُ بُغْضَ أحدهِم، فيأتُمُ لذلك .

الم الله يَفْعَلَ ما يستقذرهُ الناسُ عادَةً: فلا يَنْفُضُ يَدَهُ في القَصْعة، ولا يُدْنِي راسَهُ منها عند الآخر والتناول لئلا يستَقُطَ من فمه شيءٌ يقع فيها، كما إذا أخذ بأسنانه شيئًا من الخُبْرُ لا يعْمُسُ باقيه في القَصْعَة، كما عليه ألا يتكلَّمَ بالالفاظ الدَّالَة على القَاذُوراَتِ والاوسلخ، إذْ رَبّا تاذَّى بذلك أحدُ الرفقاء، وأذيَّة المُسلِمِ مُحرَّمةٌ.

14 ـ أن يكُونَ أكْلُهُ معَ الفقيرِ قائمًا على إيثَارِه، ومَعَ الإِخْوَانِ قائِمًا على الأنبِسَاطِ والمُدَاعِبَةِ المرِحَةِ، ومع ذوي الرُتُبِ والهيئاتِ على الأدَبِ والاحْتِرامِ.

ج \_ آداب ما بعد الأكل، وهي :

٢ \_ أن يلعقَ يدَّهُ ثم يمسحها أو يَغْسِلَهَا، وغسلُها أوْلَىٰ وأحسنُ.

" \_ أن يلتَقط ما تسلَقط من طَعَامِهِ أَثْنَاءَ الأكُل لِللهِ وَرَدَ مِنَ التَّرْغِيبِ فِي ذلِكَ، لأَنَّهُ من باب الشُكْرِ للنَّعْمَة.

لَا يَخَلِّلَ أَسْنَانَهُ ويتمضمضَ تطييبًا لفَمه، إذبه يُذْكُرُ اللهُ تعالَىٰ ويُخَاطَبُ الإِخُوانُ،
 كما أنَّ نظافة الفَم قد تُبْقِي علىٰ سلامة الأسْنَانِ.

ه \_ أنْ يحْمَدُ اللهَ تَعَالَى عقبَ أَكْله أَوْ شُرْبه، وانْ يَقُولَ إذا شرب لَبناً: «اللهمَّ باركْ لنا فيما رزقتنا، وزذنا منه"، وإنْ أفْطَرَ عند كُوم قالَ: «أفطرَ عندكُمْ الصَّائمونَ ، وأكلَ طَعَامكُمْ الأَبْرارُ، وصَلَّتُ عليكم الملائكةُ». وإنْ قال : « اللَّهُمَّ باركْ لَهُم فيما رزقْتَهُم، واغفِرْ لَهُمْ وارْحَمْهُم»، فقد أصابَ السُّنَّة ، ودعا بِخَيْر كثير.

الفَصْلُ العَاشرُ: في آداب الضيافة

المُسْلِمُ يُؤْمِنُ بِواجِبِ إِكْرَامِ الضَّيْفِ، وَيَقْدُرُهُ قَدْرُهُ الْطَلُوبَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيَّفَهُ»(١)، وقَـوْلِهِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَومِ

١ ) رواه البخاري (٨/ ١٣ ، ٣٩)، ورواه مسلم (٧٤/ ٧٥) كتاب الإيمان.

الآخِرِ فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ جَائِزَنَهُ ۗ قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ قَالَ: "يَوْمُهُ وَلَيَلَتُهُ، والضَيَّافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةً اللهُ اللهَ وَلَهِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ يَلْتَزَمُ فِي شَأْنِ الضَيَّافَةِ بِالآدَابِ التَّالِيَةِ:

أ ـ في الدَّعْوَة إلَيْهَا، وَهيَ:

١ - أَنْ يَدْعُو لَضَيَافَتِه الأَنْقِيَاءَ دُونَ الفُسَّاقِ والفَجَرَةِ، لِقَوْلِ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تُصاحِبْ إِلاَّ مُومْنًا، ولا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلاَّ تَصَارِبُ إِلاَّ .

٢ - أَلاَّ يَخُصَّ بَضَيَافَتُه الْأَغْنِيَاءَ دُونَ الفُقَرَاء؛ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ دُونَ الفُقرَاء» الوَلِيمَة يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ دُونَ الفُقرَاء» (٣).

٣ - أَلاَّ يَفْصَدَ بِضِياَ فَتِهِ التَّفَاخُرَ وَالْمُبَاهَاةَ، بَلْ يَفْصِدُ الاسْتَنَانَ بِسُنَّةِ النَّبِيَّ ﷺ وَالأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُهِ كَإِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ وَالَّذِي كَانَ يُلقَّبُ بَأَبِي الضَّيفَانِ، كَمَا يَنْوِي بِهَا إِذْ خَالَ السُّرُورِ عَلَىٰ الْمُؤْمَنِينَ وَإِشَاعَةَ الغَبِطَةِ والبَهْجَةِ فِي قُلُوبِ الإِخْوان.

٤ - أَلاَّ يَدْعُو إلَيْهَا مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْقُ عَلَيْهِ الحُضُورُ، أَوْ أَنَّهُ يُسَاذَى بِبَعْضِ الإِخْوانِ الحَضِرِينَ؟ تَجَنَّبًا لأَذِيَّة المؤمن المُحَرَّمَة.

ب - فِي آدَاب إِجَابَتَهَا، وَهيَ.

ا - أَنْ يُعِيبَ اللَّعْوَةَ وَلا يَتَأْخَرَ عَنْهَا إِلاَّ مَنْ عُلْر، كَأَنْ يَخْشَى ضَرَرًا فِي دِينه أَوْ بَدَنه : لَقُول الرَّسُول ﷺ: "هَنْ دُعِيَ فَلَيْجِبْ (\*) وَقَوْلِهِ: "لُوْ دُعِيتُ إِلَى كُراعِ شَاةٍ لأجَبَّتُ، وَلَوَّ أُهْدِي إِلَيْ ذَرَاعٌ لَقَبَلتُ (°).
 أُهْدِي إَلِيَّ ذَرَاعٌ لِقَبْلتُ (°).

لَا يُميَّزُ فِي الإِجَابَةَ بَيْنَ الفقيرِ والغَنيِّ؛ لأَنَّ فِي عَدَم إِجَابَةِ الفقيرِ كَسْرًا لخَاطِرِه، كَمَا أَنَّ فِي ذَلِكَ نَوْعًا مِنَ التَكْبُرِ، والكَبْرُ مُمْقُوتٌ، وَمِمَّا يُرْوَى فِي إِجَابَة دَعُوةِ الفُقرَاء: أَنَّ الحَسَنَ بَنَ عَلَيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ بِمَسَاكِينَ وَقَدْ نَشَرُوا كِسَرًا عَلَى الأَرْضِ وَهُمْ يَأْكُونَ، فَقَالُوا لَهُ مَلْمً إِلَى الغَدَاءِ يا ابنَ بنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُتَكِّرِينَ، وَنَوْلَ عَنْ بُغْلَتِهِ وَآكُلَ مَعُهُمْ.

٣ ـ ألاً يُفُرِق في الإجابة بَيْن بَعيد المسافة وقريبها، وَإِنْ وُجَّهَتْ إِلَيْهِ دَعْوَتَانِ أَجَابَ السَّابقة منهُما، واعتذر للآخر.

(١) رواه البخاري (٨/ ١٣، ٣٩)، ورواه الدارمي (٩٨/٢).

(٢) رواه الدارمي (٢/ ١٠٣)، ورواه الحاكم في المستدرك؛ (١٢٨/٤).

(۳) رواه مسلم (۱۰۸، ۱۰۹) کتاب النکاح، ورواه آبو داود (۳۷۲).

(\$) رواه آبو داود (۱) كتاب الأطفعة، ورواه الإمام أحمد (۲۷۹۲). (٥) قصحيع البخاري؛ (۲۰۱۳)، (۲۲۷).

٤ - ألا يَتَأخَّر منْ أَجْل صَوْمه، بَلْ يَحْضُر، فإنْ كَان صَاحِبُه يُسرُّ بِأَكْلِه افْطَرَ؛ لانَ إِذَخَالَ السُّرُورِ عَلَى قَلْبِ المؤْمنِ مِنَ القُرَب، وإلاَّ دَعَا لَهُم بِخَيْر; لقَول الرَّسُولَ ﷺ: ﴿إِذَا دُعِسيَ الْحَدُكُم فَلْيَجِب فَإِنْ كَانَ مُنْفَطِرًا فَلْيَطْعَمُ اللَّهُ وَقَولِهِ ﷺ: (قَلَو اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللِمُ الل

• أَنْ يَنُويَ بِإِجَابَتِهَ إِكْرَامَ أَخِيهِ المُسلمِ لِيثَابَ عَلَيْه؛ لِخَبَرِ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا الكَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا الكَلَّ امرئ مَا نَوى (١٤) إِذَ بَالنَيَّة الصَّالِحَة يَنْقَلَبُ اللَّبَ طَاعَةً يُؤْجَرُ عَلَيْهَا المؤمنُ .

ج ـ في آداب حُضُورها، وَهيَ:

اللَّه عَلَيلَ اللَّه عَلَيْهِمْ فَيُقْلِقَهُم، وَاللَّهُ عَجْلَ المَحِيءَ فَيْفَاجِتَهُم قَبْلَ الاسْتِعْدَادِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَذَيْتُهِمْ.

٢ - إِذَا وَخَلَ فلا يَتَصَلَّرُ المَجلس، بَل يَتُواضعُ فِي المَجْلس، وَإِذَا أَشَارَ إِلَيْهِ صاحِبُ المَحَلُ بالجُلوس فِي مَكَانِ جَلَس فيه ولا يُفَار قُهُ.

٣ - أَنْ يُعَاجِلُ بِنَقْدِيمَ الطَّعَامِ لَلضَّيْف؛ لأَنَّ فِي تَعْجِيلِهِ إِكْرَامًا لَهُ، وقَدْ أَمَرَ الشَّارِعُ
 بإكْرَامِهِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بَاللَّهِ واليَوْمُ الآخِر فَلْيَكُرُمْ صَيْفَهُ (<sup>13</sup>).

٤ - ألا يُبَادِرَ إِلَى رَفْعِ الطَّعَامِ قَبُّلَ أَنْ تُرْفَعَ الأَيْدِي عَنْهُ، وَيَتَّمَّ فَرَاغُ الجَميعِ مِنَ الأَكْلِ.

- أَنْ يُقَلَّمُ لَضَيْف قَدْرَ الكَفايَةِ، إِذِ التَّقْلِيلُ نَقْصٌ فِي المُرُوءَةِ، والزَّيَادَةُ تَصنَعُ وَمَراءَاةٌ، وَكِلا الأَمْرِيْنِ مَذْمُومٌ.

٦ - إِذَا نَزَلَ ضَيْفًا عَلَى أَحَد فلا يَزِيدَنَّ عَلَى ثلاثَةَ أَيَّامٍ، إلا أَنْ يُلِحَّ عَلَيْهِ مُضِيفُهُ فِي الإِقَامَةِ
 أَكْثُرَ، وإذَا أَنْصَرَفَ اسْتَأْذَنَ لانْصرَافه .

٧ - أَنْ يُشَيِّعَ الضَيِّفَ بَالخُرُوجَ مَعَهُ إِلَى خَارِجِ المَنزِلِ، لِعَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ ذَلِكَ، وَلاَئَهُ
 دَاخِلٌ تَحْتَ إِخْراَم الضَّيْفِ المَّامُورِ به شَرْعاً.

أَنْ يَنْهُمَرِفَ الضَّيْفُ طَيِّبَ النَّفْس، وَإِنْ جَرَىٰ فِي حَقِّهِ تَقْصِيرٌ مَا، لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ الَّذِي يُدْرِكَ بِهِ العَبْدُ دَرَجَة الصَّائِمِ القَائِمِ.

٩ - أَنْ يَكُونَ للمُسلم ثلاثَةُ فُرُش: أحدُهَا لَهُ، وثَانِيهِمَا لأَهْلِه، والثَّالثُ للضَّيْف،

(١) رواه مسلم (١٠٦) كتاب النكاح .

(٢) النظر الدارمي (ص ٢٣٧)، والمسند الطيالسي (ص ٢٩٣). انظر انصب الراية (٢/ ٤٦٥).

(٣) سبق تخريجه.

والزَّيَادَةُ عَلَىٰ الشَّلاثَةِ مَنْهِيٍّ عَنْهَا لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وفِرَاشٌ لِلْمَرَأَةِ، وفِرَاشٌ لِلضَيَّف، والرَّابِعُ للشَّيْطَانِ (١٠).

ُ الفَصْلُ الحَادى عَشَرَ: في آداب السَّفَر

المُسْلَمُ يَرَىٰ أَنَّ السَّفَرَ مِنْ لَوَازِمِ حَيَّاتِهِ وَضَرُّورَيَّاتِهَا الَّتِي لَا تَنْفَكَّ عَنْها، إِذِ الحَجُّ والْعُمْرَةُ والْعُورُةُ والْعُورُةُ وَلَا تُوانِمَ وَالنَّجُارَةُ وَوَيَارَةُ الإِخْوانَ وَهِي كُلُهَا مَا بَيْنَ فَرِيضَةٍ وَوَاجِبِ لالبَّدَ لَهَا مِنْ رِخْلَةٍ وَسَفَرَ، وَمِنْ هُنَا كَانَتْ عَنَايَةُ الشَّارِعِ بالسَّفَرِ وَآخُكَامِهِ وَآمَابِهِ عِنَايَةً لا تُنْكُرُ، وكَانَ عَلَى المُسْلِمِ الصَّالِحِ الْوَيَّةِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى المُسْلِمِ الصَّالِحِ الْوَيَّةِ عَلَى المُسْلِمِ الصَّالِحِ الْوَيَّةِ عَلَى المُسْلِمِ الصَّالِحِ الْوَيَّةِ عَلَى المُسْلِمِ الصَّالِحِ الْوَيَّةِ عَلَى المُسْلِمِ الصَّالِحِ الْوَيَعِيْنِ الْمُعَلِّيةِ عَلَى المُسْلِمِ الصَّالِحِ الْوَيْعِيْنِ اللَّهُ عَلَى المُسَلِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَيْفِيقِهَا .

أُمَّا الأَحْكَامُ فَهيَ:

١ - قَصْرُ الصَّلاة الرُّبَّاعِيَّة، فَيُصلَّلِهَا رَخُعَتَيْنِ فَقَطْ، إلِّا المَغْرِبَ فَإِنَّهُ يُصلِّها ثلاثًا، ويَبدأ القَصْرُ مِنْ مُغَادَرَتِه البلَدَ الَّذِي يَسكَّتُهُ إلَى اَنْ يَعُردَ إلَيْهِ، إلا اَنْ يَثْويَ إِفَامَةَ اَرَبَعَة أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ فِي البَلَدِ اللَّهِ مَا فَرَالِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلا يُقْصِرُ، حَتَى إِذَا حَرَج عَائِداً إِلَى بَلَدِهِ رَجَعَ إِلَى اللَّهِ رَجَعَ عَائِدًا إِلَى بَلَدِهِ رَجَعَ إِلَيْهُ وَلا يُقْصِرُ، حَتَى إِذَا حَرَبَعُ عَائِداً إِلَى بَلَدِهِ رَجَعَ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلا يَقْصِرُ وَيَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُل

٢ - جَوازُ المسح على الحُفَيَّنِ ثلاثةَ أيَّام بليَاليهنَّ؛ لِقَولِ عَلَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ : "جَعَلَ لَنَا
 النَّبيُّ ﷺ ثلاثةَ آيَام وَلَيَاليهِنَّ لِلمُسَافِرِ ، ويَومُّا وَلَيْلةً لِلمُقْيِم. يَعْنِي فِي المُسحِ عَلَى الحُفِينِ" (").

٣ - إيَاحةُ التَّيَمُّم إِنْ فَقَدَ المَاءَ أَوْ شُقَّ عَلَيْه طَلَبُهُ، أَوْ غَلا عَلَيْه ثَمَنُهُ: لقوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُم مَنَ الْفَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيَمْمُوا صَعَيدًا طَيَّا فَامْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيَمْمُوا
 صَعيدًا طَيَبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهكُمْ وَآيْديكُمْ ﴾ [النساء: ٤٤].

\$ \_ رُحْصَةُ الفطرِ فِي الصَّوْمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةٌ مَنْ أَيَام أُخْرَ﴾ [البترة: ١٨٤].

- جَوَازُ صَلَاة النَّافلَة عَلَى الدَّابَة حَيْثُمَا اتَّجَهَتْ؛ لقَوْل ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما: إنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُصلِّى شُبْحَتْهُ (النَّافلَة) حَيْثُما تَوجَهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ (لَا)

<sup>( )</sup> رواه أبو داود (۱۶۱۶)، ورواه الإمام أحمد (۳۲۲/۳). (۲) رواه النسائي (۱۶۲۸)، والترمذي (۱۵۶۰)، وصححه. (۳) رواه مسلم (۸۵) كتاب الطهارة. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) كتاب صلاة المسافرين.

في الآداب

٦ \_ جَوازُ الجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِيْنِ أَوْ العِشَاءَيْنِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ إِنْ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ والعَصْرُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، والمُغْرِبُ والعِشَاءَ فِي وَقْتِ المُغْرِبُ ۚ، أَوْ جَمْعَ تَأْخِيرٍ بِأَنْ يُؤخَّرَ الظُّهْرِ إِلَىٰ أَوَّلِ الْعَصْرِ وَيُصَلِّيهُمَا مَعًا، والمَغْرِبَ إِلَىٰ الْعِشَاءِ وَيُصَلِّيهِمَا مَعًا؛ لِقَوْلِ مُعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزُوةٍ تُبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ والْعَصْرَ جَمِيعًا والمَغْرِبَ والعشاء جَميعًا(١).

وأُمَّا الآدَابُ فَهٰيَ

١ ـ أَنْ يَرُدُّ النَّظَالَمَ والوَدَائعَ إِلَى أَصْحَابِهَا، إِذِ السَّفَرُ مَظَّنَّةُ الهَلاكِ.

٢ ـ أَنْ يُعدَّ زَادَهُ مِنَ الحَلال، وأَنْ يُتْرُكَ نَفَقَةَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ ، وَوَالِدٍ .

٣ ـ أَنْ يُودِّعَ أَهْلَهُ وَإِخْوانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ، وإنْ يَدعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ لِمَنْ يُودَّعُهُم: «أَسْتَوْدِعُ اللَّه دِينَكُمْ وَأَمَـانَتَكُمْ وَخُواتِيمَ أَعْمَالِكُمُ"، وَيَقُولُ لَه الْمُوَدِّعُونَ: «زَوَّدَكَ اللَّهُ الشَّفْوَى، وَغَـفُرَّ ذَنْبَكَ، وَوَجَّهَكَ إِلَى الْخَيْرِحَيْثُ تَوَجَّهُتُ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿إِنَّ لَقْمَانَ الحَكِيمِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيئًا ۚ حَفِظَهُ ۖ ' ، وَكَانَ يَقُولُ لِمَنْ يُشَيِّمُهُ: أَسْتُوْدِعُكَ الـلَّهَ دِينكَ وَأَمَانَتُكَ وَخُواتيَمَ عَمَلكَ ۗ (٣).

٤ - أَنْ يَخْرِجُ إِلَى سَفْرِه فِي رَفْقَةَ ثَلاثَةَ أَوْ أَرْبَعَةً، بَعْدَ اخْتِيارِهِمْ مِمَّنَ يَصْلُحُونَ لِلسَّفَرِ مَعَهُ، إذ السَّفُرُ كَمَا قِيلَ: مَخْبَرُ الرَّجَالِ، وَقَدْ سُعِيَّ سَفَّرًا لاَنَّهُ يُسْفِرُ عَنَ أَخْلاقِ الرَّجَالَ لِقَوْلِ الرَّسُولَ ﷺ: «الرَّاكبُ شَيْطَانٌ، والرَّاكبَان شَيْطَانَان، والثَّلاَثُةُ رَكْبٌ<sup>(1)</sup>، وَقَوْلِهِ: «لَوْ يَعْـلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَار رَاكِبٌ بَلَيْل وَحْدَهُ (٥).

أَنَّ بُؤْمٌ الرَّكْبُ المُسْافِرُونَ أَحَدًا مَنْهُم، يَتَولَّى قِيادَتَهُم بِمَشُورَتِهِم؛ لِقَوْلِ الرَّسُولِ
 ﴿إِذَا خَرَجَ ثلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْبُؤْمِرُوا أَحَدَهُمْ (٦)

٦ ـ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ سَفَرِهِ صلاة الاستخارة؛ لِتَرْغِيبِ الرَّسُولِ ﷺ فِي ذَلِكَ حَتَّى أَنَّهُ كَان يُعَلِّمُهُمْ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُم السَّورَةَ مِنَ القُرْآنَ الكَرِيمِ وَفِي جَمَيعِ الأُمورِ (٧) .

٧ ـ أَنْ يَقُـولَ عَنْدَ مُغَـادَرَته المَنْزل: «بسْم اللَّه، تَوكَّلْتُ عَـلَى اللَّه، ولا حَوْلَ ولا قُـوَّةَ إِلا

(۱) قصحیح مسلم؛ (۱/ ٤٩٠). (۳) رواه الإمام أحمد (۲/۷، ۲۵، ۳۸، ۱۳۱). (٢)رواه الإمام أحمد (٢/ ٨٧). (٤) رواه أبو داود (٢٦٠٧)، ورواه الترمذي (١٦٧٤).

(٦) رواه أبو داود (۲۲۰۸). (٥)رواه البخاري (١٤/ ٧٠).

(٧) رواه البخاري (٩/ ١٤٤).

^ - أَنْ يَخُورُجَ يَـوْمَ الحَميسِ أَوَّلَ السَّهار؛ لِقَـوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لأَمَّـتِي فِي بُكُورِهَا» (٣)، وَلِمَا جَاءَ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَخُرُجُ إِلَىٰ سَفَرِهِ يَوْمَ الْحَميسِ.

9 ـ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَى شَرَف (مكان عال)؛ لقَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ: إنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُريدُ أَنْ أُسَافِرَ فَاوْصنِي. قَالَ: «عَلَيْكُ بِتَقُوى اللَّه، والتَّكْبِير عَلَى كُلِّ شَرَف»<sup>(4)</sup>.

. ١٠ - إِذَا خَافَ نَاسًا قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَا نَجْعَلُكَ فِي نَعُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ»؛ لقَوْل الرَّسُول ﷺ ذَلكَ.

١١ - أَنْ يَدْعُوَ اللَّه تَعَالَى في سَفَره ويَسْأَلُ منْ خَيْرِ اللَّنْيَا والآخرة، إذ الدُّعاءُ في السَّفَر مُسْتَجَابٌ لِللَّه لَيْ المَوْلُ الرَّسُول ﷺ: "ثلاث دُعُوةٌ المَظلُوم، ودَعُوةٌ المُظلُوم، ودَعُوةٌ المُظلُوم، ودَعُوةً المُظلُوم، ودَعُوهً اللَّه الوللد عَلَى ولَده "٥٥".

١٢ - إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً قَبِالَ: "أَعُوذُ بكلَمَات اللَّه التَّامَّات منْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَإِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ: يا أَرْضُ ، رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ، إِنِّي أَعُوذُ بَاللَّه مَنْ شَرِّك وَشَرَّ مَا فِيك، وشَرَّ مَا خُلِقَ فِيك، وشَرَّ مَا خُلِق فِيك، وشَرَّ مَا خُلِق فِيك، وشَرَّ مَا يَدبُ عَلَيْك، وأَعُن بَاللَه مِنْ شَرَّ أَسَدُ وأَسُودَ، وَمَنْ حَيَّةٍ وَعَـقَرَبَ، وَمِنْ سَاكِنِي البَلَدَ، ومَنْ وَاللَّه مِنْ سَاكِنِي البَلَدَ، ومَنْ عَلَيْك، وأَل وَلَا وَلَدَهَالًا اللَّه مِنْ سَاكِنِي البَلَدَ، ومَنْ عَلَيْك، وأَل وَلا وَلدَهَالَا اللَّه مِنْ سَاكِنِي البَلَدَ، وأَلْمُ وَالله وأَلْه وأَلْمَا وأَلْمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمَالُونَ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمَالُونَ اللَّهُ مِنْ مَا لَكِنْ إِلَيْكُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُنْ مَا لَوْلَ إِلَيْكُ مِنْ مَا لَكُنْ مَا لَهُ إِلَيْكَ مِنْ مَا لَكُونَ مَا لَهُ إِلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَا لَهُ مِنْ أَلْمَالُونَ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُنَى اللَّهُ مِنْ مَا لَكُنْ إِلَالًا لَهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ أَلْمَالُونَ اللَّهُ مِنْ أَلْلَهُ مِنْ أَلْمُ لَوْمُ لَا لَهُ مِنْ مَا لَهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ لَاللَهُ مِنْ مُنْ مَا لَهُ مَا لَاللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ لَاللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَاللْمُ مِنْ أَلْمُ لَاللَّةً مِنْ مُرْبَعُ مُنْ أَلْكُونَ مُنْ لَا لَا لِللْهُ مِنْ أَلْمُ لَا لَاللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَاللَّهُ مِنْ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ مِنْ لَا لَكُونُ مِنْ اللَّهُ لَا لَا لِلَالِكُونُ مِنْ إِلَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا لَا لِللْهُ مِنْ أَلَالِكُونَ الللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَا لِلللْهُ اللَّالِيلُونُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَا أَنْ أَلْمُ لَا لِللللللْمُ لَا لَاللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَا لِلللْمُ لَا مُنْ مُنْ لِلْلِلْمُ لَلْمُ الللللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا مُنْ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا مُنْ مُنْ مُنْ لِلْمُ لَلْمُ لَا مُنْ مُنْ فَا مُنْ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَا مُنْلِقُلْمُ لِلْمُ لَا لِلْمُولُولُونُ لِلْمُلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ

١٤ - إِذَا نَامَ أَوَّلَ اللَّيلِ افْتَرَشَ ذِرَاعَهُ، وإِنْ أَعْرَسَ - أي: نَامَ آخِرَ اللَّيلِ - نَصَبَ ذِرَاعَهُ

(۱) رواه أبو داود (۲) و اه أبو داود (۲) رواه أبو داود (۲۰۹۹).

(٣) وواه الترمذي (٢٩١٧)، ووواه ابو داود (٢٦٠٦)، وابن ماجه (٢٣٣٦). ﴿ يُح) رواه الترمذي (٣٤٤٥) بإسناد حسن . (٥) رواه الترمذي (٩٠٥) بإسناد حسن

(٦) رواه أبو داود (٨٢) الجهاد، ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٣٢)، ورواه الحاكم (٢/ ١٠٠).

وَجَعلَ رَأْسَهُ في كَفِّه حَتَّىٰ لا يَسْتَثْقلَ نَوْمَه فَتَفُوتَهُ صَلاةً الصُّبِّح في وَقْتها .

٥١ ـ إِذَا أَشْرَفَ علَى مَدينَة قـالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لنَا بهَا قَرَارًا، وارْزُقْنَا فيهـا رزقًا حلالأ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّدِينةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعَوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا» (١٠)إِذْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ذَلكَ .

١٦ ـ أَنْ يُعَجِّلَ الأَوْبَةَ والرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ وبلادِهِ إِذَا هُو قَضَى حَاجَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «السَّفَرُ قطعةٌ منَ العَذَابِ ، يَمُنَّهُ أُحَدِّكُمْ طَعَامَهِ وَشُـرَابَهُ وَنَوْمُهُ، فَإِذَا قضى أُحدُكُمْ نَهُمَّتُهُ حَاجَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْله (٢).

١٧ ـَ إِذَا قَقَلَ راجعًا كَـنَّبَرُ ثَلَاثًا وقالَ: «آبيُونَ تَاثِبـونَ عَابِدُونَ لِرَبَّنَا حَـامِدونَ»(٣) ويُكَـرِّرُ ذَلكَ، لفعْله ﷺ ذَلكَ.

١٨ - ألا يَطرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً، وَأَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يُبَشِّرُهُمْ حَتَّىٰ لا يُفَاجِنَهُمْ بمقدمه عَلَيْهِمْ، فَقَدْ كَانَ هَذَا منْ هَدْي النَّبِيِّ عِينَ أَ

١٩ ـ أَلاَّ تُسَافرَ المَرْأَةُ سَفَرَ يَوْم وَلَيْلَة إِلا مَعَ ذي مَحْرَم لَهَا؛ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «لا يحلُّ لا مُرَّاة تُوْمِنُ باللَّه وَاليَوْم الآخِرِ تُسَافُرُ مَسيَّرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةً إِلاَّ مَهُ ذِي مَحْرَم عَلَيْهَا " ( ) .

الفَصْلُ الثَّاني عَشَرَ: في آداب اللِّباس

الْمُسْلَمُ يَرَىٰ أَنَّ اللَّبَاسَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ به في قَوُّله : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفينَ﴾ [الاحراف:٣١]، وامْتَنَّ بِهِ فِي قَوْلهِ: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُواري سَوْءَاتكُمْ وَريشًا وَلَبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلكَ خَيْرٌ﴾ [الاعراف:٢٦]، وفي قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ [النحل: ٨١]، ﴿وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصَنَكُم مِنْ بَأْسَكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبيه: ٨٠]، وَأَنَّ رَسُولُهُ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِهِ فِي قَوْلِهِ: الْكُلُواْ وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فَــي غَيْرِ اَسْرَاف ولا مَحْيلَة" (٥) . كَمَا قد بَيْنَ ﷺ مَا يَجُوزُ مُنْهُ، وَمَا لا يَجُوزُ، ومَا يُسْتَحَبُّ لِبِسُهُ، وَمَا يُكَرَّهُ، فَلِهِذَا كَانَ عَلَىٰ المُسْلِمِ أَنْ يُلْتَزِمَ فِي لِبَاسِهِ بالآدابِ التَّالِيَّةِ : يَجُوزُ، ومَا يُسْتَحَبُّ لِبِسُهُ، وَمَا يُكَرَّهُ، فَلِهِذَا كَانَ عَلَىٰ المُسْلِمِ أَنْ يُلْتَزِمَ فِي لِبَاسِهِ بالآدابِ التَّالِيَّةِ :

١ \_ ألا يَلْبسَ الحَرِيرَ مُطلَقًا، سَواءٌ كَانَ في ثَوْبِ أَوْ عَمَامَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لِقَولِ الرَّسُولِ عَيْنَ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٣)، (٤/ ٧١)، ورواه مسلم (١٧٩) كتاب الإمارة، ورواه ابن ماجه (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٩)، (٤/ ٦٩)، ورواه مسلم (٤٢٨)كتاب الحج

١١٠ الباب الثاني

«لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي النَّنْيَا لَمْ يَلْبِسَهُ فِي الآخرَة"<sup>(٢)</sup>، وَقَوْلِهِ وَقَدْ أَخَـذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينَهُ، وَذَّهَبًا فَجَعَلُهُ فِي شِمَالِهِ: «إِنَّ هَلَيْنِ حَرَامٌّ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي، (1<sup>)</sup>، وقَـوْلِهِ: «حُرُمَّ لِبَاسُ الْحَرِيرِ والذَّهَبِ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي، وأُحلَّ لنسَائهم،(1).

٢ - ألا يُطيلُ ثُونَهُ، أوْ سُرُوالَهُ، أَوْ بُرْنُسُهُ أَوْ رَدَاءَهُ إِلَى أَنْ يَتَجاوزَ كَعَبَيْه؛ لقَوْل الرَّسُول ﷺ:
 "مَا أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزارِ فِي النَّارِ»، وقَولُه: «الإِسْبَالُ فِي الإزارِ والقَمِيصَ والعَمَامَة، مَنْ جَرَّ منْهَا أَسْفَلَ اللَّهُ إِلَى مَنْ حَرَّ ثَوْبُهُ خُيلاءً» (٤).
 منها شَيْنًا خُيلاءً لَم يُنْظَرُ إليْه بَوْمُ القيامَةُ (٣)، وقُوله: «لا ينظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثُوبُهُ خُيلاءً» (٤).

٣ - أَن يُؤثرَ لَبَاسَ الأبيضَ عَلَى غَيْره، وأَنْ يَرَىٰ لِبَاسَ كُلِّ لُون جَائِزًا لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «البَسُوا البياضَ ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وأَطْيَبُ، وكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ (٥)، ولَقُولُ البَراء بن عَازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَرْبُوعًا، ولَقَدُّ رُأَيْتُهُ فِي حُلَةً حَمْراء مَا رَأَيْتُ شَيئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ (١٤ عَنْهُ عَنْهُ ﷺ مِنْ أَنَّهُ لَبِسَ الثَّوْبُ الأَخْضَرَ، واعتَمَ بالعَمَامة السَّودَاء.

٤ - أنْ تُطيلَ المُسلَمةُ لِبَاسَها إلَى أَنْ يَستُرَ قَدَمَيْهَا، وَانْ تُسْبِلَ حَمَارَهَا عَلَىٰ رَاسِها فَتَستُرَ عَنْقَهَا وَنَحْرَهَا وصَدْرَهَا لِقَرْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي قُلُ لاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدُيْنَ عَلَيْ جُنُوبِينَ وَلا عَلَيْنِ مِن جَلابِيهِنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٥]، وقوله تَعَالَى: ﴿ وَلْيَصْرِ بْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ وَلا يَبْدِينَ يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِمُعُولَتِهِنَ أَوْ آَبَائِهِنَ ﴾ [النور: ٢٦١]، ولقول عَائشة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: "يَرْحَمُ اللَّهُ عَنْهَا: هَوَ اللهُ عَنْهَا: لَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيْضُرِبْنَ بَخُمُوهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَفَى آكَتُفَ مُرُحَمُ مُرَاعِينَ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا "لَكُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا النّبِي قُلُ لللهُ عَنْهَا: لَمَّا نَزَلَتَ : ﴿ فِيَا أَيْهَا النّبِي قُلُ لَوْرَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِنَ عَلَيْهِنَ مِن جَلابِيبِهِنَ ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَانَّ عَلَى رُوسِهَا لَلْهُ عَنْهَا: لَمَا أَنْزَلَتَ ! وَلِنَولَ كُنَا عَلَى اللّهُ عَنْهَا اللّهِ عَلْهِا النّبِي قُلُ لَهُ عَنْهَا: لَمَّا نَزَلَتَ ! وَلِنَا أَيُهَا النّبِي قُلُ لَوْرَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ اللهُومُ عَنْ يُدْنِ عَلَيْهِنَ مِن جَلابِيبِهِنَ ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ اللّهُ عَنْهَا النّبِي مُنْ عَلْهُ مِنْ جَلابِيبِهِنَ ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ اللّهُ عَنْهَا النّبِي مُنْ عَلْهُ وَلَعِلَى اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥ - ألا يَتَخَتَّمَ بِخَاتَمِ الذَّهَب: لقَول الرَّسُول ﷺ في الذَّهَب والحَرير: "إنَّ هَذَيْن حَرامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي»، وقَوْلِه ﷺ: "حُرمٌ لَباسُ الحَرير والذَّهَب عَلَى ذُكُور أُمَّتِي وأُحلَّ لنسائهم،»، وقولِه وقَذْراً فَيْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ في يَد رَجُل فَنْزَعَهُ فَطَرَحهُ وَقَالَ: "يعْمَدُ أَحَدُكُمُ إلَى جَمَرَة مِنْ نَار فَيَجْعَلُها في يَده». فقيل للرَّجُل بَعْدَما ذَهَب رَسُولُ اللَّه ﷺ: خُذْ حَاتَمَكَ الْتَفَعْ بِهِ، فقالَ: لا واللَّه، لا أَخُدُهُ أَبَلًا وَقَدْ طَرَحهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ: خُدْ حَاتَمَكَ الْتَفَعْ بِهِ، فقالَ:

(١) رواه أبو داود (٧٧٠).

(٣) رُواه أبُو داود (٤٠٩٤)، والنسائي (٨/ ٢٠٨) ﴿ ٤) رُواه البُخارِي (٧/ ١٨٢) ورواه مسلم (٩) كتاب اللباس.

(٥) رواه الترمذي (۲۸۱۰). (٦) رواه البخاري (۲۸۸۶)، (۱۹۷/۷).

(۷) رواه أبو داود (۲۰ (۹) رواه مسلم (۵۲) كتاب اللباس. ٣ ـ لا بئاسَ للمُسلم أَنْ يَتَخَمَّم بِخَاتَم الفضَّة، أو يَنْقُسَ فِي فَصِهُ اسْمَهُ وَيَتَخذَهُ طَابَعًا يَطْبَعُ
 به رَسَائلهُ وَكِتَابَاته، وَيُوقَع به الصَّكُوكَ وَغَيْرَهَا لاتِّخَاذِ النِّيِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فَضَة نَقْشُهُ:
 «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه» وَكَانَ يَجْعَلهُ في الخنصر مِنْ يَدِهِ البُسْرَىٰ. لقولِ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
 «كانَ خَاتَمُ النَّيِّ ﷺ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إلَى الخنصر مِنْ يَدِهِ البُسْرَىٰ
 "أَنَّ خَاتَمُ النَّيِ ﷺ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إلَى الخنصر مِنْ يَدِهِ البُسْرَىٰ

٧ ـ أَلا يَشْتَملَ الصَّمَّاءَ، وَهِي آنْ يُلُفَ النَّوْبَ عَلَىٰ جَسْمه، ولا يَتْرُكَ مَخْرَجًا مِنْهُ لِيَدْيهِ لِنَهْيِ النَّهِيِّ عَنْ ذَلكَ، وَالا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَة لِقَوْلِهِ ﷺ: «لا يمْشِ أَحَدُكُمُ فِي نَعْلِ وَاحِدَة، لِنَحْهِمِيًا عَنْ ذَلكَ، وَالاَ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَة، لِيُحْهَمُ الْوَالِيَّ ﷺ: «لا يمْشِ أَحَدُكُمُ فِي نَعْلِ وَاحِدَة، ليُخْهَمُ الْوَلْ لِيُعْلَهُمَا جَمِيعًا» (٢).

مَ \_ أَلا يَلْبَسَ الْمُسْلُمُ لِبْسَةَ الْمُسْلَمة، ولا الْمُسْلَمةُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ؛ لِتَحْرِيمِ الرَّسُولِ ﷺ ذَلكَ يِشَوْله: «لَعَنَ اللَّهُ المُخْتَثِينَ مِنَ الرِّجَال وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ الشَّسَاءِ» (") وَقَوْلِهِ : «لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، كَمَا لَعَنَ المُشْبَهِينَ مِنَ الرِّجَال بَالنَّسَاءِ، والمُتشبَهاتِ مِن النِّسَاء بالرِّجَال اللَّهَ اللَّهُ الرَّجُل مِن النِّسَاء بالرِّجَال» (").

٩ \_ إِذَا انْتَعَلَ بَدَأَ باليمين، وَإِذَا نَزَعَ بَدَأَ بالشَّمَال؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بالشَّمَال، لِتَكُونَ اليُمنَى أَوَلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ وَهُمَا تُنْزَعُ وَلَيْمَا لَمُنْ وَإِذَا نَرْحَ فَلْيَبْدَأُ بالشَّمَال، لِتَكُونَ اليُمنَى أَوْلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ وَهُمَا تُنْزَعُ وَلَيْمَا لَمُنْعَ وَهُمَا لَمُنْ وَعُلَقِهُ اللَّهِ الْقَلْمَ لَلْمُنْ وَعُلِيمًا لَمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّلْمُ اللَّلْمُلِّلَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّالَاللَّالَةُ

١٠ - أَن يَبَداً فِي لُبُسِ ثَنُوبِهِ بَاللَمِينِ، لقَوْلِ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأَنِهِ كُلَّهِ: فِي تَنَعُّلُهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ (١).

اً ١١ \_ أَنْ يَقُولَ إِذَا لِبَسَ تُوْبِئا جَديدًا، أَوْ عَمَامَةً، أَوْ أِي مَلْبُوسِ جَديد: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنيه، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرَّ مَا صُنِعَ لَهُ اللَّورُودِ ذَلكَ عَنْهُ ﷺ (٧).

َ ١٧ ـ أَنْ يَدْعُوَ لأخيه المُسْلم إذَا رآهُ لَبِسَ جَدِيدًا، يَقُولُ لَهُ: «أَبْلِ وَأَخْلِقْ» لِدُعَانِهِ ﷺ بَذَكِ لأُمَّ خَالدٍ لَمَّا لَبِسَتْ جَدِيدًا (٨) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦) كتاب.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩) كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٠٩٨)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٦٧)كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٩) كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (١٠) اللباس، ورواه الترمذي (١٧٦٧) وحسنه.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢٢) كتاب اللباس.

# الفَصْلُ الثَّالثَ عَشَرَ: في آداب خصال الفطرة

الْمُسْلِمُ بِوصَفْهِ مُسْلِمًا يَتَقَيَّدُ بِتَعَالِيمِ كِتَابَ رَبَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيَهِ ﷺ، فَعلَى ضَوْتِهِمَا يَعِيشُ وَبِحَسْبِهِمَا يَتَكَيِّفَ فِي جَمِيعِ شُنُونِهِ، وَذَلِكَ لَقَوْلِ اللَّهَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ النَّخِرةُ مِنْ أَمْرِهِمَ ﴾ [الاحزاب:٣٦]، وقوليه تَعالَىٰ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحنر:٧]. ولقول الرَّسُول ﷺ: "لا يُؤْمِنُ احدُّكُم حتَّى يكون هَواهُ تَبَعًا لِمَا جَنْتُ بِهِ»، وَلِقُولِهِ: «مَنْ عَمَلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيَه أَمْرُنَا فَهُورَدُّ

فَلهَ لَمَا يَلْتَزِمُ الْمُسْلُمُ بِالأَدَابِ الآتِيَّةِ في حَالَ الفَطْرَةِ النَّابِتَةِ عَنْهُ ﷺ فِي قَوله: «خَــمُسٌ مِنَ الفِطرَة: الاسْتِحْدادُ، والخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِب، وَنَفُّ الإَبْط، وَتَقْلِمُ والْظَافر، (<sup>(؟)</sup>.

وَهَذِهِ الآدَابُ هيَ:

١ - الاستحدادُ: وَهُوَ حَلْقُ العَانَةِ بِشَيءٍ حَادٌّ كَسكِّينٍ وَنَحْوه، ولا بَأْسَ بإزالتها بالنُّورَة.

٢ - الحستُ انُ: وَهُوَ قَطْعُ الجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطَّى رَأْسَ الذَّكَرِ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمَ سَابِعِ الولادَةِ، إِذْ خَتَنَ النَّبِيُ ﷺ كُلاً مِن الحَسَنِ والحُسْنِ ابْنَي فَاطِمَةَ الزَّهْراءِ وَعَلَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم يَومَ سَابِعِ الولادَةِ، ولا بَأْسَ أَنْ يَتَأَخَّ إِلَى مَا قَبْلَ البُلوغ، إِذْ اخْتَتَن نَبِيُ اللَّهَ إِبْرَاهِيمُ فِي سِنِّ الشَّمانِينَ، وَقَد رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدِهِ رَجُلٌ يَقُولُ لَهُ: «أَلْقِ عَنْكُ شَعْرَ الكُفْر واخْتَينْ».

٣ - قَصُّ الشَّارِبِ: فَيَجُزُّ الْمُسْلِمُ شَارِيهُ الَّذِي يَتَدَلَّلِي عَلَى شَفَته، وَآمَّا اللَّحْيَةُ فَيُوقَوُهَا حَتَّى تَمْلاً وَجَهَهُ وَتُرويهِ لَقُولُهِ اللَّجُوسَ الْأَبَى تَمْلاً وَجَهَهُ وَتُرويهِ لِقُولُ اللَّجُوسَ الْأَبَى وَاعْفُوا اللَّحَى (أَن مِعَنَى : وَقُرُوهَا وَكَثُرُوهَا ، وَقَدُ لِهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّحَى (أَن مِعَنَى : وَقُرُوهَا وَكَثُرُوهَا ، فَيَحْرَم بِهَذَا حَلْقُهَا ، وَيَتَجَنَّبُ القَرَع وَهُو : حَلْقُ بَعْضِ الرَّاسِ وَتَرْكُ البَعْضِ ، لِقُولُ ابنِ عُمَر . رَضِي اللَّهُ عَنْهُما: «نَهَى رَمُولُ اللَّه عَنْ القَرَع (أَن).

كَمَا يَنْجَنَّبُ صَبِّغَ لِحْيَتِهِ بِالسَّوَادِ لِقَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ لَمَّا جِيءَ بِوَالد أَبِي بَكُمُ الصَّدِّيقِ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ وَكَأَنَّ رَأْسُهُ ثُغَامَةٌ بَيَاضًا: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْيَغَيْرَنَهُ بِشَيءٍ وَجَنَّبُوهُ

<sup>(1)</sup> ذكره الإمام النووي في كتاب «الاربعين» وقال فيه : حديث حسن صحيح رويناه في كتاب «الحجة»، وانظر «مكشاة المصابيح» (١/ ٥٩) برقم (١/٢٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳/ ۹۱)، ومسلم (۱۸) كتاب الاقضية. (۳) رواه الترمذي (۲۷۲٦)، والنسائي (۱/ ۱۶).

<sup>(\$ )</sup> رواه مسلم (٥٥) كتاب الطلمارة . (٦ ) رواه مسلم (١٦) كتاب الطلمارة . (٦ ) رواه مسلم (١٦) كتاب الطلمارة .

السُّوادَ"(١). أمَّا الصَّبغُ بالحِنَّاءِ والكَّتم فيستحسنُ الخِضَابُ بِهِماً.

وَإِنْ وَقَرَّ الْمُسْلِمُ شَعْرَ زَأَسِهِ وَلَمْ يَجْلِقُهُ أَكْرِمَهُ بِالَدُّهْنِ وَالَتَّسْوِيحِ لِقَولِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَسنُ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلَيُكُومُهُ (٢).

٤ ـ نَتْفُ الإِبطَ: فَبَنْتِفُ المُسْلِمُ شَعْرَ إِبطَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَىٰ نَتْفِهِ حَلَقَهُ، أَوْ طَلاهُ بالنَّوْرَةِ وَنَحْوِهَا لِيَزُولَ.

وَ \_ تَقْلِيمُ الأَظَافِرِ: فَيْقَلُمُ السَّلْمُ أَظَافِرُهُ، ويُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ بَبْداً باليَد اليُمنَى، ثُمَّ اليُسْرَىٰ ثُمَّ الرَّجْلِ اليُمنِينِ فِي ذَلِكَ.
 الرِّجْلِ اليُمنَىٰ فاليُسْرَىٰ، إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ البَدْءَ باليَمِينِ فِي ذَلِكَ.

يَفْعُلُ الْسُلِمُ كُلَّ هَذَا بِنِيَّةِ الاقْتِدَاءِ بَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمُتَابَعَتِهِ ؟ لِيُحَصَّلَ لَهُ ذَلِكَ أَجْرَ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُلَّمِّ مُنَابَعَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَالاسْتِنَانِ بِسُنِّتِهِ، إِذِ الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِيَّ مَا نَوَىٰ.

# الفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي آدابِ النَّوْمِ

المُسلُمُ يَرَىٰ النَّوْمَ مِنَ النَّعَمِ الَّتِي امْتَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَىٰ عِبَاده فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهِ النَّوَ مَنَ النَّعَمِ النَّيَّ وَلَهُ وَلَعَنَّمُ اللَّيْلَ وَالنَّهِ النَّسَاتِ اللَّيْلِ وَلَمَا اللَّهُ اللَّيْلِ وَلَمَا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مِنْ المَّلِمُ اللَّهُ مِنْ أَجُلِهَا ، فَشُكُرُ يُسَاعِلُهُ النَّهُ اللَّهُ مِنْ أَجُلِها ، فَشُكُرُ اللَّهُ مِنْ أَجُلِها ، فَشُكُرُ النَّهُ اللَّهُ مِنْ أَجُلِها ، فَشُكُرُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَجُلُها ، فَشُكُرُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَجُلِها ، فَشُكُرُ النَّهُ اللَّهُ مِنْ أَجُلُها ، فَشُكُرُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَجُلُها ، فَشُكُرُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ

اً يـ أَلاَّ يُؤَخِّرَ نَوْمُهُ بَعْدَ صلاة العشاء إلا لضرورة: كَمُذَاكَرَة عِلْم، أَوْ مُحَادَثَة ضَيْف، أَوْ مُؤانَسَة أَهْل، لِمَا رَوَى أَبُو بُرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَكُرُهُ النَّوْمَ قَبْلَ صلاةِ العِشَاءِ والحَدَيثَ تُعْدَها(٣).

٢ ـ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي أَلا يَنَامَ إِلاَّ عَلَى وُضُوء؛ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ لِلْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ: "إِذَا أَثِيتَ مَضْجَعَكَ قَنَوَضَا وُضُوءَكَ للصَّلاةَ" (٤٠).

٣ ـ أَنْ يَنَامَ ابتِداءً عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَيَتَوَسَّدَّ يَهْبِنَهُ، ولا بَأْسَ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ

<sup>(</sup>١)رواه أبو داود (٤١٦٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود (٤١٩٣)، ورواه الإمام أحمد(٢/٤، ٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١٤٩)، ورواه الترمذي (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ٧١)، ورواه أبو داود (٥٠٤٦).

فِيمَا بَعْدُ لِقَولِ الرَّسُولِ ﷺ للبَرَاءِ: ﴿إِذَا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ؛ فَتَوَضَّا وَضُوءَكَ للصَّلاة، ثُمَّ اضطَجعُ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ»، وَقَوْلِهِ: «إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فرَاشكَ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَتَوسَّد يَمينكَ» (١)

٤ - لا يَضْطَجعُ عَلَى بَطنه أَثْنَاءَ نَومه لَمْ إِلَّا ولا نَهَارًا، لِمَا ورَدَ أَنَّ النَّبِيَّ عِيرٌ قَالَ: ﴿إِنَّهَا ضَجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ»، وَقَال: «إِنَّها َضَجْعَةٌ لَا يُحبُّها اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ»<sup>(٢)</sup>

٥ ـ أَنْ يَأْتِيَ بِالأَذْكَارِ الوَارِدَةِ، وَمَنْهَا:

أُولًا: أَنْ يَقُولَ: سُبُّحًانَ اللَّهِ والحَمْدُ لَلَّهِ واللَّهُ ٱكْبَرُ، ثلاثًا وثلاثِينَ، ثُمَّ يَقُولَ: لا إلهَ إِلا اللَّهُ وحدَّهُ لا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيَرٌ، لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ لِعليِّ وَفَاطِمَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُما وَقَدْ طَلَبَا مِنْهُ ﷺ خَادِمًا يُسَاعِدُهُمَا فِي البَّيْتَ: «آلا أَوْلُكُما عَلَى خَيْر مُمَّا سَأَلْتُمَا؟ ۚ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمْ الصِّبِحَا ثلاثًا وَثلاثِينَ، واخْمَدَا ثلاثًا وثلاثِينَ، وكبِّرا أربَّعًا وَثلاثينَ، فَهُو َخَيْرٌ لَكُما منْ خَادم»(٣)

ثْمَانِيًّا: أَنْ يَفْرَأَ الفَاتِحَةَوَأُوَّل سُورَةِ البَقَرَةِ إِلَىٰ ﴿المفلحون﴾، وآية الكرسِيُّ، وَخَاتِمَةَ سُورَةٍ البَقَرَةُ : ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ . . . ﴾ إَلَىٰ آخِرَ السُّورَةِ ؛ لِمَا وَرَدَ مِنَ التَّرُغيبُ فِي ذَلكَ .

ثَالنَّا: أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ مَا يَقُولُهِ حُ هَذَا الدُّعَاء الوارِدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "باسمك اللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وباسمكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فاغْفُرُ لَهَا، وإنْ أَرْسَلَتَهَا فاحْفَظها بِمَا تَحْفَظُ به الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْك، وَٱلْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، أَسْتَغَفُرُكَ وَأُونُوبُ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكتَابِكَ ٱلَّذَي أَنْزَلْتَ، وبنبَيِّكَ ٱلَّذي أرسَلت فاغفر لي مَا قَدَّمْتُ ومَا أَخَّرْتُ، وَمَاأَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مَنِّى، أَنتَ المُقَدَّمُ وأَنْتَ المُؤَخَّرُ، لا إله إلا أنت، ربِّ قني عَذَابك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادكَ ١٠٠.

رابعًا: أَنْ يُقُولَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَثْنَاءَ نَوْمِهِ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَايِرٌ، سُبْحَانَ اَللَّهِ وِالْحَمْدُ لَلَّهِ وِلا إِلَّهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلا باللَّهِ». وَلَيْدُعُ بِمَا شَاءَ فِإِنَّهُ يُستَجَابُ لَهُ؛ لِقُولِهِ ﷺ: ﴿ مَنْ تَعَارَ باللَّيلِ فَقَالَ حَينَ يَسْتَقِظُ ... الخ ـ ثمَّ دَعَا اسْتُجِب لَهُ أَ (٥) فإِنْ قَامَ فَتَوْضَاً وَصَلَّقَ قُلِلَتْ صَلاتُهُ ، أو يَقُولُ: لا إِلهَ

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۷۱/٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۶۷ه). (٣) رواه البخاري (٤/ ١٠٢)، (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧١/١)، ورواه الترمذي (٣٣٩٤، ٣٣٩٥)، ورواه الإمام أحمد (٢٨٣، ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٨/٢).

إِلاَ آنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَفْفِرُكَ لِلنَّبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، ولا تُنزغُ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنْتَ الوَهَّابُ.

٦ ـ أَنْ يَأْتِي بِالأَذْكَارِ الآتِيَةِ إِذَا هُو أَصْبَحَ:

أَولا : إَنْ يَقُولَ إِذَا اسْتَيْقَظَ وَقَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ فِرَاشِهِ: الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَحيَانَا بَعدَمَا أَماتَنَا وَإِلَهِ النَّشُورُ.

ثانيّا: أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاء ويَقْرَآ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمواتِ والأَرْضِ...﴾ الآياتُ العَشْرُ مِنْ خَاتِمة آلِ عِمْرَانَ، إِذَا هُو قَامَ للتَّهَجُّد لِقُول ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: "لَمَا بِتُعْنُد خَلَتِي مَيْمُونَةَ زَوْج الرَّسُولِ ﷺ غَنْدَ مَنْ نَصْفَ اللَّيل أَوْ قَبَله بِقَلِيل أَوْ بَعْدَهُ بَقَلِيلٍ، ثُمَّ السَّيْقَظَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِ بِيده، ثُمَّ قَرَّا العَشْرَ الآيَاتِ الخَواتِمَ مِنْ سُورَةَ آل عِمْراَنَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةَ فَنَوضًا مِنْها فَأَحْسَنَ الوَضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَىٰ (١).

٤ - أَنْ يَقُولَ إِذَا وَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى عَتَبَة البَابِ خَارِجًا: باسم اللّهِ تَوكَلْتُ عَلى اللّهِ، لا حَولَ ولا فُوقَة إِلا باللّهِ، لقَولُه إِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِلْمَا اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ

إذا غادر العَتَبَة قال: «اللَّهُمَّ إِنَّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضلَّ، أَوْ أَزلَ أَو أَزلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَو أَظْلَمَ اوَ أَضَلَّ، أَوْ أَضلَّ، أَوْ أَزلَ أَوْ أَظْلَمَ اللَّهَ عَلَيْ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلا أَمْ سَلَمَةً : مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلا رَفْعَ طَرْفَهُ إِلَى الشَّمَاءِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ . . . » الحديث (٤) .

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٣٧) كتاب الوضوء.

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود (٦٩).

<sup>(</sup>٣)رواه الترمذي وحسنه (٣٤٢٦).

<sup>(</sup>٤)رواه أبو داود (٩٠٤٩) بإسناد صحيح.

#### الباب الثالث: في الأخلاق

الفَصْلُ الأُوَّلُ: فِي حُسْنِ الخُلُقِ وَبَيَانِه

الخُلُقُ هَيْنَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَصْدُرُ عَنْهَا الْأَفْعَالُ الإِرَادِيَّةُ الاَخْتِيَارِيَّةٌ مَنْ حَسَنَةٍ وَسَيَّنَّةٍ وجَمِيلَةٍ وَقَبِيحَةٍ، وَهِيَ قَالِلَّةٌ بِطَبُّعِهَا لِتَأْثِيرِ التَّرْبِيِّةِ الْحَسَنَةِ والسِّنَّئَةِ فِيهَا، فَإِذَا مَا رُبَّيَتْ هذه الْهَيْئَةُ عَلَى إِيثَارٍ الفَضِيلَةِ والْحَنُّ، وَحُبُّ ٱلمُعْرُوفَ، والرَّغْبَةِ فِي الخَيْرِ، وَرُوضَتَ عَلَىٰ حُبُّ الجَمِيلِ، وكَرَّاهِيَةٍ القَبِيحِ، وَٱصْبَحَ ذَلِكَ طَبْعًا لَهَا تَصْدُرُ عَنْهُ الْأَفْعَالُ الجَمْيِلَةُ بِسُهُولَةٍ وَدُونَ تَكَلُّف، قَيِلً فِيهِ: حُكُلَّ حَسَنَ . وَتَعِيَتَ تِلْكَ الأَفْعَالُ الجَمِيلَةُ الصَّادِرةُ عَنْهُ بِدُونَ تَكَلَّفُ بِالأَخْلاقِ الحَسَنَةِ، وَذَٰلِكَ كَخُلُقِ الحِلْم والآناة، والصَّبْرِ والتَّحَمُّلُو، والكَرَم والشَّجَاعَةِ، والعَدْلِ والإحسَانِ، ومَا إِلَى ذَلِكَ مِنَ الفَضَائلِ الخُلُقِيَّةِ، والكَمَالاتِ النَّفُسِيَّةِ. كَمَا أَنَّهَا إِذَا أَهْمِلَتْ فَلَمْ تُهَدَّبِ التَّهْذِيبَ اللاتِقَ بِهَا، وَلَمْ يُعْنَ بِتَنْمِيَةٍ عَنَاصِرِ الخَيْرِ الكَامِنَةِ فِيهَا ، أَوْ رُبَيْتُ تَوْيِةً سَيَّةً حَتَّى أَصْبَحَ الْقَبِيحُ مَحْبُوبًا لَهَا وَالجَمِيلُ مَكُرُوهًا عَٰنِدَهَا، وَصَارَتُ الرَّفَائِلُ والنَّقَائِصُ مِنْ الأَقْوَالِ والأَفْعَالِ تَصْدُرُ عَنْهَا بِدُونِ تَكَلُّفٍ، قَيلَ فِيهَا: خُلُقٌ سَيِّعٌ، وَسُمِّيَتْ ثِلْكَ الأَقْوَالُ وَالأَفْعَالُ النَّمِيمَةُ الَّتِي تَصْدُرُ عَنْهَا بالأَخْلاقِ السَّيِّنَةَ، وَذَلِكِ كَالحِيَّانَةِ والكَذِبِ، والجَزَعِ والطَّمَعِ، والجَفَاءِ والعَلْظَةِ، ٱلْفُحْشِ والبَدَاءِ، ومَا إِنْيَهَا. وَمِنْ هُنَا نُوَّهُ الإِسَّلامُ بِالخُلُقِ الْحَسَنِ وِدَّعَا إِلَى تَرْبَيِتِهِ فِي النَّسْلِمِينَ، وَتَنْمِيتِهِ فِي نُفُوسِهِمْ، واعتبَر إِيْمانَ العَبْدِ بِفَضَائِلِ نَفْسِهِ، وَإِسْلامَهُ بِحُسَن خُلُقِهِ، وَأَتْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيه بِحُسَن خُلُقِه، فَقَال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظْيِمِ ﴾ [النلم: ٤]، وأَمَرَهُ بِمَحَاسِنِ الأخلاقِ فَقَالَ: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَّاوَةٌ كَالُّهُ وَلِي َّحَمِيمٌ﴾ [نصَّك: ٤٣٤]، وجعل الاخلاق الفَاضِلَةُ سَبَباً تُنالُ بِهِ الجَنَّةُ العَالِيَّةُ فَقَالَ: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَنْفُورَةً مِن رَبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آلَيْكَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣، ١٣٢]، وبَعَثَ رَسُولَهُ ﷺ بِإِثْمَامِهَا فَقَالَ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا بَعِثْتُ لَأَتُمُّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ ١١٠)، وَبَيِّنَ ﷺ فَضْلَ مَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ فِي غَيْرِ مَا قُولِ فَقَالَ: امَّا مِنْ شَيء فِي الميزانَ أَثْقَا من حُسنِ الحُلُقِ" (٢)، وَقَالَ: «البِرُ حُسنُ أَلَحُلُقِ "ربه وَقَالَ: «اكُملُ المَوْمِينَ إِيمَانًا أَخَسنَهُم أَخْلاقًا »(؛)، وقال:َ "إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إَلِيَّ وَٱقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسَبَكُمْ أَخْلاقًا»<sup>(٥)</sup>، وَسُثلَ عَنْ أَيِّ

<sup>( )</sup> ذكره البيهي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٩٣)، وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤) كتاب البر والصلة (\$) رواه أبو داود (٦٨٦)، ورواه الإمام احمد (٢/ ٢٥٠، ٤٧٢، ٥٢٧). (٥) رواه الترمذي (٢٠١٨).

الأعْمَال أَفْصَلُ، فَقَالَ: "حُسْنُ الحُلُقِ»، وَسُيْلِ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ الجَنَّةَ فَقَالَ: "تَقُوى اللَّه وَحُسْنُ الحُلُقِ»<sup>(۱)</sup>، وَقَسالَ: "إِنَّ العَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الآخِرَةَ وَشَرَفَ الْمَنَاذِلِ وَإِنَّهُ لَضَمِيفُ العَبَادَة» (٢).

#### آراءُ السَّلَف في بَيَان حُسْن الخُلُق:

قَالَ الْحَسَنُ : حُسنُ الْخُلُقِ بَسُطُ الرَجْهِ، وبَذْلُ النَّدَىٰ، وكَفُّ الأَذَىٰ، وقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْمُبَارِك: حُسنُ الخُلُقِ فِي ثلاث خصَال: اَجْتَنَابِ المَحَارِم، وطَلَبِ الحَلال، والتَّوْسِعَة عَلَىٰ العِيالِ . وَقَالَ آخَرُ: حُسنُ الخُلُقِ آنَ يُكُونَ مِنَ النَّاسِ قَرِيبًا، وفِيمَا بَيْنَهُمْ غَرِيبًا. وقالَ آخَرُ: حُسنُ الحُلُقِ كَفُّ الأذَىٰ واحْتِمَالُ الدُّمِنِ. وقَالَ آخَرُ: حُسنُ الخُلُقِ اَلا يَكُونَ لَكَ هَمِّ غَيْرُ اللَّه تَعَالَىٰ. وَهَذَا كُلُّهُ تَعْرِيفٌ لَهُ بِبِعْضِ جُزِيْقِاتِهِ، وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ باعْتِبَارِ ذَاتِهِ وحَقِيقَتِه، فَهُو كَمَا تَقَدَّم سَابِقًا.

وَقَالُوا في علامة ذي الخُلُق الحَسَنِ: أَنْ يَكُونَ كَثِيرَ الْحَيَا الْأَذَىٰ، كَثِيرَ الصَّلاح، مَدُوقَ اللَّسَانِ، قَلِيلَ الأَذَىٰ، كَثِيرَ الصَّلاح، صَدُوقَ اللَّسَانِ، قَلِيلَ النَّفَضُولِ، بَرَّا وصُولاً، وقُوراً، صَبُوراً شَكُوراً، رَضِيًا حَلِيمًا، وَقِيًا عَفِيفًا، لا لَعَانًا ولا سَبَّابًا، ولا نَشَامًا، ولا مُغْتَابًا، ولا عَجُولاً، ولا حَقُوداً، ولا حَقُوداً، ولا حَسُوداً، بَشَاشًا هَشَّاشًا، يُحِبُّ فِي اللَّهِ ويُبْغِضُ فِي اللَّهِ وَيَرْضَى فِي اللَّهِ ويَسْغِضُ فِي اللَّهِ وَيَرْضَى فِي اللَّهِ ويَسْغِضُ فِي اللَّهِ وَيَرْضَى فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَدَّة، وَاسْتَمْ عَمَّا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

وَفِي الفُصُولِ الآتِيَة كُلُّ صِفَة مِنْ صِفَاتِ الخُلُقِ الحَسَنِ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَيَاسْتِيفَاءِ مَجْمُوعِ تِلْكَ الصَّفَات يَتَشَخَّصُ الخُلُقُ الحَسَنُ باعْتِبَارِ أَجْزَاتِهِ، وَيَظْهَرُ وَيَتَمَيَّزُ ذُوْ الخُلُقِ الحَسنِ باعْتِبَارِ صِفَاتِهِ.

الفَصْلُ الثَّاني: فِي خُلُق الصَّبْر واحْتمَالِ الأَذَى

مِنْ مَحَاسِنِ أَخْلاقِ الْمُسْلِمِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا: اَلصَّبْرُ، وَاحْتِمَالُّ الأَذَىٰ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. أَمَّا الصَّبْرُ فَهُو حَبْسُ النَّفْسِ عَلَىٰ مَا تَكُونُهُ، أَو اِحْتِمَالُ الْكُرُوهِ بِنَوْعٍ مِنَ الرِّضَا والتَسْلِيمِ.

فالْمُسْلِمُ يَحْسِسُ نَفْسَهُ عَلَىٰ مَا تَكُرُهُهُ مِنْ عِبادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِه، ويُلْزِمُهَا بِلَلْكَ إِلْزَامُلا، ويَحْسِهُا دُونَ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فلا يَسْمَحُ لَهَا بافْتراَبِهَا، ولا يَأْذَنُ لَهَا فِي فَعْلِهَا مَهْمَا تاقَتْ لِلَّاكِ بِطَبْهِهَا، وَهَشَتْ لَهُ، ويحْسِهُا عَلَىٰ البلاء إِذَا زَرَلَ بِهَا فلا يَتْرُكُهَا تَجْزَعُ، ولا تَسْخَطُ، إِذَا لَجْزَعُ-كَمَا قَالَ الحُكُمَاءُ عَلَىٰ الفَّائِتَ آفَةٌ، وعَلَىٰ اللَّهَوَقَعِ صَخَافَةٌ، والسُّخْطُ عَلَىٰ الأَفْدَارِ مُعاتَبَةٌ للَّه الواحِدِ القَهَارِ، وهُو فِي كُلُّ ذَٰلِكَ مُسْتَعِينٌ بِذِكْرٍ وعُدْ اللَّهِ بِالْجَزَاءِ الْحَسَنِ عَلَىٰ الطَّاعَاتِ، ومَا آعَدً

(٧) أورده الطبراني في المعجم الكبير؛ (١/ ٢٣٣) بسند جيد.

٢) ذكره الهيثمي في اموارد الظمآن؛ (١٩٢٣، ٢٠٠٤).

الباب الثالث 114

لأهلها مِنْ جَزِيلِ الأَجْرِ، وَعَظِيمِ النُّوبَاتِ، وَيِلاِئِرِ وَعِيدِهِ تَعَالَىٰ لأَهْلِ مَبَغْضَتَهِ وأصْحَابِ مَعْصِيَتِهِ، مِنْ أَلِيم العَذَابِ، وَشَدِيد العِقَابِ، وَيَتَذَكَّرُ أَنَّ أَقْدارَ اللَّه جَارِيةٌ، وأَنَّ فَضَاءَهُ تَعَالَىٰ عَدْلُ، وَأَنَّ حُكْمُهُ نَافِذٌ، صَبَّرَ العَبْدُأَمْ جَزَعَ، غَيْرَ أَنَّهُ مَعَ الصَّبْرِ الأَجْرُ، وَمَعَ الجَزَعِ الوِزْدُ.

وَلَمَّا كَانَ الصَّبْرُ وَعَدَمُ الجَزَعِ مِنْ الأَخْلاقِ الَّتِي تُكْتَسَبُ وَتُنَالُ بِنَوْعٍ مِنَ الرِّيَاضَةَ والمُجَاهَدَة، فالمُسْلِمُ بَعْدَ افْتِقَارِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَرُزُقَهُ الصَّبْرَ، فَإِنَّهُ يَسْنَلْهِمُ الصَّبْرَ بَإِنْكُ مِنْ أَمْرَ، ومًا وَعِدَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [أل عمران:٢٠٠]، وقَولِهِ: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ﴾ [البقرة:١٥]، وقَوْلِه: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ [النَّحل:١٢٧]، وقـولِهِ: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان:١٧]، وقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُصيبةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ ﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة:١٥٥-١٥٧]، وقولِهِ: ﴿وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ﴾ [النحل:٦٦]، وقولِهِ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمَّ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا يُوقِئُونَ﴾ [السجد: ٢٤]، وقَوْلُه ﴿إِنَّمَا يُوفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزــــر:١٠]، وَكَـقَـوْلِ الرَّسُـولِ ﷺ: «الصَّ ضِيَاءً" ( ) ، وَقُولِهِ: "وَمَنْ يَسْتَعْفَفْ يُعَفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغَنْ يُغْنه اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصِبُّرهُ اللَّهُ، وَمَا أُعَظِي أَحَدٌ عَطَاءَ خَيْراً وَأُوسَعَ مَنَ الصَّبْرِ» (٢)، وقُولِهِ: (ْعَجَبَا لأَمْرِ الْمُؤْمِن إِنَّ أَمْرَةُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ ذَلِكَ أَحَد إِلا لِلْمُـؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شِكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ "(٢)، وَقُولِهِ ﷺ لَابْنَيهِ وَقَدْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَطْلُبُ حُضُورَهُ، إذ وَلَدُها قد احتُضر فَقَالَ لرَسُولِهَا: "أَقْرِفْهَا السَّلَامَ وَقُلَ لَهَا: إِنَّ لِلَّهُ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيَء عِنْدُهُ بِأَجَل مَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلَتَحْتَسَبْ<sup>(فَ)</sup>، وَقُولِهِ: «يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحُبيبَتْيه<sub>ٍ</sub> .عَيْنَيْ - فَصَبَر؟ عَوَّضَنْتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ" (٥)، وَقَوَلِهِ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ" )، وَقَوْلُهِ: «إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمَ البلاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبُّ قَـوْمًا ابْتلاهُمْ فَمَنْ رَضيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخُطَ فَلَهُ ٱلسَّخْطُ» ۚ وَقَوْلِهَ ﷺ: «مَا يَزَالُ البَلاءُ بِالمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدَهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلقَى اللُّهَ وَمَا عَلَيْه خَطيئَةٌ" (^^).

وَأَمَّا احْتِمَالُ الأَذَىٰ فَهُوَ الصَّبْرُ وَلَكِنَّهُ أَشَقُّ، وَهُوَ بِضَاعَةُ الصَّدِّيقِينَ، وَشِعَارُ الصَّالِحِينَ، وحَقيقَتُهُ

 (٢) رواه البخاري في اصحيحه (١٨) كتاب الزكاة . (٤) رواه البخاري (٢/ ١٠٠)، (٧/ ١٥٢).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱) في كتاب الطهارة . (٣) رواه مسلم (٦٣) كتاب الزهد .

<sup>(</sup>٥) رُّواه البخاري، وذكره البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي (۲۳۹٦). (٦) رواه البخاري (٧/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي (٢٣٩٩).

أَنْ يُؤْذَىٰ الْمُسْلِمُ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيصْبِرَ وَيَتَحَمَّلَ، فلا يَردُ السَّيَّلَة بغيبر الحسنة، ولا يُشتقم لِلنَّاتِه، ولا يَتَأَثَّرَ لِشَخْصَيِّتِهِ مَا دَامَ ذَلَكَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ، وَمُؤَدُّيًّا إِلَىٰ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وَأَسْوَثُهُ فِي ذَلِكَ ٱلْمُرْسَلُونَ الصَّالِحُونَ إِذْ يَنْدُرُ مَنْ لَمْ يُؤَذَ مِنِّهُم فِي ذَاتِ اللَّهِ، وَلَمْ يُبْتَلَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الوصولِ إِلَىٰ اللَّهِ. قَالَ عَبْدَاللَّه بِنُ مَسْمُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَأَنِي ٱلْفَلْرُ إِلَى رَسُولِ اللَّه اللَّهِ مَنْ مَنْ الأَنْبِيَاءَ صَلُواتُ اللَّه عَبْدَاللَّه بِنُ مَسْمُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَأَنِّي ٱلْفَلْرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَعْ وسلامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرِبَهُ قَوْمُهُ فَادْمُوهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمْ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ : ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُ مِلْهُ مَعْنَا فَعَرْدُ اللَّهِ مُلَّا اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ : ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُ مِلْهُ يَعْلَمُ ونَ (١٠) . هَذَه صُورَةٌ مِنْ صُورِ احْتَمَالِ الأَذَىٰ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ فَاصُورَةٌ أَخْرَىٰ لَهُ: قَسَمَ يَعْلَمُ ونَ اللَّهِ فَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فَبَلْغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَا اعْمَرَتْ يَوْمَا عَالاً ، فَقَالَ أَحَدُ اللَّهِ فَقَالَ أَحَدُ الأَعْرَابِ: فِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فَبَلْغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَيْعَالَمُ مُنْ وجْنَنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: "يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرً" ("). وقَالَ خَبَّابُ بنُ الأَرَتَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ شَكُونًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَهُو مُنَوسَدٌ بُرِدْةَ لَهُ فِي ظَلِّ الكَعْبَة ، فَقُلْنَا: أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: "قَدْ كَانَ مِنْ قَبِلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ نُبُحِفُرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالنِّشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رأسه فَيُجعَلُ نِصِفَيْنِ، ويُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهُ مَا يَصُدُّهُ فَلِكَ عَنْ دِينِ اللَّهِ (٣) . وَقَصَّ اللَّهُ لَنَا عَنِ الْمُرسَلِينَ وَحَكَى عَنَهُمَ قُولَهُم وَهُمُّ يَتَحَمَّلُونَ الأَذَىٰ فَقَالَ : ﴿وَمَا لَنَا أَلاَ نَتُوكُلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَكَنصْبِرَنَ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّه فَلْيَتُوكُلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إيراهيم:١٢]، وَكَانَ عِيسَى ابنُ مُرْيَمَ عليه السلامُ يَقُولُ لِينِي إِسْرَائِيلَ: الْقَدُّ قِيلَ لَكُمْ مَنْ قَبْلُ إِنَّ السِّنَّ السِّنَّ، والأنْفَ بالأَنْفِ، وَآنَا ٱقُولُ لَكُمْ لا تُقَاوِمُوا الشَّرَّ بالشَّرَّ بَالْ مَنْ ضَرَبَ حَلَّكَ الْأَيْمَنَ فَحُولُ إِلَيْهِ الْخَذَّ الأَيْسَرَ، مَنْ أَخَذَ مِنْكَ رِدَاءَكَ فَأَعْطِهِ إِزَارِكَ ( أَ) وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: مَا كُنَّا نَعُدُّ إِيمَانَ الرَّجُلِ إِيمَانًا إِذَا لَمْ يَصْبَرْ عَلَىٰ الأَذَىٰ. عَلَىٰ ضَوْء هَذِهِ الصُّورِ النَّاطِقَةِ، والأَمْثِلَةِ الحَيَّةِ مِنَ الصَّبْرِ والتَّحَمُّل يَكَيِشُ ٱلْسُلِّمُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُتَحَمَّلًا، لاّ يَشْكُو ولاَ يَتَسَخَّطُ، ولا يَدْفَعُ المَكْرُوَّهَ بالكرُوهِ، ولَكِنْ يَدْفَعُ السَّيِّنَةَ بَالْحَسَنَةِ ويعْفُو وَيَصْبِرُ وَيَغْفِرُ: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي خُلُقِ النَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى والاعْتَمَاد عَلَى النَّفْس

المُسْلِمُ لا يَرَىٰ التَّوكُّلُ عَلَىٰ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي جَمِيع أَعْمَالِهِ واجَبًا خُلُقِيًا فَحَسْبُ، بَلْ يَرَاهُ فَرِيضَةً دِينِيَّة، ويَعدُّهُ عَقيدة إِسْلامِيَّة، وَذَٰلِكَ لأَمْرِ اللَّهِ تَعالَىٰ بِهِ فِي قَولِهِ: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوكُلُوا إِن كَسُم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤) كتاب الانبياء، ومسلم (١٠٤) كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/١٤)، (٤٢/١)، ورواه مسلم (١٤٠) كتاب الزكاة.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/ ١٣) (١٤ / ٢١/٩).
 (٤) ذكره الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين".

مُؤْمِنِينَ﴾ [الماندة: ٢٣]، وقَوْلِه: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [ال عمران: ١٢٢]، لِهَذَا كَانَ التَّوكُّلُ المُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ سِبْبَحَانَهُ وتَعَالَى جُزُءًا مِنْ عَقِيدةَ المُؤْمِنِ باللَّهِ تَعَالَى .

والمُسلُمُ إِذْ يَدِينُ للَّه تَعَالَى بالتَّوكُلُ عَلَيْهِ، والاطَّرَاحِ الكَامِلِ بَيْنِ يَدَيْه، لا يَفْهَمُ مِنَ التَّوكُلُ مَا يَفْهَمُ إِلنَّهُ وَالاطْرَاحِ الكَامِلِ بَيْنِ يَدَيْه، لا يَفْهَمُ مِنَ التَّوكُلُ مَجَرَدٌ كَلَمَة تَلُوكُهَا الأَلْسُنُ، ولا تَغْهَمُهَا العُقُولُ، أَوْ تَتَرَوَاهَا الأَفْكَارُ، أَوْ هُو بَنْكُ ولا تَغْهَمُهَا العُقُولُ، أَوْ تَتَرَوَاهَا الأَفْكَارُ، أَوْ هُو بَنْكُ اللَّه، والرَّضَا المَّسْبَبِ وَتَرَكُ العَمَلِ، والقُنُوعُ والرُّضَا المَّهُونِ والدُّون تَحْتَ شِعَارِ التَّوكُلُ عَلَى اللَّه، والرَّضَا المَسْبَبِ وَتَرَكُ العَمَلِ التَّوكُلُ عَلَى اللَّه، والرَّضَا عَمْ التَّعَلِي هُو جَزْءٌ مِنْ إِيَانِهِ وَعَقِيدَتِهِ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّه بِإَحْصَارِ كَافَةِ الأَسْبَابِ الطَلُوبَةِ لاَيًّ عَمَلِ مِنَ الأَعْمَالِ التِي يُويدُ مُواكِنَّهُ واللَّحُولُ فَيها فَلا يَعْمَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهِ يُورِعُنُ وَيُولُ وَلَيْها والدُّحُولُ فَيها فلا يَعْمَى المَّالِقُلُوبَةً لاَيْمَالُ التِي يُويدُ مُونَ يَنْهُمُ اللَّهِ يَوْعَمَلُ التَّهِ يُولِدُ مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ سَبْحَانِه و تَعَالَى إِذْ هُو القَادِرُ مَنْ مُ المَّالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمَلُ أَنْ يَضَعَ مُقَالَى إِذْ هُو القَادِرُ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فالتَّوكُلُ عِنْدَ المُسْلِمِ إِذَّا هُو عَمَلٌ وَأَمَلٌ، مَعَ هُدُوءِ قَلْبٍ وطُمَانِينَةِ نَفْسٍ، واعْتِقَادٍ جَازِمٍ أَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وأَنَّ اللَّهَ لا يُضيِعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَملاً.

والمُسلِمُ إِذْ يُؤْمِنُ بِسُنَنِ اللَّهِ فِي الكُوْنِ فَيُعدُّ لَلْأَعْمَالِ أَسْبَابِهَا المَطْلُوبَةَ لَهَا، ويَسْتَغُرغُ الجُهْدَ فِي إِحْضَارِهَا وَإِكْمَالِهَا، لا يَمْتَقَدُ أَبَدًا أَنْ الاسبَابَ وَحْدَمَا كَفِيلَةٌ يَتَحْقِيقِ الأَغْرَاضِ، وإِنْجَاحِ المَسَاعِي . . . لا ، بَلُ لا يَرَى وَضَعَ الأَسْبَابِ أَكْفُرَ مِنْ شَيءٍ أَمَر اللَّهُ بِهِ ، يَجِبُ أَنْ يُطَاعَ فِيهِ كَمَا يُطَاعُ فِي غَيْرِهِ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهِي عَنْهُ ، أَمَّا الْحُصُولُ عَلَى النَّتَائِعِ ، والفَوْزُ بالرَّغَائِبِ فَقَدُ وَكَمَا يُطْرِهِ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهِي عَنْهُ ، أَمَّا الْحُصُولُ عَلَى النَّائِعِ ، والفَوْزُ بالرَّغَائِي فَقَدُ وَكَمَا أَمْرَهُمَا إِلَى اللَّهُ تَعَالَى ، إِذْ هُوَ القَادِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ ، وَأَنَّ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمُ مَنْ ذارع لَمْ يَحْصُدُ مَا لَمْ يَمُنْ ، فَكَمْ مِنْ عَامِلٍ كَادِح لَمْ يَأْكُلُ ثَمَرةً عَمَلِهِ وَكَدْحِهِ ، وكَمْ مَنْ ذارع لَمْ يَحْصُدُ مَا ذَرَعَ .

وَمِنْ هُنَا كَانَتْ نَظُرَةُ السَّلِمِ إلى الأسْبَابِ: أَنَّ الاعْمَمَادَ عَلَيْهَا وَحُدَهَا واعْتِبَارَهَا هِي كُلُّ شَيْء فِي تَحْقِيقِ المَطْلُوبِ كُفُرٌ وَشُرِكٌ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ، وَأَنَّ تَرْكَ الأَسْبَابِ المَطْلُوبَةِ لأَيِّ عَمَلٍ وَإِهْمَالَهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِعْدَادِهَا وَإِيجَادِهَا فِسْقٌ وَمَعْصِيةٌ يُحرِّمُهُما وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ مِنْهُما.

والسُّلْمُ فِي نَظْرَتِهِ هَذِهِ إِلَى الأَسْبَابِ مُسْتَحِدٌ فَلْسَفَتَهَا مِنْ دُوحِ إِسْلاَمِهِ، وتَعَالِيم نَيِّهِ مُحَمَّدٍ عَالَيْم نَيِّهُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ لَيَا وَيُهِيَّ لَهَا عُدَّتُهَا وَيُهِيَّ لَهَا عُدَّتُهَا وَيُهِيَّ لَهَا عُدَّتُهَا وَيُهِيَّ لَهَا عُدَّتُها وَيُهِيَّ لَهَا عُدَّتُها وَيُهِيَّ لَهَا

أَسْبَابَهَا، فَيَخْنَارَ حَتَّى مَكَانَ المُعْرَكَة وَزَمَانَهَا، فَقَدْ أُثْرِ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لا يَشُنُّ غَارةً فِي الحَرِّ إلا بَعْدَ أَنْ يَبُرُدَ الجَوْءُ ويَتَلَطَّفَ الهَوَاءُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَسَمَ خُطَّتُهُ، وفَظَمَّ صُفُوفُهُ، وإِذَا وَنَعْ مِنْ كُلُّ الأَسْبَابِ المَادِّيَّةِ الطَّلْدِيَةِ لِنَجَاحِ المَعْرَكَة رَفَعَ يَدِيْهِ سائلاً اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : «اللَّهُمُ مُّمْزُلُ الكَتَابِ وَمُعْزِي السَّحَابِ وهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُم وانْصُرنَا عَلَيْهِم "(۱) وكذلك كَانَ هَدْيُهُ ﷺ وفي الجَمْع بينَ الأسبَابِ المَادَّيَّةِ والرُّوحِيَّةِ ثُمُّ يُعَلِّقُ أَمْر نَجَاحِهِ عَلَى رَبَّهِ وَيَنُوطُ فَلَاحَهُ وَقُوزُهُ بِمَسْيَنَةِ فِي المُعْرَابُ المَّالِّ . مَذَا مَثَالٌ . مَذَا مَثَالٌ .

ومثَالٌ أَخَسُ ؛ فَقَد انْتَظَرَ ﷺ أَمْرَ رَبِّه فِي الهِجْرَةِ إِلَىٰ المَدينَةِ بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا جُلُّ أَصْحَابِهِ، وجَاءَهُ الإِذْنُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بالهِجْرَةِ، فَمَا هِيَ التَّرْتِيباتُ الَّتِي اتَّخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِهِجْرَتِهِ؟ إِنَّهَا:

١ - إحضار رفيق من خيرة الرُفقاء: الا وَهُوَ صَاحِبُهُ أَبُو بَكْمِ الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ليَصْحَبُهُ في طَرِيقه إلَى دَّارٍ هَجْرَتِهِ.

٢ ـ إعداد زَاد السَّفَر: مِنْ طَعَام وَشَرَابٍ، رَبَطْتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْر بِنِطَاقها حَتَىٰ لُقْبَتْ بِـ
 «ذَات النَّطَاقَيْن».

٣ ـ إعْدَادُ رَاحِلَة مُمْتَازَة للرِّكُوبِ عَلَيْهَا فِي هَذَا السَّفَرِ الشَّاقِّ الطَّوِيلِ.

٤ - إَحْضارُ خُرِيَّت (جُغُورَافِيًّ) عَالِم بِمَسَالِكِ الطَّرِيقِ دُرُبِهَا الوَعِرَةِ؛ لِيَكُونَ دَلِيلاً وَهَادِيًا في هَذَه الرَّحْلة الصَّغَية.

٥ ـ وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجُ مِنْ بِيتِه الذي طَوَقَهُ العُدُوُّ وحَاصَرَهُ فِيه حَثَى لا يَنْفَلتَ منه،
 أَمَرَ ﷺ ابنَ عَمَّه عَلَيْ بَنَ أَبِي طالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَمَامَ عَلَىٰ فَرَاشِهِ تَمْوِيهَا عَلَىٰ العَدُوَّ الذي مَا بَرَحَ يَنْتَظُرُ خُرُوجَهُ مِنَ النَّزِلِ لِيفْتِكَ بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَ العَدُوَّ يَنْتَظِرُ قُومَتُهُ مِنْ فِرَاشِهِ اللَّذِي يَتَرَاءَىٰ لَهُمْ مِنْ خِلالِ شُقُوقِ البَابِ.

٦ ـ لَمَّا طَلَبَهُ المُشْرِكُ وَنَ وَاشْتَدُّوا وَرَاءَهُ يَبْحثونَ عَنْهُ وَعَنْ صَاحِبه أَبى بَكْر الصَّدِّيقِ اللَّذِي فَرَ مَعْهُ، أَوَىٰ إِلَى غَارِ ثُورٍ فَدَخَلُ فِيهِ لِيَسْتَبَرَ عَنْ أَعْيُنِ طَالِبِيهِ النَّاقِمِينَ الْحَاقِدِينَ عُلَيْهِ .

٧ - لَمَّا قَالَ لَهُ أَبُو بِكُر: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: «مَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ٥٣، ٥٢)، ورواه مسلم (٢٠، ٢١) كتاب الجهاد، ورواه الترمذي (١٦٧٨).

ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكُر بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالتُهُمَا؟!»(١).

فَمِنْ خلالِ هَذَهِ الحَادِثَةُ الَّتِي تَجَلَّتْ فِيهَا حَقَائِقُ الإِيمَانِ والتَّوَكُّلِ مَعًا يُشَاهَدُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ لا يَنْكُرُ الأَسْبَابِ، وَلا يَعْتَمَدُ عَلَيْهَا، وأَنَّ اخِرَ الأَسْبَابِ لِلْمُؤْمِنِ اطْرَاحُهُ بَيْنِ يَدَي اللَّهِ، وَتَفْوِيضُهُ أَمْرُهُ إِلَيْهِ فِي ثُقَةَ واطْمِئنانِ ... إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمَّا اسْتَنْفَدَ جَميعَ الوَسَائِلِ فِي طَلَبِ النَّجَاةِ حَتَّى حَشَرَ نَفْسَهُ التَّيِي طَلَبَ النَّجَاةَ لَهَا فِي عارٍ مُظْلِم تَسكُنهُ العَقَارِبُ والحَيَّاتُ، قَالَ فِي ثَقَةَ المؤمنِ وَيَقِينِ اللَّهُ عَشرَ نَفْسَهُ التَّي طَلَبَ النَّجَاةَ لَهَا فِي عارٍ مُظْلِم تَسكُنهُ العَقَارِبُ والحَيَّاتُ، قَالَ فِي ثَقَةَ المؤمنِ وَيَقِينِ اللَّهُ الْمُتَوكِّلُ لِصَاحِبِهِ لَمَّا سَاوَرَهُ الخَوْفُ: ﴿ لاَ تَحُورُنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا، مَا ظَنَّكُ بِالْمَالِمُ مَظْرَتُهُ تِلْكَ إِلَى الأَسْبَابِ، فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَنْ مَلْ مَنْظُونَهُ تِلْكَ إِلَى الأَسْبَابِ، فَلَاتُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ إِلَى النَّسَابُ وَمُقْتَلِهُ وَالتَّعْلِي اللَّهُ مَا فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَقَ اللَّهُ مَا الْعَلَيْ اللَّهُ مَا الْعَلَيْ لَلْهُ إِلَى الْمَالَامُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي اللَّهُ مَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالَامِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَمَّا الاعْتمَادُ عَلَى النَّفْسِ: فَإِنَّ السُلمَ لا يَفْهَمُ مِنْهُ مَا يَفْهَمُهُ المَّحْجُوبُونَ بِمَعَاصِيهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الصَّلَةِ باللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ العَبدَ هُوَ الحَّالِقُ لأَعْمَالِهِ، والمُحقَّقُ لِكَسْبِهِ وَأَرْبَاحِهِ بَنْفُسِهِ، وَأَنَّهُ لا دَخْلَ للَّه فِي ذَلكَ!! تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَتَصَوَّرُونَ.

وَإِنَّمَا الْمُسْلِمُ إِذْ يَقُولُ بِوجُوبِ الاعْتِمَادِ عَلَىٰ النَّفْسِ فِي الكَسْبِ والعَمَلِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَ لا يُظْهِرُ افْتِقَارَهُ إِلَى اَحَد غَيْرِ الله، وَلا يُبدَى احْتِياجَهُ إلىٰ غَيرِ مَولاهُ، فإذا أَمْكَنُهُ اَنْ يُقُومَ بِنَفْسِهِ عَلىٰ عَمَلَهُ ، فَإِنَّهُ لا يُسْنِدُهُ إِلَىٰ غَيرِه، وَإِذَا تَأَتَّىٰ لَهُ أَنْ يَسُدَّ حَاجَتَهُ بِنَفْسِهِ فلا يَطْلُبُ مَعُونَةَ غَيْرِهِ، وَلا مُساعَدَةً أَحَد سِوَىٰ اللَّهِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعَلَّقِ القَلْبِ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَهُو مَا لا يُحبُّهُ الْمُسْلِمُ ولا يَرْضَاهُ.

والمُسْلِمُ فِي هَذَا هُوَ سَالِكُ دَرْبَ الصَّالِحِينَ، ومَاضِ عَلَى سَنَنِ الصَّدَّيَقِينَ، فَقَد كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سَقَطَ سَوْطُهُ مِنْ يَدِهِ وَهُو رَاكِبٌ عَلَى فَرَسِهِ يَنْزِلُ إِلَى الأرضِ لِيَتَنَاوَلَهُ بِنَفْسِهِ ولا يَطْلُبُ مِنْ أَحَد أَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ، وقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَايعُ المُسْلِمَ عَلَى إِفَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والا يَسْأَلَ أَحُدًا حَاجَتُهُ غَيْرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ.

والمُسلِمُ إِذْ يَعِيشُ عَلَىٰ هَذِهِ العَقِيدَةِ مِنَ التَّوكُلُ عَلَىٰ اللَّهِ والاعْتِمَادِ عَلَىٰ النَّفْسِ يُغَذَّىٰ عَقِيدَتَه هذه ويُنْنَيِّ خُلُقهُ ذَاكَ بِإِيرِ ادِخَاطِرِهِ مِنَ الوَقْتِ إِلَىٰ الوَقْتِ عَلَىٰ هذه الآياتِ النُّورَانِيَّة، والأحاديث النَّبِيَّةِ النِّي اسْتَمَدَّ مِنْهَا عَقِيدَتَهُ، واسْتَوْحَىٰ مِنْهَا خُلُقهُ، وَذَلِكَ كَقَوْلِ اللَّهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَقَوْكُلْ عَلَى النَّعَى اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [العمران:٢٥٦]، الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴾ [الفرةان:٢٥]، وقولهِ: ﴿ وقالُوا حَسَنَنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [العمران:٢٧٦]، وقولِهِ تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ الْمُتَوكِلِينَ ﴾ [الرعدان:٢٥٩]، وكَقولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ الْوَ أَتْكُم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ٢٤٦)، (٥/ ٤).

تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّه حَقَّ تَوَكُّلُه لَرَزَقَكُم كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خَمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا (١٠)، وَقَـولِه إِذَا خَرَجَ مِن بَّيْتِه : "باسم اللَّه تَوكَلْتُ عَلَى اللَّه لا حَـولً ولا قُوَّة إِلاَّ باللَّه (١٢) وَقُولِه فِي السَّبْعِينَ ٱلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ: "هُمُ الَّذِينَ لا اَيَسْتَرْقُونَ، ولا يَكتُووُنَ، ولا يَطَيِّرُونَ، وعَلَى رَبِّهِم يَتَوَكُّلُونَ (٣).

### الفَصْلُ الرَّابِعُ: في الإيثار وَحُبِّ الخَيْرِ

مِنْ أَخْلاقِ المُسْلَمِ الَّتِي اَكْتَسَبَهَا مِنْ تَعَالِيمَ دِينِه، وَمَحَاسِن إِسْلامه: الْإِيشَارُ عَلَى النَفْس، وحُبُّ لِلغَيْرِ... فالمُسلَمُ مَنَى رَاى مَحَادُ للإِيثَارِ اَلْرَ غَيْرهُ عَلَى نَفْسه، وقَضَلَهُ عَلَيْهَا، فَقَدَ يَجُوعُ لِيشْبَعَ عَيْرهُ. ويغطشُ لِيُّووَىٰ سواه، بَلْ قَدْ يَمُوتُ فِي سَبِيلِ حَيَاةِ آخَرِين، وَمَا ذَلِكَ بِبَعِيدُ ولا غَرِيبِ عَلَى مُسْلِم تَشْبَعَتْ رُوحُهُ بِمَعَانِي الكَمَال، وانطبَبَتْ نَفْسُهُ بِطَابِعِ الخَيْرِ وَحُبَّ الفَضِيلَةِ والجَميلِ... تَلْكَ هِي صِبغَةُ اللَّه، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ؟

إِنَّ عَبِدًا كَالُسْلُمَ يَعِيشُ مَوْصُولًا بِاللَّهَ، لِسَانُهُ لا يَفْتَأُ رَطْبًا بِذِكْرِه، وقَلْبُهُ لا يَبْرِحُ عَاكَفَا عَلَىٰ حُبِّهُ، إِنْ سَرَّحَ فِي مَلَكُوتِ النَّظَرِ جَنَى العَبَر، وَإِنْ أَوْرَدَ الخَاطِرَ عَلَىٰ مِثْلِ آياتِ الْمَزَمَّلِ وَفَاطِر: ﴿ وَمَا تَقْدَمُوا لاَ نَفُسكُم مَنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل:٢١]، ﴿ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلائِيةً يَرْجُونُ تَجَارَةً لَنَّ تُبُور ﴿ آلَكُ لِيُوفِيهُمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مَن فَضْلِه إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر:٢٩:٣٠] احتقر اللذِّنيَّ وازْدَرَاهَا واصْطَفَىٰ الآخِرةَ واجْتَبَاهَا، ومَنْ كَانَ هَذَا

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١/٣٠).

<sup>(</sup>٧) سبق تخریجه

ر... (٣) رواه مسلم (١٩٨)، ورواه الإمام أحمد (١/ ٣٢١، ٤٥٤).

الباب الثالث

حَالُهُ فَكَيْفَ لا يَبْذُلُ بِسَخَاءِ مَالَهُ . . . وَلِمَ لا يُحِبُّ الحَيْرَ ولا يُؤثُّرُ الغَيْرَ مَنْ عَلِمَ أَنَّمَا يُقَدَّمُهُ اليَّوْمَ يَجِدُهُ غَذَا هُوَ خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا .

وهَذِي خَمْسٌ مِنْ آياتِ إِيثَارِ الْمُسْلِمِ وَحُبِّهِ للْخَيْرِ نَتْلُوهَا بالْحَقِّ لِقَوْم يَعْقِلُونَ:

ا - في دار النَّدُوة، وَافَقَ مَجْلسُ شُيوخ قُريْش بِإجْمَاعِ الآراء على اقْتِرَاح تَقَدَّمْ بِهِ أَبُو مُرَةً اللَّهَ عَلَيْهِ - يَقْضِي بِقِتْل النَّيِ عَلَيْ واغْتِياله فِي مُنْزِلُه، وبَلَغْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْه الْمَوْرَا الْجَائِرُ، وقَدْ أَذْنَ لَهُ بِالهِجْرَة، فَعَزَم عَلَيْها، وبَحْتَ عَلَى مَنْ نِنَامُ عَلَى فراشِه لَيْلا لِيمُوهُ عَلَى المُتربَّصِينَ لَهُ لِيمْشُوا بِهِ فَيْعَادِر النَّيْزِلَ وَيَتْرَكُهُمْ يَنَتَظُرُونَ قِيامَهُ مِنْ فِرَاشِه، فَرَجَدَا بِنَ عَمَّه الشابَ المُسلم عَلَي بَنَ لَيْهِ طَلُوا بِهِ فَيْعَادِر النَّذِلَ وَيَتْرَكُهُمْ يَنَتَظُرُونَ قِيامَهُ مِنْ فِرَاشِه، فَوَجَدَا بِن عَمَّه الشابَ المُسلم عَلَي بَنَ يَقْدَم أَي طَالب رضي اللَّهُ عَنَامُ المُفادَاء والتَصْحية ، فَعَرضَ عَلَيه الأَمْو فَلَمْ يَتَرَدَّد عَلَيْ فِي النَّي الْمَعْطَشِينَ نَصْسَهُ فَلاَء لِرَسُولِ اللَّهُ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِ لا يَدْرِي مَثَى تَتَخطَفُهُ الآيلِدِي منهُ لِتَرْهُولَ اللَّه بَالْمَاقِى الْتَعَطِّشِينَ إِلَى النَّعُولَ المَّولِ اللَّه بَالْمُونَ بِهِ بِسِيُوفِهِمْ لَعِبَ الكُودَ بِالأَرْجُلِ، وَنَامَ عَلَيْ وَاثَوْ رَسُولَ اللَّه بِالْحَياة، وَشَلَ المَّدَاء عَلَى حَداثَة سِنَّة أَوْرَحَ مَثَلُ فِي التَّصْحِيةِ والفِذَاء، وَهَكَذَا يُؤثِرُ المُسلمُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَجُودُ حَتَّى بِنِشُولُ وَلَهُ مَالِي الْمُعْمَلِةُ وَالْفِرَادُ الْمَعْلَى الْمُعَلَّمِ وَالْمَوانَ اللَّه بِالْمُعْمَالِي وَلَيْرَامُ الْمُعْمِلُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمِلَ وَلَوْدَ مَكُونَ الْمَعْلَى عَلْقَ الْمُعْمِلِ وَالْمِدَاء ، وَهَكَذَا يُؤثِرُ المُسلمُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَجُودُ حَتَّى الْمُعْمَلِي وَلَيْ الْمُعْمَلِي وَلَوْدَاعِ الْمُولِي الْمُعْمِلِي وَلَوْدِهُ اللَّهُ وَلَوْدَ اللَّهُ الْمُعْمَلِي وَلَيْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُعْمَلِي وَلَوْدَاعِلْ الْمُعْمَلِي وَلَيْ الْمُعْمِلُ وَلِي الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمَلِي وَلِي الْمُعْمِلُ وَلَوْدُولَ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي عَلَى الْمُعْمِلِي وَلِي الْمُعْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمَعْمَلِي الْمُعْمِلِ اللْمُعِلَي الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمِلِي وَالْمُولَ الْمِي اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّوْمُ الْمُؤْمِ

٢ - قَالَ حُدِيْشَةُ العَدُويُ: انْطَلَقْتُ يُومُ اليَرْمُوكِ أَطْلُبُ ابنَ عمَّ لِي وَمَعِي شَيءٌ مِنْ مَاءٍ وَأَنَا أَوْلِهِ فَقُلْتُ: أَسْقِيكَ ﴾ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ نَعَمْ، أَقُولُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَّى سَقَيْتُهُ، ومَسَحْتُ بِهِ وَجُهِهُ، فَإِذَا أَنَا بِهِ فَقُلْتُ: أَسْقِيكَ ﴾ فأشارَ إِلَيْ أَنْ نَعَمْ، فَإِذَا هُوا هِشَامُ بِنُ العاصِ، فَإِنَّهُ وَلَا هُو إِلَيْ أَنْ انْطَلَقْ بِهِ إِلَيْهِ، فَجِمْتُهُ فَإِذَا هُوا هِشَامُ بِنُ العاصِ، فَغُلْتُ: أَسْقِيكَ ﴾ فَسَمعَ بِهِ آخِرُ فَقَالَ: أَهَ! فَأَشَارَ هِشَامٌ أَنَ انْطَلَقْ بِهِ إِلَيْهِ، فَجِمْتُهُ فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ، وَمَحْمُ إِلَى ابنِ عَمِّي فَإِذَا هُو قَدْ مَاتَ، وَحَمَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمَ الْحَمْمَةُ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِمَ الْحَمْمُ أَنْ الْعَلَقْ بِهِ إِلَى هِشَامٍ فَإِذَا هُو وَقَدْ مَاتَ، وَحَمَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمَ الْحَمْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَ الْحَمْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْحَمْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْحَمْمُ أَنْ الْعَلَقُ مِعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْمَلْتُ الْمُؤْلِقُ لُولُولُ الْفُلْقِ لَا لَهُ إِلَى الْمَلْقُ مِنْ مَاتَ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَا الْمُقَلِقُ لَا أَنْ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَهِ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْمَالِمُ الْمُلْتُولُ مُشَاعِلُولُ الْفَلِقُ لَاللَهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُنْ الْعَلْقُ لَيْلُهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْلِقُ لَاللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُنْ الْعَلْقُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلِقُ الْفُلْقِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

وَهَكَذَا يَضْرِبُ هَوُلاء الشُّهَدَاءُ الثَّلاثَةُ الأَبْرَارُ أَعْلَىٰ مِثَالٍ فِي الإِشارِ، وتَفْضِيلِ الغَيْرِ عَلَىٰ النَّفْسِ، وهذَا هُو شَأَنُ السُّلْم فِي هَذِهِ الحَيَاة.

٣ - رُويَ أَنَّهُ أَجْتَمَعَ عِنْدَ أَبِي الحَسَنِ الإِنْطَاكِي نَيْفٌ وثلاثُونَ رجلاً لَهُمْ أَرْغِفَةٌ مَعْدُودةٌ لا تَكْفِيهِمْ شَبِعًا، فَكَسَّرُوهَا وَأَطْفَسُوا السُّرَاجَ وَجَلَسُوا للأَكُلِ، فَلَمَّا رُفِعَتْ السُّفْرَةُ فَإِذَا الأَرْغِفَةُ بِحَالِهَا لم يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ لأَنَّ أَحَدًا مِنْهُم لم يَأْكُلُ إِيثَارًا للآخَرِينَ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى لم يَأْكُلُوا بِحَمِيعًا، وَهَكُذَا آثَرَ كُلُّ مُسْلِم جانع مِنْهُمْ غَيْرَهُ، فَكَانُوا مِنْ أَهْلِ الإيثارِ جَمِيعًا.

﴿ وَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّهُ نَزَل بِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ ضَيْفٌ ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ أَهْلِهِ شَيْنًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ
 رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ فَذَهَبَ بِالضَّيْفِ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ بَيْنَ يَدِيْهِ الطَّعَامَ ، وَأَمْرَ امراتَهُ بِإِطْفَاء

السَّراج، وجَعَلَ يَمُدُ يَدُهُ إِلَى الطَّعامِ كَأَنَّهُ يَأَكُلُ، ولا يَأْكُلُ حَثَّىٰ أَكَلَ الضَّيْفُ؛ إيشارًا للضَّيْف عَلَىٰ نَفْسِه وَأَهْله، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَقَد عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمُ اللَّبُلَة بِضَيْفِكُم، وَنَوْلَتُ لَيَهُ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر:٤].

و - حُكي َ أَنَّ بِشْرَ بِنَ الحَارِثُ آتَاهُ رَجُلٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِيَ فِيهِ، فَشَكَا إِلَيْهِ الحاجَةَ فَنَزعَ بِشْرٌ قَمِيصَهُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، واسْتَعَارَ فَمِيصًا ماتَ فِيهِ. . . !

يسر تسبسه الله المنظمة الله المنظمة ا

الفَصْلُ الخَامسُ: في خُلُق العَدْل والاعْتِدَالِ

المسلم يرى أنَّ العدْل يَمعَنَاه العام مِنْ أَوْجَب الواجبات وَالْزَمِها ، إِذْ أَمَر اللَّهُ تَعالَى بِه في قَوْله : 

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُر بِالْعَدْل وَالإِحْسان وَإِيتَاء ذِي الْقُرْيَى ﴾ [النحل: ١٩] ، وَالْخُسَاطُ: الْعَدْلُ وَالْمُحْسَافُونَ : 
وَلَه : ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يُحِبُ الْمَقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ١٩] ، وَالإَقْسَاطُ: العَدْلُ ، وَالْقُسطُونَ : العادَلُون ، وَآمَر بِه فِي الأَحْكَام ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا العادَلُون ، وَآمَر بِه فِي الأَحْكَام ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا العادَلُون ، وَآمَر بِه فِي الأَحْكَام ، قَالَ تَعَلَى : ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا العَدْلُ عَلَى اللهَ يَلْو مَعْدُمُ اللهَ يَلْمُوكُم أَن تُؤَدُّوا الْإَمَانَات إِلَى أَهْلَها وَإِذَا وَيَحْمَد ، وَيَصْدَعُ بِنَا النَّسِ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلُ ﴾ [النساء: ٢٥] ، ولهذَا يَعْدُلُ المُسلمُ فِي قَوْلِه وَحُكُمه ، ويَحَمَّلُ العَدْلُ عَنْهُ ، فَتَصَدَّدُ عَنْهُ أَقُوالُهُ وَيَحَمَّى العَدْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ النَّسُ فِي وَلِهُ وَالْعَلْ وَرَحْوَلَ الْعَدْلُ كُونَ العَدْلُ كُمُ اللهُ عَلَى مَنْ الله عَلَى مَنْ النَّسُ وَجَبُ مَتَعْلَى اللهُ عَلَى مَنْ الْمَلْ فِي حَلَّ مَاللهُ عَلَى مَنَابِر اللهُ الْمَالُون فِي حُكْمَه ، إِذْ أَخْبَرَ تَعَلَى الله عَلَى مَنَابِ وَلَوْلُهُ اللهُ عَلَى مَنَابِ وَمَالًا لَهُ عَلَى عَلَى الله الْمَامُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الْمَالُون فِي حُكْمَه مِ وَالْمَالُون وَى حُكْمَ اللهُ وَلَى اللهُ الْمُنْتُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه الْمَنْ عَنْدُ اللّه عَلَى مَنَابِر وَرَجُلٌ تُولُوا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّه الْمَنْ عَنْدُ اللّه عَلَى عَلَاهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّه اللهُ عَلَى وَاللّهُ الْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الله الْمَنْ عَنْدُ اللّه عَلَى الله الْمَنْ عَلَى الله الْمُعْمَعُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّه الْمَنْعُونُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّه اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الله الْعَلَى الله اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى اللّه اللهُ اللهُ عَلَى اللّه الْمُنْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

(٢) رواه البخاري (١/ ١٦٨)، (١٣٨/٢).

(١) رواه مسلم (١٨) كتاب الإمارة .

وللْعَدْل مَظَاهِرُ كَثْيرَةٌ يَتَجَلَّى فيهَا، منْهَا:

 العَدلُ مَعَ اللَّه، بَالا يُشْرِكَ مَعَهُ فِي عِبَادَيهِ وَصِفَاتِهِ غَيْرَهُ، وَأَنْ يُطَاعَ فلا يُعْصَى، ويُذْكَرَ فلا يُنْسَىٰ، ويُشْكَرَ فلا يُكْفَرَ .

٢ - العَدْلُ في الحُكُم بينَ النَّاسِ، بإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حقَّ حَقَّةُ، وما يَسْتَحِقُّهُ.

٣ ـ العَدْلُ بَينَ الزَّوْجَاتِ والأولاد، فلا يُفَضَّلُ أَحَدًا عَلَىٰ آخرَ، ولا يُؤْثُرُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ.

٤ ـ العَدْلُ في القَول، فَلا يُشْهَدُ زُورٌ، ولا يُقَالُ كَذِب أَو بَاطِلٌ.

٥- العَدْلُ فَي المُعْتَقَد، فلا يُعْتَقَدُ غَيْرُ الحَقِّ وَالصَّدْقِ، ولا يُثْنَى الصَّدْرُ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ الحَقيقَةُ، والوَاقعُ."

وَهذا مثالٌ عال للعدل في الحُكُم: بَينما عَمَرُ بنُ الْخَطَابِ جَالِسٌ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ مِصْرَ، فَقَالَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، هَذَا مَقَامُ العَاتِلْ بِكَ، فَقَالَ عُمَرٌ" لَقَدْ عُذْتَ بِمُجِيرٍ، فَمَا شَأَنْكُ؟ قَالَ: سَابَقْتُ عَلَىٰ فرس اَبنا لعَمْرُو بن العَاصَ فَسَبَقْتُهُ، فَجَعَلَ يَقْمَعُنِي بِسَوَّطِهِ وَيَقُولُ: آنَا ابنُ الأَكْرَمِينَ، فَبَلغَ ذَلِكَ عَمْراً أَبَاهُ فَخَشِي آنَٰ آتِيكَ فَحَبَسَنِي فِي السُّجْنِ فانْطَلَّقْتُ مَنْهُ فَهَذَا الحِينُ جِنْتُكَ، فَكَتَبَ عُمرُ بِنَ الخَطَّابِ إِلَى عَمرُو بنِ الُعاصِ وَهُوَ أَمْيِرٌ عَلَىٰ مِصْرٌ: «إِذَا أَناكَ كِتَالِي هَذَاْ فاشْهَدِ الْمُوسِمَ أَنْتَ وَوَلَلكَ فَلانٌ»، وقالَ لِلْمِصْرِيِّ: أَقِمَ حَتَّى يَجِيَّ، فَقَدَّمَ عَمرو فَشَهِدَ الحَجَّ، فَلَمَّا قَضَىٰ عَمرو الحَجَّ وَهُو قَاعِدْ مَعَ النَّاسِ، وَعَمْرو بنُ العاصِ وابنُهُ إِلَى جَانِيهِ، قامَ المِصْرِيُّ، فَرَمَىٰ إِلَيْهِ عُمَرُ بِالدَّرَةِ وَصَرَبَهُ فَلَمْ يَنْزَعُ حَتَّىٰ أَحَبُّ الْحَاضِرُونَ أَنْ يُنْزِعَ مِنْ كَثْرَةٍ مَا ضَرَّبَهُ ، وَعَمَرُ يَقُولُ: اضْرِبِ ابنَ الأكْرَمِينَ. فقالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ استَوْفَيْتُ واشْتَفَيْتُ . قالَ: ضَعْهَا عَلَى صَلْعَةِ عَمْرُو، قَالَ: يا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ قَدْ ضَرَبْتُ الَّذِي ضَرَبَنِي، قَالَ: أما واللَّهِ لوْ فَعَلْتَ مَا مَنَعَكَ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تَنزعُ، ثُمَّ قَالَ لِعَمْرُو: يا عَمْرُو مَتَىٰ اسْتَعْبَدُتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرارًا.

#### ثَمَرةٌ طَيِّبَةٌ للْعَدُل:

مِنْ ثَمَواتِ العَدْلِ فِي الحُكُم إِشَاعَةُ الطُّمَّاتِينَةِ فِي النُّقُوسِ... دُوِيَ أَنَّ قَبْصَرَ أَوْسَلَ إِلَىٰ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَسُولًا لِيَنْظُرُ أَحْوَالَهُ، ويُشَاهِدَ أَفْعَالُهُ، فَلَمَّا دَخَلَ اللَّدِينَةُ سَأَلَ عَنْ عُمَرَ وَقَالَ: أَيْنَ مَلِكُكُمُ ؟ فَقَالُوا: مَا لَنَا مَلِكٌ ، بَلْ أمِيرٌ قَدَ خَرَجَ إِلَىٰ ظَاهِرِ اللَّدِينَةِ ، فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَوَاهُ نَائِمًا فَوقَ الرَّمْلِ ، وقَدْ تَوَسَّدَ دِرَّتَهُ ـ وَهِي عَصّاً صَغيرةٌ كَانَتْ بِيدِهِ يُغَيِّرُ بِهَا الْمُنكر ـ فَلَمّا رآهُ عَلَىٰ هَذِهِ الحَالِ وَقَعَ الْحُشُوعُ فِي قَلْبِهِ وقالَ: رَجَلٌ يَكُونُ جَمِيعُ الْمُلوكِ لَا يَقَرُ لَهُمْ قَرارٌ مِنْ هَيَيْتِهِ، وَتَكُونُ هَلَيهِ حَالَتُهُ، وَلَكَنَّكَ يَا عُمَرُ عَدَلْتَ فَنمْتَ، وَمَلَكُنَا يَجُورُ، فلا جَرَمَ أَنَّه لا يَزَالَ سَاهِرًا خَائِفًا!

والأعتدال هو الطّريق الوسط بين العدل، فهو يتنظم كُلَّ شَان مِن شُتُون السلم في هذه الحياة ، والاعتدال في والاعتدال على التقليم المؤلفة على العقد الله الموسط المعتدال على التقليم الموسط المعتدال المعتدال على التقليم الموسط المعتدال المعتدال على المعتدال المعتدال على المعتدال على المعتدال المعتد المعتد المعتدال المعتد المعتدال المعتدال المعتدال المعتدال المعتدال المعتدال المعتدال

### الفَصْلُ السَّادسُ: في خُلُق الرَّحْمَةِ

المُسلَمُ رَحِيمٌ، والرَّحْمَةُ خُلُقٌ مِنْ أَخُلاقِه، إِذْ مَنْشَأَ الرَّحْمَة صَفَاءُ النَّفْسِ وطَهَارَةُ الرُّوحِ، والمُسلَمُ بِإِثْيَاتِه الْخَيْر، وَعَمَله الصَّالِحَ وابتعاده عَن الشَّرِّ، واجتنابِه المَفْاسِدَ هُو دائماً في طَهَارَةَ نَفْسِ وطبب رُوح، وَمَنْ كَانَ المُسلَمُ يُحِبُ الرَّحْمَةَ وطبب رُوح، وَمَنْ كَانَ المُسلَمُ يُحِبُ الرَّحْمَةَ وطبب رُوح، وَمَنْ كَانَ المُسلَمُ يُحِبُ الرَّحْمَة ويَبْلُهُما ويُولِعِن المَّوْمِ والمُعالِق وَقُولِهِ عَمَالَ عَلَى : ﴿ فَمُ كَانَ مِن اللَّذِينَ المَسُومَ وَيَواصُوا بِالصَّبْرِ وَيَواصُوا بِالمُعْرَى المُسلَمَةِ وَتَواصُوا بِالمُعْرَقِ فَي الأَرْضِ مَرْحَمَّكُمُ مَنْ فِي الْمُوسَلَقِ اللَّهُ مَنْ عَبَادِه الرُّحْمَاءَ اللَّهُ الْمَنْ فِي الأَرْضِ مَرْحَمَّكُمُ مَنْ فِي السَّمَاء اللَّهُ مَنْ عَبَادِه الرَّحْمَاء اللَّهُ مَنْ عَبَاده الرُّحْمَاء اللَّهُ المَنْ في يوادَّمُ المُولِمَةُ وَلَهُ اللَّهُ مَنْ عَبَاده الرُّحَمَاء اللَّهُ المُؤْمِنَ في تُوادِّمُ لا يُرْحَمُوا مَنْ في الأَرْضِ مَرْحَمَّكُمُ مَنْ في السَّرَحَمُ اللَّهُ مَنْ عَبَاده الرُّحَمَاء اللَّهُ مِنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ اللهُ يُولِكُ المُسلَقِ المَّفَقِيقُ المَّامِلُ المُؤْمِنِينَ فِي تُوادِّمُ وَيَواحَمُهِمْ وَتَعَلَقُهُمُ كَمَثُلُ الجَسَدِ إِذَا الْمُسَلِّدِ الْمُعْمَلِي الْمُسْلَقِيلُ الجَسَدِ إِذَا لَمُعْمَلُومُ وَلَمُ الْمُؤْمِرُ مُعَلَى الْمُسْلَقِ الْمُسَلِّدِ اللَّهُ مَنْ عَبَالُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَيُولِكُ الْمُسَلِّدُ إِلَّالَهُ الْمُؤْمِنُ وَلَوْلُومُ الْمُؤْمِنُ وَلَوْلَاكُومُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُعْمَى الْمُؤْمُ وَلَوْلَهُ الْمُؤْمِنُ وَلَالَعُمُ الْمُؤْمِنُ وَلَالَعُمُ وَالْمُومُ وَلَوْلَا الْمُسْلِولُ الْمُسْلِلُومُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَلَوْلُومُ الْمُؤْمِومُ وَلَوْلُومُ اللْمُؤْمُ وَلَالَعُلُومُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُومُ الْمُؤْمُ وَلَالُومُ الْمُؤْمُ وَلَالُومُ الْمُؤْمُ وَلَالُومُ وَلَوْلُومُ وَلَوْلِهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُومُ الْمُؤْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمُ وَلَالَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَمُومُ وَلَوْلُومُ وَاللَّومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالَوْلُومُ وَالْمُومُ وَالَوْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ و

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٢/ ١٠٠)، (٨/ ١٦٦). (٢)ذكره البيهقي في «السنن الكبرى) (١٩/ ٤).

<sup>(</sup>٣)رواه الترمذي (١٩٢٣)، ورواه أبو داود (٤٩٤٢)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣١٠، ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم (٦٦) كتاب البر والصلة .

والرَّحْمَةُ وإِنْ كَانتْ حَقِيقْتُهَا رِقَّةُ القَلْبِ وانعطَافُ النَّفْسِ الْمُتَّتَفِي للمَغْفَرَةِ والإحْسَانِ، فَإِنَّهَا لَنْ نَكُونَ دَائِمًا مُجَرَّدً عَاطِفَةٍ نَفْسِيَّةٍ لا أَثْرَ لَهَا فِي الخَارِجِ، بَل إِنَّهَا ذَاتُ أثارِ حَارِجِيَّةٍ، وَمَضْاهُرَحَقِيقَةٍ تَنجَسَّمُ فِيهَا فِي عالَمِ الشَّهَادَةِ.. وَمِنْ آثارِ الرَّحْمَةُ الخَارِجِيَّةِ العَفْوُ عَنْ ذِي الزَّلَّةِ، وَالمَّفْوَفُ عَنْ ذِي الزَلَّةِ، والمُغْفِرُةُ لِصَاحِبُ الخَالِمِينَةِ، وإغَاثَةُ المَلْهُوفِ، ومُساعَدةُ الضَّعِيف، وَإِطْعَامُ الجَائِم، وكِسوةُ العَارِي ومُلْغَفِرَةُ لِصَاحِبِ الخَطِينَة ، وإغَاثَةُ المَلْهُوفِ، ومُساعَدةُ الضَّعِيف، وَإِطْعَامُ الجَائِم، وكِسوةُ العَارِي ومُدَاوَاةُ المَرِيضِ ومُواسَاةُ الحَزِينِ... كُلُّ مَدْهِ مِنْ آثارِ الرَّحْمَةِ وَغَيْرُهُما كَثِيرٌ.

وَمنْ صُورٍ مَظَاهِرِ الرَّحْمَةِ الَّتِي تَتَبَعُلَّى فِيهَا وَتَبْرُزُ لِلْمِصِّ والعَيَانِ مَا يَلي:

١ - رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ أَنْسَ بِنِ مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَنَا مَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْ أَبِي يُوسُفُ القِينِ ، وَكَانَ ظَيْرًا لإبراهِمِمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِبْراهِمِمَ وَلَدَهُ وَقَيْلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلَنا عَلَيْهِ إِنْمَاهِمِمَ قَلَدُهُ وَقَيْلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلَنا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِمِمُ يَجُودُ بِنَفْسِه فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ تَلْرُونَان، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ! وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه؟! فَقَالَ: ﴿إِيانَ عَوْف، إِنَّهَا الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَّهُ وَلَا تَقُولُ إِلا مَا يُرْضِي رَبَنَا، وَإِنَّا يَهُرَاقِكُ يَا إِبْرَاهِمِمُ لَمَحْرُونُونَ (١٠).

فَزِيَارَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِطِفْلهِ الصَّغَيرِ وَهُو فِيَ بَيْت مُرْضَعَهِ، وَتَقْبِيلُهُ إِيَّاهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ عَيَادَتُهُ لَهُ وَهُوَ مَريضُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ثَمَّ مَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ مِنْ دُمُوعِ الْحُزَنَ. كُلُّ ذَٰلِكَ مِنْ مَظَاهرِ الرَّحْمَةَ فِي القَلْ.

٧ - رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرِيرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: البَيْنَما رَجُلٌ بَمْشي فالشَّنَدَ عَلَيْهِ العَطَشُ فَيْزَلَ البُرَّا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلَبِ يَلَهَثُ يَاكُلُ الشَّرَى مِنَ العَطَشَ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ بِهِذَا مِنْهَا لَشَّرَ بَلَهُ بَي فَمَلَا خُفَةُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيه، ثُمَّ رَثَى فَسَقَى الكَلَبَ قَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَقَالَ: اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

تعمون الرجم في البنتر وتحمله مشقه إخراج الماء، وسقيه الكلب العطشان، كل هذا من مُظَاهِرِ رَحْمَتهِ في قَلْبِه، وَلُولًا ذَلكَ لَمَا صَنَّعَ الذي صَنَّعَ. وَبِعْكُسه مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيَّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عُذَّبَتِ الْمُرَاةُ في هِرَّة حَبَسْتَهَا حَتَّى مَاتتْ فَدَخَلَتْ فيها النَّارَ، وقيلَ لَهَا: لا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا ولا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا، ولا أَنْتِ أَرْسَلَتِهَا فَأَكْلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» (٣).

إَنَّ صَنِيعَ هَذِهِ المَرْأَةِ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرٍ قَسْوَةِ القُلُوبِ وانْتِزاعِ الرَّحْمَةِ مِنْهَا، والرَّحْمَةُ لا تُنْزَعُ إِلا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۱۰۵). (۲) رواه البخاري (۳/ ۱۷٤)، (۸/ ۱۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٤) كتاب الأنبياء، ومسلم (١٥١، ١٥٢) كتاب السلام.

منْ قَلْبِ شَقِيٍّ.

٣ - رَوى البُّخَارِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ: "إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاة فَأْرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَنْجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِيَّةً وَجُدِ أُمَّهِ مِنْ بْكَانهِ الْأَ

فَعُدُولُهُ ﷺ عَنْ إِطَالَةٍ صلاتِهِ الَّتِي عَزَمَ عَلَىٰ إِطَالَتِهَا، وَوَجْدُ الْأُمُّ مِنْ بُكَاءَ طِفْلِهَا، مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الرَّحْمَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فَي قُلُوبِ الرُّحُمَاءَ مِنْ عِبَادِهِ.

رَجُلٌ؛ فَقَصَدَه عِلْمَانُهُ (٢) لِيَضْرِبوه وَيُؤْذُوه، فَنَهَاهُمْ وَكُفَّهُمْ عَنْهُ رَحْمةٌ بِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا هَذَا، أَنَا أَكْثُرُ مِمَّا تَقُولُ، وما لاَ تَعْرِفهُ عَنِّي آكَثُرُ مِمَّا تَعْرِفُهُ، فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةُ فِي ذَلَكَ ذَكَرْتُهُ، فَخجِلَ الرَّجُلُ وَاسْتَحْيَا فَخَلَعَ عَلَيْهِ زَيْنُ المَّابِدِينَ قَميصَهُ، وَأَمَرَلَهُ بِٱلْفِ دِرْهَمٍ. فَهَذَا الْعَفْوُ، وَهَذَا الإِحْسَانُ، لَمْ يَكُونَا إِلاَ مَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِرِ الرَّحْمَةِ الَّتِي فِي قَلْبِ حَفْيِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

#### الفَصْلُ السَّابِعُ: في خُلُق الحَيَاء

الْمُسْلِمُ عَفَيفٌ حَيِيٌّ، والحَيَّاءُ خُلُقٌ لَهُ. إِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإَيْمَانِ ، والإيَّانُ عَقِيدَةُ المُسْلِم وَقُوَامُ حَيَاتِهِ، يَقُولُ الرَّسُولَ ﷺ: «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَتُونَ شُعْبَةٌ فَأَفْضَلُهَا لا إِلا إِلا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، والحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» (٣)، وَيَقُولُ: «الحياءُ والإيمَانُ فُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفعَ أَحَدُهُما رُفعَ الآخرُ") ، وَسِرُ كَوْنِ الْخِيَاءِ مِنَ الإِيَانِ أَنَّ كُلاً مِنْهُما داع إِلَىٰ الْخَيْرِ صَارِفٌ عَنِ الشَّرِّ مُبْعِدٌ عَنَّهُ، فالإيمانُ يَحُثُّ الْمُؤْمِنَ عَلَىٰ فِغُلِ الطَّاعَاتِ وَتَرَكُ المَعَاصِيَ، والحَيَّاءُ يَمْنَكُ صَاحِبَهُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي الشُّكُو لِلمُنْعِمِ، ومَنَ التَّفْرِيطِ فِي حقّ ذِي الحَقّ، كَمَا يَمْنَعُ الحَمِيَّ مِنْ فَغُلِ القَبَيِحِ أَوْ قَوْلِهِ اتَّقَاءً لِّلدَّمُّ والْمُلاَمَةِ. وَمَنْ هَٰنَا كَانَ الْحَيّاءُ خَيْرًا، ولا يَأْتِي إلا بالخَيْرِ كَمَا صَعَّ ذَٰلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قُولِهِ: «الْحَيَاءُ لا يَلْتِي إلا بِخَيْرٍ" (٥)، وَقَـولُهِ فِي رِوايَةٍ مُسْلِم: «الحياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ».

وَتَقِيضُ الحَياءِ البَذَاءُ، والبَدَاءُ فُحْسٌ فِي القَوْلِ والفَعْلِ، وجَفَاءٌ فِي الكَلامِ، والمُسْلِمُ لا يَكُونُ فَاحِشًا ولا مُتَفَحَّشًا، ولا غَلِيظًا ولا جَافِيًّا، إِذْ هَذَهِ صِفَاتُ أَهْلِ النَّارِ، والمُسْلِمُ مِنْ أَهْلُ الجَّنَّةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ فلا يكونُ مِنْ أَخْلافِهِ البَّذَاءُ ولا الجَفَاءُ، وشَاهِدُ هَذَا قُولُ الرَّسُولُ ﷺ: «الحَبَاءُ منَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ غُلام، وهو الخادم. (٤) رواه الحاكم (٢/١) وصححه على شرط الشيخين.

ر ٣) رواه مسلم في الإيمان (٥٨). (٥) رواه البخاري (٨/ ٣٥)، ورواه مسلم في الإيمان.

الإيمَانِ ، والإيمانُ فِي الجَنَّة، والبَذَاءُ مِنَ الجَفَاء والجَفَاءُ فِي النَّارِ ١٠(٠).

وَأَشُوَّةُ الْمُسْلِمِ فِي هَذَا الْخُلُقِ الفَاضَلِ الكَرِيمِ رَسُولُ اللَّهِ سَيَّدُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، إِذْ كَانَ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاء فِي خِدْرِهَا كَمَا رَوَّى ذَلِكَ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وقَالَ فِيهِ: فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ

والْسُلْمُ إِذْ يَدْعُو إِلَىٰ الْمَحَافَظَةِ عَلَى خُلُقِ الْجَبَاءِ فِي النَّاسِ وتَنْمِيتِهِ فِيهِمْ إِنَّمَا يَدْعُو إِلَىٰ خَيْرٍ ويُوشِدُ إِلَىٰ بِرَّ، إِذِ الْحَيْدَاءُ مِنَ الإَيَانِ والإِيمَانُ مَجْمَعُ كُلُّ الفَضَاتِلِ، وعُنصُرُ كُلُّ الْخَيراتِ. وفِي "الصَّحِيح ": أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ: "دَعُهُ فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ (٢) . فَلَمُعَا بِذَلِكَ ﷺ إِلَى الْإِنْقَاءِ عَلَى الْحَيَّاءِ فِي الْسُلَّمِ، ونَهَى عَنْ إِزالَتِهِ، ولَوْ مَنَعَ صَاحِبَهُ مِنَ اسْتَبِفَاءِ بَعْضِ حُقُوقِهِ، إِذْ ضَيَاعُ بَعْضِ حُقُوقِ اللَّهِ حَيَّرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَفْقِدَ الْحَيَاءَ الذِي هُوَجُزْءُ إِيَمَانِهِ وَمَيْزُةً إِنْسَانِيَّتِهِ، وَمَعَينُ خَيْرِيَّتِهِ. وَرَحْمَ اللَّهُ أَمرَأَةً كَانَتْ قَدْ فَقَدَتْ طَفْلَهَا فَوَقَفَتْ عَلَى قَوْمٍ تَسَأَلُهُمْ عِنْ طَفْلِهَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : تَسَالُ عَنْ وَلَدِهِهَا وَهِي مُنْتَقِيَّةٌ فَسَمِعْتُهُ فَقَالَتْ : لأَنْ أُرْزَا فِي وَلَدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُرْزَأَ فِي حَيَائِي أَيُّهَا الرَّجُلُ<sup>(٣)</sup>.

وَخُلُقُ الْحَيَاءِ فِي الْسُلْمِ غَيْرُ مانعِ لَهُ أَنْ يَقُولَ حَقًا، أَوْ يَظْلُبَ عِلْمًا، أَوْ يَأْمُر بِمعرُوفٍ أَوْ يَنْهَ عَنْ مُنْكُر، فَقَد شَفَعَ مُرَةً عِندُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسَامَةُ بنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابنُ حِبَّه فَلَمْ يَمْنَع الحَياءُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ لأُسَامَة فِي غَضَبٍ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهَ يَا أُسَامَةُ؟ آ واللَّه لَوْ سرَقَتْ فُلانَةٌ لَقَطَعْتُ مَدَهَا» ﴿ اَلَّهُ لَوَ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ ا

وَلَمْ يَمْنَعِ الْحَياءُ أُمَّ سُلِّيمِ الْأَنْصَارِيَّةَ أَنْ تَقُولَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحيِي مَنَ الْحَقُّ فَهَلْ عَلَىٰ المَوْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا هِي احْتَلَمَت؟ فَيَقُولُ لَهَا الرَّسُولُ ﷺ. وَلَمْ يَمْنَعُهُ الحَيَاءُ. : "لعَمْ، إذَا رَأَتْ المُاءَ" (٥) وَخَطَبَ عُمَرُ مَرَّةَ فَعَرَضَ لِغَلاءِ الْهُورِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: أَيْعْطِينَا اللَّهُ وتَمَنَّعُنَا يَا عُمَرُ، أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ وَٱتَّنِيُّمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيئًا ﴾ [النساء: ١٠]، فَلَمْ يَمَنْعُهَا الحَيَاءُ أَنْ تُدَافِعَ عَنْ حَقٍّ نِسَائَهَا، ولَمْ يَمْنَعُ عُمَرَ أَنْ يَقُولَ مُعْتَذِرًا: كُلُّ النَّاسِ أَفْقَه مِنْكَ يَا عُمَرُ! كمَا خَطَبَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان (٥٩)، ورواه الإمام أحمد (٥٠١، ٩١٢) بسند صحيح، ومعنن الجفاه في النار: الأصاحبه في النار كما أن صاحب الإيمان في الجنَّة

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢/١)، (٨/٣٥)، ورواه أبو داود (٤٧٩٥)، ورواه النسائي (٩/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤/ ٢١٣)، ورواه أبو داود (٤٧٩٥)، ورواه النسائي (١٢١/٩).

<sup>(</sup>٥)رواه البخاري (١١/٨٧)، (١٦٠/٤).

والمُسْلِمُ كَمَا يَسْتَحْيِي مِنَ الخَلْقِ فلا يَكْشَفُ لَهُمْ عَوْرَةً ولا يُقَصِّرُ فِي حَقِّ وَجَبَ لَهُمْ عَلَيْهِ ولا يُتَكْرُ مَعُرُوهَ، فَهُو يَسْتَحْيِي مِنَ الخَالِقِ فلا يُتَكْرُ مَعْرُوفًا السَّدُوهُ إِلَيْهِ مَن الخَالِقِ فلا يُتَكَرُ مِن عَلَيْهِ مُولَا يَسْتَحْيِي مِنَ الخَالِقِ فلا يُقَصِّرُ فِي طَاعَتِهِ ، وَلا فِي شُكْرِ نِعْمَتِه ، وَذَلِكُ لَمَا يَرَى مِنْ قُلْرَتِهِ عَلَيْه ، وَعَلَمِهِ بِهِ ، مُتَمَثَّلاً قُولَ ابنَ مَسْعُودٍ : استَحَيُّوا من اللَّهِ حَقَّ الخَياءِ فاحَفَظُوا الرَّاسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى ، واذْكُروا المؤتَ والبَلْنَ وَمَا حَوَى ، واذْكُروا المؤتَ والبِلَي (١٠).

وَقَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ: «فاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا منْهُ منَ النَّاس»(٢).

الفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي خُلُقِ الإِحْسَانِ

المُسْلِمُ لا يَنْظُرُ إِلَى الإحْسانِ وَأَنَّهُ خُلُقٌ فَاضِلَّ يَجْمُلُ التَّخَلُقُ به فَحَسْبُ، بَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ جُرَّ مِنْ عَقِيدَتِه، وَشَقَّ كَبِيرُ مِنْ إِسَلامِه، إِذِ الدِّينُ الإسلامِيَّ مَبْناهُ عَلَى ثلاثة أُمُورٍ وَهِي : الإِيمانُ، مِنْ عَقِيدَتِه، وَشَقَّ كَبِيرُ مِنْ إِسَلامِه، إِذِ الدَّينُ الإِسْلامُ وَالإِحْسَانُ وَقَالَ عَقَبُ الْصَرافِه: "هَذَا جِبْسِرِيلُ أَتَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالإِحْسَانُ وَقَالَ عَقَبُ الْصَرافِه: "هَذَا جِبْسِرِيلُ أَتَاكُمُ لَيُعْلَمُكُمْ أَمْرِ وَيِنكُم" فَسَمَى النَّلاثة دِينًا، وقَدْ أَمَر اللَّهُ شَبْحَانَهُ بِالإِحْسَانُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كَتَابِهِ الكَدِيمُ اللهُ عَلَيْمُ أَمْرِ وَقِيلًا اللهَ يَعْبُ المُحْسِينِ اللهِ اللهِ يَالْهُ وَالإَسْلامُ وَالإِحْسَانَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كَتَابِهِ الكَدْرِ وَوَالْ اللهِ اللهِ يَعْبُ الْمُحْسِينِ اللهِ اللهِ يَامِنُ وَالْمَاسِ حُسَنًا ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقالَ اللهَ يَلْمُو اللهَ اللهِ يَعْبُ المُحْسَنِينَ وَالنَّاسِ حُسَنًا ﴾ [البقرة: ٢٦٦]، وقالَ اللهَ يَلُولُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْلُ وَالْمَاسِ حُسَنًا وَبِدَى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْمُعْسِينَ وَالْمَاسِ حُسَنًا وَبِدَى الْقُرْبَى وَالْبَامِي وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْمَارِ الْمُعْلِقِ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِي وَاللّهَ اللهِ الْمَاسِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْرِ وَالْمَاسِ وَاللهِ اللهُ الل

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيء فَإِذَا قَتَلَتُهُمْ فَأَحْسَنُوا القَتْلَةَ وإِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه المنذري مرفوعًا، ورجح وقفه على ابن مسعود رضي اللَّه عنه.

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه أبو داور (٧٧٠)، والترصدي (٢٧٤)، وقما الحديث: عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما ناتي منها وما ندر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يبتك». قلت: يا نبي الله، إذا كمان الشوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت الا يراها أحد فلا يربيّنها». قلت: إذًا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله آحق أَنْ يُستَخَيامه من الناس».

ذَبَحْتُمْ فَأَحْسنُوا الذَّبَّحَةَ، وَلَيُحدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وليرُح ذَبيحتَهُ (١٠).

والإحسانُ في باب العبادات: أَنْ تُوَدَّىٰ العبادةُ أَيَّا كانَ نَوْعُهَا مِنْ صلاةٍ، أو صِيامٍ، أوْ حَجُّ أَوْ غَيْرِهَا أَدَاءً صَحَيْدِكًا، بِاسْتِكْمَالِ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا واسْتِيفَاءِ سُنَيْهَا وآداًبِهَا، وهَذَا ما لا يَتِمُّ لِلْعَبْدِ إِلا إِذَا كَانَ حالَ أَدَاثِهِ لِلْعِبَادِةِ يَسْتَغْرِقُ فِي شُعُورٍ قَوِيٌّ بِمُرَاقَبَةِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ حَتَّىٰ لَكَأَنَّهُ يَرَأُهُ تَعَالَىٰ ويُشَاهِدُهُ، أَوْ عَلَى الأَقَلِ يُشْعِرُ نَفْسَهُ بَانَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُطَّلَعٌ عَلَيْهِ نَاظِرٌ إِلَيْهِ . فَيِهَذَا وَحْدَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُحْسِنَ عِبَادَتَهُ وَيُتْقِنَهَا، فَيَأْتِي بِهَا عَلَىٰ الوَجْهِ المَطْلُوبِ، والصُّورَة الكَامَلَةَ لَهَا، وهَذَا ما أَرْشَكَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «الإحسانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (٢٠).

وأمَّا الإحسانُ في بَابِ المُعَامَلات: فَهُو لِلْوالدِّيْنِ بَبرِّهِمَا الَّذِي هُو طَاعَتْهُمَا ، وَإيصالُ الخَيْرِ إِليْهِمَا، وَكَفُّ الأَذَىٰ عَنْهُمَا، والدُّعَاءُ واَلاستغفارُ لَهُما، وَإِنْفَاذُ عَهْدهمَا، وَإِكْرَامُ صَديقَهمَا.

وَهُوَ للأَقْدَارِبِ: بِبِرَهِمْ وَرَحْمَتِهم، والعَطْفِ والحَدَبِ عَلَيْهِمْ وَفَعْلِ مَا يَجْمُلُ فعْلُهُ مَعَهُمْ، وتَرْكِ مَا يُسِيءُ إِلَيْهَمْ، أَوْ يَقْبُحُ قُولُهُ أَوْ َفْلُهُ مَعَهُمْ. `

وَهُوَ لَلْيَتَامَى: بالْحَافَظَةِ عَلَىٰ أَمْوالهِمْ، وَصِيَانَةِ حُقُوقهِمْ، وَتَأْدِيبِهِم وَتَرْبِيَتهِمْ وَتَرْكِ أَذَاهُمْ، وَعَدِمٍ قَهْرِهِم، وبالهَشِّ فِي وُجُوهِهِمْ، والمَسْحِ عَلَىٰ رُءوسِهِمْ.

وَهُو َ للمَ سَاكِينَ: بِسَدٍّ جَوْعَتِهِم، وستْرِ عَوْرَتِهِم، بالحَثُّ عَلَىٰ إِطْعَامِهِم وَعَدم المَسَاسِ بِكَرَامَتِهِمْ فَلا يُحْتَقَرُونَ وَلاَ يُزْدَرُونَ، وَلا يُنَالُونَ بِسُوءٍ ٱوْ يَسُونَ بِمكْرُوهٍ.

وَهُوَ لابن السَّبيل: بِقَضَاءِ حَاجَتِه، وَسَدِّ خُلَّتِه، ورِعَايَة مَالثه، وصِيَانَة كَرَامَتِه، وَبِإرْشَاده إنْ اسْتَرشَدَ، وهذَايَته إَنْ ضَلَّ.

وَهُوَ لِلْحَادِم: بِإِنْيَانِهِ أَجْرَه قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَّقُهُ، وَبِعَدَم إِنْزَامِهِ مَا لا يَلْزَمُهُ أَوْ تَكْليفه بِمَا لا يُطيِقُ، وبِصَوْنِ كَرَامَتِهِ، واحْتِرَام شَخْصِيَّتِهِ، فإِنْ كَانَ مِنْ خَدَم البَّيْتِ فِبإطْعَامِهِ مِمَّا يُطْعَمُ أَهْلُهُ، وكسوَّته ممَّا يُكْسَوْنَ.

وَهُوَ لِعُمُومِ النَّاسِ: بالتَّلَطُفِ فِي القُولِ لِلهُمْ، وَمُجَامَلَتِهِم فِي الْمَعَامَلَةِ والْمُخَاطَبَةِ بَعْدَ أَمْرِهِمْ بالمَعْرُوفَ وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وبِإِرْشَادِ ضالِّهِمْ وَتَعْلِيم جَاهِلَهِمْ، وَبِإِنْصافِهِمْ منَ النَّفْسُ، والاعْتِرَافِ بِحُقُوقِهِمْ، وَبِكَفُ الأَذَىٰ عَنْهُمْ وَبِعَدَمِ ارْتِكَابِ مَا يَضُرُّهُمْ أَوْ فِعْلِ مَا يُؤْذِيهِمْ.

<sup>(</sup>١)رواه مسلم (٥٧) كتاب الذبائح. (٢)رواه البخاري (٦/ ١٤٤).

وَهُوَ للْحَيُوانَ: بِإِطْعَامِه إِنْ جَاعَ وَمُدَاوِتِه إِنْ مَرِضَ، وَبِعَدَم تَكْلِيفِهِ مَا لا يُطِيقُ وَحَمْلِهِ عَلَىٰ مَا لا يَقْدَرُ، وبالرَّفْقِ بِهِ إِنْ عَمِلَ، وَإِرَاحَتِه إِنْ تَعِبَ

سد يسسر، وبعر عن يَرِي و سَرِّنَ وَيِوْ سَرِّنَ وَيُوْ سَرِّنَ وَهُوْ فِي الأَعمالِ البَدنَيَّةِ بِإِجَادَةِ العَملِ، وَإِنْقَانِ الصَّنْعَةِ، وَبَتَخْلِيصِ سَائِرِ الأَعْمَالِ مِنْ الغِشِّ وَقُوفًا عِنْدَ قُولِ الرَّسُولِ ﷺ فِي الصَّحِيحِ: "مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (١)

وَمَنْ مَظَاهِرِ الإحْسَانِ مَا يَلِي:

١ - لَمَّا فَعَلَ المُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا فَعَلُوا يَوْمُ أُحُد مِنْ قَتْلِ عَمَّهِ والتَّمْثِيلِ بِهِ، ومِنْ كَسْرِ رُبَّاعِيَّته، وشَجِّ وَجْهِهِ ، طَلَبَ إِلَيْهِ أَحَدُ الأَصْحَابِ أَنْ يَدْعُو عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ الظَّالِمِينَ فَقَالَ : «اللّهِمَّ اغْفُرْ لَقُومِي فَإِنَّهُمُ لا يَعْلَمُونَ».

لَـ قَالَ عُمرَ أَن عَبد العزيز يومًا لجاريته: رُوِّحيني حَتَّىٰ أَنَامَ فَرَوَّحَتُهُ فَنَام، وَغَلَبَهَا النَّوْمُ فَنَامَتْ، فَلَمَّا انْتَبَهَ أَخَذَ اللَّرُوحَةَ يُروِّحُهَا، فَلَمَّا انْتَبهَتْ وَرَأْتُهُ يُروِّحُهَا صَاحَتُ ! فَقَالَ: إِنَّما أَنْتِ بَشَرٌ مِثْلِي أَصَابَكِ مِنْ الحَرِّ مَا أَصَابَي فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُروِّحَك كِمَا رَوَّحْنِي.

٣ - غاظَ أحَدَ السَّلَفَ علامٌ لَهُ عَيْظًا شَدِيدًا، فَهَمَّ بالاَنتقام مِنْهُ. فَقَالَ الغُلامُ: ﴿ والكَاظمينَ الغَيْظَ ﴾. فقالَ الرَّجُلُ: ﴿ والكَاظمينَ عَن النَّاسِ ﴾. فقالَ الرَّجُلُ: ﴿ والعافِينَ عَن النَّاسِ ﴾. فقالَ الرَّجُلُ: عَقْوْتُ عَنْكَ، فَقَالَ الغُلامُ: ﴿ واللَّهُ يَعَالَىٰ . عَقْوْتُ عَنْكَ، فَقَالَ الغُلامُ: ﴿ واللَّهُ يَعَالَىٰ .

الفَصْلُ التَّاسعُ: فِي خُلُقِ الصِّدْقِ

المُسُلِمُ صَادَقٌ يُحِبُّ الصَّدُقَ وَيَلْتَوْمُهُ ظَاهِراً وَيَاطِنًا فِي اَقْوَالِهِ وَفِي أَفْعَالِهِ، إِذِ الصَّدُقُ يَهُدِي إِلَىٰ البِرِّ، والبِرُّ يَهْدِي إِلَىٰ الجَنَّةُ، والجَنَّةُ أَسْمَىٰ غَايَاتِ المُسْلِمِ وَأَقْصَى أَمَانِيه، والكَذِبُ وَهُو خلافُ الصَّدُقِ وَضِدُهُ، يَهْدِي إِلَىٰ الْهُجُورِ، والفُجُورُ يَهْدِي إِلَىٰ النَّارِ، والنَّارُ مِنْ شَرَّ مَا يَخَافُهُ

وَالْسَلْمُ لَا يَنْظُرُ إِلَى الصَّدْقِ كَخُلُّتِ فَاضِلِ يَجِبُ التَّخَلُّنُ بِهِ لا غَيْرَ، بَلْ إِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَىٰ أَبَعَدُ مِنْ ذَلكَ، يَذْهَبُ إِلَىٰ أَبْعَدُ مِنْ ذَلكَ، يَذْهَبُ إِلَىٰ أَنْ الصَّدْقِ مِنْ مُتَمَّمَات إِيَانِه، ومُكَمَّلَات إِسْلامه، إِذْ أَمَر اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ، وَالنَّذِي عَلَى النَّمَ عَلَى النَّمْ يِهِ: بَهِ اللَّمْ يِهِ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادَقِينَ ﴾ [السوية:١١٥]، وقَالَ فِي النَّنَاء عَلَىٰ أَهُلِهِ: ﴿ وَإِللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادَقِينَ ﴾ [السوية:١١٥]، وقَالَ فِي النَّنَاء عَلَىٰ أَهُلِهِ: ﴿ وَإِلْمَادُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الاحراب ١٤٦]، وقَالَ : ﴿ وَالصَّادَقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾

<sup>(</sup>١)رواه مسلم في كتاب الإيمان (١٦٤) ومسند أحمد (٣/ ٩٩٨).

[الاحزاب:٣٥]، وقَــالَ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدْقَ بِهِ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزسر: ٣٣]، وقــالَ رَسُولُهُ ﷺ فِي الْأَمْرِ بِهِ: «عَلَيْكُم بِالْصَلَّاقِ؛ فَإِنَّ الصَّلَّاق َيَهْدِي إِلَى البِرِّ، وإِنَّ البِسرَّ يَهْدِي إِلَى الجُنَّة، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصَدُقُ ويَتَحَرَّى الصَّدُق، حَتَّى يُكْتَبُ عَنْدَ اللَّهُ صَدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ والكَذَب؛ فَإِنَّ الكَذَبَ يَهِٰدي إِلَى الفُجُورِ، وإِنَّ الفُجُورَ يَهْدي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ ويَتَحَرَّى الكَذبَ حَتَّى يُكُتَبُّ عَنْدَ اللَّه كَذَّابًا ١٠٠٠.

هَذَا وَإِنَّ للصِّدْق ثَمَرَاتٌ طَيِّبَةٌ يَجْنِيهَا الصَّادقُونَ وَهَذَه أَنْوَعُهَا:

١ - رَاحَةُ الضَّمِيرِ وَطُمَانِينَةُ النَّفْس، لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «الصَّدَّقُ طُمَانِينَةٌ (١٠).

 ٢- البَركةُ في الكَسْب، وَزِيادةُ الخَيْر، لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «البيَّعَانِ بالخِيار مَا لَمْ يَتَفَرَقاً، فإنْ صَدَقًا وَبَيْنًا بُورِكُ لَهُمًا فِي بَيْعِهِمًا، وإِنْ كَتَمَا وَكَذَبًا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعهمًا»(٣).

٣ ـ الفَوْزُ مَنْزِلَةِ الشُّهُدَاءَ، لِقَــُولِهِ ﷺ: "مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنازِلَ الشُّهَدَاء وَإِنْ مَاتَ عَلَ فراَشُهِ (٤) .

٤ - النَّجَاةُ مِنْ المَكْرُونَ، فَقَدْ حُكِي أَنَّ هَارِبًا لَجَأَ إِلَىٰ أَحَدِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ لَهُ: أَخْفِنِي عَنْ طَالِيي. فَقَالَ لَهُ: نَمْ هُنَا، وَالْقَيْ عَلَيْه حَزْمَةً مِنْ خُوصٍ، فَلَمَّا جَاءَ طَالِبُوهُ وَسَأَلُوا عَنْهُ قَالَ لَهُمْ: هَا هُو ذَا تَحْتَ الحُوصِ، فَظَنُّوا أَنَّهُ يَسْخَرُ مِنْهُمْ فَتَرَكُوهُ، وَنَجَا بِبَرَكَةٍ صِدْقِ الرَّجلِ الصَّالِح.

هَٰذَا وَللصِّدْقِ مَظَاهِرُ يَتَجَلَّى فيها، منْها:

١ - فِي صِدقِ الخَديثِ... فالمُسْلِمُ إِذَا حَدَّث لا يُحدَّث بَغَيْرِ الحَقِّ والصَّدْقِ، وإِذَا أَخبَرَ فلا يُخْبِرُ بَغَيْرِ مَا هُو الواقعُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، إِذْ كِذْبُ الحَديثِ مِنَ النَّفَاقِ وآياتِهِ، قَالَ ﷺ: «آيسةُ الْمُنَافِقِ ثلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَلْبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا انتُمنَ خَانَ (٥٠٠).

٧ - في صدَّق المُعَامَلَة... فالمُسْلِمُ إِذَا عَامَلَ أَحَدًا صَدَّقَهُ فِي مُعَامَلَتِهِ فلا يَغشُّ ولا يَخْدَعُ، ولا يُزَوِّرُ ، ولا يُغَرِّرُ بِحَالٍ منَ الأَحْوَالَ ِ.

٣- فِي صِدْقِ العَرْمِ... فالمُسْلِمُ إِذَا عَزَمَ عَلَى فِعْلِ مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ لا يَتَرُدُ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَمْضِي فِي عَمَلِهِ غَيْرَ مُلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ، أَوْ مُبال بِإَخَرَحَتَّى يُنْجزَ عَمَلُهُ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٠٥) كتاب البر والصلة .

<sup>(</sup>٢) رُواه الترمذي (٢٥١٨) وصَحَحَه بلفظ: ٩دع ما يريك إلى ما لا يريبك، فإنَّ الصدق طمأنينة والكذب ريبة،

<sup>(</sup>٣) رَوَاه البِخَارِيّ (٢٦/ ٧٧، ٨٤، ٨٥). ﴿ (٤) رَوَاه مُسَلّم (١٥٧) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١/ ١٥)، (٣٦./٣)، ورواه مسلم (١٠٧، ١٠٩) كتب الإيمان، ورواه الإمام احمد (١/ ٣٥٧).

٤ - في صدنق الوَعْد... فالمسلم إِذَا وَعَدَ أَحَدًا أَنْجَزَ لَهُ مَا وَعَدَهُ بِهِ، إِذْ خُلْفُ الوَعُدِ مِن
 آيات النَّفَاقِ كَما سَبَقَ في الحَديث السَّرِيفِ.

ب و المسابق و المحال ... فالسُلمُ لا يَظْهَرُ فِي غَيْرِ مَظْهَرِهِ ، ولا يُظْهِرُ خلافَ مَا يُبطئُه ، فلا يُبطئه ، فلا يُبطئه ، فلا يَلَبَسُ ثَوْبَ زُوْر ، لا يُراتِي ، ولا يَتَكَلَّفُ مَا لَيْسَ لَهُ لِقَوْل رَسُولِ اللَّه ﷺ : «التَّشَيَّع بِمَا لَمْ يُعطَ كَلَابِسِ ثُوبَيْ زُور » (١) ، وَمَعْنَى هَلَا أَنَّ الْمُتزِيِّنَ ، والْمُتَجَمِّلَ بِمَا لا يَمْلِكُ لِيرَى أَلَّهُ غَني يُكُونُ كَمَنْ يَلَبِسُ ثُوبَيْنٍ خُلِقِينٍ لِيَقظَاهِرَ بالزُّهْدِ وَهُو لَيْسَ بِزَاهِدِ ولا مَتَقَشَّف .

ومنْ أَمْثلَة الصِّدْق الرَّفيعَة مَا يَأْتي:

١ - رَوَىٰ التَّرْمِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الَّحْمْسَاءِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ببيع قَبلَ أَنْ يُبْعَث، ويَقَيَتُ لَهُ بَقِيَةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيهَ بِهِمَا فِي مَكَانه فَنَسيتُ ثُمْ ذَكُرْتُ بَعْدَ ثَلاَثَةٌ أَيَّامٍ فَجْنُتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانه فَنَسيتُ ثُمْ ذَكُرْتُ بَعْدَ ثَلاثَةٌ أَيَّامٍ فَجْنُتُ فَإِذَا هُو فَي مَكَانه فَقَالَ: يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ ؟ أَنَا هَا هَنَا مُنذُ ثلاثِ أَنْظُرُكَ. وَمثْلُ هَذَا اللَّذِي حَصَل لِنَبِينَا عَكْدِ فِي كَتَابِهِ العَزِينِ عَمْل لِنَبِينَا فَي عَلَيه لِعَيْمِ الْعَلِينَ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ حَتَّى اثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلْيهِ فِي كِتَابِهِ العَزِينِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيلُهُ [مرم: ١٥٥].

آ. خَطَّبَ الْخَجَّاجُ بِنُ يُوسُفَ يَوْمًا، فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ فَقَالَ أَحَدُ الْخَاضِرِينَ: الصلاة ! فَإِنَّ الوَقْتَ لا يَتْقَطُرُكَ، والرَّبُّ لا يَعْدُرُكَ، فَأَمَر بِحَبْسِهِ. فَأَتَاهُ قَوْمُهُ وَزَعَمُوا أَنَّ الرَّجُلَ مَجْنُونَ. الوَقْتَ لا يَتْقَطُرُكَ، وَأَمَر بِحَبْسِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لا يَسُوعُ لِي أَنَّ أَجْحَدَ نَعْمَةً فَقَالَ الرَّجُلُ: لا يَسُوعُ لِي أَنْ أَجْحَدَ نَعْمَةً اللهُ عَنْهَا، فَلَمَّا رَآئ الْحَجَّابُ اللهِ اللهِ عَنْهَا، فَلَمَّا رَآئ الْحَجَّاجُ صَدْقَهُ خَلَق سَبِيلَة.

٣ ـ رَوَىٰ الاَّمَامُ البُحَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، أَنَّهُ خَرَجَ يَطْلُبُ الحَديثَ مِنْ رَجُلِ فَراَهُ قَدْ هَرَبَتْ فَرَسُهُ وَهُوَ يُشِيرُ إِلِّنِها بِرِدَاءِ كَانَّ فِيهِ شَعِيرا فَجَاءَتُهُ فَأَخَذَهَا ، فَقَالَ البُخَارِيُّ: أَكَانَ مَمَكَ . شَعِيرٌ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: لا. ولَكِنْ أَوْهُمْتُهَا ، فَقَالَ البُخَارِيُّ: لا آخُذُ الحَديثَ مِمَّنْ يَكُذب عَلَىٰ البَهَائِمِ. فَكَانَ هَذَا مِنَ البُخَارِيُّ مَثَلاً عَالِيًا فِي الصَّدُّقِ.

الفَصْلُ العَاشرُ: في خُلُق السَّخَاءِ والكَرَمِ

السَّخَاءُ خُلُقُ السّلِم، والكَرَمُ شيمتُهُ، والمسلّمُ لا يكونُ شَحيحًا ولا بَخِيلاً، إذ الشّعُ والبّخْلُ خُلُقانِ ذَمِيمانِ مَنْشَوْهُما خُبُّثُ النّفسِ وظُلُمةُ القَلْبِ، والمسلّمُ بإيانِهِ وعَملِهِ الصّالِح

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (١٢٦، ١٢٧) كتب اللباس.

نَفْسُهُ طَاهِرَةٌ وَقَلْبُهُ مَشْرِقٌ، فَيَتَنَافَى مَعَ طَهَارَةِ نَفْسِهِ، وإِشْرَاقِ قَلْبِهِ وَصْفُ الشُّحِ والبُخْلِ فلا يَكُونُ الْسُلِمُ شَحِيحًا ولا بَخِيلاً. والشُّحُّ وإِنْ كَانَ مَرَضًا قَلْبِياً عَامًّا للإيسلَمكُ مِنْهُ البَشرُ، إلا أَنَّ الْمُسْلِمَ بِإِيَّانِهِ وَعَمَلِهِ الصَّالِحِ كَالزَّكَاةِ والصَّلاةِ يَقِيهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ شَرَّ هَذَا الدَّاءِ الوَبِيلِ لِيُعِدَّهُ للْفلاحُ وَيُهَمِّينَهُ لِلْفَوْزِ الْأُخْرُويُّ، قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِنَّ امْسُهُ الشُّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [السَّارج:١٩. ٢٥]، وقال تَعَالَىٰ: ﴿خُدْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةُ تَطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [السرية:١١٣]، وقال سُبْحَانَةُ: ﴿وَمَن يُوقَ شُحُّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].

وَلَمَّا كَانَتِ الْأَخْلَاقُ الفَاضِلَةُ مُكْتَسَبَّةً بِنَوْعٍ مِنَ الرِّياضَةِ والتَّرْبِيَّةِ فَإِنَّ الْسُلِمَ يَعْمَلُ عَلَىٰ تَنْمِيةٍ الخُلُقِ الفَاضلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِهِ بِإِيرَادِ خَاطِرِهِ عَلَىٰ مَا وَرَدَ فِي السَّرْعِ الحكيم مِنْ تَرْغِيبَ فِي ذَلِكَ الخُلُقِ، وَتَرْهِيب مِنْ ضِلَّهِ، فَلِتَنْمِيةَ خُلُقِ السَّخَاءِ فِي نَفْسِهِ بِمُكُفُ قَلْبُهُ مُتَأَمَّلًا مُتَذَبِّرًا عَكَىٰ مِثْلِ قَوْلُهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مَن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَٱكُن مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقود: ١٠]، وقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْظَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدْقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسَرِهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكُذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَسَنَّسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ [الليل:٥. ١١]، وقـوله: ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلا تُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الحديد:١٠]، وقولِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَا تُنفَقُوا مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [النز: ٢٧٢]، وقول الرَّسُولِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الحُودَ، ويُعِبُّ مَكَارِمَ الأخلاق ويَكْرُهُ سَفسافَهَا» (١)، وقَوْلِه ﷺ: َ ﴿ لَا حَسَّدَ إِلَّا فِي الْنُتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِه فِي الحَقِّ، ورَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ اَلحَكُمةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ۚ وَيُعَلِّمُهَا » (٢) ، وَقَوْلِهِ: «أَيْكُمْ مالُ وارثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّه، مَا مَنَّا أَحَدٌ إِلا مَالُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ. قالَ: «فإنَّ مَالَهُ مَا قَدَّم، وَمَالَ وَارِثه مَا أَخَّر، ""، وقَوْلِهِ «اتَّقُوا النَّارَ ولُوْ بِشِقٍّ تَمْرَة» (٤) ، وَقَوْلِهِ: «مَا مَنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبادُ فِيهِ إلاّ مَلكانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَغُط مُنْفقًا خَلَفًا، ويَـقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعَط مُمْسكًا تَلَفًا» (°)، وَقَولِهِ: «اتَّقُوا الشُّعَّ فَالِنَّ الشُّعَّ أَهَلَكَ مَنْ كَانَ قَلْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا

<sup>( )</sup> ذكره ابن حجر في افتح الباري؛ (١/ ٣٠)، وذكر في كنز العمال (٣٧٥٠٧)، وذكره السيوطي في اجمع الجوامع؛ (٤٧٨٤). ....

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ٢٨)، (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في افتح الباري، (١١/ ٢٦٠)، وذكر في الترغيب والترهيب (٧/٧). (\$) رواه البخاري (٢٦/٣)، (٢٤/٤).

مَحَارِمَهُمْ"(١)، وَقَوْلِهِ: "بَقِي كُلُّهَا إِلا كَتِفَهَا" قَالَهُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا سَأَلَهَا عَمَّا بَقِيَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي ذَبَحُوهَا، فَقَالَتُ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلا كَيْفُهَا، تَغْنِي أَنَّهَا أَنْفِقَتْ كُلُّهَا ولم يُّنَّ مِنْ لَحْمَهِا إِلَّا الكَتْفُ، ۚ وَقُولُهُ ﷺ: الْمَنْ نَصَدَّقَ بَعَدَلُ نَمْرَة مَنْ كَسْبُ طَيِّب - وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إلا الطَّيَّبَ - فَإِنَّ اللَّهَ يَقَبَّلُهَا بِمِينِهِ، ثُمُّ يُرِيِّهَا لِصاحِبَهَا كُمَا يُرِيِّي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ \* حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبْلِ \* (٣)

وَمَنْ مَظَاهِرِ السُّخَاءِ مَا يَلِي:

١ ـ أَنْ يُعطِي الرَّجُلُ العَطَاءَ فِي غَيْرِ مَنٌّ ولا أَذَىٰ.

٢ ـ أَنْ يَفْرَحَ المُعْطِي بالسَّائِلِ الَّذِي سَأَلَهُ ، ويَسُرَّ لِعَطَائِهِ .

٣ ـ أَنْ يُنْفِقَ الْمُنْفِقُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ ولا تَقْتِيرٍ .

٤ ـ أَنْ يُعْطِيَ الْمُكْثُورُ مِنْ كَثِيرِهِ، والْقِلُّ مِنْ تَلِيلِهِ فِي رَضَا نَفْسٍ وانْسِاطٍ وَجْهِ، وطيب قولٍ

وَمِنْ أَمْثلَة السَّخاء العَالية مَا يَلي:

. ١ - رُوِيَّ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها بَعْثَ إِلَيْهُ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَالٍ قَدْرُهُ مَائةٌ وَثَهَانُونَ الله درهُم، فَدَعَتُ بِطَبِّرٍ فَجَعَلَتُ تُقَسِّمُهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَلَمَّا أَمْسَتْ قَالَتْ لِجَارِيَتِهَا: هَلُمِّي الله درهُم، فَدَعَتْ بِطَبِّرٍ فَجَعَلَتْ تُقَسِّمُهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَلَمَّا أَمْسَتْ قَالَتْ لِجَارِيَتِهَا: هَلُمِّي فُطُورِي، فَجَاءَتُهَا بِخُنْزِ وَزَّيْتِ وَقَالَتْ لَهَا ما اسْتَطَعْتَ فِيمَا قَسَمْتِ البَوْمَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا بِدِرْهَم لَحْمًا نُفْطِرُ عَلَيْهِ؟ فَقَالتَّ لَهَا: ﴿لَوْ كُنْتِ ذَكَّرْتِنِ لَفَعَلْتُۗۗ.

٢ ـ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَامِرِ اشْتَرَىٰ مَنْ خَالِدِ بنِ عُفْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ دَارَهُ الَّتِي فِي سُوقِ مَكَّةً بِسِبْعَيِنَ ٱلفَ دِرْهَمَ، فَلَمَّا كَأَنَ اللِّيلُ سَمَّعَ عَبَدُ اللَّهِ بِكَاءَ أَهْلِ خَالدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لُّهُ: يَبُّكُونَ لِدَارِهِمْ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: التِّهِمْ وَأَغْلِمْهُمْ أَنَّ الدَّارِ والدَّرَأهِمَ جَمِيعًا لَهُمْ.

٣- رُويَ أَنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَحِمُّهُ اللَّهُ لَمًّا مَرْضَ مَرَضَهُ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ أَوْصَى بَأَنْ يُغَسِّلُهُ فُلانٌ، فَلَمَّا تُوفِّيَ دَعُوا مَنْ أَوْضَىٰ يَتَغْسِلِهِ، فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ: أَغُطُونِي تَذَكَّرَتَهُ فَأَعَظُوهُ إِيَّاهَا، فَإِذَا فِيهَا: عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ دَيْنٌ قَدْرُهُ سَبْغُونَ ٱلْفَ دِرْهَمِ، فَكَتَبَهَا الرَّجُّلُ لِيقُضَيِهَا لأَصْحَابِهَا، وَقَالَ : هَذَا غَسْلِي إِيَّاهُ وانْصَرَفَ.

٤ ـ رُويَ أَنَّهُ لَمَّا تَجَهَّزَ الرَّسُولُ عِلَى لِحَرْبِ الرُّومِ، وَكَانَ الْسلِمُونَ وَقَتْئِذِ فِي ضِيقٍ كَبِيرٍ، وَعُسْرِ شَكَيْدِ حَتَّىٰ سُمِّي جَيْشُ الرَّسُولِ فِيهَا: ﴿جَيْشُ العُسْرَةِ». خَرَجَ عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ رَضْيَ اللَّهُ عَنَّهُ بِصَدَّقَةٍ قِدْرُهَا عَشْرَةً آلافِ دِينَارٍ، وَثلاثُمالَةَ بَعِيرٍ بِأَحْلاسِهَا وَأَفْتَابِهَا ، وَخَمْسُونَ

(1) رواه مسلم (٤). (٣) رواه البخاري (٢/ ١٣٤)، (٩/ ١٥٤)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٣١).

فَرَسَا، فَجَهَّز بِذَلِكَ نِصْفَ الجَيْشِ جَمِيعَهُ.

الفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ: فِي خُلُقِ التَّوَاضُعِ، وَذَمَّ الكِبْرِ

المُسلَمُ يَتُواضَعُ فِي غَيْرِ مَذَلَةً ولا مَهَانَة ، والتُواضُعُ مِنْ أَخلاقه المثاليَّة وَصَفَاته العَالِية ، كَمَا النَّ الكِبْرَلَيْسَ لَهُ ، وَلا يَنْبَغِي لِمِثْلُه إِذِ المُسلَمُ يَتُواضُعُ لِيَرْتَفِع ، ولاَ يَنْكَبُّرِ لَيْلا يُخْفَض ، إِذْ سُنَةُ اللَّه جَارِية فِي رَفْع المُتواضِعِينَ لَهُ ، وَوَضْع المُتَكَبِّرِينَ . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَا نقصَت صدَقَةٌ مَنْ مَال ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو إلا عزا ، ومَا تَواضَع أَحَدٌ للَّه إلا رَفَعَهُ اللَّه ) () ، وقَالَ ﷺ : «مُخشرُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَصُورَ الرَّجَال يَغْشَاهُمُ اللَّهُ مَنْ كُلِّ مَكَان يُساقُونَ إلَى سِجْن فِي جَهِنَم يُقالُ لَهُ أَلُهُ رَبُولُس ) تَعْلُوهُ أَنْ الْفَيْقِ لِي النَّيْقِ السَّامُ عَلَى اللَّهُ وَكَلامِ رَسُولِه ﷺ فِي الثَّنَاءِ عَلَى يُقَالُ لَهُ رَبُولُس ) تَعْلُوهُ أَنْ الْفَيْقِ السَّادَةُ مَنْ كُلُّ مَلْ كُلُّ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَكَلامِ رَسُولِه ﷺ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهُ وَكَلامٍ وسُولِه ﷺ فِي النَّذَاءُ وَقَلِيهِ إِلَى مِنْ المَّذَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَلامٍ وسُولُه ﷺ فِي النَّنَاءِ عَلَى اللَّهُ وَكُلامٍ وسُولُهُ اللَّهُ وَكَلامٍ وسُولُه ﷺ فِي النَّيْعِ عَلَى اللَّهُ وَكُلامِ وسُولُه اللَّهُ وَكَلامِ وسُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَلامٍ وسُولُهُ اللَّهُ وَكُلامٍ وسُولُهُ الْمُؤْمِ ولا يَكُونُ التَّوضُعُ خُلُقًا لَهُ ، وَكَيْفَ لا يَتَجَشَّبُ الكَبْرَ ولا يَمُونُ التَّوضُعُ خُلُقًا لَهُ ، وَكَيْفَ لا يَتَجَشَّبُ الكَبْرِ ولا يَمُونُ التَّوضُعُ خُلُقًا لَهُ ، وَكَيْفَ لا يَتَجَشَّبُ الكَبْرِولُ المَّولُولُ المَّذُولُ المَّذَى اللَّهُ وَكَلَامُ المَالِمُ اللَّهُ وَلَامُ النَّامُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَامُ النَّامِ اللَّهُ وَلَامُ النَّولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٩) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨٠٢)، ورواه النسائي (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٩٢)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٦٤) كتاب الجنة .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣/ ١١٦).

لقَسبلتُ (١)، وقَالَ ﷺ في التَّفير من الكِبْرِ: «ألا أُخبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عُمُلٌ (٢) جَواَظُ مُسُنَّكُبْرِ "(٢)، وقَالَ: قالَ اللَّهُ يَمْ القيامَة ولا يُركَيهمْ ولا يَنْظُرُ النَّهِم ولَهُمْ عَذَابٌ المِيْخُ إِنَّهُ وَمَائِلٌ مُسْتَكُبْرِ "(اُنَّ). وَقَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ: «العسرُ إزارُهُ وَالكَبْرِياءُ رِدَاوُهُ فَمَنْ يُمَّازِعِي عَلَّبَتُهُ (٥)، وَقَالَ ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي حُلَّة تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرجَّلٌ رَاسَةً يَخْتَالُ فِي مَشْبِه إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ فِهُو يَتَجَلَجاً فِي الأَرْضِ إِلَى يُومُ القِيامَةِ "(١).

وَمن مَظَاهر التَّوَاضُع مَا يَلَى:

١ َ إِنْ تَقَدَّمَ الرَّجُلُ عَلَى أَمْثَالِهِ فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ فَهُوَ مُتُواضعٌ

٢ ـ إِنْ قَامَ مِنْ مَجْلَسه لذي عَلَم وَفَضْل، وَأَجْلَسَهُ فِيه، وَإِنْ قَامَ سَوَّىٰ لَهُ نَعْلَهُ، وَخَرَج خَلَفْهُ
 إِنَى بَابِ النَّزِلَ لِيشَيِّمَةُ فَهُو مَتُواضَعٌ.

٣ ـ إِنْ قَامَ لِلرَّجُلِ العَادِي وَقَابَلَهُ بِيشْرٍ وطَلاقَةٍ، وَلَلطَّفَ مَعهُ فِي السُّوَالِ وَآجَابَ دَعْوَتَهُ وَسَعَى فِي حَاجَتِهِ ولا يَرَىٰ نَفْسَهُ خَيْراً مِنَّهُ فَهُوَ مُتَوَاضَعٌ

٤- إِنْ زَارَ غَيْرَا مِمَّنْ هُو دُونَهُ فِي الْفَضْلِ، أَوْ مِثْلَهُ وَحَمَلَ مَعهُ مَتَاعَهُ، أَوْ مَشَىٰ مَعهُ فِي حَابِقَةُ فَي أَدُونَهُ فِي الْفَضْلِ، أَوْ مِثْلَهُ وَحَمَلَ مَعهُ مَتَاعَهُ، أَوْ مَشَىٰ مَعهُ فِي حَابِحَه فَهُو مُتَوَاضِعٌ.

٥ - أِنْ جَلَسَ إِلَىٰ الفقرَاءِ والمساكينِ والمرضىٰ ، وأصحابِ العاهاتِ ، وأَجَابَ دعُوتَهُمْ وأكلَ
 مَمَهُمْ ، وَمَاشَاهُمْ فِي طَرِيقَهِمْ فَهُو مُتَواضعٌ .

٦- إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَسِنَ فِي غَيْرِ مَخْيَلَةٍ فَهُوَ مُتَوَاضِعٌ.

وَهَذه أَمْثلَةٌ عَاليَةٌ للْتَوَضُع

١ - رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزِيزِ آتَاهُ لَلْلَةٌ صَيْفٌ وَكَانَ يَكْتُبُ فَكَادَ السَّراجُ يُطْفَأُ فَقَالَ الضَّيفُ: أَقُومُ إِلَى المَصْبَاحِ فَأَصلحُهُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ كَرَمِ الرَّجُلِ أَنْ يَستَخْدمَ صَيْفَهُ. فَقَالَ الضَّيفُ: إِذَا أُنَّبُهُ لُعَلَامً الْعَلَمَ إِلَى البَطَةِ وَمَلاً الضَّيفُ: إِذَا أُنَبَّهُ لَهُ وَذَهَبَ إِلَى البَطَةِ وَمَلاً الضَّيفُ: إِذَا أُنَبَّهُ لَهُ وَلَمَا قَالَ لَهُ الضَيْفُ: قُمْتَ أَنتَ بَنفُسْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ؟ آجَابُهُ قَائِلاً: ذَهَبَتُ المُصْبَحْ وَاللَّهُ مَتَواضِعًا.

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٣/ ٢٠١)، (٧/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) العُتُلُّ: هو الغليظ الجافي. والجواظ: هو الجموع المنوع، أو هو الضخم الجسم المختال.

<sup>(</sup>٣)رواه مسلم (٤٦، ٤٧)كتاب الجنة، ورواه الإمام أحمد (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٣٦) ٤٠٨٨). (٥) رواه مسلم (١٣٦) كتاب البر والصلة.

<sup>(</sup>٦)رواه البخاري (٧/ ١٨٣).

٢ - رُويَ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ مِنَ السُّوقِ يَحْمِلُ حِزْمَةَ حَطَبٍ وَهُوَ يَوْمَتِدِ حَلَيْفَةٌ
 بالمدينة لِمَرَوَانَ، ويَقُولُ: أَوْسِعُوا لِلأَمِيرِ لِيَمْرَ ـ وَهُوَ يَحْمِلُ حِزْمَةَ الْحَطَبِ.

٣- رَنْيَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ مَرَةً حَامِلاً لَحْمًا بِيَدِهِ البُسْرَىٰ ، وَفِي يَدِهِ البُسْنَىٰ الدِّرَةُ وَهُوَ آمِيرُ المُسْلِمِينَ وَخَلِيغَتُهُمْ يُومَنذٍ.

﴿ رُوي أَنَّ عَلَيْا رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَىٰ لَحْمًا فَجَعَلُهُ فِي مِلْحَفَتِهِ، فَقِيل لَهُ: يُحْمَلُ عَنْكَ يا أَمِيرَ المؤمنِن؟ فقال: لا، أبو العيال إحَقُ أَنْ يَحْملَ.

٥ - قَالَ أَنْسُ بنُ مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ كَانَتَ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ المَدِينَةِ لَتَاخُذ بِيَدِ الرَّسُولِ ﷺ تَنْطَلَقُ بُه حَيْثُ شَاءَتُ (١).

آ - قَالَ أَبُوسَلَمَةَ : قُلْتُ لاَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيُّ: مَا تَرَىٰ فِيمَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الْمُلْسِو والْمَشْرَبُ والْمُونَّ والْمُطْعَمِ ؟ فَقَالَ : يَاسُّ أَخِي كُلُ للَّهُ واشْرَبُ للَّه ، والسَّ للَّه ، وكُلُّ شَيْء دَخَلُهُ مِنْ ذَلِكَ رَهُوْ أَوْ مُبَاهَاةً أَوْرِياءٌ أَوْ سُمْعَةً فَهُو مَعْصِيَّةٌ وَسَرَفٌ ، وَعَالِجْ فِي بَيْتَكَ مَنَ الحِدْمَةُ مَا كَانَ يُعَلِّجُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي بَيْتِه : كَانَ يَعْلَف النَّاضِحِ ، وَيَعْفَلُ البَعِيرَ ، وَيَقُمُّ البَيْتَ ، مَا كَانَ يَعْلَف النَّاصِحِ ، وَيَعْفَلُ البَعِيرَ ، وَيَقُمُّ البَيْتَ ، وَالنَّوْقَ ، وَيُرْقَعُ النَّوبَ ، ويَأْكُلُ مَع خَادِمَه ، ويَطَحَنُ عَنْهُ إِذَا أَعْيا ويشَعْرِ وَيشَعْل الشَّوْعَ ، ولا يَمْتُعُهُ الْجَبَاءُ أَنْ يُعَلِقهُ بِينَه أَوْ يَجْمَلُهُ فِي طَوْف ثَوْبِه ، ويَنْقَلبُ ويشَعْر وَكَبِير والصَّغِير ، ويشَلَّم مُبْتَدَدًا عَلَى كُلُّ مَنْ اسْتَقْبَلَهُ مِنْ السَّقْبَلَهُ مَنْ السَّقْمَ المَا وَيُرْفَعُ الْمَا المَالِق وَالْفَقِيرَ ، والكَبِيرَ والصَّغِير وَكَبِيرَ ، وَالْمَالَةِ . أَيْ الْمُلْعِنَ المُعْرِد ، أَوْ أَسْوَدَ أَوْ أَخْمَر ، حُراً أَو عَبْداً مِنْ أَهْلِ الصَّلَادِ أَعْلَى كُلُّ مَنْ اسْتَقْبَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمَوْدَ أَوْ أَخْمَر ، حُراً أَو عَبْداً مِنْ إلَا السَّوْرَ . الْمُؤْمِنَ . الْمُورِد ، أَوْ أَسُولُ الْمُؤْمِنَ . الْمُعْمَلُهُ مَنْ السَعْمَ الْمَوْدَ أَوْ أَخْمَر ، حُراً أَو عَبْداً مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ . أَيْ فَاللَهُ إِلْمُ الْمَالِقُونَ الْمَالْمُ وَالْمُولِ الصَّلَةِ . أَيْمُ فَا اللَّهُ وَالْمَعْمَلُومُ الْمَالِمُ الْمَالِ الصَّلَاقِ أَلْمَ الْمَالِ السَلْوَةِ . الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِ . الْمُؤْمِونَ الْمَالُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ

الفَصْلُ النَّانِي عَشَر: فِي جُمْلَة أَخْلَاق ذَمِيمَةَ «الظُّلْمُ - الحَسَدُ - العَشِّ - الرِّياء - العُجْبُ - العَجْزُ - الكَسَلُ»

١ \_ الظُّلمُ:

الْسُلْمُ لا يَظْلِمُ، ولا يُظْلَمُ، فلا يَصْدُرُ عَنْهُ ظُلْمٌ لاَحَدٍ، ولا يَقْبَلُ الظُّلَمَ لِنَفْسه مِنْ أَحَدٍ، إذِ الظُّلْمُ بِأَنْوَاعَهُ الثَّلاثَةِ مُحَرَمٌ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مَعًا. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾.

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَن يَظَلِم مَنكُمْ نَذَقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ [النرنان،١٥]، وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فيما يَرُوبِهِ عَنْهُ نَبِيُّهُ ﷺ: "يا عبادي إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلُمَ عَلَى نَفْسي وَجَعْلَتُهُ بَيْنكُمْ مُحَرَّمًا فلا تَظَالَمُوا ﷺ: "اتَقُوا الظَّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يُومَ القِيَامَةِ ( " )، وَقَالَ: "مَنْ ظَلَمَ قِيدُ شِبْرٍ مِنَ الأرْضِ طَوَقَهُ

<sup>(1) &</sup>quot;صحيح البخاري، (٦١) كتاب الأدب. (٢) رواه الترمذي (٢٤٩٠). (٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ٩٧)، ورواه الحاكم في المستدرك، (١١/١).

اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (١). ثُمَّ قَـرَاً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ﴾ (٢/ [مرد:١٠٢]، وقَالَ: «واتَّق دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ" (٣).

وَأَنْواعُ الظُّلْمِ ثلاثَةٌ، هيَ:

١ ـ ظُلُمُ العَبُّدِ لِرَبِّهِ وَ؟): وَذَلِكَ يَكُونُ بالكُفْرِ بِهِ تَعَالَى، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الطَّالِمُونَ﴾ [البغرة: ٢٥٤]، وَيَكُونُ بَالشُّرِكِ فِي عِبَادَتَهِ تَعَالَىٰ بِأَنْ يَصْرِفَ بَغْضَ عباداتِهِ تَعَالَىٰ إِلَىٰ غَيْره . قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ النمان:١١٠.

٢ ـ ظُلُمُ العَبَد لغَيْرِه منْ عَباد اللَّه وَمَخْلُوقَاتِه، وَذَلِكَ بِأَذِيِّتِهِمْ فِي أَعْرَاضِهِمْ، أَوْ أَبْدَانِهِم، أَوْ أَهُو الهِمْ إِغَيْدِ حَقٌّ، ۚ قَالَ نَبَيُّ ٱللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانتُ عَنْدُهُ مَظْلَمَةٌ لأخيهِ مِنْ عرضه، أَوْ شَيْء قَلَيْتَحَلَّلُهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلِ أَلا يَكُونَ دِينَارٌ ولا دِرْهُمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخْذَ مِنْهُ بِقَدْرُ مَظْلَمَتْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخذَ مَنْ سَيِّئَاتِ صَاحِيهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، (٥)، وَقَالَ: "مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيُّ رِهِ مَ عَنْ مَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»، فَقَالَ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يا رَسُولً اللَّهَ ؟ فَقَالَ : "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةً مِنْ دِينِهِ مَا اللَّهَ ؟ فَقَالَ : "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةً مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمَّا حَرَّامًا» (٧) ، وَقَالَ: «كُلُّ ٱلمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دُمُهُ وَمَالُهُ وَعَرضُهُ الْأَمْ

٣ ـ ظُلُمُ العَبْد لنَفْسه: وَذَلِكَ بِتَدْسِيَتِهَا وَتُلُوبِثِهَا بِآثَارُ أَنُواعُ الذُّنُوبِ والجَرَائِم والسَّيَّنَاتِ مِنْ مَعَاصِيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الاعراف: ١٦٠]، فَمُرْتَكِبُ الْكَبِيرَةِ مِنَ الإِثْمِ والفَوَاحِشِ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ إِذْ عَرَّضَهَا لِمَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مِنَ الخَبَثِ والظُّلْمَةَ فَتُصْبِحُ بِهَ أَهْلاً لِلعْنَةِ اللَّهِ، والبُّعْد مِنْهُ تَعَالَىٰ.

الْمُسْلِمُ لا يَحْسُدُ ولا يَكُونُ الحَسَدُ خُلُقًا لَهُ ولا وَصْفًا فِيهِ مَا دامَ يُحِبُّ الخَيْرَ لِلْجَمِيعِ ويُؤثِرُ عَلَىٰ نَفْسُهِ فِيهِ، إِذِ الحَسَدُ مُنَاف لِنَيْنِكَ الْحُلُقَيْنِ الكَرِيمَينِ: حُبِّ الخَيْرِ، وَالإِيثَارِ فِيهِ

والمُسْلِمُ يُبْغِضُ خُلُقَ الحَسَدُ ويَهُّفُتْ عَلَيْهِ، لأَنَّ الحَسَدَ اعْتِرَاضٌ عَلَى قِسْمَةِ اللَّهِ فَضَلَهُ بَيْنَ

(٨) رواه مسلم (١٠) كتاب البر والصلة .

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (٣/ ١٧١)، (٤/ ١٣٠)، ورواه مسلم (١٤٢) كتاب المساقاة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦/ ٩٤). (٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٣٦)، وذكره البيهتي في االسنن الكبرئ» (٣/ ٣٦٩)، (٦، ٨٣).

<sup>(\$ )</sup> هذا لا يتنافئ مع قول اللَّهِ تعالى: ﴿ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ [النحل: ١١٨]. إذ معناه أن اللَّه لا يتضرر (٥) ذكره البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣١٩/٣)، (٦/ ٨٣). بظلمهم، وإنما ضرر ظلمهم عائد على أنفسهم.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢١٨) كتاب الإيمان (٧) رواه البخاري (٩/ ٢).

خُلْقه، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلُه﴾ [الساء:٤٥]، وقَالَ نَعَالَىٰ: ﴿ ﴿أَهُمَّ يَشْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا﴾ [الزحرف:٢٣].

والحَسكُ قسْمَانِ: أَوْلُهُمَا أَنْ يَتَمَنَّىٰ المُرْءُ زَوَالَ النَّعْمَة مِنْ مَالٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ جَاهِ أَوْ سُلْطَانِ عَنْ غَيْرِهِ لِتَحْصُلَ لَهُ. . . وَثَانِيهُمَا وَهُو شَرُّهُمَا أَنْ يَتَمَنَّىٰ زَوالَ النَّعْمَةِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ، وَلَمْ يَظَفَرْ بِهَا .

وَلَيْسَ مَنِ الحَسَدِ الغَيْطَةُ، وَهُو تَمَنِّي حُصُولِ نِعْمَة مِثْلِ نِعْمَة غَيْرِهِ مِنْ عِلْمِ أَوْ مَال أَوْ صلاح حَالَ بِدُونِ تَمَنِّى زَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً وَسَلَا بَعْمَة عَلَى وَلَنْتَيْنِ َ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَةُ عَلَى هَلَكَتَه فِي الْحَقَّ، ورَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا يُعَلِّمُهَا اللَّهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا يُعَلِّمُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا يُعَلِّمُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَكْمَة وَاللَّهُ الْعَرْمَةُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَرْمَةُ اللَّهُ الْعَرْمَةُ اللَّهُ الْعَرْمَةُ اللَّهُ الْعَرْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْمَةُ اللَّهُ الْعَرْمَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ الْعُلِيْلِيْلُولَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الِ

ً والْسُلْمُ إِنْ حَطَّرَ لهُ خَاطِرُ الحَسَد بِحُكُم بَشَرِيَّته وَعَدَم عِصْمَتَه قَاوَمَهُ بِدَفْعه مِنْ نَفْسه، وكَرَاهِيتِهِ لَهُ حَتَّى لا يَصِيرَ هَمَّا أَوْ عَزِيمَةً لَهُ نَيْقُولَ بِمُوجَيهِ أَوْ يَعْمَلَ فَيَهْلِكَ، وَإِنْ أَعَجَبُهُ الشَّيَءُ قالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةً إِلا باللَّهِ، وبِلَٰلِكَ لا يُؤثِّرُ فِيهِ ويَسَلَّمُ.

ج ـ الغشَّ:

المُسْلَمُ يَدَينُ لَلَهُ تَعَالَى بالنَّصِيحَةِ لَكُلِّ مُسْلِم، يَعِيشُ عَلَيْهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُغُشَّ أَحَداً، أَوْ يَغُدَّ أَوْ يَغُدَّ وَالْمُسْلِمِ وَالْفَبْحُ لاَ يَكُونُ خُلُقًا للمُسْلِمِ وَلِيَّ وَمِنْ الْمُجْدِنَ ، إِذَا لَعْشُو المُحَلِّقِ المُوعَ وَاللَّمْ عُلَا المُسْلِمِ وَلا وَصْفًا لَهُ بِحَالٍ مِنَ الأَحْوالِ، إِذْ طَهَارَةُ نَفْسِهِ الْمُكَتَسَبَةُ مِنَ الإَيَانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ تَنَافَى مَعَ هَذِهِ الخَلاثِقِ الذَّمِيمَةُ والتِّي هِي شَرِّ مُحْضٌ لا خَيْرَ فِيهَا، والمُسْلِمُ قَرِيبٌ مِنَ المَّيْرِ بَعِيدٌ مَنَ الشَّرِ.

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (١/ ٢٨)، (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ٢٣، ٢٥)، ورواه مسلم (٧) كتاب البر والصلة، ورواه أبو داود (٤٩١٠).

<sup>(</sup>٣)رواه أبو داود (٥١) الأدب.

# وَلَخُلُقِ الغِشِّ الذَّمِيمِ حَقَائِقُ نُبِيِّنُهَا فِيماً يَلِي:

١ ـ أَنْ يُزَيِّنَ المَرْءُ لأخيهِ القَبِيحَ، أو الشَّرَّ أو الفَسَادَ لَيَقَعَ فِيهِ

٢- أَنْ يُرِيُهُ ظَاهِرَ الشَّيْءَ الطَّيْبَ الصَّالِحَ، وَيُخْفِي عَلَيْهِ بَاطِنَهُ الخَبِيثَ الفَاسِدَ. ٣- أَنْ يُظْهِرَ لَهُ خِلافَ مَا يُضْمِرُهُ ويُسِرِّهُ، تَغْرِيرًا بِهِ وَخَدَيِعَةً لَهُ وَغِشًا.

٤ ـ أَنْ يَعْمِدَ إِلَىٰ إِفْسَادِ مَالِهِ عَلَيْهِ، أَو زَوْجِهِ أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ خَادِمِهِ، أَوْ صَديقِهِ بالوَقِيعَة فِيهِ

٥ - أَنْ يُعَاهِدَ عَلَىٰ حفظ نَفْسِ أَوْ مال إَوْ كَتْمَان سرِّ ثُمَّ يَخُونَهُ وَيَغْدرَ

والمُسْلَمُ فِي تَجَنُّهِ لِلْغِشِّ والغَدْرِ والخِيانَةِ هُو مُطيعٌ للهِ وَرَسُولِهِ إِذْ هَذِهِ الثَّلاثَةُ مُحَرَّمَةٌ بِكَتَاتَبِ اللَّهِ وَسُنَّةً رَسُولِهِ ﷺ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْر مَّا اكْتَسَبُّوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنُّمًا مُّسِينًا﴾ [الاحزاب:٨٥]، وقَال اللَّه عز وجل: ﴿فَمَن نَّكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ [النستج:١٠]، وقَالَ سُبحانَهُ وتَعَالَىٰ: ﴿وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّبِئُ إِلاَّ بأَهْله ﴾ [فاطر: ٤٣].

وقال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ خُبَّبَ - أَفْسَدَ- زَوْجَةَ أَمْرِئ، أَوْ مَمْلُوكَهُ ـ خَادِمَةُ ـ فَلَيْسَ مَنَّا»(١)، وَقَــالَ: «أَرْبُعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَان مُنَافِـقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فُيهِ خَصْلُةٌ مِنْهُنَّ كَـانَ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنَ النُّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اتَّشُينَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَد غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (٢٠)، وَقَالَ ﷺ وَقَدْ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَة - كَيْس كَبِير - طعام فَأَدْخُلَ يَدُّهُ فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَللاً فَقَال : «مَا هَذَا با صَاحِبَ الطَّعَامَ؟ " قال: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ المطر - يا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: ﴿ أَفَلا جَعَلَتَهُ فَوْقَ الطَّعَام حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى "<sup>(٣)</sup>.

د ـ الريّاءُ:

المُسْلِمُ لا يُرَاقِي، إِذِ الرِّيَاءُ نِفَاقٌ وَشِرْكٌ، والمُسْلِمُ مُؤْمِنٌ مُوحِّدٌ فَيَتَنَافَى مَع إِيمانِهِ وَتَوْحِيدِهِ خُلَقًا الرِّيَاءِ وَالنُّفَاقِ، فَلا يَكُونُ الْمُسْلِمُ بِحَالٍ مُنَافِقًا وَلا مُرَاثِيًا، ويَكْفِي الْمُسْلِمَ فِي بُغْضِ هَذَا الْخُلُقِ الذَّمْسِمُ والنُّفُورِ مِنْهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَكُرَهَانِهِ وَيَمْقُتَانِ عَلَيْهِ، ۚ إِذْ قَالَ تُعَلَّلُونَ مُتَوَعِدًا الْمَرَافِينَ بالعَـذَابِ والنَّكَالِ: ﴿فَوَيْلٌ لَلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٥)، (٣/ ١٧٣)، ورواه مسلم (١٠٦) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٤) كتاب الإيمان.

﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [المامود:٤.٧]وقَالَ فِيماً رَواهُ عَنْهُ رَسُولُهُ ﷺ: ﴿ أَمَنْ عَمَلَ عَمَلاً أَشْرُكَ فِيهِ غَيْرِي فَهُو لَهُ كُلُهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَأَنا أَغَنَى الأَغْنِياءِ عَنِ الشَّرِكُ"(١). وَقَالَ ﷺ: (مَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، (٢)، وقَالَ: ﴿ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الأصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا النَّسُّ رِكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَّاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَة إِذَا جَازَى العبَّادَ بأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُو إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عَنْدَهُمْ الجَزَاءَ" ("

وأَمَّا حَقِيِقَةُ ٱلرِّيَاءِ فَهِيَ إِرِادَةُ العِبَادِ بِطَاعَةِ المَعْبُودِ عَزَّ وجَلَّ لِلْحُصُولِ عَلَى الحُظْرَةَ بِيَنَهُمُ والمَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِهِم.

وللرِّيَاء مَظَاهِرُ، منْهَا مَا يَلَى:

١ ـَ أَنْ يَزَيِدَ العَبِدُ فَي الطَّاعَةِ إِذَا مُدِحَ وَأَثْنِي عَلَيْهِ فِيهَا، وَأَنْ يُنْقِصَ مِنْهَا أَوْ يَشُرُكُهَا إِذَا ذُمَّ عَلَيْهَا أَوْ عِيبَ فيها .

٢- أَنْ يَنْشَطُ فِي العِبادَةِ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ، ويَكْسَلَ عَنْهَا إذَا كَانَ وَحْدُهُ.

٣- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةِ ، لو لا مَنْ يَرَاهُ مِنَ النَّاسِ لَمَا تَصَدَّقَ بِهَا .

٤ - أَنْ يَقُولَ مَا يَقُولُهُ مِنَ الْحَقِّ والْخَيْرِ، أَوْ يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُهُ مِنَ الطَّاعَاتِ والمَعْرُوفِ وَهُو ٓ لا يُرِيدُ اللَّهَ بِهَا وَحْدُهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ مَعَهُ، أَوْ لا يُرِيدُ اللَّهَ مُطْلَقًا، وإِنَّمَا يُرِيدُ النَّاسَ فَقَطْ.

هــ العُجْبُ والغُرُورُ:

المُسْلِمُ يَحْذَرُ العُجْبُ (٤) والغُرُورَ، ويَجْتَهِدُ إلا يَكُونَا وَصْفًا لَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الحالاتِ، إِذْ هُمَا مِنْ أَكْبِرَ الْعَواثِقِ عَنْ الْكَمَالِ، وَمِنْ أَعْظَمِ المَهَالِكِ فِي الحالِ والمالَ، فَكُمْ مِنْ نَعْمَة انْقَلَبَتْ بِهِمَا نِقُمَةً، وَكُمْ مِنْ عَزِّ صَيَّرَاهُ ذُلًا، وَكُمْ مِنْ قُوَةٍ أَحَالَاهَا ضَعْفًا، فَكَفَى بِهِمَا دَاءً عُضَالًا، وكَفَى بِهِمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ مَا وَبِالاً، فَلِذَا حَذِرَهُمَا ٱلۡسُلِمُ وَخَافَهُمَا، وَلِهَذَا جَاءَ الكِتَابُ والسُّنَّةُ بِتَحْرِيهِهُمَا، والتَّنْفِيرِوالتُّحْذِيرِ مِنْهُمَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَغَرْتُكُمُ الْأَمَانِيُ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرُّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ الحسيدُ:١٤،٤) وقَمَالُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (الانتظار:١٦)، وقَمَالُ: ﴿ يَوْمُ حُنيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثْرُتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا﴾ [السربة:٢٠]، وقَال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ثلاثٌ مُهْلكاتٌ: شُعٌّ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام احمد (٣٠١/٢)، ولفظ مسلم هو : «أنا أغنن الشركاء عن الشوك من عمل عملاً أشرك في معي غيري تركته

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٧) كتاب الزهد.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام احمد (٧/ ٢٢٨، ٢٢٩)، وذكره العراقي في اللغني عن حمل الاسفارة (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) الزهو والكبر بسبب الإعجاب بالنفس أو العمل.

مُطاعٌ، وهَوَى مُنَّسَعٌ، وإعْجَابُ المَرْءِ بنَفْسه» (١)، وَقَـالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا، وَهَوَى مُتَّبَعًا، وَإَعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأَيَ بَرَايِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسَكَ) (٢٠)، وَقَالَ: «َالكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمْلِ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، والأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّه الأَمَانيُّ"<sup>(٣)</sup>.

مَثُلاتٌ لذَلكَ:

١ ـ أُعْجَبَ إِبْلِيسُ ـ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ بِحَالِهِ، واغْتَرَّ بِنَفْسِهِ وَأَصْلِهِ فَقَالَ: ﴿خَلَقْنَبِي مِن نَارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طَينِ ﴾ وَالاعراف: ١٢ فَطَرَدُهُ اللَّهُ مِنْ رَخَمَتِهِ، وَمِنْ أَنْسِ حَضْرَةً قُدْسِهِ.

٢ ـ أُعَجِبَتْ عَادٌ بِقُوَّتَهَا واغْتَرَّتْ بِسُلْطَانِهَا وقَالُوا : ۚ ﴿مَنْ أَشَٰذُ مِنَّا قُوَّةً﴾ ٱنصلت:١٥؛ فأذَاقَهُمُ اللَّهُ عَذَابَ الخِزِي فِي الحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الآخِرَةِ.

٣. غَفَلَ نَبِيُّ اللَّهِ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ وعَلَى نَبِيًّا أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ فَقَالَ: لأطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى مَاثَةِ امْرَاةٍ تَلِدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلَدًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، غَفَلَ فَلَمْ يُقُلْ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَرَمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَلَكَ الوَلَدَ.

٤ ـ أُعْجِبُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حُنَّيْنِ بِكَثْرَتِهِم، وقَالُوا: لَنْ نُغْلِبَ اليَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ! فَأُصِيبُوا بِهَزَيَمَةٍ مَرِيرَةٍ، حَتَّىٰ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُّ الأَرْضُ بِمَا زَخُبَتْ، ثُمَّ وَلُوا مُدْبَرِينَ إِلَىٰ أَنَّ عَادُوا إِلَىٰ اللَّه فَنَصَرَهُمْ اللَّهُ .

وَمن مَظَاهر الغُرُور مَا يَلي:

١- فِي الْعَلْمِ: قَذْ يُعْجَبُ الْمُرُهُ بِعِلْمِهِ، وَيَغْتَرُّ بِكَثْرَةِ مَعَارِفِهِ، فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى عَدِم الاسْتِزَادَةً، وعَكَىٰ تُرِكِ الاستِفَادَةِ، أَوْ يَحْمَلُه عَلىٰ احْتِفَارَ غَيْرِوَ مَنِ أَهْلِ الْعِلْمِ، واسْتِصْعَارَ سِواهُ، وكَفَىٰ بِهذا هَلاكًا لَهُ.

٢ ـ في المَال: قَدْ يُعْجَبُ المَوْ مُ بِوَفْرَةِ مَالِهِ وَيَغْتَرُّ بِكَثْرَةِ عَرَضِهِ فَيَبَذَّرُ وَيُسْرِفُ ، ويتَعَالَىٰ عَلَىٰ الخَلْقِ ويَغْمِطُ الْحَقَّ فَيَهْلَكُ.

٣ ـ في القُوَّة: قَدُيْعُجَبُ المَرْهُ بِقُرَّتِهِ وَيَغْتَرُ بِعِزَّةِ سُلْطَانِهِ فَيَعْتَدِي وَيَظْلِمُ، ويُقَامِرُ وَيُخَاطِرُ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ هَلاكُهُ ووبَالُهُ.

٤ \_ في الشَّرِف: قَدْ يُعْجَبُ المرءُ بِشَرَفِهِ وَيَغْتَرُ بِنِسَبِهِ وَأَصْلِهِ فَيَقْعُدُ عَنِ اكْتِسَابِ الْمَالَىٰ،

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع الزوائدة (١/ ٩١) وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) ذكره الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (٨/ ٧٠)، وذكره الطبري في "تفسيره" (٧/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٤)، ورواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٧).

ويَضْعُفُ عَنْ طَلَبِ الكَمَالاتِ فَيُنْطِئُ بِهِ عَمَلُهُ، وَلَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، فَيْحَقُّرُ وَيُضَغَّرُ، ويَذِلُّ وَيَهُونُ. ٥ - فِي العِسادَةِ: قَدْ يُعْجَبُ المُرْءُ بِعَمَلِهِ، ويَغْتَرُ بِكَثْرَةَ طَاعَتِهِ، فَيَحْمِلُهُ ذَلكَ عَلَى الإدلال عَلَىٰ رَبُّهِ ۚ وَالْاَمْتِنَانَ عَلَىٰ مُنْعِمِهِ، فَيَحْبَطُ عَمَّلُهُ، وَيَهْلِكُ بِعُجْبِهِ ۖ وَيَسشْقَىٰ باغْتَرَارِهِ. علاجٌ.

وَعِلاجُ هَذَا الدَّاءِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بالعِلْمِ بِأَنَّ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ اليَّوْمَ مِنْ عِلم، أَوْ مَال، أَوْ قُوقً، أَوْ عِزَّةٍ، أَوْ شَرَفً مِ قَلْدُ يَسَلُبُهُ غَدًا لَوْ شَاءً ذَلِكَ، وَأَنَّ طَاعَةَ العَبْدِ لِلرَّبَّ مَهُما كَثْرَتْ لا تُسَاُّوِي بَعْضٌ ما أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لا يَدُلُ عَلَيْهِ بِشَيَءٍ، إِذْ هُوَ مَصْدَرُ كُلِّ فَضْلًو، وَوَاهِبُ كُلُّ خُيْرٍ، وَأَنَّ الرَّسُولَ عَلَى يَقُولُ: "لَنْ يُنْجِي أَحَدُا مَنكُمُ مُ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَاأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَال: «ولا أَنَا إلا أَنْ يَتَغَمَّدُنيَ اللَّهُ بُرَحْمَتُه»(١).

و - العَجْزُ والكَسَلُ:

الْسُلِمُ لا يَعْجَزُ ولا يَكْسَلُ، بَلْ يَحْزِمُ ويَنشَطُ، ويَعْمَلُ ويَحْرِصُ، إِذِ العَجْزُ والكَسَلُ خُلُقَانِ ذَمِيمَانِ اسْتَعَاذَ مِنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَثِيرًا مَا كَانَ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُسُوذُ بِكَ مَنْ العَجْزِ والكَسَلِ، والحُبُنِ والهِرَمِ والبُخْلِ (٢٠)، وأَوْصَىٰ ﷺ بالعَمَلِ والحِرْصَ فَقَالَ: «أَحْرِصُ عَلَى مَا يَنْفُعُكُ، وِاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلا تَعْجَزُ، وإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تَقُلُ لُو أَتِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، ولَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (٣٠.

فَلِهَذَا لا يُرَى الْسُلِمُ عَاجِزًا ولا كَسُولًا، كَمَا لا يُرَى جَبَانًا ولا بَخِيلًا، وكيف يَقْعُدُ عَنِ العَمَلَ، أَوْ يَتْرُكُ الحِرْصُ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُهُ، وهُو يُؤْمِنُ بِيَظَامِ الأَسْبَابِ، وقَانُونِ السُّننِ فِي الكَوْن؟ وَلِمَ يَكُسُلُ ٱلْمُسْلِمُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِدَعْوَةِ اللَّهِ إِلَى الْمُسَابَقَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ [الحسيد:٢١]، ويَأْمُرُهُ بالمُنافَسَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَفِي ذَلكَ فَلْيَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ﴾ [الطننين:٢٦]. ولِيمَ يَجْبُنُ الْسُلِمُ أَوْ يُحْجِمُ، وقَدْ أَيْقَنَ بَالْقَضَاءِ، وآمَنَ بَالْقَدَرِ، وعَلِمَ أَنَّ مِا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ ، وَإِنَّ ما أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ بِحَالٍ مِنَ الأَخُوالِ؟ ولِمَ يَقْعُدُ السُّلِمُ عَنِ العَمَلِ النَّافعِ وَهُو يَسْمَعُ هَاتِفَ القُرْآنِ بِهِ: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مَنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفُرُوهُ ﴾ [الرعدوان:١١٥]، ﴿ وَمَا تَقَدَّمُوا لأَنفُسِكُم مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [الزمل: ٢٠].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨/٤)، (٨/٩٩)، ورواه مسلم (٢٠٧٩)، ورواه النسائي (٨/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٤) كتاب القدر.

مَظَاهرُ العَجْز والكَسَل:

١ - أَنْ يَسْمَعُ لَلَوْءُ نِنَاءَ الْمُوَدُّن للصَّلاةِ ويَتَشَاغَلَ عَنِ الإجَابِةِ بِنَوْمٍ وكلام أوْ عَمَل غَيْرِ ضَرُورِيٌّ حَتَّىٰ يَكَادَ يَخْرُجُ وَقَتُ ٱلصَّلاةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيْصَلِّي مُنْفَرِدًا فِي ٓ آخر وقَت الصَّلاةِ.

٢ ـ أَنْ يُقْضِيَ المَرُ السَّاعَةَ والسَّاعَاتِ عَلَىٰ مَقَاعِدِ المُقَاهِي وَكَراسِي المُتنزَّهَاتِ أَوْ مُتَجَوِّلاً فِي الشُّوارع والأَسْواقِ ولَدَّيْهِ أَعْمالٌ تَتَطَلَّبُ الإِنْجَازَ فلا يُنْجِزُهَا.

. ٣- أَنْ يَشْرُكَ المَّرُءُ العَمَلَ النَّافعَ كَتَعلُم العِلْمِ أَوْ غِرَاسَةِ الأَرَاضِي أَوْ عِمَارةِ المَنازِلِ وبِنَاءِ الدُّورِ، ومَا إِلَيْ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ النَّافِعَةِ فِي اللَّذْنَبَأَ أَوِ الآخِرَّةِ، يَتْرُكُهَا بِدَعْوَىٰ أَنَّهَ كَبِيرُ السُّنَّ، أَوْ أَنَّهَ غَيْرُ ٱهْلَ لِهَآذَا الْعَمَلِ، أَوْ أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ يَتَطَلَّبُ وَقْتًا وَاسِعًا وزَمَنَّا طَوِيلًا، وَيَثَّرُكُ الأَيَّامَ تَمُرُّ وَالْإَعْوامَ تَمْضِي، ولا يَعْمَلُ عَمَلاً يَنْتِفَعُ بِهِ فِي دُنْيَاهِ أَوْ أُخْرَاهُ .

٤ - أَنْ يَعْرِضَ لَهُ بابٌ مِنْ أَبُوابِ البِرِّ وَالْحَيْرِ كَفُرْصَةِ حِجٌّ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْجَ، أَوْ كَوُجُودِ لَهْفَانَ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ إِغَاثَتِهِ فَلَمْ يُعِثْهُ ، أَوْ كَفُرْصَةٍ ذُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغَتَيْمُ لَيَالِيَهُ بالقِيامِ أَوْ كَوجُودِ أَبْوَيْنِ كَبِيرَينِ عَاجِزِينِ، أَوْ أَحَدِهِمَا وَهُوَ قَادِزٌ عَلَى بِرَّهِمَا وصَلِيْهِمَا والْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا وَلَمْ يَبَرَّهُمَا وَلَمْ يُحْسَنُ إِلَيْهِمَا عَجْزًا وَكَسلاً، أَوْ شُحًا وَبُخُلاً أَوْ عُقُوفًا، والعُياذُ باللَّهِ .

٥ - أَنْ يُقِيمَ المُرْءُ بِدَارِ ذُلِّ أَوْ هَوانٍ ، ولَمْ يَطْلُبْ لَهُ . عَجَزًا وكَسَلاً - دارًا أُخْرَى يَحْفَظُ فِيهَا دِينَهُ، ويَصُونُ فِيهَا شَرَفَهُ وكَرَامَتَهُ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، ونَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخْلِ، ونَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ لا يُرْضِي، وعَمَلٍ لا يَنْفعُ، وصَلَّىٰ اللَّهُ عَلىٰ نَبِيَّنَا مُحَمَّدِ وَالَّهَ وصَحْبِهُ وَسَلَّم

### الباب إلرابع: في العبادات

الفَصْلُ الأُوَّلُ: في الطَّهَارَة

وفيه ثلاثُ مَوادٌّ :

المَّادَّةُ الأُولَى: فِي حُكْمِ الطَّهَارَةِ، وَبَيَانِهَا: ١ ـ حُكْمُهَا:

الطَّهَارَةُ وَاجِبَةٌ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ ، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنَّا فَاطَّهَرُوا﴾ اللاند:١٦، وقَالَ عَـزَّ وجَلَّ: ﴿وَثِيَابُكَ فَظَهَرَ﴾ السَّدر:١٤، وقال سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البنر: ٢٢٢]، وقَالَ ﷺ: "مفتَاحُ الصَّلاة الطُّهُورُ")، وقَالَ ﷺ: "لا تُقْبَلُ صلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ <sup>(٢)</sup>، وقَالَ: «الطُّهُورُ شَطَرُ الإِيمانِ <sup>(٣)</sup>.

الطُّهَارَةُ قسمان: ظاهرةٌ وباطنةٌ:

فالطهارةُ البَاطِنَةُ: هِيَ تَطْهِيرُ النَّفْسِ مِنْ آثارِ الذَّنْبِ والمَعْصِيَةِ، وذَلِكَ بالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ مِنْ كُلُّ الذُّنُوبِ والمَعَاصِي، وَتَطْهَيرُ القَلْبَ مِنْ أَقْذَارِ الشُّرْكِ، وَالشَّكُّ وَالحَسَدِ والحِفْدَ والغَلِلّ والغِشُ وَالْكَبِيْرِ والعُجْبِ وَالرَّيَّاءَ والسُّمْعَةِ، وَذَلِكَ بالإَّخُلاصِ واليَقِينِ وَحُبُّ الْخَيْرِ وَالْحِلْمِ والصَّدْقِ والتَّوَاضُع، وإِرَادَةٍ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِكُلُّ النِّيَّاتِ والأعْمَالَ الصَّالِحَة.

والطُّهَارَةِ الظَّاهِرَةِ: هِيَ طَهَارَةُ الْخَبَثِ، وطَهَارَةُ الْحَدَث. فَطَهَارَةُ الْخَبَثِ تَكُونُ إِذَالَة النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ الطُّهُورِ مِنْ لِبَاسِ الْمُصلِّي، وَبَدَنِهِ، وَمَكَانِ صلاَّتِهِ.

وطَهَارَةُ الحَدَثِ: وَهِيَ الوُضُوءُ، والغُسْلُ، وَالتَّيَمُّمُ.

المَادَّةُ الثَّانيَةُ: فيما تَكُونُ به الطَّهَارَةُ:

الطَّهَارَةُ تَكُونُ بَشيئيْنِ:

١- الماءِ المُطلَقُ: وَهُوَ البَاقِي عَلَىٰ أَصْلِ خِلْقَتِهِ بِحَيْثُ لَمْ يُخَالِطْهُ شَيءٌ يَنْفَكُ عَنْهُ غَالِبًا، نَجِسًا كَانَ أَوْ طَاهْرًا، وَذَلَكَ كَمَيّاهِ الآبارِ والعُميونَ وَالْأَوْدِيَةِ والْأَنْهَارِ، والثُّلُوجِ الذَّائِبَةِ والبِحَارِ الْمَالَحَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرَنان:٤٤٨، وَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «الماءُ طَهُورٌ إِلا إِنْ تَغَيَّر رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَة تَحْدُثُ فِيهِ (٤)

٢ - الصُّعيدُ الطَّاهرُ: وَهُوَ وَجْهُ الأَرْضِ الطَّاهِرَةِ مِنْ تُرابِ؛ أَوْ رَمْلٍ، أَوْ حِجَارَةٍ، أَوْ سَبِخَةٍ ، لِقُولِهِ ﷺ : «جُعلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسَجدًا، وَطَهُورًا» (٥) [

وَيَكُونَ ٱلصَّعِيدُ مُطَّهِّراً عِندَ فَقْدِ المَّاءِ، أَوْ عِندَ العَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَض وَنَحْوِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلَمْ نَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [انساءَ:٤١]، وَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ : "إِنَّ الصَّعَيدَ الطَّيَّبَ طُهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٣٨/٣)، ورواه أبو داود (٦١)، ورواه الإمام احمد (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١). (٣) رواه مسلم (١) كتاب الطهارة.

 <sup>(\$)</sup> رواه البيهقي وهو ضعيف، والعمل به عند الامة الإسلامية، وله اصل صحيح برواية اخرى: الملاء لا يُنجَسه شي. إلا ما غلب عليه فغير طعمه، رواه أبو داود (٦٦)، ورواه النسائي (١/١٧٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٥٠)، وأصله في البخاري (١/ ٩١/٩١).

في العبادات 1 29

بَشَ رَتَهُ اللهُ ، ولإفراره ﷺ عَمْرُو بنَ العاصِ عَلَىٰ النَّيَمُّم مِنَ الجَنَابَةُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةً شَديدةً البُرُودَة خَافَ فيها عَلَىٰ نَفْسه إنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِالماء البَارد(٢).

#### المَادَّةُ النَّالنَّةُ: في بَيَانِ النَّجَاسَاتِ:

النَّجَاسَاتُ: جَمْعُ نَجَاسَةٍ، وهِيَ الخَارِجُ مِنْ فَرْجَي الآدَمِيِّ مِنْ عُذْرَةٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ مَذْي أَو وَدْيِ، أَو مَنِيٍّ، وَكَذَا بَوْلُ وَرَوَّتُ وَرَجِيعُ كُلِّ حَيْوانِ لَمْ يُبَحُ أَكُلُّ لَحْمهِ، وَكَذَا مَا كَانَ كَثْيُراً فَاحشًا مِنْ دَمٍ، أَوْ قَيْحِ أَوْ قَيْءِمُتَغَيِّر، وَكَذَا أَنْواعُ اللَّيْنَةِ وَآجْزَاوَهَا إِلاَ الجُلُودَ إِنْ دُبِغَتْ فَإِنَّهَا تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ » (٣).

### الفَصْلُ النَّانِي: فِي آداب قَضَاء الحَاجَة

وَفيه ثلاثُ موادٍّ:

### المَادَّةُ الأُولَى: فيما يُنْبَغي قَبْلَ التَّخَلِّي وَهُوَ:

١ - أَنْ يَطْلُبَ مَكَانًا حَالِيًا مِنَ النَّاسِ بَعِيدًا عَنْ نَظَارِهِمْ ، لِمَا رُويِ أَنَّ النَّبِيَّ عَ كَانَ إِذَا أَرَادَ البُرازَ انْطَلَقَ حَتَّى لا يَرَاهُ أَحَدٌ (٤).

٢ - أَلا يُدْخلَ مَعَهُ مَا فيه ذكْرُ اللَّه تَعَالَى، لمَا رُويَ : أَنَّه عَلَى لَبسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ وَضَعَهُ (٥).

٣- أَنْ يُقَدَّمَ رِجْلَهُ النِّسْرَىٰ عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَىٰ الخَلاءِ، يَقُول: "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ منَ الخُبُث والخَبَاقَثِ» (٦)، لِمَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ أَنْ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

٤ ـ ألا يَرْفَعَ ثَوْبَهُ حَتَّىٰ يَدْنُوَ مِن الأَرْضِ، سِنْرًا لِعَوْرَتِهِ المَأْمُورُ بِهِ شَرْعًا.

٥ - الا يَجْلِسَ للْغَانِطِ أَوِ البَوْلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، أَوْ مُسْتَذْبِرَهَا ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «لا تَسْتَقْبِلُوا القبْلَةَ بِفُرُوجِكمْ، ولا تَسْتَدْبرُو،هَا بِغَائط أَوْ بَوْل «(٧).

٦ ـ ألا يَجْلسَ لِغَائِطِ أَوْ بَوْلِ فِي ظِلِّ النَّاسِ، أَوْ طَرِيقِهمْ، أَوْ مياهِهمْ أَوْ أَشْجَارِهمْ المُثْمِرَةِ؟ لِقَوْلِهِ ﷺ: «اتَّقُوا الملاعنَ النَّلاثَةَ: البُرَازَ في المَوارد وَقَارعَة ـ وَسَط ـ الطَّريق، وَالظِّلِّ (^^)، وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ كَذَلكَ النَّهْيُ عَنَ التَّبَرُّزِ تَحْتَ الأَشْجَارِ الْمُثْمَرَة . َ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تعليقًا (٧) كتاب التيمم. (١) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٠٠، ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٧٢٨)، ورواه النساني (٤) كتاب الفرع والعتيرة. (٤) رواه أبو داود (٢). (٥) رواه أبو داود (١٩).

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي (١/ ٢٢)، ورواه الدارقطني (١/ ٦٠). (٨) رواه أبو داود (٢٦)، ورواه الحاكم (١/ ١٦٧) بسند صحيح.

٧ ـ ألا يَتَكَلَّمَ حَالَ التَّبَرُّزِ لِقَـوْلِهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَغُوَّطُ الرَّجُلانِ فَلْيَتَوارَ كُلُّ واحد مِنْهُما عَنْ صاحبه، ولا يَتَحَدَّثُنَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلكَ ١٠٠٠.

المادَّةُ النَّانيَةُ: فيما يَنْبغَى في الاستجْمار والاستنجاء:

الا يَسْتَجْمِرَ بِعَظْمَ أَوْرَوْث، لقَوْله ﷺ: «لا تَسْتَجْمَرُوا بالرَّوْث ولا بالعظام، فَإِنَّهُ زادُ إِخْوانكُم مِنَ الجِنِّ (٢)، ولا بِمَا فِيه مَنْفَعَةٌ كَكَتَّانِ صَالح للاسْتِعْمَالِ أَوْ كَوَرَقِ وَنَحْرِه، ولا بِمَا كَانَ ذَا حُرْامٌ.
 كَانَ ذَا حُرْمَة كَمَطْعُومٍ لاَنَّ تَعَطُّلُ المَنَافع وَإِفْسَادَ المَصَالح حَرَامٌ.

٢ ـ الا يَتَمَسَّحَ أَوْ يُسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ ، أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ : «لا يَمَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ : «لا يَمَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ : «لا يَمَسَّح مِنَ الخَلاءِ بِيمِينِه» (٣).

َ شَدُ أَنْ يَقْطَعَ الاسْتِجْمَارَ عَلَى وَتْرَ، كَأَنْ يَسْتَجْمِرَ بثلاث، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ النَّقَاءُ اسْتَجْمَرَ بِيلاث، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ النَّقَاءُ اسْتَجْمَرَ بِيخَمْس مِثلاً، لِقَولُ سَلْمَانَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ شَسْتَقْ بِيلَ القِبْلَةَ بِخَانِط أَوْ بَوْل إَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بَلِحِيعٍ أَوْ عَظْمُ (\*)، نَسْتَنْجِي بَاللَّهِ إِنَّالُ وَالْحَمِير. والرَّجِيعُ: هُوَ رَوْثُ البِغَالَ والحَمِير.

إنْ جَمَع بَيْنَ الماء والحجارة قَلَّمَ الحِجَارةَ أَوَّلا، ثُمَّ اسْتَنْجَىٰ بالماء، وإِنْ اكْتَفَىٰ بَأَحَدِهما أَجْزَاهُ، غَيْرَ أَنَّ المَاء أَطْيَبُ؛ لَقُولُ عَائشة رَضي اللَّه عَنْها: مُرْنَ أَزْوَاجكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا باللَّه، فَإِنَّ اللَّهُ عَنْها: مُرْنَ أَزْوَاجكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا باللَّه، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُفْعَلُهُ<sup>(٥)</sup>.

المَّادَّةُ الثَّالثَةُ: فيما يَنْبَغي بَعْدَ الفَراغ، وَهُوزَ:

١ - أَنْ يُقَدِّمَ رَجْلَهُ اليُمْنَىٰ عنْدَ خُرُوجِهِ مَنَ الخَلاء لفعْل رَسُول اللَّه ﷺ ذَلكَ.

٢-أَنْ يَفُـولَ: "غُـفُرانَكَ" (٦)، أو: «الحمدُ للَّه الَّذِي أَذْهَبَ عَنِي الأَذَى وَعَافَانِي"، أوْ: «الحمدُ للَّه الَّذِي أَذْهَبَ عَنِي الأَدَى أَخْسَنَ إلَيَّ في أَوَّلِه وآخِره"، أو: «الحمدُ للَّه الَّذِي أَذَاقِني لَذَتَهُ وَأَبْقَى فِيَ قُوتَهُ، وَأَذْهَبَ عَنِي أَذُاهُ»، وَكُلُّ هَذَا وَارَدْ وَحَسَنٌ.

۱) «لسان الميزان» (۱۱، ۱۲۹). . . . (۲) رواه الترمذي (۱۸، ۲۰۵۸).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٥/ ٣١٠)، ورواه الدارمي (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٦)، ورواه أبو داود (٧)، ورواه النسائي (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (١٩).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٧) وهو حسن، ورواه الإمام أحمد (٦/ ١٥٥).

## الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الوُضُوءِ

فيه أَرْبُعُ مَوادٌّ:

الْمَادَّةُ الأولَى: في مَشْرُوعيَّة الوُضُوء وَفَضْله:

إ \_ مَشْرُ وعيَّته: `

الرُضُوءُ مَشَّرُوعٌ بالكتّاب والسُّنَّة، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافَقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ﴾ [الماسنة: ٦]، وقال رسول اللَّهِ ﷺ: ﴿ لا تُقْبُلُ صِلاَةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً ﴿ (١)

٢ \_ فَضْلُ الوُضُوء:

يشْهَدُ لَمَا لَلُوضُوءَ مِنْ فَضِيلَة عَظِيمة قَوْلُ الرَّسُولَ ﷺ: «أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى مَا يَسْحُو اللَّهُ بِهِ الْحَقَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ اللَّوْضُوء عَلَى المَكَارَهُ الْحَقَايَا، وَيَرْفَعُ الْمَاسَاعُ الوُضُوء عَلَى المَكَارَهُ وَكُثْرَةُ الخُطَا إِلَى السَّاجِد، وانْعَظَارُ الصَّلاة بَعْدَ الصَّلاة، فَلَلَكُمْ الرَّبَاطُ» (١) ، وَقَوْلُهُ الْإِنَا تَوْضَاً العَبْدُ المَسْلَمُ أَوْ المُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجَهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجَهِهِ كُلُّ خَطِينَة فَطْرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَهُ مَعَ المَاء أَوْ مَعَ آخِرِ فَطْرِ المَاء، وَإِذَا عَسَلَ يَدِيهُ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيشَة بَطَسْتُهَا يَدَاهُ مَعَ المَاء أَوْ مَعَ آخِرِ فَطْرِ المَاء مَعَ يَعْرُجُ نَقِياً مِنَ النَّذُوبِ» (٣).

الْمَادَّةُ النَّانِيَةُ: فِي فَرَائِضِ الوُّضُوءِ، وَسُنَّنِهِ، وَمَكْرُوهَاتِهِ:

أ\_فَرَائضُهُ، وَهَيَ:

١ - النَّيُّةُ: وَهِي عَزْمُ القَلْبِ عَلَىٰ فِعْلِ الوُضُوءِ امْتِثَالاً لأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّمَا الأَمْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّمَا الأَمْمالُ بِالنَّبَاتِ" (٤).

٢ - غَسْلُ الوَجْه مِنْ أَعْلَى الجُبْهَة إِلَى مُنتَهَى الذَّفْنِ، وَمِنْ وَتَدِ الأَذُن إِلَى وَتَدِ الأَذُن ، لِقَوْلَئهِ
 تَعَالَىٰ : ﴿ فَاغْسُلُوا وَجُوهِكُمْ ﴾ [العند: ٦] .

٣ ـ غَسْلُ اليَدَيْنِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَي : ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ اللسندا

٤ ـ مَسْحُ الرأس مِنَ الْخَبْهَةِ إِلَى القَفَا لقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المستد: ٦].

٥ ـ غَسْلُ الرِّجْلَيْنَ إِلَى الكَغْبَيْنِ لقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المسمديد] .

٦ ـ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاء المَغْسُولَة بَأَنْ يَغْسِلَ الوَجْهَ أَوَّلاً ، ثُمَّ اليَدَيْنِ ، ثُمَّ يَمْسَحَ الرَّاسَ ثُمَّ

(٢) رواه مسلم (٤١) كتاب الطهارة.

(١) رواه البخاري (١/٤٦).

(٤) رواه البخاري (١/ ٢)، (٨/ ١٧٥).

(٣) رواه مسلم (٣٢) كتاب الطهارة.

يَغْسِلَ الرَّجْلَيْنِ لِوُرُودِهَا مُرتَّبَةً فِي أَمِرِ اللَّهِ هَكَذَا: الوَجْهُ أَوَّلًا ثُمَّ اليَدَانِ. . . إلخ.

٧- المُوالاةُ أَوَ الفَوْرُ، وَهُو عَمَلُ الوُضُوءِ فِي وَقْتِ واحِدِ بلا فاصِلِ مِنَ الزَّمَنِ إِذْ قَطْعُ العِبَادَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلا تَبْطِلُوا أَغْمَالُكُمْ ﴾ [مُحمد:١٣١]. غَيْرَ أَنَّ الفَصْلَ اليَسبِرَيُعْفَىٰ عَنهُ، وَكُذَا مَا كَانَ لِعُذْرِ كَنْفَادِ مَاءٍ أَوِ الْقِطَاعِهِ، أَوْ إِرَاقَتِهِ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ، إذْ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا.

تَنْسِيدُ: يَعُدُّ بَعضُ أَهلِ العِلْمِ "الدِّلكَ" مِنْ فَرَافِضِ الوُّضُوعِ، وَبَعْضُهُمْ يَعُدُّهُ مِنْ سُنَّيِّه، والحَقِيْقَةُ أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الغَسْلِ لَلْعُضُو فلا يَسْتَقِلُ باسمٍ أَوْ حُكُم خاصٌّ.

وروو ب ـ سننه، هي

١ - التَّسْمِيةُ ، بَأَنْ يَقُولِ عِندَ الشُّرُوعِ : باسم اللهِ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ : ﴿ لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ

٢ - غَسْلُ الكَفَيْنِ ثلاثًا قَبْلِ إِدْخَالهِمَا فِي الإِنَاءِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمٍ ، لِقَوْله ﷺ : ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحْدُكُمْ مِنْ نَوْمٍ فلا يَغْمِسْ بَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثلاثًا، فَإِنَّه لا يَدْرِي أَبِنَ بَاتَتُ بَدُهُ (٢)، أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يَغْمِسْ بَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثلاثًا، فَإِنَّه لا يَدْرِي أَبِنَ بَاتَتُ بَدُهُ (٢)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّ اَسْتَيْقَظَ مَنْ نَوْمٍ فَلا مَانَعَ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ يَدهُ فِي الْإِناءِ ويَرْفَعَ بِهَا الْمَاءَ لِيَغْسِلَ كَفَّيَّهِ ثلَاثًا سُنَّةَ الوُضُوءِ .

٣-السَّواكُ؛ لِقُولِهِ ﷺ: (لولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمْرَتُهُمْ بالسَّواكِ مَعَ كُلِّ وُضُوء،(٣).

ع - المُضْمَضَةُ، وَهِيَ تَحْرِيكُ المَاءِ فِي الفَم فِي شَيدُق إِلَىٰ شِدْق، ثُمَّ طَرْحُهُ لِقَوْلِهِ عَلَى: ﴿إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضَمض (٤).

٥ ـ الاستنشَاقُ، والاستنتَارُ: والاستنشاقُ: جَذْبُ اللَّهِ بالأنْف، والاستنقارُ: طَرْحُهُ بِنَفَسِر، لِقَوْلِهِ ﷺ: «وَبَالغُ في الاسْتنشاق إلّا أَنْ تَكُونَ صَائمًا» (٥٠).

٦ ـ تَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ، لِقَوَّلِ عَمَّارِ بَنِ يَاسَرِ - قَدِ استُغرِبَ مِنْهُ تَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ -: وَمَا يَمْنَعُنِي وَلَقَذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ (١٠) َ

٧- الغَسْلُ ثلاثًا ثلاثًا، إِذِ الفَرْضُ مَرَّةً وَاحدَةً والتَّثْليثُ سُنَّةً".

(١) رواه الإمام احسمد (٢/٨٤٤)، (٣/٢٤)، ورواه أبو داود (١٠١) بإسناد ضعيف، ولكشرة طرقيه راي بعض أهل العلم (٢) رواه مسلم (٨٧)كتاب الطهارة، ورواه الإمام أحمدُ (٢/ ٢٤١، ٥٥٥).

(٣) رواه الإمام مالك (٦٦). (١٤٤) رواه أبو داود (١٤٤).

(٥) رواه الترمذي (٧٨٨)، ورواه أبو داود (٣٣٦٦)، ورواه النسائي (٧٠) الطهارة.

(٦) رواه الإمام أحمد في «مسنده»، ورواه الترمذي.

104

٨ ـ مَسْحُ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرًا أَوْبَاطنًا لفعْلِ الرَّسُولِ ﷺ ذَلكَ.

٩ - تَخْلِيلُ الأَصَابِعَ فِي اليَدِيْنِ وَالرُّجَلَيْنِ لِقُولِهِ ﷺ: ﴿ إِذَا تَوْضَاتَ فَخَلُلُ أَصَابِعَ بَدَيْكَ ورِجْلَيْكَ ،

١ - التَّيَامُنُ، وَهُوَ البِدَايَةُ بَاليَمِينِ فِي عَسَلِ اليَدينِ والرَّجْلَيْنِ لِتَّولِه ﷺ: ﴿إِذَا تَوْضَا النَّمِ اللهُ عَالِمَهُ وَ عَالِمُ النَّيْمِ اللهُ عَلَيْمُ النَّيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَقُولُ عَالِشَةَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلُهِ وَتَرَجُّلُهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأَلُه كُلَةً ١٠٠.

َ ١١ - إَطَالَةُ الغُرَّةِ والتَّحْجِيلِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَصِلَ فِي غَسْلِ الوَجْهِ إِلَىٰ صَفْحَة العُنْتِي، وَفِي اليَدَيْنِ آَنْ يَغْسِلَ شَيْئًا مِنَ العَصْدُيْنِ، وَفِي الرَّجْلَيْنِ آَنْ يَغْسِلَ شَيْئًا مِنَ السَّاقَيْنِ؛ لقَوْلَه يَأْتُونَ يَوْمَ القَيَامَة غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثار الوُضُوء، فَمَنْ اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتُهُ فَلَيْفَعَلُ "٢٠.

١٢ - أَنْ يَبَداً فِي صَسْحِ الرَّأْسَ بِمُقَدَّمِه لِحَايِث: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسْحَ رَاسَهُ بِيَدَّبِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَا بِمُقَدِّمَ رَسَهُ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلى قَفَاهُ ثُمَّ رَدُهُمَا"(٤).

١٣ - أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الوصُّوءِ : "أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلِنِي مَن التَّوَابِينَ، واجَّعَلَنِي مِن الْتَطَهِّرِينَ الْقَوْلِ ﷺ : "مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ. ﴾ إِلَى «فُتِحَتَّ لَهُ أَبُوابُ الجَّنَّةِ الثَّمَانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءً ﴾ (٥)

### ج ـ مَكْروهَاتُهُ، وَهيَ:

١ - التَّوَضُوُّ فِي المَكَانِ النَّجِسِ، لِمَا يُخشَىٰ أَنْ يَتَطَايَرَ إِلَّهِ مِنَ النَّجَاسَةِ.

٢ - الزِّيَادةُ عَلَىٰ الثَّلاثِ، لحديثِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوضَّأُ ثلاثًا، وَقَالَ: "مَنْ زَادَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ" (٦٠).

٣- الإسرافُ فِي الماءِ، إِذْ تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمُدَّحِفْنَةً (٧). والإسسراف فِي كُلِّ شَيءٍ نَهَى عَنْهُ.

٤ - تَرْكُ سُنَّةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، إِذْ بِتَرْكِهَا يَفُوتُ أَجْرٌ لا يَنْبَغى تَفْويتُهُ.

٥ - الوُضوءُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ؛ لِخَبَرِ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَضْلِ طُهُورِ المَرْأَةُ (١٨).

(۲) رواه البخاري (۱۱۲/۱)، ورواه مسلم (۱۹) کتاب الطهارة. (۳) رواه الإمام أحمد (۲، ٤٠٠).

(٤) رواه الترمذي (٣٢). (٥) رواه النسائي (١/ ٩٣)، ورواه الإمام أحمد (٣/ ٢٦٥).

(٦) رواه ابن خزيمة في "صحيحه (١٧٤)، وذكره العراقي في "المُغني عن حمل الاسفارة (١/ ١٣٣). (٧) نريا

(٧) ذُكره الهيشمي في أمجمع الزوائد؛ (١/ ٢١٩). (٨) رواه الترمذي (٦٤) ورواه أبو داود (٨٦).

<sup>(</sup>١) رواه الإِمام أحمد (٢/ ٣٥٤)، ورواه ابن ماجه (٤٠٢).

المَادَّةُ النَّالِثَةُ: في كَيْفيَّة الوُّضُوعِ، وَهِيَ:

أَنْ يَضَعَ الْإِنَاءَ عَنْ يَمِينَهِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ، ويَقُولَ: (بسم اللّه)، ويُفْرِعَ المَاءَ عَلَىٰ كَقَيْهِ- نَاويًا الوصُوءَ- قَيْغُسلَهُمَا ثلاثًا، ثُمَّ يَسْمَنْ ثَلَقَ وَمَنْ وَلَدَ الْأَذْنِ إِلَى وَلَدَ الْأَذْنِ عَرَضًا، يَغْسِلُ وَجَهَهُ مِنْ ثَلْثًا، ثُمَّ يَغْسِلَ وَجَهَهُ مِنْ ثَلْثًا، ثُمَّ يَغْسِلَ وَجَهَهُ مِنْ ثَلْثًا، ثُمَّ يَغْسِلَ وَعَمْ اللَّمْنَ وَلَدَ الْأَذْنِ إِلَى وَلَدَ الْأَذْنِ عَرَضًا، يَغْسِلُهُ ثَلاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ اللَّهُمَّ وَلَدَ الْأَذْنِ إِلَى العَصْدُ ثَلَاثًا مَا مَخْلَلا أَصَابِعَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ اللَّهُمَّ وَلَدُ اللَّهُ مَا يَعْفَلَ وَلَكَ مَنْ بَلَهُمَ عَلَى العَصْدُ وَلَا أَمْ يَعْفَى مِنْ بَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى الْعَلْمَ وَيَا الْمَالِ اللّهُ وَحَدَّ لَهُمَا مَاءً إِنْ لَمْ يَعْفَى مِنْ بَلَقِ مَا اللّهُ اللّهُ وَحَدُّ لَهُمَا مَاءً إِنْ لَمْ يَعْفَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فُمْ يَغْسِلَ رَجْلَهُ اللّهُمَّ الْجَعْلَى مِنَ النَّوْلَ اللّهُ وَحَدُّ فُلَا اللّهُ مَنْ بَلَهُ مَا وَعَلَى اللّهُمَّ الْجَعْلَى مِنَ النَّوْلِينَ عَلَى الْكَعْبَيْنِ مِنَ النَّوْلَ فَيْ الْكَاهُمَ مَا وَاللّهُ مَنْ اللّهُمُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمَعْلَى وَالْمَعُلُولَ اللّهُ مَلْكُولُ الْمُعَلِّى مِنَ اللّهُ عَلَى الْكُولُولُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْكُولُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَنْ الْمُعْلَى الْكُمُولُ وَالْمَعْلَى الْكُمُ اللّهُ مَا وَالمَنْ مِنَ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْكُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّى مِنَ الْمَعْلَى الْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْكُلُولُ الْمُعَلِّى الْكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُلْسُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

المَادَّةُ الرَّابِعَةُ: فِي نَوَاقِضِ الوُّضُوءِ:

نَواقِضُ الوَّضُوءَ هِيَ:

١ - اَلْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مِنْ بَوْلِ أَوْ مَذْيِ، أَوْ وَذْيِ، أَوْ عُذْرَةِ، أَو فَسَاءٍ، أَوْ ضُراطٍ، وَيُسَمَّىٰ هَذَا بِالْخَدَث، وَهُو اللَّذِي يَعْنِيهِ قَولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَدَّدًا بَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ صلاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَدَّدًا بَنَهُ ضَاً (٢٠).

٢ ـ النَّوْمُ الثَّقِيلُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مُضطَجِعًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: «العَينُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَوْضًا (٣)

٣- استتارُ المَقْلِ وَقَقْدُ الشَّهُورِ بِإِغْمَاءِ أَوْ سُكُمْ أَوْ جُنُونٍ، إِذْ حالَةُ اسْتِتَارِالعَقْلِ لا يَدْرِي فِيهَا العَبْدُ انْتَقَضَ وَضُوقُهُ مِمْلُ فَسَاءِ مَثَلاً أَوْ لَمْ يُنْتَقَضَ

 مَس الذَّكَ بِسَاطِنِ الكَف والأصابع لِقَولِهِ ﷺ: «مَنْ مَس ذَكَ رَهُ فلا يُصلُّ حَتَّى يَوضاً" (٤)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في اصحيحه! وصححه. (٢) رواه البخاري (٢٩/٩).

<sup>(</sup>٣)ذكره ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٧/ ٢٥٥١)، وهناك رواية اخرى رواها ابن مساجه (٤٧٧)، والمدارقطني (١/ ١٠): «العين وكاء السِّرْفإذا نامت العينان استطلق الوكاء». والوكاء : الرباط، والسه: الدبر.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٨٢، ٨٣، ٨٤)، وصححه.

٥ ـ الرِّدَّةُ، كَأَنْ يَقُولَ كَلِْمَةَكُفْرٍ فَإِنَّه يُنتَقَضُ وُضُووُهُ بِذَلِكَ وَتَبْطُلُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ التَّعَبُّدِيَّةِ لِقَوْلُهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَئِنْ أَشُورَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ١٥].

 آكُلُ لَحْمِ الجَزورِ ؛ لِقَوْلِ أَحَد الصَّحابَة لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «أَنتوضّاً من أُحُوم الغَنَم؟ قال: إِنْ شِيئْتَ. قَالَ: أُنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومَ الإبلِ؟ قالَ: نَعَم الأبلِ

إِلا أَنَّ الجُمهُورَ مِنَ الصَّحابَةِ لا يَرَوَّنَّ الوُضُوءَ مِنْ لَحْمِ الجَزَورِ، بِحُجَّةِ أَنَّ هَذَا الحَديثَ مَنْسُوخٌ، وبِكُونِ الجَمَاهِيرِ مِنَ الصَّحابَةِ، وَمِنْ بَيْنِهِمْ الخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ كَانُوا لاَ يَتَوَضَّنُونَ مِنْ لَحْمِ الجَزُودِ. ٧ - مَسَّ الْمُرْأَةَ بِشَهُوةَ ، إِذْ قَصْدُ الشَّهْوَةِ كَوُجُودِهَا ناقِضٌ لِلْوُضُوءِ بِدَلِيلِ الأَمْرِ بالوُضُوءِ مِنْ

مَسنَّ الذَّكَرِ، لأَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ يُثِيرُ الشَّهْوَةَ، وَلَمَا في «الْمُوطَّأِ» عَن ابنَ عُمَرَ: قُبْلَةُ اَلرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ اللَّامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتُهُ أَوْ جَسَّهَا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

مَا يُسْتَحَبُّ مِنْهُ الوَضُوءُ.

يُسْتَحَبُّ الوُّضُوءُ لكُلِّ وَاحدِ ممَّا يَأْتِي:

١ - صَاحِبُ السَّلَسِ: وَهُوَ مَنْ لا يُنْفَطُّ فِي غَالِبٍ وَقْتِهِ بَوْلُهُ وَرِيحُهُ، ويُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَتُوضًا لكُلِّ صلاة قَياسًا عَلَىٰ الكُسْتَحَاضَة.

٢ ـ الْمُسْتَحَاضَةُ: وَهِيَ مَنْ يَجُرِي عَلَيْهَا الدَّمُ دَاثِمًا فِي غَيْرِ أَيًّا مِ عَادَتِهَا، ويُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَتَوَضَّاً لِكُلِّ صلاةٍ كَصَاحَبِ السَّلَسَ؛ لِقُولِهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ بَيْتِ أَبِي حُبَيْشَرٍ: "ثُمَّ تُوضَّتِي لِكُلِّ

٣- مَنْ غَسَلَ مَيْتًا أَوْ بَاشَرَ حَمْلَهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلَيْغُتَسِلْ، وَمَنْ حَملهُ فَلْيَتُوضًا». وَلَمَّا كَانَ الْحَدَّىنُ ضَعِيفًا، استَخَبَّ أَهْلُ العِلْمِ الوُّصُوءَ مِنْ ذَلِكَ احْتَياطًا.

### الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الغُسْلِ

وفِيهِ أَرْبَعُ مَوادٌّ:

المَّادَّةُ الأُولَى: فِي مَشْرُوعِيَّةِ الغُسْلِ، وَبَيَانِ مُوجِبَاتِهِ: أ\_مَشْرُوعِيَّتُهُ:

الغُسْلُ مَشُرُوعٌ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهُرُوا﴾ [الماسمند]، وَقَالَ: ﴿وَلَا جُنُبًا ۚ إِلَّا عَابُرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ [الـــاء:١٤]، وقَالَ ﷺ: ﴿إِذَا تَجَاوَزَ الحِتَانُ •

(۲) رواه أبو داود (۲۹۲).

(١) رواه الإمام أحمد (٨٦/٥).

الختان فَقَد وجب الغُسار »(١).

ب ـ مُوجبَاتُهُ:

١ - الجَنَّابَةُ: وَتَشْمَلُ الجِماعَ، وَهُوَ الْتِقَاءُ الجَتَانَيْنِ وَلَوْ بِدُونِ إِنْزالِ، والإنزالُ: هُوَ خُرُوجُ المَنِيِّ بِلَدَّةً فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امرأَةٍ لِقَولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنَّا فَاطَهُرُوا ﴾ [الماندة: ٦]، وقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ إِذَا النَّقَى الخِتَانَانَ فَقَدَ وَجَبَ الغُسُلُ (٢٠).

٢ - انْقطَاعُ دَمَ الحَيْضَ أَوِ النَّفَاسِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطُهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ﴾ [البنوة:٢٢٢]، وَلَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿ المُكْثِي قَلْدُرَ مَا كَانَتْ تَحْبُسُكُ حَيْضَتُك ثُمَّ اغْتَسلَى»(٣)

٣ - الدُّخُولُ فِي الإِسلامِ: فَمَنْ دَخَلَ مِنَ الكُفَّارِ إِلَىٰ الإِسلامِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ ، لِأَمْرِه عَلَيْ ثُمامةَ الْحَنَفيّ بَالاغْتَسَالُ حِينَ أَسْلَمَ (٤).

٤ - المُسونَّ: فَإِذَا مَاتُ المُسْلِمُ وَجَبَ تَغْسِيلُهُ لأَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ بِذَلِكَ إِذْ أَمَرَ بِتَغْسِيلِ ابْنَتَهِ زَيْنَبَ لَمَّا مَاتت رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَا ورَدَلَهُ فِي «الصَّحِيح».

مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الاغتسال:

١ ـ للجُمُعَة: لِقَوْلِ الرَّسُولَ ﷺ: ﴿غُسُلُ الجُمُعَةُ وَاحِبٌ عَلَى كُلُّ مُخْتَلِمٍ، (٥٠)

٢ - للإِحْراَم: يُسَنُّ لِمَنْ أَرادَ الإحرام بِعُمْرةِ أَوْحَجَّ أَنْ يَغْتَسِلَّ ؛ لِفِعْلُ الرَّسُولِ عِنْ وَأَمْرِهِ

٣- لِلدُّخُولِ مَكَّةَ وِللْوَقُوف بِعَرَفَةَ؛ لِفِعْلِ الرَّسُولِ ﷺ ذَلِكَ. ٤- لِتَغْسِيلِ اللَّبِّ: فَمَنْ غَسَلَ مَيْتًا استُحِبَّ لَهُ أَنْ يَغْسَلِلَ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدَّمِ.

الْمَادَّةُ النَّانَيَةُ. فِي فُرُوضِ الغُسُلِ، وسُنَنهِ، وَمَكْرُوهَاتِهِ: أَــفُرُوضُهُ، وَهِي:

١ - النَّيَّةُ: وَهِي عَزْمُ القَلْبِ عَلَى رَفْعِ الحَدَثِ الْأَكْبَرِ بِالْاغْتِسَالِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوَى» (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بمعناه (١/ ٢٧٢)، ولفظ مسلم: (إذا جلس بين شُعَبِهَا الاربع، ومَس الحتان الحتان، فقد وجب الغسل،

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في التاريخ الكبير؛ (١/ ١٨٢)، وزواه الإمام احمد (١٣٩٦)، دون ذكر كلمة (فقد). (٣) رواه مسلم (٦٥ ، ٦٦) كتاب الحيض.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦٥، ٦٦) كتاب الحيض (٤) صحيح البخاري (٧٠) كتاب المغازي، ومسلم (٥٩) كتاب الجهاد. (۵) رواه أبو داود (١٢٨) الطهارة؛ ورواه الإمام احمد (٦٠/٣)، ورواه النسائي (٨) الجمعة، ورواه ابن ماجه (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١/ ٢)، (٨/ ١٧٥).

٢ - تَعْمِيمُ سَاتِرِ الجَسَدِ بِاللَّاءِ بِذَلْكِ مَا يُمْكِنُ دَلْكُهُ وَإِفَاضَةِ اللَّاءِ عَلَىٰ مَا يَتَعَذَّرُ دَلْكُهُ حَتَّىٰ يُغْلِبَ عَلَى الظَّنُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَمَّهُ كُلَّهُ.

يعيب على المسان الماء عد عد عد المستعرِ - شَعْرِ الرَّاسِ وَغَيْرِهِ - وَتَتَبُّعُ مَا يَنْبُو عَنهُ المَاءُ كالسَّرَّةِ ، ونَعْوِ ذَلكَ . تَخْلِيلِ الأَصابِعِ والشَّعْرِ - شَعْرِ الرَّاسِ وَغَيْرِهِ - وَتَتَبُّعُ مَا يَنْبُو عَنهُ المَاءُ كالسَّرَّةِ ، ونَعْوِ ذَلكَ . وَلَكْ .

ب ـ سُنَنُهُ، وَهيَ

. ١ ـ التَّسْمِيَةُ ، إِذْ هِي مَشْرُوعَةٌ فِي كُلِّ عَمَّلِ ذِي بَالٍ.

٢ ـ غَسْلُ الكَفَّيْنِ البِتدَاء قَبلَ إِدْ خَالِهِمَا فِي الإِنَاء لِمَا تَقَدَّمَ

٣ ـ البدايةُ بإزالَة الأذَى .

٤ - تَقْدِيمُ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ قَبْلَ غَسْلِ الجَسَدِ.

٥ ـ المَضَّمَضَةُ والكستُنشَاقُ وغَسْلُ صِمَاخِ الأُذُنِّينِ، أَيُّ: بَاطِيهِمَا

ج \_ مَكْرُوهَاتُهُ:

مَكْرُوهَاتُ الغُسْلِ هِيَ :

١ ـ الإسرافُ فِي الْمَاءِ، إِذِ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ وَهُو َأَرْبَعَةُ أَمَدَادٍ (حِفْنَاتٍ).

٢ ـ الغُسْلُ فِي الْكَانِ النَّجِسِ، خَشْيَةَ التَّلُوُّثِ بِالنَّجَاسَةِ.

٣ ـ الاغْتِيمَالٌ بِفَضْلَ طَهُورِ المُرْأَةِ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَنْ الاغْتِسَالِ بِفَضْلِ طَهُورِ المرأَةِ كَمَا

اً عَلَا غَنِسَالُ بلا سَاتِر مِنْ حَالِط أَوْ نَحْوِهِ لَقَوْل مَّيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَتَرْتُ النَّبِيَ عَلَى وَهُو يَغْضَلُ مِلا سَاتِر مَكُرُوهَا لَمَا سَتَرَّتُهُ عَنَى وَلَقُولِهِ وَهُو يَغْضِلُ مِلْ مَكُوهُ المَّا سَتَرَّتُهُ عَنَى وَلَقُولِهِ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَعَى اللَّهُ عَنَّ وَلَهُ وَلَقُولِهِ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَيْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعْ مَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْسَتُنَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّه

٥ ـ الاغتسالُ فِي المَّاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لا يَجْرِي ؛ لِقُولِهِ ﷺ: «لا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَّاءِ الدَّائِمِ ٥ ـ الاغتسالُ فِي المَّاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لا يَجْرِي ؛ لِقُولِهِ ﷺ: «لا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَّاءِ الدَّائِمِ

المَادَّةُ الثَّالثَةُ: في كَيْفِيَّةِ الغُسْلِ:

كَيْفِيَّةُ الغُسْلِ هِيَ:

أَنْ يَقُولَ: "بِسْمُ اللَّهِ" نَاوِيًا رَفْعَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ باغْتِسَالِهِ، ثُمَّ يَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثلاثًا، ثُمَّ يَسْتَنْجِي

(١) رواه البخاري (١/ ٨٤). (٢) رواه النسائي (١/ ٢٠٠). (٣) رواه مسلم (٢٢٦).

فَيَغْسِلَ مَا بِفَرْجَيْهِ وَمَا حَوْلَهُما مِنْ أَذَى، ثُمَّ يَتَوَضَّا وَضُوءَهُ الأَصْغَرَ، إِلا رِجْلَيْهِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَغْسُلَهُمَا مَعَ وَضُونِهِ، وَلَهُ أَنْ يُوٓخُرَهُمَا إِلَىٰ الفَرَاغِ مِنْ غُسْلِهِ، ثُمَّ يَغْمِسَ كَفَيْهِ فِي الْمَاءِ فُيُحَلَّلَ بِهَا أُصُولَ شَعْرِ رَأْسَهِ (١) ثُمَّ يَغْسِلَ رَاسَهُ مَعَ أَذْنَهِ ثُلاثَ مَرَّاتَ بِثِلاثَ غَرْفَاتٍ، ثُمَّ يُغِيضَ المَاء عَلَىٰ شِفَّةِ الأَيْمَٰنِ يَغْسِلُهُ بِدَلَّكِ مِنْ أَعْلاهُ إِلَىٰ أَسْفَلِهِ، ثُمَّ الأَيْسَٰرِ كَذَلِكَ، مُتَتَبّعًا أَثْنَاءَ الغُسْلِ الأَمَاكِنَ الْخَفِيَّةَ كَالسَّرُّةِ وَتَعْتَ اللِيطِيِّينِ وَالرُّكْبَتِينَ وَنَحْوِهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرادَ أَنْ يَغْتُسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَّا فَغَسَلَ يَدَيَّهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلُهُمَّا فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ غَسَلَ فَوْجَهُ، وَيَتَوَضَّنَا وُضوءَهُ للصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشْرِبُ شَعْرُهُ الماءَ، ثُمَّ يَحْفِي رَاسَهُ ثلاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ اللَّهَ عَلَىٰ سَأَئِرِ جَسَدَه (٢)

المادَّةُ الرَّابِعَةُ: فِيمَا يُمْنَعُ بِالْجَنَابَةَ:

يُمْنَعُ بِالْجَنَابَةِ أُمُورٌ هِيَ.

١ - قِرَاءَةُ القُرْآنُ إِلاَّ الاسْتِعَاذَةَ وَنَحْوَهَا لِقَوْلِهِ ﷺ: «لا تَقْرَأُ الْحَائِضُ ولا الجُنْبُ شَيئًا منَ القُرْآنِ (٣٦)، وَقَوْلِ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْرِثُنَا القُرَّانَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَا لَمْ

٢ ـ دُخُولُ المَسَاجِدِ، إلاَّ المُرُورَ بِهَا للمُضْطَرِّ إِلَّيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلا جُنبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا﴾ [النساء: ٤٣].

٣- الصَّلاةُ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفُلاً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُوبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنَّبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساه: ١٦].

٤ ـ مسُّ الْمُصْحَفِ الكَريمِ وَلَوْ بِعُودٍ وَنَحْوهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿ ٢٠٠٠ فِي كِتَابٍ مُكْنُون ﴿ ١٨ كُنُون اللَّهُ مُلُهُ إِذَا الْمُطَهِّرُونَ ﴾ [الوانعة: ٧٧٠]، ولِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ لَا تَمَسَّ القُرْآنَ إِلاًّ وأَنْتَ طَاهِرٌ» (٥)

<sup>(</sup>١) هذا بالنسبة إلى الرجل، أما المرأة فيكفيها أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتدلك ولا تنقض شعرها الميتول؛ لما روي عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي افأسافنضه لغسل الجنابة؟ قالًا: وإنَّما يكفيك أنّ تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماءٍ الحديث.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۰٤)، ورواه أبو داودُ (۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) رُواه الترُمذي (١٣١) وأعلُّه، لكن حديث عليَّ صحيح يشهد للعكم.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (١٦٨) كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطي (١/ ١٢٣) وهو صحيح.

# الفَصلُ الخَامِسُ: فِي التيَمُّمِ

وَفيه ثَلاثُ مَوَادَّ:

المَّادَّةُ الأُولَى : فِي مَشرُوعِيَّتِهِ، وَلِمَن يُشْرَعُ لَهُ: أ ـ مشرُوعِيَّهُ:

النَّيْمُ مُسْرُوعٌ بالقرآنِ الكَريمِ والسُّنَّةِ الشَّريفَةِ ، قَالَ تَمَالَى : ﴿ وَإِن كُنتُم مَّوْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَنكُمْ مَنَ الْفَائِطِ أَوْ لامشْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيْمُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ النساء:٣٤]، وقَمَالَ ﷺ: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسلِمِ وَإِن لَمْ يَجدِ الْمَاءَ عَشر سنينَ»<sup>(۱)</sup>.

. يُسرعُ النّيكَمُ لِمن لم يَجِدِ الماء بعد طلبيه طلبًا لا يشقُ عليه مثلهِ، أو وجَدهُ ولم يقدرِ على ب المستعملة لِمَرْض، أو كَانَ يَخشَىٰ بِاستعمَّالِهِ زِيَادَةَ الْمَرْضِ<sup>(٢)</sup> أو تَأْخِيرَ البُّرِءِ، أو كَانَ لاَ يَقدرُ عَلَىٰ الْحَرَكَةَ، وَلَمَّ يَجِد من يَناوِلُهُ إِيَّاهُ.

وأمَّا من وجَدَّ قَلِيلًا من المَّاءِ لا يكفيهِ لطهرِهِ كُلَّهِ فَإِنَّهُ يَنُوضًا بِهِ في بعضٍ أعضَائِهِ، ثُمَّ يَتيَمَّهُ لمَا بَقِيَ، لِقَولِهِ تَعَالَكَ : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦٠.

الْمَادَّةُ النَّانَيَةُ: في فُرُوضِ التَّيَمُّم وَسُنَنه:

، و كوو أ ـ فرُوضُهُ:

فُرُوضُ التَّيَمُّ م هِيَ :

١ ـ النَّيَّةُ، لِخَبَرَ: ﴿إِمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ، وَإَنَّمَا لِكُلِّ امرِئٍ مَا نَوَى ۗ فَينوِي الْمَيْمَمُ استِبَاحَةَ المَشرُوعِ من صلاة ونَحوِهَا بِفعلِهِ التَّيَّمُّمَ

٢ \_ الصَّعيدُ الطَّاهرُ، لقَوله تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَهَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ .

٣ \_ الضَّرَبَةُ الأُولَى، وَهِي وضعُ اليَّدَينِ عَلَىٰ التُّرَابِ.

( 1 ) واه النسائي وابن حبان وهو صحيح، وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد؛ (١/ ٢٦١).

قمن لم يجد ماه ولا ما يتيمم به صلن بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه، لصلاة الرسول 囊 واصحابه قبل مشروعية التيمم بلا وضوء لما عدموا الماء ولم يعيدوا الصلاة بعد نزول التيمم.

(٢) إذا كان الماء باردًا ولم يجد ما يُسمَّنه وغلب على ظنه أنه يمرض باستعماله، تيمم وصلى ولاشيء عليه، لما روى أبو داود بسند جيد أن النبي ﷺ أقر عمرو بن العاص لما فعل ذلك .

٤ - مَسحُ الوَجهِ وَالكَفَيْنِ، لِقَولِهِ تَعَالَئِ: ﴿ فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ .
 ب = سُنَّهُ.

سُنَنُ التَّيَمُّمِ هِيَ:

١ - التَّسميُّهُ، هِيَ قُولُ: "بسم اللَّهِ"، إذ هِيَ مَشرُوعَةٌ في كُلُّ عَمَلٍ ذي بَالٍ.

٢ ـ الضَّرَّبَهُ النَّانَيَةُ، إِذَالأُولَىٰ فَرضٌ وَتَكَفِّي فِيهِ، والثَّانِيَةُ سُنَّةً.

٣ - مَسحُ الذِّرَاعَينِ مَعَ الكَفِّينِ، إِذ لَو اقتَصرَ عَلَىٰ مَسحِ الكَفِّينِ لاجزَاهُ، وَإِنَّمَا يَمسَحُ الذَّرَاعِينِ احتيَّاطًا، وذَلِكَ للخلافِ فِي مَعنَى البِدَينِ فِي الآيَةِ، هَل هُمَّا الكَفَّانِ وَحدَهُمَا، أو هُمَا مَعَ الذَّرَاعِينِ إلى المَرْفَقَينِ؟(١)

المَادَةُ النَّالِئَةُ: فيما يَنقُضُ النَّيمُم، وَمَا يُبَاحُ بِهِ:

أ ـ مَا يَنقُضُ التَّيَمُّمَ:

يَنقُضُ التَّيَمُّمَ شَيئان :

١ - كُلُّ مَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ إِذْ هُوَ بَدَلٌ عَنْهُ.

٢ - وُجُودُ المَاءِ لَمن عُدِمهُ قَـبلَ أن يَدخُلَ فِي الصَّلاةِ أو اثنَائِها، أمَّا إذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ فَقَد صَحَّت صَلاتُهُ ولا إعادَةً عَلَيهِ إن وَجَدَ المَاءَ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ لا تُصَلُّوا صَلاَةً في يَومٍ مَرَتَينِ (٢٠) ب ما يُباح بالتّيمم:

يُبَاحُ بِالنَّيْمُ مِ كُلُّ مَا كَانَ ممنوعًا قبله من صلاةٍ أو طوافٍ، أو مسٍّ مُصحفٍ، أو قراءَةٍ قُرأنٍ، أو مُكنُ في مسجد. المَادَّةُ يَنِي كَيفيَّةِ التَّيممِّ.

كَيفِيَّةُ التَّيَمُم هِيَّ: أَنَّ يَقُولَ: "بسم اللَّهِ"، ناويًا استِبَاحةَ ما يَتَيَمُّم لَهُ بفعلِ التَّيمُم، ثُمَّ يَضرِبَ بِكَفَّيهِ وَجُهُ اللَّارِضِ مِن تُرَابِ، أُو رَمَل، أو حِجَارَة، أو سَبَخَة وَنَحوها، ولا بأسُ أنْ يَنفُض الغُبَارَ مِن كَفَّيهِ نفضًا خَفِيفًا، ثُمَّ يَمسَحَ وَجَهِهُ مَسحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يضرب إن شَاءَ بِكفِّيهِ الارضَ فَيمسَعَ كَفِّيهِ مَع ذِراعَيهِ إلى المِرفَقينِ إنَّ شَاءً، وإن اقتصَرَ عَلَى الكُفِّينِ إجزَأَهُ.

(۱) ولما ورد في حديث عمار في أبي داود: أنه مسح كفيه إلى نصف الذراعين. (۲) رواه أبو داود (۵۷۹)، ورواه الإمام احمد (۱/۲، ۲۱، ۵)، ورواه الدارقطني (۱/ ۲۱، ٤١٦).

وهذا مفيد لما لم يكن هناك مبب، وإلا فمن صلن وحده، ثم وجد جماعة تصلي فإنه يعيد معهم، وتكون له نافلة كما

تَنبيهٌ: سُؤَالٌ وَجَوابُهُ:

السُّوَّالُ: هَلَ يُصلِّي بِالتِّيمُ الوَاحِدِ عِدَّةَ صَلَوَاتٍ إِذَا لِم يُتَقَضَ تَبَمُهُ؟

الجَوَابُ: فِي المسأَلَةَ خلافٌ مَنشَوَّهُ اجتهَادُ أهلِ العَلمِ، إذ لَم يُوجَد نَصٌّ صَرِيحٌ فِي المسأَلةِ يُمْنِتُ أحَدَ جَانِبيهَا وَيُبطِلِ النَّانِي، والاحتياطُ يقضِي بالنيمُّم لِكُلِّ صلاةٍ.

## الفَصلُ السَّادسُ: في المُسح عَلَى الخُفين وَالجَبَائِرِ

وَفيه ثَلاَثُ مَوادًّ:

المَادَّةُ الأُولَى: في مَشر عيَّة المسح عَلَى الحُفَّين وَالجَبَائر:

مشروعيَّةُ المسَحَ على الحُـنَّيْنِ ومَا فِي معنَاهُما مِنَ الجورَبْينِ والموقِين والتَّسَاخِينِ ثَابَتَةٌ مسروسيد اسس منى اسمين وما مي مسمسه من الموروي والموين والمسلم الما المستنفي المسلم ال فَلَبْسَ خُفُيَّـهَ فَلْيَمْسَعُ عَلَيْهِمَا وَلَيُصَلِّ، وَلا يَخَلَّعُهُمَا إِن شَاءَ إِلاَّ مِن جَنَابَةِ»(١)، وَمَا فِيهِ مِن إطلاًق عَدَمَ التَّوقيتَ فإنهُ مُقيَّدٌ بحديثِ التوقيتِ الآتِي:

واَمَا مُشُروعيَّةُ المُسحِ على الجِبَائِرِ فَإِنَّهَا ثَابَتُهُ بِقَولِهِ ﷺ فِي الَّذِي شُجُّ رأسُهُ فَعَسَلَ رَاسَهُ فَمَاتَ: اإِنَّمَا كَانَ يَكفيهِ أَن يَتَيَمَّمُ ويُعَصِّبُ عَلَى جُرحِهِ خَرِقَةٌ ثُمَّ بَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (٢٠).

المَادَّةُ الثَّانيَّةُ: في شُرُول المسح:

بُ يُشتَرَطُ فِي المَسحَ عَلَىٰ الخُنَيْنِ وَمَا فِي مَعنَاهُمَا، مَا يَلِي:

١ - أَن يَلْسَهُما عَلَى طَهَارَة، لِقُولِهِ ﷺ لِلمُغيرة بن شُعبة لِمَّا أَرَادَ أَن يَنزَعَ خُفِّي النَّبِيِّ لِيَغسِلَ رَجلَيهِ فِي وُضُوئِهِ: «دَعَهُماَ فَإِنِّيَ أُدْخَلَتُهُماَ طَاهُرَينَ<sup>(٣)</sup>.

٢ ـ أن يَكُونَا سَاتِرَينِ لِمحلِّ الفَرضِ.
 ٣ ـ أن يكُونا سَميكينَ لا تَبدُو البَشْرَةُ من تَحتهماً.

٤ - ألا تَزِيد مُدَّةُ المَسَعِ عَلَى اليوم واللَّلَة للمُقْيم، وَلا عَلَىٰ ثَلاثَة آيَّام بِلَيَالِهَا للمُسَافِرِ، لِقَولِ عَلِيُّ رضي الله عنه: جَعَلَ رَسُولُ اللَّيِ ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّام وَلَيَالِهَمُنَّ لِلمُسَافِرِ وَيَومًا لِلمُقيم (٤).

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داود (٣٢٤) عليه أكثر أهل العلم. (١)رواه الحاكم في «المستدرك؛ (١/ ١٨١) وصححه.

<sup>(</sup>٣ ) رواه البخاري (١/ ٦٢)، ورواه مسلم (٢٢) كتاب الطهارة، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤)(٨٥) كتاب الطهارة.

الباب الرابع

٥ ـ ألا يَنزَعَهُمَا بَعدَ المَسح، فَلُو نَزَعَهُمَا وَجَبَ عَلَيهِ غَسلُ رَجليهِ وَإِلاَّ بَطَلَ وَضُوؤُهُ.

٦ - وَأَمَّا اللَّسِحُ عَلَى الجَبِيرَةَ فَلا يُشترَطُ لَهُ تَقَدَّمُ طَهَارَةَ، وَلا الَّتَوقِيتُ بِزَمَنِ مُحَدَّدٍ وإنَّمَا يُشترَطُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَلَ وَالا تَنزَعَ مِن مَكَانِهَا يُشترَطُ لَهُ ان تَكُونَ غَيرَ زَائِدةً عَلَى مَحلًّ الجُرح إلاَّ بِمَا لا بُدَّ منهُ للرَّبط ، والا تنزَعَ مِن مَكَانِها وَالا يَبرَا الجُرح ، فإن سقطت أو بَرِئَ الجُرح بُطل السَّمُ وَوَجَبُ الغَسل .

نبيهان:

١ - يَجُوزُ ٱللَّسِحُ عَلَى العِمَامَةَ لَضَرُورَةَ بَرد أَو سَفَر، لِرِواَيَة مُسلم: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَاً في سَفَره، فَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى العِمَامَةِ» (١)، لَكِن مَع مَسَح العَمَامَةِ مَسَحَ بَعضَ النَّاصِيةِ، كَمَا في الحَديث.

٢ - لا فَرقَ بَينَ الرَّجُلِ وَالمَرأة في بَابِ مَسِحِ الخُفَّينِ وَالجِبَاثِرِ وَغِطَاءِ الرَّاسِ، كَالحِمَامَةِ وَنَحوِهَا، فَمَا جَازَ لِلرَّجُلِ جَازَ لِلمرأة عَلَىٰ حَدِّ سَوَاءٍ.

المَّادَّةُ النَّالئَةُ: فِي كَيفِيَّةِ المسَحِ:

كَيفِيَّةُ المُسَحِ عَلَى الخُنَّيِّنِ هَي آَن يَبلَّ يَدَيهِ، ثُمَّ يَضَعَ بَاطِنَ كَفَّه اليُسرَىٰ تَحتَ عَقَب الخُفِّ وَكَفُ اليُسرَىٰ إِلَى اطراف اصابعهِ، وَكَفُ اليُسرَىٰ إلى اطراف اصابعهِ، ولو مَسَحَ اعلَىٰ الخُفَّ دُونَ بَاطِنه لَاجْزَاهُ لِقَول عَلَى رضي اللّه عنه: لَو كَانَ الدِّينِ بِالرَاي لِكَانَ السَفُلُ الْحُفَّ اولَى بالمسح مَن أَعَلاهُ(٢). وَأَمَّا المسحُ عَلَى الجَبَائِرِ فَإِنَّهُ يَبلُ يُدَهُ ويَمسَحُ فَوقَ الجَبيرَة كُلُّهَا مَرَّةً وَاحَدةً.

## الفَصلُ السَّابِعُ: فِي حُكمِ الحَيضِ، وَالنَّفَاسِ

وَفيه ثَلاثُ مَوَادًّ:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي تَعرِيفهَا:

١ ـ الحَيْضُ:

الحَيضُ: دَمُ يُرحِيهِ الرَّحمُ إِذَا بَلَغَتِ المَراةُ، يَعتَادُهَا فِي أُوقاتِ مَعلُومة، لحكمة تَربِيةَ الوَلَد، واقلَّهُ يَومُ وَاقَلُ الطُّهَرِ أَي الوَلَد، واقلَّهُ يَعْ وَاقَلُ الطُّهَرِ أَي الوَلَد، واقلَّهُ يَعْ وَاكْتُرُ الطُّهِرِ لا حَدَّلُهُ وَعَالَبُهُ قَلالَةٌ أَو اربعةٌ إِي المَّهُرِ لا حَدَّلُهُ، وعَاللَّهُ قَلالَةٌ أَو اربعةٌ وَعِشُرُونَ يَومًا، والنَّسَاءُ فِيهِ قَلاتُ وَمُعَلَّدَةً، ومُعتَاحًا فَهُ إِلَى اللَّهُ وَلا حَدَّلُهُ وَكُلُّ حُكمٌ.

(۱) صحيح مسلم (۲۰۰۱) كتاب الطهارة (۲۳). (۲) رواه داود بإسناد حسن (۱۲۲).

(٣) عض أهل العلم من فقهاء المالكية والشافعية دون الحنابلة والحنفية رابعة وهي الحامل وحكمها أنها كغير الحامل إن لم تتغير

أَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَرَىٰ الدَّمَ لأوَّلِ مَرَّةً وَجُكُمُهَا أَنَّهَا إِذَا رَاتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلاةَ والصَّومَ وَّالوطءَ، وَانتَطَرَتِ الطُّهرَ، فَإِذَا رَأَتُهُ بَعَدَّ يَومٍ وَلَيلَةٍ أَو أَكثرِ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا اغتَسَلَتْ وَصَلَّت، وَإِن استَمَرَّ مَعَهَا الدَّمْ بَعِدَ الْحَمسَةَ عَشْرَ يَومًّا اعْتُبِرَت مُستَحَاضَةً بَعدَ ذَلِكَ، حُكمُهَا حُكمُ المُستَحَاضَة.

وَإِنْ تَقَطُّعُ دُمُهَا خِلاًّلَ الخَمسةَ عَشَرَ يَومًا، فَكَانَت تَرَاهُ يَومًا أو يَومَينِ وَينقَطعُ مِثلَ ذَلكَ، --فَإِنَّهَا تَعْتَسلُ وَتُصَلِّي كُلَّمَا رَأْتِ الطُّهِرَ ، وَتَقَعُدُ كُلَّمَا رَأْتِ الدَّمَ .

وأمَّا المُعتَادَةُ: وَهِيَ مَن كَانَت لَهَا أَيَّامٌ مَعلُومَةٌ تَحِيضُهَا مِنَ الشَّهِرِ فَحُكمُهَا، أنَّهَا تَترُكُ الصَّلاَةَ والصَّومَ وَالوَطَءَ أَيَّامَ عَادَتِهَا، وَإِن رأت صُفرةً أَو كُدرَةَ بَعدَ عَادَتِهَا لا تَلتَفِتُ إلِيهَا، لِقُولِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِي الله عنها: كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ أو الكُدَرَةَ بَعدَ الطُّهرِ شَيئًا(١٠). أمَّا إذَا رَأت ذَلَكَ أَثْنَاءَ الْعَادَةِ بِأَنْ تَخلَّلَ آيَامَ عَادَتِهَا صفرةٌ أو كُدرةٌ، فَإِنَّهَا مِن حيضَتِهَا فَلا تَغتَسلُ لَهَا وَلا تُصَلِّي وَلا تَصُومُ (٢).

وَأَمَّا المُستَحَاضَةُ: وَهُمِيَ مَن لا يَنقَطعُ عَنهَا جَرَيَانُ الدَّمِ، وَحُكمُهَا، انَّهَا إِذَا كَانَت قَبلَ أن تُستَحاضَ مُعتَادَةً، وعَرَفَتُ أيَّامَ عَادَتِهَا فَإِنَّهَا تقعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أيَّام عَادَتِهَا مِن كُلّ شَهر، وبَعدَ انقضائها تَعتسِلُ وتُصلِّي وتصورُم وتُوطَّأ، وإن كَانَت لا عَادَةَ لَهَا، أو كَانَت لَهَا عَادَةٌ وَنسيت زَمَنَهَا أَو عَدَدَهَا ۚ فَإِنَّهَا إِن تَمَيَّزُ الدُّمْ مِن بعضهِ فَكَانَ يَجري مَرَّةَ اسودَ، وَمرَّةٌ احمَر، فَإِنهَا تَجُلِسُ أيَّامَ الأسود، وتَغتَسِلُ وتُصَلِّي بَعدَ ٱنقضائِهِ مَا لَم يَتَجَاوَزُ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا.

وَإِن لَم يَتَمَيَّز دَمَهَا لا بِسَوَادٍ ولا بِغَيرِهِ، فَإِنَّهَا تَجلِسُ مِن كُلِّ شَهرٍ أَغلَبَ الحَيضِ وَهُوَ سِتَّةُ أَو سَبِعَةُ أيَّام، ثُمَّ تَغْتَسلُ وَتُصَلِّي.

وَالْمُستَحَاضِةُ آيًّامَ استِحاضَتِهَا، تَتَوضًّا لِكُلِّ صَلاّةٍ وتستَنفِرُ وتُصلِّي وَلَو كَانَ الدُّم يَصُب صِيًّا، ولا تُوطَّأُ إلاَّ لضَرُوزَةِ.

عادتها، فإن تغيرت قال ابن القاسم: تمكن للحيض بعد ثلاثة الأشهر خمسة عشر يومًا، وبعد سنة الاشهر على الحمل تمك عشرين يومًا وتمك في أخر الحمل ثلاين يومًا، بحجة أنَّ دم الحيض يكثر كلما كثر الحمل، وأما الخابلة والاحناف فلا يعدون اللم في الحمل حيضًا، وما يُرئ من الدم إما هو علة وفساد فلا حكم له، اللهم إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فإنه دم نفاس، حكمه حكم دم النفاس.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۷، ۳۰۸).

 <sup>(</sup>۲) يرئ بعض أهل العلم أن من تجاوز الدم أيام عاداتها استطهرت بثلاثة أيام، ثم اغتسلت وصلت، وما لم تتجاوز الخمسة عشر يومًا، فإنها تعد مستحاضة قلا تستطهر بل تغتسل وتصلي كالمستحاضة، وبعضهم يرئ أن ما زاد على العادة لا تترك الصلاة لاجله إلا إذا تكرر مرتين أو ثلاثًا فتنتقل عادتها إليه حينتذ، وهو رأي ظاهر قوي.

وَأَدِلَّةُ مَا سَبَقَ فِي أحكَامِ المُستَحَاضَةِ، الأحَادِيثُ التَّاليَةُ

١ ـ حَدِيثُ أُمُّ سَلَّمَةَ: أَنَّهَا استفتَت رَسُولَ اللَّهَ ﷺ في امرأةِ تُهرَاقُ الدَّم؟ فَقَالَ: «لَتنظُورُ عِدَّةَ اللَّيَالِي ۚ وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهِرِ قَبَلَ أَن يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلتَوكُ الصَّلاَةَ قَدَرَ ذَلِكَ مَنَ الشَّهُرِ فَإِذَا خَلَّفَتَ ذَلِكَ فَلَتَغَسِّل، ثُمَّ لتَستَشفِر بِنَوبِ ثُمَّ لِتُصَلُّ ا (١١). فَ فَي هَذَا الحَديثُ شَاهِدٌ لِلمُستَحَاضَةِ ذَاتِ العَادَةِ.

٢ ـ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنتَ أَبِي حُبَيشٍ: أَنَّهَا كَانَتُ تُستَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ: « إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسُودَ يُعْرَفُّ، فَإِذَا كَانَ كُذَلِكَ فِأُمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّي \_ بَعْدُ الاغتسَال ـ وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرقٌ (٢) ، وَفِي هَذَا شَاهِدٌ لِغَيرِ الْمُعَنَادَةِ أو لِمَن نسيبَت عَادَتَهَا وَكَانَ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا.

٣ - حَلِيثُ حِمنَةً بِنتِ جَحش، قَالَت: كُنتُ أُستَحاضُ حَيضَةً كَثْيَرةً شَدِيدَةً فَاتَيتُ النَّبِيّ عَلَّى استَفْتِيهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكَضَةٌ مِنَ الشَّيطَانِ فَتَحَيَّضِي سَنَّةَ أَيَّامٍ، أو سَبعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغتَسِلي، فَإِذَا اسْتَنَقَاتَ ِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَوَمَّا، أَو ثَلَاثَةً وَعِشْرَيْنَ يَومًا، وصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجزِيكِ، وكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلُّ شَهَرٍ كَمَا تَحِيضُ النَّسَاءُ اللَّهِ وَفِي هَذَا الحَديث شَاهدٌ لِمَنَ لا عَادَةً لَهًا ولا تَمْيِيزَ.

ب ـ النِّفَاسُ:

النَّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ مِنَ الفَرجِ عَقبَ الوِلاَدَة، ولا حَدَّ لاقَلْه، فَمَتَىٰ رَأَت النفَسيَاءُ الطُّهرَ (٤)، اغتَسلَت وَصلَّت، إلاَّ الوَطءَ يُكرَهُ لَهَا كَرَاهَةَ تَنزِيهِ قَبلَ الاربَعِينَ يَومًا خَسْيةَ أَن تَتَاذَّىٰ بِالوَطَءِ، وأمَّا أكثرُهُ فَأَرْبَعُونَ يَومًا، لِمَا رُوِيَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِّي الله عِنهَا قَالَت: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تُجلِسُ أُربَعِينَ يَومُـا" . وَقَالَت: سَأَلَتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ: كَم تُحلِسُ الْمَاةُ إِذَا وَلَدَت؟ فَقَالَ: «أُرْبَعِينَ يَومًا، إِلَّا أَن تَرَى الطُّهِرَ قبلَ ذَلكَ ۚ ( ) وَعَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَتِ النَّفْساءُ أُرْبَعِينَ يَومًا اغتَسلَت وَصَلَّتَ وَصَامَتَ وَلَو لَمْ تَطَهُر، غَيرَ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَطَهُر تُصَبَح كالمُستَحَاضَةِ فِي الحُكم سَوَاءً بسَوَاءٍ وَعَن بعضِ أَهْلِ العلمِ: أنَّ النُّفُسَاءَ تَجلِسُ خَمسِينَ أَو سَتِّينَ يَومًا ، وَكُونُهَا تَجلِسُ أربِعينَ فَقَط أحوَطُ لدينها .

<sup>(</sup>١)رواه أبو داود (٢٧٤)، ورواه النسائي (٣٣) الطهارة، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۲)رواه أبو داود (۲۸۲، ۳۰٤). ورواه النسائي (۱/ ۱۲۳، ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣)رواه الترمذي (١٢٨) .

<sup>(</sup>٤)الطُّهُرُ: الْحُفُوفُ بانقطاع الدم. (٥)رواه الترمذي وأعله بالغرابة، وصححه الحاكم.

المَادَّةُ النَّانيَةُ: فيما بُعرَفُ به الطُّهرُ

يُعرِفُ الطُّهُرُ بِأَحَدِ شَبِئَينَ : أُولُهُمَا : القصَّةُ البَيضاءَ وَهِي مَاءٌ أبيضُ يَخرجُ عَقب الطُّهرِ. وَثَانِيهِمَا : الجُفُوفُ، وَهُوَ أَن تُلخِلَ المرأةُ القُطنَةَ فِي فَرجِهَا فَتُخرِجَهَا جَافَّةً، تَفعَلُ ذَلَكَ قَبلَ النَّومِ وَبعدَهُ لِتَرَىٰ هَل طَهرَت أم لَم تَطُهُر.

المَادَّةُ النَّالثَةُ: فيما يُمنعُ بالحَيضِ والنَّفَاسِ، وَمَا يُبَاحُ

أ\_ما يُمنّع بالحيس والنّفاس:

يُمنَعُ بِالْحَيضِ وَٱلنَّفَاسِ أُمُورٌ:

١ \_ الْوَطْءُ، لَقُوله تَعَالَىٰ : ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنْ ﴾ [البنرة: ٢٢٢].

٢ ـ الصَّلاَّةُ وَالصَّيامُ، غَيرَ أنَّ الصَّومَ يُقضى بَعدَ الطُّهرِ، وَالصَّلاَّةُ لا تُقضى، لِغَولِهِ ﷺ: «أَلْيَسَ إِذَا حَـاضَت المَرَأَةُ لَمَ تُصلِّ وَلَمَ تَصُمُ (``. وَقَولِ عَأَيْشَةَ رَضِي الله عنها: كُنَّا نَحَيِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فُنُومَرُ بِقَضَاءِ الصَّومِ، ولا نُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ('').

٣ ـ دُخُولُ المسجد، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ لاَ أُحلُّ المسجدَ لِحَائض وَلاَ لجننك (٣).

٤ \_ قراءةُ القرآن، لِحَديثِ: «لا يَقرأُ الجُنْبُ وَلا الْحَانضُ شَيئًا مَنَ القُرآن (٤).

٥ \_ اَلطَّلاَقُ، فَإِنَّ الْحَائِضَ لا تُطَلَّقُ بَل تُنتَظَرُ حَتَّىٰ تَطَهُرَ، وَفَبلَ ان تُمَسَّ تُطَلَّقُ، لَما رُوي أنَّ ابنَ عُمرَ رضي الله عنهما طَلَّقَ امرَاتُهُ وهِيَ حَانِضٌ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمسكَهَا حَتَّىٰ تَطهُرُ (٥).

ب \_ مَا يُبَاحُ مَعَ الْحَيْضِ والنِّفَاسِ:

. يُبَاحُ مَعَ الحَيضِ وَالنَّفَاسِ أُمُورٌ هِي :

ر اللَّبَاشَرَةُ فيمَا دُونَ الْفَرجِ، لِقُولِهِ ﷺ: «اصنَعُوا كُلَّ شَيءِ إِلاَّ النَّكَاحَ<sup>» (١)</sup>.

٢ \_ ذِكرُ اللَّهِ تَعَالَى، إِذ لَم يَرِد فِي ذَلِكَ نَهِيٌّ عَنِ الشَّارع.

٣ \_ الإحرامُ وَالوُقُوفُ بِمَرَفَةَ وَسَائِرُ أعمَالُ الحَجُّ أَو العُمرَةِ إِلاَّ الطَّوافَ بَالبَيتِ فَلاَ يَحلُّ إِلاَّ بَعَدَ الطُّهـرِ والغُسلِ، لِقَولِ الرَّسُولِ ﷺ لِعَائشَةَ رضي اللَّه عنها: «افعَلي مَا يَفعَلُ

(٢)رواه النسائي (٤/ ١٩١).

(٤)سبق تخريجه.

(۱)رواه البخاري (۲/ ۲۸۳)، (۳/ ٤٤٠). (۳)رواه البخاري في «التاريخ الكبيرة (۲/ ۱۷). (۵)رواه مسلم (۹) كتباب الطلاق.

ر بريون المسلم كتاب الحيض ب (١٦)، وابن ماجه (١٦٤) ورواه الإمام أحمد بن حنبل في فمسنده! (٣/ ١٢٣).

177 الباب الرابع

الحَاجُّ، غَيرَ ألا تَطُوفِي البَيتَ حَتَّى تَطهُرِي الْأَلْ

ع - مَوَّاكِلَتُهُمَّا وَمُشَارِبُتُهُمَا لِقُولَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «كُنتُ أشرَبُ وَأَنَا حَائضٌ فَأَنَاوِلُهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوضع فِي فَيَسْرَبُ (٢)، وقولِ عَبدِ اللَّه بنِ مَسعُودٍ: سَالتُ النَّبِيُّ عَلَىٰ مُؤَاكِلَةِ الْحَائِضِ؟ فَقَالَ: "وَأَكَلَهَا"(٣).

# الفَصلُ الثَّامِنُ: فِي الصَّلاَةِ

وَفِيهِ أَربَعَ عَشرةَ مَادَّةً:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي حُكمِهَا، وحِكمَتِهَا، وَبَيَانِ فَضلِهَا:

أ-حُكمُ الصَّلاَة:

الصَّلاةُ فُريضةُ اللَّهِ على كلُّ مُؤمن، إذ أمرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَا فِي غَيرٍ مَا آيَةٍ مِن كِتَابِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَـالَىٰ: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مُّوقُونًا ﴾ [السَّاء:١٠٣]، وقَــالَ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ [القرة: ٢٢٨]، وجَعلَهَا رَسُولُ الله عِينَ القَاعدَة الثَّانيَة مِن قَواْعِد الإسلام الخَمسِ فَقَالَ: «بُنِي الإسلامُ عَلَي خَمسٍ: شَهَادَةُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإِقَامُ الصَّلاةِ، وإِيتَاءُ الرَّكَاةِ، وحَجُّ البَيتِ، وصَوَمُ رَمَضانَ الْأَ)، فَتَارِكُها يُقتَلُ شَرعًا، وَالْمُتهَاوِنُ بِهِا فَاسِقٌ قَطعًا.

ب-حكمتُها:

وَمْنَ الْحِكِمَةُ فِي شَرِعيَّةِ الصَّلاةِ : أنَّهَا تُطَهِّرُ النَّفس وتُزكِّيهَا، وتُؤهلُ العَبدُ لُمَناجاةِ اللَّهِ تَعَالَيْ فِي الذُّنْيَا وَمُجَاورَتِهِ فِي الدَّارِ الآخِرةِ، كَمَا أَنَّهَا تَنهَىٰ صَاحِبَهَا عَنِ الفَحشَاءِ وَالمُنكرِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ [السكوت: ٥٠].

يَكُفِي فِي بَيَّانِ فَضِيلَةٍ الصَّلَاةِ وَعِظَم شَأَنِهَا قَرَاءَهُ الاحاديثِ النَّبَويَّة التَّالِيةِ:

١ - قُولُهُ عَلَيْهُ : ﴿ وَأَسُ ٱلأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَّةُ، وَذَروةُ سِنَامِهِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٥٠). ٢ ـ قَولُهُ ﷺ: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبِينَ الشَّرِكِ أَوِ الكُفْرِ تَرَكُ الصَّلَاةَ» (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۸)، ورواه مسلم (۱۲۰) كتاب الحج، ورواه الدارمي (۲/ ٤٤). (۲) رواه النسائي (۱۲۹۷)، ورواه الإمام احمد (۲/ ۱۳). (۳) رواه الإمام احمد والترمذي (۱/ ۲۰۰)، وهو حسن. (٤) رواه البخاري (۱۲)، ورواه مسلم (۲۰ ، ۲۱) كتاب الإيمان. (۵) رواه الترمذي (۱۱۲). (۲) رواه مسلم (۱۳۶) كتاب الإيمان.

في العبادات

٣ ـ قَـولُه ﷺ: «أُمرِتُ أَن أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشهَ دُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
 اللَّه، ويُقيمُوا الصَّلاَة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَـصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَموالَهُم إِلاَّ بِحَقِّ الإَسلام وَحسابُهُم عَلَى اللَّه عزَّ وَجَلًّ (١)

ع \_ فَولَهُ عِنْهُ عندَمَا سُئلَ عَن أيِّ الأعمَال أفضَلُ؟ فَقَالَ: «الصَّلاةُ لوقتهَا»(٢).

٥ ـ قَولُهُ ﷺ: "مَثَلُ الصَّلُواتِ الحُمسِ كَمثَلِ نَهر عَذَبِ غَمر بِبَابَ أَحَدَكُم يَقتَحُم فيه كُلَّ يَوم خَمسَ مَرَّات، فَما تَرَونَ ذَلكَ يُبقي مَن دَرَنه؟» . قَالُوا: لاَ شُيءَ . قَالَ: "فَإِنَّ الصَّلُواتِ الخُمسَ مُرَّات، فَما تَرُونَ ذَلكَ يُبقي الدَّرَنَ» (\*)
 الخُمسَ تُذهبَ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ المَّاءُ الدَّرِنَ» (\*)

٣ ـ قَــولُهُ ﷺ: "مَا من امرَى مُسلم تحصُرُهُ صَلاَةٌ مَكتُوبَةٌ فَيُحسنُ وَضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إلاَّ كَانَت كَفَّارَةٌ لَمَا قَبْلَهاً من الله الله الله عنها الله و كُلَّهُ الله الله و كُلَّهُ الله الله و كُلَّهُ الله الله و كُلَّهُ الله الله و كُلَّه الله الله و كُلَّه الله الله و كُلَّه الله و كُلَّه الله الله و كُلَّه الله و كُلَّه الله و كُلَّه الله و الله و

المَادَّةُ النَّانِيَةُ: فِي تَقسِيمِ الصَّلاَةَ إِلَى: فَرضٍ، وسَنتَة، ونَفلٍ:

أ ـ الفَرضَ :

ب \_ السُّنَّةُ:

السُنَّةُ مِن الصَّلاةِ : هُو الوَترُ، ورَغيِبَةُ الفَجرِ، وَالعِيدَانِ، وَالكُسُوف، والاستِسقَاءُ، وَهَذوِ سُنُنُّ مُؤكَّدَةً.

ُ وَكَمَيَّةُ السَّجِد، وَالرَّوَاتِبُ مَعَ الفَرَائِضِ، وَرَكَعَتَانِ بَعِدَ الوُضُوءِ، وصَلاةُ الضُّحَىٰ، وَالتَّرَاوِيحُ، وَقَيَامُ اللَّيلِ، وَهَذِهِ سَنَنْ غَيرُ مُؤكَّدَةٍ.

ج \_ النَّفلُ:

النَّفُلُ هُوَ: ما عَدَا السُّنَنِ الْمُؤكَّدَة، وَغَيرُ الْمُؤكَّدَةِ: مَا كَانَ مِن صلاةٍ مُطلَقةٍ بِلَيل أو نَهَارٍ.

(٢) رواه مسلم (٣٦) كتاب الإيمان.

(١) رواه البخاري (١/ ١٣)، (١٣٨/٩).

(٣) رُواه مسلم (٢٨٤) كتاب المساجد.

(٤) رُواه مسلم (٧) كتاب الطهارة، ورواه الإمام أحمد (٩/ ٢٦٠).

(٥) رُواه الإمام أحمد (٥/ ٣١٩-٣١٩)، ورُواه أبو داود (١٤٢٠)، ورواه النسائي (٢/ ٢٣٠).

المَادَّةُ الثَّالثَةُ: في شُرُوط الصَّلاَة:

أ ـ شُرُوطُ وُجُوبِهَا، وَهَى:

الإسلام، فَلا تَحِبُ عَلَى كَافر، إذ تقدُّمُ الشَّهَادَتِين شَرطٌ في الامر بالصَّلاة لقوله ﷺ:
 "أمرت أن أَقَاتلَ النَّاسَ حَتَى يشهدُوا أن لا إِلَه إِلاَّ اللَّه، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، ويُقيمُوا الصَّلاَة ويُقُونُوا الزَّكاة وَلَا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه، ويُقُونُوا الزَّكاة وَلَا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه، فَإِنَّ اللَّهُ وَالنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه، فَإِن اطْاعُوا لَكَ بَذَلك فَاخِرهُم أنَّ اللَّه قَد فَرض عَلَيهم خَمسَ صَلَوات في كُلِّ يوم وليلَة "(١٠).
 ٢ - العَمَقلُ، فَلا تَجِبُ الصَّلاةُ عَلَىٰ مَجنُون لِقُولِ ﷺ: "رُفعَ القَلَمُ عَن شَلاَقة: عَن النَّائِم حَتَى يَسْتَيقِظ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَى يَحتَلِم، وَعن المَجنُون حَتَى يَسْتَيقِظ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَى يَحتَلِم، وَعن المَجنُون حَتَى يَسْتَيقِظ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَى يَحتَلِم، وَعن المَجنُون حَتَى يَعقلَ (٢٠).

٣ ـ البُّلُوغُ، فَلاَ تَجِبُّ عَلَىٰ صَبِيٍّ حَتَّىٰ يَحتَلَمَ، لَقَولِه ﷺ: "وَعَنَ الصَّبِيِّ حَنَّى يَحتَلَمَ". غَيرَ أَنَّهُ يُؤمَّرُ بِهَا وَيُصلَّيهَا استحبَابًا لَقَولِه ﷺ: "مُرُوا إَوْلاَدَكُم بِالصَّلاَةِ وَهُم أَبنَاءُ سَبعِ سَنِينَ، واضربُوهُم عَلَيها وَهُم أَبنَاءُ عَشَر، وَفَرَقُوا بَينَهُم فِي المُضَاجِعِ".

لَ - دُخُولُ وَقَتَهَا، فلا عَبُ صلاةٌ قَبَلَ دُخُولَ وَقِتِها، لَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِينَ كَيَابًا مُوقُوتًا ﴾ السادة العَداد المُومِينَ كَيَابًا مُوقُوتًا ﴾ السادة العَداد المُومِينَ كَيَابًا مُوقُوتًا ﴾ السادة العَمَر أو قَت مُحدَّد، وَلاَنَّ جِبِيلِ نَزَلَ فَعَلَم النَّبِي عَلَى الطَّهُرَ حِينَ زَالَت الشَّمسُ ، ثُمَّ جَاءهُ العَمَر فَقَالَ: قُم فَصَلَّه ، فَصَلَّى العَشَاء فَقَالَ: قُم فَصَلَّه ، فَصَلَّى الطَّهُ ، فَصَلَّى العَشَاء فَقَالَ: قُم فَصَلَّه ، فَصَلَّى الغَلَام عَنَ الغَلِم فَقَالَ: قُم فَصَلَّه ، فَصَلَّى العَشَاء فَقَالَ: قُم فَصَلَّه ، فَصَلَّى العَشَاء فَقَالَ: قُم فَصَلَّه ، فَصَلَّى العَمْر ، ثُمَّ جَاءهُ العَمر وَقَتَا وَاحِدًا لَم يَزُل عَنه . لَلَّهُم فَقَالَ: قُم فَصلَّه ، فَصَلَّى العَشَاء ، فَصَلَّى العَمْر وَقَتَا وَاحِدًا لَم يَزُل عَنه . فَصَلَّى العَصر حَينَ صَارَ ظلُّ كُلُّ شَيء مِثله ، ثُمَّ جَاءهُ العَمر عَن صَارَ ظلُّ كُلُّ شَيء مِثله ، ثُمَّ جَاءهُ العَمر وَقَتَا وَاحِدًا لَم يَزُل عَنه . ثُمَّ جَاءهُ العَشَاء ، ثُمَّ جَاءهُ وَعَلَى العَشَاء ، ثُمَّ جَاءهُ القَمْر جِدَا فَقَالَ القَرَاد . قُم فَصلَّه العَشَاء ، ثُمَّ جَاءهُ مَن القَمْر ، وَقَتَا وَاحِدًا لَم يَزُل عَنه اسْفَرَ جِدًا فَقَالَ : قُم فَصلَّه ، لَفَجَر ، وَقَتْلُ القَمْر ، وَقَتْلُول القَمْر ، وَقَتَلُول القَمْر ، وَقَتَلُولُ . أَنْ الْمُعْرَادِ وَقَتْ (وَاحِدًا لَم يُولُ عَنه السَلَّة ، فَمَالَى العَشَاء ، فُصلَّى الْعَمْر ، وَقَتْلُول الْمَاعِلُ الْعَشَاء ، ثُمَّ جَاءهُ حِينَ مَلْ اللَّهُ مَا الْمَامِلُ الْعَمْر ، وَتَلْ وَاحِدًا الْمَامِلُ الْمَالَعُولُ الْمَامِ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُالِقُولُ الْمَامِ الْمُعْلِقُولُ الْمَالَعُمْ الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَالَ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ الْمَامُ اللَّلُولُ الْمُعْلَا الْمُعْمَالُ الْمُعْرَادُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْم

النَّقَاءُ من دَمَي الحَيض وَالنَّفَاس، فلا تجبُ الصَّلاةُ على حَانِضٍ ولا عَلى نُفساءَ حتَّى تَطهُر، لقولِه ﷺ: (إذَا لتَبلَت حَيضتُك فَاترُكى الصَّلاة) (٥٠).

۲)رواه أبو داود (۲۳۹۸، ٤٤٠٠).

۱۱)رواه النسائي (۵/ ۳).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٦)</sup>رواه أبو داوُّد (٢٦)، ورواه ابن ماجه (٢٧٥، ٢٧٦). <sup>٢٤)</sup>رواه النسائي (١/ ٢٦٣)، ورواه الإمام أحمد (٣/ ٢١٣).

ن کرواه البخاري (۱/ ۸۶ ، ۸۷)، ورواه مسلم (۱۳) کتاب الحیض، ورواه أبو داود (۹) الطهارة.

ب شُرُوطُ صحَّتها، وَهي :

١ ـ الطُّهَارَةُ منَ الحَدَث الْأَصْغر وَهُوَ عَدَمُ الوُضُوء، وَمِنَ الحَدَثِ الاَكبَرِ، وَهُوَ عَدَمَف الغُسل مِنَ الجَنَابَةِ ، وَمِن الخَبَثِ وَهُوَّ النَّجَاسَةُ فِي نُوبِ الْمُصلِّي أُو بَدَنِهِ أَو مكانِهِ ، لِقَولِهِ ﷺ: «لا يَقبَلُ اللَّهُ صَلاةً بغَير طُهُور»(١).

٢ ـ سَتَرُ العَورَةَ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ الاعران:٢١]. فَلا تَصبحُ صلاةً مكشُوف العَورَة ، إذ الزِّينَةُ منَ الثِّيابِ ما يستُرُ العَورة .

وَعُورَةُ الرَّجُٰلِ ما بينَ سُرِّيِّهِ ورُكَبَتِهِ، وعَورَةُ المرأةِ فِيمَا عَدَا وَجِهِهَا وَكَفِّيهَا لِقُولِهِ ﷺ: ﴿ لاَّ بِقَبَلُ اللَّهُ صلاّةَ حَاثض إلاّ بخَمَارٍ" ( ) ، وقولِه لمّا سُنِلَ عن صلاةِ المَراةِ فِي اللَّرعِ وَالخِمَارِ بِغَيرِ إِزَارِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ ٱلدِّرِعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا<sup>»(٣</sup>).

٣ ـ استقبَالُ القبلَة، إِذَ لا تَصحُّ لِغَيرِهَا، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرُهُ ﴾ [المُنسرة: ١٥] ـ أي المُسجِد الحَرَام - ، غَيرَ أنَّ العَاجِزَ عِنِ استِقبَالِهَا لِخَوفٍ أو مَرَض وَنَحْوِهِمَا يَسقُطُ عَنهُ هَذَا الشَّرطُ لِعَجزِهُ، كَمَا انَّ المُسَافِرَلُهُ أَنْ يَتَفَّلَ عَلَىٰ ظَهرِ دَابَّتِهِ حَيثُمَا تَوَجَّهُتَ لِلقبلَة وَلِغَيرِهَا، إذ: "رُوْيَ ﷺ يُصلِّي عَلَىٰ رَاحِلِتِهِ وهُوَ مُقبِلٌ مِن مَكَّةَ إِلَىٰ اللَّيِنَةِ حَيثُمَا تَوجَّهَت به»(٤)

المَادَّةُ الرَّابِعَةُ: فِي فُرُوضِ الصَّلاةِ وَسُنَنهَا وَمَكرُوهَاتهَا وَمُبطلاَتهَا، وَمَا يُبَاحُ فيهَا: أ ـ فُرُوضُهَا:

فُرُوضُ الصَّلاة هيَ:

١ - القيامُ في الفَريضَة للقادر عَلَيه، فَلا تَصحُّ الفَريضَةُ مِن جُلُوس لِلقَادِرِ عَلَىٰ القِيَامِ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ۚ ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِيَينَ ﴾ آلبنر: ٢٣٨]، وقُولِ الرَّسُولِ ﷺ لِعمرَانَ بن خُصَينٍ: "صُلَّ

قَاتُمَا فَإِن لَمْ تَسْتَطِع فَقَاعِداً فَإِن لَم تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنبٍ (٥). ٢ ـ النَّيَّةُ، وَهِيَ عَزُمُ القَلبِ عَلَىٰ أَدَاءِ الصَّلاَّةِ الْمُعَيَّةِ لِقَولِهِ ﷺ: (﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ مالنَّيَّات»<sup>(٦)</sup>.

رواه النسائي (١/ ٨٧)، ورواه الدارمي (١/ ١٧٥).

رواه أبو داود (٦٤١). وحائض: أي من بلغت المحيض.

رواه أبو داود (٦٤٠)، ورواه الدارقطني (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣٣) كتاب صلاة المسافرين وقصرها . (٦) سبق تخريجه. رواه البخاري (١١١٧)، ورواه أبو داود (٩٥٢).

الباب الرابع

٣ - تَكْسِيرَةُ الإحرامِ بِلَفظِ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وتَحريهُا التَّكبيرُ، وَتَعَليلُهَا النَّسليمُ اللُّهَا التَّسليمُ اللّ

 ٤ ـ قراءة الفاتحة، لِقَولِه ﷺ: «لا صلاة لِمن لَم يقرأ بِفاتحة الكتاب»(٢). غَير أنَّها تسقط أ عَنِ المَامُومِ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ بِالقَرَاءَةِ، إِذ إِنَّهُ مَامُورٌ بِالإنصاتَ لِقَرَاءَةِ إِمَامِهُ بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قُوئُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصَبُوا لَمَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ الاعراف:٤٠٠١، وَلَقُولُهِ ﷺ: ﴿ إِذَا كَبَّسَرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قرأَ فَأَنصتُوا»(٣). وَإِذَا أَسَرَّ الإِمَامُ قَرأَ الْمَأْمُومُ وجُوبًا.

ر. ٥ - الرُّكُوعُ.

٦ - الرَّفْعُ مِنهُ، لِقَولِهِ ﷺ لِلمُسِيءِ صَلاّتَهُ: «ثُمَّ اركَع حَنَّى تَطمئنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارفَع حَنَّى  $(1)^{(1)}$ تَعتَدلَ قَائمًا

َ ٧ ـ السُجُودُ.

 ٨ - الرَّفعُ مِنهُ، لِقَولِهِ ﷺ لِلمُسيءِ صَلاتَهُ: «ثُمَّ اسجُد حتَّى تطمئينَّ سَاجِدا، ثُمَّ ارفع حتَّى تَطْمَئِنَّ جَالسًا"، وَلِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [المج:٧٧].

 ٩ - الطُّمَانِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالقِيامِ والجُلُوسِ، لِقَولِهِ ﷺ لِلمُسِيءِ صَلاتَهُ: «حَتَّى نَطَ مَتْنَّ)(٥) . ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ والجُلُوسِ وَذَكَرَ لَهُ الاعتِدَالَ فِي القِيَامِ، وحَقيقَةُ الطَّمَانينة: أن يَمكُثَ الرَّاتحُ والسَّأْجِدُ والجَالَسُ أو القَائِمُ بَعدَ استقَرَارِ أعضًا ثِهِ زَمَنًا بِقدر ما يقُول: "سُبحان ربِّي العَظِيم" مَرَّةٌ وَاحِدةً، وَما زَادَ على هَذَا القدرِ فهو سَنَّةً".

١٠ ـ السَّلاَمُ.

ا ١ - الجُلُوسُ للسَّلَامِ، فَلا يَخْرُجُ مِنَ الصَّلاَةِ بِغَيرِ السَّلاَمِ ولا يُسَلِّم إلاَّ وَهُوَ جَالِسٌ لِقُولِهِ (وَتَحَلِيلُهُا التَّسلِيمُ».

١٢ - التَّرتيبُ بَينَ الأركانِ، فَلاَ يَقرأُ الفاتِحةَ قَبلَ تَكبيرة الإحرام، ولا يسجُدُ قبلَ أن يَرِكَعَ، إذ هَينَةُ الصَّلاةُ حُفِظَت عَنِ الرَّسُولِ ﷺ وَعَلَّمَهَا الصَّحَابَةُ وَقَالَ ﷺ: "صَلُّوا كَلَّمَا

(١) رواه أبو داود (٣١) الطهارة ورواه الترمذي (٢٣٨).

(۲) رواه البخاري (۱/ ۱۹۲). (٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٨). (٤) رواه البخاري (٨/ ٦٩، ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) نص حديث السيء صلاته وهو رافع بن خلاد: «وإذا قمت للصلاة فأسيغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حين تطمئن راكعًا، ثم ارفع حين تعتدل قائمًا، ثم اسجد حين تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، افعل ذلك في صلاتك كلها». مسلم (٤٥. ٤٦) كتاب الطهارة.

رَايْتُمونِي أُصَلِّي (1)، فَلا يَجُوزُ تَقدِيمُ مُتَأخَّر فِيهَا، ولا تأخيرُ مِنقدِّم وَ إِلاَّ بَطَلَتِ الصَّلاةُ.

سُنَنُ الصَّلاة قِسمَانِ: مُؤكَّدَةٌ كَالوَاجِبِ، وَغيرُ مُؤكَّدةٍ كَالْمُستَحَبِّ.

فَالْمُوَكَّدَةُ هيَ

١ - قراءة سُورة أو شَيء مِن القُرآنِ كَالآية والآيتين بَعد قراءة الفاتيحة في صلاة الصبيح وفي أُولَيَي الْظُهُر والنَّعَصِ والمُغرَّب والعَشَاء، لمَّا رُويَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقرأُ في الطُهر فِي الأُولِينِ بِأُمَّ الكِتَابِ وَسُورَتِينِ، وَفِي الرِّكَعْتَينِ الأَخريينِ بِأُمَّ الكِتَابِ، وَكَانَ يُسمِعُهُم الظُهرِ فِي الأُولِينِ بِأُمَّ الكِتَابِ، وَكَانَ يُسمِعُهُم

٢ ـ قَولُ: سَمِعَ اللَّهُ لَمَن حَـمدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمدُ لِلإِمَامِ وَالْفَذِّ، وقَـولُهُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمدُ للمَ أَمُوم، لقَولَ أَبِي هُرِيرَةَ رضيَ الله عنه إنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (سَمِعَ اللَّهُ لَمَن حمدهُ» حِنَ يَرفَعُ صُلِّبُهُ مِنِ الرَّكِعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: (ربَّنَا وَلَكَ الْحَمدُ»(٣). وَلِقُولِهِ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمْعَ اللَّهُ لَمِن حَمِدُهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ۖ ()

 ٣ ـ قَولُ: «سُبِحَانُ رَبِّي العَظِيمِ فِي الرُّكُوعِ» ثَلاثًا، وقُولُ: «سُبِحَانَ رَبِّي الأعلَى» فِي
 السُّجُودِ، لِتَولِهِ ﷺ لَمَّا نَزلَ قَولُهُ تَعالَى: ﴿ فُسِح باسم ربك العظيم ﴾: «اجعلُوهَا فِي رُكُوعِكُم»َ وَلَمَّا نَزَلَ: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ قَالَ: «اجعَلُوهَا في سُجُودكُم» (٥٠)

٤ - تَكبيرةُ الانتقال مِنَ القِيَامِ إِلَى السُّجُودِ وَمِنَ السُّجُودِ إِلَى الجُلُوسَ وَمِنهُ إِلَى القِيام، لسَمَاع ذَلكَ منه عَلَيْ

ه \_ النَّشَهَّدُ الأُوَّلُ والثَّاني وَالجُلُوسُ لَهُمَا.

 - لَفَظُ النَّشَهُد وَهُوَ: «النَّحْيَاتُ للَّه، والصَّلَواتُ والطَّبَاتُ، السَّلامُ علَيكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحَمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَـاتُهُ، السَّلامُ عَلَينَا، وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالحينَ، أشــهَدُ أن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وحَدَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهَدُ أنَّ مَحمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ ۗ (٦) َ

(٢)رواه البخاري (١/١٩٧).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۱۲)، (۱۱۸). (۳) رواه البخاري (۲۰، ۷۶) کتاب الأذان، ومسلم (۲۰، ۲۸) کتاب الصلاة. (٤) رواه البخاري (۱/ ۲۰۱۱، وراه مسلم (۲۷) کتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام (٤/ ١٥٥)، ورواه أبو داود (٨٦٩) بسند جيد. (٦) رواه الإخاري (١/ ٢٦١)، ٢١١)، ورواه مسلم (٥٥) كتاب الصلاة.

٧ - الجَهرُ فِي الصَّلاَةِ الجَهرِيَّةِ، فَيَجهَرُ فِي الرَّكِعتَينِ الْأُولَيْنِ مِنَ المَغرِبِ والعِشاءِ وَفِي صَلاةِ الصَّبِعِ، وَيُسرُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ. ٨ - السَّرُّ فِي الصَّلَاةِ السَّرِيَّة.

هَذَا فِي الفَرِّيضَةِ، وأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَالسُّنَّةُ فِيهَا الإِسرَارِ إِن كَانَت نَهَارِيَّةً، والجَهرُ إِن كانت ليليَّةً، إلاَّ إِذَا خَافَ أَن يُؤذِي غَيْرُهُ بِقِرَاءَتِهِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِسرارُ.

9 - الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ في التَّشْهَدِ الاخيرِ، فَبَعدَ قرَاءةِ التَّشْهَدِ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَما صليت عَلَى إبراهيم وَعَلَى آل إبراهيم، وَبَارك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّدً، كَمَا بَارَكتَ عَلَى إبرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (١٠).

وَأُمَّا عَٰيرُ الْمُؤَكَّدَةَ فَهيَ:

١ ـ دُعَاءُ الاستِفتَاحِ، وَهُوَ: السُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِعَمدِكَ وَتَبَارَكَ اسمُكَ وَتَعَالَى جَدُك (٢)، وَلاَ إِلَهُ غَيرُكَ ﴾ (٣).

٢ ـ الاستعَادَة فِي الرَّكعَةِ الأُولَى وَالبَسمَلَةُ سِرًا فِي كُلِّ رَكعَة، لِقَـولِهِ تَعَـالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٥].

٣ - رَفَعُ الْيَدَيْنِ حِذْوَ المُنكَبَيْنِ عِندَ تَكْبِيرَةِ الإحرامِ وَعِندَ الرُّكُوعِ وَعِندَ الرَّفع منه، وَعِندَ القيام مِن اثنتَينِ، لِقُولِ ابنُ عُمر رَضَي الله عنهما: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيِهِ حُتَّى يَكُونَا حَذَو مَنكَبَيه ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَإِذَا ارَادَ أَن يَركُعَ رَفَعَهُما مثلَ ذَلكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسُهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما كَذَلكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسُهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما كَذَلكِ، وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمدُهُ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمدُ» (٤).

 
 أَمِينَ، بَعدَ قِرَاءَةِ الفَاتِحةِ، لَما رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ إِذَا تلا: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَينَ﴾ قَالَ: ﴿ آمِينَ ۗ يَمُدُّ بِهَا صَوَتَهُ (٥) ۚ ، وَلِقُولِهِ ۚ ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرُ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ مَن وَافَقَ قَولُهُ قَولُ الْلَائِكَة غُفْرَ لَهُ مَا نَقْدَمَ من ذنبه، (٦)

٥ - تَطْوِيلُ القَسراءَة فِي الصبح، وَالتَّقصِيرُ فِي العَصرِ وَالمَغرِبَ، والتَّوسُّطُ فِي العِشاءِ والظُّهرِ، لِمَّا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَكَتُبَ إلى أَبِي مُوسَى: أَنِّ اقرأ فِي الصُّبِحَ بِطُوالِ الْمُفَصَّل ، واقرأ فِي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤٩) السهو، ورواه أبو داود (٩٧٤)، ورواه الإمام احمد (٤/ ٢٤٣، ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٢، ٣٤٣)، وأبو داود (٧٧٥، ٧٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٤٢، ٢٤٣)، ورواه أبو داود (٧٧٥، ٧٧٦)، ورواه ابن حبان (٨٠٤).

<sup>(</sup>a) رواه أبو داود (٥٧) استفتاح الصلاة. (٦) رواه البخاري (١/ ١٩٨).

العادات

الظُّهرِ بِأواسطِ الْمُفصَّلِ، واقرأُ فِي المَغرِبِ بِقصَارِ الْمُفصَّلِ (١).

٦ ـ الدُّعَاءُ بَينَ السَّجداتين، وَهُو َ: "رَبُّ اغفر لِي وَارحَمني وعَافني وَاهدني وَارزُفني "(٢)
 لما رُوي عنه ﷺ أنَّه كَانَ يَقُولُ ذَلكَ بَينَ السَّجدتَينَ .

٧ - دُعَاءُ الْقُنُوتِ فِي الرَّكْعَةِ الأخيرة من صَلاة الصبيح أو فِي رَكْعَةِ الوَتْرِ، بَعَدَ القِرَاءَةِ
 أو بَعَدَ الرَّفِع مِنَ الرُّكُوعَ. وَمَمَّا وَرَدَ مِنَّ الفَّاظَه:

«اللَّهُمَّ اهدني فيمن هَدَيت، وَعَافني فيمن عَافيت، وَتَولَّني فيمَن تَوليت، وَبَاركُ لِي فيماً أَعطَيت، وَبَاركُ لِي فيماً أَعطَيت، وَقَالَتْ مَقضي وَلاَ يُقضَى عَلَيك، إنَّهُ لا يَذَلُّ مَن وَالْبَت، ولاَ يَعرزُ من عَادَيت، تَبَاركت رَبَّنا وتَعَالَيت، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ من سَخَطك، وَالْبَت، ولاَ يَعر مُعافَاتك من عُقُوبَتك، وبك منك لا أُحصى ثَنَاءً عَليك، أَنت كَمَا أَثنيت عَلَى نَفسك، (٣٠).

٨ - هَينَةُ الجُلُوسِ الوَاردةُ عَنهُ ﷺ في صفة صلاته وهي الافتراشُ في سَائِرِ الجَلَسَاتِ (٤)
 وَالتَّورُكُ في الجَلسة الاخيرة.

الافتراشُ: هُوَ أَن يَجلِسَ عَلَىٰ باطن رجله اليسرَىٰ وَينصبَ اليمنيٰ.

التَّسَورَكُ: هُوَ أَن يَجعَلَ بَاطِنَ اليُسرَىٰ تَحتَ فَخذ اليُمنَىٰ ، وَيَجعَلَ اليَتهُ عَلَىٰ الأرضِ ، وَيَنصبَ قَدَمهُ اليُمنَىٰ ، ويجعلَ اليَد اليُسرَىٰ فَوقَ الرُّكبَة اليُسرَىٰ مَسُوطَة الاصابع ، ويَقبضَ أصابع يَده اليُمنَىٰ كُلَّها ويُشيرَ بِالسَّبَابَة يُحرَّكُها عِندَ تلاوَة التَّشَهُد، لَمَا رُويَ: أَنَّه ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُد وَضَعَ يَدَةُ اليُمنَى عَلَى فَخِذهِ اليُسرَىٰ، جَلَسَ فِي التَّشَهُد وَضَعَ يَدَةُ اليُمنَى عَلَى فَخِذهِ اليُسرَىٰ، وَيَدَهُ اليُسرَىٰ عَلَى فَخِذهِ اليُسرَىٰ، وأشارَ بَالسَبَّابَة ، ولَم يَجاوز بَصرهُ إشارَتَهُ (٥) .

٩ - وَضعُ اليكينِ عَلَى الصَّدر، اليُمنَىٰ فَوقَ اليُسرَىٰ، لِقَولِ سَهل : كَانَ النَّاسُ يُؤمَرُونَ أَن
يَضَمَ الرِّجُلُ يَدَهُ اليُمنَىٰ عَلَىٰ ذرَاعَ اليُسرَىٰ فِي الصَّلاة، ، وَلَقَولِ جَابِر: " مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ
برَجل وَهُو يُصلِّى وَقَد وَضَعَ يَدَهُ اليُسَىٰ عَلَىٰ اليُسمَٰىٰ فَانتَزَعَها وَوَضَعَ اليُسمَٰىٰ عَلَىٰ اليُسمَٰىٰ فَانتَزَعَها وَوَضَعَ اليُمنَىٰ عَلَىٰ اليُسمَٰىٰ .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١١١) كتاب المواقيت (٣٠٦). (٢) رواه النسائي (١٧٢) الافتتاح.

 <sup>(</sup>٣) ثبت القنوت في صلاة الصبح برواية الشيخين، وثبت القنوت في ركعة الوتر برواية الترمذي وعامة أصحاب السنن كأبي
 داود (٥) الوتر، والنسائي (٥١) قيام الليل، والإمام أحمد (١٩٩/، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) روئ الافتراش والتورك البخاري عن أبي حميه وقال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرئ ونصب البمن، وإذا جلس في الركمة الاخيرة قدم رجله البسرئ ونصب الاخرى وقعد على مقعدته، قاله أبو حميد وهو يصف صلاة رسول الله ﷺ لنفر من أصحابه رضي الله عنهم.
صحيح مسلم (١١٣) كتاب المساجد.

ني ذكره الهيشمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٤)، ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.

145 الباب الرابع

١٠ ـ الدُّعَاءُ في السُّجود: لقَـ وله ﷺ: ﴿أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَن أَقْرَأَ القُرَآنَ رَاكِمًا أَو سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فيه الرَّبَّ، وأمَّا السُّجُودُ فاجتَهدُوا في الدُّعَاء فَقَمنٌ - حَقِينٌ ـ أن يُستَجابَ لَكُ (١٠).

١١ ـ الدُّعَاءُ في التَّشَهَدُ الأخير بَعدَ الصَّلاَّةَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ بِهَذه الكَلمَات:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِن عَـذَابِ جَهَنَّمَ، وَمن عَذَابِ القَـبرِ، وَمن فتنَة المَحيَـا والمَمَات، وَمن فِتنَة المَسيح الدَّجال»، وَذَلُكَ لِقَولِهِ ﷺ: «إذا فَرَغَ أَحَدُكُم منَ التَّشُهُّدُ الاَّخير فَليَتَعَوَّذ باللَّه مَنَ أُربِعِ: اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُونُ بِكَ مِن عَذَابَ جَهَنَّمَ... اللَّح (٢).

١٢ ـ التَّيَامُنُ بِالسَّلام.

١٣ ـ التَّسليمَةُ الثَّانِيَةُ عَن يَسَارِهِ، لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَن يَمينِهِ وَعَن يسَارِهِ، حَتَّىٰ يُرِيٰ بَيَاضٌ خَدِّهِ (٣).

### ١٤ ـ الذِّكرُ والدُّعَاءُ بَعدَ السَّلاَم للأَحاديث الآتية:

أ -عن قُوبَانَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا انصَرَفَ مِن صَلاَتِهِ استَغفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أنتَ السَّلامُ وَمنكَ السَّلامُ، تَبَاركتَ يَاذَا الجَلالَ والإكرَامِ ﴿ اللَّهُ .

ب عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَخَذَ بِيدِهِ يَومًا ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُه إنّى لأحبُّكَ... أُوصِيكَ يَا مُمِّاذُ لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنَ تَقَولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلى ذِكرِكَ وَشُكركَ وَحُسن عبَادَتكَ » (هُ).

ج. عَنِ المُغِيرَةِ بن شُعبَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكتُوبَةِ: «لا إلَهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ، ولَهُ الحَسمذُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أعطَيتَ، ولا مُعطِي لَما مَنَعتَ، ولا يَنفَعُ ذَا الجِدِّ منكَ الجَدُّ" (1).

 حَن أبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَن قَراً آيَةَ الكُوسيِّ دُبُر كُلِّ صَلاَة لَم يَمنَعهُ من دُخُول الجَنَّة إلاَّ أن يَمُوتَ (٧).

هـ - عَن أبِي هُرَيرةَ أَنَّ النبيَ ﷺ قَالَ: «مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُر كُلِّ صَلاَة ثلاثًا وثَلاثينَ وَحمدَ

(۲)رواه مسلم (۱۳۰)کتاب المساجد.

(٤) رواه مسلم (٤١٤).

(۱) رواه مسلم (۲/۳۶۸). (۳) رواه أبو داود (۷۶) استفتاح الصلاة.

(٥) رواه أبو داود (١٥٢٢)، ورواه الحاكم (١/ ٣٧٣) وصححه. (٦) رواه البخاري (١/٨). (٧) ذكره الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٣٤)، وفي الرواية ضعف، وكثرة طرقها قد تجبر بها. اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاَئِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثلاثين؛ فَتلكَ تسعَةٌ وَتسعُونَ»، وَقالَ: « نَمَامُ المائة: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الحَـمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَت خَطَايَاهُ وَإِن كَانَت مثلَ زَبَد البَحر »(١).

و ـ عَن سَعَدَ بِنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ بِهَذِهِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنَ البُّخلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبنِ، وأَعُـوذُ بِكَ مِن أَن أُرَدَّ إِلَى أرذَكِ العُمْر، وأَعُوذُ بِكَ مِن فِتَنَةِ اللَّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَلَاَبِ الْقَبرِ» (٢) . وَكَانَ سَعِدٌ رَضِي الله عنه يُعَلِّمُهُنَّ أُولاَدُهُ.

ج \_ مَكرُوهَاتُهَا:

١ ـ الالتِّفَاتُ بِالرَّاسِ أو بِالبصرِ، لِقَولِهِ ﷺ: (هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِن صَلاّة

٢ - رَفَعُ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، لِقَـولِهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرِفَعُونَ أَبِصَارَهُم إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِم، فاشْتَدَّ قَولُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : «لَيْشَهُنَّ عَن ذلِكَ، أَو لَتُخطَفَنَّ أَبصارُهُم، (٤٠)

٣ - التَّخَصُّرُ، وَهُوَ وَضَعُ اللَّهِ على الخاصِرةَ لِقُولِ أَبِي هُرِيرةَ رضي الله عنه: نَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَى أن يُصَلِّيَ الرُّجُلُ مُختَصرًا (٥)

 إِن يَكُفُّ المُصلِّى مَا استرسَلَ مِن شَعَرِهِ أو كُمِّهِ أو ثَوبِهِ، لِقَــولِهِ ﷺ: «أُمِــرتُ أن أُسجُدُ عَلَى سَبِعةِ أعظُمٍ وَلا أكُفَّ نُوبًا وَلا شَعرًا ۗ ( ( ) .

٥ ـ تَشْبِيكُ الْأَصَابُع وَفَرِقَعَتُهَا، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ رَأَيِّ رَجُلاً قَد شُبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاةِ

قَمَّجَ بَينَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ: «لا تُفُرِقِع أَصَابِعَكَ وَأَنتَ فِي الصَّلَاةَ» (٧). 3 ـ مَسحُ الحَصَى أكثَرَ مِن مَرَّة مِن مَوضِعِ السُّجُودِ، لِقَـولِهِ ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُم إِلَى الصَّلَاةِ فَلاَ يَمسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحمَّةَ تُواجِهُهُ ﴿ ) . وَقَوِلَهِ: ﴿إِن كُنَّتَ فَاعلاً فَمَرَّةُ وَاحلَةً ۗ .

٧ ـ العَبَثُ وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ عَنِ الصَّلاةَ وَيُلدهبُ خَشُوَعَهَا، كَالمَبْثِ بِاللَّحِيَةِ أو الثَّيَابِ، أو النَّظَرِ إلىٰ زَخرفَةِ البُسُطِ أو الجُدرَانِ، وَنَحَوِ ذَلكَ، لِقَولِهِ ﷺ: «اسكُنُوا فِيَ الصَّلاَةِ» (٩٠).

(٢) رواه البخاري (٨/ ٩٧ ، ٩٨ ، ١٠٣).

(ع) رواه البخاري (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٦) كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ١٩١)، (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٢٨/ ٢٣١) كتاب الصلاة. . (۵) رواه الترمذي (۳۸۳)، ورواه النسائي (۱۲۷/۲).

<sup>(</sup>٧) أورده الزيلعي في "نصب الراية" (٢/٨٧)، ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعامة أهل العلم علن العمل به. (٩) رواه مسلم (١١٩) كتاب الصلاة. (٨) رواه ابن ماجه (١٠٢٧)، ورواه الدارمي (٢/٣٢٢).

 ٨ - القِراءة في الرُّكُوع أو السُّجُود، لِفَ ولِهِ ﷺ: "نَهُ بِن أَن أَوْزا القُرانَ رَاكِعًا أو سَاجِدًا»(١)

٩ ـ مُدَافَعَةُ الأخبَثَين: البولِ أو الغَائِطِ.

١٠ - الصَّلاةُ بِحضرَةَ الطَّعَامِ، لِقَولِهِ ﷺ: «لا صَلاةَ بِحَضرةِ طَعَامٍ، ولا وَهُوَ يُدَافِعهُ الأخبَثَان»<sup>(٢)</sup>.

١١ ، ١٢ - الجُلُوسُ عَلَى العَقِبَين (٣) وَافتراشُ الذَّرَاعَين، لِقُولِ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُنْ عُنْ عُقْبَةِ الشَّيطَانِ - الجُلُوسِ عَلَىٰ الْعَقِبَينِ - وَيَنْهَىٰ عَن أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعِيهِ افتِرَاشَ السَّبِعُ<sup>(٤)</sup>.

د ـ مُبطلاً تُها:

يُبطِلُ الصَّلاَةَ أُمُورٌ هِيَ:

١ ـُ تَوكُ رُكنِ مِن أَرَكَانِهَا إِن لَم يَتَدَارَكُهُ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ، أَو بَعِدَهَا بِقَليل، لِقولِهِ لِلمُسيءِ صَلاَتَهُ وَقَد تَرَكَ الْطُمَّانِينَةَ وَالاعتِدَالَ وَهُمَا رُكنَانِ: ارجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ ( ۖ ) ۖ

٢ - الأكلُ أو الشَّربُ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ فِي الصَّلاَّةَ لَشُغُلاً ۗ (٦٠).

٣ ـ الكَلاَّمُ لِغَير إصلاَّحَهَا، لَقُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ ﴾ البنة: ١٣٨، ٥ وقول الرَّسُولِ وَ اللَّهُ اللَّهُ الصَّلَّاةَ لا يَصلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِن كَلاَمِ النَّاسِ (٧٠) .

فَإِن كَانَ الَّكلامُ لِإصلاحِهَا وَذَلِكَ كَأَن يُسلِّمَ الْإِمامُ ثُمَّ يسألَ عن إتمامٍ صَلاَتِهِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: لَم تُتِمَّ اتَّمَّهَا، أو يَستَفتِحَ الإِمَامُ فَي قِرَاءتِهِ فَيفَتَحَ عَلَيهِ المأمُومُ، فَذَلِكَ لا بأس بهِ، إِذ تَكَلَّمَ رَسُولُ الله ﷺ فِي صَلاتِهِ، وَتَكَلُّمَ ذُو الْيَدَيْنَ وَلَم تَبطُل صَلاّتُهُمَّا، فَقَدَ قَالَ ذُو اليَدَيْنِ مُخَاطِبًا النَّبِيَّ ﷺ: أنْسِيتَ أَمْ فُصَرَتِ الصَّلاةُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَمْ أَنْسَ وَلَم تُقْصَرُ ﴿ (أَ).

٤ - الضَّعِكُ وَهُوَ الْقَهِقَهَةُ لا التَّبَسُّم، فَقَد أَجِمَعَ الْسُلِمُونَ عَلَى بُطلانِ صَلاَةٍ مَن ضَعِكَ فَقَهِ قُهُ فِيهَا ، حَتَّىٰ إِنَّ بَعضَ أهلِ العِلمِ يَرَىٰ بُطلاَنَ وُضُوئِهِ أَيضًا ، وَقَد رُوِيَ عَنهُ ﷺ قُولُهُ: الله

<sup>(</sup>١) أورده الشافعي في "مسنده" (٤١). (٢) رواه مسلم برقم (٦٧) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) عَتُبُ الشيطان هي الإقعاء، والإقعاء هو أن يلصق اليته بالارض وينصب ساقه، ويضع بديه على الارض كإقعاء الكلب. (٤) رواه مسلم (٤٦) كتاب الصلاة . (٥) رواه مسلم (٤٥) كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢/ ٧٨، ٨٣)، ورواه مسلم (٣٤) المساجد، ورواه ابو داود (٩٢٣).

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم (۳۸۱).

<sup>(</sup>٨) رُواه البخاري (٨٦/١)، ورواه أبو داود (١٠٠٨)، ورواه النسائي (٣/ ٢١).

في العبادات

يَقطَعُ الصَّلاَةَ الكَشرُ، وَلكنْ يَقطَعُهَا القَهقَهَةُ»(١).

٥ ـ العَمَلُ الكَثْمِيرُ، لِمُنَافَاتِه لِلعِبَادَة، وانشغالُ القلب والأعضاء بغير الصَّلاة، أمَّا العَمَلُ اليسيرُ كإصلاح عمامته، أو تقدُّمُ خطوةً إلى الصَّفُّ لسَدُّ فَرجَة، أو مَدِّيده إلى شَيء، حَركة واحدة، فلا بَطُلُّ الصَّلاة بِيهِ عَنْ الصَّلاة يَوُمُّ وَاحدة، فلا بَطُلُّ الصَّلاة بِهِ المَا صَحَّ عَنه ﷺ: أَنَّهُ رَفَع قُامامَةٌ وَوَضَعَهَا وَهُو في الصَّلاة يَوُمُّ النَّاسِ(٢)، وأَمامَةُ هي بِنتُ زَينَبَ بِنت رَسُولِ اللَّه ﷺ.

٦ - زِيَادَةُ مِثْلِ الصَّلَاةَ سَهُواً، كَان يُصلِّي الظُّهر ثَمَانِيَةً، أو المغرب سِنًّا، أو الصُّبحَ أربَعًا، لأنَّ سهوةَ الكَبِيرَ إَلَىٰ حدِّ أَن يَزِيدَ فِي الصلاةِ مِثِلَهَا دَلِيلٌ عَلىٰ عَدَم خُشُوعِهِ الَّذِي هُو سِرَّ صَلاّتِهِ وَرُوحُهَا، وَإِذَا فَقدَت الصَّلاةُ رُوحُهَا بَطَلَتَ.

٧ ـ ذكرُ صَلَاةَ قَـبلَهَا، كَان يَدخُلَ فِي العَصرِ وَيَذكُرَ أَنَّهُ ما صَلَىَ الظُّهر، فإنَّ العَصرَ تَبطُلُ حَتَّى يُصلِّي الظُّهِرَّ، إِذَ التَّرتَيبُ بَينَ الصَّلَّوَاتِ الخَمَسِ فَرضٌ لُورُودِهَا عَنِ الشَّارِعِ مُرتَّبَةً فَرضًا بَعدَ فَرضٍ، فَلا تُصَلِّئَ صلاةٌ قَبلَ الَّتِي قَبلَهَا مُبَّاشَرَةً.

هــ مَا يُبَاحُ فيها:

يُبَاحُ للمُصَلِّي فَعِلُ أُمُورٍ، مِنهَا:

١ - العَملُ اليَسيرُ كإصلاح ردائه لنُبُوتِ مِثلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي «الصَّحِيح».

٢ \_ التَنَحنُحُ عندَ الاضطرار إليه.

٣ - إصلاحُ من في الصَّفِّ بَجَدْبِهِ إلى الأمام أو إلى الوَرَاء، أو إِذَارَةِ المُؤتِّمُ مِنَ السِّسَارِ إلى اليَمِينِ كَمَا أَدَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابنَ عبَّاسَ مِن يَسَارِهِ إلى يَمْيِنِهِ لَما وَقَفَ بِاللَّيلَ يُصلِّي إلى جَنبِهِ (٣)

٤ - التَّنَاوُبُ وَوَضعُ اليَد علَى الفَم.

٥ ـ الاستفـتَاحُ عَلَى الْإِمَامِ، والتَّسْبِيحُ لَهُ إِن سَهَا، لِقَولِهِ ﷺ: «مَن نَابَهُ شَيءٌ فِي صَـلاَتِهِ فَلِيَقُل: سُبُحانَ اللَّهِ (٤٠).

٦ - دَفعُ المَّارِينَ بَينَ يَدَيه، لقوله ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى شَيْء يَستُرهُ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا الرَّادَ أَحدُ أَن يَجِنَازَ بَينَ يَدَيه فَلَيدَ فَعهُ، فَإِن أَبَى فَلَيقَاتِلهُ فَإِنَّهُ شَيطًانٌ (٥).

٧ ـ قَتَلُ الحَيَّة والعَقرَب إن قَصَدَتُهُ وَتَعَرَّضَتَ لَهُ وَهُوَ فَي صَلاَتِه، لِقَـولِهِ ﷺ: "اقـتُلُوا الأسودين فِي الصَّلاَة: الحَيَّةَ وَالعَقرَبَ» (٦)

( ) ذكره البيهقي في االسنن الكبرئ؛ (٢/ ٢٥٢). ( ٢ ) رواه البخ ( \$ ) رواه البخاري (١/ ١٧٥)، (٢/ ٨٤، ٨٩)، ورواه النساني (٧) الإمامة. (٢) رواه البخاري (١/١٣٧). (٣) سبق تخريجه.

(٥) رواه البخاري (١٣٦/١)، ورواه مسلم (٢٥٩) كتاب الصَّلاة.

(٦) رواه أبو داود (٩٢١)، ورواه الحاكم (٤/ ٢٧٠).

٨ - حَكُ جَسَدِهِ بِيَدِهِ، إِذْ هُوَ مِنَ العَمَلِ اليَسِيرِ المُغتَفَرِ.

٩ - الإِشَارَةُ بِالكَفَّ لَمَن سَلَّمَ عَلَيه، لفَعله ﷺ ذَلكَ (١).

المَادَّةُ الخَامِسَةُ: في سُجُود السَّهو:

مَن سها في صَلاَته فزاد ركعة، أو سَجدة أو نَحوهُما، وَجَبَ عليه أن يسجُدَ جَبراً لِصلاته - سَجدتَين بَعدَ تَمام صَلاته فُمَّ يُسلَم، وكَذَلكَ مَن تَركَ سَنَّة مُؤكَّدة مِن سُنَن الصَّلاه سَهواً فإنَّهُ يَسجُدُ لَهَا قَبل سَلامه، وذَلكَ عَن تَركَ التَّشَهُد الوَسطَ ولم يذكُرهُ بِالْمَرَّة أو ذَكرَهُ بَعدَ أن استَتَمَّ قَائمُ لا يَرجعُ إليه وعَليه أن يَسجد قبل السَّلام، وكذا مَن سلّمَ من صَلاته قبل أن يُتمَّها فَإِنَّه يَعُودُ إن قَرُب الزَّمَن فَيْتِم صَلاته، ويَسجدُ بُعدَ السَّلام، والاصلُ في هذا : قولُ الرَّسُولُ عَلَي هذا : قولُ الرَّسُولُ عَلَيه وَعَليه مِن التَّتِينِ فَاخْرِ بِذَلكِ، فَعَاد فاتمَّ الصَّلامَ وسَجدَ بَعدا السَّلامَ (٣).

كَمَا قَامَ مرَةً مِنَ الرَّكَعَةَ النَّائِيةِ وَلَم يَتَشَعَّدَ فَسَجَدَ قَبلَ السَّلَامِ وَقَالَ: ﴿إِذَا شَكَّ احَدُكُم فِي صَلَاتِه فَلَمْ يَدر كَم صَلَّى الْلاَثَا أو اربَعًا؟ فَلَيَطرَح الشَّكَ وَلَيَّيْنِ عَلَى ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ استجدتَيْنِ قَبلَ أَن يُسلِّم، فَإِن كَانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاَتَه، وإِن كَانَ صَلَّى إِعَامًا لأربع كَانَتَا تَرْخِيمًا للشَّيطانِ» (٢٠). وأمَّا من سَها خَلفَ الإمام فلا سجُودَ عَلَيه عند أكثر أهل العلم . إلاَّ أن يَسهُو إَمَّامُهُ فَيَسجُدَ مَعَهُ لوجُوب مُتابَعَة الإمام ولارتباط صلابه بِصَلاَة إِمَامِه وقَد سَجَد أصرا الله عَلَى المَّامِ والمَرتباط صلابه بِصَلاَة إِمَامِه وقَد سَجَد أَصِي السَّالُ والله الله عنه أَن الله عَلَى الله عَلَى الله المُعَلَى الله الله الله الله الله عنه مَع النَّي عَلَيْه المَّامِ الله المَعْد الله الله الله الله عَلْمُ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

المَادَّةُ السَّادسَةُ: في كَيْفيَّة الصَّلاَة:

كَيْفِيَّة الصَّلَاة هِيَ : أَن يَقَفَ المُسلِمُ بَعدَ دُخُول وَقتِهَا مُتطَهِّرًا، مَستُورَ العَورة، مُستَقبِلَ القبلّة، فَيْقِيمَ لَهَا مَن اللهِ المَاسَدَة الَّتِي القبلّة، فَيُقِيمَ لَهَا العَلَامُ اللهَ العَلْمَة رَفَعَ يَدَيهُ مُحَاذِيًا بِهِمَا منكَبَهِ نَاوِيًا الصَّلَاة الَّتِي أَرادُ أَن يُصلِّبُهَ قَاللاً: اللهُ اكبر، ويضعُ يَدهُ اليَمِينَ عَلَى اليسار فَوق صَدره، ثُمَّ يَستَفتحُ ويَقولُ: ﴿ وَسِمْ اللّهِ الرَّحْمٰقِ الرَّحِمِ ﴾ سرا فَيقرأ الفاتِحة حتَّى إِذَا بَلَغَ: ﴿ وَلا الطَّالِينَ ﴾ قال: آمَن نُمَّ مَن الآيات القُرآنِيَّة، ثُمَّ يَرفعُ يَديهِ حَدْو مَنكَبِيه ويَركعُ أَسِنَ ، ثُمَّ يَرفعُ رَاستُه ولا يُنكَسُمُ هُ بل

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (٣٦٨). (٢) «صحيح البخاري» (١٢٢٧)، «صحيح مسلم» كتاب المساجد (٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٨) كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٤) روئ هذا الترمذي في حديث قيامه 難 من الثانية بدون جلوس، فقال: "فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، وسجدهما الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس، وإن كانت الرواية معلولة، فإن العمل عليها من كافة أهل العلم، وكذا لقوله 難في الصحيح: «لا تختلفوا علمل إمامكم».

في العبادات

يَمُدُهُ فِي سَمَت ظَهْرِهِ، ثُمَّ يِقُولُ وَهُو رَاكِعٌ: سُبحانَ رَبِّي العَظِيمِ ثَلاثًا أو اكثر، ثُمَّ يَرفَعُ مِن الرُّكُوعِ رَافِعًا يَدَيِهِ حَدُو مَنكَبِيهِ قَائِكًا: سَمِعِ اللَّه لَمَن حَمِدُهُ، حَتَّى إِذَا استَوَىٰ قَائِمًا فِي اعتدالِ الرُّكُوعِ رَافِعًا يَدَيُه حَدَّو رَافِعًا لَكَ السَّجُود قَائلاً: اللَّهُ أَكبُر عَلَيْهُ وَالنَّهُ وَهِيَ: الرَّجِهُ والكَفَّانُ والرُّبَتَانُ والقَدَمَانِ، مُمكنًا جبهَهُ وأَنفُهُ فَيسجُدُ على أعضائه السَّبعة وهي : الرَّجهُ والكَفَّانُ والرُّبَتَانُ والقَدَمَانِ، مُمكنًا جبهَهُ وأَنفُهُ مِن الإرضِ قَائلاً: اللَّهُ أَكبُر ، وَإِن دَعَا بِخَيرٍ فَحَسَنٌ، ثُمَّ يَرفُعُ مِن الرَّبِهُ السَّجُودِ قَائلاً: اللَّهُ أَكبُر ، وَإِن رَعَا بِخَيرٍ فَحَسَنٌ، ثُمَّ يَرفُعُ مِن الرَّفِي وَالرَّفِي وَالرَّفِي وَالرَّفِي وَالْمُولَ وَيَقُولُ . رَبِّ أَغْفِر لَي وارحمني وعَافِني والمدني وارزُفنِي، ثُمَّ يَجلسُ للشَهُد، فَإِن كَانت ثُنَائيَّة . كَصلاة الصَّبح اللَّهُ عَلَيْ فِي الرَّفِي الوَلِي ، ثُمَّ يَجلسُ للتشهُد، فإن كَانت ثُنَائيَّة . كَصلاة الصَّبح لَي النَّي عَلَيْ وَيُسلَمُ مَائِكُ ! السَّلامُ عَلَيكُم ورَحَمة اللَّه مُلتَفَيًّا إلَى السَّرِي ثُمَّ يُسِكِن بُمُ عَلَيْكُم ورَحَمة اللَّه مُلتَفِيًا إلى السَلامُ عَلَيْكُم ورَحَمة اللَّه مُلتَفِيًا إلى السَارِ كَذَلِك.

وَإِنْ كَانْتَ غِيرَ ثُنَائِيَّةً، فَإِنَّهُ إِذَا قَرَأُ التَشْهُا يَنهضُ مُكبَّراً رافِعًا يدَيه، حذو منكبيه فَيتُمُّ صَلَاتُهُ على النَّحو الَّذِي تَقَدَم، إلاَّ أَنَّهُ يَعْتَصرُ فِي القراءة على الفَاتِحة فَقط، فَإِذَا فَرَغَ جَلسَ مُتُورُكًا على النَّتَ وَيَقطُونُ أَصَابِعِهَا إلى الأرضِ، ثُمَّ يَتشَهَدُ بإلف الأرضِ، ثُمَّ يَتشَهَدُ وَيُعْمَلُي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى عَلَى اللَّهِ مِن عَذَاب جَهَنَم، وَعَذَاب النَّار، وعَذَاب القَير وفَتنَة المَحيَّا والمَات، وفتنة المسيح الدَّجَال، ويُسلَّمُ جَهَرًا قاتلا: السَّلاَم عَليكُم ورَحمة الله مُلتَفتًا إلى اليمين، ثُمَّ يُسلِّمة أَنسِيمة أَنْهَ مُلتَفتًا بِهَا إلى اليسَارِ وَإِن لَم يكُن بِهِ أَحَدٌ.

المَادَّةُ السَّابِعَةُ: في حُكم الجَماعة، وَالإِمامة، وَالمَسبُوق:

#### أ\_ صكارة الجَماعة:

حُكمُها: صلاة الجَماعة سنّةٌ وَاجَبةٌ في حقّ كُلِّ مُوْمِن لم يَنعهُ عُنرٌ مِن حُضُورِها، وَذَلكَ لَقَ—وله ﷺ: "مَا مِن ثَلاثة في قرية ولا بَنو لا تُقَامَنَّ فيهم صلاة ألجَماعة إلاَّ استحودَ عَلَيهم الطَّيْهِمُ القَاصِيَةُ" (١٠). وقَوله ﷺ: "والَّذي الطَّيْطاَنُّ فَعَلَيكُم بِالجَمَاعة، فَإِنَّما بِأَكُلُ اللَّنَّبُ مِنَ الغَنَم القاصِيَة (١١). وقَوله ﷺ: "والَّذي نَسسي بيده، لقد هَمَمتُ أنَ آمُر بحَطَب فَيُحتَطَبُ، ثُمَّ آمُر بالصَّلاَة فَيُوْذَنُ لَهَا، ثُمَّ آمُر رَجُلاً فَيُوْمَ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالفَ إلى رجَال لا يَشْهَدُونَ الصَّلاَة فَأُحرَق عَليهم بيُوتَهُم (٢٠). وقَدوله للرَّجُلِ الاعمى الذي قَالَ لَهُ: يَا رَسُّولَ اللَّه إِنَّهُ لَيسَ لِي قَائدٌ يَقُودُنِي إلَى المَسجد، فَرَخَصَ لَهُ ، فَلَمَا ولي دَعَاهُ، فَقَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَاجِبْ (٢٠).

<sup>(</sup>١)رواه أبو داود (٤٧) الصلاة، ورواه النسائي (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (١٦٦/١)، ورواه مسلم (٤٧٥)كتاب الحج، ورواه النسائيي (١٠٧/٢)، ورواه الإمام مالك (١٢٩) بالفاظ مختلفة

وقَولِ ابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه: وَلَقَدْ رأيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنَهَا. صَلاَة الجَمَاعَة. إلاَّ مُنَافقٌ مَعلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَدَ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بِهِ يُهَادَىٰ بَينَ اثنينِ حَتَّىٰ يُقَامَ في الصَّفَ ١٧٠.

٢ ـ فَصْلُهَا: فَصْلُ صَلَاةِ الحِمَاعَةَ كَبِيرٌ، وأجرُهَا عَظِيمٌ فَقَد قَالَ ﷺ: "صَلاةُ الحَماعَة تْفْضُلُ صَلَاةَ الفَدِّ بِسَبِعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ۗ وَقَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَة ـ تزيدُ عَلَى صَلاَته فِي بَيْتِه، وَصَلاَتِه في سُوثِهُ بِضَعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحِدَّهُمُ إِذَا تَوَضَّا فَ أَحسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أتَى المُسجِد لَا يُرِيدُ إِلا الصَّلاة، فلَّم يَخطُ خُطوةَ إلاَّ رَفَعهُ اللَّه بِهَا دُرَّجة، وحَطَّ عَنه بهَا خَطيئة حتَّى يَدخُلُ المسَجِدَ، وَإِذَا دخَلَ المسجِدُ كَانَ في صلاةٍ مَا كَانتِ الصَّلاةُ تَحسِمُ، والملائكَةُ يُصلُّونَ على أَحَدِكُم مَا دَاَمَ فِي مَجلِسَهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اَغَفرَ لَهُ، اللَّهُمَّ ارحَمهُ مَا لَم يُحدث (٢).

٣- أقَلُّهَا: أقَلُّ صَلاَّةِ الجَمَاعَةِ اثْنَانِ: الإِمَامُ وَآخَرُ مَعَةً، وَكُلَّمَا كُثُرَ العَدَدُ كَانَ أحبَّ إلى اللَّهِ تَعَالَىٰ لِقَولِهِ ﷺ: اصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزكَى مِن صَلاَتِهِ وَحَدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلينِ أَزكَى مِن صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُو َ أَحَبُّ إِلَى اللَّه تَعَالَى، ٣٠٪.

وَكُونُهَا فِي المسجِدِ أفضلُ، والمسجدُ البعيدُ أفضَلُ مِنَ القَريبِ، لِقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: إنَّ أعظمَ النَّاسِ أَجِراً أبعَدُهُم إلَيها مَمشيَّ (٤).

٤ - شُهُودُ النّساء لَهَا: وَلِلنِّسَاءِ أَن يَشْهَدنَ صَلاّةَ الجُمَاعة فِي المسَاجِدِ إِن أُمنَت الفِتنةُ وكم يُخشَ أَذَى لِقَسولِهِ ﷺ: "لا تَمنعُوا إِصَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّه وَلَيَخْرُجْنَ تَفَلَاتَ "(٥) أي خَيسرَ مُتَطِّيَّاتٍ فَإِنْ مَسَّتَ طِيبًا فَلا يَحِلُّ لِهَا شُهُودُ صَلاةٍ الجَّمَاعَةَ فِي المسجدِ، لِقَولِه ﷺ: «أَيُّمَا امرأة أصَابَت بُخُورًا فَلاَ تَشَهَدْ مَعَنَا العشاءَ الآخرة الآخرة الآخرة في بَيتِهَا أَفَضَلُ لِقَولِهِ عَلَيْ: " «وَبُيُوتُهُنَّ خَيرٌ لَهُنَّ».

٥ - الخُروجُ وَالمشيُّ إليها: يُستَحبُ لِمَن حَرَجَ مِن بِيتِه إلى المُسجِدِ أن يُقَدُّم رِجلُهُ اليُمنَى وَيَقَولَ: ﴿بِسِمِ اللَّهِ تَوكُلُتُ عَلَى اللَّهِ لا حَولَ ولا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَضِلَّ أَو أُضِلَّ أَو ازِلَ اوْ أُزْلَ، أَو اظلُّمَ أَو أُظلُّمَ، أَو أَجْهِلَ أَو يُجْهَلُ عَلَيَّ، اللَّهُمَّ إِنِّي أسـالُـكَ يَبِحَنِّ السَّائِلينَ عَلَيكَ وَبَحقٌّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّي لم أخرُج أشِرًا ولا بَطَرًا، ولا رِيَاءٌ ولا سُمعَة، خَرَجتُ اتَّقَاءً سَخَطِكَ وابتِغَاءَ مَرضَاتِكَ، أسألُكَ أنْ تُنقِذَني مِنَ النَّارِ، وَأَن تَغفِرَ لَي ذُنُوبي جَميمًا، فَإِنَّهُ لا

۱۱ رواه مسلم (۲۵۷). (٢) رواه البخاري (١٢٩)، ورواه النسائي (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٤٠)، ورواه النسائي (٥٥) الإمامة، وذكره البيهقي في «السنن الكبري، (٦٨/٣) ومعنين «أَزْكَىٰ»: أَكْثَرُ أَجِرًا.

<sup>(</sup> ٤ ) رواه مسلم (۲۷۷) كتاب المساجد.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢/٧)، ورواه مسلم (٣٠) كتاب الصلاة، ورواه أبو داود (٥٦٥، ٥٦٦).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٤).

يَعْفُرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنتَ، اللَّهُمَّ اجعَل فِي قَلِي نُوراً، وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَفِي سَمعِي نُوراً، وَفِي بَصَرَي نُورَا، وَعَن يَمِيني نُورًا، وَعَن شُمَالِي نُورًا، وَمِن فَوقِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعَظِم فِيَّ نُورًا<sup>(١)</sup>.

ثُمَّ يَمشِي بِسكينَةً وَوَقَارٍ ، لِقُولِهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَنْيَتُمُ الصَّلاَّةَ فَعَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ فَعَا أَدْرَكتم فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَآتِهُوا" (٢٦ . فَإِذَا وَصَلَ إَلَىٰ المَسجِدِ قَدَّمُ رِجلَهُ اليُمنَىٰ ، وِقَالَ: "بِسمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ العَظيم، وَبُوجَهِه الكَرِيم وسُلطَانه القَديم مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجيم، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٰبِينَا َ مَحَمَّدُ وَالَهِ وَسَلِّمَ، اللَّهُمَّ اَغَفَرِ لِي ذُنُّوبِي، وافْتَح لِي أَبُواَبَ رَحْمَتِكَ ۖ (٣).

وَلا يَجلسُ حَتَّىٰ يُصَلِّي تَحيَّةَ المسجِدِ لِقُولِهِ ﷺ : ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلاَ يَجلِس حَتَّى يُصَلِّي رَكَعَتِين (<sup>())</sup>، إِلاَّ أَن يَكُونَ فِي وَقَتِ طِلوعِ الشَّمسِ أَو غُرُوبِهَا، فإنَّهُ يَجلِسُ لا يَصلِّي، لِنهيه ﷺ عَنِ الصَّلاَّةِ فِي هَذَينِ الوَّقتَينِ.

وَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ المسجدِ قَدَّمَ رِجَلُهُ اليُسرَىٰ، وَقَالَ مَا يَقُولُهُ عِندَ دُخُولِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ عِوضًا عَن «وافَتح لي أَبُوابَ رَحمَتكَ»: «وَافَتح لي أَبُوابَ فضلكَ».

١ \_ شُرُوطُ الإمام: يُشتَرَطُ في الإمام أن يكونَ عَدلاً فقيها ، فلا تَصحُ إِمَامَةُ المَرَاةِ لِلرَّجَالِ ، وَلا تصحُّ إِمَامةُ الْفَاسَقِ المَعرُوفِ بِالفسقِ إلا أن يكُونَ سُلطَانًا يُخَافُ مَنِهُ، وَلاَ إِمَامَةُ الأُمِّيّ اَلْجَاهِلَ إِلاَّ لمثله لقَولهَ ﷺ: «لاَ تَؤُمَّنَّ امرَأَةٌ وَلاَ فَاجرٌ مُؤمنًا، إلاَّ أن يَقهَرَهُ بِسلطَانِ، أو يَخافُ سَوطَهُ أو سَيفُهُ أ<sup>هُ)</sup>، وَمَا وَرَدَ مِن إمَامَةِ المَرَأَةِ فَهُو مُقَيَّدٌ بِأَهْلِ بَيتِهَا مِن نِسَاءٍ وَأُولاَدٍ، كَمَا أن مَا وَرَدَ مِن إِمَامَةِ الفَاسِقِ مُقَيَّدٌ بالأحوَالِ الاضطِرَاريَّةِ.

٢ \_ الأَوْلَى بِالإِمَامَة: أُولَىٰ الجَمَاعَة بالإِمَامَة أقرَوُّهُم لِكتَابِ اللَّه تَعَالَىٰ، ثُمَّ أفقَهُهُم فِي دِينِ اللَّهِ ثُمَّ الاَكثَرُ تَقَوَىٰ، ثُمَّ الاَكبَرُ سِنَّا لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَإِن كَانُوا فَي القَرَاءَة سَوَاءً فَأَعَلَمُهُم بالسُّنَّة فَإِن كَانُوا فَي السُّنَّة سَوَاءً، فَأَقدَمُهُم هَجَرَةً، فَإِن كَانُوا في الْهَجرَةَ سَوَاءً، فَعَاكِبَرُهُمُ (٢) سَنَّهًا (٧) ، مَا لَم يَكُنْ ِ الرَّجُلُ سُلطانًا أو صَاحْبَ المَنزِلِ فَيَكُونُ أُولَى

(٢) روي بعضه مسلم (١٥٥) كتاب المساجد.

(٤) رواه مسلم (٧٠) كتاب صلاة المسافرين. (٥) رواه ابن ماجه (١٠٨١) وهو ضعيف، غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه.

(٦) وفي لفظ: «فأقدمهم سلمًا»، أي دخولاً في الإسلام.

(٧) رواًه أبو داود (٥٨٢)، ورواه الإمام أحمد (٣/ ١٦٣)، ورواه النسائي (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>١) روئ أول اللفظ إلى (أو يُجهَّلَ عَلَيَّ) الترمذي وصححه عن أم سلمة، وأبو داود (٩٤،٥٠)، وابن ماجه (٣٨٨٤)، روى ول سديري (م/ ۸۸) مع اختلاف في اللفظ: اللهم اجعل في قلبي نورًا. إلىن آخر الدعاء وأما ما بين ذلك من لفظ: وروى البخاري (م/ ۸۸) مع اختلاف في اللفظ: اللهم اجعل في قلبي نورًا. إلىن آخر الدعاء وأما ما بين ذلك من لفظ: اللهم إني أمالك بعق السائلين . . . إلى آخره فقد روئ في بعض السنز، وهو ضعيف لأنه من رواية عطية العوفيّ. روئ بعضه مسلم (۱۵۵) كتاب المساجد.

مِن غَيرِهِ بِالإمَامَةِ ، لِقَولِهِ ﷺ: "لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ في أهله وَلاَ سُلطانه إلاَّ بإذنه"(١).

٣ - إِمَامَةُ الصَّبِيِّ: تَصِحُ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي النَّافِلَةِ دُونَ الفَرِيضَةِ ، إِذِ الْفَتَرَضُ لا يُصلِّي وَرَاءَ الْمُتَنْقُلِ، وَالصَّبِيُّ صَّلاَّتُهُ نَافِلَةٌ، فَلا تَصَعُّ إِمَّامتُهُ فَيَ الفَرضِ، لِقَولِهُ ﷺ: ﴿لاَ تَختَلِفُوا عَلَى إِمَامكُم»(٢) وَمِنَ الاختلافُ إِن يُصلِّي مُقترِضٌ وَرَاءَ مُتَنَقِّلٍ، وَخَالفَ الجُمُهُورَ في هذه المسألة الامامُ الشَّافِعيُّ رَحمَهُ اللَّهِ، فَقَالَ بِجَوازِ إِمَامَةِ الصَّبِيِّ فِي الْفُرُوضِ مُستَشهِداً بِرِولَيةٍ عَمَرُو بِنَ سَلَمَةً وَالَّتِي جَاءَ فِيهَا انَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَوْمِهِ: ﴿ يَوْمَكُمْ أَقُو وُكُمَّ»، قَالَ: فَكُنتُ أَوْمُهُم وَانَا ابنُ سَبِعِ سِنِينَ (٣) غَيْرَ أَنَّ الجُمهُورِ ضَعَفُوا الرَّوَايَةَ ، وَقَالُوا عَلَىٰ فَرْضِ صَحَتِهَا فَإِنهُ من المحتملِ أَن يكُونَ النَّبِيُّ ﷺ لم يَطَّلع عَلَىٰ إمَامَةِ عَمرو لَهُم، إذ كَانُوا في صحَرًاءَ بَعِيديَنَ عَنِ المَدينَةِ.

٤ ـ إِمَامَةُ المَرَأَةُ: تَصِحُّ إِمَامَةُ المَرَاةِ لِلنِّسَاءِ، وتقفُ وسطَهُنَّ، إِذ أذِنَ الرَّسُولُ ﷺ لأمُّ وَرَقَةَ بِنتِ نُوفلِ في اتخاذِ مُؤَذِّنٍ لَهَا في بيتهَا لتُصلِّي بأهل بَيتهَا (٤).

٥ - إِمَامَةُ الْأَعْمَى: تَصِحُ إِمَامَةُ الْاعْمَى، إِذْ قَدِّ استَخلَفَ النَّبِيُّ عَلَى النَّهِ أَن أُمُّ مكتُومِ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَينِ، فَكَانَ يُصَلِّي بهم وَهُو َ رَجُلٌ أعمَىٰ رَضِي الله عنه (٥٠).

٦- إمامَةُ المَفضُولِ: تَصَبَّ إَمَامَةُ المَفضُولِ مَعَ وَجُودٍ مَن هُوَ أفضَلُ مِنهُ، إذ صَلَىٰ رَسُولُ الله ﷺ وَرَاءً أَبِي بَكْرٍ، وَوَرَاءً عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ عَوْفٍ، وَهُوَ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُمَا وَمِن سَائِرِ الْحَلَقِ (٦٠).

٧ - إِمَامَةُ الْمُسَيِّمَمِ: تَصِحُ المامةُ الْمَيْمَمِ بِالْمُوضِّى، إذ صَلَى عَمرُو بنُ العَاصِ بِسَريَّة وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، وَمَن مَعَهُ مُتَوضًنُّونَ، وَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ اللَّه عَلَى يَنكرهُ (٧).

 ٨- إِمَامَـةُ ٱلمُسَافِر: تَصِحُ إِمَامَةُ المُسَافِرِ، غَيرَ أَنَّهُ عَلَىٰ الْقَيِّم إِذَا صَلَّىٰ وَرَاءَ المُسَافِرِ أَن يُتِمَّ صَلاَتُهُ بَعَدَ الإِمَامِ، إِذَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِإهلِ مَكَّةٍ وَهُو مُسَافِرٌ، وَقَالَ لَهُم: "يَا أَهلَ مَكَّةً، أَتُّوا صَلاَتكُم فَإِنَّا قَومٌ سُفُرٌ »(^).

وَإِن صلَّىٰ مُسَافِرٌ وَرَاءَ مُقِيمٍ أَتَّم مَعَهُ، إذ سُئِلَ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما عن الإتمام وراء المُقيم؟ فَقَال: سُنَّةُ أَبِي القَاسِمَ (٩).

(٦) ذُكَره الْهَيثمي «مجمع الزوائد» (٦/٩) . ١٨١).

(١) رواه مسلم (٥٣) كتاب المساجد. (٢) سبق تخريجه. (٩) رواه أبو داود (٥٩٥). (٤) (واه أبو داود (٥٩٥). (٥) (واه أبو داود (٥٩٥). (٣) (رواه أبو داود (٥٩٥). (٣) ذكره ألهبشمي "مجمع الزو (٧) رواه أبو داود في "صحيحه وهو صحيح. (٨) رواه الطبراني في "معجمه الكبير" (٨/٩)، ورواه البيهقي في "السنن الكبرئ" (٦٢١). (٩) لم أقف عليه.

في العبادات العبادات

٩ - وُقُوفُ المَّأْمُومِ مَعَ الإِمَامِ: إذَا أمَّ الرجُلَ آخَرُ وقَفَ عَنَ جَنبِهِ الاَيَنِ، وَكَذَا المَرَأَةُ إِذَا المَّتَ أَخْرَىٰ وَقَفَت عَنَ جَنبِهِ الاَيَنِ، وَكَذَا المَرَأَةُ وَقَفَ أَخْرَىٰ وَقَفَت عَن جَنهَا، وَمَن أَمَّ النّبِي فَاكَثَرَ وَقُفوا وَرَاءُهُ، وإن اجتَم رَجُلٌ وَامرَأَةٌ وَقَفَ الرَّجُلُ وَلَو صَبِياً الرَّجُلُ وَلَو صَبِياً مُمَيزًا إلى جَنبِ الإِمَامِ، وَوقَفَت المَرَأَةُ خَلفَهُما، وَذَلكَ لقولِه ﷺ: «خَبرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَولَّهَا، وَشَرُّهَا أَولَّهَا» (١).

ولِفعله ﷺ: فَقَد وَقَفَ مَرَّةً فِي غَزُوةً يُصَلِّي فَجَاءَ جَابِرٌ فَوقَفَ عن يساره فَادَارَهُ حَنَّى أَقَامَهُ عَن يَمِينه، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بنُ صَخر فَقَامَ عَنْ يَسَاره، فَاخَلَهُما ﷺ بِيَدِيهَ جَمِيعًا فَآقَامَهُما خَلْفَهُ (٢٠)، وَلَقَـوَلَ أَنسِ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى بِهِ وَبِأْتَ، "فَأَقَـامَنِي عَن يَمينِه، وأقَـامَ المرأةَ خَلَفَنَا (٢٠)، وَقُولِهِ إِيضًا: : "صُغِفتُ أَنَا والنِّيِمُ وَرَاءً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِناً (١٤).

١٠ ـ سُترَةُ الإمام سُترةٌ لمن خَلفَةُ: إذا صلى الإمامُ إلىٰ سُترَةٍ لم يَحتَج المامُومُ إلى سُترَةٍ الحُركَ، إذ كَانَت تُركَزُ الحَربَةُ لِلنّبِي ﷺ فَيصلّي إليها ولا يامُرُ أحدًا مِن خَلفِهِ بِرَضع سُترَةٍ أَحْرَىٰ (٥)

11 \_ وُجُوبُ مُسَابِعة الإمام: يَجِبُ عَلَى المَامُومِ ان يُسَابِعَ إِمَامَهُ، ويَحَرُمُ عَلَيهِ ان يَسبِقَهُ، ويُكرَهُ لَهُ ان يُساوِيهُ فإن سَبَقَهُ في تكبيرة الإحرام وجبَ عليه ان يُعيدَهَا، وإلاَّ بَطَلَت صلاتُهُ، وكَذا تبطلُ صلاتُهُ إِن سلَّم قبلُهُ، وإن سَبقهُ في الرُّحوعِ أو السَّجُود أو في الرَّفع منهما، وَجَبَ عَلَيهِ أن يَرجعَ ليركمَ أو يَسجد بَعد إمامه، وذَلكَ لِقرله ﷺ: "إنَّما جُعلِ الإمامُ لِيُوتَمَّ بِه فَلا تَخَلَفُوا عَلَيه، فإذَا كَبَر فَكبَّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَاركمُوا، وإذَا صلَّى قاعداً فَصلُّوا قُعُودًا أَجمَعُونَ (١٠)، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فاسجدُوا، وإذَا صلَّى قاعداً فَصلُّوا قُعُودًا أَجمَعُونَ (١٠)، ووَقوله: "أم وقوله: "أم أَن يُحوَلُ اللهُ رَاسَهُ رأس حِمَار، أو يُحولُ اللهُ صَورتَهُ صُورةَ حَمَار، "أو يُحولُ اللهُ صَورتَهُ صُورةَ حَمَار، "أو يُحولُ

١٢ ـ استخلاف الإمام الماموم لعنر: إذا تذكر الإمام اثناء صلاته أنه مُحدث، أو طراً له الحديث، أو طراً له الحديث، أو رَعف، أو نبابة شيء لم يستخلف الاستمرار مَعه في الصلاة، له أن يستخلف مِمن وراءة من المامومين من يتم بهم صلاته م وينصرف، فقد استخلف عُمر رضي الله عنه

<sup>(</sup>٢) ٣) رواه مسلم في اصحيحه ا.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨) كتاب الصلاةِ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الصحيحه ال

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢١٦)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٠)، ورواه النسائي (٣٨) الإمامة.
 (٧) رواه البخاري (١/ ١٧٧)، ورواه مسلم (١١٤) كتاب الصلاة، ورواه الترمذي (٥٨٦).

عَبدَ الرُّحمَنِ بنَ عَوفٍ عِندَما طُعِنَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ<sup>(١)</sup>، وَاستخلَفَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِن رُعافِ أصابَهُ (٢).

١٣ - تَحْفِيفُ الإمام الصَّلاة: يُستَحَبُّ للإمام الا يُطِيلَ الصَّلاة إلاَّ قَرَاءَة الرَّكعة الأولى، إذَا كَانَ يَرجُو أَن يَدرِكُها مَن تَخْلُف مِن الجَمَاعة فإنَّه ﷺ: ﴿ وَإِذَا كَانَ يُطِيلُها ، وَذَلِكَ لَقُولِه ﷺ: ﴿ إِذَا صَلَّى النَّسِهِ فَلَيْطُولُ صَلَّى النَّسِهِ فَلَيْطُولُ مَا شَاءَ ﴿ إِنَّا مَا مَا شَاءَ ﴾ ( )

١٤ - كَرَاهِيَةُ إِمَامَةَ مَن تَكَرَهُهُ الجَمَاعَةُ: يُكرَهُ لِلرَّجُلِ أَن يَوْمً أَنَاسًا هُم لَهُ كَارِهُوَ، إِذَا كَانَت كَرَاهَتُهُم فَوق رُءُوسهم شبرًا: رَجُلٌ كَانَت كَرَاهَتُهُم فَوق رُءُوسهم شبرًا: رَجُلٌ أُمَّ قَومًا وَهُم لَهُ كَارِهُو، وَامرَأَةٌ بَاتَت وَرَوجُهَا عَلَيها سَاخِطٌ، وأخَوانِ مُتصارِمانٍ أَنَّ ).

01 - من يلي الإمام؟ وانحراف الإمام بعد السكّم: يُستَحَبُ أن يلي الإمام أهل العلم والفضل لقوله يلي الإمام أهل العلم والفضل لقوله على المستحب الإمام إذا سلّم أن يَسحب الإمام إذا سلّم أن يَسحب الإمام إذا سلّم أن يَسحرف عَن مُصلاً في يَسينًا، ويَستقبِل النَّاسَ بِوجهِ ، لفعل الرَّسُول عَلَى ذَلكَ. روى هذا أبُو دَاودَ والتَّرمِذيُّ وَحسنَهُ عَن فُبيصة بن هلب عَن أبيه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَى يَعِينهِ وعَلَى شَمَالِهِ.

اً أَا - تَسُويَةُ الصُّفُونَ . يُسَنُ لَلامَام والمَامُومِينَ تَسويَةُ الصُّفُوف وَتَقويُهَا حَتَّى تَستَقَبَم، إذ كَانَ الرَّسُولُ يُقبلُ عَلَىٰ النَّاسِ وَيَقُولُ: (سَوَّوا صُفُوفَكُم، فَإِنَّ تَسويَةُ الصَّفُوفَكُم أَو النَّخَ الفَّوَ اللَّهُ بَيَن تَسويَةَ الصَّفَفُوفَ مِن تَمَام الصَّلَاةِ) (١) وَقَالَ: اللَّهُ بَيَن وَجُوهِكُم (١). وَقَال: مَا مِن خُطوةً أعظمُ أجرًا مِن خَطوةً مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةً فِي الصَّفَّ أَوْلَا اللَّهُ الْمَالَالُولُونَ الْمُلْعُلُونَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ج ـ المسبُوقُ:

ا - دُخُولُهُ مَعَ الإمام علَى أيّ حال: إذا دَخلَ المُصلّي المسجد ووَجَدَ الصَّلاةَ قائمةً وَجَب
علَيه إن يَدخُل فوراً مع الإمام على أيّ حال وجَداهُ، راكمًا أو سَاجدًا، أو جَالسّا، أو قائمًا،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه».

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٧١)، ورواه النسائي (٢/ ٢٩٤). . ( }) رواه ابن ماجه (٩٧١) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٨) كتاب الصلاة. (٦) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١/ ١٨٤)، ورواه مسلم (١٣٤) كتاب الصلاة، ورواه أبو داود (٦٦٨).

<sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد (٤/٢٢٧).

<sup>(</sup>٩) ذكره الزبيدي في (إتحاف السادة المتقينة (٩/ ١٤٥)، وذكره المنذري في (الترغيب والترهيب) (١/ ٣٢٢).

لَقُولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا آتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَال فَلَيْصَنَع كَمَا يَصِنَعُ الإِمَامُ (١). ٢ ـ نُبُوتُ الرَّكعة بإدراك الرُّكُوع: تَنْبُتُ الرَّكعةُ لِلمَامُومِ إِذَا أُدرِكَ الإِمَامَ رَاكِعاً فَركعَ مَعَهُ قَبلَ أَن يرفعَ الإِمامُ مِن رُكُوعِهِ، لَقُولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا جِنتُم إِلى الصَّلَاةِ وَنَحنُ شُجُودٌ فَاسجُدُوا وَلا

تَعُدُّوهَا شَيَئًا، وَمَن أَدرَكَ الرَّكَعَةَ فَقَد أَدركَ الصَّلاَةَ» (٢).

" قَضَاءُ مَا قَاتَ بَعَدَ سَلام الإمام: إِذَا سَلَمَ الإمَامُ يَقُومُ المَاصُومُ لِقضَاء مَا فَاتهُ مِن صَلاتِه، وإن شَاءَ جَعَلَ مَا فَاتهُ هُو أَخِرُ صَلاتِه لِقُولِه ﷺ: "فَمَا أُدركُتُم فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُم وَاسَّرُوا فَاتَكُمُ وَالْتَشْوا" ( ) . فَلَو أَدركُ رَكعةً مِنَ الْغَربِ مِثْلاً ، قَامَ أَتْنَى بِإِنتَيْنِ الأُولَى بِالفَاتِحةِ والسُّورةِ والشُّورةِ بِالثَّانِيةِ بِالفَاتِحة فَقَط ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَمٌ ، وإن شَاءَ جَعَلَ مَا فَاتَهُ أُولَ صَلاَتِه لِقُولِ الرَّسُولِ ﷺ فِي رَوالتَّانِيةِ بِالفَاتِحة فَقَط ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَمٌ ، وإن شَاءَ جَعَلَ مَا فَاتهُ أُولَ صَلاَته لِعَولِ الرَّسُولِ ﷺ فِي بِالنَّاتِية بِالفَاتِحة وَلَسُورة جَهرًا كَمَا فَاتَكُم فَاقَصُوا اللَّهُ وَعَلَيه فَإِن فَاتَتهُ رَكعةٌ مِنَ الْمَعْرِبِ قَام فاتِن بِرِكعة بِالنَّاتِية وَالسُّورة جَهرًا كَمَا فَاتَتُه ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ .

وَقَد ذَهَبَ بَعضُ المُحَقِّقينَ مِن أهل العلم إلَىٰ أنَّ كُونَ مَا يُدرِكُهُ يَجعُلُهُ أوَّلَ صَلاتِهِ أرجَحُ.

3 - قراءة ألما أموم خلف الإمام: لا تجب على الماموم القراءة إذا كان في صلاة جهرية بل يُسن له الإمام أنه والمام مُجزية له لقوله ﷺ : «من كان له إمام فواءة الإمام له قراءة (٥) وقد وله: «مالي أنازع القران؟» فانتَعى النّاسُ أن يقرءوا فيما يجهر عليه الصلاة والسلام (١)، وقد له ﷺ : «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصنوا (١) عير الله يُستن له أن يقرأ فيما لا يجهر الإمام فيه ، فه المناسخة عن سكتات الإمام.

٥ - لا يَجُوزُ أن يَدخُلُ فِي النَّافلة إِذَا أَقيمَت الفَريضَة: وَإِن أُقِيمَت وَهُو فِيهَا قطعَهَا إِن لَم تَنعَقد الرَّكَمةُ بِالرَّفع مِنَ الرَّكُوع، وَإِلاَ أَقَهًا خفيفة ، لِقَولِه ﷺ: "إِذَا أُقِيمَت الصَّلاةُ فَلا صَلاةً لَا المَّكلة فَلا المَّكلة بَهُ (٨).

٦ ـ مَن أُقيمَت عَلَيه صَلاَةُ العَصرِ وَلَم يُصلِّ الظُّهرَ: اختَلفِ آهلُ العلم في حُكمِ مَن لَم
يُصلُ الظُّهرِ وَقَد اقيمت صلاةُ العصرِ، فهل يدخلُ مَع الإمام بِنيَّةِ الظُهرِ، وَإِذَا سَلَم قَام فصلَى

<sup>( 1 )</sup> رواه الترمذي (٥٩١) وفي سنده ضعيف، غير أن العمل عليه عند جماهير العلماء لما عضده من روايات أخرى .

<sup>(</sup>٢) ذكره الالباني في فإرواء الغليل ٤ (٢/ ٢٦٠) وذكره في فكنز العمال ٤ (٢٠٦١٨). (٣) رواه الإمام أحمد (٣٩ /٢) ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤)رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٠، ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الإَمامُ أحمد (٣/ ٣٣٩)، وروه ابن ماجه (٨٥٠).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٧٦٩)، وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٢١/ ٢٣١).

 <sup>(</sup>٧) رواه عبد الرراق في مصفحه ١٩٧١)، ودثره ابن حجر في متلخيص الحبير ١١٢/١١).
 (٧) رواه الترمذي (٢٦١)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٠).

العَصر؟ أو يَدخُلُ بِنيَّةِ العَصرِ، فَإِذَا فَرَغَ قام فَصَلَّىٰ الظُّهرَ والعصرَ مَعًا مُحَافَظَة عَلَىٰ التَّرتيبِ، وَلُولاً قَدُلُهُ ﷺ: اللهُ تَختَلُفُوا عَلَى الإمام، لَكَانَ دُخُولُهُ بِنيَّة الظُّهر أولَىٰ، فالاحوطُ إَذًا أَن يَدخُلَ بِنِيَّةِ العصرِ فَإِذَا فَرَغَ قَامَ فَصَلِّى الظُّهَرَ وَالعصرَ، وصَلاَّتُهُ مَعَ الإمام تكُونُ لَهُ نَافِلَةً.

٧ - لا يُصلِّي خَلفَ الصَّفِّ وَحدَهُ: لا يَجُوزُ للمأمُوم أن يَقفَ خَلفَ الصَّفِّ وَحدَهُ، فإن وَقَفَ مُحْتَاراً فلا صَلاَةً لَهُ لِقَولِهِ ﷺ لِرَجُلٍ صَلَّىٰ خَلفَ الصُّفُّ وَحدَّهُ: «استقبِل صَلاَتَك، فَلا صَلاَةَ لمنفرد خَلفَ الصَّفِّ،(١).

وَإِن وَقَفَّ عَلَىٰ يَمين الإِمَام فَلاَ بَأْسَ.

٨ - الصَّفُّ الْأُوَّلُ أَفْضَلُ: يُستَحبُ الاجتهادُ في الصَّلاةِ في الصَّفُّ الاوَّل، وعَن يَمينِ الإمام لِقولِه ﷺ: إنَّ اللَّهَ وَمَلَّاكَتَهُ يُصَلُّونَ على الصَّفِّ الأولَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَىٰ الثَّانِي؟ْ . . وَفَي الثَّالثَةِ قَالَ: «وَعَلَى الثَّاني»(٢)، وَلقَولِه: «خَيرُ صُفُوف الرِّجَالُ أوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخرُها، وَخيرُ صُفُوف النِّساء آخرُها وَشَرُها أوَّلُها (٣٠٪

وقَولُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَّتُكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ ( 4 )، وَقَولِهِ ﷺ: "تَقَدَّمُوا فَأَنَمُوا بِي، وَلَيَاتُمَّ مَن وَرَاءَكُم، وَلا يَوْالُ قَوْمٌ يَنَأَخَّرُونَ حَثَّىَ يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ<sup>َ، (٥)</sup>. المَادَّةُ الثَّامنَةُ: في الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ:

١ - تَعريفُهُ: الأذَانُ: الإعلاَمُ بِدُخُولِ وقَتِ الصَّلاَةِ بِالفَاظِ خَاصَّةٍ .

٢ ـ حُكَمُهُ: الاذَانُ وَاجِبٌ كِفَائِيٌّ عَلَىٰ أَهلِ اللَّذَنِ والقُرَىٰ، لِقَولِدِ ﷺ: ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلَيُوَذِّن لَكُم أَحَدُكُم، ولَيَوْمَّكُم أَكبَرُكُم»<sup>(٦)</sup>.

وَيُسنُّ للمُسَافِرِ وَالبَادِي، لِقَرِلِهِ ﷺ: ﴿إِذَا كُنتَ فِي غَنَمِكَ أَو بَادِيتَكَ فَاذَنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارفَع صَوتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَسمَعُ مَدَى صَوت الْمُؤَذِّن جِنٌّ وَلا إنسٌ، ولا شَيءٌ إلاَّ شَهِدَ لَهُ يَومَ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢٣/٤)، ورواه ابن خزيمة في الصحيحه (١٥٦٩).

<sup>/</sup> ۱/ رواه الإمام آحمد (۱۳/۶)، ورواه ابن خزيمه هي اعمديحه ۱۲، ۱۷۰. (۲) رواه الإمام آحمد (۲۲۹/۶، ۲۲۵)، ورواه الطبراني في الملعجم الكبير، (۸/۲۰) بسند جيد. (۳) رواه مسلم (۲۸) كتاب الصلاة. (۵) رواه مسلم (۱۳۰)كتاب الصلاة.

رولهُ أَلْبخاري (١/ ١٦٢، ١٦٣)، ورواه مسلم (٢٩٢) كتاب المساجد.

<sup>(</sup>V) رواه الربيع بن حبيب في (مسنده) (١/ ٣٧).

٣ ـ صيغَتُهُ: صيغَةُ الأذَان، كَمَا عَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ لابي مَحذُورَةَ هيَ: «اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ، أشهَدُ أن لاَ إِلَّهُ إلاَّ اللَّهُ. أشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، أشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللَّه.

(ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ الشَّهَادَتَينِ مَرَّتينِ بِصوتٍ عَالٍ وَهُوَ التَّرجِيعُ). حَيَّ عَلَىٰ الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَىٰ

الصَّلاَةُ، حَيِّ عَلَى الفلاَحِ، حَيِّ عَلَى الفلاَحِ. (وَإِن كَانَ فِي آذَانِ الفَجرِ قَالَ: الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ، الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ). اللَّهُ أَكبَرُ، اللَّهُ أَكبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

قَالَ أَبُو مَحذُورَةَ رضي الله عنه : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَنِي الأذَانَ : «اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهُ ٓ إِلاَّ اللَّهُ. أشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: الشَّهَادَتَينِ (مَرَّتِينِ)، أشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللَّه (مَرَّتِين)، حَيِّ عَلَىٰ الصَّلَاة (مَرَّتِينِ)، حَيِّ عَلَىٰ الفلاَح (مَرَّتِين)، فَإِن كَانَت صَلاَة الصَبُع قُلتُ: الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ، الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومُ اللَّهُ أَكبُرُ، اللَّهُ أَكبُرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ '').

٤ - مَا يَنبَغي أَن يكونَ عَلَيه المُؤَذِّنُ: يَحسُنُ لِلمُؤذِّنِ أَن يكُونَ أَمِينًا، صَيِّتًا، عَالِمًا بِأوقَاتِ الصَّلاةِ، وأن يُؤَذِّنَ عَلَىٰ مَكَانٍ عَالٍ كَالمَنارَةِ وَنحَوهَا، وأن يَدخلَ إصبَعَيهِ في أُذُنيهِ، ويَلتَفت يَميِنًا وَشِمَالاً بِكَلِمَتَي حَيّ عَلَىٰ الصَّلاةِ، حَيّ عَلَىٰ الفلاّح، وَالا يَاخُذُ عَن أَذَانِهِ أُجرَةٌ إلاَّ مِن بَيتِ المَالِ (خَزِينَةِ الدَّولَةِ) أو الأوقَاف.

ب الإقامةُ: ١ - حُكمَهَا: الإقامةُ سُنَةٌ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ صِلاةٍ فَرضٍ مِن الصَّلُواتِ الْخَمسِ، سَواءٌ كَانَت ١ - حُكمَهَا: الإقامةُ سُنَةٌ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ صِلاةٍ فَرضٍ مِن الصَّلُواتِ الْخَمسِ، سَواءٌ كَانَت صَلاةً حَاضرَةً أو فَائِنَةً، لِقُولِهِ ﷺ: ﴿مَا مِن ثَلاثَة في قَريَة وَلا بَدُو لا نُقَامُّ فِيهُم الصَلاَةُ إلاَّ استحوذَ عَلَيهمُ الشَّيطَانُ فَعَلَيكُم بالجمَاعَة، فَإِنَّما يَأْكُلُ الذِّئبُ مِنَ الغَنَمُ القَاصيَةَ (اللهُ).

وَلِقَولِ أَنَسَ رَضِي الله عنه: أُمِرَ بِلاَلٌ أن يشفَعَ الأذَانَ وَيُوتَرَ الإِقَامَةَ ۖ ﴿ الْ

٢ - صيغتُها: وَصِيغَتُها، كَما جَاءت فِي حَديثِ عَبد اللَّهُ بن زَيدِ الَّذِي رَأَىٰ رُؤيا الأذانِ

<sup>(</sup>١) لفظ الصلاة خير من النوم يقال له التثويب، لأن المؤذن يدعو إلى الصلاة بقوله: حيَّ على الصلاة ثم يَنُوَّبُ، أي يعود، فيدعو إليها بلفظ: «الصلاة حير من النوم» قال بلال رضي الله عنه: أمرني رسول الله ﷺ أن أتُوَّبُ في الفجر. رواه ابن ماجه (۷۱۵)، ورواه الدارقطني (۱/۲۶۳).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه.

<sup>.</sup> (۲) رواه الترمذي وحسنه وصححه

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢، ٣، ٤) كتاب الصلاة.

هي: اللّهُ أَكبَرُ، اللّهُ أَكبَرُ، اشهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، اشهَدُ أَن لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلاَة، حَيْ عَلَىٰ الفلاَح، قَد قامت الصَّلاةُ، قَد قَامَت الصَّلاَةُ، اللَّهُ أكبَرُ، اللَّهُ أَكبَرُ،، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

تَنْسِيهَانِ: الإَمَامُ امْلَكُ بِالإِقَامَةِ، فَلا يُقيمُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاةَ إِلاَّ عَندَ حضُورِ الإِمَامِ، وَإِذَنهُ بِذَلكِ، لَخَبَرِ: «الْمُؤَذِن الْملكُ بالأذانِ والإِمَامُ الملكُ بِالإِقَامَةِ،(١) غَيرَ انَّ العَمَلَ بِهِ عندَ عَامَّةَ الفُقَهَاءِ، وَلَعَلَّهُ اعْتُصِدَ بِشَاهِدَ آخَرَ يُروونَهُ عَن عَليٍّ أَوْ عَمَرَ رَضِي الله عنهما، وَأَمَّا الأَذانُ فإنَّ المُؤذِّنَ أَملَكُ بِهِ مِن غَيْرِهِ فَيُؤذِّنُ إِذَا دَخَلَ الوَقتُ ولا ينتظرُ اجْدًا ولا يَستاذِنُهُ، إمَامًا كَانَ أَو غَيرُهُ.

يُستَحَبِّ مَا يَلِي: ١ ـ التَّرَسُّلُ (التَّمَهُّلُ) فِي الأَفَانِ، وَالحَـدرُ (الإسرَاعُ) فِي الإِقَامَةِ، لِقَـولِهِ ﷺ: لِيِلاَلٍ: ﴿إِذَا أَنَّتَ فَتَرَسُّ، وَإِذَا أَقَمَتُ فَاحِدُرُ ۖ (').

٧ - مَتَابَعَةُ المُؤَذِّنُ وَالمُقِيمِ سِراً، فَيقُولُ السَّامِع مثلماً يَقُولُ المُؤَذِّنُ أَو المُقيمُ، إلاَّ لفظَ - حَي الصَّلاة، حَيَّ على الفَّلاح - فلا يتابعُهُ فيه إنّما يَقُولُ: (لا حَولَ ولا قوة إلاَّ بِاللَّه، وَلفظَ : «قد قَامَت الصلاة، فإنَّهُ يَقُولُ (اقامَهَا اللَّهُ وَاَدَامَهَا)، لِمَا رَوَىٰ أَبُو دَاودَ أَنَّ هِلِالاً » أَخذَ في الإقامَة، فَلَمَّ أَن قَالَ : قَد قَامَت الصَّلاةُ، قَالَ النَّبِي ﷺ : «اَقَامَهَا اللَّهُ وَادَامَهَا»، ولما رَوَىٰ مُسلِم أَنَّهُ ﷺ فَالَهُ وَادَامَهَا»، ولما رَوَىٰ مُسلِم أَنه شَيْع قالَ : "إذَا سَمِعتُم المُؤَلِّقُ فَولُوا مِثْلَما يَقُولُ، ثُمَّ صَلَّوا عليَّ، فَإِنَّهُ مَن صَلَى عليَّ مَرَةً صَلَّى اللهُ عَلَيه بِهَا عَشَراً، ثُمَّ سَلُوا اللَّه لِي الوسِيلةَ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ في الجَنَّةُ لا تَنبِغي إلاَّ لَعَبد من عَلَى الشَّعَاعَةُ "١٠).

٣ ـ الدُّعَاءُ بِخَيرٍ بَعدَ الأَذَانِ، لِمَا رَوَىٰ التَّرَمِذِيُّ وَحَسَنَهُ عَنهُ ﷺ: «الدُّعَاءُ لاَ يُردُّ بَنَّ الأَذَانِ والإِقَاصَةَ». وُوَرَدَ عِندَ اذَانِ المَغرِبِ قَـولُهُ: «اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَبِلكَ وَإِدبَارُ نَهَارِكَ، وَاصواتُ دُعَاتِكُ فَعَامِلُ كَاغِفر لِي».

المَادَّةُ التَّاسِعَةُ: فِي الْقَصرِ وَالْجِمَعِ، وَصلاَةِ المَريضِ، وَالخَوفِ:

القَصُّ:

ا مسعناهُ: القصرُ هُوَ صَلاةُ الرُّبَاعيَّةَ رَكعتينِ بِالفاتحةِ والسُّورةِ ، أمَّا المغربُ والصَّبحُ فَلا (١) ذكره ابن عدي في «الكامل؛ في «الضمفاء» (١٣/٧٥)، وذكره التربيزي في «مشكاة المصابيع» (٣/ ٥٥)، وذكره في دكتر العمال؛ (٢٠٩٣٣).

(٢) رواه الترمذي (١٩٥)، ورواه الحاكم (٢/١). (٣) (صحيح مسلم؟ (٧) كتاب الصلاة.

تُقصران لكون المغرب ثُلاثيَّةً، والصبح تُنَائيَّةً.

٢ - حكمهُ: القصرُ مَشرُوعٌ بقول الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَاتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاقِ ﴾ [انساه: ١٠١]، وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ لَمَّا سُئلَ عَنهُ: «صَدَقَةٌ تَصَدَقَ اللهُ بِهَا عَلَيْمُ فَاقَبَلُوا صَدَقَتهُ (١٠). وَمُواظَبَةُ الرَّسُولِ عليه تِعِملُهُ سُنَّةٌ مَؤكَّدةً، إذ مَا سَافَرَ رَسُولُ الله ﷺ سَفَرًا إلاَّ قصرَ فِيهِ وقَصرَ مَعهُ أصحابُهُ رضي الله عنهم أجمعِينَ.

٣- المَسَافَةُ الَّتَي يُسَنُّ القصرُ فيها: لَم يُحَدُّد النَّي ﷺ لِلقصرِ مَسَافَةٌ ينتهي إليها في القصرِ، وإنَّما جمُهُورُ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ والاثمَّة نَظُرُوا إلى المَسافَات الَّتِي قَصرَ فِيها رَسُولُ اللَّه ﷺ فَوَجَدُوهَا تُقَارِبُ اربَعَةَ بُرُد، فَجَعَلُوا اربَعَةَ البُرُد. وَهِي تَمَانِيَةٌ واربَعُونَ مِيلاً حَدًا للهِ عَلَى المُسَافَة القصرُ، فَيُصلِّي الربُاعيَّة (الظُهرَ والعَصرَ والعشاء) اثتَين.

َ ٥ ـ النَافلَةُ فِي السَّفَر: إِذَا سَافَرَ اللَّسلِمُ لَهُ أَنْ يَترُكَ سَاتِرَ النَّوَافِلِ مِن رَاتِيَةٍ وَغيرِهَا مَا عَدَا رَغِيبَة الفَجرِ، وَالوَتْرِ، فَإِنَّهُ لا يحسُنُ تَركُهُمَا، فَقَد كَانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: لَو كُنتُ مُسَبِّحًا. مَتَنَفَّلًا لِلْقَمَتُ صَلَاتِي (٣).

كَمَا أَنَّ للمسَافِرِ أَن يَتَنَقَّلَ بِلا كَرَاهِيةٍ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ، فَقَد صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الضُّحَى ثَمَانِيَة رَكَمَاتٍ وَهُو مُسَافِرٌ، وَكَان يَتَنَقَّلُ عَلَى ظُهِرِ دَابِّتِهِ، وَهُو فِي طَرِيقِهِ مِن سَفَرِهِ.

٦ - عُمُومُ سُنَّةَ القَصوِ لكُلِّ مُسَافِر: لا فرَقَ فِي سُنَّةَ القَصْرَبِينَ مُسَافِر رَاكِب، وَمُسَافِر مَاسَمَ، ولا بَينَ رَاكَبِ جَمَّالُ أو سَيَّارَةً أو طَائرة إلاَّ اللَّاحُ إذَا كَانَ لا يَنزِلُ من سَفينَتِه طُولَ اللَّهْرِ، وكَانَ لَهُ بِسَفِينَتِهِ أَهلٌ فَإِنَّهُ لا يُسِنُّ لَهُ القَصرُ بل عليهِ إن يُتِمُّ صلاَتَهُ لا نَّه كَمُستَوطِنِ للسَّفينة .
 للسَّفينة .

<sup>( )</sup> رواه مسلم (۱) كتاب صلاة المسافرين، ورواه أبو داود (۱۱۹۹)، ورواه النرمذي (۳۰۶)، ورواه ابن ماجه (۱۰۲۵). (۲) رواه أبو داود (۱۲۲۵).

الباب الرابع

الجَمْعُ:

١ - حُكمهُ: الجَمعُ رُخصةٌ جَائِزَةٌ إِلاَّ الجَمعَ بِينَ الظُّهرَينِ يَومَ عَوفَةَ بَعرَفَةَ، والعشَاءَين لَيلَةَ المُؤدَلفَةِ فإنَّه سُنَةٌ لا تَخييرَ في فعلهَا، لِمَا صَعَ عَنهُ ﷺ: «أنَّهُ صَلَّى الظُهرَ والعَصرَ بِعرَفَةَ بِأَذَانٍ واحدٍ وإِقَامتَينٍ» (١).
 واحدٍ وإِقَامتَينٍ، وَلَمَّا أَنَى المُؤدَلِفَةَ صَلَّى بِهَا المغربِ والعِشاءَ بِأذانٍ واحدٍ وإِقَامتَينٍ» (١).

٢ - صفَتُهُ: ٱلجَمعُ هُو أَن يُصَلِّي المُسافِرُ الظُهرَ وَالعَصرَ جَمعَ تَقدِيمٍ فَيُصلِّيهُمَا في أُولَ وَقتِ الظُهرِ، أَو جَمعَ المَغرِبَ والعشرَاءَ جَمعَ تقدِيمَ الطُهرِ، أَو جَمعَ المَغرِبَ والعشرَاءَ جَمعَ تقدِيمَ أَو تَاخيرٍ فَيُصلِّيهُمَا في وَقت إحدَاهُمَا، وَذَلكَ لَما وَرَدَ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَخَرَ الصَّلاَةَ بِتَبُوكَ يَومًا ثُمَّ حَرَجَ فَصلَّى الظَهرَ وَالعَصرَ جَمعًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصلَّى المَغرِبَ والعِشاءَ جَمعًا وهُو نَازِلٌ بِتَبُوكَ عَالَى المَغرِبَ والعِشَاءَ جَمعًا وهُو نَازِلٌ بِتَبُوكَ عَالَى اللَّهِيِّ الْعَلْمِ وَالعَصرَ جَمعًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصلَّى المَغرِبَ والعِشَاءَ جَمعًا وهُو نَازِلٌ بِتَبُوكَ عَالَى الْمَعْرِبَ والعِشَاءَ جَمعًا وهُو نَازِلٌ بِتَبُوكَ عَالَيْهِ الْمُعْرِبَ والعِشَاءَ جَمعًا وهُو نَازِلٌ بِتَبُوكَ عَلَيْهِ الْعَلَى الْمُعْرِبَ والعِشَاءَ جَمعًا وهُو نَازِلٌ بِتَبُوكَ عَلَيْهِ الْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَصَرَ جَمعًا مُ اللَّهُ مَن إِلَيْهِ الْعَلْمِ وَالْعَمْدِ وَالْعِشَاءَ جَمعًا وهُو نَازِلٌ بِتَبُوكَ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ مَا لَوْلُهُ مِنْ الْعَلْمِ اللَّهُمَ وَالْعَصَرَ جَمعًا وهُو نَازِلٌ بِتَبُوكَ إِلَى اللَّهُمْ وَالْعَلَى الْمُعْرِبُ وَالْعَلْمَ الْمُعْرِبُ وَالْعِلْمِ اللَّهُمْ وَالْعَلَى الْمُعْرِبُ وَالْعَلَيْمِ اللَّهُمْ وَالْعَلْمُ الْمُعْرِبُ وَلَامِلُهُ اللَّهُمْ وَالْعَلَى الْمُعْرِبُ وَالْعِلْمُ الْمُعْرِبُ وَالْعَلَى الْمُعْرِبُ وَلَى اللَّهُمْ وَالْعَلَى الْمُعْرِبُ وَالْمُولَالَةِ الْمُلْمِ الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِدُ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ وَالْعَلَمْ الْمُعْرِبُ وَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ وَالْعَلَمْ اللَّهُمْ وَالْعَلَمْ الْمُعْرِبُ وَلَيْمِ اللْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمَالِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُ اللَّهُمْ اللْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُولُولُومِ اللْمُعْرِبُ وَالْمُ الْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلَامِ اللْمُعْرِبُ وَلَامِ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُعْرِبُ وَلَامِلُمْ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ وَلِمْ الْمُعْرِقِيلُ اللْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ اللْمُو

كَمَا أَنَّ لاهل البَلَد أن يجَمعُوا بَينَ المُغرِب والعشَاء في المسجد لَيلةَ المَطَرِ، والبَرد الشَّديد أو الرَّيح إِذَا كَانَ يَشُقُ عَلَيهِمُ الرُّجُوعُ إلى صَلاةِ العِشَاءِ بِالمَسجِدِ، إذْ قَد جَمَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بَينَ المُغرِبِ والعِشَاءِ فِي لَيلَةِ مُطِيرَةً ٣٠٠.

كَمَا أَنْ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِينِ وَالعِشَاءَينِ إِذَا كَانَ يَشُقُّ عَلَيهِ أَدَاءُ كُلُّ صَلَاةٍ فِي وَقَتِهَا، إِذِ عَلَةً الجَمَعِ هِيَ المُشقَّةُ، فَمَتَى حصَلَت المُشقَّةُ جَازَ الجَمعُ، وقد تعرضُ الحاجةُ الشديدةُ للمسلم في الحَضَرِ كَالخُوفِ عَلَى نفسِ أو عرض أو مالٍ فَيُسِاحُ لَهُ الجَمعُ، فَقَدَ صبعَ أَنَّ النَّبِي ﷺ جَمَعَ فِي الحَضرِ مرَّةً لغيرِ مَطَرٍ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "إِنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى بالمدينةُ سَبعًا وَلَمانِيا، الظُهْرَ وَالعَصرَ، والمغرِبَ والعشاءَ (أَنَّ النَّهُ وَثُورَ الظَهْرَ والْعَصرَ والعَربَ والعشاء، (أَنَّ الشَيْرَ فِي وَقَتِ واحدٍ. ويُؤَلِّ لَنَ الْمُؤْمِّ الْعَالِينِ فِي وَقَتْ وَاحدٍ.

ج - صَلاَةُ المَريض:

إذا كانَ المَريضُ لا يَقدِرُ عَلَىٰ القِيَامِ مُستَندًا إِلَىٰ شَيْءٍ، صَلَّىٰ قَاعدًا، وَإِذَا عَجَزَ عَن القُعُودِ، صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنْبِهِ، وإن عَجَزَ صَلَّىٰ مُستَلقِيًّا عَلَىٰ قَفَاهُ مَادًا رَجَلِيهِ إِلَىٰ القبلَةِ، وَيَجَعلُ سُجُودَهُ اخفضَ مِن رُكُوعِهِ، وَإِن عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ والسُّجُود أوماً إِيمَاءً، وَلاَ يَترُكُ الصَّلاَةَ بِحال، لقول عِمرانَ بنِ حُصَيْرٍ رضي الله عنه: كَانَت بِي بَواسِيرُ، فَسَالتُ النَّبِيَ ﷺ عَن الصَّلاةَ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۹۰۲). (۲) رواه مسلم (٤/ ١٧٨٤)، وفي «موطأ مالك» (١/ ١٤٣، ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢/٢٦)، ومسلم (٤٩) كتاب صلاة المسافرين، و «الموطا» (١/٤٤)، والصواب: أن لفظة «في ليلة مطبرة» من تأول بعض الرواة كمالك.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٥٣)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين (٥٦).

في العبادات

"صَلِّ قَانَمًا، فَإِنْ لَم تَستَطع فَقَاعِداً، فإن لم تستَطع فَصَلِّ عَلى جَنْبِكَ، فَإِن لَم تَستَطِع فَمُستَلقيًا ۚ (١) ۚ، وَلا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلاَّ وُسعَهَا.

د ـ صَلاَةُ الخَوف:

١ - مَشْرُوعَيَّتُهُا: صَلَاةً الحَوف مَشْرُوعَةٌ بِقُول اللَّه تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَانَفَةٌ مَنْهُم مَعْكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلَتْأْتِ طَائِفَةٌ أَخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَأَسْلحَتَهُمْ وَأَسْلحَتَهُمْ السَّدِيدِي .

٧ - صفَتُهُا فِي السَّفر: وَردَت فِي صَلاَة الخَوف كَيفيَّاتٌ مُختَلفَةٌ مَردُهَا إلى حالة الخوف قَوَّة وَصَعفاً، وأشهَرُ كَيفِيَّاتِهَا إذا كَانَ القِتَالُ فِي السَّفَرِ: «أن يُقسَمَ المُعسكرُ إلى طَائفَتَيْنِ: طَائفَةٌ تَقفُ تُومُفُ وَرَاء الإمَام فَيُصلِّي بَهَا ركعة ، وَيَنْبُتُ قَائمًا، وتَقُومُ هِي بَعْضلي رَكعة أخرى وتُسلِّم، وتَذهبُ فَتَقفُ مُوقف الطَّائفَة الاخرى، وتَاتِي الأُخرَى فَيُصلِّي بَهَا الإمَامُ رَكعة أُخرَى وتُسلِّم، وتَذهبُ فَتَقفُ مُوقف الطَّائفَة الاخرى، وتَاتِي الأُخرَى فَيصلِّي بَهَا الإمَامُ رَكعة وَيَلبُتُ جَالِسًا، فَتقُومُ هِي وَتَاتِي بِركعة أُخرى، ثُمَّ يُسلَمُ بِهِم»

وَشَاهَدُ هَذِهِ الكَيْفَيَّةِ حَدِيثُ سَهَلِ بِنْ أَبِي خَشْهَةَ إِذْ جَاءَ فِيهِ: «أَنَّ طَانِفُةٌ صُفَّت مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَائِفَةٌ وَجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالتِّي مَعَهُ رَكَعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، فَأَتَّمُواَ لانفُسِهِم ثُمَّ انصَرُفُوا وَجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّافِفَةُ الأُخرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمُ الرَّكَعَةَ الَّتِي بِقِيَتْ مِن صَلاتِهِ، ثُمُّ ثَبَتَ جَالِسًا فَاتَّمُوا لانفُسِهِ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمٍ (٢٠).

٣ - صفّتُهَا في الحَضَر: وَإِن كَانَ الْقَتَالُ فِي الحَضَرِ حَيثُ لا قَصرَ لِلصَّلاةِ: صَلَّت الطَّائِفَةُ الْاحَرَىٰ فَيْصَلِّق بَهَا الْأُولَىٰ رَكَعَيْنِ مَعَ الْإِمَامُ ، وَرَكَعَيْنِ وَحَدَهَا، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُحَرَىٰ فَيْصَلِّق بِهَا الْإِمَامُ رَكَعَيْنِ وَبَلْكَ فَيْصَلِّق رَكَعَيْنِ، فُمَّ يُسَلِّق بِهِا.
 الإمامُ ركعتينِ وَيَثبُتُ جَالِسا فَتُتمُ لِنَفْسِهَا ركعتَينِ، فُمَ يُسلَّمُ بِهِم.

٤ - إذا لَم يُمكنُ قسمَةُ الجَيش لاَشتَداد القَتال: إذَا اشْتَدَّ القِتَالُ، وَلَم تُمكن قسمةُ الجَيش صَلَوا فُراَدَىٰ عَلَىٰ آيَ حَالِ كَانُوا مُشاةً أو رُكبانًا للقبلة او لغيرهَا يُومثُونَ إِيمَاءً لقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلكَ قَلْيُصَلُّوا قِيامًا وَرُكبَانًا ﴾ البنز: ١٣٦٩، وقوله ﷺ: ﴿ وَإِن كَانُوا أَكثَرَ مِن ذَلكَ قَلْيصَلُّوا قِيامًا وَرُكبَانًا ﴾ . ومَعنى اكثر مِن ذَلكَ أي إذَا كثر الخَوفُ واحتَدَمَت المَعركةُ واختلَطُوا بالعَدُور.

الطَّالِبُ للعَدُوَّ أَوَ الهَارِبُ منهُ: مَن طَلَبَ عَدُواً يَخشَىٰ فَوَاتَهُ، أو طَلَبَهُ عَدُو يَخشَىٰ أن يَظفَرَ بِهِ صَلَّىٰ عَلَى أي حَالَ كَانُ ، مَاشيًا أو ساعيًا إلى القبلة أو غيرها، وهَكذَا كُلُّ من خاف

(٢) رواه مسلم (٥٧) كتاب صلاة المسافرين.

(۱) رواه البخاري (۲۰/۲). (۳) أي قيامًا على اقدامهم.

(٤) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٥٦).

عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن إنسَانِ أو حَيوانِ أو غَيرِهمَا، صَلَّىٰ صَلاةَ الخَوفِ بَحَسَبِ حَالِهِ، وَيَشهَدُ لَهذهِ المَسَالَة، قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. وَعَمَلُ عَبدِ اللَّهِ بن أنيسِ رضي الله عنه فَقَد بَعَثُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي طَلَبِ الهُذَائِيِّ، فَقَالَ: «لَمّا خِفتُ أَن يَكُونَ بَينِي وَبَينَهُ مَا يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، فَانطَلَقتُ أمشي، وأنَّا أُصلِّي أُومِيحُ إِيمَاءٌ نَحوهُ، فَلَمَّا دَنُوتُ منهُ...،(١) الحديث.

المَادَّةُ العَاشرَةُ: في صَلاة الجُمُعَة:

١ \_ حُكْمُهَا: صَلاةُ الجُمُعَة وَاجِبَةٌ، بِقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجـمـــة:١]، وَقَولِ الرَّسُولِ عليهِ الصَّلاةُ الغَافلينَ (٢). وَقَولِه ﷺ: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجبٌ عَلَى كُلِّ مُسلم في جَمَاعة إلا أربَعةً: عَبدٌ مَملُوكٌ، أو امرأَةٌ، أو صبيٌّ، أو مَريضٌ (٣).

٢ \_ الحكْمةُ في مَشرُوعيَّتهَا: مِن الحِكَم التي شُرِعَت لَهَا صلاةُ الجُمُعَةِ: جَمعُ الْمُكَلَّفِينَ القَادرِينَ علَىٰ تَحمُّلُ اللَّسُوُّ لِيَّاتَ مَن أَهَلِ البَّلَد أُو الْقَرِيةَ ، أَوَّلَ كُلُّ أُسبُوعٍ فِي مَكَانٍ وَاَحدِ لِتَلَقِّي كُلَّ مَا يَجِدُّ وَيَحدُثُ مِن قَرَارَاتٍ ، وَيَبَانَاتٍ يُصدرُهَا إِمَامُ الْسَلِمِينَ وَخَلِيفَتُهِم فِيمَا يَعمَلَى بِإِصلاحِ دِينِهِم وَدُنيَاهُم.

وكيسمُعوا مِنَ التَّرْغِيبِ والتَّرهيبِ والوَعدِ والوَعيدِ، ما يحملُهُم على النُّهُوضِ بِوَاجِبَاتِهِم، وَيُسَاعِدُهُم عَلَىٰ القِيَام بِهَا فِي نَشاطٍ وحَزم طُوالَ الاسبُوعِ.

وتَبدُوا هَذه الحكمَةُ للمُتَأَمِّل من خلال شُرُوط الجُمُعة وَخَصَائِصِهَا؛ إذ من شرُوطِهَا: القَرِيَةُ، والجَمَاعَةُ، والمَسجدُ وتَوحيدُهُ، والخُطبَةُ وكونُهَا من الخَليفَةِ أو الوَالِي، وَتَحريم الكَلام أثنائهاً، وسَقُوطِها عَنِ العَبدِ وَالمَرَأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالمَريضِ، لأنَّ تَكليفَ هَوُلاء غَيرُ تَامٌّ وَلَيسُوا بِقَادِرِينَ عَلَىٰ القِيَامِ بِمَا قَد يُطَالبُونَ بِهِ عَلَىٰ المِنبَرِ مِن مَسنُولِيَّاتٍ وَتَكَالِيفَ.

فَصُلُ يُومَهَا: يَومُ الجُمُعَةَ يَومٌ فَاضَلُ وَعَظِيمٌ، وَمَن خَيرٍ أَيَّام الدُّنيَّا، قَالَ فِيه رَسُولُ اللَّه ﷺ: «خَيرُ يَومُ طَلَّعَتْ عَلَيه الشَّمسُ يَومُ الجُمُعَة، فِيهِ خُلَقَ آدَمُ عَليه السّلام وفِيهِ أَدخِلَ إِلَى الجَنَّة، وَفِيه أُخرِجَ منًّا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إلا في يَوم الْجُمُعَّة (٤) فَيَنبَغِي ان يُعظَّمَ بِتَعظيم اللَّهِ لَهُ ، فَيُكثَرُ فيه منَ الصَّالحَات، ويُبتَعدُ فيه عن جميع السَّيُّئات.

> (٢)رواه مسلم (١٢) كتاب الجمعة . (١)رواه أبو داود (١٢٤٩).

(٣)رواه أبو داود (١٠٦٧)، وقال: طارق بن شهاب رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئًا.

(٤)رواه مسلم (٥) كتاب الجمعة .

٤ \_ آداًبُهَا وَمَا يُنْبَغِي أَنِ يُؤْتَى فِي يَومِهَا:

١ ـ الاغتسالُ عَلَى كُلِّ مَن يَحضُرُهَا، لِقَ ولِهِ ﷺ: "غُسلُ الجُمُعَة وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحتَلِمٍ»(١).

Yُ لِبُسُ نَظِيف النَّيَابِ، ومَس الطَّيبِ، لِقَولِهِ ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُسلِمِ الغُسلُ يَومَ الجُمعة، وَيَلْبَسُ مِن صَالِحَ ثَيَابِهِ، وَإِنَ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مَنهُ ۗ (٢٠)

 ٣ ـ النَّبكيرُ إليها، أي اللّهاابُ إليها قبلَ دُخُول وقتها بزَمن، لِقُوله ﷺ: "مَن اغتسَل يَومَ
 الجُمُعة عُسل الجَنابَة، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَانَّما قَرَّبَ بَدنَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيةِ فَكَانَّمَا قَرَّبٍ بَقَرَةً، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعِةَ النَّالِثَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبُ كَبِشًا أَقَرَنَ، وَمَن رَاحَ فِي السَّاعَةُ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَن رَاحَ فَي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً، فَإِذَا خَرْجَ الإِمَامُ

عَرَبُونَ الْمُلائِكَةُ يُستَمِعُونَ الذِّكُرَ<sup>»(٣)</sup>. عَضَرَتَ المَلائِكَةُ يَستَمِعُونَ الذِّكْرَ<sup>»(٣)</sup>. ٤ ـ صَلاَةً مَا تَيَسَّرَ مِنَ النَّافلَة عندَ دُخُولِ المَسجِد، أربَعُ رَكِعَاتِ فاكثَرَ<sup>\*)</sup> لِقَولِهِ ﷺ: «لا يَغْتَسُلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعُة، وَيَتَظَهَّرُ بِمَا استَطَاعَ مِن طَهِر، وَيَلَّمْنُ مِن دُهنه أو يَمَسُّ مِن طيب بَيّه، ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى المَسجِد فَلا يُفَرِقُ بَينَ النّين، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتُبَ لَهُ، ثُمَّ يُنصَّتُ لِلإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مِن الجُمُعَة إِلَى الجُمُعَة الأُخْرَى، مَا لَم يَعْشَ الكَبَائِرَ الْ

هُ \_ قَطَعُ الكَلامَ وَالعَبْثُ بِمَسِّ الحَصَى وَنُحوِهَا إِذَا خُرَجَ الإِمَامُ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا قُلْتَ لصاحبك يوم الجُمعة والإمام يَخطُبُ أنصت، فقد لَغُوتَ الله . وَقُولِه ﷺ: المَن مَسَّ الحَصَى فَقَد لَغَيَى فلا جُمُعَةَ لَهُ<sup>(٢)</sup>.

٣ ـ إِذَا دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخطُبُ صَلَّى رَكَعَتَين خَفيفَتين نَحيَّة المَسجد لِقُولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُّعَةَ وَالإِمَامُ يَخطُبُ فَلَيَرَكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلَيْتَجَوَّزْ فِيهِماً (٧).

٧ ـ يُكُرَهُ تَخَطِّي رِفَابِ الجَالِسِينَ وَالتَّفرِقَةُ بَينَهُم لِقَولِهِ ﷺ لِلَّذِي رَآهُ يَتَخَطَّى دِفَابَ

<sup>(</sup>١) واه البخاري (٢/ ، ٣ ، ٦)، ورواه مسلم (٧) الجمعة، ورواه أبو داود (٣٤١).

<sup>(</sup>٢ كرواه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣).واه الإمام مالك (١٠١)، ورواه البخاري (٢/ ٣)، ورواه الترمذي (٩٩). ( \* ) ما الصلاة بعدها فقح صح أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين في بيته ، كما ورد في الصحيح صلاة أربع ركعات في المسجد

بعد أن يتكلم أو ينتقل من مجلسه الذي صلى الجمعة فيه . ( } )رواه البخاري (٢/ ٤)، ورواه الإمام أحمد (٥/ ٤٤٠).

<sup>(</sup> ي أواه مسلم (١١، ١٢) كتاب الجمعة، ورواه الإمام أحمد (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) واه أبو داود في «صحيحه» (١٠٥٠).

<sup>(</sup>٧﴾ واه مسلم (٦٩) كتاب صلاة المسافرين، ورواه الإمام أحمد ٢٠٪ ٣٠٠٠

النَّاسِ: «اجلس فَقَد آذَيتَ» (١) وَقُولِهِ: «فَلا يُفُرِّقُ بَينَ النَّينُ» (٢)

٨ - يَحرُمُ البَيعُ وَالشَّرَاءُ عندَ السَّدَاء لَهَا، لقَولِه تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ
 للصَّلاةِ مِن يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاسْعُواْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا النَّبِيعَ ﴾ الجسنده ].

9 - يُستَحُبُ قراءَةُ سُورَةُ الكَهَفَ فِي لَيلَتِهَا أَو يَومِهَا، لِقَولِهِ ﷺ: «مَن قَرَأَ سُورةَ الكَهَفِ فِي يَومِ الجُمُعَةُ أَضًاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بِينَ الجُمُعَتَينِ، (٣).

• ١ - الإكثَارُ منَ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ لقَولِهِ: «أكثرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ يَومَ الجَمُعَةِ وَلِيلةَ الجُمُعَةِ، فَمَنَ فَعَلَ ذَلكَ كُنتُ لهُ شَهَيدا وَشَفيعاً يَومَ القيَامَةَ (١٠).

٥ - شُرُوطُ وُجُوبِهَا؛ وَهِيَ:

١ - الذُّكُوريَّةُ، فَلا تَجِبُ عَلَىٰ امرأَةٍ ..

٢ - الحُرِيَّةُ: فَلا تَجِبُ عَلَىٰ مَملُوكٍ

٣ - البُلُوغُ، فَلا تَجِبُ عَلَىٰ صَبِيٍّ.

٤ - الصِّحَّةُ، فَلا تَجِبُ عَلَى مَرِيض لا يَقدرُ عَلىٰ حُضُورِهَا لِمَا بِهِ مِن مَرضٍ.

الإقامةُ، فلا تَجِبُ عَلَى مُسَافِر، وَذَلَكَ لِقَولِهِ ﷺ: «اَلِمُ مَعُتُ حَقِّ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُسلم في جَمَاعة إلا أربعةٌ: عَبدٌ مملُوكٌ، أو امراهٌ، أو صَبِيٌّ، أو مَريضٌ (٧٧). وقوله: «مَن كَانَ يُومُن بالله واليَومُ الآخرِ فَعَلَيه الجُمُعةُ يَومَ الجُمُعة إلاَّ مَريضًا أو مُسافراً أو امرأةٌ أو صَبياً أو مَملُوكًا» (٨)، هَذَا وَكُلُّ مِن حَضَرَهَا مِمنَّ لا تَجِبُ عَلَيهِم، وَصَلاَها مَعَ الإمامِ أجزأتهُ، وَسَقَطَ عَنه الوَاجِبُ، فَلا يُصلِّي الظهر بَعدَها أبداً.

(٢) الحديث السابق.

(۱) رواه أبو داود (۱۱۱۸)، ورواه ابن ماجه (۱۱۱۵).

(٣) رواه الحاكم (١/ ١١١، ١٤٥، ٥٦٥) وصححه.

(٤) رواه الحاكم (٢/ ٤٢١)، رواه البيهقي (٣/ ٢٤٩) بإسناد حسن.

(۵) رواه مسلم (۱۶، ۱۵) كتاب الجمعة، ورواه الإمام أحمد (۲/ ۱۲۶، ۱۸۵).

(٦) روئ حديث كون الساعة بعد العصر، الإمام أحمد وابن ماجه، وروئ كونها ما بين جلوس الإمام والفراغ من الصلاة أبو داود وإسناده ضعيف.

(۷) رواه أبو داود (۱۰۲۷)، ورواه الحاكم (۱/۲۸۸).

(٨) رواه الدَّارْقطني (٢/٣)، ورواه البيهقي (١٤٨/٣)، وفي سنده ضعيف، والعمل عليه عند جماهير المسلمين سلفًا وخلفًا.

٦ \_ شُرُّوطُ صحَّتها:

 ١ - القَرْيةُ، فَلا تَصِحُ الجُمعَةُ في بَادِية أو في سَفَر، إذ لَم تُصلَّ الجُمعَةُ عَلَىٰ عَهد الرَّسُولِ
 إلا في المُدنِ وَالقُرَىٰ، وَلَم يَامُر رَسُولُ ٱللَّه ﷺ إلا في المُدنِةِ بِصَلاتِهَا، وَعَلَىٰ كَثْرَةِ سَفَرِه ﷺ لَم يَثبُت أنَّهُ صَلاًّ هَا في سَفَرٍ أَبَدًا.

٢ - المُسجدُ، فَلا تَصحُ الحِمُعةُ في غَيرِ أَبِنيةِ المَسَاجِدِ وَافْنِيَهِا حَتَىٰ لا يَتَعَرِضِ المُسلِمُونَ للحَرِّ أو البَردِ الْمُضِرَّينِ.

٣ ـ الخُطَبَةُ، لَا تَصِحُّ صَلاةُ الجُمُعَةِ بِلُونِ خُطَةٍ فِيهَا؛ إذ مَا شُرِعَت صَلاةُ الجُمُعَةِ إِلا مِن أجُل الخُطبَةِ.

٧ ـ لا تَجبُ عَلَى مَن كَانَ بَعِيدًا عَنِ القَرْيَةِ:

لا تَجِبُ صَلاةُ الجُمُعَةِ عَلَى مَن كَانَ يَسكُنُ بَعِيدًا عَنِ المَدِينَةِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الجُمُعَةُ بِاكثُرَ مِن ثَلاثَةٍ أَمْيَالٍ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ الجُمُعَةُ عَلَى مَن سَمِعَ النَّدَاءِ ۗ ( اَ ) وَالْعَادَّةُ جَارِيَةٌ أَنَّ صَوتَ الْمُؤَذُّنِ لَا يَتَجَاوَزُ مَدَاهُ النَّلاَثَةَ أَمَيَالٍ (أربَعة كيلُو مِترَاتٍ وَنصفًا) (٢).

٨ \_ مَن أدركَ ركعةً منَ الجُمُعة أو أقلَّ:

إذًا أدركَ المسبُوقُ رَكعَةً مِنَ الجُمُعَةِ ، أضَافَ إِلَيهَا ثَانِيَةً بَعدَ سَلامِ الإمامِ وأجزَأتُهُ لِقُولِهِ ﷺ: «مَن أدركَ من الصَّلاة ركعة ، فقد أدركها كلَّها» (٣).

وَأَمَّا مَنَ إدرَكَ أَقَلَّ مِن رَكَعَةٍ كَسَجِدَةٍ وَنَحوِهَا فَإِنَّهُ يَنوِيهَا ظُهُرًا وَيُتِمُّهَا أربَعًا بَعدَ سَلامِ الإِمَامِ.

٩ \_ تَعَدُّدُ إِقَامَة الْجُمُعَة في البِّلَد الوَاحَد:

إِذَا لَم يَتَّسِعِ المسجِدُ العَتِيقُ وَلَم يُمكِن تَوسِعَتُهُ، جَازَ أَن تُقَامَ الجُمْعَةُ فِي مَسجدِ آخَرَ مِنَ المدينة أو مَسَاجِدَ بِحَسَبِ الحَاجِةِ

١٠ \_ كَيفيَّةُ صَلاة الجُمُعَةُ:

كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، هِيَ أَنْ يَخْرُجَ الإِمَامُ بَعَدَ زَوالِ الشَّمسِ، فَيَرقَى المِنبَرَ فَيُسَلِّمَ عَلَى النَّاسِ

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود والدارقطني وهو ضعيف، ويه العمل عند أحمد ومالك والشافعي، وذلك لرواية مسلم: «هل تسمع النداء؟» قاله الذي طلب منه الترخيص في التخلف عن الجماعة لضعف بصره، فإن مفهومه أنه لو كان لا يسمع النداء بالصلاة لسقط عنه واجب الحضور

 <sup>(</sup>٢) هذا على رأي من يقول إن الميل ثلاثة آلاف ذراع.

<sup>.</sup> مي رپ س. ر- .- سين مر - .- سين . (٣) رواه الترمذي (٥٢٤)، ورواه الإمام احمد (١/٢١، ٢٦٥)، ورواه ابن ماجه (١١٢٢)، ورواه النسائي (١/ ٢٧٤).

حَتَّىٰ إِذَا جَلَسَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنَ أَذَانَهُ لِلطُّهِرِ، فَإِذَا فَرَغَ مِن الأذَانِ قِامَ الإمَامُ فَيَخطُبُ النَّاسَ خُطبَةً يَفْتَتُحُهَا بِحَمدِ اللَّهِ والنَّنَاءِ عَلَيهِ، والصَّلاةِ والسَّلامَ عَلَىٰ مَحَمُّدُ عَبده ورَّسُولِهِ، ثُمَّ يَعظُ النَّاسِ وَيُذَكِّرُهُم رَافِعًا صَوَتُه ، فَيَامُّرُ بِأَمْرِ اللَّه وَرَسُولِه وَيَهَى بِنَهِيهِما ، ويُرغَّبُ ويُرهُّبُ ، ويُذكُّرُ بِالوَعد والوَعِيدِ، وَيَجلِسُ جَلسَةٌ خَفِيفَةً، ثُمَّ يَقُومُ مُسَتَانِفًا خُطَبَتُهُ فَيَحمَدُ اللَّهَ وَيُثنِي عَلَيهِ. ويُواصِلُ خُطَبَتُهُ بِنَفُسِ اللَّهَجَةِ وَذَلِكَ الصَّوتِ الَّذِي هُوَ أَسْبَهُ بِصِوتِ مُنذرِ جِيش حتَّى إِذَا قَرْعَ فِي غَيرِ طُولٍ، نَزَلَ واْقَامَ الْمُؤَذَّنُ لِلصَّلاةَ، صَلَّىٰ بالنَّاسِ رَكعَتَينِ يَجَهَرُ فيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، وَيَحسُنُ أَنْ يَقَرَّا فِي الأُولَىٰ بَعدَ الفَاتِحَةِ بِسُورَةِ الأعلَىٰ، وَفِي الثَّانِيَةَ بِالغَاشِيَةِ وَنحوهَا (١٠) .

المَادَّةُ الحَادِيَةَ عَشَرَةَ: فِي سُنَّةِ الوَتْرِ، وَرَغِيبَةِ الفَجرِ وَالرَّوَاتِبِ وَالنَّفلِ المُطلَقِ:

١ - حُكُمهُ - وَتَعرِيفُهُ الوَترُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لا يَنبَغي لِلمُسلِمِ تَركُهَا بِحَالٍ.

وَالوَتُرُ هُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُسلمُ آخِرَ مَا يُصَلِّي مِن نَافِلَةِ اللِّيلِ بعدَ صَلاَ العِشَاءِ، وَكعَة تُسَمَّى الوَترَ، لقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿صَلَاةُ اللَّيلِ مَشَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشَيِّ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى رَكعَةً وَاحدَةً تُوتُرُ لَهُ مَا قَد صَلَّى (٢).

٢ ـ مَا يُسَنُّ قَبْلَهُ: مِنَ السُّنَّةَ أَن يُصَلِّي قَبلَ الوَترِ رَكَعَتَينِ فأكثَرَ إِلَى عَشرِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُصلِّي الوَتر، لِفعلهِ ﷺ ذَلكَ فِي «الصَّحِيح».

٣ - وَقَتْهُ: وَقَتُ الوَتْرِ مِن صَلاةِ العِشَاءِ إِلَىٰ قُبَيلِ الفَجِرِ، وَكُونُهُ آخِرَ اللَّيل ِ افضلَ مِن أولِّهِ، إلا لَمن حَافَ الايستيقظ، لَقُولِه ﷺ: «مَن ظُنَّ مِنكُم ألا يَستيقظ آخِرَ اللَّيلِ فَلَيُوتِر أُولَّهُ، ومَن ظَنَّ مِنكُم أنَّهُ يُستَيقظُ آخِرُهُ، فَلَيُوتِرَ آخِرَه فَإِنَّ صَلاةً آخِرُ اللَّيلِ مَعَضُورَةٌ وَهِي أفضلُ ""

٤ - مَن نَامَ عَنِ الوَتْرِ حَتَّى أَصِبَحَ: إِذَا نَامَ السَّلِمُ عَنِ الوَتْرِ، وَلَم يَستَيقظ حَتَّى أصبَح قَضاهُ قَبَلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، لَقَوِلَهُ ﷺ: ﴿إِذَا أَصَبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُوتِر، فَلَيُوتِر ۗ ( ُ ) . وَقَولِهِ ﷺ: ﴿مَن نَامَ عَن وَتَرِهِ أَو نَسَيهُ، فَلَيُصلَّهُ، إِذَا ذَكَرُهُ ( )

٥ - القِسراءَةُ فِي الوَتْرِ: أَيستَحَبُّ أَن يُقرأَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ قِبَلَةُ، بِدِ: ﴿الْأَعْلَى ﴾ وَ﴿الكَافِرونَ﴾، وَفِي رَكَعَةِ الوَّترِ بـ: ۚ ﴿الصَّمَدِ ﴾ و﴿المُعَوِّذَتينِ ﴾ بَعْدَ ﴿الفَاتِحَةِ ﴾ [ً

 <sup>(</sup>١) ورد في "صحيح مسلم؟ استحباب القراءة بسورة الجمعة والمنافقون.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/ ٣٠)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام احمد (٣٠٠/٣)، ومعنى محضورة: تحضرها الملائكة، وفي رواية مسلم مشهودة تعني محضورة. (٤) رواه البيهقي (٢/ ٤٧٨). (٥) رواه أبو داود (١٤٣١) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٦) روى حديث القراءة في الوفتر بما ذكر أبو داود والنسائي بإسناد حسن.

٢ - كَراَهَةُ تَعَسدَّه الوَتر: يُكرهُ تَعددُ الوَتر، في اللَّيلَة الوَاحدة، لقَوله ﷺ: «لا وتسران بليلة» (١)، ومَن أوتَرَ أوّلَ اللَّيلِ، ثُمَّ استيقظَ وَأَرَادَ أن يَتَنَفَّلَ، تَنَفَّلَ، وَلا يُعِيدُ الوترَ، لِقولِهِ ﷺ: «لا وتران بليلة».

ب \_ رَغيبَةُ الفَجر:

ب - رغيبه العجر. 1 - حُكمُ ها: رغَيِبةُ الفجر سُنَّةٌ مُؤكَدةٌ كَالوَتر، إِذِ هِيَ مُبتدأٌ صَلاةِ المُسلِم بِالنَّهَارِ، وَالوَترُ مُختَتَمُ صَلاتِه بِاللَّيلِ، أَكَدَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِعَمَله، إِذَ حَافظَ عَلَيها وَمَا تَرَكَها قطُّ، ورَغَّب فِيها بِقُدلِه: «ركَعَنَا الفَجرِ خَيرٌ مِنَ الدُّنيا ومَا فِيها» (أَنَّ وَقُولِهِ ﷺ: «لا تَدَعُوا ركعتَى الفَجرِ وَان طَارَدَتَكُمُ الْخَيلُ» (")

٢ - وَقَنْهَا: وَقتُ سُنَّة الفَجرِ مَا بَينَ طُلُوع الفَجرِ وصلاة الصبِّح، وَمَن نَامَ حَتَّىٰ طَلَعَت الشَّمسُ او نَسِيهَا صَلاهَا مَتَىٰ ذَكَرَهَا، إلا إِذَا دَحَلَ الزَّوَالُ فَإِنَّهَا تَسْقَطُ حِينَٰد لِقُول رَسُول اللَّه ﷺ: "هَن لَم يُصلَّ ركعتَى الفَجرِ حَتَّى تطلُع الشمسُ فَلَيُصلِّهِمَا" (أ). وقَد نَامَ عَلَيه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَرَّةً مَعَ أَصحابِه في غَزَاةٌ وَلَم يَستَيقظُوا حَتَّى طَلَعَت الشَّعسُ ، فَتَحَوَّلُوا عَن مَكانِهم قليلاً ، ثُمَّ أَمَر الرَّسُولُ .
 إلى الله عَلَى فَذَاذٌ فَصَلَى ركعتَين قَبل صلاةً الفَجرِ ، ثُمَّ أقامَ فَصَلَى الصُبْحَ .

٣ ـ صفّتُها: سُنَةُ الفَجرُ ركعتان خفيفَتان يُقرَّأ فيهما بِ﴿الكَافُرونَ ﴿ وَ﴿الصّمَد ﴾ بَعدَ الفَاتحة سرًا، ولو قُرئَ فيهما بِالفَاتَحة وَحدَما أَجزَآ، لقول عَائشَة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي الرَّحتَين قبلَ الغناة فَيْمَفُهُما حَتَى إنِّي لأشكُ أَثَراً فيهما بِفَاتَحة الكتاب أَمْ لا؟ ﴾ (٧) يُصلِّي الرَّحتَين قبلَ الغائر ورسُولُ الله ﷺ يقرأ في ركعتَي الفجر: ﴿قل يا أيها الكافرونَ ﴾ و﴿قل هو الله أحد ﴾ وكان يُسرِّ بِهِما (٧).

ج ـ الرُّواتبُ:

(١) رواه الترمذي (٤٧٠) وهو حسن. (٢) رواه مسلم (١٤) كتاب صلاة المسافرين.

(٣) رواه الطّبراني (٢١//٢)، وورد ني «مجمع الزوائد» للهيثمي (٢١٧/٢).

(ع) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢/ ٤٨٤) وسنده جيد.

(٥) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٥٩)، ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٠٤).

(٦) رواه الإمام أحمد (٦/ ١٨٦)، ورواه ابن ماجه (١١٤٤).

رضي الله عنها: «كَانَ الرَّسُولُ ﷺ لا يَلَعُ أَربَعًا قَبلَ الظُّهرِ" (١). وَلِقَولِهِ عَلَيَهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَا بَيْنَ كُلُّ أَذَانِينِ صِلاةً" (٢٠). وَقُولِهِ: «رَحِمَ اللَّهُ أَمرَ السَّلِّي فَبَلَ الْعَصَرِ أَربَعاً» (٣٠).

د ـ التَّطَوُّءُ أَو النَّفلُ الْمُطلَقُ: ۚ

 ١ - فَضَلْهُ : لِنَوافِلِ الصَّلَاةِ فَضَلَّ عَظِيمٌ ، قَالَ ﷺ : «مَا أَوْنَ اللَّهُ لَعَبِيد فِي شَيء أَفضلَ مِن رَكَعتَينِ يُصلَّلِهِمَا ، وَإِنَّ البِسَّرِ لَيُلَدَّرُ فُوقَ رأسِ العَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاتِه اللَّهُ . وقَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ . والسَّلاَّمُ لِلَّذِي سَالَهُ مُرَافَقَتَهُ فِي الجُنَّةِ: ﴿أَعنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ ( ٥٠٠ .

٢ - حَكَمْتُهُ: وَمِنَ الحِكَمَةِ فِي النَّهْلِ أَنَّهُ يَجِبُو القَرِيضَةَ إِن نَقُصَت، فَقَد قَالَ الرَّسُولُ عَلَيه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿إِنَّ أُولَ ما يُحَاسَبُ النَّاسُ به يَومَ السَّقِيامَة من أعَمَالهم الصَّلاةُ، يَقُول ربُّنا للمَلائكَةِ - وهُوَ أَعْلَم - الْظُرُوا في صَلاةٍ عَبْديَ ٱتْمَسَّها أَمْ نَقَصَهَا؟. فَإِنْ كَانَت تامَّةٌ كُتبَت لَهُ تَأَمَّةً، وَإِنَّ كَانَ انتَقَصَ مِنَّهَا شَيئًا قَالَ: أُنظُرُوا هَلِ لِعبدي مِن تَطَوُّع؟ فإن كَانَ لَهُ تَطَوُّع قَالَ: أتِمُّوا لِعَبَدِي فَريضَتَهُ مِنَ تَطَوَّعِه، ثُمَّ تُؤخَذُ الأعمَالُ عَلَى ذَلكَ ۗ (1)

٣ - وَقَتُهُ: اللَّيلُ وَالنَّهَارُ كِلاهُمَا ظَرفٌ لِلنَّفلِ الْمُطلَّقِ مَا عَدَا خَمسَ أوقَاتٍ فَلا نَفلَ فِيها وَهِيَ:

١ - مِن بَعدِ الفَجرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمسِ.

٢ - مَن طُلُوعِ الشَّمَسِ إِلَى أَن تَرتَفِعَ قَيدَ رُمْحٍ.

٣ ـ عَندَمَا يَقُومُ قَائمُ الظُّهيرَة إِلَى الزَّوَال.

٤ - من بعد زوال العصر إلى الاصفرار.

٥ - من الاصفرار إلى غُرُوب الشَّمس.

وذَلِكَ لِقُولِهِ ﷺ لَعَمْرو بِن عَبَسَةَ وَقَدَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلاة: "صَلَّ صَلاةَ الصَّبِح ثُمَّ أقصر عَن الصَّلاةَ حَتَّى تَطَلَّعُ الشَّمسُ وَتَرتَفَعَ، فَإِنَّهَا تَطلُعُ بَينَ قَرَنِي شَيطان، وحِينَلَدْ يَسجُدُ لَهَا الكَفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحضُورَةٌ (٧٠ حَتَّى بَستَقِلَّ الظُّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقصِر عَنِ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ حِينَنْد تُسجرُ جَهَنَّمُ - أي يُوقَدُ عَلَيها - فَإِذَا أَقْبَلَ الفِّيءُ فَصَلَّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم (١/٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) الممحضورة؛ أي: تحضرها الملائكة وتشهدها، وفي ذلك شهادة بخير للمسلم.

في العبادات

حَنَّى تُصَلِّي العَصِرَ، ثُمَّ أقصر عَن الصَّلاةِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمسُ فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بِينَ قَرنَي شَيطانِ (١) وَحِينَذ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ» (٢).

٤ - الجُلُوسُ في النَّقل: يَجُوزُ التَّنَقُلُ مِن قُعُودٍ، غَيرَ أَنَّ لِلمُتنَقَّلِ القَاعد نَصفَ مَا لِلمُتنَقَّلِ القَاعِدِ فَص اللَّهُ المَّتَنَقَّلِ القَائِمِ مِنَ الأَجرِ فَقَط. وَذَلِكَ لِقَولِهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "صَلاةُ الرَّجُلِ قَسَاعِدًا نِصفُ الصَّلاةِ").
 الصَّلاة (١٣).

٥ ـ بَيَانُ أَنْوَاعِ التَّطَوُّعِ:

١ - تَحَيَّةُ المَسْجِدِ، لِقُولِدٍ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجِدَ فَلا يَجلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكَعَتَينِ ﴿ ﴿ ﴾ .

٢ ـ صكاةُ الضُحَى، وَهِيَ أَربَعُ رُكعات فَاكثَرُ إِلَى ثَمَانِي رَكَعات، لِقَولِهِ ﷺ: إنَّ اللَّه تَعَالى قال: «ابن آدَمَ اركع لي أربَع رَكعات من أوَّل النَّهَار أكفك آخرَهُ» (٥).

٣ ـ تَرَاوِيحُ رَمَضَانَ، لقوله ﷺ: أَمَن قَامَ رَمضانَ إِعَانَا واحتسابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبه (١٠).
 ٤ ـ صَلاةُ رَكَعَتَون بعد الوصُوء، لق وله ﷺ: (لا يتَوضَّأُ رَجُلٌ مُسلمٌ نَيُحسنُ الوصُوءَ

فَيُصَلِّي صَلاةً إلا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلَاَة الَّتِي تَليهَا»(٧).

٥ \_ صَلاةُ رَكَعَتَين عندَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ فِي مُسجَد الحَيِّ، لفِعْله ﷺ ذَلِكَ، قَالَ كَعَبُ بنُ مَالِك رضي الله عنه: ﴿كَانَ النِّي ﷺ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرِهِ بِنَا الْإِلَسجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَينٍ (٨٠)

َ ٦ ـ رَكَعْتَا التَّوِيةَ، لقَولِه ﷺ: «مَا مِن رَجُلِ يُلْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَظَّهُرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعْتَينِ، ثُمَّ يَستَغفُرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَكُ الْهُ .

٧ ـ الرَّكعَتَان قَبلَ المَغرب، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿صَلُّوا قَبلَ المَغرب، ثُمَّ قَالَ فِي النَّالِقَة: لَمن شَاءً ۗ (١٠٠٠.

٨ ـ ركعتا الاستخارة، لقُول ﷺ: "إذا همَّ أحدُكُم بالأَمْرِ فليْركغ مَن غَير الفريضة ثُمَّ لِيقُل: اللَّهُم إنِّي أستخيرُكَ بعلمكَ، وأَستقدرُكَ بقدرتك، وأسألُك من فضلكَ العظيم، فَإنَّكَ تَقدرُ ولا أقدرُ ولا أقدرُ ولا أعلَمُ وأنت عَلامُ النَّهُمَّ إن كُنت تَعلَمُ أنَّ هذَا الأَمرَ خَيرٌ لي في ديني

(٢) رواه مسلم (٥٢) كتاب صلاة المسافرين.

(٣) رواه مسلم (١٦) كتاب صلاة المسافرين، ورواه أبو داود (٩٥٠).

(٤) رواه البخاري (٢/ ٧٠)، ورواه مسلم (٧٠) كتاب صلاة المسافرين.

(٥) رواه الإمام الترمذي (٢٠/٣). (٦) رواه البخاري (١٦/١)، (٣٣/٣).

(٧) رواه مسلم (٤) كتاب الطهارة. . ( ٨) رواه البخاري (٢٠/١)، ورواه مسلم (٩) كتاب التوبة.

(٩) رواه الترمذي (۲۰۱، ۲۰۰۱). (۱۰) رواه البخاري (۲/ ۱۳۸۸).

<sup>(</sup>١) ذلك بأن الشيطان يدنى رأسه منهاحتي لكأنه حملها برأسه تضليلاً لعباد الشمس.

۲۰۰ الباب الرابع

وَمَعَاشِي وَعَاقَبَةِ أَمْرِي فَاقدُرُهُ لِيَ وَيَسِّرُهُ لِيَ ، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ . وَإِن كُنْتَ تَعلَمُ أَنَّ هذَا الأَمرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقَبَةِ أَمْرِي، فَاصرِفه عَثِّي واَصرِفنِيَ عَنهُ وَاقدُر لِي الحَيرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّتِي بَهِ» (١)

وَيُسَمِّي (٢) حاجَّتُهُ عِندَ قُولِ: أَنَّ هَذَا الأمرَ...

9 - صَلاةُ الحَاجَة، وَهِيَ أَن يُرِيدَ المُسلمُ حَاجَتُهُ فَيْتَوَضَّا وَيُصلِّي رَكَعَتَنِ وَيَسأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ
 حَاجَتَهُ، لقولِهِ ﷺ: «مَن تَوَضَّا الوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَنِ يُتِمُّهُما أعطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مَعُجَّلاً أو مُؤَخَّرًا» (٣).

١٠ - صكاة التسبيح، وهي ارمع ركعات، يقول بعد القراءة في كُلِّ ركعة: سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، خَمس عشرة مَرَّة، وفي الرُّمُوع عشر مرَّات، وفي الرُّفع منه عشر مَرَّات، وفي الرَّفع منه عشر مَرَّات، وفي السبحود عشر مَرَّات، وفي الرَّفع منه عشر مَرَّات، وفي السبحود عشر مَرَّات، فيكُونُ مَجمُوعُ التَّسبيحات في كُلَّ ركعة خَمساً وسَبعين تَسبيحة. لقول بين الرَّمتين عَشْر مَرَّات، فيكُونُ مَجمُوعُ التَّسبيحات في كُلَّ ركعة خَمساً وسَبعين تَسبيحة. لقول الرَّسُول عليه العَباسُ: " إلى اخر الحديث فذكر له كَفيَّة صلاة التَّسبيح، وقَال: "إن استطعت أن تُصلَلِها في كُلَّ يُوم مَرَّةٌ فافعل، فإن لم تَستطع ففي كُلَّ جُممُه مَرَّة فإن لم تَستطع ففي كُلَّ جُممُه مَرَّة، فإن لم تَستطع ففي كُلَّ عَمْرِك مَرَّة في عَمْرِك مَرَّةً

المَّ مَعَجَدةُ الشُّكُو: وَهِيَ أَنْ تَحَدُّثُ لِلمُسَلم نَعْمَةٌ كَأَن يَظْفَرَ بِمُرغُوب، أو يَنجُو مِن مَرهُوب فَيَخْرَ سَاجِداً لِلَّه تَعَالَىٰ شُكراً عَلَىٰ بعمته، إذ كَان النَّي ﷺ إذَا آتَاهُ أمر يَّسُرُهُ، أو يُبَشَرُ بِه خَرَّ سَاجِداً شُكراً لِلَّه تَعَالىٰ، وَمَن ذَلكَ أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ جِبرِيلُ عليه السلام فقال لَهُ: "مَن صَلِّى عَلَيك صَلاةً صَلَّى الله عَلَي الله عَلَي بِهَا عَشْراً، سَجَد شُكراً لله تَعَالَىٰ" (٥).

١٢ - سُحُودُ التَّكَاوَةَ: يُسَنُّ سُجُودُ التَّلاوَة، لَقُولِه ﷺ: "إذَا قَرَّا ابنُ آدَمَ السَّجدَة اعتزلَ الشَّيطَانُ يَبكي يَقُولُ: يَا وَيلَهُ! أُمِرَ ابنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الجَنَّةُ، وأُمِرتُ بِالسُّجُودِ فَعَميتُ، فَلَى التَّارُ (٦٠).

فَإِذَا قَرَّا ٱللَّسِلُمُ آيَةَ السَّجِدَةِ أَوِ استَمَعَ إِلَيْهَا مِن قَارِئِ مُنَّ أَنْ يَسجُدَ سَجْدَةً يُكَبُّرُ فِيهَا عِندَ الخَفْضِ وَالرَّفْعِ، وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمعَهُ وَبَصَرُهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ٧٠)، (٨/ ١٠١).

<sup>(</sup> Y لا تكون الاستخارة إلا في الامور المباحة ، إذ الواجبات مأمور بها، والمحرمات منهي عنها، فلا يطلب المسلم أبدًا الحيرة . في أمر أُمرَ بُغطِهِ ، ولا في آخر أَمرَ بِتركِه .

<sup>(</sup>۴) وأه الأيمام احمد (۱/۱۷)، (ه/ ۱۶۲۰) بدت صنعيح. (۵) واه الإمام احمد (۱/۱۹۱). (۵) واه الإمام احمد (۱/۱۹۱).

في العبادات ٢٠١

وَقُوْتِهِ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أحسَنُ الحَالِقِينَ ، وَالاكمَلُ لِلاجرِ أن يَكُونَ السَّاجِدُ مُتطَهِّرًا مُستَقبِلَ القبِلَةِ .

وَمَواضَعُ السُّجُودِ فِي القُرَّانَ مَعلُومَةٌ فِي الْمَصَاحِفَ وَهِيَ خَمسَ عَشْرَةَ سَجدَةً، لَقُولُ عَبد اللَّهِ ابنِ عمرو بنِ العَاصِ: "إنَّ النَبِيَّ ﷺ قَرَّا خَمسَ عَشْرَةَ سَجدَةً فِي القُرَانِ مِنهَا ثَلاثٌ فِي الْفُصَلِ وَفِي الحَجِّ سَجدَتَانِ الْأَا

اللَّادَّةُ الثَّانيةَ عَشرَةَ: فِي صَلاةِ العِيدينِ:

أ ـ حُكمُهَا، وَوقَتُهَا:

صَلاةُ العيدَينِ الفطرِ والاضحَى - سُنَةُ مُوكَدَةٌ؛ كَالوَاجِب، أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي قَولِهِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكَوْتُرَ ﴿ أَنَا عَلَى اللّهِ تَعَالَى بِهَا فِي قَولِهِ: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكَوْتُرَ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىهَا، وأَمَرَ بِهَا وَرُحَرَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَوَقَتُهُا: مِنَ ارتفَاعِ الشَّمسِ قَيدَ رُمح إلى الزَّوالِ. والافضَلُ أن تُصَلَّىٰ الاضحَىٰ فِي اوَّلِ الوقت لِيَتَمكَّنَ النَّاسُ مِن ذَبِعِ اضَاحِيهِم. وَان تُؤخَّر صَلاةُ الفطرِ، لِيتَمكَّنَ النَّسُ مِن إخراج صَدَقَاتِهِم، إِذ كَان رَسُولُ اللَّه ﷺ يَفعَلُ هَكَذَا، قَالَ جُندُبُ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي بِنَا الفِطْرِ والشَّمسُ عَلَىٰ قَيد رُّمحَينِ، والاضحَىٰ عَلَىٰ قَيد رُمعِ» (١٢)

ب ـ ما يَنبَغي لَها من آداب:

ا ـ الغُسلُ وَالتَّطَيُّبُ وَكِبسُ الجَميلِ مِنَ الثَّيَابِ: لقَول أنس رضي الله عنه: "أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّه شَخِيهُ إِنَّ عَنِي العِيهَ دَيْنِ، أَنْ نَلَبَسَ اجَودَ مَا نَجِدُ، وَانْ نَطَيَّبَ بَأَجُودَ مَا نَجِدُ، وَانْ نُضَحِّيَ بِالْمَنَ مَا نَجِدُ، وَانْ نُضَحِّي بِالْمَنَ مَا نَجِدُ، وَانْ نُضَحِّي بِالْمَنَ مَا نَجِدُ، وَانْ نُصَحَّي بِالْمَنَ مَا نَجِدُ، وَانْ نُصَحَّي بِالْمَنَ مَا نَجِدُ، وَانْ نُصَحَّي بِاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلِيمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلِيمُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعْمَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلْمَا عَلْمَاعِعُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلْمَا عَلَيْهِ عَل

َ ٧ ـ الأكلُ قَبَلَ الخُروجِ إَلَى صلاة عيد الفطر، وَالاكلُ مِن كَبِدِ الأُصْحِية بَعدَ الصَّلاة فِي عيد الاضحَى، لقُول بُرِيدَةَ رضَي الله عنهُ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَعَدُو يَومَ الفِطرِ حَتَّىٰ يَاكُلُ، وَلا يَاكُلُ يَومَ الاضحَىٰ حَتَّىٰ يَرجعَ فَيَاكُلُ مِن أُضحِيَّتِهِ (٥٠).

(١) رواه أبو داود وغيره وحسنه بعضهم.

(٤) ذكره الساعاتي في «بدائع المنن» (٤٨٤).

(٣) رواه الحاكم (٤٠ / ٣٣٠) وسنده لا بأس به .
 (٥) اخرجه الترمذي وغير واحد وصححه ابن القطان .

 <sup>(</sup>٢) ذكره الزبيدي في اإتحاف السادة المتقين ٥ (٣/ ٣٩٧) ، وأورده الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ولم يتكلم عليه . هكذا قال الشوكاني في انيل الأوطار».

٣ - التَّكبيرُ مِن لَيسَلَتي العيدينِ، ويستمرُّ فِي الاضجَىٰ إِلَىٰ آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِيقِ، وَفِي الفَطرِ إلَىٰ أَن يَخرِجَ الإِمَامُ عَلَيْهِم لِلصَّلاةِ. أَن يَخرِجَ الإِمَامُ عَلَيْهِم لِلصَّلاةِ.

وَلَفَظُهُ: اللَّهُ اكبَرُ اللَّهُ اكبَرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، اللَّهُ اكبَرُ اللَّهُ اكبَرُ، ولَلَه الحَمدُ، ويَتَأَكَّدُ عندَ الخُرُوجِ إلى المُصلَّى، وَبَعدَ الصلَّواتِ المَفرُوضَة ايَّامَ التَّشريقِ الثَّلاَّةِ، لقَولِهِ تَعالَى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ البقرة: ٢٠٣]، وقَولِهِ سُبُحانَّهُ: ﴿ذَكَرَ اسْمَ رَبَهٍ فَصلَّىٰ ﴾ [الاعلى: ١٥]، وقَولِه: ﴿لتُكبَرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمُ ﴾ [الحج: ٣٧].

. 2 - الخُرُوجُ إِلَى المُصلَّى مِن طَرِيق، وَالرُّجُوعُ مِن أُخْرَى؛ لِفَعلِ الرَّسُولِ ﷺ ذَلِكَ. قَال جَابِرٌ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَومَ عِيدِ خُالَفَ الطَّرِيقَ (١٠).

أن تُصلَّى في صَحَراء، إلا لضرُرة مَطَر وتنحوه، فتُصلَّى في المَساجِد، لِمُواظبَة النَّبِيُ ﷺ
 عَلَىٰ صَلَّتِهَا فِي الصَّحراء، كَمَا وَرَدَّ فِي الصَّحِيَّح.

٦ - التَّهنئةُ، بقولِ النسلِم لاخيه: تَقبَّلَ اللّهُ مِنّا وَمنكَ، لِمَا رُويَ انَّ اصحابَ الرَّسُولِ ﷺ كَانُوا إِنَّا التَّقَى بَعضُهُم بِيعض يَومَ العبِدِ قَالُوا: «تَقبَّلَ اللّهُ مَنَّا وَمنكُم» (١٠).

٧ - عَدَمُ الحَرَجِ في التَّوسُّعِ فِي الأكل وَالشُّرْبِ وَاللَّهُو اللَّبَاحِ، لِقَولِه ﷺ في عبد الاضحى: «أَيَّامُ التَّسُرِيقِ أَيَّامُ أَكلِ وَشُرِب، وَذَكرِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (٣). وَقَولَ انْسَرَ: قَدَمَ النَّبِيُ ﷺ المَدينة وَلَهُم يَومَانِ يَلكَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: «قَد أَبْدَلكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا خَيرًا مِنهُمَا، يَومَ الفطرِ وَيَومَ الأضحى. (9). وقولِه لابي بكر رضي الله عنه، وقد انتهرَ جَارَيْتِينِ فِي بَيتِ عَائِشةً يُنشَدانِ الشَّعرَيومَ الوبِد: «يَا أَبَا بكم، إنَّ لكلَّ قَوم عِيدًا، وإنَّ المَومَ عِيدًا» (9).

### ج ـ صفَّتُها:

صِفَةٌ صَلَاةِ العِيد، هِيَ إِن يَخرُجَ النَّاسُ إِلَىٰ الْمَصلَّىٰ يُكَبُّرُونَ، حَثَىٰ إِذَا ارتفَعَتِ الشَّمسُ بَعض المَسَارِ، قَامَ الإِمارُ مَسَعَا، بِتَكبِيرة الإحرام المِسَارِينَ عَلَمْ فِي الأُولَى سَبِعًا، بِتَكبِيرة الإحرام والنَّاسُ يُكبِّرُونَ مِن خَلْفِهِ بِتَكبِيره، وَيقرأُ بِإِنْ الفَاتِحة ﴾ وسُورة ﴿الاعلَىٰ ﴾ جهرًا، ويُكبِّرُ فِي النَّانِيةِ سَتَا بِتَكبِيرة القيام، ويقرأُ بالفاتِحة، وسُورة الغَاشية، أو الشَّمسِ وَضُحَاها، فإذَا سَلَّم، قامَ فَخَطَبَة ، فَيعَظُ فِيها وَيْلَكُنُ، يُخلَلُها بالتَّكبِير، كَمَا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهتي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٣١٩)، وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (٤٢ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥٥٦٦)، وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢/ ٢١).

في العبادات

يُفتَيحُهَا بِحمد اللَّهِ والنُّنَاءِ عَلَيهِ. وَإِن كَانَ فِي فِطرِ حَثَّ على صَدَقَةِ الفِطرِ، وَبَيَّنَ بَعض أحكَامِهَا. وَإِنَّ كَانَ فِي أَضَحَىٰ حَتَّ عَلَىٰ سُنَّةِ الأضحِيةِ وَبَيِّن السِّنَّ المُجزِّنَةَ فِيهَا. وَإِذَا فَرَغَ انصَرَفَ النَّاسُ مَعَهُ، إذ لا صلاَّةً سُنَّة قَبَلَهَا ولا بَعِدَهَا، اَللَّهُمَّ إِلاَ مَن فَاتَتَهُ صلاةُ العِيدِ، فَإِنَّ لَهُ أن يُصلَّيَهَا أربَعَ رَكَعَاتٍ، لِقُولِ ابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه: «مَن فَاتَنهُ صلاةُ العِيدِ فَإِنَّ لَهُ أَن يُصَلِّبَهَا أَدِبَعَ رَكَعَاتٍ"، وَلَقُولِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِي اللَّه عنه: "مَنْ فَاتَتَهُ صَلاةُ العِيدِ، فَلْيُصَلُّ ارْبَعًا". وَأَمَّا مَن أَدْرَكَ مِنهَا شَيئًا مَعَ الإِمِامِ وَلَوِ التَّشَهُّدَ، فَإِنَّهُ يَقُومُ بَعَدَ سَلامِ الإِمَامِ نَيْصَلُّهَا رَكَعَتَينِ، كَمَا فَاتَنهُ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

المَادَّةُ النَّالثَةَ عَشْرَةَ: في صَلاة الكُسُوف(١):

## ١ \_ حُكمُهَا، وَوَقتُهَا:

صَلاةُ الكُسُوفِ، سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، أَمَرَ بِهَا رسُولُ اللَّه ﷺ بِقَولِهِ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِن آيَاتِ اللَّهِ، لا يَخسَفَانِ لِمَوتِ أُحَد وَلا لِحيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُم ذَلكَ فَصَلُواً "٢).

وَفِعلُهَا كَصَلاة العَيدَينِ<sup>(٣)</sup>، وَوَقُتها مِن ظُهُورٍ الكُسُوفَ فِي أَحَد النَّيْرَينِ: الشَّمسِ أو القَمرِ إِلَى التَّجَلِّي، وَإِن وَقَعَ الكُسُوفُ فِي آخِرِ النَّهَارِ حَيثُ تُكرُهُ النَّافِلَةُ كَرَاهَةَ شَدِيدَةً، استُبدِلَ بالصَّلاةِ ذِكرُ اللَّه والاستغفَارُ والتَّضَرُّعُ وَالدُّعَاءُ.

## ٢ \_ مَا يُستَحَبُّ فعلهُ في الكُسُوف:

يُستَحَبُّ الإكثَارُ مِنَ الذِّكِرِ والتَّكبِيرِ والاستغفارِ وَالدُّعَاءِ والصَّدقةِ والعِتقِ وَالبِرُ وَالصَّلَةِ ، لِقُولِهِ رِيُّ الشَّمْسَ وَالْقَـمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللَّهِ، لا يَخسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلا لِحياتِهِ، فَإِذا رأَيتُم على اللَّهِ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَـمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللَّهِ، لا يَخسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلا لِحياتِهِ، فَإِذا رأَيتُم ذَلِكَ فَادعُوا اللَّه وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا » (٤).

كَيْنِيَّةُ صَلَّاةِ الكُسوفِ: أن يَجتَمعَ النَّاسُ فِي المَسجِد بِلا أَذَانٍ وَلا إِفَامَةٍ، وَلا بأسَ أن يُنَادَىٰ لَهَا بِلْفظِ: "الصَّالاةُ جَامِعَةٌ"، فَيُصلِّي بِهِمُ الإمَامُ رَكَعَتَينِ، فَي كُلِّ رَكَعَةِ رَكُوعَانِ وَقِيامَانِ، مَعَ تَطويل لَكُلٌّ مِنَ القِرَاءَةِ وَالرُّكوعِ والسُّجُّودِ، وَإِذَا انتَهَىٰ الكُسُّوفُ ٱثنَاءَ الصَّلاةِ فَلَهُمَ أنْ يُتِمُّوهَا عَلَىٰ هَبِيْتَةٍ النَّافلَة العَاديَّة.

وَلَيسَ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ خُطُبَةٌ مَسْنُونَةٌ ، وَإِنَّمَا لِلإِمَامِ أَن يُذَكِّرَ النَّاسَ وَيَعِظَهُم إِن شَاءَ وَهُوَ

<sup>(1)</sup> الكسوف: هو ذهاب ضوء أحد النيرين (الشمس أو القمر)، أو بعضه، أي: بعض الضوء لهما.

<sup>(</sup>٣) في العبارة تجوز، وإلا فبين هيئة الصلاتين تباين ظاهر. (٢) رواه البخاري (٢/ ٤٢، ٤٨)، (١٣١/٤). (٤) رَوَاهُ الْبِخَارِي (٢/ ٤٤ ، ٤٦)، (٤/ ١٣١).

حَسَنٌ؛ لِقُولِ عَاتَشَةٌ رَضِي الله عنها: "خَسَفَت الشَّمسُ فِي حَيَاة رَسُولِ اللَّه ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّه ﷺ فَرَاءَ قَطْوِيلَةً، ثُمَّ كَبَرُ وَرَكَعَ ﷺ إلى المسجد، فقامَ فَكَبَرُ وصَفَ النَّاسَ وَرَاءَهُ، فَاقترا رَسُولُ اللَّه ﷺ قراءةً طَوِيلةً، ثُمَّ عَبَرُ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، ثُمَّ قامَ فَاقتراً قراءةً طَوِيلةً هِي أَدني مِن القراءة الأول، ثُمَّ عَبْرَ فَرِكَعَ رُكُوعًا هُو ادني مِن الرِّكُوعِ الأول، ثُمَّ عَلَى اللهُ لِمَن حَمِدةً هُو ادني مِن الرِّكُوعِ الأول، ثُمَّ قَالَ: سَمع اللهُ لِمَن حَمِدةُ، رَبَنا ولك الحَمد، ثُمَّ سَجد، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكَعَة الأَخْرَى مِثلَ ذلك حَتَّى استحَم اللهُ لِمَن حَمِدةً وَلَا يَعْرَفُونَ مَثَل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ بِمَا قُولُ المَعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عِمْ اللهُ عَلَى اللهِ بِمَا هُو المُعالِق، ثُمَّ قَالَ: "إنَّ الشَّمسَ وَالقَمَر آيتَان مِن آيَات اللهِ عَرْ وجل - ، لا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدُ ولا لِحَيَاتِه، فَإِذَا وَايُتُمُوهُمَا، فَافْرَعُوا لِلسَّلَاقِ (١٠)."

٤ - خُسُوفُ القَمَرِ:

الصّلاةُ في خُسُوف القَمَرِ كَالصَّلاةِ في كُسُوف الشَّمسِ، لقولِه ﷺ: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، فَافْزَعُوا لِلصَّلاةَ». غَير أنَّ بعض أهلِ العلم رأوا أنَّ صَلاةَ خُسُوف القَمرِ كَسَاثِرِ النَّوافِل تُصلَّى افرادًا في البَّيُوت وَالمَسَاجِدِ فِلا يُجمَعُ فِيهَا، وذَلِكَ لانَّهُ لَم يشبتْ أن رَسُولَ اللَّه ﷺ جَمَعَ النَّاسَ فِيهَا، كَمَا فَعَلَ في كُسُوفِ الشَّمسِ. هَذَا وَالامرُ واسعٌ ، فَمَن شَاءَ جَمَعَ ومَن شَاءً صَلَّى مُنفَرِدًا، إِذِ المَطْلُوبِ فَعَلَ مَنفَرِدًا، إِذِ المَطْلُوبِ النَّ يَفْزَعَ المُسلِمُونَ لِلصَّلاةِ وَالدُّعَاءِ رِجَالاً وَنِسَاءً لِيكشِف اللَّهُ مَا بِهِم.

المَادَّةُ الرَّابِعَةَ عشرة: فِي صَلاةٍ الاستسقاء:

١ ـ حُكمُها:

صَلاةُ الاستِسقَاءِ سُنَّةٌ مُوكَدَّةً، فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَعلَنَهَا فِي النَّاسِ وَخَرَجَ لَهَا إلي المُصلَّليٰ. قَال عبدُ اللهِ بِنُ زَيدٍ: «خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ يَستَسقِي، فَتَوَجَّهُ إِلَى القِبلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكَعَيْنِ، جَهُرَ فِهِمَا بِالقراءَ» (٢٠).

٢ ـ معناها:

وَهِيَ طَلَبُ السَّقْي <sup>(٣)</sup> مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلبِلادِ والعبادِ بالصَّلاةِ والدَّعَاءِ والاستِغفَارِ عِندَ حُصُولِ لجَدبِ.

<sup>( )</sup> رواه مسلم (١، ٣، ١٧، ٢، ٢، ٢٠، ٢٩) كتاب الكسوف، وأكثر الروايات بلفظ رأيتسوها بالإفراد؛ لأن اجتماع كسوف الشعس مع خسوف القعر في وقت واحد مجال. ( Y )رواه أبو داود (١١٦٦).

<sup>(</sup>٣)مسب الجدب وقلة المطر الذنوب وكثرة المعاصي، يشهد بذلك قوله ﷺ: الم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخوا بالسنين وشدة المنونة وجور السلطان عليهم، ولم ينموا زكاة أمرالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولو لا البهائم لم يمطروا ١. رواه ابن ماجه، وذكره ابن حجر في الملخيص الحبير، (٦/٢).

٣ \_ وَتَتُهَا: وقتُ صَلاةِ العِيدِ، لِقَولِ عَائشَةَ رضي الله عنها: ﴿خَرَجِ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ حِينَ بلاً حَاجِبُ الشَّمْسِ"(١). غَيرَ أَنَّهَا تُفَعَلُ فَي كُلِّ وقتٍ، مَا عَذَا أَوْقَاتِ الكَرَاهَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا.

\$ \_ مَا يُستَحَبُّ قَبِلَهَا: يُستَحَبُّ أَن يُعلِنَ عَنَهَا الإِمَامُ قَبَلَ مَوعِدِهَا بِأَيَّامٍ، وَأَن يَدعُو َالنَّاسَ إِلَىٰ التَّوبَةِ مِن المعَاصِي وَالْخُرُوجِ مِنَ المَظَالمِ، وَإِلَىٰ الصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ، وَتَرك المَشاحِنِ، لانَّ وى ربير من المنطق المن

٥ \_ صفَّتُهَا: وَصِفْتُهَا: أن يَخرُجَ الإِمَامُ وَالنَّاسُ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ فَيُصَلِّي بِهِم رَكَعَتَين يُكبُّرُ إن شَاءَ في الأولَىٰ سَبِعًا، وَفِي الثَّالِيَةِ خَمسًا كُصَارة العِيدِ، وَيَقرآ فِي الأُولِي جَهرًا: بِسَبَع اسمَ رَبُك الْأَعَلَى بَعِدَ الفَاتِحَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالغَاشِيةِ ، ثُمَّ يَسْتَقبِلَ النَّاسَ وَيَخطُبَ خُطبَةً يُكثرُ فِيهَا مِنَ الاستِغفَارِ، ثُمَّ يَدْعُو وَالنَّاسُ يُؤَمَّنُونَ، ثُمَّ يَسَتَقِبلَ القِبلَةَ قُيْحُولًا رِدَاءَهُ فَيَجعَلَ مَا عَلَىٰ اليَمْيِنِ عَلَىٰ اليَسَارِ، وَمَا عَلَىٰ اليَسَارِ عَلَىٰ اليَمِينِ، وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَردِيَتَهُم، ثُمَّ يَدعُونَ سَاعَةً وَيَنصَرِفُونَ.

وَذَلِكَ لِقُولِ أَبِي هُرِيَرَةَ رضي الله عنه: «خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ يَستَسقِي وَصَلَّىٰ بِنَا رَكَعَتَين بِلا أَذَانِ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبْنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحُولًا وَجِهِهُ نَحوَ القِبَلَّةِ رَافِعًا يَدَيهُ ثُمَّ قَلبَ رِدَاءهُ فَجَعلَ الآيَن على الأيسر، والأيسَرَ عَلَىٰ الأيَمَنِ»<sup>(٢)</sup>.

 جَ بَعْضُ مَا وَرَدَ مَن أَلْفَاظ الدُّعاء فيها: رُوَي أَنَّه ﷺ كَانَ إذا استَسقَىٰ قَالَ: «اللَّهُمَّ اسقنًا غَيْلًا مُنينًا مَرِيثًا<sup>(٣)</sup> مَرِيعًا غَدَقًا<sup>(٤)</sup> مُجَلَّلًا عَامًا طَبَقًا<sup>(٥)</sup> سحًا دَانِمًا. اللَّهُمَّ اسقِنَا الغَيثَ ولا تَجَعَلُونَ مِنَ القَانَطِينَ، اللَّهُمُّ بِٱلعِبَادِ وَالبِلادِ وَالبَهَائِمِ وَالْحَلَقِ مِنَ اللآوَاءِ، وَالْجَهَد والضَّنكُ مَا لا نَشكُوهُ إلا إلَيكَ. اللَّهُمُّ أَنْبِت لَنَا الزَّرعَ وَأُدرَّ لَنَا الضَّرعَ، وَاستِفَا مِن يَركاتِ السَّماءِ، وأنبِت لَنَا مِن بَركاتِ الأرضِ، اللَّهُمَّ ارفَعَ عَنَّا الجَهَدَ والجُسُوعَ والعُرْيَ، وَاكشفَ عَنَّا مِن البَكَاء مَا لاَ يَكشفُهُ غَيرُكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَستَغَفُرُكَ إِنَّكَ كُنِّتَ غَفًّارًا، فَأَرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدراَرًا، اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهايْمَك، وانشُر رَحمتَكَ، وَأَحِيى بَلَدَكَ المِّيتَ (1) . كمَا رُوِي أَنَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ عِندَ الْطَرِ: «اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحمة

<sup>(</sup>١)رواه أبوداود (١١٧٣)، ورواه الحاكم في المستدرك، وصححه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١١٦١)، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي، وقالوا: رواته ثقات.

<sup>(</sup>٣) غيثًا مغيثًا مريَّنًا: محمود العاقبة، والمربع: الذي يأتي بالرِّبع.

<sup>(</sup>٥) الطبق: العام.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزواند للهيشمي (١/ ٢١١، ٢١٢)، رواه ابن ماجه (١٢٦٩، ١٢٢٠) ورجال سنده ثقات، وروى بعض الفاظه أبو داود (١١٦٩).

وَلا سُقيَا عَذَابٍ، وَلا بَلاءٍ، وَلا هَدْمٍ وَلا غَرَقٍ. اللَّهُمَّ عَلَى الضِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. اللَّهُمَّ حَوَالَينَا ولا عَلَينَا»(١).

# الفَصلُ التَّاسِعُ: فِي أَحَكَامِ الجَنَائِزِ

وفيه ثَلاثُ مَوَادًّ:

المَادَّةُ الأُولَى: فِيمَا يَنبَغِي مِن لَدُنِ المَرَضِ إِلَى الوفَاَّةِ:

١ - وُجُوبُ الصَّبر:

يَنبَغِي لِلمُسلِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ صُرٌّ أن يصبِر فَلا يَتَسَخَّطَ وَلا يُظهِرَ الجزَعَ، إِذ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِالصَّبِرِ يَنبَغِي لِلمُسلِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ صُرٌّ أن يصبِر فَلا يَتَسَخَّطَ وَلا يُظهِرَ الجزَعَ، إِذ أَمَرَ اللَّهُ ورَسُولُهُ بِالصَّبِرِ فِي غَيْرِ مَا أَيَّةٍ وَحُدِيثٍ، غَيْرِ أَنَّهُ لا بَاسَ أَن يَقُولَ المَرِيضُ إِذَا سَّتُلَ عَن حَالِهِ: إنِّي مَرِيضٌ، أو بِي المَّ، وَالحَمدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلُّ حَالٍ.

٢ - استحبابُ التَّدَاوي:

يُستَحَبُّ لِلْمُسلِمِ المَرِيضِ التَّذَاوِي بِالادويةِ الْمُتَاحَةِ، لِقُولِهِ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ لَم يُنزَّل دَاءً إلا أَنزَلَ له شِفَاءٌ فَتَدَاوُوا اللهِ عَبُرَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمُ كَالْخَمْرِ والخِنزيرِ وَنَحوِهِمَا لِقَولِ الرَّسُولِ رُّمُ عَلَيكُمُ» (٣) اللَّهَ لَم يَجعَل شِفَاءَكُم فِيمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ» (٣)

٣ ـ جَوَازُ الاسترقَاء:

يَجُوزُ لِلمُسلِمِ الاسترِقَاءُ بِالآيَاتِ القُرَانَيَّةِ والادعِيةِ النَّبَويَّةِ وَالكَلامِ الطَّيْبِ لِقَولِهِ ﷺ: «لا بَأْسَ بالرُّقِي مَا لَم يَكُنُ فيه شُركٌ (٤).

٤ - تَحرِيمُ التَّمَائِمِ والعَزَائِمِ:

يَحرُمُ تَعلَيقُ التَّمَاثِمُ وَاستِعمَالُ العزَائِمِ، فَلا يَجُوزُ لِلمُسلِمِ أن يُعلَّقَ تَمِيمَةً لِقَولِهِ ﷺ: أمسن علَّقَ تَميمةً فَقَد أَشركَ اللهُ اللهُ المُسلِمِ أن يُعلَّقَ تَمِيمةً فَقَد أَشركَ اللهُ اللهُ

(٤) رواه مسلم (٢٢) كتاب السلام.

(٣) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/٥).

(a) رواه الإمام أحمد (٤/١٥٦).

<sup>(</sup>١) ورواه البخاري (٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦)، ورواه مسلم (٩/٨) كتاب الاستسقاء، ورواه الشافعي في «مسنده» (٨٠) والضراب: الروابي . (٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٩٧، ٩٩٩)، وصححه .

وَقُولِهِ ﷺ: "مَن عَلَّقَ تَمْيِمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَن عَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ"<sup>(١)</sup>. وَقُولِهِ ﷺ لِلَّذِي أَبِصَرَ عَلَىٰ يَدِهِ حَلَقَةً مِن صُفر: ﴿وَيَحِكَ مَا هَذِهِ ﴾ قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ: قَالَ: «انزَعهَا، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَا وَهَنَّا، وَإِنَّكَ لَو مَتَّ وَهُي عَلَيكَ مَا ٱفلَحَت أَبَدًا" (٢).

و \_ بَعض مَا كَانَ يَستَشفي به عَلَيْ : كَانَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يَضعُ يَدُهُ الشَّريفَةَ عَلَىٰ المَرِيضِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِّ أَذِهَبِ البَاسَ. اشْفَ أَنتَ الشَّافِي. لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاوُكَ شِفَاءً لا يُغَادَرُ سَقَمًا" (٣). وَقَالَ لِلَّذِي شَكَا ٓ إِلَيهَ وَجَعًا: ﴿ ضَعَ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَالَمُ مِن جَسَدَكَ وَقُلَ: باسم اللَّه ثَلاثًا وَقُل سَبعَ مَرَّات: أعُوذُ بِاللَّه وَقُدرَته مِن شَرِّ مِا أَجدُ وَأُحاذِرُ الْأَنَى كَمَا رَوَى السَّم اللَّه ثَلاثًا وَقُل سَبعَ مَرَّات: أعُوذُ بِاللَّهِ أَرقيكَ مِن مُسلِّمٌ أَيضًا: أنَّ النَّبِيُ ﷺ اسْتَكَى فَرَقَاهُ جِبرِيلُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِقُولِهِ: الْإِلسمِ اللَّهِ أرقيكَ مِن كُلِّ شَيءٍ يُؤذِيكَ، مَنِ شَرِّ كُلِّ نَفسٍ، أو عَينَ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمَ اللَّهَ أرفيكَ ۗ (٥) َ

## ٦ \_ جَوَازُ استطباب الكافر وَالمَرأَة:

أجمَعَ الْمُسلِمُونَ عَلَىٰ جَوَازِ مَدَاوَاةِ الكَافِرِ- إِذَا كَانَ أَمِينًا لِلمُسلِمِ، وَعَلَىٰ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الرَّجُلِ للمَرأة، وَالمَرَأَةِ لِلرَّجُلِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ، إذِ استَخلَمَ الرَّسُولُ ﷺ بَعضَ المُشرَكِينَ في بَعض اَلشَّيُونَ<sup>(٢)</sup> وَكَانَ نِسَاءُ الصَّحَابَةِ يُدَاوِينَ الجَرَحَى فِي الجِهَادِ عَلَىٰ عَهدِ الرَّسُولِ ﷺ<sup>(٧)</sup>.

## ٧ \_ جَوَازُ اتِّخَاذ المَحَاجِر الصِّحِّيَّة

يَجوزُ، بَل يُستَحَبُّ أن يُجعَلَ أصحابُ الأمراضِ المُعليةِ في جَنَاحٍ حاصٌّ مِنَ المُستَشفَيَاتِ، وَأَن يُمنَعَ الاصحاءُ مِنَ الاتَصال بِهِم سوَىٰ مُمَرِّضِيهِم، لِقُولِه ﷺ لاصحاب الإبل: «لا يُسورِدُ مُ مرضٌ عَلَى مُصِحٌّ (٨) فَإِذَا كَانَ هَٰذَا فِي الْحَيُوانَ فَفِي الْإِنسَانِ مِنَ بَابِ أُولَى، وَلَقُولِهِ ﷺ فِي الطَّاعُـونِ: "إِذَا وَقَعَ بِأَرضٍ وَأَنتُم بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مَنِهَـا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرضٍ وَلَستُم بِهَا فَلاَ تَهبطُوا عَلَيْهَا" (٩) . وَأَمَّا قُولُهُ ﷺ: "لا عَلُوكَي وَلا طَيرَةً" (١٠) . فَمَعَنَّاهُ لا عَدُوكِي مُوثَرَةٌ بِنَفْسِهَا ، أي بِدُونِ إِرَادَةِ اللَّهِ ذَلِكَ، إِذِ لا يقَعَ في مُلكِ اللَّهِ مَا لا يُريدُ، وَهَذَا غَيرُ مَانِعٍ مِنِ اتَّخَاذِ سَبَبِ الوِقَايَةِ مَعَ اعتِقَادِ أَن لَا وَاقِيَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ الَّذِي لا يَفيهِ اللَّهُ لا يُمكِنُ أن يَسلَّمَ. وَقَد سُئِل ﷺ عَن الجَملِ

(٢) رُواه ابن ماجه (٣٥٣١). (٤) رواه مسلم (٢٤) كتاب السلام. (١) رواه الحاكم (٢١٦/٤)، وقال: صحيح الإسناد.

(٣) رواه البخاري (٧/ ١٧١ ، ١٧٢).

رورد سبت ري ۱۱۰٬۰۰۰ (۱۲۰ ). (۵) رواه الترمذي (۹۷۲)، ورواه ابن ماجه (۳۵۲۳، ۳۵۲۷). (۲)

ر (٦) من ذلك ما روين البخاري من استنجار ﷺ لرجل خريّت يعرف الطريق. (٧) روي البخاري من الربيع بنت معودة قولها: كنّا نغزو مع الرسول ﷺ نستقي القوم ونخدمهم ونرد القتلي والجرحن إلي

المدينة، ورواه كذلك الإمام أحمد (٦/ ٣٥٨). سميمه، وروس مدمت، مرسم احمد، ١٠٠٠، (A) رواه مسلم (٣٣) كتاب السلام، المعرض: صاحب الإبل المريضة بالجرب، والمصح: صاحب الإبل الصحيحة. (٩) رواه الإمام احمد (١٧٥/)، (١٧٥)).

الأجرَبِ فَقَالَ: «وَمَن أَعدَى الأوَّلَ؟»(١).

فَأَخْبَرَ ﷺ أَنَّ النَّاثِيرَ لِلَّهِ وَحِدَهُ، وَأَنَّ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَم يَشَا لَم يكُن .

٨ - وُجُوبُ عِيَادَة المَرِيضِ: يجِبُ على المُسلمِ عِيَادَةُ اخيهِ المُسلمِ إِذَا مَرِضَ، لِقَولِهِ ﷺ: "أطعمُوا الجائع وعُودُوا المريض، وَفَكُوا العاني الأسير ""). ويُستَحَبُّ لَهُ إِذَا عَادَهُ فِي مَرضِهِ أَن يَدَعُوَ لَهُ بِالشُّفَّاءِ وَأَن يُوصِيُّهُ بِالصَّبرِ، وَأَن يَقُولَ لَهُ مَا يُطِّيبُ بِهِ نَفسَهُ، كَمَا يُستَحَبُّ لَهُ الا يُطِّيلَ الجُلُوسَ عَنِدَهُ، وَكَانَ ﷺ إِذَا عَادَ مَرِيضًا قَالَ لَه: «لا بَاسَ، طُهُورٌ إِن شَاءَ اللَّهُ (٣) فَليُقُلِ الْسُلِمُ

ذَلِكَ لاَخِيهَ. 9 - وُجُوبُ حُسن الظَّنِّ بِاللَّهِ حَالَ المَرضِ: يَبَغِي للمُسلم إِذَا مَرِضَ وَأَشَرِفَ أَن يُحسِنَ ورَحَمَّتُهُ وَسَعَت كُلَّ شَيءٍ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ لا يَمُونَنَّ أَحَدُكُمُ إِلا وَهُو يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ ﴿ ۖ ۖ أَ

١٠ - تَلقينُ الميِّت:

يَنَغِي لِلمُسلِمِ إِذَا عَلَينَ احتِضَارَ أخيِهِ إِن يُلقَّنُهُ كَلِمَةَ الإخلاصِ فَيَقُولَ عِندُهُ: «لا إِلَهَ إلا اللَّهُ»، يُدْكُرُهُ بِهَا حَتَّىٰ يَلْكُرُهَا وَيَقُولَهَا ، فَإِذَا فَالَهَا كَفَّ عَنْهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ غَيرِهَا اعَادَ تَلقينِهُ رَجَاءَ ان يكُونَ آخِرَ كَلاَمِهِ لا إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ فَيدخُلُ الجُنَّةَ لِقُولِهِ ﷺ: "لَقَتُواْ مَوتَاكُم كَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ" (٥٠). وَقُولِهِ: "مَنَ كَانَ آخَرُ كَلامه لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (٦)

١١ - تَوجيهُ المُُحتَضرَ إَلَى القبلَة:

يَسَغِي أَن يُوَجَّهُ المُحتَضِّرِ - وَهُو الَّذِي ظَهَرَت عَلَيهِ عَلامَاتُ المَوتِ - إِلَىٰ القِبلَة مُضطَجِعًا عَلَىٰ شِقُّه الأَيْنِ، وَإِن لَم يُمكِن فَمُستَلقِبًا عَلَى ظَهْرِهِ وَرِجلاً وَ إِلَىٰ القِبلَةِ، وَإِن اشتَدَّت بِهِ سَكَرَاتُ المَوتِ قُرِنَت عَلَيهَ سُورَةُ اليُسِ ۗ رَجَاء أن يُخفَفُ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ بِبَرَكَتِهَا الْقَولِهِ ﷺ: "مَا مَن مَيِّت يَمُوتُ فَتُقُرأُ عِندَهُ ﴿يَسِ» إلا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيهِ (<sup>(٧)</sup>.

١٢ - بَغِميضُ عَينيه وتسجيتُهُ:

إِذَا فَاضَتَ رَوحُ المُسلِمَ وَجَبَ تَغْمِيضُ عَينِهِ وَسَترُهُ بِعْطَاءٍ وَأَلا يُقَال عِندُهُ إلا خيرًا: «اللَّهُمَّ 

(٥) رواه مسلم (١) كتاب الجنائز .

(٦) رُواه الإمام أحمد (٥/ ٣٣، ٢٤٧)، ورواه أبو داود (٣١١٦).وهو صحيح. (٧) رواه صاحب الفردوس عن أبي المدداء وأبي ذر وهو ضعيف، ورواه بلفظ أخر أبو داود والنسائي.

اغفِر لَهُ، اللَّهُمَّ ارحَمهُ القَولِ ﷺ: ﴿إِذَا حَضَرتُمُ المَّريضَ أَو المِّبَّتَ فَشُولُوا خَبِرًا فَإِنَّ الملائِكَةَ رُ مِنْ أَنْ عَلَى مَا تَقُولُونَ ۗ ( أَ) . وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ ( ٢) عِندَمَا مَاتَ ر و . فَاغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ" فَضَجَّ نَاسٌ مِن أهلهِ فَقَالَ: «لا تَدَعُوا عَلَى أَنفُسِكُم إِلا بِخَيرٍ فَإِنَّ الْمَلائِكةَ يُؤمِّنُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ<sup>» (٤)</sup>.

المَادَّةُ الثَّانيَّةُ: فيمَا يَنبَغي من وَفَاته إِلَى دَفنه:

١ \_ الإعكلانُ عَن وَفَاته:

في العبادات

يُستَحَبُّ أَن تُعلَنَ وَفَاةً للسلم فِي اقربانِهِ وأصدقَانِهِ والصَّالِحِينَ مِن اهلِ بَلدهِ لِيَحضُرُوا جَنازَتُهُ، فَقَد نَعَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ النَّجَاشِيُّ لِلنَّاسِ لَمَّا مَاتَ فِي الصَّحِيحِ كما نَعَىٰ زَيدًا وَجَعفراً، وَعبدَ اللَّه بِنَ رَواحَةَ لَمَّا استُشْهِدُوا. وَإِنَّمَا النَّعِيُّ النَّهِيُّ عَنهُ هُو مَا كَانَ فَي الشَّوَارِع، وَعَلَىٰ أبواب المَسَاجِد بَصَوتِ مُرتَفعِ وَصِيَاحٍ فَمِثلُ ذَلِكَ مِنهِيٌّ عَنهُ شُرعًا.

٢ \_ تَحريمُ النِّيَاحَة، وَجَواَزُ البُكَاء:

يُحرُمُ النَّوحُ والصُّراخُ عَلَىٰ المُّيْتِ، لِقَولِهِ ﷺ: "إِنَّ المِّيتَ لِيُعَلَّبُ بِبِكَاءِ الحَيِّ" ( ). وَفُولِهِ: «مَن نِيحَ عَلَيه فَإِنَّهُ بِعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهَ يَومَ القِيَامَةِ» (٦٠). وكَانَ ﷺ يَأْخُذُ البَيعَةَ عَلَى النَّسَاءِ أَلَا يُنْحنُّ، قَالَتُهُ أُمُّ عَطِيَّةً رضي الله عنها فِي الصَّحِيحِ، وَقَال ﷺ: "إنِّي بَريءٌ مِنَ الصَّالِقَة وَالحَالِقَة

أمَّا البُّكَاءُ فَلا بَاسَ بِهِ ، لِقَولِهِ ﷺ لَمَّا تُوفِيَّ وَلَلْهُ إِبرَاهِيمُ: ﴿إِنَّ العَينَ تَدَمَّعُ وَالقَلَبَ يَحزَنُ، ولا نَقُولُ إلا ما يُرضِي رَبَّناً، وَإِنَّا بِشَرَاقِكَ يَا إِبِراهِيمُ لَمحزُونُونَ (٨٠). وَبَكَىٰ ﷺ لِمَوتَ أُمَامَةَ بنت ابَتَةِ زَيْنَبَ، فَقَيِلَ لَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ٱتَبِكي، أو َلَمْ تَنَه عَنِ البُكَاءِ؟! فَقَالَ: «إِنَّما هِيَ رَحْمَةٌ جَعَلُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرِحَمُ اللَّهُ مِن عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»(٩).

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (٣١١٥)، ورواه الترمذي (٩٧٧)، ورواه ابن ماجه (١٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) شق بصر الميت: نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه. (۳) رواه مسلم (۷) كتاب الجنائز، ورواه ابن ماجه (۱٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٠) كتاب الجنائز.

<sup>(</sup>٥) رَوَاه بنفس اللفظ ابن أبي شيبَة في مصنفه (٣١/٣١)، ورواه البخاري (١٠١/٢)، (٩٨/٥) بلفظ: ﴿إِنَّ البِت لِعذَب

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢/ ١٠٢)، والبيهقي (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>V) رُواه الإمام أحمد (٤/ ٣٩٧) بلفظ : «إني بريء من كل حالقة . . . \* .

<sup>(</sup>٨) رُواهِ البخاري (٢/ ١٠٥). (٩) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٠٤، ٢٠٧).

٣ - تَحريمُ الإحداد (١١) أكثر من ثلاثة أيّام:

يَحرُمُ أَن تُحِدًّ الْسَلِمَةُ عَلَى مَيْتِ لِهَا أَكْثَرَ مِن ثَلاَتُهِ إِنَّامٍ إِلا عَلَىٰ زَوجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ وُجُوبًا اربَعَةَ أشهُر وَعَشرًا ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿لا تُحِدُّ المَرَأَةُ عَلَى مَيِّتَ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى ذَوجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ أربَعَةَ أشهرُ وَعَشْرًا $^{(\widetilde{Y})}$ .

٤ - قَضَّاءُ دُيُونه:

تَنَبِغِي الْمُبَادَرُةُ بِقَضَاءِ دُيُونِ المِّبْتِ إِن كَانَ عَلَيهِ دُيُونٌ، إِذ كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يَمتَنعُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَىٰ صَاحِبَ اللَّيْنِ حَتَّىٰ يُفضَىٰ دَيْنَهُ، وَقَالَ: «نَفَسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَينِهِ، حَتَّى يُقضَى عَنهُ»(١). ٥ ـ الاستِرجَاعُ، وَالدُّعَاءُ، وَالصَّبِرُ:

يَنَهَ فِي الأَهْلَ اللَّيْتِ أَن يَلزَمُوا الصَّبرَ فِي هَذَهِ السَّاعَة بِالْحُصُوصِ، لِقَولِه ﷺ: «إنَّمَا الصَّبرُ عِندَ الصَّدَمَةِ الأُولِيُ الْأَنِيُ . وَأَن يُكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ وَالاسْتِرِجَاعِ، لِقَولِهِ ﷺ: «مَا مِن عَبد تُصيبُهُ مُصِيبًةٌ فَيقُولُ: َ إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلِيهِ وَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَّنِي وَأَخْلَفُ لِي خَيراً مَنها، إِلا آجَرهُ اللَّهُ تَعالَى فِي مُصَيِبَتِهِ، وأَخْلَفُ لَهُ خَيراً مِنها، (٥). وَقَولِهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبدي المُؤمِنِ عِندِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضتُ صَفَيَّهُ مِن أَهلِ الدُّنيَّا ثُمَّ احسَبَهُ إِلاَ الجَنَّةُ» (٦)

إِذَا مَاتَ الْمُسلِمُ صَغِيرًا أو كَبِيرًا وَجَبَ تَعْسيلَهُ، سَواءً كَانَ جَسَدُهُ كَامِلاً أو كَانَ بَعضهُ فَقَط، وَٱلَّذِي لا يُعْسَلُ مَن مَوَنَى المُسلِمَينَ هُو شَهِيدُ المَعرَكَةِ الَّذِي سَقَطَ قَتِيلاً بِأَيدِي الكُفَّارِ، في مَيدانِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، لِقُولِهِ ﷺ: «لا تُغَسِّلُوهُم فَإِنَّ كُلَّ جُرح، أو كُلَّ دَم يَفُوحُ مِسكا يَومَ

٧ - صفّة عُسلِ الميّتِ:

لَو أَفْرِغَ المَّاءُ عَلَىٰ جَسَدِ المَّيْتِ، وَدُلِكَ حَتَّىٰ عَمَّ المَّاءُ سَاثِرِهُ لاجزَآ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الصُّفَةَ المُستَحَبَّةَ الكَامِلَةَ هِيَ: أَنْ يُوضِعَ عَلَىٰ شَيء مُرتَفَع، وَيَتَوَلَّىٰ غُسَلَهُ أُمِينٌ صَالِحٌ، لِقُولِه ﷺ: (ليُغَسسُل

<sup>(</sup>١) الإحداد: ترك الزينة من لباس وكحل وحناء وطيب.

<sup>(</sup>۲) (۲) رواه مسلم (۹) کتاب الطلاق، ورواه أبو داود (۲۶) الطلاق، ورواه النساني (۲/ ۲۰۲). ۱۳۰۸ رواه مسلم (۲۰ کتاب الطلاق، ورواه أبو داود (۲۶) الطلاق، ورواه النساني (۲/ ۲۰۲).

رواه مسمم (۱ کسب نصدی، وروه، این ماجه (۲۱ کا)، ورواه الحاکم (۲/ ۱۳۳). (۲) رواه الترمذي (۱۰۷۸، ۲۰۷۹)، ورواه این ماجه (۲۱ کا)، ورواه الحاکم (۲/ ۱۳۳). (۵) رواه البخاري (۲/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (٢٧/٢)، وذكره الزبيدي في إنحاف السادة المتقين (١/ ٢٥٣). (٧) رُواه الإمام أحمد (٣/ ٢٩٩).

في العبادات

مَوتَاكُم المَامُونُونَ (١١)، فَيعصِرُ بَطَنَهُ بِرِفتولِما عَسَىٰ أَن يَخرُجَ مِنهُ مِن أَذَىٰ ثُمَّ يَلُفُ عَلَىٰ يَدِهِ خِوقَةً، ويَنوِي غُسلَهُ، ثُمَّ يَعْسِلُ فَرجَهُ، وَمَا بِهِ مِنِ اذَيَّ، ثُمَّ يَنزعُ الخِرقَةَ ويُوضِّنُهُ وُضُوءَ الصَّلاةِ، ثُمَّ يَعْسِلُ سَأْثِرَ جَسَدهِ بَادِنًا بِإعلاهُ إلى أسفَلهِ ، يَعْسِلُهُ ثَلاثًا ، وَإِن لَم يَحصُل نَقَاء غَسَلَهُ حَمسًا ، وَيَجعَلُ فِي الْغَسَلاتِ الْأَخْيِرَةِ صَالُبُونًا وَلَحُوهُ.

وَإِنْ كَانَ اللَّيْتُ مُسلِّمَةً ، نُقِضَت ضَفَائِرُ شَعرِهَا وَغُسِلَت ، ثُمَّ أُعِيدَ ضَفْرُهَا ، إِذ أَمَر رَسُولُ اللَّهِ رَان يُفعَلُ بِشَعُو ابِنَتُهُ هَكَذَا» (٢). ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيهِ الْحُنُوطُ، الطَّيبُ وَنَحوهُ.

٨ \_ مَن عُجزَ عَن غُسله يَمِّمَ:

إِذَا لَم يُوجَد مَا " لِغُسلِ اللَّيْتِ ، أو مَاتَ رَجُلٌ بَينَ نِسَاءِ أو امرَأَةٌ بَينَ رِجَالٍ يُمَّم وَكُفَّنَ ، وَصُلِّي عَلَيه وَدُفِنَ، وَيَقُومُ النَّيْمُ مُقَامَ الغُسلِ عِندَ العَجْزِ، كَالْجُنْبِ إِذَا عَجْزَعَنِ الْغُسلِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، وَذَلِكَ لِقَسُولِهِ عِلَيْهِ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرَّةُ مَعَ رَجَالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرَأَةٌ غَيرُمَا، وَٱلرَّجُلُ مَعَ النَّسَاءِ لَيسَ مَعَنَّ رَجُلٌ غَيرهُ، فَإِنَّهُما يُيمَمَان ويُدفنَان اللهُ . وهُمَا بِمَزْلَة مَن لم يَجِد الماءَ.

٩ ـ تَغسيلُ أَحَد الزَّوجَين صَاحبَهُ:

يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَن يُغُسِّلِ امرَأَتُهُ، وَلِلْمَرَاةِ أَن تُعَسِّلُ زَوجَهَا، لِقَولِهِ ﷺ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: «لَو مُتَّ لَغَسَّلْتُكُ وَكَفَّتُكُ» (٤). وَلاَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه غَسَّلَ فَاطَمَةَ رضَيَ الله عنها (٥).

كَمَا يَجُوزُ لِلمَراةِ، أَنْ تُعْسُلَ الصَّبِيَّ أَبنَ سِتَّ سَنَواتٍ فَأَقَلَّ وَأَمَّا تَعْسِيلُ الرَّجُلِ الصَّبِيَّةَ فَقَد كَرِهَهُ أهلُ العِلمِ.

١٠ \_ وُجُوبُ تَكفينه:

يَجِبُ أَن يُكَفِّنَ الْسلِمُ إِذَّا غُسِّلَ، بِمَا يَستُرُ سَائِرَ جَسَدِهِ، فَقَد كُفُّنَ مُصعَبُ بِنُ عُمَير مِن شُهَلَاءِ أُحُدِرِضَي الله عنه فِي بُرِدَةٍ قَصِيرَةٍ، قَامَرُهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِن يُغَطُّوا رَاسَهُ وَجَسَدُهُ، وَأَن يُغَطُّوا رِجلِّهِ بِالإِذْخَرِ-نَبَاتٌ (٦) فَدَلُّ هَذَا عَلَىٰ فَرضيَّةِ تَعْطِيةِ سَاثِرِ الجَسَدِ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱٤٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٦٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داد وهو مرسل، غير أن العمل به عند جماهير الفقهاء. (\$) رواه ابن ماجه والإمام احمد والنسائي، وفي سنده ضعف زال بالتنابعة، وذكره ابن حجر في اللخيص الحبير،

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي والدارقطني والشافعي، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في اصحيحه.

١١ ـ استحبابُ بَيَاض الكَفَن وَنَظَافَته:

يُستَحبُ أَنْ يَكُونَ الكَفَنُ آَبَيضَ نَطِّيفًا، جَديدًا كَانَ أَو قَدِيًّا، لِقَولِهِ ﷺ: «البَّسُوا مِن ثِيابِكُمُ البِيَاضَ، فَإِنَّهَا مِن خَيرِ ثِيَابِكُم، وَكَفُّنُوا فِيهَا مَوتَاكُم، (١١) . كَمَا يُستَحَبُّ أَن يُجَمَّز الكَفَنُ بِالعُودِ ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَجِمَرُنُمُ اللَّيْتَ فَأَجِمِرُوهُ ثَلاتًا» (أن يَكُونَ ثَلاثَ لَفَانِفَ لِلرَّجُلِ، وَحَمَسًا لِلْمَرْأَةُ، فَقَد كُفُّنَ الرَّسُولُ ﷺ فِي ثَلاثَ ثِيَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ جُدُدٍ، لَيسَ فِيهَا قَمَيصٌ وَلا عِمَامَةٌ، إِلا المُحرِمَ فَإِنَّهُ يُكُفَّنُ فِي إحرَامِهِ: رِدَائِهِ وَإِزَارِهِ فَقَطْ وَلا يُعَلِّبُ وَلا يُعَلِّي رَأْسُهُ إِنقَاءً عَلَى إِحرَامِهِ، لَقُولِهِ ﷺ فِي الَّذِي وَفَعَ عَن رَاحَلَتُه يَومَ عَرَفَات فَمَات: «غَسَّلُوهُ بِمَاء وَسدر وَكَفَنُوهُ فَي فُوبَيهَ، وَلا تُحَنَّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبَيًّا» (٣٠ . وَلا تُخَمِّرُوا : أي لا تُغَطُّوا .

١٢ - كَفَنُ الْحَرير:

يَحرُمُ أَنْ يُكُفِّنَ الْمُسَلِّمُ فِي تَوسِ حَرِيرٍ ﴿ إِذِ الحَرِيرُ مُحَوَّمٌ لِبِسُهُ عَلَىٰ الرَّجَالِ، فَيَحرُمُ تَكفينُهُم فِيهِ، وَأَمَّا الْمُسَلِّمَةُ فَإِنَّهُ الْأَلِن كَانَ لُبَسُ الْحَرِيرِ حَلَّالْاَلَهَا، فَإِنَّهُ يُكُرُهُ لَهَا ان تُكفنَ فِيهِ، لاَّنَّهُ إسراَفٌ وَمُّنغَالاةٌ نَهَىٰ عَنهُمَا الشَّارعُ، فَقَد رُوِيَ عَنهُ ﷺ: ﴿لا تُغَالُوا بِالكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسلَبُ سَرِيعًا اللهُ . وَقَالَ أَبُو بَكُرِ رضي الله عنه: "إنَّ الحَيَّ أُولَىٰ بِالجَديدِ مِنَ اللَّبَّتِ، إِنَّمَا هُو لِلمُهلَّةِ. القَيِحُ أو الصَّديدُ يَسِيلُ مِنَ المِّتِي ."(٥)

## ١٣ - الصَّلاةُ عَلَه:

وَالصَّلاةُ عَلَىٰ الْمُسلِمَ إِذَا مَاتَ فَرضُ كِفَايَةٍ كَغُسلِهِ وَكَفَنِهِ وَدَفَنِهِ، إِذَا قَامَ بِهَا بَعضُ المُسلِمِينَ يَسقُطُ عِنِ البَاقِينَ، فَقَدَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ أمواَتِ المُسَلِّمِينَ، حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَن يَلْتَزِمَ بِدُنُيُونِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا مَاتَ الْمُسلِمُ وَتَرَكَ دِينًا لَم يُقضَ يَمتَنعُ مِن الصَّلاةِ عَلَيهِ، ويَقُولُ: «صَلُّوا 

١٤ - شُرُوطُ الصَّلاة عِلَى المَيِّت:

يُشتَرَطُ لِلصَّلاةِ عَلَىٰ الجَنَازَةِ، مَا يُشتَرَطُ لِلصَّلاةِ مِن طَهَارَةِ الحَدَثِ وَالخَبَثِ، وسَتَرِ العَورَةِ، واستِقبَالِ القَبِلَةِ، لأَنَّ الرَّسُولِ ﷺ سَمَّاهَا صَلاَةً، فَقَالَ: "صَلُّواً عَلَى صَاحِبِكُم" فَتُعطَى إذَا حُكمَ الصَّلاةِ فِي شُرُّوطِهَا.

(١) رواه الترمذي (٩٩٤)، وصححه ورواه أبو داود (٣٨٧٨).

(٢)رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٣١).

(٤)رواه أبو داود (٣١٥٤)، وفي سنده مقال.

(٦) رواه البخاري (٣/ ٢٤، ١٢٦، ١٢٨).

(٣)رواه الإمام أحمد (١/ ٢٢١). (٥)رواه الخباري في اصحيحه؛ (٩٤) كتاب الجنائز . ١٥ ـ فُروَضُهَا: فُرُوضُ صَلاةِ الجَنَازَةِ هِيَ: القَيَامُ لِلقَادِرِ عَلَيهِ، وَالنِّيةُ لِقَولِهِ ﷺ: النِّما الأعمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَقِرَاءَهُ الفَاتِحَةِ، أَو الحَمدُ وَالنَّنَاءُ عَلَىٰ اللَّهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ وَالتَّكبِيرَاتُ الأربَعُ، وَالدُّعَاءُ، وَالسَّلامُ.

١٦ \_ كَيُّفَيَّتُهَا: وَكَيْفِيَّهَا هِيَ: أَنْ تُوضَعَ الجِيَازَةُ أَوِ الجَنَائِرُ قِبِلَةً ، وَيَقفَ الإِمَامُ وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ثَلاثَةَ صُفُوفٍ فَاكثَرَ ، لِقَولِهِ ﷺ: "مَن صَلَّى عَلَيَه ثَلاثَةً صُفُوفَ فَقَد أُوجَبَت" (١). فَيَرفَعَ يَلَيهِ نَاوِيًا الصَّلاةَ عَلَىٰ اللِّتِ أَوِ الْأَمواتِ إِن تَعَدُّدُوا ، قَائَلاً : اللَّهُ أكبَرُ ، ثُمَّ يقرآ الفَاتِحَةَ أو يَحمدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثِنِي عَلَيهِ، ثُمَّ يُكَبِّر رَافِعًا يَدَيهِ إِن شَاءَ، أَو يَتُركُهُمَا عَلَىٰ صَدرهِ، النَّمَنىٰ فَوقَ البُّسرَىٰ، وَيُصَلِّيٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلاةَ الإِبرَاهِيميَّةَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ويَدعُو لِلمُّيِّبِ، ثُمَّ يُكَبّرَ وَإِن شَاءَ دَعَا وَسَلّمَ بَعِدَ التَّكِبِيرَةِ الرَّابِّعَةِ مُبَاشَرَةً تَسلِيمَةً وَاحِدَةً، لِمَا رُوِيَ أن السَّنَّةَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجِنَازَةِ أن يُكَبَّرُ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقَرَأُ بِفَا تَحِدَ الكِتَابَ بِعِدَ التَّكِبِيرَةَ الْأُولَىٰ سِرًا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصلِّي عَلَىٰ النَّبِيَّ ﷺ وَيُخلِصَ الدُّعَاءَ لِلجِنَازَةِ فِي التَّكبِيرَاتِ، وَلاَ يَقرَأَ فِي شَيءٍ مِنْهَنَّ ثُمَّ يَسَلَّمَ سِرًا فِي نَفسِهِ (٢).

١٧ ـ المَسبُوقُ في صَلاة الجِنَازَة: وَالمَسبُوقُ إن شَاءَ فَضَىٰ مَا فَاتَهُ مِنِ التَّكبِيرِ مُتَنَابِعًا، وَإِن شَاءَ تَرَكَ وَسَلَّمَ مَعَ الإَمَّام لِقُولِهِ ﷺ لِعَائشَةَ وَقَد سَالتَهُ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيْهَا بَعَضُ التَّكَبِيُر لا تَسَمَعُهُ: "هَا سَمِعت فَكُبِّري وَمَا فَاتَكَ فَلا قَضَاءَ عَلَيك" احتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ صَاحِبُ "المُغنِي"، وَلم أقف لَهُ عَلَىٰ تَخرِيجٍ.

١٨ \_ مَن دُفنَ وَلَم يُصلَّ عَلَيه:

مَن دُفِنَ ولَم يُصَلَّ عَلَيهِ صِلَّى عَلَيهِ وَهُوَ فِي قَبرِهِ، إِذ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ الَّتِي تَقُمُّ المُسجِدَ بَعَدَ أَن دُفِيَت وَصلَّىٰ أصحابُهُ خَلَفَهُ (٣) . كَمَا يُصَلِّي عَلَىٰ الغَائِبِ وَلَو بَعُدَت الْسَافَةُ ، إِذْ صلَّىٰ ﷺ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ وَهُوَ فِي الحَبْشَةِ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤمِنُونُ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنوَّرَةِ

١٩ \_ أَلفَاظُ الدُّعَاء:

رويت عَنهُ الفَاظُ أدعِيَةً كَثِيرَةً (٥) مِنْهَا مَا يَلِي . وَأَيُّ لَفظ استُعمِلَ مِنِهَا أَجزَأَ .: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانًا ابنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِن فِتنَةِ القَبرِ وَعَذَابِ النَّارِ، أنتَ أهلُ

(١) رُواه الترمذي (١٢٠٧ ، ١٠٢٨) وحسنه

(٢) رواه الشَّافعي، وصحح الحافظ إسناده.

(٣) رواه البخاري في الصحيحه ١ .

/ ۱۰ رواه البحاري في قصحيحه . ( \$ ) رواه ابن أبي شبية في قمصنفه ( \$ 1 / \$ 10 ) وذكره الهيشمي في قمجمع الزوائده (٣٧٣ ) . ( ٥ ) بعض هذه الأدعية في قالصحيح » وبعضها في السنن ، وواها : أبو داود (٣٢٠١ ، ٣٢٠١ ) ، والترمذي (١٠٢٤ ) ، والإمام أحمد (٣٨/٢ ) ، (١٣٨/٤ ) ، (١٧٠/٤ ) ، (١٠/٤ ) ، والنسائي (٤/٤ ) ، وابن ماجه (١٤٩٩ ) .

الوَفَاءِ وَالْحَقُّ اللَّهُمَّ فَاغْفِرِ لَهُ وَارْحَمَهُ فَإِنَّكَ أَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللَّهُمَّ اغْفِر لحَيْنًا وَصَغْيِرِنَا وُكَبِيرِنَا وَذَكَرَنَا وَأَنْكَانَا وَحَاضِرِنَا وَغَالِبِنَا. اللَّهُمَّ مَن أحبَيتُهُ مِنَّا فَأحيهِ عَلَى الْإسلام، ومَن تَوفَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ على الإيمَانِ، اللَّهُمَّ لا تَحرِمنا أَجرَهُ ولا تُضِلَّنا بَعدَهُ».

وَإِن كَانَ المَيُّتُ صَبِيًّا قَالَ: ﴿اللَّهُمُّ اجعَلُهُ لِوَالدِيهِ سَلَفًا وَذُخرًا وَفَرطًا وَثَقُل بِهِ مَوَازِينَهُم واعظِم بِهِ أُجُورَهُم، ولا تَحرِمُنَا وَإِيَّاهُم اجرَهُ وَلا تَفِتَنَّا وَإِيَّاهُم بَعِدَهُ. اللَّهُمَّ الحِقْهُ بِصَالِح سَلَفَ الْمُؤمنينَ فِي كَفَالَةِ إِبرَاهِيمَ، وَأَبدَلُهُ دَارًا خَيرًا مِن دَارِهِ وَاهلاً خَيرًا مِن اهلِهِ، وَعَافِهِ مِن فِتنَةِ القَبـرِ، وَمِن عَذَابِ جَهَنَّمَ».

٢٠ - تَشييعُ الجنازَة وَفضلُهُ:

مِنِ السُّنَّةِ تَشْيَعُ الْجِنَازَةِ وَهُوَ الْحُرُوجُ مَعَهَا، وَذَلِكَ لِقُولِهِ ﷺ: "عُودُوا المَريضَ وَامشُوا مَعَ الجِنَازَةِ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ"() والإسراعُ بِها لِقَولِهِ ﷺ: «أسرِعُوا فَإِن نَكُ صَالِحة فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِليهَ، وَإَن تَكُ سُوىَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنَ رِقَابِكُم (٢). كَمَا يُسْتَحَبُ ٱلشِّي ٱمَامَهَا، إذ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ يَمشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةَ»(٣)

وَأَمَّا فَضِلُ التَّشْمِيعِ فَقَدْ فَالَ فِيهِ ﷺ: «مَن اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسلِمٍ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا، وكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مَن دَفِنها فَإِنَّهُ يَرجِعُ مِنَ الآجِرَ بِقيراَطَينِ ، كُلُّ قِيراَط مِثلُ أُحُد، ومَن صَلَّى عَلِيهَا ثُمَّ رَجَعَ أَن تُدَفَنَ فَإِنَّهُ يَرجِعُ بِقِيرَاطٍ الْأَلْ).

٢١ - مَا يُكرَهُ عندَ التَّشييع:

يُكُرُّهُ خُرُوجُ النِّسَاءِ مَع الجِنَازَةَ لِقُولِ أَمْ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: «نُهِينَا أَن نَتَّبِعَ الجَنائِزَ وَلَم يُعزَم عَلَيْنَا (٥٠) . كَمَا يُكرَهُ رَفَعُ الصَّوتَ عِندَهَا بذكرَ أو قراءة أو غيرِهَا ، إذ كَانَ أصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يكرَهُونَ دفَعَ الصَّوتِ عِنْدَ ثَلاثٍ: عَنِدَ الجِنَازَةِ وَعِندَ الذُّكْرِ وَعِندَ القِتَالِ (١٦).

كَمَا يُكِرُهُ الجُلُوسِ قَبِلَ أَن تُوضَعَ الجِنَازَةُ مِن عَلَىٰ الْأَعَنَاقِ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَبَعتُم جَنَازَةً فَلا تَجلسُوا حَتَّى تُوضَعَ بَالأرضِ (<sup>(٧)</sup>

(۱) رواه مسلم في صحيحه، ورواه البخاري (۶/ ۸۶) بلفظ: "عودوا المريض واتبعوا الجنائز". (۲) رواه البخاري (۱۰۸/۳). (۳) رواه الترمذي (۱۰۱۹، ۱۰۱۹)، ورواه ابن ماجه (۱۶۸۳) وغيرهما. وبه قال الجمهور من الاثمة رحمهم الله، وهو كون المشّي أمام الجنازة أفضل. (٤) رواه البخاري (١/ ٨١). (۵)

(ه) رواه ابن ماجه (۱۹۷۷). (٦) ابن المنذر عن قيس بن عبادة.

(٧) رواه مسلم (٧٦) كتاب الجهاد .

٢٢ \_ دَفْنُهُ: دَفَنُ اللَّيْتِ، وَهُوَ مَوَارَةُ جَسَدِهِ كَامِلاً بِالتَّرَابِ (١) فَرضُ كِفَايَةِ، لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ثم أماته فاقبره ﴾ [عبس: ٢١] وَلَّهُ أحكَامٌ منها:

١ ـ أن بُعَمَّقَ القَبرُ تعميقًا يَمنَعُ وصُولَ السَّبَاعِ وَالطَّيرِ إلى المِّتِ ويَتحجبُ رَاتِحتهُ أن تَخرُجَ فَتُوْدَي، لِقَولِهِ ﷺ: «احفَّرُوا وأعمقُوا والحسنُوا وَادفِنُوا الْائتَينِ وَالنَّلاَثَةَ فِي قَبرٍ وَاحِدٍ، فقَالُوا: مَن نُقَدُّمُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: قَدَّمُوا أَكثَرَهُم قُرآنًا ( `` ) .

٢ ـ أَن يُلحَدَ فِي الْقَبَرِ، إِذِ اللَّحَدُ أَفضَلُ، وَإِن كَانَ الشَّقُّ جَائِزًا، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ اللَّحَدُ لَنَا وَالشَّقُّ لغَيرِنَا" (٣). وَاللَّحَدُّ: هُوَ الحَفَرُ فِي جَانبِ القَبرِ الأيمنِ، وَالشَّقُّ: هُوَ الحَفَرُ فِي وَسَطِ القَبرِ. ٣ ـ يُستَحَبُّ لَمَن حَضَرَ الدَّفَنَ أَن يَحثُو ثَلاثَ حَثَيَات مِنَ التُّرَابِ بِيَدَهِ فَيَرِمِي بِهَا فِي القَبر من جهَة رَأْسَ المُّيِّت، لِفِعل ِ الرَّسُولِ ﷺ ذَلكَ كَمَا ذَكَرَهُ ابنُ مَّاجَه بِسَنَدِ لاَ بَأْسَ بِهِ.

٤ ـ أَن يُدخَلَ اللَّيْتُ مِن مُؤخَّرِ القَبرِ إِذَا تَبسَّرَ ذَلكَ، أَنَّ يُرجَّهَ إِلَىٰ القبِلَةِ مُوضُوعًا عَلَىٰ جَنْبِهِ الايمِن. وَأَن تَحلُّ أَرْبِطَةُ كَفَنِهِ، وَأَن يَقُولَ وَاضِعُهُ: بَاسمِ اللَّه وَعَلَىٰ مِلَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ لِفِعلَ

الرَّسُول ﷺ ذَلكَ (٤) ه \_ أَن يُغَطِّي قَبرُ المَرَأَةِ بِثُوبِ اثْنَاءَ وَضعِهَا فِي قَبرِهَا، إِذ كَانَ السَّلَفُ يُسَجُّونَ قَبرَ المَرَأَةِ حَالَ وَضعِهَا دُونَ قَبْرِ الرَّجُلِ.

المَادَّةُ الثَّالثَةُ: فيماً يَنبَغي بَعدَ الدَّفن:

١ \_ الاستغفَارُ للميِّتُ وَالدُّعَاء لَهُ:

يُستَحَبُّ لِمَن حَضَرَ الدُّفَنَ أَن يَستَغَفِرَ لِلمَيِّتِ، وَأَن يَسأَلَ لَهُ التَّبِيتَ فِي المسألة لِغُولِهِ عِلى «استغفرُوا لأَخيكُم وَسَلُوا لَهُ التَّشِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسَالُ (٥) كَانَ يَقُولُهُ عَنِدَ الفَرَاغِ مِن الدَّفنِ، وَكَانَ بَعضُ السَّلْف يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبَلُكَ نَزَل بِكَ، وَانتَ خَيرُ مَنزُولٍ بِهِ، فَاغْفِرِ لَهُ وَوَسِّع مَدخَلَهُ.

٢ \_ تَسطيحُ القَبر أَو تَسويَتُهُ:

يَبَغِي أَنْ يَسُوَّىٰ القَبِرُ بِالأرضَ لِأمرِهِ عَلَيْ تِتسويَةِ القُبُورِ بِالأرضِ، غَيرَ أَنَّ تَسنِيمَ القَبرِ جَائِزٌ

<sup>(1)</sup> من مات بالبحر يُرجِ الم مَااو يومين إن لم يتغير ليدفن بالبر، وإن لم يمكن الوصول إلي البر قبل تغييره غُسُلَ وصلمي عليه، ثم يربط معه شيءٌ تقبل ويرسل في البحر، بهذا أفتن أهل العلم. (٧) رواه أبو داود (٣٦١٥)، ورواه الإمام احمد (١٠٦٤)، ورواه ابن ماجه (١٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام احمد (٣٦٣/٤)، وأبو داود الجنائز (٦٥)، والترمذي (١٠٤٥)، وفي إسناده مقال، وصححه بعضهم.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٢/٤٠). (٥) رواه البخاري (١١١/٣)، ورواه مسلم (٦٣) كتاب الجنائز، ورواه النسائي (٢٧/٤).

الباب الرابع

وَهُو رَفَعُ القَبِرِ قَدْرَ شِبرِ مُسنَّمًا واستَحبَّهُ الجُمهُورُ، لأنَّ قَبَرِ النِّيِّ كَانَ مُسنَّمًا.

وَلا بِنْسَ بَوَضِعِ العَلامَةِ عَلَىٰ القَبِرِ لِيُعرفَ بِهَا مِن حَجَرٍ ونَحوِهَا، لانَّهُ ﷺ عَلَّمَ قَبَرَ عُثمَانَ بِنَ مَظْعُونٍ رضي الله عَنه بِصَخَرَةٍ، وَقَالَ: ﴿ أَتَعَلَّمُ بَهَا قَبَرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَن مَاتَ مِن أهلي ﴾ .

٣- تَحريمُ تَجصيص القَبر وَالبنَاء عَلَيه:

يَحْرُمُ تَجْصيصُ الْقَبْرِ أَوِ البِنَاءُ عَلَيْهِ، لِمَا رَوَىٰ مُسلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَن يُجَصَّصَ القَبْرُ أَو يُبنِّي عَلَيه .

٤ - كَرَاهيَةُ الجُلُوسِ عَلَى القُبُورِ:

يُكرَهُ لِلمُسَلِمِ أَن يَجلسَ عَلَىٰ قَسِر أَخِيهِ السلِمِ أو يَطَأَهُ بِرِجلِهِ لِقُولِهِ ﷺ: «لا تَجلسُوا عَلَى القُبُور، ولا تُصَلَّوا إليها ١٠٠١، وقُولِهِ: ﴿ لَكِنْ يَجِلُسَ أَحَدُكُمُ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحَرَّقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلُصَ إلى جِلدِهِ خَيرٌ مِن أنَ يَجلِسُ<sup>(٢)</sup> عَلَى قَبرٍ <sup>(٣)</sup>.

٥ - تَحريم بناء المساجد على القُبُور:
 يَحرُمُ بِنَاءُ المَساجِد على القُبُور، واتَّخَاذُ السُّرُج علَيها، لقوله ﷺ: (لَعنَ اللَّهُ زَوَّارَات السَّبُورِ والشُّرُجَ» (أَن السُّرُجَ» (أَن اللَّهُ اللَّهُ وَاتَّخَذُوا أَبُورَ انْبِيائِهِم مَساجِدَ» (٥٠).

٦ ـ تَحريمُ نَبش القَبر وَنَقل رُفَاته:

يَحُومُ نَبَشُ التُّبُورِ وَتَقُلُ زَفَّاةِ الْهَلْهَا، أَوَ إِخْرَاجُ اصْحَابِهَا مِنهَا إلا لِضَرُورَةِ أكِيدَةٍ كَأَن يُدفَنَ بِلا غُسل مَثَلاً. كُمَا يُكرُهُ نَقُلُ المَيِّتِ الَّذِي لَم يُدفَن بَعدُ مِن بَلدٍ إِلَى بَلدٍ إِلاَّ إِذَا كَانَ المَنقُولُ إليهِ احَدَ الحَرمين الشَّرِيفَينِ مَكَةَ أَوَ اللَّدِينَةِ ، أَو بَيْتَ اللَّقدِسِ كَذَلِكَ ، لَقُولِهِ ﷺ: "ادِفْنُوا القَتلَى فِي مَصَارِعهِم" (١٠).

٧ - استحباب التّعزية:

تُستَحَبُّ تَعْزِيةُ أهلِ اللَّيْتَ رِجَالاً كَانُوا أو نِساءً فَبلَ الدَّفِي وَبَعدَهُ إلى ثَلاثَةِ إِيَّامِ إلا أن يكُونَ أحدُ الْمُعَزِّينَ غَائبًا أو بَعِيدًا فَلا بَأْسَ إِن تَاخَّرت، لَقَولِهِ ﷺ: «مَا مِن مُؤْمِنٍ يُعَزِّى آخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ مِن حُلُلِ الكَرَامَةِ يَومَ القِيَامَةِ»(٧).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۳) کتاب الجنائز .

 <sup>(</sup>٢) أول بعض أهل العلم هذا الجلوس بالجلوس للغائط، وذلك لعظم هذا الوعيد.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٣) كتاب الجنائز، ورواه أبو داود (٣٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧٨/٢).

<sup>(</sup>a) رواه البخاري (١١٦/١)، ورواه مسلم (٣) كتاب المساجد، ورواه الإمام احمد (٢١٨/١). (٦) رواه النسائي (٧٩/٤) وغيره وهو صحيح. (۷) رُواه ابن ماجه (۱۲۰۱).

٨ ـ مَعَنَى التَّعزيَة:

وَالتَّعزِيَةُ هِيَ التَّصَبِيْرُ، وَحَملُ أهلِ اللَّتِ عَلَىٰ العَزَاءِ والصَّبرِ بِذكرِ مَا يُهُوَّنُ عَلَيهِم الْمَصَابَ، وَيُخفُّفُ عَنَهُم شَلِقَ الخُّرِن، وثُوَدِّىٰ التَّعزِيةُ بِأَي لَفظ كَانَ. وَمِمَّا يُروَىٰ عَنُهُ ﷺ فِي ذَلكَ قَولُهُ لابِنَتِهِ وَقَد ارسَلَت إِلَيهِ انَّ ابنَا لَهَا قَد مَات، فَارسَلَ إلِيهَا مِن يُقرتُهَا السَّلامَ، وَيَقُولُ لَهَا: "إِنَّ لَلَّهِ مَا إِخْذَ، وَلَهُ مَا أعطَى، وَكُلُّ شَيءٍ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلتَصبِر وَلتَحتسِبِ»(١٠).

وَكَتَبَ بَعضُ السَّلَفُ يُمَزِي احَدًا بِوفَاة وَلَده فَقَالَ: مِن فُلان إلى فُلان مسَلامٌ عَلَيكَ فَإِنِي الحمدُ السَّلَة لَكَ الأجر، وَالهَمَكَ الصَّبر، ورَزَقَنَا أحمدُ إليكَ الله الذي لا إلهَ إلا هُوَ ، امَّا بَعدُ؛ فَاعظمَ الله لكَ الأجر، والهمَّكَ الصَّبر، ورَزَقنَا وأملنَا مِن مَواهب الله الهنيّة، وعَوَاريه المستودعة، متَّعكَ اللهُ بِه في غيطة وَسُرُور، وقبَضَهُ منكَ بِأجر كبير. الصَّلاةُ والرَّحمةُ والهُدَىٰ إِن احتَسْبَهُ: فَاصْبر، ولا يُحَطّ جَزَعُكَ أَجركَ فَتندَمَ، وَاعلَم أَنَّ الجَزَعَ لا يَردُهُ مَيْنَا، ولا يَدَفعُ حُزنًا، ومَا هُو نَازِلٌ فَكَان قَدْ، والسَّلامُ.

وَقَدَ يَكَفِي فِي التَّعَوِيَةِ قَولُ: أعظَمَ اللَّهُ أجركَ، وَأحسَنَ عَزَاكَ وَغَفَرَ لِمَيَّتِكَ، وَيَقُولُ المُعزَّىٰ: أمينَ، آجَرَكُ اللَّهُ، ولا أرَاكَ مَكرُوهًا.

٩ \_ بدَعَةُ المَآتم:

وَمَمَّا يَبْجِبُ تَرَكُهُ وَالْابِتِهَادُ عَنهُ مَا ابتَلَعَهُ النَّاسُ لِغَلَبَةِ الجَهلِ مِن الاجتماع في البُيُوتِ لِلتَّعزِيَةِ وَإِفَامَةَ اللَّامِ إِذِ السَّلَفُ الصَّالَحُ لَم يَكُونُوا يَجتَمعُونَ في البُيوتِ اللَّعَرِيَةِ في البُيكُونُ ويَجتَمعُونَ في البُيكُونَ وَعَندَ اللَّافَاةِ فِي أَيُّ مَكَانٍ ، وَلا بَلَسَ أَن يَقُولُ اللَّهُ عَلَى إللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهَبَرَةِ أو الشَّارِعِ ، إِذِ المُحَدَّثُ هُو الاجتِماعُ الخاصُ المُعَدِّدُ أو الشَّارِعِ ، إِذِ المُحَدَّثُ هُو الاجتِماعُ الخاصُ المُعَدِّدُ أَعدَادًا مُتَعَمَّدًا .

١٠ ـ اصطنَاعُ المَعرُوف لأَهل المَيِّت:

يُسْتَحَبُّ صُنعً الطَّعام لأهل اللَّيْت، وَيَقُومُ بِذَلكَ الاقاربُ أو الجِيرانُ يَومَ الوَفَاةِ، لِقَولِهِ ﷺ: «اصنَعُوا لآلِ جَعفرَ طَعَامًا فإنَّهُ قَد أَنَاهُم أَمَرٌ يَشْغَلُّهُم "(٢).

أمَّا أَن يَصَنَعَ أهلُ اللِّتِ أنفُسهُم الطُّعامَ لِغَيرَهِم فَهَذَا مَكُرُوهٌ لا يَنبَغي لِمَا فِيه مِن مُضَاعفَة الْمُصِيبَةِ عَلَيهِم، وَإِن حَضَرَ مَن تَجِبُ ضِيَافَتُهُ كَغَرِيبٍ مثلاً استُحِبَّ أَن يَقُومَ الجِيرَانُ وَالاقَارِبُ

<sup>(</sup>١ كواه البخاري (٢/ ١٠٠)، (٧/ ١٥٢).

<sup>/،</sup> ووره امبحاري ۱/ ۱/ ۱۰۰۰)، ورواه الترمذي (۱/ ۲۷۲)، ورواه أبو داود (۳۱۳۲)، ورواه ابن ماجه (۱۲۱۰). (۲)واه الإمام أحمد (۱/ ۲۰۵)، ورواه الترمذي (۱/ ۲۷۲)، ورواه أبو داود (۳۱۳۲)، ورواه ابن ماجه (۱۲۱۰).

بضّياً فَته بَدَلاً عَن أهل المَيّت.

#### ١١ - الصَّدَقَةُ عَلَى المَيْت:

يُستَحَبُّ الصَّدقَةُ عَلَىٰ المُّتَ لِمَا رَوَىٰ مُسلِمٌ عَن أَبِي هُرِيرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً ولَم يُوصِ، فَهَل يُكَفُّرُ عَنهُ أَنْ اَتَصَدَّقَ عَنهُ؟ قَالَ: «نَعَم» وَلَمَّا مَاتَت أُمُّ سَعد بَنِّ عُبَادَةَ رضي الله عنهما قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَانَتْ أَفَأَتُصَدَّقُ عَنِهَا؟ قَالَ: «نَعَم» قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقة أفضلُ؟. قَالَ: «سَقَى المَّاء»(١).

## ١٢ - قراءَةُ القُرآن عَلَى المَيِّت:

لا بَاسَ أَن يَجلِسَ المُسلِمُ فِي المُسجِدِ أو فِي بَيتِهِ فَيَقرَأَ القُرآن، فَإِذَا فَرَغَ مِن تِلاوَتِهِ سَالَ اللَّهَ تَعَالَىٰ لِلمَّيِّتِ الْمَغْرِةَ وَالرَّحْمَةَ ، مُنُوسًلًا إلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِتلكَ التَّلاوَةِ الَّتِي تَلاهَا مِن كَتَابِ اللَّهِ

تَعَالَىٰ أمَّا اجتِمَاعُ القُرَّاءِ فِي - بَيتِ الهَالك - عَلَىٰ القراءة وَإِهدَاؤُهُم ثَوَابَ قراءتهم للمَيْت، المسلمينَ إلى اجتِنَابِهَا وَالابتِعَادِ عَنهَا، إِذ لَم يَعرِفْهَا سَلْفُ هَذِهِ الامَّةُ الصَّالحُ، وَلم يَقُل بهَا أهلُ القُرُونِ الْمُفضَّلَةِ ، وَمَا لَم يَكُن لأوَّلِ هَذِهِ الأُمَّةِ دِينًا لم يَكُن لآخِرِهَا دِينًا بِحَالٍ مِنَ الاحوَالِ.

### ١٣ \_ حُكم زيارة القُبُور:

زِيَارَةُ القُبُورِ مُسَتَحَبَّةٌ لأَنَّهَا تُذَكِّرُ بِالآخِرَة وتَنفَعُ اللِّتَ بِالدُّعَاءِ وَالاستغفارِ لَهُ، لِقُولِد ﷺ: «كُنْتُ نَهَيَتُكُم عَن زِيَارَة القُبُورِ فَزُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّر كُم بِالآخِرَة» (٢).

إلا أن تَكُونَ الْقَبَرَةُ أَوِ اللِّبُّ عَلَىٰ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ يُضَطِّرُ الزَّائِرُ مَعَهَا إلى شَدَّرَحل وَسَفَر خَاصٌّ فَإِنَّهَا حِينَتُ ذِ لا تُشْرَعُ لِقَولِهِ ﷺ: ﴿لا تُشَيِّدُ الرَّحَالُ إلا إلى ثلاَّتِهِ مسَسَاجِدَ: المسجد الحرام، ومسجدي هَذَا، والسجد الأقصى»(٣)

١٤ - مَا يَقُولُهُ زَائِرُ القُبُور:

يَقُولُ الزَّاتِرُ لَقُبُورِ المُسلمينَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ إِذَا زَارَ "البَقيعَ" وَهُوَ: «السَّلامُ عَلَيكُم أهلَ الدَّيَّارِ مِنَ المُؤمِنِينَ وَالْمُسلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُم لَاحِقُونَ أَنتُم فَرَطُنَا وَنَحنُ لَكُم تَبَعٌ،

(1) رواه الإمام أحمد (ه/ ٢٨٥)، ورواه النساني (٦/ ٢٥٤، ٢٥٥)، ورواه ابن ماجه (٣٦٨٤). (٢) رواه الحاكم في المستدرك (٣٧٦/١). (٣) رواه الجاري (٧/ ٧١، ٧٧)، ورواه مسلم (٩٥) كتاب الحج. ورواه أبو داود (٢٠٣٣).

نَسَالُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُم العَافِيَةَ اللَّهُمَّ اغفِر لَهُم. اللَّهُمَّ ارحَمْهُم اللَّهُ اللَّه

١٥ \_ حُكْمُ زِيَارَة القُبُور للنِّسَاء:

لَم يَختَلِف أَهلُ العِلْم في خُومَة كَثَرَة تَرَدُّد المَرَأةِ عَلَىٰ الْقَابِرِ لِزِيَارَتِهَا وَذَلِكَ لِقَولِهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَات القُبُورِ».

وَأَمَّا مَعَ عَكُم الْكَثْرَة وَالتُّكْرَارِ فَبَعض كَرِهِ الزَّيَّارَةَ مُطلَقًا لِلحَدِيثَ السَّابِقِ، وَبَعض اجَازَ لِمَا ثَبَتَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَارَت قَبرَ الْحِيهَا عَبد الرَّحمَنِ، فَسُنلَت عَن ذَلِكَ فَقَالَت: "نَعَم كَانَ النَّبِيُّ وَهِي قَدْ نَهِى عَن زِيَارَةِ القُبُورِ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارِتِهَا الرَّحمَنِ، فَسُنلَت عَن ذَلِكَ فَقَالَت:

وَمَن أَجَازُ زِيَارَةَ النَّسَاءَ القَلِيلَةَ اسْتَرَطَّ عَدَمَ فِعلهَا أَيَّ مُنكَرِكَانَ، كَأَن تَثُوحَ عِندَ القَبرِ، أَو تَصرُخَ، أَو تَخرُجَ مُنَبَرِّجَةً، أَو تُنَادِي المَيْتَ وَتَسأَلُهُ حَاجَتَهَا؛ إِلَى غَيرِ ذَلِكَ مِمَّا شُوهِدَ فِعلُهُ مِنَ النَّسَاء الجَاهلات بأمور الدِّين فِي غَيرِ زَمَانِ وَمَكَانِ.

# الفَصلُ العَاشرُ: في الزَّكَاةِ

وَفيه خَمسُ مَوادًّ:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي حُكمِ الزَّكَاةِ، وَحِكمتُهَا، وَحُكْمُ مَانِعِهَا:

حُكْمُهَا:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٠٤) كتاب الجنائز. (٢) رواه الحاكم والبيهقي وصححه الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩/١). ورواه مسلم (٢٠، ٢١) كتاب الإيمان. ورواه الترمذي (٢٦٠٩).

<sup>(\$)</sup> رواه البخاري (١٣/١)، (١٣٨٩)، ورواه مسلم (٣٦/٣٤) كتاب الإيمان. ورواه النسائي (٥/١٤).

الباب الرابع

كِتَابِ، فَادعُهُم إِلَى شَهَادَةِ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِن هُم أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعلِمهُم أنَّ اللَّهَ عزَّ وَجَلَّ قَدِ افترَضَ عَلَيهِم خَمسَ صَلُوات فِي كُلٌّ بَومٍ ولَيَّلَةٍ، فَإِن هُم اطاعتُوك فأعلِمهُم أنَّهُ قَد افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِم تُوخَذُ مِنَّ أَغْنِيانِهِم وُثُرَدٌّ إِلَى فُقَرَانْهِم، فَإِنهُم أَطَاعُوكَ لِلْكِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَاثِمَ أَمُوالِهِم، وَأَتَّقِ دَعُوةَ المَظلُوم، فَإِنَّهُ لَيسَ بَيْنَهَا وبَينَ اللّه حجاب (١٠).

ب - من الحِكَمَةِ فِي مَشرُوعِيَّةِ الزَّكَاةِ مَا يَلِي:

١ ـ تَطَهِيرُ ٱلنَّفْسِ البَشَرِيَّةِ مِن رَذِيلَةٍ ٱلبُخلِ وَالشُّحِّ، والشَّرَهِ والطَّمَعِ.

٢ - مُواسَاةُ الفُقَراء، وَسَدُّ حَاجَاتِ المُعوزِينَ وَالبُّوسَاءَ والمُحرُّومينَ.

٣ - إِقَامَةُ المصالِح العامَّة، الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ الأُمَّة وسَعَادتُهَا.

٤ - التَّحديدُ من تَضَخُّم الأموال عند الأغنياء، وبأيدي التُّجارِ والمُحترِفِينَ، كي لا تُحصر الأموَالُ فِي طَأَثِفَةٍ مَحدُودَةٍ، أُو تَكُونَ دُولَةً بَينَ الأَغنِيَاءِ.

ج - حُكم مَانِعها:

مِن مَنْعَ الزُّكَاةَ جَاحِدًا لِفَرِيضَتِهَا كَفَرَ، وَمَن مَنَّعَ بُخلاً مَعَ إقرَارِهِ بِوُجُوبِهَا أثيم، وأُخِذَت مِنهُ كُوهًا مَع النَّعزِيرِ، وَإِن قَاتَلَ دُونَهَا قُرتِلَ، حَتَّى يَخْضَعَ لأَمرِ اللَّهِ وَيُؤَدِّي الزَّكَآةُ، لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فإن تابوا وأقاًموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإحوانكم في الدين﴾ [التوبة: ١١].

وَلِقُولِهِ ﷺ: "أَمْرِتُ أِن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أِن لا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةِ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَموالَهُم، إلا بِحَقِّ الإسلام وَحُسَابُهُم عَلَى اللَّهِ ١٤٠٠ . كَمَا أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ رَضِي اللَّه عنه في قِتَال مَانِعِي الزِّكَاةَ قَالَ: "واللَّه لَو مَنعُونِي عَناقًا كَانُوا يُؤدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُم عَلِيهَا" (٣) وَوَافَقَةُ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَكَان إِجمَاعًا مِنهُم.

المَادَّةُ النَّانيَةُ: فِي أَجِنَاسِ الأَمْوَالِ الْمُزَكَّاةِ وَغيرِهَا:

أ \_ النَّقدان:

النَّقدَانِ، وَهُمَا الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَمَا يَقُومُ بِهِمَا مِن عَرُوضِ التَّجَارةِ وَمَا يَلحَقُ بِهِمَا مِنَ المُعادِنِ

(۱) رواه البخاري (۲/ ۱۵۸)، (۲۰ ۲۰)، ورواه مسلم (۳۰) كتاب الإيمان. (۲) رواه البخاري (۱/ ۱۳)، ومسلم كتاب الإيمان (۳۶، ۳۱)، وغيرهما. (۳) واه البخاري في (صحيحه.

والرُّكَازِ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الأورَاقِ المَاليَّةِ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة:٣٤].

وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: «لَيسَ فيماً دُونَ خَمسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ اللهِ السَّدِيِّةِ: «العَجمَاءُ جُرحُهَا جُبَارٌ، وَالَبِيْرُ جُبَارٌ، وَالمَعدِنُ جُبَارٌ، وفِي الرِّكَازِ الْحُمسُ<sup>»(٢)</sup>.

ب \_ الأَنعَامُ:

الأنعَامُ: هِيَ الإِبلُ والبَقَرُ وَالغَنَهُ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِن طَيِّباتٍ مَا كَسَبْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وتَقولِهِ ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنِ الهِجْرَةِ: «وَيحَكَ إِنَّ شَأَنَهَا شَدَيِدٌ، فَهلَ لَكَ مِن إِيلٍ تُؤدِّي صَدَقَتَهَا؟ " قَالَ: أنعم. قَال: "فَاعمَل مَن وراء البحار فَإِنَّ اللَّه لَن يَترُكَ من عَملكَ شَيِّنًا (٣) وَقَولِهِ ﷺ: «والَّذِي لا إِلَهَ غَيرُهُ، مَا مِنَ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَو بَقَرٌ أَو غَنَمٌ، لا يُؤَدِّي زَكَاتُهَا إلا أَتِي بَهَا يَومَ القَيَامَةُ أَعظَم مَا تَكُونُ وَأَسِمِنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخفَافِهَا وَتَنطَحُهُ بِقُرُونِهَا ،كُلَّمَا جَازَت أُخرَاها رُدَّت عَلَيه أُولاها حَثَّى يُقضَى بَينَ النَّاسِ»(٤).

ج ـ الثَّمَرُ والحُبُوبُ:

. الحُبُوبُ: هِيَ كُلُّ مُلَخَر مُقْتَاتٍ، مِن قَمحٍ وَشَعِيرٍ وَقُولٍ وَحمَّصٍ وَجُلِبَانِةٍ وَلُوبِياءَ وعَلَس

وَذُرَةٍ وَسُلتٍ وَأُرزٍ وَنَحوِهِ. وَأَمَّا النَّمَرُ: فَهُوالتَّمرُ والزَّيْتُونُ وَالزَّبِيبُ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾ البنرة: ٢٦٧]. وَقُولِهِ سُبِحَانَهُ: ﴿وَآتُوا خَقُهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الانعام:١٤١]. وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسةً أُوسُقِ صَدَقَةً" (٥). وَقُولِ ﷺ: "فَيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْغُيُونُ أَو كَانَ عَثْرِيًا؛ العُشْرُ، وَفِيماً سُقِيَ بِالنُّصِحِّ؛ نصفُ العُشْرِ<sup>»(1)</sup>

د ـ الأموال الَّتي لا تُزَكَّى، وَهيَ:

١ - العَبِيدُ وَالَّخِيلُ وَالبَعَالُ وَالْحَمِيرُ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿لَيسَ عَلَى الْعَبِدِ فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةُ" (٧) . وَلاَنَّهُ لَم يَشُت عَنهُ ﷺ أَخذُ الزَّكَاةِ عَنِ البِّغَالِ وَالحَمِيرِ قطُّ.

٢ ـ المَالُ الَّذِي لَم يَبِلُغ نصَابًا إِلا أَن يَتَطَوَّعَ صَاحِبُهُ، لِقَ ولِهِ ﷺ: ﴿ لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسَة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ١٣٣، ١٤٣)، ورواه مسلم (١، ٢، ٣، ٦) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٣) رُواه البخاري (٢/ ١٤٥). (٢)رواه البخاري (٢/ ١٦٠)، (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤)رواه البخاري (١٤٨).

<sup>(</sup>٥)رواه النسائي (١/ ٣٦). ورواه البيهقي في «السنن الكبري، (٤/ ٨٤ / ١٠٧). (٧)رواه الإمام أحمد (٢/ ٩٤٩/ ٢٧٩). (٦) رواه البخاري (٢/ ١٥٥).

أُوسُقٍ صَدَقَةً، ولَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أُواقٍ مِن الورِقِ صَدَقَةً، وليسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ ذَودٍ مِن الإبل صَدَقَةٌ (١).

٣- الفَوَاكهُ وَالخَضرَاوَاتُ، إِذ لَم يَثبُت فِي زَكَاتِهَا عَنِ الرَّسُولِ شَيءٌ، بَيدَ أَنَّهُ يُستَحَب أُعطاءُ شَيَّ مِنهَا لِعُكُمُومِ قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الأَرْضِ﴾

٤ - حُلِيُّ النِّسَاءِ (٢) إِذَا لَم يُقْصَد بِه غَيرُ الزِّينَةِ، فَإِن قُصِدَ بِهِ مَعَ الزَّيْنَةِ الادِّخَارُ لِوَقتِ الحَاجَةِ فَإِنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِمَا شَابَهَ مِن مَعْنَى الادِّخَارِ.

٥ - الجَوَاهرِ، إلاَّ أن تَكُونَ لِلتَّجَارَةِ فَاللَّهُ فَل وَسَاتِرِ الجَوَاهرِ، إلاَّ أن تَكُونَ لِلتَّجَارَةِ فَلا زَكَاةُ فِي قِيمَتِهَا كَعَرُوضِ التِّجَارَةِ.

٦ - الْعُرُوضُ النِّي لَلْقُنْيَة لا للنَّجَارَة كَالفَرَس وَنحَوهَا، وَكَذَا الدُّورُ وَالمَصَانعُ وَالسَّيَارَاتُ فَتجب الزِّكَاةَ فِيهَا. إِذْ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ زَكَاتُهَا.

المَادَّةُ الثَّاللَّةُ: في بَيَانَ شُرُوط أنصَبَة الْمُزكَّيَات وَالمَقَاديرِ الوَاجِبَة فيهَا:

أ ـ النَّقدَانِ وَمَا في مَعنَاهُماً:

١ - الذهبُ: وَشَرِطُ زَكَاتِهِ أَن يَحُولَ عَلِيهِ الحَولُ، وَأَن يَبِلُغَ نِصَابًا، وَنِصَابُهُ عِشرُونَ دِينَارًا، وَالوَاجِبُ فِيهِ رُبِعُ العُشرِ، فَفِي كُلِّ عِشرِينَ دِينَارًا نِصفُ دِينَارٍ وَمَا زَاد فِيحِسَابِهِ قَلَ أو كُثُرَ.

٢ - الفضَّةُ: وَشَرِطُهَا الحَولُ وَبَلُوغُ النَّصَابِ كَالذَّهَبِ، وَنِصَابُهَا حَمسُ أواقٍ وَهِي (٣) مائتًا دِرهم، وَالْوَاحِبُ فِيهَا رُبعُ العُشرِ كَالذَّهِّبِ فَفِي مَاتَتِي دِرهَمْ خَمَسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَيِحسَايِهِ.

٣ ـ مَن مَلكَ قسطًا: مِنَ النَّمبِ لَم يَبلغ النَّصَابَ، وآخَرَ مِن الفِضَّةِ لَم يَبلغ النَّصَابَ جَمَعَهُما مَعًا فَإِذَا بَلَغَا نِصَابًا زَكَّاهُما مَعًا كُلاٌّ بِحَسَابِهِ ۚ لِمَا رُويَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَمَّ اَلذَّهَبِ إِلَى الفِضَّةِ وَالفِضَّةَ إِلَىٰ الذَّهَبَ وَأَخرَجَ الزَّكَاةَ عنهُمَا (٤) كَما أنه يُجزئُ إخراجُ أَحَدِ النَّقدينِ عَنِ الآخرِ، فَمَن وَجَبَ

(١) رواه البخاري (٢/ ١٣٣)، ومسلم كتاب الزكاة (١، ٢، ٣، ٢).

ر ووه البحاري (۱۱۰ / ۱۰۱۰)، ومسمم صب الرعاد بن المحادث، من ذلك قوله 秦 لعائشة وقد رأى في يديها فَتَخَات (٧) الاحوط في حكي النساء الزكاة على كل حل لما ورد من الاحاديث، من ذلك قوله 秦 لعائشة وقد رأى في يديها فَتَخَات من فضف: هما هذا يا عائشة؟؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك با رسول الله. فقال: «اتؤدين زكاتُهن؟؟ قالت: لا. قال: «هو حَسْبُكِ من النار» رواه أبو داود (٤) الزكاة .

وهو حسبك من الناره رواه ابو داود رم، سرس. (٣) الأوقية أربعون درهما، فخمس أوق بماتنا درهم. (٣) الأوقية أربعون درهما، فخمس أوق بماتنا درهم. (\$) ضم النقدين في تكملة النصاب هو مذهب مالك وأبي حنيفة، والحديث يرويه أصحاب مالك عن يكير بن عبد اللّهين الأشج: قمضت السنة أن النبي 養 ضم الذهب أبل الفضة والفضة إلى الذهب واخرج الزكاة عنهماه.

عليه دِينَارٌ جَازَلُهُ إخراجٍ عَشْرَةِ دَراهمَ مِن الفضَّةِ وَالعكسُ يصحُّ كذلِكَ، كَمَا أنَّ الأوارق المَاليَّةَ اليومُ تُزَكِّن زَكاةَ النَّقدَينِ، وَهُو رُبعُ العُشرِ، في حينِ إنَّ ارصدَةَ الأوراقِ لَدَىٰ الحُكومَاتِ تتكوَّلُ من الذَّهَب والفضَّة مَعًّا.

 ٤ - عَرُوضُ التَّجَارَةَ: وَهِيَ إِمَّا مُدَارَةٌ (١) أو مُحتكَرة (٢) فَإِن كَانَت مُدَارَةٌ قَوَّمَهَا بِالنَّقُودِ رأس كلِّ حَولٍ، فَإِن بَلَغَت نِصَّابًا، أَو لم تبلُغ وَلَكِنْ لَدَيهِ نُقُودٌ أُحرَىٰ غيرُهَا زكَّاهَا بِنسبَةِ اثنَينِ وَنصفِ فِي الْمَاثَةِ، وَإِن كَانَت مُحتَكَرةً زَكَّاهاً يَومَ بَيعِهَا لِسِنَةٍ وَاحَدةٍ وَلُو مَكَثَت أعوامًا عِندُه يَنتظِرُ بِهَا غَلاءَ

٥ \_ الدُّيُونُ: مَن كَانَ لَهُ عَلَى أحدٍ دَينٌ وَكَانَ يَقدرُ عَلَىٰ الْحُصُولِ عَلَيهِ مَتَىٰ شَاءَ وَجَبَ عَلَيهِ أَن يضُمَّهُ إلى مَا عِندُهُ مِن نُقُودٍ أَو عَرُوصَ وَيُزكِّيَهُ مَتَى حَالَ عَلَيهِ الحَولُ، وَإِن لَم يكُن لَه نُقُودٌ سُوَى الدَّيْنِ، وَكَانَ الدِّينُ يَبِلُغُ نِصَابًا زَكَّاهُ كَذَٰلِكَ. وَمَن كَانَ لَهُ دَينٌ عَلَىٰ مُعسِرٍ لَيسَ لَهُ استرِ دَادُهُ مَتَىٰ شَاءَ، زَكَّاهُ يَومَ يَقبِضُهُ لِعَام وَاحِدٍ وَلو مَضَت عَلَيهِ عِنَّهُ سَنَواتٍ.

7 - الرِّكَازُ: وَهُوَ دَفَنُ الجَاهليَّةِ، فَمَن وَجَدّ بِأرضِهِ أو دَارهِ مَالاً مَدُفُونًا مِن أموال الجَاهليَّةِ وَجَب عَلَيهِ أِن يُزَكِّيهُ بِدَفع خُمُسِهِ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالمسَاكِينِ وَالْمَشَارِيعُ الخَيرِيَّةِ ، لِقَولِهِ ﷺ: «فِي الرِّكَازِ

٧ \_ إِن كَانَ المَعدِنُ ذَهبًا أو فِضَّةً زكَّى مَا استَخرِجَهُ مِنهُ إِن بَلَغَ نِصَابًا، وَسَوَاءٌ حَالَ الحَولُ أو لم يَحُل فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيه كِلُّمَا استَخرَجَ كَمِّيَّة زَكَّاهَا مَتَىٰ بَلَغَت نِصَابًا. وَهَل يُزكِّبها بِرُبعِ العُشرِ أُو بِإِنُّهُ مِن الرِّكَازِ؟ اختَلَفَ أهلُ العِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَمَن قَالَ يُزكِّي الْمَعدنَ بِالْخُمُسِ قَاسَةُ عَلَى الرُّكَاذِ، وَمَن قَالَ يُزَكِّي زَكَاةَ النَّقَدَينِ أَخَذَ بِعُمُومٍ قَولِهِ ﷺ: «وَلَيْسَ فَيِمَا دُونَ خَمسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ "، فَقَولُهُ ﷺ: «خَمَسُ أَوَاقِ» شَامِلٌ لِلمَعدَنِ وَغَيْرِهِ وَالْامرُ فِي هذَا وَاَسعٌ. والحَمدُ للَّهِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ المَعَّدِنُ حَدِيدًا أَو نُحَاسًا أَو كِبرِينَا أَو غَيرَهُا فَيسْتَحَبُّ تَزكِيةُ المُستَخرَج مِنهُ مِن قِيمَتِهِ بِنسَةِ الثَّيْنِ وَنصفٍ فِي المَاتَةِ، إِذْ لَم يَرِد نَصٌّ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَلَيسَ هُوَ مَنِ اللَّهَبُ أُو الفضَّة فَيُزكَّىٰ وُجُوبًا .

 ٨ ـ المَالُ المُستَفَادُ: إن كَانَ المَالُ المُستَفَادُ ربِحَ تِجَارَةٍ أو نِتَاجَ حَيُوانٍ زَكَّاهُ بِزَكَاةِ أصلِهِ وَلا يُلتَفَتُ إِلَىٰ الْحُولِ فِيهِ، وَإِن كَانَ المُستفَادُ مِن غَيرِ رِبِع تِجَارَةِ أَو نِتَاجٍ حَيَوان استقبَلَ بِهِ إِن كَانَ نِصَابًا

(١) المُدارةُ: هي التي تباع بالسعر الواقع ولا ينتظر بها ارتفاع الاسعار.
 (٢) المُحتكرة: هي التي ينتظر بها غلاء الاسعار.
 (٣) وأد البخاري (١٣/ ١٦٠)، ورواه مسلم في الحدود (٤٦، ٤٥)، ورواه أبو داود (٣٠٨٥).

حَولاً كَامِلاً ثُمَّ زِكَّاهُ، فَمَن وُهِبَ لَه مالٌ وَرِثْهُ لا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَليه الحَولُ.

ب ـ الأنعَامُ، وَهيَ:

١ - الإبلُ: وَشُرُوطٌ زَكَاتِهَا أَن يَعُولَ عَلَيْهَا الحَولُ وَأَن تَبْلُغَ نِصَابًا، وَنِصَابُهَا أَن تَكُونَ حَمسا مِن الإِبْلِ فَأَكْثُرَ، لِقُولِهِ ﷺ: ﴿لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودُ (١ صَدَقَةُ (٢).

وَالوَاجِبُ فِي الخَمسِ شَأَةٌ جَذَعَةٌ أوفت سَنَةً وَدَخَلَتٌ فِي الثَّانِيةِ مِن غَالِبِ الغَنَمِ الْمُزكَّىٰ ضائًا أو مَعِزًا، وَفِي العشرِ شَاتَانِ، وَفِي الحَمس عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي العِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ. وَفِي الحَمس والعِشْرِينَ بِنتُ مُخَاضِ مِنَ الإِبلِ وَهِيَ مَا أُوفَت سنَةً وَدَخَلَت فِي الثَّانِيةَ ، فَإِن لم تُوجَد فَابنُ لَبُون يُجزئُ عَنهَا وَهُوَ مَا أُوفَىٰ سَنَتَينِ وَدَخَلَ فِي الثَّالَثَةِ؛ فَإِذَا بَلَغَت سِتًّا وَثَلاثِينَ بِنتُ لَبُونٍ، وَإِذَا بَلَغت سِتًا وأرَبعِينَ فَحِقَّةٌ أوفَت ثَلاثَ سِنِينَ وَدَخَلَت فِي الرَّابِعَةِ ، وَإِذَا بَلَغَت إحدَى وَسَتِّينَ فَجَذَعَةٌ أوفَت أُربَعًا وَدَخَلت فِي الخَامسَةِ، فَإِذَا بَلَغتَ سِتًا وَسبَعِينَ فابنَتا لبونٍ فَإِذَا بَلَغَت إحدَىٰ وَتِسعِينَ فَحِقْنَانِ، فَإِذَا بَلَغَت مَائِثًا وَعِشْرِينَ كُلِّ أَرَبَعِينَ ابنَةً لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمسِينَ حَقَّةٌ.

مَن وَجَبت عَلَيهِ سِنِّ مُعَيَّنَةٌ وَلَم يَجِدهَا دَفَعَ المَوجُودَ إِنْ كَانَ أقلَّ سِنَّا مِنَ المَطلُوبِ، وَزَادَ العَامِلُ شَاتَينِ، أو عِشرِينَ دِرَهُمًا، وَإِن كَانَ أَكْبَرَ مِنَ المَطلُوبِ زَادَهُ العَامِلُ شَاتَينِ أو عِشرِينَ دِرهَمًا جَبرًا لِلنَّقْصِ، إلا ابنَ اللَّبُونِ فَإِنَّهُ يُجرِئُ عَنِ ابنَةِ الْمَخَاضِ، بِلا زِيَادةٍ كَمَا تَقَدَّمَ.

٢ - البَقَرُ: شَرَطُ البَقرِ الحَولُ وَالنَّصَابُ كالإبِل، وَنِصَابُهَا فَلاثُونَ رَاسًا مِنَ البَقرِ، وَالوَاجِبُ فِيهَا عِجلٌ تَبِيعٌ أُوفَىٰ سَنَةٌ. فَإِذَا بَلَغَت أربَعِينَ فِفِيهِمَا مُسنَّةٌ أُوفَت سَنَتَينِ فَإِذَا زَادَت فَفي كُلُّ أربَعِينَ مُسنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ عِجلٌ، لِقَولِهِ ﷺ: "فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ نَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسنَّةً" (٣٠).

٣ - الغَنَمُ: الغَنَمُ هِيَ الضَّأَنُ وَالمَعزُ، وَشُرُّطُهَا الحَولُ وَان تَبلُغَ نِصابًا، وَنِصابُهَا أربَعُون رأسًا وَفِيهَا شَاةٌ جَلَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَت مَاثَةً وَإِحلَىٰ وَعِشرِينَ فَفيهِا شَاتَانِ، فَإِذَا بَلَغَت مَاثَتَينِ وَوَاحِدةً فَاكْثَرَ فَفِيهَا ثَلاثُ شَيَاهِ، فَإِذَا زَادَت عَلَى النَّلاثِمِانَهَ فَفِي كُلِّ مِانَةٍ شَاهٌ لِقَولِهِ ﷺ: «فَإِذَا زَادَت فَفِي كُلِّ مائة شاةٌ».

<sup>﴿</sup> رَوَّاهُ أَبُو دَاوِد (١٥٥٨). ورواهُ النسائي في الزكاة (٥). ورواه ابن ماجه (١٧٤٩)، والذَّود: يُطلق على العد من الثلاثة إلىٰ العشرة من الإبل.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم .

تَنْبِيهَاتٌ:

 ١ - اشتَرَطَ الجُمهُورُ السَّومُ (١) في الأنعام، وَهِيَ أن تَرعَىٰ المَاشيَةُ أكثرَ السَّنَةِ في العُشبِ العَامِّ فِي الفَلاةِ، وَلَم يَشْتَرِطُهُ فِي وُجُوبِ الزِّكَاةِ الإِمَّامُ مَالَكِ رَحِمهُ اللَّهِ، وَهُو عَمَلُ أهل المَدِينَةِ.

وَحُجَّةُ الحَمْهُورِ قَولُ الرَّسُولِ ﷺ: "وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا كَانَت أَرْبَعِينَ فِفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً"، فَقَولُهُ ﷺ: "وفِي سَائِمَةِ الغَنَّمِ" انتزَعَ مَنِهُ الجُمُهُورُ دَلِيلَ اشْتَرِاطَ السَّومِ فِي زَكَاةٍ الَانعَام فِي النُّنَم بِالنَّصِّ، وَفِي الْإِبْلِ وَالبَّقر بِالْقِيبَاسْ عَلَىٰ الغَّنْم وَقَـالُوا: إنَّ فِي مَشْقَّة العَلَفُ وَكُلْفَتِه مَا يَجعلُ القَيدَ بالسَّوْمِ مُعتَبِّرًا .

٢ - لا زَكَاة في الأوقاص من كُلِّ الأنعام - والوقص هُوَ مَا بَينَ الفَرِيضَتَينِ - فَالَّذِي يَملِكُ اربَعِينَ شَاةً تِحِبُ عَلَيْهَا شَاةٌ إِلَىٰ أَن تَبُلُغَ مَاتَةً وَعُشِرِينَ، فَإِذَا زَادَت وَاحِدَةً وَجَبَ عَلَيه فِيهَا شَاتَانِ، فَالعِدَدُ بَينَ الْأَرْبِعِينَ وَالمَانِةِ وَالْعِشْرِينَ يُسَمِّن وَقَصًا ولا زَكَاةَ فِيهِ، وَهَكَذَا فِي اوقاصِ الإبلِ وَالبَقْرِ، وَذَلكَ لاَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ فَرَاتضَ الانعَامِ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِذَا بَلَغَت كَلَا فَفيها كَلَا» فَعُلِمَ أنَّ العَدَدَ بَينَ الفَريضَتَينِ لا زَكَاةَ فِيهِ.

٣ ـ يُضَمُّ فِي الزَّكَاةُ: الضَّانُ إِلَىٰ المَعزِ لانَّهُمَا جِنسٌ وَاحِدٌ، وَكَذَا الجَوَامِيسُ إِلَىٰ البَقرِ والإبلِ العِرَابُ(٢) إِلَى البُحْتِ (٣) لِشُمُولِ لَفظ الجِنسِ لَهَا فِي قَولِه ﷺ: "وَفِي سَائِمَة الغَنَم إِذَا كَانَت اً رَبَّعِينَ فَفَيهُا شَاةٌ". وَقَولِهِ ﷺ: «فَي كُلِّ خَمَسٍ فُودٍ شَاةٌ". وَقَولِهِ ﷺ: ۖ ﴿فَي كُلُّ ثَلَاثِينَ مِنَ

£ \_ الخَليطَان إذًا كَانَ كُلِّ منهُماً بَملكُ نصابًا وَاتَّحَدَ رَاعِيهُما ومَرَعْاهماً ومَرَاحُهُماً وَمبيتُهُما تُوْخِذُ الزِّكَاةُ عَنهُما مُجتَمعِينَ، ثُمَّ هُما يَّتَرَاذَانِ بالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ لاحدِهِمَا مَثَلاً البَعُونَ شَاةً، وَلِلاَخْرِ ثُمَّانُونَ وَأَخِذَ السَّاعِي شَاةً مِن شِيَاهِ صَاحِبِ الأربَعِينَ رَدَّ صَاحَبُ الثَّمَانِينَ ثُلُثَي شَاةٍ عَلَىٰ صاحبِ الأربَعينَ . هَذَا وَلاَ يَجُوزُ الْجَمَعُ بَينِ الغُنَمَينِ الْمُتَفَرِّقَينِ هُرُوبًا مِنِ الزَّكَاةِ ، وَلا تَفَرِّقَةُ المُجتَمِعَينَ كَذَلِكَ؛ لِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رضي اللهَ عنه: ﴿ وَلَا يَجمَعُ بَينَ مُنَفَرَّقُو، ولا يُفَرِّقُ بِينَ مُجتمعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِن خَلِيْطْينِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِينهما بِالسَّوِيَّةِ" (4).

٥ ـ لا تُقبَلُ في الزَّكَاة سَخْلَةُ الْغَنَم (الصَّغيرةُ) وَلا العَجاجِيلُ في البَقَرِ، وَلا القُصلانُ فِي الإبل، وَلَكنَّها تُحْسَبُ عَلَىٰ أصحَابِهَا لِقُولِ عُمَرَ رضي الله عنه لِعَامَلَّةٍ: عُدٌّ عَلَيهِمُ السَّخلَةَ وَلا

(٢) السَّوم: الرعي، يقال: سام الماشية يسومُهَا إذا تركها ترعن في الفلاة.

(٢) العرابُ: إبلُ العرَب. (٣) البُحت: إبل خراسان التي لها سنامان. (٤) رواه البخازي (٢/ ١٤٥)، (٩/ ٢٩).

تأخُذُها (١)

 لا تُؤخذُ في الزَّكاة هُرِمَةٌ ولا مَعيبَةٌ عَيبًا يُنْقِصُ تِيمَتَهَا، لِقَولِ أَبِي بكر رضي الله عنه: الولا تُوخَذُ فِي الصَّدَّقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عُوارِ ولا تَيسَ". كَمَا لا تُؤخذُ كَرَائِمُ الأموالِ كالماخِض وَهُمِيَ الْحَامِلُ تُقَارِبُ الوِلادَةَ، وَكَالفَحل، والْشَّاةِ تُسَمَّنُ لِلاكِل، وَالرُّبِّي الَّتِي تُرَبّي ولَدَهَا، لِقَوْلِهِ رُّ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَالَوْ وَكَرَائِمُ أَمُوالهِمِ الْأَلَى وَكِيْهِي عُمَرَ رَضَيَ الله عَنْهُ اللُّمَدُّقُ بَأَخَذُ الاَّحُولَةُ (الْأَ وَالرُّبِّي (٤) وَالمَاخِض (٥) وَفَحلَ الغَنم.

ج - الثَّمَرُ وَالْحُبُوبُ:

شَرطُ الحَبُّ وَالشَّمَرِ أَن يَزهُو النَّمَرُ - يَصفُّرُ أَو يَحمُّرُ - وأن يُفركَ الحَبُّ وأن يَطيب العِنبُ والزَّيْتُونُ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَآتُوا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الانسام:١٤١]. وَنِصَابُهَا خَمَسَةُ أوسُقِ، والوَسَقُ سِنُّونَ صَاعًا، والصَّاءُ أَدِبَعَةُ أَمَدادٍ، لِقَولِهِ ﷺ: «لَيسَ فِيسَمَا دُونَ خَمسَةٍ أُوسُقُ صَلَقَتْ اللهُ وَالوَاجِبُ فِيهَا إِن كَانَت تُسفَى بِلاَ كُلفَة بِإِن كَانَت عَثْرِيَّة ، أو تُسقى بِمَاء العُيُونِ والانهَارِ العُشْرُ، فَفِي حَمَسَةِ أُوسُو نصفُ وسَقٍ؛ وَإِنْ كَانَت تُسقَى بِكُلْفَةٍ بِأِن تُسقَى بِالدُّلاءِ وَالسَّوَانِيُ (٧) وَنَحوِهَا قَفِيهَا نِصِفُ العُشْرِ؛ فَفي خَمْسَةَ أُوسُقِ رُبُعُ وَسَوْرٌ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ قَلَّ أَو وَالسَّوْرِي وَ وَعَوْمَ اللَّهُ وَالْعُيُّونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًا ( ) الْعُشْرُ وَفِيماً سُقِّيَ بِالنَّصْحَ نِصفُ كُثْرَ لِقُولِهِ ﷺ: اللِّهَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُّونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًا ( ) الْعُشْرُ وَفِيماً سُقِّيَ بِالنَّصْحَ نِصفُ العُشر»<sup>(٩)</sup>.

## تَنْبِيهِاتٌ:

١ ـ مَن كَان يَسقِي زَرعَهُ مَرَّةً بِٱلَّةِ وَمَرَّةُ بِدُونِهَا الوَاجِبُ عَلَيهِ ثَلاثَةُ أَربَاعِ العُشرِ، هَكَذَا قَـالَ أهلُ العِلِم، وَقَالَ العَلَامَةُ ابنُ قُدَامَةً: لا نَعلَمُ فَيهِ خِلافًا.

٢ - تُجمعُ أنواعُ التَّمرِ إلى بَعضِهَا فَإِن بَلَغَت نِصابًا زُكِّيت مِن وسَطِها، فلا يتَعَيَّنُ دَفعُهَا مِنَ الجَيِّدِ وَلا مِنَ الرَّدِيءِ .

٣ ـ يُجَمّعُ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ، فَإِن بَلَغَ الْمَجمُوعُ نِصَابًا زُكْيَ مِن غَالِيهِ.

(١)رواه مالك في الموطأ (٢٦/١).

(٢) رواه البيه في اللسن الكبرئ (٩٦/٤)، ورواه ابن خزيمة في الصحيحه (٢٢٧٦). (٣) الأكولة: الشاة تعزل وتُسمَّن للأكل. ﴿ ٤) الرِّين: الشاة في البيت للبن.

(٥) الماخِضُ: الشاة التي قاربت الولادة. (٦)سبق تخريةه. (V) السوانيك جمع سانية، وهي ما يسقل عليه الزرع من بعير وغيره.

(A) العثري: الذي يشرب بعروقه من ثرئ الأرض بلدن سقي ويُسمئ البَعل أيضاً. (9) رواه البخاري (٧/ ١٥٥)، ورواه الإمام احمد (١/ ٣٤١).

٤ ـ تُجمَعُ أَنواعُ القطنيَّة وَهِيَ الفُولُ والحِمَّصُ وَالعَدَسُ وَالجُلبَانَةُ وَالتَّرْمِسُ فَإِن بَلَغَت نِصَابًا زُكَّيت من غَالبِهَا.

ه \_ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِن الزَّيْتُون أو حَبِّ الفُجل أو الجُلجُلان<sup>(١)</sup> نِصَابًا زُكِّيَ مِن زَيْتِهِ

٦ ـ تُجمَعُ أَنواعُ العنَب إلَى بَعضَهَا فَإِذَا بَلَغَت نصَابًا زُكَّبَت، وَإِن بِيْعَتْ قَبلَ أَن تَصيِر زَبِيبًا

أُخرِجَتِ الزَّكَاةُ مِن ثَمَنِهَا وَهِي الْعُشُرُ أَو نِصِفُ العُشرِ بِحَسَبِ السَّقِي.

٧ - الْأُرزُ وَاللُّرَةُ وَالدُّخْنُ كُلُّ وَاحِدِ مِنهَا صِنفٌ مُستَقَلٌّ فَلا تُجمعُ إِلَى بَعضِهَا، فَإِذَا لَم يَبلُغ الصَّنفُ منهَا نُصَابًا فَلا زَكَاةَ فِيهِ.

٨ ـ مِن استَأْجَرَ أُرضًا فَحرَثَهَا فَبَلَغَ الحَاصِلُ نصَابًا وَجَبَ عَلَيهِ أَن يُزكِّيهُ

٩ ـ مَن مَلَكَ ثَمَرًا أو حَبًّا بِنِيٍّ وَجهِ مِن أوجُهِ الملك بَّهِيَّةٍ أو شِرَاءٍ أو إرث بَعدَ استوَائه فلا زَكَاةً عَلَيه فِيهِ . إِذْ زَكَاتُهُ عَلَىٰ وَاهِبِهِ أَو بَانِعِهِ . وَلُو مَلَكَةُ قَبَلَ اَسْتُوائِهِ لَوجَبت عَلَيه زَكَاتُهُ .

١٠ ـ مَن كَانَ عَلَيه 'دَينٌ استَغرَق جَميعَ مَاله، أو نَقَصَهُ مِنَ النَّصَابِ فَلا زَكَاةَ عَلَيهِ

المَادَّةُ الرَّابِعَةُ: في مَصارف الزَّكَاةِ:

مَصَارِفُ الزَّكَاةِ ثَمَانِيةٌ ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا الصَّدْقَاتُ لِلْفَقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠].

إيضاحٌ لَهَا:

وَإِيضَاحُ هَٰذِه المصارف الثَّمَانيَة كَالتَّالي:

١ - اللهُ قَرَاءُ: الفقيرُ مَن لَم يَكُن لَديهِ مِن اللَّالِ مَا يَسُدُّ حَاجَتُهُ وَحَاجَةَ مَن يَعُولُ مِن طَعَام

وَشَرَابٍ وَمَلَسِ وَمَسَكَنٍ، وَإِن مَلَكَ نِصَابًا مِنَ المَالِ.

٢ ـ المسكينُ: المسكينُ قَد يُكونُ أخفَ قَقرًا من الفقيرِ أو أشَدَّ، غَيرَ أن حُكمَهُمَا وَاحِدٌ فِي كُلِّ شَيءٍ، وَقَد عَرِّفَ الرَّسُولُ ﷺ المسكينَ فِي بَعض أَحَادِيثِهِ فَقَالَ: «لَيسَ المسكينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسَ تَردُّهُ اللُّقَمَةُ وَاللُّقِمَتَانِ، وَالنَّمرةُ والتمرنَانِ، وَلَكَنَّ المسكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ غَيَّى يُغنيه ولا يُفطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيه وَلا يَقُومُ فَيَسأَلَ النَّاسَ (٢).

٣ ـ العَاملُونَ عَلَيهَا: العَاملُ عَلَى الزَّكَاةِ هُوَ الجَابِي لَهَا أَوِ السَّاعِي لَجَمعِهَا أَو القَيِّمُ عَلَيهَا أَو

(1) الجلجلان: الكزبرة، وقيل: السمسم. (٢) رواه البخاري (٢/ ١٥٤)، ورواه مسلم في الزكاة (١٠١).

771 الباب الرابع

الكَاتِبُ لَهَا فِي دِيُوانِهَا فَيُعطَى مِنِهَا أُجرَةَ عِمَالَيهِ وَلَو كَانَ غَنيًا، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿لا نَحلُّ الصَّدَقةُ لغَنيُّ إلا كَمُسَةِ: لَعَامَلُ عَلَيها، أو رَجُلُ اشتراها بِمَالِهِ، أو غادم، أو غازٍ في سبيلِ الله، أو مِسكين تُصدِّقُ عَلَيه منها فَأُهدَى منها لغَنيُّ (١).

٤ - المُوَلَّفَةُ قُلُوبُهُم: المُوَلَفَ قَلْبُهُ الرَّجُلُ المُسلِمُ يكُونُ ضعيفَ الإسلام وَتكُونُ لَهُ الكَلِمةُ النَّافِلَةُ فِي قَومِهِ، فَيُعطَى مِنَ الزِّكَاةِ تَالِيفًا لِقَلِيهِ وَجَمعًا لَهُ عَلَىٰ الإِسْلامِ رَجَاءَ أن يَعُمَّ نَفَعُهُ أو يُكَفَّ شَرُّهُ، أو لِرَجُلِ كَافِرٍ طَمَعًا فِي إِيَانِهِ أَو إِيَانِ قَوْمِهِ فَيُعطَىٰ مِنَ الزَّكَاةِ تَرَغِيبًا لَهُم فِي الإسلامِ وَنحبِيبًا لَهُم

وقد يتَعدَّىٰ هَذَا السَّهُمُ إِلَىٰ كُلُّ مَا مِن شَأَنهِ أَن يُحَقِّقَ مَصلَحةً لِلإسلامِ وَالمُسلِمينَ من أوجه ِ الدَّعَايَة كَبَعض ِ رَجَالِ الصُّحُفِ وَاهلِ الاقلامِ.

٥ - فِي الرِّفَابِ: الْمَادُ مِن هَذَا المُصرَفِ هُوَ أَن يَكُونَ المُسلِمُ رَقِيقًا فَيُشْتَرَىٰ مِنَ الزَّكاةِ وَيُعتَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أو المُسلِّمُ يَكُونُ مُكاتبًا فَيُعطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُسدَّدُ بِهِ كِتَابَتِهِ لِيُصبِحَ حُرّاً بَعدَ ذَلِكَ.

٦ - الغَارِمُونَ: الغَارِمُ هُوَ المَدِينُ الَّذِي تَحَمَّلَ دَينًا فِي غَيرِ مَعصِيةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ويَتَعَذَّرُ عَلَيهِ تَسديِدُهُ فَيُعطَّى مِنَ الزَّكَأَةِ مَا يَسُدُّبِهِ دَيِنَهُ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: «لاَ تَحِلُّ الْمَسالَةُ إِلاَّ لِنَلاَث: لذِي فَـقرٍ مُدْقِعِ  $^{(1)}$  و لِذِي غُرُم مُفْضَع  $^{(1)}$  او لِذِي دَم  $^{(1)}$  مُوجِعَ  $^{(0)}$ 

٧ - في سَبِيلِ اللَّهِ: المُرَادُ مِن سَبِيلَ اللَّهِ: العَمَلُ المُوصَلُ إلَى مَرضاةِ اللَّهِ وَجَنَّاتِهَ وَاخَصُّهُ الجِهَادُ لإعلاءِ كَلْمَةِ اللَّهَ تَعَالَىٰ، فَيُعطَى الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإَن كَانَ غَنَيًّا، وَيَشْمَلُ هَذَا السَّهُمُ سَاتِيَ المصالِحُ السُّرُعِيُّةُ العَامَّةِ تَعِمَارَةِ المُسَاجِدِ وَبَنَايَةِ المُستَشفَيَاتِ وَالمَدَارِسِ وَالمَلاجِيَّ لليتَامَى، غَيرَ أَنَّ أُوَّلَ مَا يَبِدَأُ بِهِ أَجْهَادُ مِنَ إِعَدَادِ السَّلاحِ وَالزَّادِ وَالرِّجَالِ وِسَائِرِ مُتَطَلَّباتِ الجِهَادِ وَالغَرُو فِي سَبِيبلِ

٨ - ابنُ السَّبِيلِ: ابنُ السَّبِيلِ هُوَ المُسَافِرُ المُنقَطِعُ عَن بَلَدِهِ البَعِيدِ، فَيُعطَى مِن الزَّكاةِ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ فِي غُرِبَتِهِ، وَإَن كَانَ غَنِيًا فِي بِلادِهِ، نَظَرًا لِمَا عَرَضَ لَهُ مَن الفَقَرِ في حَالِ سَفَرِهِ وانقَطَاعِهِ، وَهَذَا لَمَ يُوْجَدُ مَن يُقرِضُهُ قَرِضًا يَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى قَضَاءِ حَاجَاتِهِ، فَإِن وَجَدَ مِن يُقرِضُهُ وَجَبَ عَلَيهِ أَن يَقْتَرِضَ، وَلا تُعطَىٰ لَهُ الزَّكَاةُ مَا دَامَ غَنِيًّا فِي بِلادِهِ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٨٤١).

<sup>(</sup>۲) مدقع: شديد. (٤) المرادبه المسلم يتحمل دية نُيطالب بها ولا يجد ما يسدها به . (۵) رواه ابن خزيمة في فصحيحهه (۲۳۲۰).

تَنْبِيهِاتٌ:

 ١ - لَو دَفَعَ مُسلمٌ وَكَاةَ مَاله لأيّ صَنف منَ الأصنَاف الشَّمانيَة أجزأ ذَلك، غَير أنه يُبَغِي أن يُقدِّمُ الاهمَّ وَالاحمَرَ حَاجَةً، وَإَن كَانَ مَالُ الرُّكَاةِ كثيرًا فَوَزََّعُهُ عَلَىٰ كُلُّ صَنفَرٍ مَوجُودٍ مِنَ النَّمَانِيَةِ
 لَكَانَ أَفضَلَ.

لا تُدفعُ الزَّكَاةُ إلى مَن تَجِبُ عَلَى المُسلمِ نَفَقَـتُهُم، كَالوَالِدَينِ وَالابنَاءِ، وَإِن سَفَلُوا،
 وَالزَّوجَة لوُجُوب نَفَقَتهم عَلَيه احتِياجِهم إلى الثَّفَة .

٣ ـ لا تُعطَى الزَّكَاةُ لاَل النَّبِيِّ ﷺ لشَرفهم وهُم: بَنُو هَاشِم، وَالُّ عَلِيِّ، وَالُّ جعفَر، وَالُّ عَقِيلٍ، وَإِلَّ العَبَّاسِ، لِقَولِدِﷺ: "إِنَّ الصَّدَقَةُ لاَ تَنْبَعِي لاَلٍ مُحمَّدٍ ﷺ إِنَّم هِيَ أُوسَاخُ النَّاسِ(١١),(٢٠).

٤ ـ يُجزئُ المُسلمَ أن يَدْفَعَ زَكَاةَ مَاله لإمامه المُسلم، وَلَوْ كَانَ جَائِرًا، وَتَبرَأُ بِذَلكَ دْمَتُهُ . لقَوله
 ﴿ وَإِذَا أَدْيَتُهَا إِلَى رَسُولِي فَقَد بَرثَتَ مِنهَا فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِنْمُهَا عَلَى مَن بَدَلَهَا ﴾ (٣٠) .

ق لا تُعطَى الزَّكاةُ لَكَافر ولا لَفاسق، كَتَارِكِ الصَّلاة، والستهَتر بِشَرَاثع الإسلام، لقولهِ
 اتُوخَذُ مِن اغنيَائهم وَتُردُّ إلى فَقَرَائهم، أي اغنيَاء السلمينَ وَقَقَرَائهِم، ولا لغَنيً، ولا لِقَويً مُكتسب، لقَولَ ﷺ: «لا حَظ فِيها لِغنيً، ولا لِقَويً مُكتسب الله الله عَن يكتسب قدر كِفائيه.

7 ـ لا يَجُوزُ نَقَلُ الزَّكَاة مِن بَلَد إِلَى آخَرَ يَبعُدُ بِمَسَافَة قَصر فَأَكثَرَ، لقَوله ﷺ: "اَنُردُّ علَى فَقَسراتهم اللهُ وَاستثنى أهلُ العلم، ما إذَا انعَدَمَ الفُقرَاءُ مِن بَلَدِ، أو كَانُتِ الحَاجَةُ فِيهِ أَشَدَّ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَقَلُهَا إِلَى بَلَد آخَرُ فِيهِ فَقرَاءُ، يَعْمُ ذَلكَ الإمامُ أو غَيرُهُ.

٧ ـ مَن لَهُ دَيِنٌ عَلَى فَقير فَأَرَادَ أَن يَجعلَهُ مِن زَكَاتِه، جَازَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِحيثُ لَو طَلَبَهُ مِنَ الفَقِيرِ لَتَكلَّفَ وَسَدَّدُهُ لَهُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَيِسًا مِن سَدَادِهِ، أَو أَعطَاهُ لِيَرُدُّهُ عَلَيهِ، فَلا يَجُوزُ ذَلِكَ.

﴿ لَ تُجزئُ الزَّكَاةُ إِلاَ بنيَّتَهَا، فَلَو دَفَعَهَا بِغَيرِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ المَفرُوضَةِ لَمَا اجزَاتَهُ، لِقَولَهِ ﷺ:
 ﴿إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلَكُلِّ آمَرِئُ مَا نَوَى \* فَعَلَى دَافِعَهَا انَ يَنوِي بِهَا الزَّكَاةَ المَفرُوضَةَ عَلَيهِ فَى مَالِهِ، وَان يَقصِدَ بِهَا وَجَهَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، إِذِ الإخلاصُ شَرطٌ فِي قُبولِ كُلِّ عِبَادةٍ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَمْرُ وَا إِلاّ لِيعبِدُوا الله مخلصين له الدين ﴾ [البينة:٥].

<sup>(</sup>١) معنى أوساخ الناس أنها تطهير الموالهم وتقوسهم كما قال تعالى: ﴿خَذْ مِنْ أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ فهي كفسالة الأوساخ.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الزكاة (۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٣٦)، وأورده الحافظ في «التلخيص»، وسكت عنه.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٥/ ٣٦٢)، وقواًهُ.

٢٣٠ الباب الرابع

# المَادَّةُ الخَامِسَةُ: فِي زَكَاةِ الفَطْرِ:

#### ١ \_ حُكْمُهَا:

زَكَاةُ الفِطرِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ أعيَانِ الْمُسلِمِينَ، لِقُولِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «فَوَضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ زَكَاةُ الفِطرِ مِن رَمِضَانَ صَاعًا مِن تَعمر، أو صَاعًا من شَعِير، عَلَىٰ العَبدِ وَالحُرُّ، وَالذُكرِ والأَنثَىٰ، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسلِمِينَ (١١).

#### ٢ \_ حكمتُها:

من حكمة ذَكَاة الفطر: انَّها تُعلَّهُرُ نَفسَ الصَّائِمِ مِمَّا يَكُونُ قَدَ عَلِقَ بِها مِن آثَارِ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، كَمَا أَنَّهَا تُغنِي الفُقَرَاءَ وَالمَسْاكِينَ عَنِ السُّوَّالَ يَومَ العِيدِ، فَقَدَ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَكَاةَ الفطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفثِ، وَطُعمَةٌ لِلمسَاكِينِ،"(٢). وَقَالَ ﷺ: «أَغَنُوهُم عَنِ السُّوَّالِ فِي هَذَا البَومِ،"(٣).

# ٣ ـ مقْدارُها وأنواعُ الطَّعامِ الَّتي تَحرُجُ منها:

مقداًرُ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعٌ، والصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمَداد (حفَنَات) وتَنخرُجُ عَن غَالِب قُوت أهلِ البَلَد، سَوَاءٌ كَانَ قَمحًا أم شعيرًا أم تَمرًا أم أَرزًا أم زَيبًا أم أقطًا، لقُول أبي سَعيد رضي الله عنه: "كُنّا إذ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ عَن كُلُّ صَغيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرُّ أو مَملُوكِ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ، أو صَاعًا مِن زَبِيبٍ (أُنَّ).

# ٤ ـ لا تُخرَجُ مِن غَيرِ الطَّعَامِ:

الوَاجِبُ أَن تُخرَجَ زَكَاةُ اَلفطرِ مِنَ انوَاعِ الطَّعَامِ، وَلا يُعدَّلُ عَنْهُ إِلَى النُّقُودِ إِلا لِضَرُورَةِ، إِذ لَم يَشِّتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخرَجَ بَدَلَهَا نُقُودًا، بَلَ لَم يُنقَل حَتَّى عَنِ الصَّحَابَةِ إِخرَاجُهَا نُقُوداً.

## ٥ - وَقَتُ وُجُوبِهَا وَوقَتُ إِخْرَاجِهَا:

تَحِبُ زَكَاةُ الفطرِ بِحلُولِ لَيلةِ العيد، وأوقاتُ إخراجها: وقتُ جُوازٍ: وهُو إخراجها قبل يَومِ العيديِيوم أو يَومِن لفعل ابنِ عُمَر ذَلك، ووقتُ أداء فاضل: وهُو مِن طُلُوع فَجرِ يَوم العيد إلَى فُبَيل الصَّلاةِ، لامرِ ﷺ بِزَكَاةِ الفطرِ أن تُؤمَّى فَبل خُرُوج النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ، ولقُولِ ابنِ عَبَّسٍ رضي الله

(١) رواه النسائي (٥/ ٤٨).

(Y) وراه أبر داود (۱۲۰۹)، ورواه ابن ماجه وصححه ألحاكم وتمامه (. . . فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدالصلاة فهي صدقة من الصدقات).

(٣) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٤/ ١٧٥)، وسنده ضعيف بلفظ: «عن الطواف».

(٤) رواه البخاري (٧٣، ٧٦) كتاب الزكاة، ومسلم (٧٧، ١٩) كتاب الزكاة.

741 في العبادات

عنهما: ﴿فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاْةَ الفطر طُهرَةً للصَّائم منَ اللَّغو والرَّفث، وَطُعمَةً للمسَاكين، مَن أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَمَنَ أَدَاهَا بَعَدَ الصَّلَاةِ فَهِي صَدقة مِنَ الصَّدَقَاتِ<sup>(١)</sup>. وَوَقَـتُ قَضَاءٍ: وَهُوَ مِن بَعد صَلاةِ العِيد فَصَاعِدًا، فَإِنَّهَا تُؤَدَّىٰ فِيهِ وَتُجزِئُ وَلَكِنِ مَعَ كَرَاهَةٍ.

مَصرَفُ زَكَاة الفطر كَمَصرَفِ الزَّكَوَاتِ العَامَّةِ، غَيرَ أَنَّ الفُقَرَاء المَسَاكِينَ أُولَى بِهَا مِنَ بَاقِي السِّهَام، لقَوله ﷺ: " «أغنُوهُم عَن السُّؤَال في هَذَا اليَوم» فَلا تُدْفعُ لِغَيرِ الفُقَرَاءِ إلا عِندَ انعدامهم، أو خِفَّة فقرهم، أو اشتِداد حاجة غَيرهم مِن ذَوِي السَّهَامِ.

١ ـ يَجُوزُ أَن تَدَفَعَ المَرَأَةُ الغَنَّةُ زَكَاتَهَا لزَوجها الفقير، وَالعكسُ لا يَجُوزُ، لأنَّ نَفَقَةَ المَرأةِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ الرَّجُلِ، وَليسَت نَفَقَةُ الرَّجُلِ وَاجِّبَةٌ عَلَىٰ المَرأَةِ .

٢ \_ تَسقُطُ زَكَاةُ الفطر عَمَّن لا يَملكُ قُوتَ يَومه، إذ لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إلا وسعها.

٣ ـ مَن فَضَلَ لَهُ عَنَ قُـوت يَومهُ شَيءٌ فَأَخرَجُهُ أَجزَأُهُ، لِقَـولِهِ تَعَـالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا

\* " ٤ ـ يَجُوزُ صَرَفُ صَدَقَةَ فَرِد إِلَى مُتَعَدَّدِينَ مَوَزَّعَةً عَلَيْهِم، وَيَجُوزُ صَرفُ صَدَقَةٍ عِدَّةِ افرَادٍ إلىٰ فَردِ وَاحِدٍ؛ إِذْ جَاءَت عَنَّ الشَّارِعِ مُطَلَّقَةَ غَيرَ مُقَيَّدَةٍ .

٥ - تَجِبُ زَكَاةُ الفطر عَلَى المسلم في البَلَد الَّذِي هُوَ مُقيمٌ بهِ.

٦ ـ لا تَجُوزُ نَقلُ زَكَاةً الفِطرِ مِنَ بَلَدَ إِلَى بَلَد آخَرَ إِلا لِضَرُورَة. شَانُهَا شَانُ الزَّكَاةِ.

# الفصلُ الحادي عَشرَ: في الصّيامِ

وَفِيهِ عَشْرُ مَوَادٌّ:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي تَعرِيفِ الصَّومِ، وَتَارِيخِ فَرضِهِ:

 ١ - تَعريفُ الصَّوْمِ: الصَّومُ لُغَةُ: الإمساكُ، وَشَرعًا: الإمساكُ بِنِيَّةِ التَّعَبُّدِ عَنِ الأكلِ والشُّربِ وَغِشيانِ النَّسَاءِ، وَسَائِرِ الْفَطِرَاتِ مِن طُلُوعِ الْفَجِرِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

<sup>(</sup>١)سبق تخريجه.

## ٢ - تَاريخُ فَرضيَّة الصَّوم:

فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ عَلَىٰ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ الصَّيَامَ كَمَا فَرَضَهُ عَلَىٰ الْأُمَمِ الَّتِي سَبَقتهَا، بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتبَ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلكُم لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ البغرة: ١٨٣٦، وكَانَ ذَلِكَ فِي يوم الإِثنَينِ من شَهرِ شَعَبَانَ سَنَةَ اثنَتَينِ مِنَ الهِجرَةِ المُبَاركةِ.

المَادَّةُ الثَّانيَةُ: فِي فَضلِ الصَّومِ، وَفَوَائِدهِ:

أ ـ فَضلُهُ:

يَشْهَدُ لِفَضلِ الصَّومِ وَيُقَرِّرُهُ الأحَاديثُ التَّاليَةُ:

قُولُهُ ﷺ: «الصَّيَامُ جُنَّةٌ من النَّار، كَجُنَّة أحَدكُم من القتال»(١). وقَولُهُ ﷺ: «مَن صَامَ يَومًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زَحزَحَ اللَّهُ وَجهَـهُ عَنِ النَّارِ بِلَالَكَ الْيَوْمَ سَبِعِينَ خَريفًا» (٢٪. وَقَـولُهُ ﷺ: "إِنَّ لَلْصَّائِم عَندَ فطره دَعوةً لا تُرَدُّه (٣). وَقَولهُ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةُ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّبَّانُ، يَدخُلُ منهُ الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةَ، لَا يَدخُلُ منهُ أحَدٌ غَيرهُم، يُقَالُ: أَينَ الصَّائِمُونُ؟ فَيَقُومُونَ، لا يَدخُلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيرُهُم فَإِذَا دَخَلُوا أُغلق، فَلَم يَدخُل منهُ أَحَدٌ "(٤).

للصِّيَام فَوَاتُدُ رَوحِيَّة وَاجْتِمَاعِيَّة وصِحِّيَّة وَهِيَ:

مِنَ الفَوَائِدِ الرَّوحِيَّةِ لِلصَّومِ أَنَّهُ يُعَوِّدُ الصَبَّرِ وَيُقَوِّي عَلَيهِ، وَيُعَلِّمُ ضَبطَ النَّفسِ ويُساعِدُ عَلَيهِ، وَيُوجِدُ فِي النَّفسِ مَلَكَةَ التَّقوَىٰ ويربيها، وَبِخَاصَّة التَّقوَىٰ الَّتِي هِي العِلَّةُ البَّارِزَةُ مِنَ الصَّوم، في قَولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلُكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وَمِنَ الفَوَائِدِ الاجتمَاعيَّةِ لِلصَّومِ أنَّهُ يَعُوُّدُ الأمَّةَ النَّظَامَ والاتَّجَادَ، وَحُبّ العَدل وَالمُسَاواة، وَيُكُونُ فِي الْمُؤْمِنِينَ عَاطَفَةَ الرَّحمَةِ وخُلُقَ الإحسانِ، كَمَا يَصُونُ الْمُجتَمَعَ مِنَ الشُّرُورِ والمَفَاسِد.

وَمِنَ الْفَوَائِدِ الصِّحِّيَّةِ لِلصِّيَّامِ، أَنَّهُ يُطَهِّرُ الأمعاءَ ويُصلحُ المَعدَةَ، ويُنظَّفُ البَدَنَ مَن الفَضلات والرَّواسبِ، ويُخفِّفُ من وطأةِ السِّمَنِ وَثِقَلِ البَطنِ بِالشَّحم. وَفِي الحَديثِ عَنهُ ﷺ: «صُومُوا

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام احمد (۲/٤١٤)، ورواه النساني (٤/٣١). (۲) رواه الترمذي (۱۲۲۲)، ورواه النساني (۱۷۲۶)، ورواه ابن ماجه (۱۷۱۸)، ورواه الإمام احمد. (۲۰۰، ۳۰۰). ۱...

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١٧٥٣)، ورواه الحاكم (٤٢٢/١)، وصححه

<sup>(\$)</sup> رواه البخاري (٣٢/٣)، وزواه مسلم في الصيام (١٦٦)، ورواه النسائي في الصيام (١٤٢).

ء حُوا»<sup>(۱)</sup>.

المَادَّةُ النَّالنَّةُ: فيما يُستَحَبُّ منَ الصَّومِ، وَمَا يُكرَهُ، وَما يَحرُمُ: أَدَّ النَّالِيَةِ: أَد مَا يُستَحَبُّ صِيَامُ الأَيَّامِ التَّالِيَةِ:

ا - ما يستحب من المستعب مستعب عليها القول المستحب المستور المستحب المستور المستحب المستور الم

 ٢ - يَومُ عَاشُوراً وَيُومُ تَاسُوعاً وَهُمَا العَاشرُ والتَّاسِعُ مِن شَهْرِ المُحرَّم، لِقَـولِهِ ﷺ: «...
 وَصَومُ يُومُ عَاشُوراً وَأَمَرَ بِصِيامِهِ وَقَالَ: "إِذَا كَانَ العَامُ الْمُقبَلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا اليَومَ اَلتَّاسِعَ»<sup>(٣)</sup>.

" ـ سِنَّةُ أَيَّامٍ مِن شُوَّال، لِقَ وَلِهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

 ٤ - النّصفُ الأوّلُ مِن شَهِر شَعبَانَ، لِقَولِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «مَا رأيتُ الرَّسُولَ ﷺ استَكمَلَ صِيَامٍ شَهرٍ قَطُّ إَلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأيتُهُ فِي شَهْرٍ قطُّ أكثَرَ صِيَامًا مَنُه فِي شَعبَانَ (٥٠).

 العَشُرُ الأولُ مِن شَهر ذي الحجّة، لقوله ﷺ: "هما من أيّام العَمَلُ الصَّالحُ فيها أحَبُّ إلى اللّهُ عَزَّ وَجَّلٍ مِن هَذِهِ الأيّامِ. يَعنِي العَشَرَ الأوَلُ مِن ذِي الْحَجَّةِ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللّهِ وَلا الجِهَادُ نِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "ولا أَلْجِهَادُ أَنِي سبِيلِ اللَّهِ إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفسِهِ وَمالِهِ، ثُمَّ لَمُ يَرجُعُ مِن

٢ - شَهَّرُ المُحرَّم، لَقُولُة ﷺ عندَمَا سُئِلَ: أيُّ الصَّبَامِ أفضَلُ بَعدَ رَمَضَان؟ قَالَ: «شَهِرُ اللَّهِ اللَّذِي تَدعُونُهُ المُحرَّمَ»
 الَّذِي تَدعُونُهُ المُحرَّمَ»

٧ - الأيَّامُ البيضُ مِن كُلِّ شَهِرٍ، وَهِيَ: الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعُ عَشَرَ والخَامِسِ عَشَرَ، لِقُولِ إلِي دَرُّ رضي الله عنهُ: أمرَّنَّا رَسُولُ اللَّهِ أَن نَصُومَ مِنَ الشَّهَرِ ثَلاثُ أَيَّامِ البِيضِ: ثَلاثَ عَشرَةَ وَأَدِيعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً، وَقَالَ: "هِيَ كَصُومِ الدُّهْرِ " (^^).

٨ - ٩ - يَومُ الإِنْدَينِ وَيَومُ الخَصِيسِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَىٰ آكثر مَا يَصُومُ الإِنْدَينِ وَالْحَميسِ،

<sup>(</sup>١) أورده الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (٧/ ٤٠١)، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٨٣). (٣) رواه مسلم في الصيام (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١٩٦٥).

<sup>(</sup>o) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧٨٦١).

<sup>(</sup>ع) رواه مسلم (۸۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٧٢٧)، ورواه الإمام أحمد (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۸) رواه النسائي، وصححه ابن حبان. (٧) رواه ابن ماجه (١٧٤٢)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٣، ٣٢٩).

فَسُنِلَ عَن ذَلِكَ فَقَال: "إِنَّ الأعمال تُعرَضُ كُلَّ إِنْيَنِ وَخَمِيسٍ فَيَغفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسلِمٍ أو لِكُلِّ مُؤمنِ إلا الْمُتَهَاجِرَين فَيَقُولُ أَخِّرهُمَا اللهُ (١) .

\* ١ - صياًم يُوم وإفطار يُوم، لقَ وله ﷺ: «أحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّه صيامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصلاة إلى اللَّه صلاةً دَاوُدَ، كَانَ يَتُامُ نصفَ اللَّيلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يُومًّا

١١ - الصِّيَّامُ لِلأَعزَبِ الَّذِي لم يَقدرِ عَلَى الزَّوَاجِ، لِقُولِهِ ﷺ: "مِن استَطَاعَ البَّاءَةَ فَليتَزَوَّج. فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلبَصَرِ وَأَحصَنُ لِلفَرج، وَمَن لَم يَستَطِع فَعَلَيهِ بِالصَّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً" (٣)

ب - مَا يُكرَهُ من الصَّوم:

١ - صِيَامُ يَومٍ عَرَفَةً لَمِن وَتَفَ بِهَا لِنَهِيهِ عِنْ صَوم يَومٍ عَرَفَةً لَمِن بِعرفَةً (١٠).

٢ - صَيَامُ يَومُ الجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا لِقَولِهِ ﷺ: "إِنَّ يَومَ الجُمُعَةِ عِيدُكُم فَلا تَصُومُوهُ إِلا أن تَصُومُوا

٣ - صِيَامُ يَومِ السَّبِّتِ مُنْفَرِدًا، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ لا تَصُومُوا يَومَ السَّبِّ إلا فِيمَا افتُرِض عَلَيكُم، وَإِن لَمْ يَجَدُ أُحَدُّكُمُ إِلا لَحَاءَ (٦) عنَبَ أَوَ عُودَ شَجَرَة فَلَيَمضُغُهُ» (٧).

٤ - صَوَمُ آخِرِ شَعَبَانَ لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا انتَصَفَ شَعَبَانُ فَلا تَصُومُوا » (^^).

تَنْبيهٌ:

الكَرَاهَةُ فِي صِيام هَذِهِ الأيَّامِ كَرَاهَةُ تَنزِيهٍ، وَمَا يَلِيٰ كَرَاهَتُهُ كَرَاهَةُ تَحرِيمٍ، وَهُوَ:

١ - الوصَالُ، وَهُو مُواصَلَةُ الصَّومِ يَومَينِ فَاكتَرَ بِلا إِفطَارٍ، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ لا تُواصِلُوا ﴾ (١٠).

وَقَولِهِ: «إِيَّاكُم وَالوصَالَ» (١٠)

(١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٢٩)، وسنده صحيح.

(٢) رُواه البخاري (٤/ ١٩٥)، ورواه أبو داود (٢٤٤٨)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٦٠)، ورواه النساني (٣/ ٢١٤).

(٣) رواه البخاري (٣٤/٣)، وجاءٌ يعني أنه يكسرُ حدة الشهوة.

(٤) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٤)، وروَّاه الحاكم (١/ ٤٣٤). (٥) أورده الهيشي في مجمع الزوائد (٣/ ١٩٩)، ورواه البزار وسنده جيدٌ، وأصله في االصحيحين ٤.

(٦) اللحاء: القشر

(٧) رواه الترمذي (٧٤٤)، وحسنه، ورواه أبو داود (٢٤٢١)، ورواه ابن ماجه (١٧٢٦)، ورواه الإمام أحمد (١٨٩/٤).

(A) رواه أبو داود (٣٣٣٧)، ورواه البيهتي في «السن الكبرئ» (٤/٩٠)، وصححه ابن حبان.

(٩) رواه البخاري (٣/ ٤٨، ٤٩).

(١٠) رُواه البخاري (٩٣)، ورواه مسلم في الصيام (٥٨)، ورواه الإمام أحمد (٢٢ / ٢٣١).

٢ \_ صَومُ يَوم الشُّكُّ، وَهُو يَومُ الثَّلاثِينَ مِن شَعَبَانَ، لِقَولِهِ : "من صَامَ يَومَ الشُّكُّ قَقَدَ عَصَى أَبَا القَاسِمِ»(أ)

٣ ـ صَومُ الدَّهر، هُو صَومُ السَّنةِ كُلُّهَا بِلا فِطرِ فِيهَا ، لِقُولِهِ ﷺ: «لا صَامَ مَنَ صَامَ الأبكَ (١٠). وَقُولِهِ: «مَن صَامَ الأَبَدَ، فَلا صَامَ وَلَا أَفطَرَ» (٣ُ).

٤ \_ صَومُ المرأة بلا إذن زَوجها وهُو حَاضِرٌ، لِقَ ولِهِ ﷺ: «لا نَصُمُ المَرأة بُومًا وَاحِدًا، وَزُوجُهَا شَاهَدُ إِلاَ بَإِذَنهُ، إِلَا رَمَضَانَ»<sup>(٤)</sup>.

ج \_ الصُّومُ الْمُحَرَّمُ: وَهُوَ صَومُ الْأَيَّامِ التَّالِيَةِ:

١ ـ صَومُ يُومِ العَيد فطرًا كَانَ أو أَضعَى، لِقُولِ عُـمَرَ رضي الله عنه: «هَذَانِ يَومَانِ نَهَى ُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنَ صَوَمِهِ مَا: يَومُ فِطِرِكُم مِن صَومِكُم، وَاليَّومُ الَّذِي تَأْكُلُونَ فِيبَ مِن نُسُكِكُم (٥).

٢ ـ أَيَّامُ التَّشريق البَّلائَة، إذ أرسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَائِحًا يَصِيحُ فِي "مَنِّى" أن "لا تَصُومُوا هَذِهِ الأيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكَلَ وَشُرب وَبِعَالٍ" (٦) وَفَي لَفظَر: «وَذِكْرِ اللَّهِ".

٣ ـ أيَّامُ الحَيضُ وَالنَّفَاسَ، إِذْ الإجمَاعُ عَلَىٰ فَسَاد صَومَ الحَائضِ وَالنَّفْسَاءِ ؛ لِقُولِهِ ﷺ: «اليَسَت إَذَا حَاضَت لَم تُصَلِّ وَلَم تَصُم؟ فَلَلِكَ مِن نُقصَانَ دِينِهَا الْ(٧)

 ٤ ـ صَومُ المَريضِ الَّذي يَخشى عَلَى نَفسهِ الهَلاكَ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

الَّمَادَةُ الرَّابِعَةُ: في وُجُوبِ صَوم رَمَضَانَ، وبَيَّانِ فَضله:

أ\_ وُجُون صور مصان :

صِيَامُ شَهَوٍ رَمَضَانُّ وَاحِبٌ بِالكتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجمَاعِ الأُمَّةِ، فَقَدَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهْرُ رَمْضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهَ الْقُرْآنُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْقُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مَنكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَصُمُهُۗ﴾ [البَنر: ١٨٥]. وَقُولُ رَسُولِهِ ﷺ: البُنِي الإِسْلامُ عَلَى خَمسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّلًا

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۱۵)، ورواه النسائي (۲۰۲/۶). (١) رواه النسائي (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٨٩)، ورواه النسائي (٤/ ٢٠٥، ٢٠٦). (٤) رواه الإمام احمد (٢/ ٤٤٤).

 <sup>(</sup>٥) ورد النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى عند الكثير من أصحاب السن منهم: الإمام أحمد في «مسند» (١١/٤). ٠٠)، (١/٤٢،٤٣)، (٦/١١٥)، (٣/٢٢).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد (١٣/٢، ٥، ٥٣٥)، ورواه الدارقطني (١٨٧/٢). (٧) رواه البخاري في الصحيحه؛ .

رَسُولُ اللَّه، وَإِقَام الصَّلاة، وَإِيتَاء الزَّكَاة، وَحَجِّ البَيت، وَصَوم رَمضَانَ ۖ (١). وَقُولِهِ ﷺ: «عُرَى الإسلامِ وَقَواَعدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسُّسَ الإسسلامُ مَن تَركَ وُاحِدةً مِنهُنَّ فَهُو بِهَا كافِرٌ حَلالُ الدَّمِ: شُهَادَةُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، والصَّلاةُ الْكَتُوبَةُ، وَصُومٌ رَمَضَانَ ۗ (٢٠)

ب - فَضلُ رَمَضَانَ:

لِرَمْضَانَ فَضَائِلُ عَظِيمَةٌ، وَمَزَايَا عَدِيدَةً لَمْ تَكُن لِغَيرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، وَالاحَادِيثُ التَّالِيَةُ تُثبِتُ ذَلِكَ وَتُؤكِّدُهُ، قَولُهُ ﷺ: «الصَّلُواتُ الخَمسُ، والجُمعَةُ إِلَى الجُمُّعَة، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لَمَا بَينَهُنَّ، إِذَا اجْتُنبَت الكَبَّائرُ ال<sup>٣)</sup>. وقَوله ﷺ: "مَن صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحتسابًا غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ ﴿ فَا لَ عَلَيْ : ﴿ وَرَأَيتُ رَجِلًا مِن أُمَّتِي يَلَهَثُ عَطَشًا كُلَّمَا وَرَدَ حَوضًا مُنِعَ مِنهُ، فَجَاءَهُ صَيِّامُ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ ورَوَّاهُ (٥). وَقَولُهُ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ أُوَّلَ لَيْلَة من رَمَضَانَ صُفَّدَت الْشَيَاطِينُ وَمَرِدَةُ الْحَانِّ، وَغُلِّقَتَ أَبُوابُ النَّارِ فَلَم يُفتَح مِنهَا بَابٌ، وَفَتَّحَتِ أَبُوابُ الجَنَّةِ فَلم يُغلَق مِنهَا بَأَبٌّ؛ وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيرِ! أقبِلَ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ! أقصِرٍ، وللَّه عُتْقًاء مِنَ النَّارِ وَذَلكَ

المَادَّةُ الخَامَسَةُ: فِي فَضلِ البِرِّ والإِحسَانِ فِي رَمضَانَ:

لِفَضَلَ رَمَضَانَ، قَدَ فُضَلَ كُلُّ مَا يَقُعُ فِيهِ مِن أَفعَالَ الحَيرِ وأَضرُبِ البِرِّ والإحسَانِ، وَمِن ذَلِكَ: اً ـ الصَّدَقَةُ: إِذ قَالَ ﷺ: «أفضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ» (٧). وَقَالَ ﷺ: «مَن فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ مِن غيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجْرِ الصَّائِم شَيْئًا»(٨). وقَالَ ﷺ: مَن فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامَ أو شَرَابَ من حَلال صَلَّتَ عَلَيه الْلائكَةُ فِي سَاعَات شَهرٍ رَمَضَانَ وَصَلَّى عَلَيهِ جِسرِيلُ لَيلةَ القَدرِ ﴾ (أ). وَكَانَ ﷺ أجودَ النَّاسِ بِالْخَيرِ، وكَان أَجَودَ مَا يَكُونُ فِي رَمضَانَ حِينَ يَلقَاهُ جَبِرِيلُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۹)، ورواه مسلم في الإيمان (۲۰/ ۲۱)، ورواه الترمذي (۲۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) أورده الهيشمي في المجمع الزوائده (١/٤٧)، وأبو يعلى في المسئده بسندجيد. مدر

<sup>(\$)</sup> رواه البخاري (١٦/١)، ورواه مسلم في صلاة المسافرين (١٧٥)، ورواه أبو داود في التطوع (٢٩).

روا المتعادي من المتعاف السادة المتعنى (١٩/٨)، والطبراني في حديث منامه الطويل ﷺ.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٦٧٢)، وقال: غريب. ورواه الحاكم (١/ ٤٢١)، وصعحه على شرط الشيخين. (٧) أورده الزبيدي في التحاف السادة المتقين (٣/ ٤٢٠)، ورواه الترمذي، وهو ضعيف.

٢ ـ قِيَامُ اللَّيلِ: إِذْ قَال ﷺ: «مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحتسَابًا غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ» (١٠). وَكَانَ ﷺ يُحِيي لَيَالِيَ رَمَضَانَ، وَإِذَا كَانَ العَشرُ الأوَاخِرُ أيقَظَ أهلُهُ، وَكُلَّ صَغَير وكَبَير يُطِيقُ الصَّلاةُ (٢) .

٣ ـ تِلاوَةُ القُرَآنِ الكَرِيمِ: إذ كَانَ ﷺ يُكثِرُ من تِلاوةِ القُرَانِ الكَرِيمِ في رَمضَانَ، وكَانَ جِبرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ يُدَارِسُهُ القُراَنَ فِي رَمَضَانَ (٣).

وَكَانَ عِنْ يُطِيلُ القِرَاءَةَ فِي قِيَامِ رَمضَان أَكْمَرَ مِمَّا يُطِيلُ فِي غيرِهِ، فَقَدَ صَلَّىٰ مَعَهُ خُذيفَةُ ليلةً فَقَراً بِالبَقَرةِ ثُمَّ آل عِمرانَ ثُمَّ النُّسَاءِ، لا يَمُرُّ بِآيَةٍ تَخويفٍ إلا وقَفَ عِندَهَا يَسالُ، فَما صَلَّىٰ رَكَعَتَينَ، حَتَّى جَاءَ (بَلِالٌ) فَاذَّنَه بِالصَّلاةِ كَمَا وَرَدَ فِي (الصَّحِيح). وَقَالَ ﷺ: (الصَّيَامُ وَالـقَيَامُ يَشَفَعَانَ لِسَلَعَبِدِ يَومَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصومُ: رَبِّ مَنَعَتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِالنَّهَارِ، وَيَقُولُ القُرَّانُ: مَنَعَتُهُ النَّومَ باللَّيلِ فَشَفَّعنَا به "(٤).

 إلا عَـــــــكَافُ: وَهُوَ مُلازَمَةُ اللّسجد للعِبَادَةِ تَقَرُّبًا للَّهِ عَزَّ وَجَلَ، فَقَد اعتكف ﷺ وَلَم يَزل يَعتكِفُ العَشْرَ الْأُواخِرَ مِن رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا وَردَ فِي الصَّحيحِ، وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "المسجدُ بيتُ كُلِّ نَقيٌّ، وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لَمِن كَانَ المسجدُ بَيتَهُ بالرَّوحِ وَالرَّحمة وَالجَواز عَلَى الصِّرَاط إلَى رضوان اللَّه إلى الجَنَّة» (٥).

٥ ـ الاعتمار: وَهُوَ زِيَارَةُ بَيتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لِلطَّوافِ وَالسَّعِي فِي رَمِضَانَ، إِذْ قَالَ ﷺ: "عُمرَةٌ نِي رَمضَانَ تَعَدلُ حَجَّةً مَعِي (٦) . وَقَالَ ﷺ: اللَّهُمرَةُ إِلَى الْعَمرَةِ كَفَّارةٌ لِمَا بَيَنَهُمَا (٧).

الْمَادَّةُ السَّادَسَةُ: في ثُبُوت شَهر رَمَضَان:

يَثُبُتُ دُخُولُ رَمَضَانَ بِأَحَدِ أمرَينِ: أوَّلَهُمَا كَمَالُ الشَّهرِ السَّابِقِ عَنهُ وَهُوَّ شعبَانُ، فَإِذَا تَمَّ لِشَعَبَانَ ثَلاثُونَ يَوْمًا، فَيُومُ الوَاحِدِ وَالتَّلاثِينَ هُو أَوَّلُ يَومٍ مِن رَمَضَانَ قَطَعًا، وَثَانِيهِمَا رُوْيَةُ هِلَالِهِ، فَإِذَا رُوْيَ هِلالُ رَمَضَانَ لَيلَةَ الثَّلَاثِينَ مِن شَعبَانَ فَقَد دَخَلَ شَهرُ رَمَضَان وَوَجَبَ صَومُهُ لِقَوَلَهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشُّهْرَ فَلْيَصُّمْهُ ﴾ [البنوة:١٨٥] وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ : ﴿ إِذَا رَأيتم الهَـِلالَ

(٢) رواه مسلم في الاعتكاف (٣). (٤) رواه الإمام احمد (٢/ ١٧٤). (۵)

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (١٦/١)، ورواه مسلم في صلاة المسافرين (١٧٤/ ١٧٤)، ورواه الترمذي (٨٠٨). (٢) رواه مسلم في الاعتكاف (٣). (د)

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في «المعجم» (٦/ ٣١٣)، والهينمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٢). (٦) رواه أبو داود في المناسك (٧٩)، ورواه الترمذي (٩٣٩)، ورواه الإسام أحمد (٢٠٨/١)، ورواه ابن ساجه (٢٩٩١،

٧٠) رواه البخاري (٣/٣)، ورواه مسلم في الحج (٤٣٧)، ورواه الترمذي (٩٣٣)، ورواه النسائي (١١٢/٥، ١١٥).

فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفطروا فَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَأَكملُوا العدَّةَ تَلاثينَ يَومًا»<sup>(١)</sup>.

وَيَكْفِي فِي ثُبُوت رُوْيَتِهِ شَهَادَةُ عَدْلٍ أَو عَدْلَين إِذَ أَجَازَ رَسُولُ اللَّه ﷺ شَهَادَةَ رَجُل واَحِدِ عَلَىٰ رُوُّيَةِ هِلَالَّ رَمَّضَانَ ٢٠٠ . أَمَّا رُوْيَةُ شَوَّالً لِلإِنطَارِ فَلَا تَثْبُتُ إِلا بِشَهَادَةِ عَدَلَينِ، إِذ لَم يُجِزِ الرَّسُولُ عَلَيْ شَهَادَةَ العَدلِ الوَاحِدِ فِي الإِفطَارِ (٣)

مَنَ رَأَىٰ هِلالَ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيهِ أَن يَصُومَ وَإِن لَمْ تَقْبَلْ شَهَادَتُهُ، وَمَن رَأَىٰ هِلالَ الفطرِ وَلم تُقْبَلْ شِهَادَتُهُ لا يُفطِرُ، لِقَولِهِ ﷺ: «الصَّومُ يُومَ تصُومُونَ، وَالفِطرَ يَومَ تُفْطِرُونَ، وَالاضحَى يَومَ تُضَحُّونَ الْأَنْ

المَادَّةُ السَّابِعَةُ: فِي شُرُوطِ الصَّومِ وَحُكمُ صَومِ الْمَسَافِرِ، وَالمريضِ، وَالشَّيخِ الكَبِيرِ، وَالْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ:

أ-شروط الصوم:

فِي وُجُوب الصَّوم عَلَى السَّلِم أَن يَكُونَ عَاقِلاً بَالِغًا، لقوله ﷺ: (رُفعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَة: عَنِ المَجنُونِ حَتَّى يَفْتِق، وَعِنِ النَّائِم حَتَّى يَسِتَيقِظ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَّيم يَستَيم أَنْ . وَإِن كَانَت مُسلمةً مُسلمةً يُسْتَرَطُ لَهَا فِي صِحَةً صَوْمِهَا أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِن دَم الحَيضُ والنَّفَاسِ، لِقَولِه عَلَى بَيانِ نُقصاًن دِينِ الْرَأَةِ: «أَلْيَستَ إَذا حَاضَت لَم نُصلً وَلَم تَصُمُ؟»(٦).

ب - المسكفر:

إِذَا سَافَرَ الْسَلِّمُ مَسَافَةَ قَصر، وَهِي تَمَانِيةٌ وَاربَعُونَ مِيلاً، رَخَّص لَهُ الشَّارِعُ في الفطرِ عَلَىٰ أن يَقَضِّيَ مَا أَفْطَرَ عَنَدُ حُضُورِهِ، لِقَولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَةٌ مِنَ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ السنرة: ١٨٥)، ثُمَّ هُوَ إِن كَانَ الصَّوَّمُ فِي السَّفر لا يَشُقُ عَلَيهِ فَصَامَ لَكَانَ أحسَنَ، وَإِن كَانَ يَشُقُّ عَلَيهِ فَأَفَطَرَ كَانَ أَحسَنَ. لِقَولِ أبي سَعيد الخُدريِّ رضي الله عنه: «كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّاثِمُ وَمَنَّا الْمُفطِّرُ، فَلا يُجِدُ الصَّاثِمُ عَلَىٰ الْمُفطِرِ، وَلا المُفطِّرُ عَلَىٰ الصَّائِم، ثُمَّ يَرَونَ أنَّ مَن وَجَدَّ قُوَّةً فَصَامُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرُونُ أَنَّ مَن وَجَدَ ضَعَفًا فَافَطر، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ۗ (٧).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصيام (٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح. (٣) رواه الترمذي وحسنه، ولابن ماجه االفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي(٦٩٧)، ورواه الدارقطني (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) رُواه أبو دَاود في الحدود (١٦)، ورواه الترمذي (١٤٢٣)، ورواه ابن ماجه (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦) كتاب الحيض.

<sup>(</sup>V) رُواه مسلم في اصحيحه وفي بعض الالفاظ: الغلا يعيب، ومعنى يجد اي: يغضب، إذ الوَجدُ الغَضَب.

ج ـ المَرِيضُ:

إِذَا مَرِضَ الْمُسلمُ فِي رَمَضَانَ نَظَرَ، فَإِن كَانَ يَقدِرُ عَلَىٰ الصَّومِ بِلا مَشَقَّةٍ شَديِدَةٍ صَامَ وَإِن لَم يَقدرِ افطَرَ، ثُمَّ إِن كَانَ يَرِجُو البُرءَ مِن مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يَتَظِّرُ حَتَّىٰ الْبُرءِ ثُمَّ يَقضِي مَا افطَرَ فَيهِ ، وَإِن كَانَ لا يُرجَىٰ بُرؤُهُ أَفْطَرَ وَتَصَدَّقَ عَن كُلِّ يَوم يُفَطِّرُهُ بِمُدِّ مِن طَعَام، أي حِفْنَةٍ قَمح، لقوله تَعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

د - الشَّيخُ الكَبيرُ:

إِذَا بَلَغَ الْسَلِمُ أَوَ الْسَلِمَةُ سَنّا مِنَ الشَّيوخَةِ لا يَقوَىٰ مَعّهُ عَلَىٰ الصَّومِ أَفطَرَ وتَصَدَّقَ عَلَىٰ كُلَّ يَومٍ يُفطرُه بِمُدِّ مِن طَعَامٍ، لِقَولِ ابَنِ عَبَّاسٍ رضيَ الله عنهما: "رُخُّصَ لِلشَّيخِ الكَبِيرِ أَن يُطعِمَ عَن كُلُّ يَوم مِسْكينًا وَلا قَضَاءً عَلَيهِ»(١)

هـ ـ الحَاملُ وَالْمُرضعَةُ:

إِذَا كَانَتِ الْمُسلِمَةُ حَامِلًا فَخَافَت عَلَىٰ نَفِسهَا، أو عَلَىٰ مَا فِي بطِنِهَا أَفظَرَت، وَعِندَ زَوَالِ العُذرِ قَضَتَ مَا أَفْطَرَتُهُ ، وَإِن كَانَت مُوسِرَةً تَصَدَّفَت مَعَ كُلُّ يَومٍ تَصُومُهُ بِمُدٍّ مِن قَمحٍ فَيكُونُ أَكَمَّلَ لَهَا وَأَعظَمَ أَجِرًا . وَهَكَذَا الحُكمُ بِالنِّسبَةِ إلىٰ الْمُرضِعَةِ إِذَا خَافَت عَلَىٰ نَفْسِهِا ، أو عَلَىٰ وَلَدِهَا وَلم تَجِدْ مَن تُرضِعُهُ لَهَا، أو لم يَقَبَل غَيرَهَا، وَهَذَا الْحُكُمُ مُستنَبَطٌ مِن قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ البنرة: ١٨٤، فَإِنَّ مَعنَى يُطِيقُونَهُ: يُطِيقُونَهُ بِمِشْقَّةٍ شَدِيدَةٍ، فَإِن هُم أَفَطَروا قَضُوا أو أطعَمُوا مِسكينًا.

تَنْبِيهَان:

١ ـ مَنَ فَرَّطَ فِي قَضَاءٍ رَمَضَان بِدُونِ عُدرِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيهِ رمَضَان آخَرُ فَإِن عَلَيهِ أَن يُطعِمَ مَكَانَ كُلِّ يَوم يَقضيه مسكينًا.

٢ ـ مَن مَاتَ مِنَ المُسلمينَ وَعَلَيه صِيامٌ قَضَاهُ عَنهُ وَلَيُّه، لِقولِهِ ﷺ: "مَن مَاتَ وَعَليه صِيامٌ صامَ عَنهُ وَلَيْهُ (٢) . وَقُولهُ لَمَن سالَهُ قَائِلاً : إِنَّ أُنِّي مَاتَتَ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهر افاقضيهِ عَنها؟ قَالَ: «نَعَم، فَدَينُ اللَّهُ أحقُّ أن يُقَضَى» (٣)

<sup>(1)</sup> رواه الدارقطني؛ والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/٢١).

المَادَّةُ النَّامَنةُ: فِي أَركَانِ الصَّومِ، وَسُنَّتِهِ، وَمَكرُوهَاتِهِ:

أركانُ الصَّومَ، وهيَ: ١ - النَّيَّةُ: وَهِي عَزَمَ القلبِ عَلَىٰ الصَّومِ امتنَالاً لامرِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، أو تَقَرَّبُا إِلَيه، لقَوله ﷺ: «إنَّمَا الأعمالُ بِالنَّيَاتِ». فَإِذَا كَانَ الصَّومُ فَرضاً فَالنَّيَّةِ تَجِبُّ بِلَيلٍ قَبلِ الفَجرِ، لقُولِهِ ﷺ: «مَن لَم يُبيُّتِ الصِّيَّامُ قَبَلَ الفَحَرِ فَلا صِيَامَ لَهُ» ( ) . وَإِن كَانَ نَفَلاً صَحَّتَ وَلَو بَعَدَ طُلُوعِ الفَجَرِ، وَارتِفَاعِ النَّهَارِ إِن لَم يَكُن قَد طَعِمَ شَيئًا، لِقُولِ عَاثِشَةَ رضي الله عنها: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوم، فَقَال: «هَلَ عِندَكُمُ شَيءٌ؟» قُلنًا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي صَائعٌ" (٢٠).

٢ - الإمساكُ: وَهُوَ الْكُفُّ عَنِ الْفُطَّرَاتِ مَن أَكُلِ وَشُرِبٍ وَجِمَاعٍ.

٣ - الزَّمَانُ: وَالْمَادُ بِهِ النَّهَارُ، وَهُوَ مِن طُلُوعِ الفَّحِرِ إلىٰ غُرُوبِ الشَّمسِ فَلو صامَ امرُؤ لَيلاً وَأَفْطَرَ نَهَارًا لَمَا صِحَّ صَوَمُهُ أَبِدًا، لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيلِ ﴾ البذه: ١٨٧].

ب - سنن الصّوم، وهي : ١ - تعجيل الفطر، وهُو الإنطار عقب تحقّق غُرُوب الشَّمس لِقَولِه ﷺ: «لا يَزَالُ السَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ "<sup>٣١)</sup>. وقولِ أنس رضي الله عنه : «إنَّ النَّبِي ﷺ لَم يَكُن لِيُصلِّي المُغرِبَ حَتَّى يَفْطِرُ وَلَو عَلَىٰ شَرَبَةٍ مَاءٍ» (١)

٢ ـ كُونُ الفِطرِ عَلَى رُطُب أو تَمـر أو مَاء، وَافضلُ هَذِهِ الثَّلاثَةِ أُوثُلُهَا، وَآخِرُهَا أُدنَاهَا وَهُوَ المَّاءُ، ويُستَحَبُ أَن يُفطَرَ عَلَىٰ وَتُر: ثَلاثُ إو خَمس أو سَبِع لِقُول إنس بن مَالك: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفطرُ علىٰ رُطبَاتٍ قِبلَ أَن يُصَلِّي فَإِن لَم تَكُن فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ ، فَإِن لَم تَكُن حَسَا حَسَواتٍ مِن

٣ ـ الدُّعَاءُ عِندَ الْإِفْطَارِ إِذ كَانَ ﷺ يَقُولُ عِندَ فِطرِهِ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمناً وعَلَى رزِقُكَ أفطَرنا، فَتَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (٦) . وكَان ابَنُ عُمَرَ يَقُولُ: «اللَّهُمُّ إِنِّي أسالكَ بِرَحمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيءِ أَن تَغفِرَ لِي ذُنُوبِي »<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤/ ١٩٦)، ورواه الدارمي (٧/٢)، ورواه الدارقطني (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الصيام (١٦٩، ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٤٧)، ورواه مسلم في الصيام (٩)، ورواه الترمذي (٦٩٩).

<sup>(</sup>٤)رواه الترمذي (٦٩٦)، وحسنه .

<sup>(</sup>٣)رواه أبو داود (٨٥ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٣٥٦)، ورواه الإمام أحمد (١٤٦/٣). (٧) ورد في الأذكار للنووي (١٧٣)، ورواه ابن ماجه وهو صحيح.

في العبادات

· ٤ ـ السُّحُورُ: وَهُوَ الاكلُ والشّرِبُ فِي السَّحرِ آخرَ اللَّيلِ بِنَيَّةِ الصَّومِ، لِقُولِهِ ﷺ: "إِنَّ فَضل مَا بينَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أهلِ الكِتَابِ أكلةُ السَّحَرِ" (١) . وَقُولِهِ : "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةَ" (٢).

ه ـ تَأخيرُ السُّحُور إِلَى اَلْجُزْءِ الأَخِيرِ مِنَ اللَّيلِ لِقَولِهِ ﷺ: ﴿لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَبر مَا عَجُّلُوا الفِطرَ وَأَخَّرُوا السُّحُورِ»<sup>(٣)</sup>.

وَيَبتَدئُ وَقتُ السُّحُورِ مِن نِصفُ اللَّيلِ الآخِرِ وَيَنتَهِي قبلَ الفَجرِ بِدَقَائِقَ لِقَولِ زَيدٍ بنِ ثَابتٍ ُ رضي اللهَ عنه : «تَسَحَّرْنَا مَّغَ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ إَلَىٰ الْصَّلاةِ فَقُلتُ: كَم بَينَ الاذَانِ والسُّحُورِ، قَالَ: «قَدرُ خَمسينَ آيَةً» (٤) .

تنبيةً". مَن شَكَّ فِي طُلُوعِ الفَحِرِلَةُ أَن يَاكُلِ أَو يَشرَبَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعِ الفَجرِثُمَّ يُمسِكَ لِقَولِهِ تَعَــــَالَىٰ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البنمة:١٨٧]. وَقَلَدُ قِيلَ لا بِن عَبَّاسٍ رضي الله عنه: «إنِّي أَتَسحَّرَ فَإِذَا شَككتُ أمسكَتُ، فَقَالَ لَهُ: كُل مَا شَكَكَت حَتَّى لا تَشُكَّ "(٥).

ج \_ مكرُوهاتُ الصَّوم: يُكُرُهُ للصَّائِمِ أُمورٌ مِن شَانِهَا الإفضَاءُ إلى فَسَادِ الصَّوم، وإن كَانَت في حَدِّ ذَاتِهَا لا تُفسِدُ الصُّومَ، وَهِيَ:

١ ـ الْمُبَالَغَةُ في المَضْمَضَة وَالاستنشاق عندَ الوُضُوء، لِقَولِهِ ﷺ: «وَبَالغ فِي الاستنشاقِ إلا أَن تَكُونَ صَائهًا "(٢)، فَقَد كَرِهَ لَهُ ﷺ الْبَالَغَةَ فِي الاستِنْشَاقِ خَشْيَةَ أَنْ يَصِلَ إلى جَوفِهِ شَيءٌ مِن المَّاء فَيَفْسُدُ صَوَّمُهُ.

٢ ـ القُبلَةُ، إذ قَد تُثِيرُ شَهَوَةً تَجُرُّ إلى إفسَادِ الصَّومَ بِخُرُوجِ المَذي، أو الجِمَاعِ حَيثُ تَجِبُ الكَفَارَةُ. '

٣ ـ إِدَامَةَ النَّظَرِ بشَهوَة إِلَى الزُّوجَة.

٤ \_ الفكرُ في شَأَن الجُماع.

٥ \_ اللَّمسُ بَاليَد لِلمرَأَةِ أَو مُبَاشَرَتُهَا بِالجَسَدِ.

<sup>(</sup>١)رواه النسائي (٤/ ١٤٦)، ورواه أبو داود (٣٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٨/٣، ٧٨)، ورواه مسلم في الصيام (٤٥)، ورواه الترمذي (٧٠٨).

<sup>(</sup>١٤٣/٤). (واه النسائي (١٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣)رواه الإمام احمد (٥/ ١٧٤)، وهو صحيح. (٤) رواه النسائي (١٤٣/٤). (٥) رواه ابن أي شبية وأورده الحافظ في «الفتح»، والاكل والشرب حتى يتبين طلوع الفجر مذهب الجماهير، ورأي مالك أنَّ من أكل شاكًا في طلوع الفجر فإن عليه القضاء، وهذا مجرد احتياط فقط.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٧٨٨)، ورواه أبو داود (٢٣٦٦)، ورواه النسائي في الطهارة (٧٠)، وابن خزيمة وصجحه.

٦ ـ مَضغُ العَلَكِ خَشيةَ أَن يَتَسَرَّبَ بَعضُ أجزَاءٍ مِنهُ إِلَىٰ الحَلقِ.

٧ ـ ذَوقُ القدر أُو الطَّعَام.

٨ ـ المَضمَضَةُ لَغير وُضُوء أو حَاجَة تَدعُو إلَيها.

٩ ـ الاكتحالُ في أوَّل النَّهَّار، ولا بأس في آخرِهِ.

١٠ - الحَجَامَةُ أَو الفَصَدُ حَشَيةَ الصَّعف المؤدَّي إَلَى الإفطار لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّغرير بِالصَّوم. المَادَّةُ التَّاسِعَةُ: فَيِما يُبطلُ الصَّومَ، وَمَا يُبَاحُ للصَّاثِمِ فِعلْهُ، وَمَا يُعفَى عَنهُ فيه:

أ ـ مَا يُبطلُ الصُّومَ أُمُورٌ هِيَ:

١ - وُصُولُ مَانِع إِلَى الجوفَ بَواسَطَة (١) الأنف كالسَّعُوط، أو العَينِ وَالأَذُن كَالتَّقطينِ، أو الدَّبُرِ وَقُبُل المَرَاةِ كَالحَقَنَة.

٧- مَا وَصَلَ إِلَى الجَوفِ بِالْمُبَالغَةِ فِي المُصمَضَةِ والاستِنشَاقِ فِي الوُضُوءِ وَغَيْرِهِ.

٣ - خُرُوحُ المّنيِّ بِمُدَاوَمَةِ النّظرِ أو إِدَامَةِ الفِكرِ أو قُبلَةٍ أو مُبَاشَرَةٍ.

 ٤ - الاستِقاءُ العَمدُ، لِقَولِهِ ﷺ: "مَنِ استَقَاءَ عَمدًا فَليَقضٍ" (١). إمَّا مَن غَلَبَهُ القيءُ فَقَاءَ بدون اختياره فَلا يَفسُدُ صَومُهُ.

٥ - الأكلُ أو الشُّربُ أو الوَطءُ فِي حَالِ الإكرَاهِ عَلَىٰ ذَلِكَ.

٦ - مَن أَكُلَ وَشُرِبَ ظَانًا بَقَاءَ اللَّيل ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ طُلُوعُ الفَجرِ.

٧ ـ مَن أَكُلَ وَشَرَبَ ظانًا دُخُولِ اللَّيلِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَقَاءُ النَّهَارِ.

٨ - مَن أَكُلَ وَشُسَرَبَ نَاسِيًّا، ثُمَّ لَم يَمُسِك ظَانًا أنَّ الإمساك غَيرُ وَاجِبٍ عَلَيهِ ما دَامَ قَد أكلَ وَشْرِبَ فَوَاصَلَ الفِطرَ إِلَىٰ اللَّيلَ.

٩ - وُصُولُ مَا لَيسَ بِطَعَامٍ أو شَرَابٍ إِلَى الجَوفِ بِواسطةِ الفَمِ كَابِتلاعِ جوهرة أو خَيط لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ رضي الله عُنهما قَال: " الصَّومُ لِمَا ذَخَلَ وَلَيسَ لَما خَرَجٌ "٢١". يُريّدُ رضي الله عنه بِهذَا أَنَّ الصَّومَ يَفْسُدُ بِمَا يَدخُلُ فِي الجَوفِ لا بِمَا يَحْرُجُ كالدَّم وَالقَيءِ.

<sup>(</sup>١) ما ذكر من هذه المبطلات هو الصحيح من مذاهب أهل العلم، وما من مسالة إلا وعليها دليلٌ من الكتاب أو السنة أو

الإجماع، أو قياس صحيح. (٢) أورده الزبيدي في «إنحاف السادة المتقن» (٤/ ٢١٣)، وكذا في «تلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ٩٣). رواه أبو داود في الصيام (٣٢)، ولفظه: «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه، وإن استقاء فليقض».

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة، وأورده الحافظ في «الفتح» عند ذكر البخاري له تعليقًا.

١٠ ـ رَفضُ نَيَّة الصَّوم وَلَو لَم يأكُل أو يَشرَب إن كَانَ غَيرَ مَتَأُوُّلٍ لِلإِفطَارِ وَإِلا فلا.

١١ ـ الرِّدَّةُ عَنَ الإسلام إن عَاد إِليهِ، لقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسرينَ ﴾ [الزمر: ٦٥] .

وَهَذِهِ الْمُطِلاتُ كُلُّهَا تُفسِدُ الصَّومَ وَتوجِبُ قضاءَ اليَومِ الَّذِي فَسَدَ بِهَا غَيرَ أَنَّهَا لا كفَّارَةَ فِيهَا ، إِذ الكَفَّارَةُ لَا تَجَبُ إلا مَعَ مُبطلِّين وَهُمَا :

١ - الجماعُ العَمدُ من غَير إكراه: لِقَولِ أِبِي هُريَرةَ رضي الله عنه: ٩ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيُّ فَقَالَ: هَلَكُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «مَمَا أَهلَكُكُ ؟» قَالَ: وقَعْت عَلى امرَآتِي فِي رَمضَانَ، فَقَالَ: «هَل تَجِدُ مَا تُعِيقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَل تَستَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهرَينِ مُتَتَابِعِينِ؟» قَال: لا، قَالَ: ﴿ فَهِلِ تَجَدُّمَا تُطعمُ سِتِّينَ مِسكِينًا؟ ﴾ قَال: لا ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَأَنَى النَّبِيُ ﷺ بِعرق (١١) فيه تَمرٌ، فَقَالَ: «خُذ تَصَدَّقَ بِهِذَا»، قَالَ: فَهل عَلَىٰ أَفقَرَ مِنَّا، فَواللَّهِ مَا بَينَ لاَبَتَيهَا أهلُ بيت أحوجَ إِلَيهِ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ بَدَت نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: "أَذْهَب فَأَطْعِمُهُ أَهْلَكَ" (٢٠).

٢- الأكلُ أَوِ الشُّربِ بِلا عُذْرِ مُبِيعٍ: عِندَ أَبِي حَيِفَةَ وَمَالكَ رَحَمَهُمَا اللَّهُ، وَدَليلهُمَا: أنّ رَجِلاً افطَرَ فِي رَمضَانَ، فَأَمَرُهُ النَّبِيُّ أَن يُكَفُّرُ (٣) . وَحَدِيثُ أَبِي هُرِيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَفَطْرِتُ يَومًا فِي رَمضَانَ مُتَعَمَّدًا ، فَقَالَ ﷺ: «أعتِقُ رَقَبَةٌ، أو صُومُ شَهَرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ، أو أطعِم سِتِّينَ مِسكِينًا ۗ (٤).

ب ما يَباحُ للصَّائم فعلهُ: يباحُ للصَّائم أمورٌ وَهِيَ:

١ - السُّواكُ طُولَ النَّهَار، اللَّهُمَّ إلا مَا كَانَ مِنَ الإِمَامِ أحمَد، فَإِنَّهُ كَرِهَهُ للصَّاثِم بَعدَ الزَّوَالِ.

٢ ـ التَّبرُدُ بِالمَاء من شدَّةَ الحرِّ، وَسَوَاءٌ يَصُبُهُ عَلَىٰ جَسَدِهِ، أو يُغمَس فيهِ .

٣ \_ الأكلُ وَالشُّرَبُ وَالوَطءُ لَيلاً، حَتَىٰ يَتَحَقَّقَ طُلُوعُ الفَحِرِ.

٤ ـ السَّفُرُ لحَاجَة مُبَاحَة، وَإِن كَانَ يَعلَمُ أَنَّ سَفَرَهُ سَيلجِئُهُ إِلَى الإفطار.

٥ ـ التَّدَاوي بليٌّ دُّواء خُكل ، لا يَصِلُ إلى جَوفِهِ مِنهُ شَيءٌ ، وَمِن ذَلِكَ استِعمَالُ الإبرة إن لَم تَكُن للتَّغذيَة .

<sup>(</sup>١) العرق: الزنبيل، وما به من التمر كان خمسة عشرصاعًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٢١٠)، ورواه مسلم في الصيام (٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الصيام (٨٣، ٨٤)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٣).

ا ب المجاري (٧/٨٨). (٨/ ٢٩)، ورواه الترمذي (١٢٠٠، ٢٢٩٩)، ورواه ابن ماجه (١٦٧١).

٦ - مَضِغُ الطَّعَامِ لِطِفلِ صَغِيرٍ لا يَجِدُ مَن يَمضِغُ لَهُ طَعَامَهُ الَّذِي لا غِنَى لَهُ عَنهُ بِشَرطِ الأ يَصِلَ إلى جَوفِ الْمَاضَغُ مِنهُ شَي

٧ - النَّطَّيُّ ُ وَالنَّبَحْرُ، وَذَلِكَ لِعَدَم وُرُودِ النَّهِي فِي كُلُّ هَذِهِ عَنِ الشَّارعِ.

ج - مَا يُعفَى عَنهُ: يُعفَىٰ لِلصَّاثِمِ عَن أُمُورٍ، هِيَ:

١ - بَلَعُ الرِّيقِ وَلَوَ كَثُرٌ، وَالْمَرَادُ بِهِ رِينُ نَفْسِهِ لا رِيقُ غَيرِهِ.

٢ - غَلَّبَةُ القُّنَيِّ وَالقَلْسِ إِن لَم يَرجِع مِنهَا شَيءٌ إِلَى جَوفِهِ، بَعدَ أَن يكُونَ قَد وَصَلَ إلَى

٣- ابتلاعُ الذُّبَّابِ عَلَبَةً وَبِدُونِ اختِيَارٍ.

٤ - غُبَّارُ ٱلطَّرِيقِ وَالْمَصَانِعِ، وَدُخَانُ الْحُطَبِ، وَسَاثِرُ الابخِرَةِ الَّتِي لا يُمكِنُ التَّحَرُّزُ مِنَّهَا.

٥ ـ الإِصبَاحُ جُنُبًا، وَلَو يَصْضِي عَلَيهِ النَّهَارُ كُلُهُ وَهُوَ جُنُبٌ.

 إلا حتلام، فلا شيء عَلَىٰ مَنِ احتَلَم، وَهُوَ صَائِمٌ لِحَدِيثِ: "رُفِعَ القَلَمُ عَن ثلاثة: المجنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّاثِمِ حَتَّى يَستَيقظَ، وَعُنِ الصَّبِّيِّ حَتَّى يَحَتَلَمَ»(١)

٧ - الأكلُ أُو الشُّرُبُ خَطَأ أو نسيَّانًا، إلا أنَّ مَالِكَا يَرَىٰ أَنَّهُ عَلَيهِ القَضَاءُ فِي الفَرضِ كَاحتياطِ منهُ، وَأَمَّا النَّفُلُ فَلا قَضَاءَ عَلَيهِ البَّنَةَ، لِقَولِهِ ﷺ: "مَنْ نَسِي وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُلَ أُو شَرِبَ فَلَيْتُمُّ صَوَمَهُ، فَإِنَّمَا الْطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (٢٠). وَقَلْوَلَهِ ﷺ: «مَن أَفَطَّرَ فِي رَمَضَان نَاسِيًّا فَلا قَضَاءَ عَلَيهٍ وكلا كَفَّارَةَ»(٣).

الْمَادَّةُ الْعَاشِرَةُ: فِي بَيَانِ الْكَفَّارَةِ، وَالْحِكْمَةِ مِنْهَا:

١ - الكَفَّارَةُ:

الكَمَّارَةُ مَا يُكَفُّرُ بِهِ الذَّنبُ الْمُتَرَّتُبُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ لِلشَّارِعِ، فَمَن خَالَفَ الشَّارِعَ فَجَامَعَ فِي نَهَارِ رَمضًانَ، أو أكُلُ أو شُرِّبَ عَامِدًا وَجَبَ عَلَيهِ إن يُكَفِّرَ عَن هَذَّهِ الْمُخَالَفَة بِفعل وَاحِدة من ألات عِتق رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٍ، أو صِيَام شَهَرَينِ مُتَتَابِعَينِ، أو إِطْعَام سَتَّينَ مِسكِينًا، لِكُلِّ مِسَكِينَ مُدَّا مِن بُرِّ، أو شَعييرٍ أوَ تَعْرِيْحَسَبُ الاستَطَاعَةِ؛ لِمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ الرَّجُلِ الَّذِيُّ وَقَعَ عَلَىٰ امرَأَتِهِ، فاستَفَتَىٰ رَسُولَ اللَّه ﷺ وتُعَلَّدُ الكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِ الْمُخَالَفَةِ، فَمَن جَامَعَ فِي يومٍ وأَكلَ وَشَرِبَ فِي يومٍ آخَوَ، فَإنَّ عَلَيهِ كَفَّارَتَينِ.

<sup>(</sup>۱) (۲) (۳) رواه مسلم في الصيام (۱۷۱)، ورواه الإمام أحمد (۲/ ۲۵۵)، ورواه الدارمي (۲/ ۱۳). (۳) رواه الحاكم (۱/ ٤٣٠)، ورواه الدارقطني وهو صحيح.

ب\_ الحكمة أني الكَفَّارة:

وَالحِكمةُ فِي الكَفَّارَةِ هِيَ صَوَّنُ الشَّرِيعَةِ عَنِ التَّلاعُبِ بِهَا، وَانتِهَاكِ حُرِمَتِهَا، كَمَا أَنَّهَا تُطَهِّرُ نَفسَ الْسلمِ مِن آثَارِ ذَنبِ الْمُخَالَفَةِ الَّتِي ارتَكَبَهَا بِلَا عُلَرٍ، وَمَنَ هُنَا كَانَ يَبَغِي ان تُؤَدَّىٰ الكَفَّارَةُ عَلَىٰ النَّحوِ الَّذِي شُرِّعَتَ عَلَيهِ كَمَّيَّةً وَكَيفَيَّةٌ ، حَتَّىٰ تَنجَحَ في أَدَاءِ مُهمَّتِهَا بِإِذِالَةِ النَّسْ وَمحو آثَارِهِ عَن النَّفسِ، وَالْأَصْلُ فِي الْكَفَّارَةِ قُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الْعَسَنَاتُ بِنَهْمِنَ السَّيْفَاتِ ﴾ [مود:١١٤]. وَقُولُ الرَّسُولِ اللّه حَيثُما كُنت، وَأتبع السَّيّة الحَسنة تَمحُها، وَخَالِق النّاسَ بِخُلُق حَسنِ (١١).

# الفَصلُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي الحَجِّ وَالعُمرَةِ

وَفيه عَشرُ مَوَادٌ:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي حُكمِ الحَجِّ وَالعُمرَةِ، وَالحِكمةِ فِيهَماً:

 فَريضةُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّ مُسلِم ومُسلِمة استَطَاعَ إلَيهِ سَبِيلاً، لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَله عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [ال عبدران:٩٧]، وقُولَ الرَّسُولَ ﷺ: ﴿ بُنِيَ الإِسِلَامُ عبلَى خَمَسْ. شَهَادَة أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ البّيتُ،

وَهُو َ فَرضٌ مَرَّةً فِي العُمرِ لِقُولِهِ ﷺ: اللَّحَجُّ مَرَّةً، فَمن زَادَ فَهُو تَطُوعٌ ۗ (٢). غَيرَ أَنَّهُ يُستَحَبُّ تَكَرَّارُهُ كُلَّ خَمْسَةِ أَعَوَّامٍ، لِقُولِهِ ﷺ فيما يَرويهِ عَن رَبَّهُ عَزَّ وَجِلِّ: «إِنَّ عَبِداً صَحَّحْتَ لَهُ جَسْمَهُ، وَوَسَّعتُ عَلَيهِ فِي المَعِشَةِ يُمضِيَ عَلَيهِ خَمسةُ أَعوامِ لا يَفدُ إِليَّ لَمَحرُومٌ<sup>٥().</sup>

أمَّا العُمرَةُ فِيِّي سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَيْمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لَلَّهِ﴾ [البغرة:١٩٦]، وَقَولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "حُجَّ عَن أَبِيكَ وَاعَتَمِرٍ" ( )، لِمَن سَالَهُ: إِنَّ أَبِي شَيخٌ كَبِيرٌ لا يستَطيعُ الحَجَّ ولا العُمرَةَ وَلاَ الظّعنَ (٦).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٩٨٧)، وحسنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ٩)، ورواه مسلم في الإيمان (٢٠/ ٢١)، ورواه الترمذي (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٩١)، ورواه الدارقطني (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>عُ) ذكره السيوطي في «الدر المشور» (٢١٢/١)، والرازي في «علل الحديث» (٧٨٨)، وابن حبان في «صحيحه» والبيهفي،

رمدم ي مست. (٥) رواه الشرمذي (٣١٠) وصححه، ورواه النسائي (٣١٧، ١١١)، ورواه الحاكم (٤٨١/١)، ورواه ابن ماجه (3.97, 7.97, 4.97).

<sup>(</sup>٦) الظعن: الرحلة والانتقال من مكان إلىٰ أخر.

727 الباب الرابع

#### ب-حكمتُهُما:

مِنَ الحِكَمَة فِي الحَجِّ وَالعُمرَةِ، تَطْهِيرُ النَّفسِ مِن آثَارِ الذُّنُوبِ لِتُصبحَ أهلاً لِكرَامَةِ اللَّه تَعَالَىٰ فِي الدَّارِ الآخِرةِ وَلَقَ ولِهِ ﷺ: "مَن حَجَّ هَذَا البَيتَ فَلَم يَرفُتُ وَلَمْ يَفْسُق، خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيُومٍ

المَادَّةُ النَّانيَةُ: في شُرُوط وُجُوبهما:

يُشْتَرَطُ لِوَجُوبِ الْحَجُّ وَالعُمْرةِ عَلَىٰ الْسِلِمِ الشُّرُوطُ الآتِيةُ:

١ - الإسكامُ: فلا يُطَالبُ غَيرُ السلم بِحَجَّ ولا بِعُمرَةٍ، ولا بِغَيرِهِما مِن أنواع العِبَادَاتِ، إِذ الإِيمَانُ شُرَطٌ فِي صِحَّةِ الاعمَالِ وَقُبُولِهَا .

٢ - العَقَلُ: إِذ لا تَكلِيفَ عَلَىٰ المَجَانِينِ.

٣ - البُّلُوعُ: إِذ لا تَكَلِيفَ عَلَى الصَّبِيِّ حَنَّى يَبِلُغَ لِقُولِه ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَن فَلاثَةِ: المُجنُونِ حَتَّى يُطِيِّقُ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسَيَقظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (٢).

٤ ـُ الاستطَاعَةُ:وَهِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ ١٥١ عــداد: ٩٧] فَالفَقيِرُ الَّذِي لا مَال لَدَيهِ يُنفقُهُ عَلَى نَفسِهِ اثناءَ حَجَّهِ، وعَلَى عِبَالِهِ إِن كَانَ لَهُ عِبَالٌ، حَيثُ تَركَهُم وَرَاءُهُ لا يَجِبُ عَلَيهِ حَجٌ ولا عُمرةٌ، وَكَذا مَن وَجَدَ مَالاً لِنفَقَتْه وَنفَقَة عِياله، ولكن لَم يَجِدُ مَا يَرَكُهُ ، وَهُوَ لا يَقُوَىٰ عَلَىٰ المُّشيء أو وَجَدَ وَلَكنَّ الطَّرِينَ غَيرُ مَأْمُونَ بِعَيثُ يَخَافُ فِيهِ عَلَىٰ . نَفْسَهِ أو مَالِهِ فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عليهِ الحَجُّ ولا العُمرَةُ لِعَدَم استِطَاعَتِهِ.

المَادَّةُ النَّالنَّةُ: في التَّرغيب في الحَجِّ وَالعُمرةِ، وَالتَّرهيب مِن تَركِهِما:

لَقَدُ رَغَّبَ ٱلشَّارَعُ فِي هَاتَينِ ٱلعَبِّادَتَينِ العَظيمَتينِ وَحَتَّ عَلَى فَعَلِهِمَا، وَدَّعًا إِلَى ذَلِكَ بِإِسَالِيبَ مُتَنَوَّعَةِ، وأَضْرُبَ مِنَ ٱلبَّيَانَ مُخْتَلَفَةً، مِنَ ذَلِكَ قَولُهُ ﷺ: «أفضَلُ الْأَعمَـالِ: إيمانٌ بالله وَرسُوله، متنوعه، واصرب من ابيان محتلفه، من دلك فوله على العصال الاعصال. إين بالله ورسول. ثُمَّ جِهَادٌ في سَبِيله، ثُمَّ حجَّ مَبرُورٌ (اللهُ ) . وَقُولُهُ: المَن حَجَّ هَذَا البَيتَ فَلَم يَرفُثُ وَلَم يَفُسُّنَ، خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيْوَم وَلَدَتُهُ أُمُّهُ (أ) ، وَقُولُهُ عَلَيْهُ اللهُجُعُّ المَبرُورِ لَيس لَهُ جَزَاءٌ إلا الجَنَّة (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤١٠)، ورواه النساني (٥/ ١١٤)، ورواه ابن ماجه (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «حلية الاولياء» (١٥٦/٣)، ورواه الحرائطي في «مكارم الاخلاق» (٢٥)، والساعاتي في منحة المعبود

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري (۲/۳)، ورواه مسلم في الحج (٤٣٧)، ورواه الترمذي (٩٣٣)، ورواه النسائي (٥/١١٣، ١١٥).

وَقَـولُهُ: «جهَادُ الكَبيرِ وَالضَّعيف وَالمَرأَةِ الحَجُّ المَبرُورِ»<sup>(١)</sup>. وَقـولُهُ: «العُمرَةُ إِلَى العُمرَةِ كَفَّارَةٌ لما بينهما، وَالْحَجُّ اللَّهِ وُرُ (٢)، لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَ الجَّنَّةَ (٢)،

كَمَا رَهَّبَ مِن تَركِهِمَا وَحَذَّرَ مِنَ التَّفَاعُسِ عن فِعِلِهِمَا بِمَا لا مَزِيدَ عَلَيهِ، فَقَال: المَن لَم تَحسِسهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَو مَرَضٌ حَاسٍ "أو مَنعٌ مِن سُلطَانَ جَاثِر وَلَم يَحُجَّ فَليَمُّت إِن شَاءَ، يَهُ وديًّا أو نَصَوَانيًا) (٤٤). وقَالَ عَلَيٌّ رضَي الله عنهُ: «مَن مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةٌ تَبَلَّغُهُ إلى بَيتِ اللَّهِ الحَوامِ ولَم يَحُجَّ، فَلا عَلَيهِ أَن يَمُوتَ يَهُوديًا أَو نَصرَانيًا ا<sup>(٥)</sup>. وَذَلِكَ لِقَـولَهِ تَعَـالَىٰ: ﴿وَلِلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ آل عمران ١٩٧. . وَقَال عُمرُ رضي الله عَنه : «لَقَد هَمَمتُ أَنَ أَبِعَثَ رِجَالاً إِلى هَذِهِ الْأَمصارِ، فَيَنظُرُوا كُلَّ مَن كَانَت لَهُ جِدَةٌ وَلَم يَحُجُّ فَيْضرِبُوا عَلَيهِم الجِزِيَةَ مَا هُم بِمُسلِمِينَ، مَا هُم بِمُسلِمِينَ (1)

المَادَّةُ الرَّابِعَةُ: في الرُّكن الأوَّل من أركان الحَجِّ وَالعُمرةِ:

أركانُ الحَجِّ وَالعُمرَة:

لِلحَجِّ أربَعَةُ أركَانٍ وَهِيَ: الإحرَمُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعيُ، وَالوُّقُوفُ بِعرفَةَ، فَلو سَقَطَ منها رُكُنَّ لَبَطَلَ الحَجُّ، وَلِلعُمرَةِ قَلاثَةُ ارتَحانٍ: هِيَ الإحرامُ، والطَّوَافُ، والسَّعيُ فلا تَتِمُّ إلا بِهَا وَتَفصِيلُ هَذِهِ الأركَانِ كَالتَّالِي:

الرُّكُنُ الأَوَّلُ مِن أَرِكَانِ الحَجُّ وَالعُمرَةِ: الإحرامُ... وَهُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي أَحَدِ النُّسكَينِ: الحَجُّ والعُمرَة الْمُقَارِنَة لِلتَّجَرُّدِ وَالتَّلْبِيَةِ، وَلَهُ وَاجْبَاتٌ وَسُنَنٌ وَمَحظُورَاتٌ وَهِيَ:

أ\_الو اجباتُ:

مِنَ الْوَاجِبَاتَ الْأَعِمَالُ الَّتِي لُو تُوكِ أَحَدُهَا لَوَجَبَ عَلَىٰ تَارِكِهِ دَمٌ، أو صِيَامُ عَشرَةِ أيَّامِ إِن عَجَزَ عن الدُّم، وَوَاحِبَاتُ الإحرَامَ ثَلاثَةٌ، وَهِيَ:

١ - الإحرامُ من الميقات: هُوَ المَكَانُ الَّذِي حَدَّدُهُ الشَّارِعُ للإحرام؛ عِندَهُ بِحَيثُ لا يَجُوزُ تَعَدَّبهِ بِدُونِ إِحرَامٍ، لِمَنْ كَانَّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَو العُمرَةَ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي اللهَ عنهما: "وقَتَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٥/ ١١٤)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>**٣**) رواه البخاري (٣/ ٢).

<sup>(</sup>ع) رواه الإمام أحمد، وأبو يعلمي، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٤/ ٣٣٤)، وإن كان ضعيفًا، فإن له متابعات حسن بها كما قال الشوكاني. (٥) رواه الترمذي (٨١٢)، ووصفه بالغرابة وهو عنده مرفوع، والموقوف أصح.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في اسننه.

ولاهل اللَّهِ يَهُ وَالْحُلِّيفَةِ، ولاهلِ الشَّامِ الجُحفَّة، ولاهلِ نَجد قَرنَ النَّازِلَ، ولاهلِ البَّمَنِ يَلَملَم. قَالَ: فَهُنَّ لَهِنَّ وَلَمَن أَتَى عَلَيهنَّ مَن غيرِ أهلِهنَّ لَمَن كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ أوِ العُمرَةَ، فَمَن كَانَ دُونَهُنَّ قَمَهَلُّهُ مِن أهلِهِ، وكَذَلِكَ حَتَّى أهلُ مَكَّةً يُهِلُّونَ (١٧) مِنها) (٢٪

٢ - التَّحَرُدُ مَنَ المَخبَطَ: فَلا يَلبَسُ المُحرِمُ ثَوبًا ولا قَميصًا ولا بُرنُسًا، ولا يَعتَمَّ بِعمامة ولا يُغَطِّي رَاسَةُ بِشَيَّ عِ أَبْدًا، كَمَا لا يَلْبَسُ خُفًا ولا حِذَاءَ، لِقَولِهِ ﷺ: «لا يَلْبَسُ المُحرِمُ الشُّوبَ ولا العَمَّائِمُ ولا السَّرَاويلَ ولا البَرانِسَ ولا الخِفَافَ، إلا مَنَ لَم يَجِد نَعلَينِ فَليلبَسُ خُفُينِ وَلا يَقطَعَهُما مِن أسفلَ الكَعبينِ (٣) كَما لا يَلبَسُ مِنَ النَّيابِ شَيئًا مَسَّةُ زَعفَرانُ أَو وَرسٌ، ولا تَنتَقِبُ الْمَرَاةُ وَلا تَلْبَسُ القُفَّازِينِ، لِمَا رَوَىٰ البُّخَارِيُّ مِنَ النَّهِي عَنَ ذَلِكَ.

٣ - التَّلبيَّةُ: وَهِيَ قُولُ: «لَبَّكَ (٤) اللَّهُمَّ لَبِّكَ، لَبَّكَ لا شَرِكَ لَكَ لَبَّكَ، إِنَّ الحَمدَ وَالنَّعمَةَ لَكَ ُوَالْمُلكَ، لا شَريكَ لَكَ».

يَقُولُهَا المُحْرِمُ عِندَ الشُّرُوعِ فِي الإحرامِ وَهُوبِالمِقَاتِ لَم يَتَجَاوَزْهُ وَيُستَحَبُّ تَكَرَادُهَا وَرَفَعُ الصُّوتِ بِهَا وَتَعَجَدُيدُهَا عِندَكُلُّ مُنَاسَبَةٍ مِن نُزُولٍ أَو رُكُوبٍ أَو إِفَامَةٍ صَلاةٍ أو فَرَاغٍ مِنهَا، أو مُلاقَاةٍ

ب - السنُّنُ: السُّنُنُ: ، هِيَ الاعمَالُ الَّتِي لَو تَركَهَا المُحرِمُ لا يَجِبُ عَلَيهِ فِيهَا دَمٌ، وَلَكِن يَفُوتُهُ بِتَركِهَا أجرٌ

ا - الاغتسالُ للإحرام، ولَو لِنُفساءَ أو حَافض، إذ إنَّ امرأةً لابِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَضَعَت وَهِي تَنْوِي الْحَجَّ، فَالْمَرْهَا الرَّسُولُ ﷺ بِالاغتِسَالِ (٥)

٢ - الإحرامُ فِي رِداء وَإِزَارِ أَبِيضَين نَظْفَين لِفعلِهِ ﷺ ذَلِكَ.

٣- وُقُوعُ الإَحرَامَ عَقْبَ صَلاة نَافَلَة أَو فَرَضَة.

٤ - تَقليمُ الأظافرُ، وَقَصُّ الشَّارِب، وَنَتفُ الإَبط، وَحَلقُ العَانَة، لِفِعلهِ ﷺ ذَلك.

٥ - نَكُرَارُ التَّلْبَيَةَ وَتَجِدِيدُهَا كُلَّمَا تَجَدَّدَت حَالٌ مِن رُكُوبٍ أَو نُزُولٍ أَو صَلاقٍ، لِقَولِهِ ﷺ: "مَن لَبَّى حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ" (٦٠).

(١) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية ناويًا النسك.

(٣) رواه البخاري (١/ ٤٥، ٢٠٢)، (٧/ ١٨٤، ١٨٧).

(٥) رواه مسلم (١٦) كتاب الحج.

(٢) رواه البخاري في «صحيحه».

(٤) معنى لبيك: إجابة لك بعد إجابة .

(٦) ذكره ابن تيمية في منسكه ولم يخرجه .

٣ ـ الدُّعَاءُ وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَقبَ التَّلبِيَّةِ ، إِذ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنَ النَّلبِيَّةِ سَأَلَ رَبُّهُ الجَّنَّةَ وَاستَعَاذَ بِهِ مِنَ النَّارِ (١).

ج \_ المَحظُورَاتُ:

المُحضُورَاتُ: هِيَ الاعمَالُ المَنُوعَةُ وَالَّتِي لَو فَعلَهَا المُّومِنَ لَوَجَبَ عَلَيهِ فِيهَا فِديَّةُ دَمَ أو صيام أو إِطَعامٍ، وَتَلْكَ الأعمَالُ هِيَ:

١ \_ تَغطيَةُ الرَّأس بأيِّ غطَاء كَانَ.

٢ \_ حَلَقُ الشُّعر أَو قصُّهُ وَإِنَّ قَلَّ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعرُ رَاسِهِ أو غَيرهِ .

٣ ـ قَلمُ الأظافرَ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ اليّدَينِ أَوِ الرِّجلَينِ.

٤ \_ مَسُّ الطِّيبُ.

ه \_ لُبس المَخيط مُطلَقًا:

٦ ـ قَتلُ صَيدً البُّرِ، لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقَتُّلُوا الصَّيْدُ وَأَنتُمْ حُرْمٌ ﴾ [اللند: ١٥].

٧ ـ مُقَدِّمًاتُ الجماع، مِن قُبلَة وَنَحوِها، لِقُولِهِ تَعَالَني: ﴿ فَلا رَفَتْ وَلا فُسُوقَ وَلا جدالَ فِي الْحَجَّ البنو: ١٩٧]. وَالْمُرادُ مِنَ الرَّفَتْ: مُقَدَّمًاتُ الجَمَّاعِ وَكُلُّ ما يَدعُو إِلَيهِ.

٨ - عَقدُ النَّكَاحِ أو خطبتُهُ، لِقُولِهِ ﷺ: (لا يُنكحُ المُحرِمُ ولا يُنكَحُ وَلا يَخطُبُ (٢).

 ٩ ـ الجماع، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلا رَفَتُ وَلا فُسُونَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِ ﴾ [الفره: ١٩٧]. وَالرَّفَتُ شَاملٌ للجماع وَمُقَدِّماتِهِ.

حُكَمُ هَذَهُ المَحظُورَات:

حُكُمُ هَذَهِ الْمَحظُورَاتِ: الْخَمسُ الأُولَىٰ من فَعَلَ وَاحِدًا مِنِهَا وَجَبَت عَلَيهِ فِلْيَةٌ وَهِيَ: صِيامُ ثَلاثَة إيَّامٍ، أَوَ إِطَعَامُ سِيَّةٍ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مَسكِينِ مُدُّ مِن بُرَّ، أو ذَبَحُ شَاةٍ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمَ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًٰى مَنِ رأْسَهِ فَفَدْيَةٌ مِن صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البنرة:١٩٦٠]. وَأَمَّا قَتَلُ الْصَيْدِ قَفِيه ِ جَزَاؤُهُ بِمِثْلَةٍ مِنِ النَّعَمِ (٣) َ لِقَرْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ <sup>(٤)</sup> مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [الماندة: ٩٥]. وأمَّا

(1) رواه الدارقطني (۲۳۸/۲)، ورواه الشافعي في قمسنده (۱۲۳). (۳) النعم: الإبل والبقر والغنم. (٢) رواه مسلم في «النكاح» (٥).

رر المسام ي المساحات النعامة حكم فيها ببدنة، وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع، والايل حكم فيها ببقرة، والغزال بشاة، والارنب بعناق، والحمام بشاة، وإن لم يوجد للحيوان مثل قوم بدراهم وتصدق بقيمته، وإن لم يستطع صام عن كل مديومًا.

مُقَدَّمَاتِ الجَمَاعِ فَإِنَّ عَلَىٰ فَاعِلِهَا دَمَّا، وَهُو ذَبْحُ شَاةٍ، وَاهَّا الجَمَاعُ فَإِنَّهُ يُفسدُ الحَجَّ بِالَمَّوَ، غَيرَ اَنَّهُ يَجِبُ الاستمرارُ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ وَعَلَىٰ صَاحِبه بَدَنَّةٌ . اي بَعِيرٌ . فإن لَم يَجِد صَامَ عَشرةَ ايَّام، وَعَلَيه مَعَ ذَلَكَ القَضَاءُ مِن عَامِ آخَرَ ؛ لِمَا رَوَىٰ مَالكٌ فِي «المُوطَّا» انَّ عُمرَ بن الخَطَّاب وَعَليَّ بن إِبِي طَالِبِ وَاَبَا هُرِيرَةَ سُنُلُوا عَن رَجُلِ إصَّابَ اهلَهُ وَهُو مُحرمٌ بِالحَجُّ ؟ فَقَالُوا: يُنفذَانِ يَضِيَان لِوَجهِهِ مَا حَتَّى يَقْضِياً حَجَّهُما وَهُ عَلَيْهِ مَا حَتَّى يَقْضِياً حَجَّهُما وَهُ عَلَيْهِ مَا حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ مَا عَنْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ مَا حَتَّى اللهِ المُعَلِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَأَمَّا عَقَدُ النَّكَاحِ وَخِطِبَتُهُ وَسَاتِرُ الذَّنُوبِ كَالغَيْبَةَ وَالنَّمِيمَةِ وَكُلُّ مَا يَدِخُلُ تَحْتَ لَفُظِ الفُسُوقِ فَفِيهِ النَّوِبَةُ وَالاستِغِفَارُ ، إِذِلَم يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ وَضعُ كَفَّارَةٍ لَهُ سِوَىٰ النَّوبَةِ وَالاستِغفارِ.

اللَّادَّةُ الحَامِسَةُ: الرُّكنُ الثَّانِي وَهُوَ الطَّوافُ:

الطَّواف: هُوَ الدَّورَانُ حَولاً البَيتِ سَبعَةَ اشْوَاطِ، ولَهُ شُرُوطٌ وسُنَنٌ وَادَابٌ تَتَوَقَّفُ حَقِيقَتُهُ لَيْهَا، وَهِيَ:

أ ـ شُرُّوطُهُ، وَهِيَ:

النَّيَّةُ عندَ الشُّرُوعِ فِيه، إِذِ الاعمَالُ بِالنَّيَّاتِ، فَكَانَ لابُدَّ لِلطَّانِفِ مِن نِيَّةٍ طَوَافٍ وَهِي عَزَمُ القَلبِ عَلَى الطَّوَافِ تَعَبُّدُا لِلَّهَ تَعَالَىٰ، وَطَاعَةً لُهُ عَزَّ وَجَلَّ.

٢ - الطَّهَارَةُ من الخَبَثِ وَالحَدَثِ، لِخَبرِ: «الطُّوافُ حَولَ البَيتِ مِثِلُ الصَّلاةِ».

٣ - ستر العورة، إذ الطَّوَافُ كَالصَّلاةِ، لقَولِه ﷺ: «الطَّوَافُ حَول البَيت مثل الصَّلاة إلا انَّكُم تَتَكَلَّمُونَ فِيه، فَحَمَن تَكَلَّمُ فلا يَتَكَلَّم إلا بخيرٍ (١٠). وَعَلَيه فَمَن طَافَ بغَير نَبِعً أو طَافَ وَهُوَ مُحدِث أو عَلَيه نَجَاسَةٌ أو طَافَ وَهُو مَكشُوفُ العَورةِ، فَطَوَافُهُ فَاسِدٌ وَعَلَيه إِعَادَتُهُ.

٤ - أَنْ يَكُونَ الطُّوَافُ بِالبِّيتِ دَاخِلَ المُسجِدِ وَلَوَ بَعُدُ مِنَ البِّيتِ.

٥ - أن يَكُونَ البَيتُ عَلَى يَسَارِ الطَّائف.

٦ - أن يكُونَ الطَّوَافُ سَبِعةَ أَشُواط، وَإن يَبدأَ بِالحَجَرِ الاسودِ ويَختِمهُ بِهِ لِفِعلِ الرَّسُولِ ﷺ ذَلِكَ كَمَا وَرَدُ فِي الصَّحِيح.

٧ - أن يُوالِي بَين الأشواط، فلا يَفصِلُ بَينَهَا لِغَيرِ ضَرُورَةٍ، وَلَو فَصَلَ بَينَهَا وَتَركَ المُوالاةَ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ، وَلَو فَصَلَ بَينَهَا وَتَركَ المُوالاةَ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ، وَلَو فَصَلَ بَينَهَا وَتَركَ المُوالاةَ لِغَيرِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٩٦٠).

١- الرَّمَلُ، وَهُوَ مَنْنَةٌ لِلرِّجَالِ القَادِرِين دُونَ النِّسَاءِ <sup>(١)</sup> وَحَقِيقَتُهُ: أن يُسَارِعَ الطَّائِفُ فِي مَشيهِ مَعَ تَقَارُبِ خُطَّاهُ، وَلا يُسنُ إَلاَّ فِي طَوَافَ القُدُومِ، وَفِي اَلا شواطَ النَّلاثَةِ الْأُولَىٰ مِنهُ فَقَط.

٢ \_ الاضطباع، وَهُو كَشْفُ الضَّبْع (٢) أي الكَتِفِ اليُمنَى، ولا يُسَنُّ إلا في طَوَافِ القُدُومِ خَاصَّةٌ، وَلِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَيَكُونُ فِي الأَسْوَاطِ السَّبَعَةِ عَامَّةً.

٣ ـ تَقْبِيلُ الْحَجَرِ الْأَسْوَد عندَ بَدَء الطُّوَاف إن أَمكنَ، وَإِلا اكتَفَىٰ بِلَمْسِهِ بِالْيَدِ أَو الإشَارَةِ عِندَ تَعَذُّرِ ذَلِكَ ، لِفِعلِهِ عَلَّيهِ الصَّلَاةَ والسَّلامُ ذَلِكَ .

٤ - قُولُ: باسم اللَّه واللَّهُ أكبَرُ ،اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصديقًا بِكَتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهدكِ وَاتَّبَاعًا لِسُنَّة نَبِيُّكَ مُحَمَّد عَلَيْ أَعْنِدَ بَدَءِ الشَّوطِ الأوَّلِ.

٥ \_ اللُّكَاءُ أَثْنَاءَ الطَّوَاف وَهُوَ غَيرُ مُحَدَّدَ ولا مُعَيَّن بَل يَدعُو كُلُّ طَائِف بِمَا يَفَتَحُ اللَّهُ عَلَيهِ غَيرَ أَنَّهُ يُسَنُّ خَتْمُ كُلِّ شُوطَ بِقُولِ: رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنيَا حَسَّنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

٦ ـ استلامُ الرُّكن اليَسمَأنيِّ بالَيد، وَتَقبِيلُ الحَجَرِ الاسوَدِ كُلَّمَا مَرَّ بِهِمَا اثنَاءَ طَوَافِهِ لِفِعِلهِ ﷺ ذَلكَ كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ

٧ - الدُّعَاءُ بِالْمُلتَزَم عِندَ الفَرَاغ مِنَ الطَّوَافِ، وَالْمُلتَزَمُ هُوَ الْمَكَانُ مَا بَينَ بَابِ البَيتِ وَالْحَجَرِ الاسوَدِ، لِفِعلِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما ذَلِكَ.

٨ ـ صَلَاةُ رَكَعَتَينِ بَعدَ الفَرَاغِ مَن الطَّوَاف خَلفَ مَقَام إبراهيمَ يَقرأُ فيهما بالكَافرُونَ وَالإِخلاصِ بَعدَ الفَاتِحَةِ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾ [البنرة: ١٢٥].

٩ - الشُّربُ مِن مَاء زَمزَم وَالتَّضَلُّعُ مِنهُ بَعدَ الفَرَاغِ مِن صَلاةِ الرَّكمَتينِ.

١٠ \_ الرُّجُوعُ لاستَلامِ الحَجَرِ الأسوَد قَبلَ الخُرُوجَ إِلَى المَسعَى.

تَنْبِيهُ: أُولَةُ جَمِيعٍ مَا تَقَدَّمَ عَمَلُ الرَّسُولِ ﷺ الْمَيْنُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.

ج ـ آدَابُهُ، وَهيَ.

١ - أَنْ يَكُونَ الطُّوَافُ فِي خُشُوعٍ وَاستِحضارِ قَلْبٍ، وَشُعُورٍ بِعَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي خَوف

<sup>(1)</sup> روى مسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ ومل من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود ثلاثًا، ومشي أربعًا.

رون سسم من بن سر حسين سعر و المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الدينهم تحت آباطهم وقذفوها على (٢) روئ احمد أن النبي ﷺ واصحابه واعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا، فجعلوا ادديتهم تحت آباطهم وقذفوها على

مِنه تَعَالَىٰ، وَرَغَبَةٍ فِيمَا لَدَيهِ .

٢ - أَلا يَتَكَلَّمُ الطَّائِفُ لِغَيرِ ضَرُورةٍ وَإِن تَكَلَّمَ نَكَلَّمَ بِخَيرٍ فَقَط، لِقَولِهِ ﷺ: "فَمَن تَكلَّمَ فَلا يَتَكَلَّم إلا بخير»(١).

٣- الاَّ يُؤدِّي أحَدًا بِقُولِ أو فِعلِ، إذ اذيَّةُ المُسلِمِ مُحَرِّمَةٌ وَلا سِيِّمَا فِي بَيتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

٤ - أَنْ يُكِثْرَ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءَ وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيَّ ﷺ.

المَادَّةُ السَّادسَةُ: فِي الرُّكنِ النَّالثِ، السَّعي:

السَّعَيُّ: هُوَ المَّشيُّ بَينَ الصَّفَّا وَالمَروَةَ ذِهابًا وَجُينَةً بَنيِّةِ التَّعَبُّدِ، وَهُو رُكنُ الحَجُّ وَالعُمِرَّةِ، لِقُولِهِ تَعَـالَىٰ: ﴿ إِنَّ الصُّفَا ۗ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ البَّنَر::٨٥٥]، وَقَـولِهِ ﷺ: «اسعُوا فَـإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيكُم السُّعَيَّ (٢). وَلَّهُ شُرُوطٌ وَسُنَنٌ وَآدَابٌ، وَهِيَ:

أ ـ شُرُوطُ السَّعيِ، وَهِي:

١ - النَّيَّةُ، لِقَـولِهِ ﷺ: "إنَّمَا الأعمَالُ بِالنَّيَّاتِ، فَكَانَ لابُدَّ مِن نِيَّةِ التَّعَبُدِ بِالسَّعي طَاعَةً لِلَّهِ وَامِنْثَالاً لامرهِ. ٢ - التَّرْنَيِبُ بَيِنَهُ وَبِينَ الطَّوَاف، بِأِن يُقَدَّمَ الطَّوَافُ عَلَىٰ السَّعيِ.

٣ - المُوالاةُ بَينَ أشواطِهِ، غَيرَ أنَّ الفَصلَ اليسيرَ لا يَضُرُّ ولا سِيَّمًا إِذَا كَانَ لِضرُورةِ.

٤ - إكمَالُ العَدَد سَبَعَة أشواط، فَلَو نَقَصَ شَوطٌ أو بَعضُ الشُّوطِ لَم يُجزِئ، إِذ حَقِيقَتُهُ مُتَوقِّفَةٌ عَلَىٰ تَمَامِ أَشُواَطِهِ.

وقُوعُهُ بُعُد طَوَاف صَحِيح، سَوَاء كَانَ الطَوَافُ وَاجِبًا أو سُنَّة، غَيرَ انَّ الاولَى أَنْ يَكُون بَعَد طَوَاف وَاجِبًا أو سُنَّة، غَيرَ انَّ الاولَى أَنْ يَكُون بَعَد طَوَاف وَاجْب كَطَوَاف إلْإِفَاضَة .

ب - سُنُنُ السّعي، وَهِيَ: ١ - الخَبَبُ، وَهِيَ سُرِعَةُ المُشي بَينَ المِلَينِ الاخضَرَينِ المَوضُوعَينِ عَلَىٰ حَافَتي الوَادِي القَديمِ الذي خَبّت فِيهِ (هَاجَرُهُ أُمُّ إِسمَاعِيلَ عليهما السلام - وَهُوَ سَنَّةٌ لِلرُجَالِ القَادِرِينَ دُونَ الضَّعَفَةِ وَالنِّسَاء<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام احمد (٢/ ٤٢٢)، ورواه الشافعي (٣٧٣)، وقال في قالفتح؛ هو حسن لكثرة طرقه.

<sup>(</sup>٣) روئ الشافعي أن عائشة رضي اللَّه عنها رأت نساء يسعين - يسرعن - فقالت : أما لكن فينا أسوة؟ ليس عليكن سعي : أي :

٢ \_ الوُقُوف عَلَى الصَّفَا وَالمَروَة للدُّعَاء فَوقَهُماً.

٣ \_ الدُّعَاءُ عَلَى كُلِّ منَ الصَّفَا وَالمَروة في كُلِّ شَوط منَ الأشواط السَّبعَة.

 ٤ - قولُ: اللَّهُ أكبَرُ ثُلاثًا عندَ الرُّفيِّ عَلَى كُلِّ مِنَ الصُّفّا وَالمَوةِ فِي كُل شوطٍ وكَذا قولُ: لا إله إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللُّكُ وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحدَّهُ، صَدَقَ وَعدَهُ، وَنصرَ عَبدَهُ، وَهزَمَ الأحزَابَ وَحدَهُ.

٥ \_ المُواَلاةُ بَينَهُ وَبَينَ الطَّواف، حيثُ لا يُفصَلُ بَينَهُمَا بدُونِ عُذرِ شَرعيٌّ.

ج \_ آدابُ السَّعي، وَهيَ: ١ \_ الحُرُوجُ إِلَيْهِ من بَابِ الصَّفَا تَالِيَا قَولَ اللَّهِ تَمَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجُّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوُّفَ بِهِما وَمَن تَطَوَّعْ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البَدَة:٥٥٨.

٢ ـ أن يَكُونَ السَّاعي مُتَطَهِّرًا.

٣ ـ أن يَسعَى مَاشيًّا إِن قَدَرَ عَلَى ذَلكَ بدُون مَشَقَّة.

أن يُكثر من الذّكر (١) والدُّعاء، وَأَن يَشتَغِلَ بِهِمَّا دُونَ غَيرِهِمَا.

٥ \_ أَن يَغُضَ أَصَرَهُ عَن المَحَارِم، وَأَن يَكُفَّ لِسَانَهُ عَن المَآثِمِ.

٦ \_ ألا يُؤذي أحَدًا من السَّاعينَ أو غيرهم منَ المَارَّة بأيِّ أذَّى، قَول إو فِعل .

٧ ـ استحضَّارُهُ في نَفَسِهِ ذُلَّهُ وَفَـقرَهُ وَحَاجَتَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي هِدَايَة قَلبِهِ، وَتَزكِيةِ نَفسِهِ،

المَادَّةُ السَّابِعَةُ: في الرُّكن الرَّابِع، وَهُوَ الوُقُوفُ عِرْفَةَ: الوُقُوفُ بِعَرْفَة، هُوَ الرُّكنُ الرَّابِعُ مِن أركان الحَجِّ، القَولِهِ ﷺ: «الحَجُّ عَرَفَةُ (٢٠). وَحَقِيقَتُهُ: الحُضُورُ بِالكَانِ المُسمَّى عَرَفَاتٍ، لَحظَةً فَيَاكثَرَ بِنَّةِ الوُقُوفِ مِن بَعدِ ظُهْرِيَومَ تَاسِع ذِي الحِجَّةِ إلَىٰ فَجر اليَوم العَاشر مِنهُ، ولَهُ وَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ وَاَدَابٌ يَتِمُّ بِهَا وَهِيَ:

أ ـ الوَاجِبَاتُ، وَهِيَ: ١ ـ الحُضُورُ بُعِرَقَةَ يَومَ قَامِع ذِي الحِجَّة بَعَدَ الزَّوَالِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمَسِ. ٢ \_ المبيتُ بمُزَدلفةَ بَعدَ الإفاضَة من عَرَفات ليلةَ عاشر ذي الحِجَّةِ.

(١) لما روئ الترمذي وصححه أنه 鐵 قال: ﴿إنَمَا جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر اللَّه تعالى ٠. (٣) رواه الترمذي (٨٩٩) وهو صحيح. ورواه أبو داود في المناسك (٦٩).

٣ - رَمَيُ جَمرَة العَقَبَة يَومَ النَّحر.

٤ - الحَلَقُ أَوَ النَّقَصِيرُ بَعَدَ رَمِي جَمِرَةِ العَقَبَةِ يَومَ النَّحرِ.

البيت بمنى ثلاث لياله وهي ليالي: ألحادي عَشَرَ، والثاني عَشَرَ، والثاني عَشَرَ، والثالث عَشرَ، أو
 ليلتين لمن تَعجَل وهما: ليلة الحادي عَشرَ والثاني عَشر.

٣ ـ رَميُ الجَمَرَاتِ الثَّلاثِ بَعدَ زَوَال كُلِّ يَومٍ مِن أَيَّامٍ التَّشرِيقِ الثَّلاَثَةِ أو الاثنين.
 تُنْبيةٌ:

أَدِلَّهُ هَذِهِ الوَاجِبَاتِ عَمَلُهُ ﷺ، وَقَد قَالَ: «لتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسكَكُم» (١٠).

وقَسالَ ﷺ: "حُجُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَحُجُّ" ( ). وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةِ والسَّلامُ: "قِفُوا عَلَى مَشاعِرِكُم فَإِنَّكُم عَلَى إِدِث مِن إِدِث إِبِيكُم إِبْرَاهِيمَ" ( ).

ب ـ السُّنَنُ، وَهيَ

الخُرُوجُ إلى "مَنَى" بَومَ التَّروية - وَهُو َثَامِنُ الحِجَّةِ - وَالمَبِيتُ بِهَا لَيَلَةَ التَّاسِعِ وَعَدَمُ الحُووجُ
 منها إلا بَعدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، لِصَلاةٍ خَمَسِ صَلَواتٍ بِهَا .

٢ ـ وُجُودُهُ بَعَدَ الزُّوالَ "بَنَمِرَةً"، وَصَلَاتُهُ الظُّهِرَ وَالعصرَ قَصَرًا، وَجمعًا مَع الإِمَامِ.

٣ - إِنْيَانُهُ لَمَسُوقف "عَرِفَاتَ" بَعدَ أَدَائِهِ صَلاةَ الظُّهرِ وَالعَصرِ مَعَ الإِمَامِ وَالاستِمرَارُ بِالمَوقِفِ . ذَاكراً دَاعِيًّا حَتَّى غُرُوبَ الشَّمسُ.

٤ - تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْمُغرِبِ إِلَى أَن يَنزلَ بِجَمعِ «المُزدَلِقَةَ» فَيُصلِي المغربَ والعِشاءَ بِهَا جَمعَ
 تَأْخِير.

٥ - الوُقُوفُ مُستَقبِلَ القِبلَةِ ذَاكِرًا دَاعِيًا عِندَ المُشعَرِ الحَرَامِ، «جَبَلِ قُرَحٍ» حَتَّى الإسفار البيَّنِ.

7 - التَّرِيبُ بَيْنَ رَمْي جَمْرَة «العَقبَةِ» وَالنَّحرِ وَالحَلقَ وَطُوَافِ «الإِفاضَة».

٧ - أَدَاء كُم طَوَافِ الإِفَاضَةِ فِي يَومِ النَّحرِ قَبلَ الغُرُوبِ.

ج ـ الآدَابُ، وَهيَ:

١ - التَّوَجُّهُ من (مِنَّى) صَبَاحَ التَّاسعِ إلى «نَمِرَةً» بِطَرِيقِ «ضَبُّ» لِفعلهِ ﷺ ذَلِكَ.

٢ - الاغتسالُ بَعداً الزَّوال للوُّقُونَ (بِعرَفَةَ) وَهُوَ مَشرُوعٌ حتَّىٰ لِلحَاتِض والنَّفَسَاءِ.

(١) رواه أبو داود (١٩٧٥)، ورواه الإمام أحمد (٣/٣١٨، ٣٣٧).

۲) لم أقف عليه . (٣) رواه الترمذي (١٩١٩)، وصححه .

٣ ـ الوُتوفُ بِمَوقف رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِندَ الصَّخرةِ العَظِميةِ المفرُوشَةِ فِي أَسفَلِ جَبَلِ الرَّحمَةِ ا الَّذِي يَتَوَسَّطُ الْعَرَفَةُ».

٤ - الذِّكرُ والدُّعاءُ وَالإكثارُ منهُما وَهُوَ مُستقبِلُ القبلةِ بِالمَوقفِ حتَّىٰ تَغرُبَ الشَّمسُ.

٥ - كُونُ الإفاضة من "حَرَفَةًا عَلَىٰ طَرِيقِ المَازِحَيْنِ، لاَ عَلَىٰ طَرِيقِ "ضبً" اللّذِي أتّىٰ مِنهُ، لانًا الرّسُول ﷺ كَانَ مِن هَدِيهِ أن يَاتيَ مِن طَرِيقِ وَيَرجع مِن طَرِيقِ آخَرَ.

٦ - السّكينةُ في السّير وَعَدَم الْإسراع فيه، لقوله ﷺ: "بَاليّها النّاس عَلَيكُم بِالسّكينة، فإن البّر ليس بِالإيضاع "(١)". وَالإيضاع هُو الإسراع أُو

٧ - الإَكْتَارُ مِنَّ التَّلْبِيَةِ (٢) فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ "مِنِّىٰ" و"عَرفَاتٍ" و"مُزدَلِفَةَ" و"مِنِّىٰ" إِلَىٰ أَن يَشرَعَ فِي رَمِي جَمِرةَ النَّفَيَّةِ.

. من المناطأ سبع حصيات من «مُزدلفة» لِرمَي جَمرَةِ العَقبَةِ .

٩ \_ الدَّفعُ من "مُزدَلفَةَ" بُّعدَ الإسفَارِ، وَقَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ.

10 - الإسرَاعُ فِي السَّيْرِ بِبَطَنِ مُحَسِّرٍ، وتحرِيكُ الدَّابَةِ أو دَفعُ السَّيَّارَةِ قَدرَ رَمَيةِ حَجَرَ إِنْ لَم شَ صَدَرًا.

١١ - رَمِيُ جَمرَة العَقَبَة بَينَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَالرَّوَالِ.

١٢ \_ قَولُ: «اللَّهُ أَكبَرُ » مَعَ كُلِّ حَصَاة يَرميَهَا.

١٣ ـ مُنَاشَرَةُ ذَبِعِ الهَدْيِ أَو شُهُودُهُ حَالَ نَحرِهِ أَو ذَبِحِهِ، وَقَـولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنكَ وَإَلَيكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّل مِنِّي كَمَا تَقَبَّلتَ مِن إِبرَاهِيمَ خَلِيلِكَ، بَعَدَ أَن يَقُولَ: (بِسمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكبَرُ الوَاجِبُ قَلُهُمَّ تَقَبَّل مِنِّي كَمَا تَقْبَلتُ مِن إِبرَاهِيمَ خَلِيلِكَ، بَعَدَ أَن يَقُولَ: (بِسمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكبَرُ الوَاجِبُ قَلُهُمَّا.

١٤ \_ الأكلُّ منَ الهَدْي، إذ كَانَ عَلَيْ يَاكُلُ مِن كَبِدِ أُصحِيَّتِهِ أو هديهِ .

١٥ \_ المَشيُّ إِلَى رَمي الْحَمَرَاتِ الثَّلاثِ أَيَّامَ التَّشرِيقِ.

١٦ \_ قَولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» مَعَ كُلِّ حَصَاق، وَقُولُ: «اَللَّهُمَّ اجعلَهُ حجًا مَبرُورًا، وَسَعيًا مَشكُورًا، وَذَنِهَ مَغْفُورًا».

١٧ \_ الوقُوفُ لللنَّعَاء مُستَقبِلَ القبلَة بَعدَ رَمي الجَمرَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ دُونَ الثَّالِئَةِ: لاَنَّـهُ لا دُعَا يُستَحَبُّ عِندُهَا ، إِذَ كَانَ ﷺ يَرمِيهَا وَيَنصَرِفُ

(١) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٤٤، ٢٦٩).

(٢) كل هذه الأداب ثابتة في السنة الصحيحة فما من مسألة إلا ولها مأخذها من قول الرسول 義 أو فعله .

١٨ - رَمَيُ جَمَرَةِ العَقَيَّةِ مِن بَطنِ الوَادِي مُستَقبِلاً لَهَا جَاعِلاً البَيتَ عَن يَسَارِهِ، وَامِنَى؟ عن

١٩ ـ قُولُ المُنصَرِف من مكَّةً: «آيبُونُ<sup>(١)</sup> تَائبُونَ، عَابدُونَ لربَّنَا حَامدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعدَهُ، ونَصِرَ عِبْدَهُ، وَهِزَمُ الْأَحَّزابَ وِحدَهُ الِّذِكَانَ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ عِندَ أَنصِرَافِهِ مِنها. المَادَّةُ الثَّامِنَةُ: في الإحصَار:

من أُحْصِرَ أي: مُنعَ مِن دُخُولِ مكَّةَ أو الوُقُوفِ "بِعَرَفَةَ" بِعَدُو الوَمَرَضِ وَنَحِوهِ مِنَ المَوَانع القَاهِرَةِ وَجَبُّ عَلَيهِ ذَبِحُ شَاّةٍ أو بَدَّنَةٍ أو بَقَرَةٍ فِي مَحَلُّ إحصارِهِ، أو يَبعَثُ بِهَا إِلى الحَرَمِ إن امكتّهُ ذَلِكَ (٢) وَيَتَعِلُّ مِنَ إحرامِهِ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ النزز:١٩١]. المَادَّةَ التَّاسَعَةُ: فِي طَوافَ الوَدَاعِ:

طَوَافُ الوَدَاعِ هُوَ أَحَدُ اطْوِفَةِ الحَبِّ الثَّلاثةِ وَهُو سُنَّةٌ واجِبةٌ، من تركَهُ لِغيرِ عُدْرٍ وَجَبَ عَليهِ دَمٌ، ومن تركهُ لِعُذرِ فلا دَمَ عَلَيهِ، ويَأْتِي بِهِ الحَاجُّ أَو الْمُعَمِّرُ عَنِدَمَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ إلَى أهلهِ بَعدَ فَرَاغهِ مِنْ حَجَّهِ أو عُمْرَتِهِ وَانتِهَاءَ إقامَتِهِ بِمِكَّةَ ٱلْكَرَّمَةِ، فَيَاتِي بِهِ فِي ٓآخِرِ سَاعَةٍ يُريدُ ٱلخُرُوجَ فَيَهَا من مَكَّةً الْكُوَمَّة بِحَيثُ إِذَا طَافَ لا يَسْتَغِلُ بَشِيءٍ بَل يَخُرَجُ من مُكَّةً مُبَاشَرَةً، وَإِنْ هُو إِقَامَ زَمَنَّا لِبيعِ أو شواءٍ وَنَحُوهُمَا بِلا ضَرُورَةِ تَدعُو إِلَىٰ ذَلِكَ أَعَادَ الطَّوافَ، لِقَولِهِﷺ: ﴿لا يَنفُونَ ٱحَـٰدُكُم حَتَّى يَكُونَ آخرُ عَهِده بالبَيت»<sup>(٣)</sup>.

اللَّاذَّةُ اَلْعَاشِرَةُ: فِي كَيْفِيَّةِ الحَجِّ وَالعُمرَةِ: كَيْفَيَّةُ الحَجِّ وَالعُمرَةِ هَيَّ:

أنْ يُقَلُّمَ مِنْ أَرَادَ الإحرَامَ بِأَحْدِ النُّسُكَيْنِ أَظْفَارُهُ، وَيَقُصَّ شَارِيَّهُ، وَيَحَلِقَ عَانَتُهُ، وَيَتِفَ إِبطَيهِ ثُمَّ يَعْتَسِلَ وَيَلْبَس إِذَاداً وَرِبَاءاً أَبِيضَيْنِ نَظِيفَينِ وَيلبّسِ نَعلَيْن، وَإِذَا وَصَلَ إِلَى الميقات صَلَّىٰ فَرِيضَةٌ أو نافلةَ ثُمَّ نَوى نُسكَه قَائِلاً: «للَّيكَ اللَّهُمَّ لللَّهُ مَّ لللَّهُ عَلَما إِن الرَّادَ الإفراد، وإن اراد النَّمتُع قَالَ: «عُمرةً»، وَإِن أَرَادَ القِراَنَ، قَالَ: «حَجَّا وَعُمرةً»، ولَهُ أَن يَسْتَوِطَ عَلَىٰ رَبِّهِ فَيقُولَ: «إِنَّ مَحِلِّي مِنَ الأرض حَيثُ تُحبِسُنِيً " فَأَنَّهُ إِن حَصَلَ لَهُ مَانعٌ حَالَ بَينَهُ وَبَيْنَ مُواصَلَةَ الْحَجُّ أو العُمرَةِ كَمَرض

(۱) بعد أن يقول: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. (۲)

(٣) يرى بعض أهل العلم أن من عجز عن الذبح صام عشرة أيام قياسًا على من ترك واجبًا في الحج ولم يستطع الدم.

(٣) رواه مسلم في الحج (١٧). (٤) رواه المن ماجه (٢١١١) لحديث مسلم عن أبوز عباس أن النبي ﷺ قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وذلك لانها كانت مريضة، فسالت النبي ﷺ فأرشدها إلى الاشتراط المذكور.

في العبادات

. وَنَحوهِ تَحلَّلَ مِن إحرَامِهِ ولا شَيءَ عَلَيهِ ثُمَّ يُواصِلُ التَّلبِيَةَ رَافعًا بِهَا صَوتَهُ في غيرٍ إجهادٍ، إلا أن تَكُونَ امراةً فَإِنَّهَا لا تَجهِرُ بَهَا، وَلا بأس أَن تَرفَعَ صَوتَهَا بِقَدرِ مَا تُسمعُ رَفِيقَتَهَا مَعَها

ويُستَحبُ له أن يَدعو ويُصلَّي عَلَى النَّي ﷺ كُلُما فَرَغَ مِن التَّلِيبَة ، كَمَا يُستَحبُ له أن يُجدَدً التَّلِيبَة كلما تَجَدُّدت حالٌ من رُكُوب أو تُزُول أو صلاة ، أو مُلاقاة رِفَاق. ويَنبَغِي أن يَكُفَّ لِسانَهُ عن غير ذكر الله تَعَالَى وَبَصَرَهُ عَمَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيه ، كَمَا يَسْغِي أن يُكثِر في طَريقِه مِن البرَّ وَالإحسان رَجَاءَ أن يكُون حَجُهُ مَبرُورا ، فَليُحسن إلى المُحتاجِن ، وَيَبتَسِم هَاشًا بَاشًا في وُجوهُ وَالإحسان رَجَاءَ أن يكُون حَجُهُ مَبرُورا ، فَليُحسن إلى المُحتاجِن ، وَيَبتَسَم هَاشًا بَاشًا في وُجوهُ السَّلام بَاذِلاً لهمُ السَّلام وَإِذَا وَصلَ إلى المُسجِد الحُوام دَحلَهُ من بَابِ بِنِي شَيبَة : لَل خُولها ، وَإِذَا وَصلَ إلى المُسجِد الحُوام دَحلَهُ من بَاب بِنِي شَيبَة : بَاب السَّلام ، وقال : "إسم الله وبَالله وإلى الله ، اللهُمَّ افتح لي أبواب فضلك » وإذا رأى البَيتَ رَبّا بِالسَّلام ، وقال : "اللهُمَّ أنت السَّلام فَحَينًا رَبّا بِالسَّلام . اللهُمَّ ذِد هَذَا البَيتَ تَشريفًا وَتَعلِيمًا وَتَكرِيمًا وَمَهابَةً وَبرًا ، وَزِد مَن شَرَقُهُ وكرَمَّهُ مُمن حَجُهُ أو اعتَمرَهُ تَشريفًا وَتعظيمًا وتَكريكي ومَهابَة وبرًا ، وَزِد مَن شَرَقُهُ وكرمَّهُ مُمن حَجُهُ أو اعتَمرَهُ تَشريفًا وتعظيمًا وتَكريكي بَلَغَني بَيتَهُ ورَاني لِلْلكُ أهلا ، وأَحمُد للله اللهُ عَلَى كُلُ حَالٍ . اللَّهُمُّ إلَكُ مَا هُوا الله عَجٌ بَيتِكَ الحَرام وقَد جِثتُكَ لَذَلِكَ ، اللَّهُمُّ تَقَبّل مِنِّي وَاعَفُ عَنِّي ، وأصلح لِي شَانِي دَوْتَ الى بِلَة اللهُ اللهُ إلا أَلهُ اللهُ اللهُ إلا أَلهُ إلا أَلهُ اللهُ الله

ثُمَّ يَتَقَدَّمَ إلى المَطَاف مُتَطَهَّرًا مُضطَعًا فَيَاتي الحَجَرَ الاسوَدَ قَيْقَبُلُهُ أو يَستَلُمُهُ، أو يُشِيرُ إلَيهِ إن لم يُمكن تقبيلُهُ ولا استلامُهُ، ثُم يَستَقبَلُ الحَجَرَ وَيَقفُ مُعتَدلاً نَاوِيًا طَوَافَهُ قَائلاً: "بِسمِ الله، واللَّهُ اكبَرُ اللَّهُمَّ إِيَانًا بِكَ وَتَصديقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءٌ بِعَهدِكَ، وَأَنْبَاعاً لِسُنَّة نَبِيكَ مُحمَّد ﷺ، ثُمَّ يلخُهُ في الطَّواف جَاعِلاً البَيتَ عن يَسارِهِ رَاهلاً (أي مُهرولاً) إن كَانَ في طَوَاف القُدُومُ وهُو يَدعُو أو يَذكرُ أو يُصَلِّي عَلَى النِّي ً ﷺ، إلى أن يُحاذي الرُكنَ اليَماني في المُنارِ. بدُعاء: رَبَّنا آتنا في الدُنْيا حَسنة، وفي الاخرَةِ حسنة، وقِنَا عَذَابِ النَّارِ.

ثُمَّ يُطُوفُ الشَّوطَ الثَّانِي والثَّالثُ هَكَذَا، وَلَمَّا يَشرَعُ فِي الشَّوطِ الرَّابِعِ يَتركُ الرَّمَلَ وَيَمشي فِي سَكِينَةَ حَتَّى يُتم ً الارْبَعَةَ الانسواط البَّاقِيَةَ، فَإِذَا فَرَعَّ اتَّى الْمُلتَزَمَ وَدَعَا بِاكِيا خَاشِعا، ثُمَّ يَاتِي مَقامَ الحِينَةَ فَيْصَالِي خَلَقُهُ رَكَمَيْنِ يَقِراً فِيهُمَا بِالفَاتَحَةُ والكَافِرُونَ والفَاتِحَةُ والصَّمَد، ثُمَّ بَعدَ الفَراعَ يَاتِي الرَومَ مَ فَيَشرَبُ مِنهَا مُستَقِبلَ البَيت حَتَّى يَروَى، وَيَدعُو عنذَ الشُّرب بِمَا شَاءَ وَإِن قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسالُك علما نَافعًا ورَزقًا واسعًا وَشِفَاءَ مِن كُلُّ دَاء فَحَسنٌ، ثُمَّ يَاتِي الحَجَرَ الاسودَ فَيُعتَبَّلُهُ أَو السَّعَى مِن بَابِ الصَفَا تَالِيا قُولَ اللَّهِ تَعَالِى: ﴿ إِنَّ الصَفَا وَالْمُرُونَ وَمِن شَعَالِي يَسَلِّكُمُ أَوْ

اللّه فَمَنْ حَجَ ﴾ إلَى قوله: ﴿ شَاكِرْ عَلِيمٌ ﴾ [البذن ١٥٨]. حَثَى إِذَا وَصِلَ إِلَى الصَفَا رَقِيهُ، ثُمُ استَقبَلَ البَيْتَ وَقَالَ: اللّهُ أَكِرُ ثُلَاثًا، لا إِلّهَ إِلا اللّهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمدُ، وَهُو عَلَى كُلُ شَيءٍ قَليرٌ، لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحدَهُ، صَدَقَ وَعدَهُ ونَصَرَ عَبدُهُ وَهزَمَ الاحزاب وَحدَهُ، ثُمَّ يَدعُو بِمَا شَاءَ مِن خيري اللّهُ يَا اللّهُ اللّهُ وَحدَهُ، صَدَقَ وَعدَهُ ونَصَرَ عَبدُهُ وَهزَمَ الاحزاب وَحدَهُ، ثُمَّ يَدعُو بِمَا إلى السّعَى ذَاكِرًا دَاعِيا إلى أَن يصلَ إلى العَمُود الاخضر اللّهَ وَعَد أُسُوعًا إلى أن يصلَ إلى العَمُود الاخضر النّاني، مُلكًا عَلى النّبِي ﷺ، إلى أن يصلَ إلى «المَروّة» فَيرقُه ثُمَّ يُعرُّولُ وَيُعلُلُ ويَلِيعُو حَمَّى عَلَى الصَّفَا» ثُمَّ يَتْولُ فَيسْعَى مَاشِيا إلى بَطْنَ الوادِي فَينَعِيهُ فَرَقَهُ ثُمَّ يُتُولُ فَيسَعَى مَاشِيا إلى بَطْنَ الوادِي فَينَعِيهُ وَيَعَلَى وَلَيعُو مُعَمّ عَلَى الصَّفَا» ثُمَّ يَتُولُ فَيسَعَى مَاشِيا إلى بَطْنَ الوادِي فَيْحُبُ وَيَهلُو وَيَهلُ ويَبعُو وَيَهلُ ويَلعُو حَمَّى عَلَى السَّعَةَ الشُواطِ بِثَمَانِي وَقَفَات: اربِع على «الصَفَا» وَاربَع على «المُوقَ» ثُمَّ إلى الحَدُ حَمَّى بُعَمَ السَّعِي وَقَفَات: اربِع على «الصَفَا» وَاربَع على «المُوقَا» وَلَو اللهُ عَمُونُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَقَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَقَلَى الْمَعْمُ وَالْنَ عُمَرَةً وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَقَلَ الْعَلَى الْعَمَو وَقَلَ النّهُ عَمُولُهُ وَقَلَ الْعَلَى الْعَلِي وَقَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَمُولُهُ وَلَعُلَا الْمَوْلِ وَلَوْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُمُولًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُعَلِي الْمُعَمِّ وَالْمَعُولُ الْمُعْمِلُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَمُوا وَلَوْ اللّهُ الْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ الْمُعَلَى اللّهُ وَلَو

وَإِذَا كَانَ يَومُ التَّوْوِيَة ثَامِنَ ذِي الحِجَّة احرَمَ بِنِيَّة الحَجُّ عَلَى النَّحوِ الَّذِي احرَمَ فِيه بِمُمرِتُه، إن كَانَ مُتمتعًا، وَاَمَّا الْفُودُ أو القَارِنُ فَإِنَّهُما عَلَى إحرامِهِما الأوَّلِ. وَخَرَجَ مَلْبَيًّا إلى "مَنَى" مُضَى كَانَ مُتمتعًا، وَاَمَّا الْفُودُ أو القَارِنُ فَإِنَّهُما عَلَى إحرامِهِما الأوَّلِ. وَخَرَجَ مَلْبَيًّا إلى المَّورَة فَيْصَلَّى بِهِ الحَمِلَة فَيْصَلَّى بِها خَمسَلُ وقات، حَنى إذَا طَلَعَتِ الشَّمسُ مِن يَوم "عَرَفَة حَرَجَ مِن "مَنَى" مُلَيَّا قاصِدًا "نَمَوزَة" بِطَوِيق "ضَبّ" فَيُقتِم بِها إلى الزَّوالِ، فُمْ يَغتسلُ ويَاتِي المسجد مُصلَّى الرَّسُولِ عَلَيْ فَيُصلِي مَ الإمام الظُهر والعصر قصراً وجَمع تَقليم فإذا قُضيت الصَّلاة ذَهَب إلى "مَرَفَات" كُلُّها المَّسُوفَ فِيها، ولَهُ أن يَقفَ عند الصَّخرَات فِي اسفَل جَبَل الرَّحمة وقُو مَوقفُ رَسُولِ اللَّه عَلَى مُصَلِّى مُصَلِّى عَندَ الصَّخرَات فِي اسفَل جَبَل الرَّحمة وقُو مَوقفُ رَسُولِ اللَّه عَلَى مَاكِنا وَرَاجِلاً أو وَاعِدًا يَلكُو اللَّه تَعَالَى ويَدعُوهُ مَتَى إذا غَربت الشَّمسُ وَحَلَى بُولُ اللَّه يَعلى المَلْقَة وقلي المَلْوريق المَازِعِي المَازِعِين فَيزَل بِها وقَبل أن وقَف رَحلُ مُعلَى المَّالِق مَن وقَعَلَ عَلَى المَّهُم وَمَعلَى إلله المِسْاء وقَعَل المَعلى المُعرب فَيْ المَعْل وقيل المَسْاء ويَسِتُ بِها حَتَى إذا غَربت الشَعر صَلَى يضعَ رَحله يُعلى المَسْاء ويَسِتُ بِها حَتَى إذا طَلعَ الفَجر صَلَى المُسْعَ وقَصَدَ المُعمَّ الْحَرَامُ لِيقَفَ عِندُ الْمُعَلِّ مُكَالًا مُكَبِّ إذا عَيْولُ ولا أن يَقِف في إلى مُورَادًا ولَام المَسْع وقَصَدَ المُعمَّ الْحَرْبُ ثُمْ يَضَعُ رَحلهُ ويُصلَى عِنْ العَلْمَ الْعَمْ ويَعْمَل والمِسْع وقَصَدَ المُعْمَل المُعْرِبُ الْمَا الْعِلْمَ وقَصَالَى عِنْ المُعْلَى الْعَرفي والمَالَعُ الفَجر صَلَى المُعْرَامُ والمُهُ المُعْلَى المُعْمَلُ المُعْرَامُ المَالمُ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُعْرَامُ والمُعْلَى الْولِه المُعْلَى المَعْرفي المَالمَ المُعْلَى المُعْرفي المَالمُ المُعْرفي المَوْمِ المُعْرفي المَالمُ المُعْرفي المَالمُ المُعْرفي المُعْرفي المُعْرفي المَالمُ المُوسَالِ المُعْرفي المَالمُ المُعْرفي المَالمُعْرفي المَالمُ المُعْرفي المَالمُ المُعْرفي المَا

<sup>(</sup>١) كما فعل اصحاب رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، إذ تحلل منهم بإذن رسول الله ﷺ كل من لم يسق الهدي. ﴿ ﴿ ٢ ﴾ رواه مسلم في الحج (١٤٩).

لِقَـولِهِ ﷺ: «وَقَفْتُ هَا هنا وجَمعٌ كُلُّهَا مَوقفٌ» (١١). حَتَّىٰ إِذَا أَسفَرَ الصُّبحُ وَقبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ الْتَقَطَّ سَبِعَ حَصَيَّاتٍ لِيَرمِي بِهِمَا جَمَّرَة «العقَبَةِ» وَيَندَفعُ إلى «مِنِي» مُلَبَيًّا، وَإِذَا وَصَلَ مُحَسَّرًا حَرَّكَ دَابَّتُهُ وَأَسْرَعَ فِي سَيْرِهِ نَحْوَ رَمْيَةٍ حَجَرٍ، وَلَمَّا يَصِلُ إِلَىٰ "مِثِّن" يَذَهبُ رأسًا إلى جمرة «العَقَبَة» فَيرمِيهَا بِسَبِّعَ حَصَيَاتَ يَرِفَعُ يَدَهُ النِّممَيٰ حَالَ الرَّمِي قَائلاً: اللَّهُ اكبُرُ، وَإِن زَادَ: « اللَّهُمَّ اجعَلهُ حَجَّا مَبرُ وراً وَسَعَيّا مَشكُوراً وَذَبّا مَعْفُوراً» فَحَسَنْ، ثُمَّ إِن كَانَ مَعَهُ هَديٌ عَمَدَ إِلَيهِ فَذَبّحهُ أو أنَابَ مِن يَدَبَحُ عَنهُ إِن كَانَ عَاجِزًا، وَلَهُ أَن يَذَبَحَ فِي أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ، لِقَولِهِ ﷺ: "نَحَرتُ هَاهُنَا، وَ "مِنَّى" كُلُّها مَنحَرٌ" (٢). ثُمَّ يَحِلقُ أَو يُقَصِّرُ، وَالحِلقُ أفضَلُ، وَإِلَىٰ هُنَا فَقَدَ تَحَلَّلُ التَّحللَ الاصغَرَ فلَم يَبقَ مُّحرَّمًا عَلَيهِ إِلاَ النَّسَاءُ، لقَولِهِ ﷺ: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُم جَمرَةَ العَقَبَةِ وَحَلَقَ فَقَد حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيَّ إِلا النَّسَاءَ»<sup>(٣)</sup> فَلَهُ أَن يُغَطِّيَ رَاسَهُ وَيَلبَسَ ثِيَابهُ، ثُمَّ يَسِيرُ إلى «مَكَّةَ» إن أمكَنَ لِيَطُوفَ طَوافَّ الإفاضة الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَرَكَانِ الْحَجِّ الأربَعةِ فَيَدَّخُلُ المسَجِدَ مُتطَهِّرًا فَيطُوفُ عَلَى نَحو طَوَاف القُدُومِ غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَضْطَبُهُ لاَ يَكشفِ عُنَّ كَتَفِهِ وَلاَ يَرَمَلُ، أي لا يُسرعُ في الاشوَاطِ الثَّلاثَةِ الأولَىٰ، فإذاً أتَمَّ سَبَعَةَ اشْوَاطٍّ صَلَّىٰ رَكَعَتِينِ خَلفَ الْقَامِ ثُمَّ إِن كَانَ مُفْرَدًا أَوْ قَارِنَا وَقَدْ سَعَىٰ مَعَ طَوَاف القُدُومِ فَإِنَّ سَعَيهُ الأَوَلَ يَكَفيهَ وَإِن كَانَ مُتمَتِّعًا خرج إلى المَسعَى فَسَعَى بَيْنَ «الصَّفَا» و«المروَّة» سَبعَة أَشْواطٍ عَلَىٰ النَّحوِ الذي تَقَدَّمَ. فَإِذا فَرَغَ مِن سعبِهِ فَقَد تَحلَّلَ كَامِلَ النَّحلُّلِ، وَلم يبقَ مُحَرَّمًا عَلَيهُ شيءٌ؛ إذ أصبَحَ حَلالاً يَفعَلُ كُلُّ ما كَانَ مَحظُورًا عَلَيهِ بِسببِ الإحرام. ثُمَّ يَمُودُ مِن يومِهِ إلى "مِنِّي» فَيَبِيتُ بِهَا، وَإِذَا زَاعَتِ الشَّمسُ من أوَّلِ يَومٍ من أيَّام التَّشرِيقِ ذَهَبَ إلى الحَمَراتِ فَرَمَى الحَمرَةَ الأُولىٰ وَهِيَ الَّتِي تَلِي "مُسجِدً الخَيفِ" رَمَاهَا بسبع حَصَياتٌ، وَاحدَةً بَعدُ أُخرىٰ يُكَبّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَلَمَّا يَفُرُغُ مِن رَمِيهَا يَتَنَحَّى قَلِيلاً، فَيَستَقِبلُ القَبِلَةَ يَدعُو بِمَا يَفتَح اللَّه عَلَيهِ ثُمَّ يَسِيرُ إلى الجَمرَةِ الوُّسطى فَيَرمِيهَا كَمَا رَمَى الأُولَى، وَيَتَنحَى قَلِيلاً فَيَستَقبِلُ القِبلةَ وَيَدعُو، ثُمَّ يَسيِرُ إلى «جَمرَةَ العَقبَة» وَهيَ الاخيرَةُ فَيَرمِيهَا سِسَبع حَصيَاتٍ يُكبِّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ وَلا يَدعُو بَعدَهَا، إِذ لَم يَدعُ النَّبِيُّ ﷺ عَندَهَا، وَيَنصَرِفُ، فَإِذَا زَالَتَ الشَّمسُ مِنَ اليَّومِ الثَّانِي خَرجَ فَرَمَىٰ الجَمَراتَ (٤٠) الثَّلاثَ عَلَىٰ النَّحو الَّذِي سَبَقَ، ثُمَّ إِن تَعَجَّل نزلَ "مَكَّةً" مِن يَومِهِ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمس؛ وَإِن لَم يَتَعَجَّل بَاتَ لَيَلَتَهُ "بِمِنْيَ"، وَإِذَا زَالَتِ الشَّمسُ مِنَ اليَومِ الثَّالِثِ رَمَىٰ الجَمَرَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ رَحَلَ

<sup>.</sup> (١) رواه مسلم في (٢٠)كتاب الحج.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨٩٣)، ورواه أبو داود في المناسك (٥٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٩٧٨)، وفي سنده ضعف وبه العمل عند جماهير الصحابة والانمة رحمهم الله تعالى .
 (٤) روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله : " وحججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ، فقيه دليل النيابة في الرمي عن الصغير ومن في حكمه من المرضى والعاجزين .

إلى "مَكُنَّةً"، وَإِذَا عَزَمَ عَلَىٰ السَّفُرِ إلى أهلهِ طَافَ طَوَافَ الوَادَعِ سَبَعَةَ أَشُواطٍ، وَصَلَّىٰ بَعَدُهُ رَكَعَتَيْنَ خَلفَ المَقَام، وَانصَرفَ رَاجِعًا إلى أهلهِ، وهُو يَقُولُ: "لا إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، ولَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدَيرٌ، آيُبُونَ تَاتِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبَّنَا حَامِدُونَ، لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحَدُهُ، صَدَقَ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبَدُهُ، وَهَزَمَ الاحِزَابُ وَحَدُهُ».

#### الفَصلُ الثَّالثَ عَشرَ

في زيارة المسجد النَّبُويِّ، والسَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي قَبرهِ الشَّريفِ وَفِيهَ ثَلاثُ مُوَادٍّ:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي فَضلِ المَدينَةِ وَأهلِهَا؛ وفَضلِ المَسجِدِ النَّبِويِّ الشَّرِيفِ: أ- فَضلُ المَدينَة:

المَدِينَةُ حَرَّمُ رَسُولَ اللَّه ﷺ، وَدَارُ هجرَته، وَمَهِيطُ وَحيه، حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ كَمَا حَرَّمَ سَبِّدنَا إِبرَاهِيمُ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَانَا أُحرَّمُ مَا بِين لابتَيها ((). صَدِّنَهَا (). وَقَالَ: (المَدينةُ حَرَامٌ ما بَينَ عاثو إلى ثور فَمَن أحدَثَ فِيهَا حَدَثًا أو آوَى مُحدثًا فعلَيه حَرَّيَبَهَا (). لعنَّةُ اللَّه والمَلاثَكَة والنَّاسِ أَجمعينَ، لا يَقبَلُ منهُ صُرفٌ ولا عَدَلٌ، لا يُختَلَى خُلاهَا ولا يُنقرُ صَدِدُهَا ولا يُنقرُ أصَدُهُ ولا عَدَلُ نيها السَّلاحَ لقتال، ولا يَصلُحُ أن يُقطعَ منها شجرةٌ إلا لمَن أشادَ بها، ولا يَصلُحُ أن يَعملُ فِيها السَّلاحَ لقتال، ولا يَصلُحُ أن يُقطعَ منها شجرةٌ إلا أن يملف رَجُلٌ بعيرهُ (أَ). وقال عَديُ بَن زيد رضي الله عنه: "حَمَى رسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عنه بيها أَلْمَ يُعلَى المَلِينَة بَرِيكًا بَرِيدًا: لا يُخبَطُ شَجَرُهُ ولا يُصَدُّ إلا مَا يُسِاقُ بِهِ المَلَينة بَرِيكًا المَينَة كَمَا تَأْرِزُ الحَبَّةُ إلى جُحرِهَا، لا يَصَدُّ المَا مُنارَدُ الحَبَّةُ إلى جُحرِهَا، لا يَصَدُ على القيامَة (أَكُلُ الرَّسُولُ ﷺ فَي السَّلاحَ المَّاسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى المَدينة كَمَا تَأْرِزُ الحَبَّةُ إلى جُحرِهَا، لا يَصَدُّ على القيامَة (أَنْ المَّامُ المَامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامَةُ اللَّهُ المَامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامَةُ اللمَّامُةُ المَّامِةُ المَّهُ المَامُولُ اللهُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامَةُ المَّامَةُ المَّامَةُ المَّامِةُ المَامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَامِينَةُ المَامُ المَامُولُ اللهُ المَامُولُ المَّامُ المَّامُ المَامُ المَّامُ المَامُعِمْ المَامُ المَامُ المَامُولُ المُنْتَعُمُ المَّامُ المَامُولُ المَامُولُ المَامُولُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُولُ المَامُولُ المَامُولُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُولُ المُعْمِلُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ ا

وَقَـال: "مَنَ استَطَاعَ منكُم أن يَمُوتَ بالمَدينَة فَليفعَل فَإِنِّي أَشْهَدُ لَمَن مَاتَ بِهَا" (٥). وقَـال عَنْ: "إِنَّمَا المَدينَةُ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبْهَهَا، وَيَنصَعُ طِيبُهَا" (١). وقَـالَ ﷺ: "المَدينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ١٧٧)، ورواه مسلم (٨٥)، لابتيها: حرَّتيها.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/١٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٠٣٦) وسنده جيد.

<sup>(\$ )</sup> رواه البخاري (٣/ ٢٧)، ورواه مسلم في الإيمان (٢٣٣)، ورواه ابن ماجه (٢١١١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن مأجه (٣١١٢)، ورواه الإمام أحمد (٧٤/٧).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الحج (٤٨٩).

في العبادات

يَملَمُونَ، لا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغَبَّةً عَنها إلا أبدَلَ اللَّهُ فيهَا مَن هُوَ خَيرٌ منهُ وَلا يَثبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأَوَاتها وَجَهدهَا إلا كُنتُ لَهُ شَفيعًا أو شَهيدًا يَومَ القيَامَة»(١).

ب \_ فضل أهل المدينة:

أَهْلُ اللَّدِينَةَ وَهُم جَيِرَةُ رَسُّولِ اللَّهِ ﷺ وَعُمَّارُ مَسجِدِهِ، وَسُكَّانُ بَلَدِهِ، وَالْمُرَابِطُونَ في حَرَمَهَ، والحَامُونَ لِحمَاهُ، مَتَىٰ استَقَامُوا وَصَلحُوا كَانُوا أَعَلَىٰ النَّاسِ قَدرًا وَأَشرَفَهُم مَكَانًا، وَوَجَبَ احتِرِامُهُم وَتَقِدِيرُهُم، وَكَزِمَت مَحَبَّتُهُم وَمُوالا تُهُم، حَذَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن أَذيَّتِهم فَقَالَ: الا يكيدُ أهلَ اللَّدِينَةَ أَحَدُ إلا انَّهَاعَ كَما يَنمَاعُ اللَّحُ فِي المَّاءِ" (٢). وقَالَ: ﴿ لا يُريدُ أَحَدُ أهلَ المَّدينَة بِسُوءٍ إلا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّـارِ ذَوبَ الرَّصَاصَ أَو ذُوبَ الْملحِ فِي الْمَاءِ»<sup>(٣)</sup>. وَدَعَا لَهُم ﷺ بِالبَرْكَةَ فِي الْزِرَاقِيهِم حُبًا فِيهُم وَتَكَرِيًّا لَهُم. قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكَ فَي مَكِيالِهِم، وَبَارِك لَهُم فِي صَاعِهِم وَمُسْدُّهُم اللَّهُ عَالَمُ أَنَّهُ عَامَّةً عَلَيْهِم بِخيرٍ ، فَقَالَ: «اللَّدِينَةُ مُهَاجَرِي، فِيهَا مَضَجِّي، وَمَنهَا مبَعَني، حَقيقٌ عَلى أُمِّني حِفظُ جِيراني مَا لَم يَرتكبُوا الكَبَائِر، وَمَن حَفَظَهُم كَنت لَّهُ شَفِيعًا وَشَهِيداً يَومَ القيَامَة» (٥) .

ج \_ فَضلُ المسجد النَّبُويِّ الشَّريف:

الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدُهِ لَيْلاً مَن الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلُهُ ﴿ الإسراء: ١] . فَإِنَّ فِي لَفظِ ﴿الْأَقصَىٰ﴾ إشارةً واضِحةً إلى المسجدِ النَّبِويُّ، إذِ الاقصَىٰ اسمُ نَفضِيلِ على القاصي، وَمَن كَانَ بِمَكَّةَ الْكَرَّمَةِ كَانَ المَسجِدُ القَاصِي مَنهُ هُوَ المَسجِدَ النَّبِويَّ، وَالمَسجِدُ اللَّاقصَى هُو بَيتُ المقدس، فَذَكَرَ المسجدَ النَّبُويُّ بالإشارةِ ضِمَن المسجدين، إذ لَم يَكُن أيَّامُ نُزُولِ الآيَّةِ الكَرِيحة قَد وُجِدَ بَعَدُ، وَقَالَ ﷺ فِي بَيَانِ فَضلهِ: «صَلاَةٌ في مَسجديَ هَذَا أَفضَلُ مَنْ أَلْفِ صَلاَةٌ فِيمَا سَوَاهُ إلا المُسجد الحَرَام، وَصَلاَةٌ فِي المُسجِدِ الحَرَامِ أَفضَلُ مِن مِأْقَةِ الْفِ صَلاة فِيمَا سَواهُ <sup>(٢)</sup>

وَجَعَلَهُ ثَانِيَ المُسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ التِّي لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلَيها، فَقَالَ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلَى لَلاَنَةٍ مَسَاجِدَ: المُسجِد الحرام ومستجِدي هَذَا والمُسجِدِ الاَقصَى». وَخصَّ هذَا المسَجِدَ بِمزيَّةٍ لَم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الحج (٤٨٧، ٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الحج (٨٥). (٢) رواه البخاري (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٨٩)، ورواه مسلم في الحج (٢٦٤، ٤٦٥). (٥) ذكره ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٥/ ١٧٦٢)، والطبراني في «الكبير»، وفي سنده متروك.

<sup>(</sup>٣) روئ مسلم في الحج (٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٨، ٥٠٩)، إلى قوله: ﴿إِلَّا الْمُسجِدُ الحِرامِّ، وروى الجملة الاخيرة الإمام أحمد

تَكُنُ لِغَيرِهِ مِنَ المَسَاجِدِ، وَهِيَ الرَّوضَة الشَّرِيفَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَينَ بَسِتِيَ وَمَنْسَرِي رَوَضَةٌ مَن رَيَاضِ الجَنَّةِ»(١). وروَي عنهُ ﷺ: «مَن صَلَّى فِي مَسجدي هَذَا أَرْبَعِينَ صَلاةً لا تَفُوتُهُ صَلاةً كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِن النَّارِ، وبَرَاءَةٌ مِن العَذَابِ، وبَرَاءَةٌ مِنَ الثَّ

وَلَهَذَا كَانَتَ زِيَارَةُ هَـُذَا لِلصَّلَاة فِيهَ مِنَ القُّرَبِ الَّتِي يَتَوسَّلُ بِهَا المُسلِمُ إلى رَبَّهِ فِي قَضَاءِ حَاجَاتِهِ وَالفَوْزِ بَمِضَاتِهِ تَعَالَىٰ.

المَادَةُ الثَّانِيةُ: في زِيارَة المُسجد النَّيُوي والسَّلام عَلَى الرَّسُول عَلَى الرَّسُول اللَّهُ وَصَاحبِيه:

لَمُ كَانَت زَيَارَةُ السَّمِد النَّبُويُ عَبَادَةً مُعْتَوَةً إلى نَيَّة كَسَانُو العَبَادَات، إِذَ الاعمالُ بِالنَّبَات، فلينو المُسلِمُ بِزِيَارَة المُسجد النَّبُويُ لِلصَّلاة فيه التَّقرُبُ إلى اللَّه تعالى، والتَّزَلُق إليه طَاعةٌ ومَحبة، فَإِذَا وصَل المَسجد مُتَطَهّرًا قَدَّم رِجلةُ اليُمني، كما هي السَّنَّة في دُخُولِ المَساجد، وقالَ: "بسِم اللَّه، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسُولِ اللَّه، اللَّهُمَّ اغفِر لي ذُنُوبِي وافتح لي أبواب رحمتك، مُمَّ أين الرَّوضَة الشَّرِيفَة إلى وجَدلَه مُتَسعاً فيها - وإلا فَفي أي ناحية مِن نَواحي المَسجد، فَصلَّل رسُول اللَّه، السَّلامُ على النَّي عَلَى النَّي اللَّه وَسَلَّم مَلَى الرَّسُول اللَّه، السَلامُ على النَّي اللَّه، السَلامُ على النَّي عَلى اللَّه وَبَر كاتُه، مُستقبل المُواجَهة الشَّريفة فَيُسلَم عَلَى الرَّسُول اللَّه، السَّلامُ عليك يا رسُول اللَّه، السَّلامُ عليك يا نبي اللَّه ورسُولُه، قد بَلغت الرَّسُالة وَبَر كاتُه، السَّلامُ عليك الله عَلَى اللَّه وَبرَكاتُه، السَّلامُ عليك أيها النَّي ورَحمةُ اللَّه وَبرَكاتُه، السَّلامُ عليك الله عَلى الله وَارواجك السَّدم عَلى الله عَلى الله عَلَيك وعَلَى الله وَارواجك وتَصحف الله ورسُولُه، قد بَلغت الرَّسُول الله عَلَيك ومَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن أُمّة رَسُول وذَو الله ورسُولُه، قد بَلغت المَّا عَلى الله عَن أُمّة رَسُول الله عَن أُمّة وسُلُول الله عَن أُمّة وسُول الله عَن أُمّة وسُول الله عَن أُمّة وسُول الله عَن أُمّة وسُلُم عَلَى الْهُ وَي أُمّة وسُلُول الله عَن أُمّة وسَلُم عَن أُمّة وسُلُول الله عَن أُمّة وسُلُول الله عَن أُمّة وسَلُم عَلَى الله عَن أُمّة وسُول الله عَن أُمّة وسُول الله عَن أُمّة وسُلُول عَن أُمّة وسَلُم عَن أُمّة وسَلُم عَن أُمّة وسُلُول الله عَن أُمّة وسُلُول الله عَن أُمّة وسَلُم عَن أُمّة وسُلُم عَن أُمّة وسَلُم عَن أُمّة وسَلُم عَن أُمّة وسَلُم عَن أُمّة وسَلُم عَن أُمّة وسَلْم عَن أُمّة وسُلُم الله عَن أُمّة وسَلُم عَن أُمّة وسَلُم عَلَى الله عَن أُمّة وسَلُم الله عَن أُمّة وسَ

ثُمُ يَتَنَحَّىٰ نَحوَ البَمِينِ قَليلاً ويُسلَّمُ عَلَى عُمرَ رضى الله عنه قبائلاً: السَّلامُ عَلَيكَ يَا عُمرُ الفَارُوقُ وَرَحمةُ اللَّهِ وَبَرِكَاتُهُ، جَزاكَ اللَّهُ عَن أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيرًا. ثُمَّ يَنصرِفُ، فَإذَا أَرَادَ التَّوسُلُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِهِذِهِ الزَّيَارَةِ فَلَيَبَعِد قَلِيلاً مِنَ المُواجَهَةِ الشَّرِيفَةِ ويَستقبِل القِبلَةَ ويَدِعُو اللَّهَ مَا شَاءَ ويَسالَهُ مِن فَضلِهِ مَا أَرَادَ.

وَبِذَلِكَ تَكُونُ قُلَ تَمَّتَ زِيَارَةُ الْسِلِمِ لِلمَسجِدِ النَّبُويُ الشَّرِيفِ، فإن شاءَ سَافَرَ، وإن شاءَ أقامَ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/٧٧)، ورواه مسلم في الحج (٩٢)، ورواه الترمذي (٣٩١٥، ٣٩١٦).

<sup>(</sup>٢) وواه الإمام احمد (٣/ ١٥٥)، وقال المنذري: رواته رواة الصحيح، ورواه الطبراني والترمذي بلفظ آخر.

غَيرَ أَنَّ الإِقَامَةَ بِاللَدِينَةِ لِلصَّلَاةِ فِي مَسجِدِ الرَّسُولِ ﷺ أفضَلُ وَلا سيِّمَا وَقَد وَرَدَ التَّرغِيبُ فِي صَلَاةٍ أَربَعِينَ صَلَاةً فِي المُسجِدِ النَّبُويِّ الشَّرِيفِ

المَادَّةُ الثَّالَثَةُ: في زَيَارَةَ الأَمَاكن الفَاضلَة بالمَدينَة المُنوَّرَة:

كَمَا يَزُورُ مَفَرَةَ «البَقِيع» إِذ كَانَ ﷺ يَزُورُ أَهَلُهُ وَيُسلَّمُ عَلِيهِم، كَمَا وَرَدَ فِي «الصَّحِيح» وَلاَنَهَا ضَمَّتَ آلافَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وَغَيرَهُم من عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَيَاتِيهَا فَيُسلَّمُ عَلَى أَهلِهَا قَائلاً: «السَّلامُ عَلَيكُم أَهلَ الدَّيَّارِ مِن المُؤمنِينَ وَالمُسلمِينَ أَنتُم سَابَشُونَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّه بُكُم لاحقُونَ، يَرحَمُ اللَّهُ المُستقدمِينَ مَنَّا وَمَنكُم وَالمُستَاخِرِينَ، نَسَالُ اللهُ لَنَا وَلكُم المَافِيَة فِي الدُّنِيا والآخِرَةِ اللَّهُمَّ اغفِر لَنا وَلَهُم، وَارحمنَا وَإِيَّاهُم، اللَّهُمَّ لا تَعرِمنَا أَجِرهُم، ولا تَفِتنَا بَعدَهُم

### الفَصلُ الرَّابِعَ عَشَرَ. في الأضحية، والعَقيقة

وَفيه مَادَّتَان :

للَادَّةُ الأُولَى: في الأُضحية:

١ - تَعريفُهَا: الأضحِيةُ هِيَ الشَّاةُ تُذبَحُ ضُحَىٰ يَومِ العِيدِ تَقَرُّبًا إلى اللَّهِ تَعَالَىٰ.

٢ \_ حُكَمُهَا: الأضحِيةُ سُنَّةٌ وَاحِبَةٌ عَلَىٰ أهل ِ كُلِّ بَيتٍ قَدَرَ أهلُهُ عَلَيهَا، وذَلِكَ لِقولِهِ تَعَالَىٰ:

\_\_\_\_ (٢) رواه مسلم في الحج (٩٧).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱٤۱۲).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني بلفظ: «أحدركن من أركان الجنة» وهو ضعيف جلاً. التنا رواه مسلم في الجنائز (١٠٤).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۱۹۲/۲). (۶) رواه البخاري (۱۹/۵).

﴿ فَصَلَ لِرَبِكَ وَانْحُرُ ﴾ [الكونر: ٢]. وقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: (مَن كَانَ ذَبَحَ قِبلَ الصَّلاة فَليُعد، (١٠). وقُولِ أَبِي أَيُّوبِ الانصارِيِّ: «كَانَ الرُّجُلُ في عَهِد رَسُولِ اللَّه ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنهُ وَعَنَ أهلِ. بَيته (١٠).

٣ ـ فَضلَها: يَشهَدُ لما لسنَّةُ الأُضحِية من الفضل العظيم قولُ الرَّسُولِ ﷺ: «مَا عَملَ ابنُ آدَمَ يَومَ النَّحرِ عَملًا أُحَبُ إِلَى اللَّه من إِرَّاقَةَ دَم، وإنَّها لتَآتِي يَومَ القيامَة بقُرُونِها وأظلافها وأشعارها، وإنَّ الله عَبرُ وجَل بمكان قَبل أن يقعَ عَلى الأرض فطيبُوا بها نفسلًا (٣). وقوله ﷺ وقد قالُوا لهُ مَا هذه الاضاحي؟ قال: «سنَّةُ أبيكُم إبراهيم قَالُوا: مَا لَنَا منها؟ قال: «بِكُلُ شَعرة حَسنَة قالُوا له قالوا: فالصوف عُقل: «بِكُلُ شَعرة مِن الصوف حَسنَة (٤).

٤ - حكمتُها: مِنَ الحِكمةِ فِي الأُضحِيةِ:

١ - التَّقَرُّب إلى اللَّه تَمَالَى بِهَا؛ إِذ قَالَ سُبحانَهُ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَوْ﴾ [التحوثر: ٢٠]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فُلُ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّه رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ آلِنَهِ لا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الانمام: ١٦٢، ١٦٢].
 ١٦٢]. وَالنُّسُكُ هُنَا هُوَ الذَّبْحُ تُقرِبًا إلِيهِ سُبَحانَهُ وَتَعَالَىٰ .

٢ - إحياء سُنَّة إمام المُوحدين إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ أوحَى اللَّهُ إليه أن يَذبَح ولَدَهُ إسماعيلَ، ثمَّ فَلَاهُ بِذِبْع عَظِيم ﴾ [السانات: ١٠٧].

٣ - التَّوسعَةُ عَلَى العيَال يَومَ العيد، وإشاعَةُ الرَّحمةَ بَينَ الفُقَرَاءَ وَالسَّاكِينِ.

٤ ـ شُكرُ اللَّه تَعَالَى عَلَى ما سَخَّرَ لَنَا من بَهيمة الأَنعَام، قَالَ تَعَالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا النَّقَانَعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخُرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ آَنِكُ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقُوعَ مِنكُمْ ﴾ والحي ١٦١، ٢٧].

٥ - أحكامُها:

١ - سنُّهَا: لا يُجزِئُ في الأضحية منَ الضَّانِ اقَلُّ مِنَ الجَذع، وَهُو مَا اوفَى سَنَةَ أو قَارَبَهَا،
 وَفِي غَبِرِ الضَّانِ مِنَ المَحزِ وَالإبلِ والبَقَرِ لا يُجزِئُ أقَلُ من النَّنِيِّ وَهُو فِي المَاعزِ مَا اوفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي النَّانِيَةِ، وَفِي اللَّهِلِ مَا اوفَى سَنَتَهِ وَدَخلَ فِي النَّانِيَةِ، وَفِي اللَّهِلِ مَا أوفَى سَنَتَهِن وَدَخلَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٩/٧)، ورواه مسلم في الاضاحي (١٠)، ورواه النسائي (٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣١٢٦)، ورواه الترمذي وحسنه مع استغرابه.

<sup>(</sup>٤) رواه الإِمام أحمد (٤/ ٣٦٨)، ورواه ابن ماجه (٣١٢٧).

فِي الثَّالثَةِ، لِقَولِهِ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «لا تَلْبَحُوا إلا مُسنَّةً، إلا أن يُعسـرَ عَلَيكُ جَّدْعَةً منَّ الضَّائَ) ۗ (١) وَالْمسنَّةُ مِنَ الأنعامِ هِيَ الثَّنِيةُ .

٢ ـ سَلاَمتُهَا: لا يُجزئُ في الأضحية سِوَىٰ السَّلِيمَة مِن كُلَّ نَقص في خلقَتِهَا، فَلا تُجزئُ العَورَاءُ ولا العرَجَاءُ ولا العَصْبَاءُ (أي مَكَسُورَةُ القَرنِ مَن أَصَلِهِ أو مَقطُوعَةُ الأَذُن مِن أصلهَا) ولا المَرِيضَةُ ولا العجَفاءُ (وَهِيَ الهَازِلُ الَّتِي لا مَخَّ فِيهاً) وَذِلكَ لَقُولِهِ ﷺ: ﴿أُربَعٌ لَا تَحُسُونُ فِي الأَضَاحِي: العَورَاءُ البَيْنُ عَورُهَا، وَالمَرِيْضَةُ البَيْنُ مَرضهُا، وَالْعَرَجَاءُ البَيْنُ ضَلَعُهَا، وَالكَسِيرَةُ الِّتي لا تُنقي»<sup>(٢)</sup> يَعنِي لا نَقَى فِيهَا أي لاَ مُخَّ فِي عِظَامِهَا وَهِيَ الهَازِلُ العَجفاءُ.

٣ ـ أَفْضَلُهَا: أَفْضَلُ الأضعِية مَا كَانَت كَبشًا أقرَنَ فَحلاً أَبَيضَ يُخالطُهُ حَولَ عَينَيهِ وَفِي قَوائمه، إذ هَذَا هُوَ الوَصفُ الَّذِي اَسَتَحبُّهُ رَسُولُ اللَّهُ عِلَى وَضَحَّى بِهِ. قَالَت عَائِشَةُ رضي الله عنها: «إنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّىٰ بِكَبْشَ إِنْوَلَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ وَيَمشِي فِي سَوَادُ وَيَنظُرُ في سَوَادٍ

 ع - وقتُ ذَبحها: وَقتُ ذَبح الأَضحِيةِ صَبّاحُ يَوم العِيدِ بَعدَ الصَّلاةِ - أي: صلاةِ العبيد - فلا تُجزئُ قَبَلَهُ أَبِدًا ، لَقَوْلِه ﷺ: "مِن ذَبَحِ قَبَلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَلْبَعُ لِنفَسِهِ وَمَن ذَبَح بَعدَ الصَّلَاةَ فَقَد تُبَرِئُ قَبَلَهُ أَسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةً لِسُلمِينَ (٤) . أمَّا بَعدَ يَومُ العِيدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِلْيَومِ الثَّانِي والثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِي وَالثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِي وَالثَّالِثِ وَالثَّالِ وَالتَّالِثِ وَالْعَلَيْدِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَالْمَالِثُونَ وَالثَّالِ وَالْعَلْمِ وَالثَّالِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْعَلْمِ وَالثَّالِي وَالْعَلَالِثُونَ وَالْعَلْمِ وَالثَّالِي وَالْعَلْمِ وَالثَّالِي وَالْعَلْمِ وَالثَّالِي وَالْعَلْمِ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلْمِ وَالثَّالِي وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلِيْلُونُ وَالْعَلْمِ وَالثَّالِي وَاللَّهُ الْعَلْمُ لَا الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالثَّالِي وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْعِلْمُ لَالْعُلْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمِ وَالنَّالِي وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْمُعِلْمُ لِلْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْمُ بَعٰدَ العِيدِ؛ لِمَا رُوِي: «كُلُّ أَيَّامَ التَّشرِيقِ ذَبِحٌ<sup>»(٥)</sup>.

ه \_ مَا يُستَحَبُّ عندَ ذَيْحِهَا: يُستَحَبُّ عِندَ ذَبِحِهَا أَن يُوجُّهَهَا إِلَى القِبِلَةِ وَيَقُولُ: "إنِّي وَجَّهتُ وَجِهِي لِلنَّي فَطَرَ السَّمَواتِ وَالأرضَ حَٰنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْشركِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحيايَ وَمَمَّاتَيَ لِلَّهِ رَبُّ العَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِلَكِكَ أُمرتُ وَأَنَا أَوَّلُ السِّلِمِينَ . وَإِذَا بَاشُرَ النَّبِحُ أَن يَقُولَ: «بِسمَ اللَّهِ (٦) وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ هَذَا مَنِكَ وَلَكَّ».

٣ - صَحَّةُ الوكَالَة فيها: يُستَحَبُّ أن يُبَاشِرَ السلِمُ أَضحيتَهَ بِنَفسِهِ، وَإِن أَنَابَ غَيرُهُ فِي ذَبحِهَا جَازَ ذَلِكَ بِلا حَرَجٍ، وَلاَ خِلاف بَينَ أهلِ العِلْمُ فِي هَلَاً.

٧ - قسَمتُهَا الْمُستَحَبُّةُ: يُستَحَبُّ أَن تُقَسَّمَ الاضحيةُ ثَلاثًا، يَاكلُ أهلُ البَيتِ ثُلُثًا، وَيَتصَدَّقُونَ بِثُلْث، وَيَهدُون لاصدقَائِهمُ النُّلُثَ الآخَرَ، لِقُولِهِ ﷺ: «كُلُوا وَادَّخْرُوا وَتَصَدَّقُوا»(٧) وَيَجُوزُ أَن

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٨٠٢)، ورواه الإِمام أحمد (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الأضاحي (٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧/ ١٢٨ ، ١٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٨٢/٤)، وفي سنده مقال. وهناك أثار عِن علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم تشهد له، وقال مالك وأبو حنيفة: وهو مروي عن عمر ووالده رضي الله عنهما: (لا تؤخّر الاضحيّة عن ثالث العيد).

<sup>(</sup>٦) التسمية واجبة بالكتاب الكريم. قال تعالى: ﴿ولا تأكلوا بما لم يذكر اسم اللَّه عليه﴾ [الانعام: ١٢١].

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود في الضحايا (١٠)، ورواه النسائي في الضحايا (٣٧).

الباب الرابع

يَتُصدَّقُوا بِهَا كُلَّهَا، كَمَا يَجُوزُ أَلا يُهدُوا مِنهَا شَيئًا.

٨ - أُجرَةُ جَازِرِهَا مِن غَيرِهَا: لا يُعطَّى الجَازِرُ أجرَةَ عَمَلِهِ مِن الأُضحِيةِ لقول عَلَيٍّ رضي الله عنه: أمرني رسُولُ اللَّهِ ﷺ أن أقُومَ علَى بَدَنَةٍ، وأن أتصَدَقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلالِهَا، وآلا أُعطِي الجَازِرُ مِنهَا شَيئًا، وقَال: «تَعنُ نُعطيه من عندنا» (١).

٩ - هَل تُجزِئُ الشَّاةُ عَن أهلِ البّيتِ؟

تُجزِئُ الشَّاةُ الوَاحِدَةُ عَن أهلِ البَيتِ كَافَّةً وَإِن كَانُوا أَنفَارًا عِدِيدِينَ، لِقُولِ أَبِي أَيُّوب رضي الله عنه: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُضَحَّي بِالشَّاةِ عَنهُ وَعَن أهلٍ بَيتِهِ»(٢).

١٠ ـ مَا يَتَجَنَّهُ مَن عَزَمَ عَلَى الأَصْحية : يُكرَهُ كَرَاهَةَ شَديدةَ لَمَن أَرَادَ أَن يُضَحي أَن يَاخُذَ مِن شَعرِهِ أَو أَظفَارِهِ شَيئًا وَذَلكَ إِذَا أَهَا هَلالًا شَهرِ ذِي الحجَّة حَتَّى يُضَحِّي لَقُوله ﷺ: اإذَا رأيستُم هلال ذِي الحِجَّة وَارَادَ أحدُكُم أَن يُضَحَّي فَليُسبِكُ عَن شَعرِهِ وَأَظفَارِهِ حَتَّى يُضَحَّي) (١٣).

َ ١١ - تَضَحِيةُ الرَّسُولِ ﷺ عَن جَميعِ الأُمَّةِ: مَن عَجَزَ عَنِ الْأَضَعِيةِ مِنَ النَّسِلِمِينَ نَالَهُ أجرُ الْمُضَحِّينَ، وَذَلِكَ لأَنَّ النَّبِيَ ﷺ عِندَ ذَبِحِهِ لأَحَدِ كَبَشَينِ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّن لَم يُضَعَّ مِن أُمِّتِي " (٤)

المَادَّةُ النَّانيَةُ: فِي العَقِيقَة:

١ - تَعريفُهَا: الْعَقِيقَةُ هِيَ الشَّاةُ تُلْبَحُ لِلمولُودِ يَومَ سَابِعِ وَلادَتِهِ.

٢ - حُكَمُ هَا: العقيقةُ سَنَةٌ مُتَاكَدةٌ للقادر عَلَيها من أولياء المولود، وَذَلِكَ لِقوله ﷺ: (كُللُ فُلام رَهِينَةٌ بَعْقِيقَتِهِ تُلْبَحُ عَنهُ يَومَ سابِعِه، ويُسمَّى ويُحلَقُ رَاسُهُ أَنْ).

٣ - حكمتُهُ هَا: مِنَ الحكمة فِي العُقيقة : شُكرُ اللَّه تَعَالَىٰ عَلَىٰ نِعمَة الولَدِ، والوَسِيلة لِلَّهِ عَزَّ وَجَلً فِي حَفظ المُولُودِ وَرِعائيتِه.

أحكامُها: من أحكام العَقيقة:

١ - سَلامَتُهَا وَسَنْهَا: مَا يُجزَئُ فِي الأُضحِيَّةِ مِنَ السَّنُ وَالسَّلامَةِ مِنَ النَّقصِ يُجزِئُ فِي العَقيقَةِ، وَما لا يُجزِئُ فِي الأُضحِيةِ لا يُجزئُ فِي العَقيقَةِ، وَما لا يُجزِئُ فِي الأُضحِيةِ لا يُجزئُ فِي العَقيقَة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٥٤)، ورواه أبو داود (١٧٦٩)، ورواه الإمام أحمد (١٣٣/١)، ورواه أبن ماجه (٣٠٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الأضاحي (٤١).

<sup>(</sup>۲) سبق لحریجه . (٤) رواه الحاکم (۲۲۸/٤).

 <sup>(</sup>٥) رواه الإمام احمد (١٥/ ، ١٢)، ورواه النسائي (١٦٦٦/٧)، وصححه غير واحد.

٢ - طعْمُها وإطْعامها: يُستحب أن تقسّمُ كما تُقسم الأضحية فيأكُلُ منها أهلُ البيت

٣ ـ ما يستحب يوم العقيقة: يستحب أن يعق عن الذَّكرِ بشاتينِ: «إذْ ذبح الرسول على عن الحسن كبشَيْنِ (١) كما يستحب أن يُسمى المولودَ يوم سابعه، وأن يُخْتَارَ له من الاسماء أحسنها، وأن يحلُّق رأسه، ويتصدَّقُ بوزنِ شعْرِهِ ذهبًا أو فضَّةٍ أو ما يقومُ مقامَهُمَا من العُمْلَة؛ لقوله ﷺ: "كُلُّ غُلامٍ رهينةٌ بعقيقَتِه تُذَبَّحُ عَنه يومَ سابِعِه، ويُسَمَّى ويُحْلَقُ رأسُهُ" (٢)

٤ - الأذَانُ والإِقَامَةُ فِي أُذْنَيَ المُولُود: اسْتَحَبَّ أَهَلُ العلم إذَا وُضعَ المولودُ أن يُوذَنَ في أَذُنِهِ اليُمنَىٰ ويُقَامُ فِي أُذُنِهِ اليُسْرَىٰ، رجَاءً أَنْ يُحْفَظَهُ اللهُ من أمُّ الصِّبْيَانِ وهي تابِعَةُ الحَانَّ؛ لما رُوي: "من وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَاذَّنَ فِي أَذُنْهِ اليُمنَى وأقَامَ فِي أَذُنِهِ البِّسْرِي لِم تَضُرُهُ أَمُّ الصَّبْيَانِ" (٣).

٥- إذا ضاَت السَّابِعةُ و لَمْ يُذَبَّحُ فيه: صحَّ أن يُذْبَحَ يَوْمَ الرَّابِعِ عشْرَ، أوْ يومَ الوَاحِد والعِشْرِين، وإن مات المولودُ قُبْلَ السَّابِعِ لَم يُعَقُّ عَنْهُ.

# الباب الخامس: في المعاملات

الفَصلُ الأوَّلُ: فِي الْحَهَادِ

وَفِيهِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ مَادَّةً:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي حُكمِ الْجِهَادِ وَبَيَانِ أَنْوَاعِهِ؛ وَالْحِكمةِ فِيه:

أ\_حُكْمُ الْجِهَاد:

حُكُمُ الحِهَاد الْخَاصَّ الَّذِي هُوَ قِتَالُ الكُفُّارِ وَالْمُحَارِبِينَ فَرَضُ كِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعضُ سَقَطَ عَنِ الْبَعْضَ الآخَدِ، وذَلَكَ لِقَولَهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا كَانَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كَافَةً فَلَوْلا نَفُرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمَّ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيْنَدَّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَطَلُّهُمْ يَحْذُرُونَ ﴾ [الدوة: ١٢٢]، غَيْرَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَىٰ مَنْ عَيَّنَّهُ الْإِمَامُ فَيْصَبِحُ فَرْضَ عَيْنِ فِي حَقَّهِ ، لِقَوْلِهِ ﷺ : ﴿ وَإِذَا اسْتُنْفَرِتُم

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وصححه. (۲) يستحب حلق رأس الذكر لا الجارية فإنه يكره حلق رأسها .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن السني مرفوعًا (٦١٧). والنووي في الأذكار (٢٥٣). وأورده صاحب التلخيص ولم يتكلم عنه .

فَانْفِرُوا»(١). وكَذَا إِذَا دَاهَمُ العَدُوُّ بَلَدًا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَىٰ أهِلهَا حَتَّىٰ النِّسَاءِ مِنْهُمْ مُدَافَعَتُهُ وَقِتَالُهُ.

ب- أَنُواعُ الجهاد:

١ - جهاد الكُمنَّارَ وَالمحاربينَ، وَيَكُونُ بِاليَد، وَاللَّالِ، وَاللَّسَانِ، وَالقَلبِ لِقَولِهِ ﷺ:
 «جَاهدُوا اللَّشْرَكِينَ بِأَمْوَالكُم وَالفَسْكُم وَالسَتتكُمُ (٢)

٢ - جهَادُ النَّسَاق، وَيَكُونُ بِاللَيْدِ وَالنَّسَانِ وَالقَلبِ، لقَولِه ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْغُيَّرُهُ بِيدَهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتُطِعُ فَيِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

٣ - جهاد الشّيطان، ويكُونُ بِنَفْع مَا يَاتِي بِه مِنَ الشُّبُهَات، وَتَرْك مَا يُزِيَّثُهُ مِنَ الشَّهوَات، لَقُوله تَعْمَلي: ﴿وَلا يَغُرُنَّكُم بِاللّهِ الْغُرُورُ ﴾ [ناطر:٥]، وَقُولِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونًا فَاتَخَذَوهُ عَدُواً ﴾ [ناطر:١].

٤ - جسهادُ النَّفُس، وَيَكُونُ بِحَمْلُهَا عَلَىٰ أَنْ تَتَعَلَّمَ أُمُورَ الدِّينِ وتَعْمَلَ بِهَا وتُعَلَّمَهَا، وَبِصَرفِهَا عَن هَوَاهَا ومُقاوَمة رعُونَاتها.

وَجِهَادُ النَّفْسِ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الجَهِادِ حَتَّىٰ قِبلَ فِيهِ: «الجِهَادُ الأكْبَرُ»<sup>(٣)</sup>.

جـ حكْمةُ الجهاد:

الحِكْمَةُ فِيَ الجِهَادَ بِأَنْوَاعِهِ: أَنْ يُعبَد اللّهُ وَحدَّهُ مَعَ مَا يَتبَعُ ذلكَ مِنْ دَفْعِ العُدُوانَ وَالشَّرِّ، وَحَفظِ الأَنْفُسِ وَالأَمْوَال، وَرَعَايَةِ الحَقِّ وَصِيانَةِ العَدْل، وتَعْمِيمِ الخَيرِ ونَشْرِ الفَضِيلَةِ، قَال تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِيْنَةً وَيَكُونَ الدِينَ كُلُّهُ لِلْهُ﴾ الانفاد.٣١].

المَادَّةُ الثَّانيَةُ: في فَضْل الجهاد:

وَرَدَ فِي فَضَلِ اللّهِ عَادِ وَالاسْتِشْهَادِ فِي سَبِيلِ اللّهَ تَعَالَى مِنَ الاخبارِ الإلهيَّةِ الصَّادقة والاحاديث النَّبُويَّةِ الصَّحيحة الثَّابِعَة ما يَجْعَلُ الجهادَ مِنْ أعظم القُرَبِ وَأَفْضَلِ العَبَادات، ومَن تلك الاخبار الإلهيَّةِ والاحاديث النَّبُويَّة قولُ اللَّه تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ المُؤْمِينِ أَنفُسهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيْقَالُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي النُّورَاة والإنجيل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨/٣). ورواه مسلم في الإجارة (٨٥، ٨١). رواه ابن ماجة (٢٧٧٣). ورواه الإمام أحمد (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٣٤، ٢٥١). ورواه أبو داود (٢٥٠٤). ورواه النسائي (٦/ ٧).

<sup>(</sup>٣) حديث صعيف رواه البيهةي والخطيب في تاريخه عن جابر ـ رضي الله عنه قدمتهم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر؟ قبل : وما الجهاد الاكبر؟ قال : «مجاهدة العبد هواه» .

وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ التعدد ١١٠:

وَقُولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنْهُم بَنْيَانٌ مُرْصُوصٌ ﴿ السَفَ اَ عَلَىٰ تِجَارَةَ تُنجِيكُم مَنْ عَذَابِ الْمِ ﴿ وَقَولُهُ مَنْ عَذَابِ الْمِ مَنْ عَذَابِ الْمِ مَنْ عَذَابِ الْمِ مَنْ عَذَابِ الْمِ مَنْ عَذَابِ اللّه بِأَمْوَالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ تُوْمِينَ بِاللّه وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه بِأَمْوَالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عَنْ يَعْفَرُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عَنْ يَعْفَى لَكُمْ وَيُدخِلكُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِن تَحْبَهِا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَاتَ عَدُن ذَلكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ [الصف: ١٦٠ عالمَ وقولُهُ سُبِحَانَهُ فِي قَصلِ اللّهَاهِرُ وَمُعَنَّمُ اللّهُ مِن تَعْمَلُهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ أَمُواتًا بِلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزُقُونَ ﴿ وَمَن بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن لَعَلَاهُ إِللّهُ أَمُواتًا بِلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزُقُونَ ﴿ وَمِن مِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن لَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ أَمُواتًا بِلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزُقُونَ ﴿ وَمِن مِنَا اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعَالِينَ الْمُونُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُعْمِلُونَ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقُولُ الرَّسُولِ ﴿ وَقَدْ سُئِلَ عَن افضَلِ النَّاسِ؟ فَقَالَ: "مُؤْمِنْ يُجَاهِدُ بِنفْسه وَمَاله في سبيلِ الله تَعَالَى، ثُمَّ مُؤُمِّنٌ في شعب مِن الشَّعاب يَعْبُدُ اللَّه ويَدَعُ النَّاسَ مِن شَرَّهِ ( أَ . وَقَولُهُ ﷺ : "هَثَلُ اللَّهَ اللهَ اللَّه واللَّهُ أعلَم بِمنْ يُجاهدُ في سبيله، كَمَثَلِ الصَّاتِم القَاتِم، وتَوكَلُ اللَّهُ للمُجَاهد في سبيله اللَّه واللَّه واللَّه أعلَم بَمنْ يُجاهدُ في سبيله، كَمَثَلِ الصَّاتِم القاتِم، وتَوكُلُ اللَّهُ للمُجَاهد في سبيله اللهُ واللَّهُ أعلَى عَمل يَعْدل الْجَهادُ فَقُلَا اللهُ عَلَم اللهُ واللهُ وَمَن مَنْ اللهُ عَلَم اللهُ وَلَلهُ اللهَ عَلَى عَمل يَعْدل الْجَهاد : فقال: "هَلُ المَّالَم اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَلهُ عَلَى عَمل يَعْدل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم بَعْن يُكلَم في سَبيله الله اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨/٤). ورواه مسلم (٣٤) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (۱۷/٦) ، ۱۸). رواه البخاري (۱۸/٤). رواه مسلم (۱۱۰) كتاب الإمارة.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الجهاد (١٥). رواه البخاري (١٨/٤).

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٠٠٢). ورواه النسائي (٧/٦). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٩/ ١٠٢).

الباب الخامس

اغُبَرَّتْ قَلَمَا عَبْد في سَبيلِ اللَّه فَمَسَّتُهُ النَّارُهُ (١). وَقَولُهُ ﷺ: (مَا أَحَدٌ يَدُخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأرضِ مِن شَيء، إِلاَّ الشَّهِيدَ يَتَمَنَّى أَن يَرجِعَ إِلَى الدُّنيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتَ لَمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ» (٢).

المُّادَّةُ النَّالنَّةُ: فِي الرِّبَاطِ؛ وَحُكْمِهِ وَبَيَّانِ فَضِلَّهِ:

١ - تَعْرِيفُهُ:اَلرَّبَاطُ هُوَ مُرَابَطَةُ الْجُبُوشِ الإسَّلاَمِيَّة بِسلاحِهَا وَعَتَادِهَا الحَربِيِّ فِي أَمَاكِنِ الخَطَرِ وَالثَّغُورِ الَّتِي يُمِكِنُ لِلْعَدُوَّ أَنْ يَدْخُلَهَا، أَو يُهَاجِمَ الْسلِمِينَ وَبِلاَدَهُمْ مُنْهَا.

٢ - حُكْمَتُهُ: َالرَّبَاطُ وَاَجِبٌ كَفَائِيٌّ كَالجِهَادِ، إِذَا قَامَ بِهِ البَّمَضُ سَقَطَ عَنَ البَاقِينَ، وقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ فِي قَولِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْلِحُونَ﴾
 اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ فِي قَولِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْلِحُونَ﴾
 اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ فِي قَولِهِ: ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ لَعَلَكُمْ تَشْلِحُونَ﴾

"- فَضَلُهُ: الرَّبَاطُ مِنْ أَفْضَلِ الاعمَال وأعظَم القُرَب، قَالَ فِيه رَسُول اللَّه ﷺ: "رَبَاطُ يـوم في سَبيلِ اللَّه حَيْرٌ من الدُّنيا ومَا عَلَيْها (٢) . وقال ﷺ: "كُلُّ اللَّيْت يُعْتَمُ عَلَى عَمَله، إلاَ الْمُرَابِطُ في سَبيلِ اللَّه حَيْرٌ مِن فَنَّان القَبرِ (٤) . فَنَانُ القَبرِ الْمُوادُ بِهِمَا مَنْكَرٌ وَنَكِيرٌ . وَقَال ﷺ: "حَرَسُ لَيلَة فِي سَبيلِ اللَّه حَيْرٌ مِنَ الف لَيلَة يُقامُ لِيلُها ويُصَامُ نَهَارُهَا "٥) . وقَال وقال ﷺ: "حَرَسُ لِيلَة فِي سَبيلِ اللَّه حَيْرٌ مِن الفي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرٌ مِن اللَّهُ عَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### المَادَّةُ الرَّابِعَةُ: في وُجُوبِ الإعداد للْجهاد:

الإعْدَادُ لِلْجَهَادَ يَكُونُ مِاحضَارَ الأسَبَابَ وَإِيجَادِ العَتَادِ الْحَرِيِّ بِكَافَّة أَنْوَاعِهِ وَهُوَ فَرضٌ كَالجِهَادِ نَفْسُهِ، غَيرَ انَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيهِ وَسَابِقٌ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رَبَاطِ الْخَيْلُ تُرْهُبُونَ بِهِ عَدُواً اللهِ وَعَدُوكُمُ ﴾ [الاندال:١٠].

(١) رواه البخاري (٤/ ٢٥). (٢) رواه البخاري (٢٦/٤).

(٣)رواه البخاري (٤/٣٤). ورواه الترمذي (١٦٦٤، ١٦٦٥). ورواه الإمام أحمد (١٦٢، ٢٥، ٧٥). (٢)

(٤) أبو داود (٣/٩) برقم ٢٥٠٠ والترمُذي (١٦٢١).

(٥)رواه ابن ماجة (٢٧٧٠). ورواه الحاكم (٢/ ٨١). ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٤٨).

(٦) رواه الإمام أحمد (٤/ ١٣٥) . ورواه الدارمي (٢/ ٢٠٣).

(٧)رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٣٧) وهو صحيح الإسناد.

(A)رواه أبو داود في الجهاد (١٧) . ورواه الحاكم (٧/ ٨٤). ومعني أوجبت: عملت عملاً أوجب لك الجنة .

في المعاملات المعاملات

وقَالَ عُقَيَّةُ بْنُ عَامِر رضي الله عنه: سَمعتُ رَسُولَ الله عَلَى المنبَرِ يَقُولُ: "وَآعدُّوا لَهُم مَا استطَعْتُمْ مِن قُوَّةً أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا اللَّهَ عَرْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ واللّهُ عَلَى اللللللللللللللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَيْنِاءٌ عَلَىٰ هَذَا وَجَبَ عَلَى الْسلمينَ سَوَاءٌ كَانُوا ذُولَةَ وَاحِدةً أَو دُولاً شَتَى أَنْ يُحِدُّوا مِن السَّلاح وَيُهَيِّبُوا مِنَ العَتَادِ الحَرِيقِ وَيَدربُوا مِنَ الرَّجَالِ عَلَى فُنُونَ الحَربِ وَالقَتَالِ مَا يُمَكُّنُهُمُ لا مِنْ رَدِّ هَجَمَات العَدُو فَحَسْبُ ، بَل فِي الغَزوِ فِي سَبيلِ اللَّهِ لِإَعْلاء كَلِمَةِ اللَّهِ وَنشَرِ العَدلِ وَالْخَيْرِ وَالرَّحْمَة فِي الارضِ.

كُمَّا وَجْبَ أَيضًّا عَلَى الْسلمِينَ أَن يَكُونَ التَّجْنِيدُ إِجبَارِيًا بَينَهُم. فَمَا مِنَ شَابَ يَبلُغُ النَّامَنَةَ عَشْرَةَ مِن عُمرِهِ إِلا يُضطَّرُ إِلى الخلامة العسكريَّةِ لَمُدَّة سَنَة وَنصِفَ، يُحسنُ خَلالَهَا سالَرَ فَنُونَ الطَّهَرِ وَالقَتَالَ، ويُسعَجُ بَعدَهَا اسمَّهُ فِي دِيواَنَ الجَيْسِ العَامَ، وَيَكُونُ بِذَلِكَ مُستَعدًا لِدَاعِي الحَهَاد فِي أَيَّة لَحظة يَدْعُوهُ فِيهَا، ومَع صَلاح نَيَّتِه قَدْ يُجرئُ لَه عَمَلُ الْمَرَابِط فِي سبيلِ اللَّه، مَا ذَمَ السَّمِنَ أَن يُعِدُّوا مِنَ المَصَانِع الحَربِيَّةِ المُنتَجَةِ لَكُ إلى سلاح وُجِدَ فِي العَالَمَ، أو يَجدُّ فِيه، ولَو أَدَى ذلكَ بِهِم إلى تَركَ كُلَّ مَا لَيسَ بِضَرُورِي مِنَ اللَّذَي وَالشَّرَبُ وَالمُسَلِينَ الحَربِيَّةُ المُنتَجَةِ المَالَمِينَ وَالمَسْرَبُ وَالمَسْرَبُ وَالمَسْرَبُ وَالمُسْرَبُ وَالمَسْرَبُ وَالمُسْرَبُ وَالمَسْرَبُ وَالمَسْرَبُ وَالمُسْرَبُ وَالمَسْرَبُ وَالمُسْرَبُ وَالمُسْرَبُ وَالمَسْرَبُ اللَّهِ فِي الدُنْيَا وَفِي الاَنْيَ وَلِي عَمْرُ اللّذِي يَجِعُلُهُم يَقُومُونَ بُواجِبِ الجِهَاد وَيُؤَدُّونَ فَرِيضَتَهُ عَلَى المُسلِولِ اللّهِ فِي الدُنْيَا وَفِي الاَنْيَا وَفِي الاَنْيَا وَلَي المُونَ وَعُرضَةٌ لِعذَابِ اللّهِ فِي الدُنْيَا وَفِي الاَنْيَا وَلَي المُنْيَا وَلِي اللّهُمِ الْعَامِ وَالمَاسِرِ اللّهِ فِي الدُنْيَا وَفِي المِنْيَا لَا عَمَلُهُ مَالْهُ فِي الدُنْيَا وَفِي المُنْعِادُ اللّهُ الْمُنْتَاقِعَادُ الْعَامِ اللّهَ فِي الدُنْيَا وَفِي الدُنْيَا وَلَى الْوَيْدِ الْعَامِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُومِ المِنْيَا وَلِي المُسْرَاقِ المُسْرِي وَالمُسْرِي المُومِ الْمُعُومُ المُومِ المُومِ المُنْيَا وَفِي المُومِ المُسْرِقِي المُسْرِيقُ المُسْرِقِيقُ المُسْرِيقِ المُسْرِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ اللْعَلَقِ الْمُعَامِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُنْتُونَ الْمُعَامِي المُعْمِلِي المُعْلِقِ الْمُعُومُ الْمُؤْمِ الْوَالْمُ الْعُولُ الْعُولُونَ اللْعَمْ الْمُعَالِعُولُ اللْعُومُ الْمُعَامِلُول

المَادَّةُ الخَامسَةُ: في أركان الجهاد:

للجهَاد الشَّرعيِّ ٱلْمُحَقِّقُ لِإِحدَى الْحُسنَيْنِ: السِّيَادَةِ أو الشَّهَادَةِ، أَرْكَانٌ هِيَ:

اللَّيَّةُ الصَّالَحةُ، إذ الأعمالُ بِالنَّيَّات، وَالنَّيَّةُ فِي الجِهَاد أَن يَكُونَ الغرَضُ منهُ إعلاءَ
 كَلِمَة الله تعالَىٰ لا غَير، فَقَد سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَقَاتلُ حَمِيَّةٌ، وَيُقاتلُ رِيَاءً، فَأَيُ ذَلكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ: (مَنْ قَاتلَ إِنكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُليَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (٣).

٢ ـ أَنْ يَكُونَ ورَاءَ إِمَامٍ مُسلِمٍ وَتَحتَ رَأَيْتِهِ وَبَإِذْنِهِ، فَكَمَا لا يَجُوزُ لِلْمُسلِمِينَ وَإِنْ قَلَّ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۵۱٤).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٦/ ٢٢٣). ورواه الإمام أحمد (١٤٦/٤، ١٤٨). ورواه الحاكم (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ٤٢). ورواه مسلم (١٤٩) ١٥٠ كتاب الإمارة. ورواه الترمذي (١٦٤٦).

عَدَدُهُمْ - أَنْ يَعِيشُوا بِدُون إِمَامَ - لا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا بِغَيرِ إِمَامٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ السان٥١٥، وَيَنَاءُ عَلَىٰ هَذَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ ائة مُجموعة مِنَ السَّلَمِينَ تُرِيدُ أَن تُجَاهِد غَازِيةً فِي سَبِيلِ اللَّه تَعَالَى، لِتَتَحرَّرُ وَتَتَخَلَّصَ مِن قَبضَة الكَافِرِ أَن تُبَايح أَوَّلاً رَجُلاً مِنهَا تَتَوفَرُ فِيهِ أَعْلَبُ شُرُوطِ الإمامة مِنْ عِلْمٍ وتقوى وكفاية ، ثُمْ تُنظَّمَ صُفُّوهَهَا ، وَتَجَمعَ أمرَهَا وَتُجَاهِدَ بِالْسنِتِهَا وَأموالِهَا وَأيدِيهَا، حَتَّى يَكتُبَ اللهُ لهَا

٣- إِعدَادُ العُدَّةِ، وَإِحضَارُ مَا يَلزَمُ لِلجِهَادِ مِن سِلاحٍ وَعَتَادٍ وَرِجَالٍ فِي حُدُودِ الإمْكانِ، مَعَ بَذَٰلِ كَامِلِ الاستِطَّاعَةِ، واستِفرَاغِ الجُهدِ فِي ذَٰلِكَ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن

٤ - رِضًا الأَبُويْنِ، وإذْنُهُمَا لِمَن كَانَ لَهُ أَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، لِقولِهِ ﷺ لِلرَّجُلِ الَّذِي استَاذَنَهُ فِي الجِهادَ: «أَحَيُّ وَالْدَاك؟» قَالَ: نَعَم: قَالَ: «ففيهما فَجَاهدُ» (أَ). إِلا إِذَا دَاهَمَ العَدُوُّ القَريَةَ، أَوْ عَيَّنَ الْإِمَامُ الرَّجُلَ، فَإِنَّهُ يَسقُطُ إِذْنُ الأَبَوَينِ.

٥ ـ طَاعَةُ الإِمَام، فَمَنْ قَاتَلَ وَهُو عَاصِ للإِمَامِ وَمَاتَ، فَقَد مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيةً، لقَوله ﷺ: "مَنْ كَرِهَ مَنْ أَمِيرَه شُيئًا فَلَيَصْبِر عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحُدٌّ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السَّلَطَّانِ شَبْرُا فَمَاْتَ عَلَيه إلا مَاتَ مَيتَّةَ جَاهليةَ»(٢).

المَادَّةُ السَّادسَةُ: فيمَا يَلزَمُ لخَوضِ المَعرَكَةِ:

لابُدَّ لِلمُجَاهِدِ عِندَ حَوضِ المُعرَكَةِ مِن تَوَقُّرِ الأحوَالِ الآتيةِ:

١- النَّبَاتُ والاستمَاتَةُ حَالَ الزَّحْف، إذْ حَرَّمَ عَزَّ وَجَلَّ الانْهزِامَ أَمَامَ العَدُوُّ حَالَ الزَّحفِ، بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَذْبَارَ ﴾ [الاندال:١٥]، وَهَذَاَ فِيمَا إِذَا كَانَ عَدَدُ الكُفَّارِ لا يَزِيدُ عَلَىٰ ضيعَفَي عَدَدِ الْسلِمِينَ، فَإِنْ زَادَ بِانْ قَاتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الكُفَّارِ فَأَكْثَرَ مَثلًا فَلا يَحرُمُ الانِهزَامُ. كَمَا أَنَّهُ مَنِ انهَزَمَ قَصَدَ مُخَادَعَة الكُفَّارِ لِيَنقَضَّ عَلَيهِم. أَو انهَزَمَ لَيَنْحَازَ إِلَىٰ فِنَةِ الْسلمِينَ لا يُعَدُّ مُنهَزِمًا وَلَا إِثْمُ عَلَيهِ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لَقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِنَةً ﴾ [الانفال:١٦].

٢ - ذِكْرُ اللَّه بِالقَلبِ واللِّسَانِ، استِمْدَادًا لِلقُوَّةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِذِكْرِ وَعدهِ وَوَعيدهِ وَوَلايَتِهِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤/ ٧١). ورواه مسلم (٥) كتاب البر والصلة . (۲) رواه البخاري (٩/ ٥٩). ورواه مسلم (٥٠١) كتاب الإمارة .

وَنُصرَته، فَيثبُتُ بِذَلكَ القَلبُ ويُربَطُ الجَأَشُ (١).

٣ ـ طَاعَةُ اللَّه وَطَاعةُ رَسُوله، بعدَم مُخَالَفَة أمرهما وَلا ارْتِكَاب نَهْيهِما.

 \* تَرْكُ النَّرْاع وَالْحَــ الآفَ، لِدُخُولِ المَعرَكةِ صَفًا وَاحَدًا لا تُلمَةً فِيه وَلا تُغرَةً، فَلُوبٌ مُتَرَابِطَةٌ وَأَجسَادٌ مُتَرَّاصَةٌ كَالبُنيَانَ المَرصُوصَ يَشُدُّ بَعَضُهُ بَعضًا.

 الصَّبْرُ والمُصابَرَةُ، والاستِمَاتَةُ في خَوضِ المَعركةِ حَتَّى يَنكشفَ العَدُوُّ وتَنْهَزِمَ صُفُوفُهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُمْ فَنَةً فَاثْبُنُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثيرًا لَّعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

المَّادَّةُ السَّابِعَةُ: في آدابِ الجهاد:

للجهَاد آدَابٌ تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا، فَإِنَّهَا عَوَاملُ النَّصرِ فيه، وَهيَ:

١ - عَدَمُ أُفشاء سرِّ الجَيش وَخُطَطه الحَربيَّة، فَقَدْ كَان رسولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَىٰ غَزُوَةٍ مَا وَرَّىٰ بغَيرِهَا (كَمَا وَرَدَ في الصَّحيح).

٢ ـ استعـمَالُ الرُّمُوزِ والشِّعَارَات وَالإِشـارَات بَينَ أَفْرَاد الجَيْش، لِيَعرِفَ بِهَا بَعضُهُم بَعضًا فِي حَالِ اختِلاطِهِمَ بِالعَدُوَّ أَو قُرِبَهِم مِن مَكَانِهِ، فَقَد قَالَ ﷺ: «إِنْ بَيْتَكُمُ العَدُو فَقُولُوا: حَم لاَ يُنْصُرُونَ» وَكَانَ شَعْاَرُ سَريَّةٍ غزَتُ مَعَ أَبِي بَكْرَ ﴿أَمِتْ أَمِتْ إِسْ)

٣ ـ الصَّمتُ عنْدَ خَوض المعركة، إذ اللَّغَطُ وَالصُّرَاخُ يُسَبَّانِ الفَسَلَ بِتَبدِيدِ القُوَىٰ وتَشَتُّت الفكرِ، لِمَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ أصحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى كَانُوا يَكرَهُونَ الصَّوتَ عِندَ القِتَالِ.

٤ ـ اخْتِيَارُ الأَمَاكن الصَّالَحَة لـلقتَال، وتَرتيبُ الْمَاتِلينَ، وَاحْتِيَارُ الزَّمَنِ الْمُنَاسِبِ لِشَنَّ الهُجُوم عَلَى العَدُوِّ، إِذَ كَانَ ﷺ منْ هَدْيه في الحُرُوب اختِيَارُ المَكَانِ والزَّمَانِ لِشَنَّ المَعَارِكِ.

 و حوة الكُفّار - قبل إعلان الحرب عليهم أو مُهاجَمتهم - إلى الإسلام أو الاستسلام بِدفع الجِزيَةِ، فَإِنْ أَبُواَ فَالقِتَالُ، إِذْ كَانَ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَىٰ سِرِيَّةٍ أَوْ جَيشٍ أوصَاهُ اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفسِهِ وَبَمْنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسلِمِينَ خَيرًا، وَقَالَ ﷺ: ﴿إِذَا لَقيتَ عَلُوَّكَ مَنَ الْمُسْرِكينَ فادعُهُم إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصالً، فَأَيُّهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فاقبَلْ مِنْهُم، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُم إلى الإسلامِ،

(١) الجائشُ: النَّفَسُ، وقبل القلبُ. ورجلُّ رابطُّ الجائشِ: يَربط نفسه عن الفرار يكفها لجراته وشجاعته. (٢) رواه الترمذي في صحيحه. وهو صحيح. وأمِتُ: فعل امر من مات يموت.

٢٧٤ الباب الخامس

فَإِن أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنهُم وَكُفَّ عَنَهُم، فَـإِنْ أَبُوا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعطاءِ الجِـزيَّةِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَـاقبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبُوا فاستَعنْ باللَّه وَقَاتَلَهُمْمُ (`` .

٦ - عَدَمُ السَّرِقَة مِنَ الغَنَاثُمُ وَعَدَمُ قَتلِ النَّسَاءِ وَالاطفَالِ والشَّيُوخِ والرُّهُبَانِ إِن لَم يُشارِكُوا فِي القَتَالِ، فَإِنْ قَاتَلُوا قَتلُوا. لَقُولِهِ ﷺ لأَمرائه: "انطلقُوا باسم اللَّه وبـاللَّه وعَلَى ملَّة رَسُول اللَّه وَلاَ تَقلُوا شَيخًا فَانيًا وَلا طفلاً وَلا صَغيرًا وَلا اَمراةَ وَلا تَعْلُوا وضُمُّوا غَنائِمكُم وَاصْلِحُوا وَاحْسَدُوا، إِنَّ اللَّه يُحبُ للمُحسنينَ (٢٠).

٧ - عَدَمُ الغَدر بِمَنْ أَجَارَهُ مُسلمٌ وأَمَنَهُ عَلَى حَيَاتِه، لقَـوله ﷺ: «لا تَغـدُرُواه (٣٠).
 وَقُولِهِ: «إِنَّ الغَادِر يُنصَّبُ لَهُ لُواءً يُومَ القِيَامَة، فَيُقَالُ: هَذه غُدرَةُ فَلانَ ابن فُلانه (٤٠).

٨ - عَدَمُ إِحْرَاقِ العَدُوِّ بالنَّارِ، لِقَولِهِ ﷺ: «إِنْ وَجَدْتُم فُلاتًا فَاتَتُلُوهُ ولا تُحرِقُوهُ بِالنَّارِ فَإِنَّهُ لا يُعَذَّبُ بالنَّارِ إلا رَبُّ النَّارِ "٥).
 لا يُعَذَّبُ بالنَّارِ إلا رَبُّ النَّارِ"٥).

٩ - عَدَمُ النَّلَة بالقَتْلَى، لَقُول عمرانَ بن حُسَين: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحُثُنَا عَلَى الصَّدَقة وَيَنهَانَا عَن الثَّلَة عَن الثَّلَة عَلَى الصَّدَقة وَيَنهَانَا عَن الثُلَقة اللَّه عَن الثُلَقة اللَّه الإيمان» (٧).

١٠ ـ الدُّعَاءُ بِالنَّصْرِ عَلَى الأَعداء، إِذْ كَانَ ﷺ يَقُولُ بَعدَ التَّعِينَةِ للْمَعرَكَة : «اللَّهُمَّ مُنزِلَ الكتابِ وَمُجرِيَ السَّحَابِ وَهَازَمَ الأَخزَاب، اهزِمهُمْ وانصرُ نَا عَلَيهِمْ اللَّهُ . وَقَولُهُ ﷺ : «ثنتَانِ لا تُردَّانِ أَو قَلَّما تُردَّانِ الدُّعاءُ عِندَ النَّدَاءِ وَعَندَ البَّاسِ حِينَ يُلحِمُ بَعضُهُمْ بَعضَهُمْ "ك.

المَادَّةُ النَّامِنَةُ: في عَقْد الذِّمَّة، وأَحْكَامِهَا:

أ \_ عَقدُ الذِّمَّةِ:

عَقْدُ الذَّمَّةِ هُو تَأْمِينُ مِن أَجَابَ الْمُسلِمِينَ إِلَىٰ دَفعِ الْجِزَيةِ مِنَ الكُفَّارِ، وَتَعَهَّدَ لِلمُسلِمِينَ بِالتِزَامِ أَحكامِ الشَّرِيعَةِ الإسلامِيَّة فِي الحُدُودِ كَالقَتلِ وَالسَّوِقَة وَالعِرضِ.

(٣) رواه الإمام أحمد (٥/٨٥٣).

(٤) رواه البخاري (٨/ ٥١). ورواه مسلم (١٠) كتاب الجهاد. ورواه الترمذي (١٥٨١). ورواه أبو داود (٣٧٥٦).

(٥) رواه البخاري في صحيحه. (٦) رواه أبو داود (٢٦٧٧) بسند صحيح.

(۷) رواه أبو داود (۲۲۲۲) بسندجيد.

( A ) رواه البخاري (۶/ ۵۳، ۲۱). ورواه مسلم (۲۰/ ۲۱، ۲۲) كتاب الجهاد. ورواه الترمذي (۱۲۷۸). ورواه أبو داود (۲۲۲۲).

(٩) رواه أبو داود (٢٥٤٠) بسند صحيح .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳) کتاب الجهاد. (۲) رواه أبو داود (۲۲۱۶).

ب من يتولَّى عَقدَ الذِّمَّة:

يَتُولَىٰ عَقدَ الذُّمَّةِ الإِمَامُ أَو نَائِبُهُ مِن أَمَرَاءِ الاجنادِ فَقطْ، أَمَّا غَيرُهُمَا فَلَيسَ لَهُ حَقٌّ فِي ذَلِكَ، بِخِلافَ الإِجَارَةِ وَالتَّامِينِ، فَإِنَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمَ ذَكَرًا أَوَ انْثَى أَن يُجِيرَ وَيُؤَمِّنَ، إِذ فَدْ أَجَّارَتَ أَمُّ هَانَيْ بِنِتُ أَبِي طَالَبٍ رَجُّلًا مِنَ الْشُرِكِينَ يَومَ الْفَتَحَ فَأَتَتِ الرَّسُولَ ﷺ فَذَكَرَتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ «قَد أَجْرَنَا مَن أَجَرَتُ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّتَ يَا أَمَّ هَانِيً ۗ (١)

ج \_ تَمبِيزُ أَهْلِ الذِّمَّة عَن المُسلمينَ:

يَجِبُ أَن يَتَمَيِّزَ أَهلُ الذَّمَّةِ عَنِ الْمُسَلِّمِينَ فِي لِبَاسٍ وَنَحوهِ لِيُعرَفُوا، وَأَلا يُدفُّوا فِي مَقَابِرِ المُسلمِينَ، كما لا يَجُوزُ أَن يُقَامَ لَهُمَ، وَلا أَن يُبتَدُّوا بِالسَّلام، وَلا أَن يَتَصَدَّرُوا فِي المَجَالِس، لِقولِهِ ﷺ: َ ﴿لا تَبْدَءُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلامِ فَإِذَا لَقِيتُم أَحَدَهُم فِي الطَّرِيقِ فَاضطرُوهُ إِلَى أَضَيقَهِ ۗ (ۖ ۖ )

د ـ مَا يُمنَعُ منهُ أَهلُ الذِّمَّة:

يُمنَعُ أَهلُ الذِّمَّةَ من أُمُورٍ، مِنهَا:

١ - بِنَاءُ الكَنَائِسِ أَوِ البِيعِ، أَوْ تَجدِيدُ مَا انهَدَمَ مِنهَا، لِقولِ ﷺ: «لا نُبْنَى الكَنِيسَةُ فِي الإسلام، وَلا يُجَدَّدُ مَا خَرِبُ مِنْهَا» (٣).

٢ ـ تَعليةُ بِنَاءٍ مَنزِلِهِ عَلَى مَنَازِلِ الْمُسْلِمِينَ، لِقَولِهِ ﷺ: «الإِسلامُ يَعلُو وَلا يُعلَى عَليهِ ( أ ). ٣ ـ التَّظَاهُرُ أَمَامٌ السلمين بَشُرُب الخَمر وَأَكلِ الخنزير، أو الأكلُ والشُّرب في نَها رِ رَمَضَانَ، بَل عَلَيهِ أَن يَهتنُوا المُسلمينَ.
 رَمَضَانَ، بَل عَلَيهِم أَن يَستَخَفُوا بِكُلِّ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَىٰ المُسلِمِينَ حَشيةَ أَن يَفتنُوا المُسلمينَ.

هـ \_ مَا يُنتَقضُ به عَقْدُ الذِّمَّة:

يُنتَقَض عَقدُ الذِّمَّة بأُمورٍ، منها:

١ ـ الامتناعُ من بَذل الجِزيَةِ .

٢ \_ عَدَهُ التزامهم بأحكام الشَّرع الَّتِي كَانتَ شَرطًا فِي العَقدِ.

٣ \_ تَعَدِّيهِم عَلَى الْسلمِينَ بِقِتلِ، أو قطع طَرِيقٍ، أو تَجَسُّس، أو إيواء جَاسُوس لِلْعَدُو، أو زِنيٌ بُسلِمةٍ.

أن يَذكُرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَو كِتَابَهُ بِسُوعٍ.

(٢) رواه مسلم (٤) كتاب السلام.

(١ كرواه البخاري (١/ ١٠٠)، (٤/ ١٢٢)، (٨/ ٤٤). (٣)ورَدَّهُ صاحبُ المغني وَنَيْلُ الأوطارِ، وَلَم يُعِلاهُ.

( ٤ )رواه البيهقي في السنن الكبري (٦/ ٢٠٥).

الباب الخامس 777

و ـ مَا لأَهل الذِّمَّة:

لأهل الذُّمَّةِ عَلَىٰ المسلمِينَ حِفظُ أرواحِهِم وأموالِهِم وأعراضِهِم وَعدَمُ أذينتهم مَا وَقُوا بِعَهدِهِم فَلَم يَنكُنُوهُ، لِقَولِهِ ﷺ: «مَن أَذَى ذَمْبًا فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ" (الْ. فَإِنْ هُمْ نَكَتُوا عَهِدَهُمُ ونَقَضُوهُ بِارِتَكَابِ مَا مِن شَائِهِ نَقضُ العَهدِ حَلَّت دِمَا وُهُمُ وَأَمَوالُهُم. ذُونَ نَسائِهِم وَأُولادِهِم، إِذْ لا يُؤخَّذُ المَرُّ بِذَنْبِ غَيرِهِ.

المَادَّةُ التَّاسعَةُ: في الهُدنَة، وَالمُعَاهَدَة، وَالصُّلح:

أ \_ الهُدُنَّةُ:

يَجُوزُ عَقدُ الهُدنةِ مَعَ المُحارِبِينَ، إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ تَحقِينَ مَصلَحةٍ مُحَقّقة لِلمُسلِمِينَ، فقَد هَادَن ﷺ فِي حُرُوبِهِ كَثْبِيرًا مِنَ الْمُحَارِبِينَ، وَمِنْ ذَلكَ مُهَادَنَتُهُ لِيَهُودِ المَدْينَةِ عِندَنُزُولِهِ بِهَا، حَتَّى نَقضُوهَا وَغَدَرُوا بِهِ ﷺ، فَقَاتَلَهُمْ وأَجلاهُم عَنها.

ب - المُعَاهَدَةُ:

يَجُوزُ عَقَدُ مُعَاهَدةِ عَدَمٍ اعتِداء وحُسنِ جَوار بَينَ المُسلِمينَ وأعدائهم، إِذَا كَانَ ذَلكَ مُحقَّقًا لمصلَحة راجحة للمُسلَمينُ، فَقَدْ عَقْدَ رَسُولُ الله فَ الْعَاهَدَاتِ وَكَانَ يَقُولُ: أَنفي لَهُم بَعَهدهم، وَتَستَعِينُ اللَّه عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهَ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهِم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو مُعَاهِدًا لَم يَرِحْ رَائِحةَ الْجَنَّةِ" (") وَقَالَ ﷺ : ﴿إِنِّي لا أُخْسِنُ بِالعَهِدِ وَلا أُخْسِنُ البُّردَ

جَ ـ الصَّلْحُ: يَجُوزُ للمُسلمينَ أَن يُصَالُوا مِن أَعدائهم مَن شَاءُوا، إِذَ اصْطُرُوا إِلَىٰ ذَلِكَ، وَكَانَ الصُّلُحُ يُحَقِّلُ لَهُمَ فَوالِدَلَم يَحصُلُوا عَلَيها إِذُونِهِ؛ فَقَد صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ أَهلَ مَكَةَ صُلُحَ الصُّلُحُ يُحَقِّلُ لَهُمَ فَوالِدَلَم يَحصُلُوا عَلَيها إِذَ وَبِهِ فَقَد صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ أَهلَ مَكَةً صُلُحَ الحُلَيبِيَّةِ، كَمَا صَالَحَ أَهلَ نَجُرانَ عَلىٰ أموالٍ يُؤدُّونَهَا ، وصَالَحَ أَهلَ البَحْرَينِ عَلَىٰ أن يَدفَعُوا لَهُ جِزِيَةً مُعَيَّنَةً ، وَصَالَحَ أُكَيْدِرَ دُومَةً (٥) فَحَقَنَ دَمَهُ عَلَىٰ أَن يَدفَعَ الجِزِيَةَ .

<sup>(</sup>١) الخطيب في تاريخه (٢/ ٧٧) عن ابن مسعود بإسناد حسن . (٢) رواه الحاكم في المستدرك (٣٧ /٣) (٣) (٣) (٣) رواه البخاري (١٦/٩) . (£) رواه أبو داود في الجهاد (١٦٣). ورواه الإمام احمد (٢/٨). ورواه الحاكم (٣/ ٥٩/ ومعنى لا اخيس: أي لا انقضُّ المهدّ. والبُرْدُ: الرسلُّ (٨) كان منذ الرسلُّ عندال عاد الذالم عند المنذر عند منذ الها الكان كما ه، مذهب مالك، حمه اللَّه.

<sup>(</sup>٥) أكيدر عربي غسانيً ، وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب كما هو مذهب مالك رحمه اللّه.

المَادَةُ العَاشرَةُ: في قسمَة الغَنَائِم، وَالفَيء، وَالخَرَاج، وَالجِزيَّةِ، وَالنَّفلِ:

أ\_ قسمة الغَنَائم:

الغَنيمَةُ هي المَالُ الَّذي يُملَكُ في دَارِ الحَربِ

وَحُكُمُهُ: أَن يُخَمَّسُ فَيَاخُذَ الإِمامُ خُمُسَهُ فَيْتَصَرَّفَ (١) فِيهِ بِالْصَلَحةِ لِلمُسلِمِينَ. ويُقسَم الأربَعَة الاخمَاسِ البَاقيَةَ عَلَىٰ أَفرَادُ الجَيشِ الَّذِينَ حَضَرُوا المَعرَكَةَ ، سَوَاءٌ مَنَ قَاتَلَ أَو لَم يُقَاتِلِ، لِقُولِ عُمَرَ رضي الله عنه: «الغَنيِمَةُ لَمِن شَهِدَ الُوقِعَةَ»(٢٠). فَيُعطَىٰ الفَارِسُ ثَلاثَةَ اسهُم، والرَّاجِلُ سَهمَّا وَاحِدًا، قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمتُهم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَللرَّسُولِ وَلذِي الْقُرْنِي وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدَنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ [الانتال: ٤١].

تَنْبِيهٌ: يُشَارِكُ الجَيشُ سَرَايَاهُ فِي الغَنِيمَةِ، وَإِذَا أَرسَلَ الإِمَامُ سَرِيَّةً مِنَ الجَيشِ فَغَنِمَت شَيئًا، فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ عَلَىٰ سَائِرِ أَفْرَادِ الجَيشِ، وَلا تَختَصُ بِهِ السَّريَّةُ وَحدَهَا.

ب ـ الفَيءُ:

الفَيءُ، هُوَ مَا تَرَكَهُ الكُفَّارُ وَالْمُحَارِبُونَ مِن أموَالٍ وَهَرَبُوا عَلَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدَاهَمُوا وَيَقَاتِلُوا. وَحُكْمُهُ: أَنَّ الإِمَامَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْمَلَحَةِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ لِلمُسلِمِينَ كَالخُمس مِن الغَنَاتم. قَــالَ تَعَـــالَىٰ: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ الْقُرْىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾ [الحشر:٧].

ج ـ الخَرَاجَ

الخَرَاجُ هُوَ ما يُضربَ عَلَىٰ الأراضِي الَّتِي احتَلَّهَا الْسلِمُونَ غُنوَةً؛ فَإِنَّ الإِمَامِ مُخَيَّرٌ عِند احتلالهِ أَرْضًا بِالقُوَّةِ بَينَ أَن يَقسِمَهَا بَينَّ الْفَاتَلِينَ وَبَينَ أَن يُوقِفَهَا عَلَى المُسلِمين، ويَضرب عَلَى مَنْ هَيَّ تَحتَ يَدُهِ مِنْ مُسلم وَذِمِّيٌّ خَرَاجًا سَنَّويًا مُستَمِرًا يَنْفَقُ بَعدَ جِبَايَتِهِ فِي صَالح الْسلمِينَ العَامَّ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه فِيمَا فَتَحَهُ مِن أرضِ الشَّامِ، وَالعِراقِ وَمِصرَ (فِي الصَّحيح).

تَنْسِيهٌ: لَوْ صَالَحَ الإِمَامُ العَلُوَّ عَلَى خَرَاجٍ مَعَيَّرُ مِن أَرضِهِم، ثُمَّ اسلَمَ أهلُ تِلكَ الارضِ، فَإِنَّ الْخَرَاجَ يَسقُطُ عنهم لِمُجرَّد إسلامِهم بِخلاف مَا فَتِحَ عُنوَةً (٣) ، فَإِنَّهُ وَإِن أَسلَمَ أَهلُهُ فيمًا بَعَدُ، يَستَمرُّ مَضرُوبًا عَلَىٰ تِلْكَ الأرضِ.

(1) كون الإمام يتصرف في الخمس هو مذهب مالك ورجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الشيخ ابن كثير رحمهم الله تعالى . (٢) اورده الزبلعي في نصب الراية (٦/٨٠٤) . (٣) عنوة : بالحرب والقتال، لا بصلح ومهاودة .

# د ـ الجزيّةُ:

الجَنِيَّةُ: ضَرَيبةٌ مالية تُؤخَذُ مِن أهلِ الذَّمَّةُ نِهَايَةَ الحَولِ وَقَدْرُهَا مِمَّنْ فُتحَتْ بِلادُهُم عُنوةً أَربَعَتُ أَلَا كَنْ مَنْ أَلَهُ مَا اللَّهُ مُواَةً وَالْبَعَلِينَ دُونَ الاطفالِ وَالنَّسَاء، وتَسفُّطُ عَنِ الفَقيرِ المُعدَم وَالعَاجِزَ عَنِ الكَسبِ مَنْ مَرِيضٍ وَشَيخٍ هَرِم، أَمَّا أَهلَّ الصلُّح فَيُوخَذُ مِنهُم مَا صَالَحُوا عَلَيه، وَبِإسلامِهم تَسقُطُ عَنْهُم كَافَّة، وَحُكمُ الجِزِيَة أَنَّهَا الصلُّح فَيُوخَذُ مِنهُم مَا صَالَحُوا عَلَيه، وَبِإسلامِهم تَسقُطُ عَنْهُم كَافَّة، وحُكمُ الجِزية أَنَّها تُصَلَّحُ فِي المصالِح العَلَمَة. وَالأصلُ فِيهَا قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاتِلُوا الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بَاليَوْمُ الآخِوَ وَلا يُعْمَلُوا الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بَاليَوْمُ الآخِوَ وَلا يُعْرَمُونَ مَا حَرَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ اللّهِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَى يُعْطُوا الْجَزَيْةَ عَن يَدُوهُمْ صَاغُرُونَ ﴾ (البرة: ٢٤).

#### هـ ـ النَّفل:

الشَّفل: مَا يَجعَلُهُ الإِمَامُ لِمَنْ طَلَبَ إِلَيهِ القِيَامَ بِمُهمَّة حَرِيبَّةٍ، فَيُعطِيهِم زَيادَةً عَلَىٰ سهَامِهِم شيئًا مِنَ الغنيمة بَعدَ إِخراَج خُمُسِها، عَلَىٰ الأَيْرِيدَ النَّفلُ عَلَىٰ الرُّبُعِ، إِذَا كَانَ إِرسَالُهُم عِندَ دُخُولِ أَرضِ العَدُوِّ، وَلا عَلَىٰ النُّلُث إِن كَانَ بَعدَ رُجُوعِهِم مِنهَا لقُولِ حَبِيبِ بِنِ مَسلَمةً: "شَهِدتُ رُسُولَ الله ﷺ نَفَلَ الرُّبُع فِي البِدَايَةِ، وَالثُّلُث فِي الرَّجَعَةِ» (؟).

المَادَّةُ الحَادِيَةَ عَشَرَةَ: فِي أَسرَى الحَربِ:

اختلف أهل العلم من المسلمين في حُكم أسرى الحرب من الكافرين هل يُقتلُون، أو يُفادُون، أو يُمن عَلَيهم، أو يُستَرقُون؟ وسَبّبُ خلافهم ورُودُ الآيات مُجملة في هذا الباب، ومِن ذَلِك قولُه تَعَالُه : ﴿ فَضَرْبُ الرَقَابِ حَنَى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فَعَادُهُ الْحَرِيمَةُ تَعَالَى : ﴿ فَضَرْبُ الرَقَابِ حَنَى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فَعَدُه الآمِنَ عَلَى الاسرى فَيُطلق سَراحهم بدُون فَعْدًا وَ يُفَادِه اللَّه الكَريمَةُ تُخَيِّرُ الإمام مَن يَفْول وَجَال وقوله تعالى : ﴿ فَقَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَالًا و سلاح أو رجال وقوله تعالى : ﴿ فَقَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَالُهُ وَالاسترقاق بِمَا يَراهُ فِي صَالِح المُسلمين إِذَ الجُمهُود يَرى الْقَالُ والمُلهِينَ القَتلُ والمُقادى الله عَلَى بَعضَ العسري ، وَفَادَى آخَرِينَ ، وَمَنَّ عَلَى بَعضَ آخَرَ الشَّمُ عَلَى بَعضَ آخَرَ المُسَوّع المُعالَّم وَمَنَّ عَلَى بَعضَ آخَرَ المُسري الْمَدَّ المُسلمين إِذَا الله عَلَى الله الله عَلَى المُسلمين . وفَادَى آخَرِينَ ، ومَنَّ عَلَى بَعضَ آخَرَ المُعْرَا الله وصحبه وسَلَم. اللهُمَّ صَلُّ عَلَى نَبِينًا مُحَمَّد واله وصحبه وسَلَم. وسَرَّ المَن المَنْ المَنْ المُعلَقَة المُسلمين . اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى نَبِينًا مُحَمَّد واله وصحبه وسَلَم. وسَرَّ المَن أَبِما يُحَقِّلُ المَسلمين . اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى نَبِينًا مُحَمَّد واله وصحبه وسَلَم.

<sup>(</sup>١) ويجوز نقصها إلى دينار، أو عشرة دراهم بحسب الحال غني وفقرا، فقد أنحذ رسول الله ـ ﷺ. من أهل البـمن دينارًا، وانحذ من أهل الشام دنانير .

## الفَصلُ الثَّاني في السَّباقِ وَالمُناضَلَةِ، وَالرَّيَاضَاتِ البَّدَنِيَّةِ، وَالعَقْليَّةِ وَفِيهِ خَسَنَّ مَوَادً:

الْمَادَّةُ الأولى: في الغَرَض المَقصُّود منَ هَذه الرِّياضات:

إِنَّ الغَرَضَ مِن جَمِيعٍ هَذِهِ الرَّيَاضَاتِ الَّتِي كَانَت تُعرفُ فِي صَدرِ الإسلام بِالفُروسيَّة هُو الاستعانة بها عَلَى إِحقَاقِ الحَقِّ وَنُصرته وَالدَّفَاعِ عَنهُ، وَلَم يَكُن الغَرْضُ مِنهَا الحُصُولَ عَلَى الكَال وَجَمعُهُ، وَلا الشُّهرةَ وَحُبَّ الظُّهُورِ، وَلا ما يَستَتبهُ ذَلكَ مِنَ الفُرُو فِي الارضو والفَساد فِيها، كَمَا هي أكثرُ حَال المُرتَاضِين اليومَ. إِنَّ المقصُودَ مِن كُلَّ الرَّيَاضَاتِ. عَلَى اختلافها - هُو التَّقوى واكتسابُ القُدرة عَلَى الجيهد في سبيل اللَّه تَعالَى، وعَلَى هَذَا يَجِبُ أَن تُفَهَم الرَيَاضَة في الإسلام، وَمَن فهمها على غير هَذَا النَّحو فَقد أَخرجها عَن قصدها الحَسن إلَى قصد سبّى مَن اللَّه و البَياطِن، والقمار الحَرام. والاصل في مشروعيَّة الرَّيَاضَة قولَة تَعالَى: ﴿ وَأَعدُوا لَهُم مَا السَّفَعَةُم مَن قُونُ ﴾ [الانسال الله مِن اللَّه مِن اللَّه و الله الله مِن اللَّه مِنا الله مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّه مِن المُحمَدِين الإسلام، وقولُ الرَّسُول ﷺ: ﴿ المَّهُونُ القويُ خَيرٌ واحبُ إلى اللَّه مِن المُنْعَيفَ اللهُ مِن الشَّعِيفَ والسَّانَ، والمُوتَ في الإسلام تَسْملُ السَيف والسَّانَ، والحُبَّة والبُرهانَ.

الْمَادَةُ النَّانِيَّةُ: فيما يَجُوزُ فيه الرَّهنُ مِنْ أَنْوَاعِ الرَّيَاضَات، وَمَا لا يَجُوزُ فيه ذَلكَ: تَجُوزُ الْمِرَاهَةُ وَاَخِذُ الرَّهنِ بَلا خلاف بَينَ عُلَماء المُسلمينَ في سباق الخيل، والإبل، وفي الرَّمَايَة وَهِي المُناضَلَةُ، وذَلكَ لَقُول الرَّسُول ﷺ: "لا سَبَقَ إلا في خُف ُّ أَو حَافِر أَو نَصَل "(). وألم الرَّمُول ﷺ: «لا سَبَقَ إلا في خُف ُّ أَو حَافِر أَو نَصَل الآ). وألم المَّسُول ﷺ: وأصل السَّباعَ وألم النَّفائِنُ في سَباق أَو رمَايةٍ وأما مَا عَدا هَذه مِن أَنواع الرَيَّاضَات كَالمُصارَعَة والسَّباحة والجَري عَلَى الأفدام أَو الدَّرَاجَاتِ أَو السَّيَّارَات، وكَحَمل الاثقال، وكَالسَّباق عَلَى البِغال والجَري عَلَى الافدام أَو الدَّرَاجَات السَّائِل العلميَّةِ أَو حفظها واستظهارها، فَإِنَّها وإنْ كَانَتْ رَيَاضَات جَائِزةً فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ فيها السَّائِل العلميَّةِ أَو حفظها واستظهارها، فَإِنَّها وإنْ كَانَتْ رَيَاضَات جَائِزةً فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ فِيها وضعُر رُهن ولا أَحدُه عَلَى الجَواز بِمُصارَعَة الرَّسُول ﷺ لرُكَانَة بَنِ اللهُ المُصارَعَة الرَّسُول ﷺ لمَا عَلَى المَّسُول ﷺ للمُصارَعَة والسَّوق المَّدي والمَاتِ جَاتِوا لَوْ كَانَ في مسألة عَلَى الطَّولُول كَيْر مِن التَسْريع. والله عَلَى الله الرُوم، فَإِنَّ الرَّسُول إلا يُعتَعَمُ المَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيها في مسألة غَلَب الرُوم، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ في صَدر الإسلام قَبلَ لُول كَثِير مِن التَسْريع.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٤) كتاب القدر . ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٠). ورواه ابن ماجة (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٧٤). ورواه الترمذي (٦/ ٢٢٧).

وَالحَكْمَةُ فِي حَصرِ جَوَازِ الرَّهُنِ وَأَحدُه فِي الشَّلائَة المَذكُورَة فِي الحَديث فَقَط هِي انَّ هَذه الثَّلاثَةَ ذَاتُ أَلَّمَ فِي الجَهاد، وَامَّا مَا عَدَاهَا مِن انواع الرَّيَاضَاتَ فَلا أَثَوَ لَهَا فَيه. لاَنْ الجِهادَ يَعتَمدُ عَلَى رُكُوبِ الخَيلِ وَالإبلِ وَعَلَىٰ الرَّمايَة بالسَّهَام، وَإِن قِيسَتِ الدَّبَّاباتُ اليَّومَ وَالطَّائُواتُ عَلَىٰ الإبلِ والحَيلِ لصَحَّتِ السُّبَابَقَةُ بَينَهَا وَجَازَ أَحَدُ الرَّهن فِيها، لِمَا لَهَا مِن اثر كَبِيرِ فِي الجِهادِ اللَّذي هُو المقصُودُ مِن سَائر الرَّيَاضَات البَدنيَّة. كَما أَنَّهُ لَو أَذَن الشَّاعِ فِي أَخذ الرَّهن مِن أَنواع النَّذِي هُو المُقتَّم مِن سَائر الرَّيَاضَات البَدنيَّة. كَما أَنَّهُ لَو أَذَن الشَّاعِ فِي أَخذ الرَّهن مِن انواع الرَّياضَات عَمِيه بَعْضُ النَّاسِ الرِياضَات مِهنة بَعَعِشُلُونَ بِهَا الرَّياضَات عَمِيه بَعْتُ المَّعْنُ ونَ بِهَا الرَّياضَات البَدنيَّةُ وَيَعل النَّواع وَيَعل المَّاسِ الرَياضَات وَهَد الرَّهن وَعَلى المَّاسِ الرَياضَات وَهَد الرَّهن وَعَلَى المَّاسِ الرَياضَات وَهُو المَّاسَ الرَياضَات لاجله وَيُعل المُعلِق المُؤْتَق وَابِطَالِ البَاطِلِ فِي الارض وَذَلِكَ بِان يُعبَد اللَّهُ وَهُو التَّقَوقُ عَلَى الجَهادِ مِن أَجل إحقاق الحَق وَإيطَالِ البَاطِلِ فِي الارض وَذَلِكَ بِان يُعبَد اللَّهُ وَحَدُهُ ويُستَعَام عَلَى الْمَعْودُ مَنَّ المَّهُ عَلَى السَّعِيمُ النَّولَ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَاعِلُ عَلَى الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ المَّامِ الْمُنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَعْدَ النَّسُ فِي دُنيَاهُم وَأُخْوَاهُم، وَلا يَشْقُوا.

المَادَّةُ النَّالِثَةُ: فِي كَيفِيَّة وَضع الرَّهن فِي السِّبَاقِ وَالْمُنَاضَلَةِ:

إِنَّ الأَولَىٰ فِي وَضِعِ الرَّهَنِ فِي السَّبَاقِ وَالْمَناضَلَة اَنَ تَضعُهُ الْحُكُومَةُ أَو جَمعِيَّةٌ خَيريَّةٌ أَو بَعضُ الأَولَاد الْمُحسِينِ ، وَذَلِكَ لَيخُلُومِن كُلُّ شُبِهَ وَيَتَمَحَّصَ لِلتَّشجِيعِ الخَالصِ الذِي لا يُوادُ به إلا التَّر غِيبُ فِي الإعداد للجَهَادِ. وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ لا بأسَ أَن يَضعَ الرَّهنَ احدُ الْمُتَسَابِقِين أَو النَّنَاضِلِينَ كَان يَقُولُ احَدُهُمُ الصَاحِيةِ: إِن سَبَقَتنِي فَلَكَ مَنِّي عَشرةُ أَو مَانةُ دِينَارٍ مَنْلاً . وَأَجَازَ الجُمهُورُ أَن يَضَعَ كُلُّ مِن المُتسَابِقِين الرَّهزَ إِنْ أَدْخَلا ثَالنًا مَعَهُما (١) عَلَى الأَيضَعَ هُو شَيئًا ، وَهَذَا رَأِي صَعيدِ بِنِ الْسَبَّبِ، وَأَبَاهُ (١) مَالكٌ وَرَضِيةُ أَخرُونَ .

المَادَّةُ الرَّابَعةُ: في بَيَان كَيْفيَّة السِّبَاق وَالْمُناضَلَة:

أمَّا السَّبَاقُ فَيَنبَغِي أَن يُرَّاعَىٰ فِيهِ مَا يَلِي :

١ - تَعيينُ الرُّكُوبِ مِن فَرَسَ أَو بَعَيْرٍ، أو دَبَّابَةٍ أو طَيَّارَةٍ.

٢ - تَوَحِيدُ جنس الْمُتَسَابَقِ عَلَّيه فلا يُسَابَقُ بَينَ بَعيرٍ وفَرَسٍ مَثَلاً.

٣ ـ تَحدَيدُ المَسَافَةَ عَلَىٰ أَلَا تَكُونَ قَصِيرَةً جِدًا وَلا طَوِيلةً جِدًا.

٤ - تَعيينُ الرَّهن إِن كَانَتِ الْسَابَقَةُ عَلَى رَهنٍ.

ثُمُّ تُصَفُّ خُيُولُ الْمُتَسَابِقِينَ صَفًّا وَاحِدًا تَكُونُ حَوَافِرُهَا مُحَاذِيَّةً لِبَعضِهَا بَعضًا، ثُمَّ يَامُرُ الحَكَمُ

<sup>(1)</sup> هذه المسألة تعرف بجسألة المحلل، والحامل عليها الخروج بالقضية عن شبهة القمار، لأنه إن وضع كل من المتسابقين أصبح كل واحد يرجو الغنه ويخاف من الغرم، وهذه حال القامرين، أما إن ازخلا ثالثًا بينهما لا يضع رهنا فقد بعدت الصورة عن صور المعار وانتقد هذه المسألة ابن القيم ورائي أنها خالية من العدل والإنصاف. (٢) أي، فضه.

۱۸۱ الماملات

التسابقين بالاستعداد والتّهَيُّو، ثُمَّ يُكِبُر فَلانًا فَيَنطَلَقُ الْتُسَابِقُونَ مَع آخرِ تَكِيبرة، ويَكُونُ عَلَى فَهَا الْمُسَافِقُ الْمُسَافَة المِنطَّة المَسافَة المنظَّرَا مَن هُوَ الَّذِي يَعَلَى اللَّهِ الْمَسَافَة المنظَّة المنطَّقة المنظَّة المنطَّقة المنطقة ال

وَيَنْبَغِي فِي الْمُنَاضَلَةِ أَنْ يُرَاعَى مَا يَلِي:

١ ـ أَن تَكُونَ بينَ مَنَ يُحسنُونَ الرِّمَايَةَ.

٢ ـ مَعرفَةُ عَدَدَ الإصابَاتَ للهَدَف، وذَلِكَ بِتَحديدها بِكَذَا إصابَةً.

٣ - مَعْرِفَةُ الرِّمَايَةُ هَل هَيَ مُّبَادَرَةً أَو مُفَاضَلَةٌ، فالْبَادَرَةُ: أن يقُولا مَن سَبَق إلَى خَمسِ إصابات مَن عِشرينَ رَمْية فَقَد سَبَق. وَالْفَاضَلَةُ أَن يقُولا: أَيُنا فضَلَ صَاحِبُه بِخَمسِ إصاباتٍ مِن عِشرينَ رَمِيةً فَقل سَبَق.

تَنْسِيهٌ: السَّبَاقُ والرَّمَاية عَقدٌ جَائِزٌ لَيس بِواجب، وَعلَيه فَإِنَّ لَكُلِّ مِنَ الْمُسابِقِينِ أَن يَفسخَ العقدَّ مَثَى شَاء، ومَن قالَ: مَن سَبَقني فَلهُ كَذَا... كَان هَذا منهُ وَعداً فَلا يُجبرُ عَلى تَنفيذهِ وَإِنَّما يُنفَذُهُ صَاحِبُهُ تَقَوَى وَكرَمًا لاَنَّ خُلف الوَعد مُحَرَّمٌ. وَمِن قَالَ: مَن سَبقتُهُ مِنكُم فَليُعطني وَإِنَّما يُنفَذُهُ صَاحِبُهُ تَقوَى وكرَمًا لاَنَّ خُلَج عَن جِنسِ السَّبَاقِ المشرُوع، وأصبَحَ طَرِيقةَ اكتِساب كَذَا، أَو عَلَيه كَذَا فَلا يَجوزُ، لأَنَّهُ خَرَجَ عَن جِنسِ السَّبَاقِ المشرُوع، وأصبَحَ طَرِيقةَ اكتِساب مَال بِغيرٍ حَقَّ شَرعي .

(١)رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٥٥، ٤٤٣).

717 الباب الخامس

المَادَّةُ الخَامسَةُ: فيما لا يَجُوزُ المُساَبقَةُ فيه برَهن وَلا بغَيْرِه:

لا تَنجُوزُ الْبَاراةُ والسَّابقةُ في لِعبِ النَّردِ، والشَّطرَخِّ، ومَا ماثلَهُمًا من العَابِ زَمَاننا هذا من "الكيرَمِ" "والورقِ" و "الدُّومينُو" وَكُرَةَ الطَّاولَةِ، ومَا إِلَىٰ ذَلِكَ، وتَجُوزُ لُعبةُ كَرَةِ القَدم بشرط أن يُنوَيَ بِهِا الحِفاطُ عَلَى فَوَّةً البَدنِ نَامَيةً صَالحَةً لِلجِهَادِ. وَالا تُكشَفَ فِيهَا الأفخَاذُ، وَالا تُؤَخَّرَ لَهَا الصَّلُوات، وأنَ تخلُوَ مِن الرَّفَتْ وقولِ الزُّورِ والبَّاطلِ مِن سَبٌّ وَشَيْمٍ وَما إلى ذلِكَ.

تَنْبِيهٌ: يَجُوزُ لايُّ مُحسرٍ أن يقولَ: مَن حَفِظَ كَذَا جُزَّا مِن كِتَابِ اللَّه تَعَالَىٰ، أو حَديثًا مِن أحاديتُ الرَّسُولِ ﷺ، أو حُلَّ كذا مسألة فَرضَيَّة، أو حسَابيَّة فلَّهُ كَذَا مِنَ المالِ أوِ المَتاع بِقصد التَّشَجَيِعَ عَلَىٰ حَفَظ كِتَابِ اللَّهِ وسُنَّةِ رسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَلَىٰ حِفظ مِسائِلِ العِلمِ التي لآبدُ مِنهَا للأمَّةِ، وَإِن نَجَحَ مَّن سَابَقَ أَخَذَ الجَائِرةَ إِن شَاءً أو تَركَهَا، وَعَلَىٰ واَضَعِ الرَّهن أَن يُسلَّمَ بِهِ

# الفَصلُ الثَّالِثُ: فِي البُيُّوعِ

وَفِيهِ تِسعُ مَوَادٌّ:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي حُكم البَيعِ، وَحِكْمَتِهِ، وَأركانِهِ:

أ - حُكم البيع:

البَيعُ مُشُرُوعٌ بِالكتَابِ العَزيز، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَأَحَلِ اللهِ البَيعِ وَحَرِمَا الرَّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وبِالسُّنَّةِ القوليَّةِ والعِمليَّةِ مَعًا، فَقَد بَاعِ النَّبِيُ ﷺ والسَّتَرَىٰ وَقَالَ: ﴿ لا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ٥ (١)، ُ وَقَال: ﴿ البِيِّعَانَ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقًا ﴾ (٢).

ب - حكْمتُهُ:

الحِكْمَةُ فِي مشرَوُعِيَّةِ البَيعِ: هِي بُلُوغُ الإنسانِ حَاجتهُ مِمَّا فِي يَدِ اخِيهِ بِغَيْرِ حَرَج ولا مضرَّةٍ. ج - أركَانُهُ

أركَانُ البيع خَمسةٌ، وَهِيَ:

١ ــ البَاثِعُ، وَلا بُدَّ ان يكُونَ مَالِكًا لِمَا يَبيعُ، او مَاذُونًا لَهُ في بيعه، رَشْيِدًا غَيرَ سَفيِهِ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٤٤٠). ورواه الترمذي (١٢٢٣، ١٢٢٣). ورواه ابن ماجه (٢١٧٥، ٢١٧٦).

<sup>(</sup>٢) رَواه البخاري (٣/ ٧٦، ٧٧). ورَواه مسلم (٤٧). كتاب البيوع. ورواه الترمذي (١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٢٤٧).

في المعاملات

٢ - المُشترى، وَلابُدَّ أن يكونَ جَائزَ التَّصرُف بأَلا يَكُونَ سَفيهًا، ولا صبيًا لَم يُوذَن لَهُ.

٣ - المَبيعُ - المُنمَّنُ - وَلا بُدَّ من أن يكونَ مُباحًا طَاهِرًا مَقدُورًا عَلَىٰ تَسليمِهِ، مَعلُومًا لِدَىٰ المُشتَري وَلُو بِوَصفه.

 ع. صيغةُ العقد، وَهيَ الإيجَابُ والقبولُ بِالقولِ نَحوَ: بِعنِي كَذَا، فَيقُولُ البَائعُ: بعتك، أو بالفعل كَأَنْ يقُولَ : بعني ثُوبًا مَثَلًا ، فَيُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

٥ ـ التَّرَاضي، فَلا يَصِحُّ بَيعٌ بدون رِضَا الطَّرَفين، لِقوله ﷺ: «إنَّمَا البَيعُ عَن تَرَاضٍ (١).

المَادَّةُ الثَّانِيَّةُ: فِيمَا يَصِحُّ منَ الشُّرُّوط في البِّيع، وَمَا لا يَصحُّ:

أ ـ مَا يَصِحُ مِنَ الشُّرُوطِ:

يَصِحُّ اسْتَراطُ وَصفِ فِي البيع، فَإِن وُجِدَ الوصفُ المشرُوطُ صَحَّ البيعُ وإلا بَطلَ، وَذَلكَ كَأَن يَشْتَرِطَ مُشْتر فِي كتابٍ أَن يكونَ ورقُهُ أصفَرَ، أو في منزل أن يكونَ بابُهُ مِن حديدٍ مثلاً.

كَمَا يصحُّ اشتراطُ منفعةِ خاصَّةٍ كاشتراطِ بَائع دَابَّةِ الوُّصولَ عَليهَا إلى محلِّ كَذَا، أو بائع دارِ السُّكنَىٰ بِهَا شَهَرًا مَثَلًا، أو يَشَترطُ مُشتَرِ ثُوبًا خِيَاطَتُهُ، أو مُشترٍ حطبًا كَسرَهُ، إِذ قَدِ اشترطَ جابرٌ على رسول اللَّه ﷺ حُملانَ بِعيرِهِ الَّذِي بَاعَهُ عَن رسولِ اللَّهِ ﷺ.

ب ـ مَا لا يَصح من الشُّرُوط:

ا ـ الجَمعُ بَينَ شَرَطَين في بيع واحد، كَأَن يَشتَرطَ مُشتَرِي الحطَبِ كَسرَهُ وَحَملَهُ، لِقولِهِ ﷺ: «لا يَحلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرطًانِ فِي بَيعٍ» (٢).

٢ - أن يُشتَرطَ ما يُخِلُّ بِأصلِ البَيعِ، كَأَنْ يُشتَرِطَ بِانهُ إلنَّابَّةِ إلا يَبِيعَهَا المُشتَري، أو الا يَبِيعَهَا زَيدًا، أو يَهبَهَا عَمرًا مَثَلًا، أو يَشتَرِط عَلَيهِ إن يُقرِضَهُ، أو يَبيعَهُ شَيئًا، لِقولِهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، وَلا شَرطَانِ فِي بَيعٍ، وَلا بَيعُ مَا لَيْسَ عِندُكَ (٣).

٣ - الشَّرطُ البَاطلُ الَّذي يَصِحُّ مَعَهُ العَقدُ، ويَبطلُ هُوَ: وَذَلِكَ كَانَ يَسْترِطَ الا يَخسَرَ عِندَ بَعِ المُسْتَرِي، أو ان يَسْترطَ بَائعُ العَبدِ أَنَّ الوَلاءَ لَهُ، فالشَّرطُ فِي مِثْلِ هذَينِ بَاطِلٌ وَالبَيعُ صحيحٌ. لِقولِهِ ﷺ: «مَن اشتَرطَ شَرطًا لَيسَ في كتَابِ اللَّه فَهُوَ بَاطلٌ، وَإِن كَانَ مائةَ شَرط»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٤٥٧، ٣٤٥٩). ورواه الحاكم (٢/٢) وهو صحيح.

الباب الخامس 415

المَّادَّةُ الثَّالثَةُ: في حُكم الخيار في البيع:

شُرعَ الخِيَارُ في البيع فِي عدَّةَ مَسَائِلٌ، وَهِّي :

١ - مَا دَامَ البَائعُ والمُشتري في المَجلس قبلَ أن يتَـفَرَّقَا فلكُلِّ منهُمَا الخيَارُ، فِي إمضاء البيع أو فَسخِهِ، لَقولِه ﷺ: «البِّبْعَانَ بالحِبَارَ مَا لَم يَتَصَرَّقًا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورَكَ لَهُمَا في بَيعهما، وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعُهُمَا»(١).

٢ ـ إذًا اشترَطَ أحَدُ البَائعَين مُدَّةً مُعَـيَّنَةً للخيَار فاتَّفَقَا علَى ذَلكَ، فَهُمَا إذًا بِالخِيَارِ حَتَّى تنقَضي المُدَّةُ، ثُمَّ يُمضى البيعَ، لقوله ﷺ: «المُسلَمُونَ عَلَى شُرُوطهم »(٢).

٣ - إِذَا غَبَنَ أَحَدُهُمَا الآخرَ غَبِنًا فَاحشًا، بأن بَلغَ الغبنُ الثُّلُثَ فأكثرَ بِأَن بَاعَهُ مَا يُساوي عشرةً بخمسةَ عشرَ، أو بعشرينَ مَثَلاً فَإِنَّ للمشتري الفسخَ أو الاخذَ بالقيمة المعلُومَة، لقوله عِيُّ للَّذَي كَانَ يُغبَنُ في الشَّرَاءَ لضعفَ عقله: «مَن بَايَعتَ فَقُلُ لَا خلاَبَةٌ»(٣) أي لا خُديعَةً، فإنَّهُ مَتَىٰ ظَهَرَ أَنَّهُ غُبِنَ رَجَعَ عَلَىٰ من غَبَّنَهُ بِرَدِّ الزَّائِدِ إليه، أَو بِفَسخ البَيع.

٤ ـ إذَا دَلَّسَ البَائعُ في المبيع بأن أظهرَ الحَسَنَ وأخفَى القَبيحَ، أو أظهرَ الصَّالحَ، وأبطَنَ الفاسِدَ أَو جمَعَ اللَّبَن فِي ضَرع الشَّاةِ فَإِنَّ لِلمُشتَرِي الخيَّارَ فِي الفِّسخ أَو الإمضاء، لقولِه على: «لا تَصُرُّوا الإبل ولا الغَنَّمَ فَمَنْ ابـتَاعَهَا فَهُوَ بِخـيْرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أَن يَحُلُبُهَـاً إِن شَاءَ أُمسَكَ وَإِن شَاءَ رَدَّهَا وصَاعًا من تَمر »(٤).

٥ - إذا وُجدً بالمبيع عَيبٌ يُنقصُ قَيمتَهُ وَلَم يَكُن قَدْ عَلَمَهُ المُشتَرِي وَرَضِيَ بِهِ حَالَ المُساوَمَةِ فَإِنَّ للمشَّترِي اَلخَيَّارَ فِي الإمضاءَ أَو الفَسخِ، لقُولِه ﷺ: «لا يَحلُّ لَمُسلمِ بَاعَ مَنَ أُخيَهِ بَيْعًا فيهِ عَيْبٌ إِلا بَيَّنَهُ لَهُ (ه)، وَلَقُولِهِ ﷺ فِي الصَّحِيحِ: «مَن غَشَنَا فَلَيسَ مِنَّا»(٢).

٦ ـ إِذَا اختَلَفَ البَائعَان في قَدر الثَّمَن، أو في وَصف السَّلعَة حَلَفَ كلٌّ مِنهُمَا لِلآخَرِ ثُمًّ هُمَا بِالخَيَّارِ فِي إِمضَاءِ البَيعِ أَوَ فَسخهِ؟ لِمَا رُويَ؟ "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَان وَالسَّلْعَةُ قَائمَةً وَلا بَيْنَةُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٧٦، ٧٧، ٨٤، ٨٥)، ومسلم كتاب البيوع (٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۲) كتاب الأقضية والحاكم (۷۹/۲) وهو صحيح . (۳) رواه مسلم (٤٨) كتاب البيوع . ورواه الإمام أحمد (۷/ ۷۷) .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري (٣/ ٩٣). ورواه مسلم (٤) كتاب البيوع. ورواه أبو داود (٤٨). ورواه النسائي في البيوع (١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (٨/٢). ورواه البيهقي في السنن الكبري (٥/ ٣٢٠). (٦) رواه مسلم (١٦٤). كتاب الإيمان. ورواه الإمام أحمد (٣/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٧) رواه أصحاب السنن بروايات مختلفة: رواه أبو داود (٢٥١١). ورواه ابن ماجه (٢١٨٦). ورواه الحاكم (٢/ ٤٥). =

المَادَّةُ الرَّابِعَةُ: فِي بَيَانِ أَنواعِ من البُّيُوعِ مَمنُوعَةِ:

مَنَعَ رَسُولً ﷺ أَنْواعًا مِن البَّيْعِ لِمَا فيها مِن الغَرِّ الْمُؤَدِّي إِلَى أكلِ أموال النَّاسِ بِالبَاطلِ والغِشُّ المُفضِي إِلَى إِثَارَةِ الأحقَادِ والنَّزَاعِ والخُصُومَاتِ بَينَ المُسلِمِينَ ، مِن ذَلكَ :

ا بَيعُ السَّلَعَةَ قَبلَ قَبْضهَا: لا يَجُوزُ لِلمُسلم أن يَشترِي سَلْعَةٌ ثُمَّ يَبيعَهَا قَبلَ قَبضها مِمَّن اشتراها منه القوله على المتراها منه القوله على المتراها منه القوله على المتراها منه القوله على المتراها المتراها منه القوله المتراها المتراها

قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: «وَلا أَحَسبُ كُلَّ شيءٍ إِلا مِثْلَهُ».

٢ - بَيع المُسلَم عَلَى المُسلِم: لا يَجُوزُ للمُسلِم إن يَشتَرِيَ أَخُوهُ السلِمُ بِضَاعَةً بِخَمسة مَثلاً، فَيَقُولُ لَه رُدَّهَا إلى صَاحِبِهَا وَأَنا أبيعُهَا لَكَ بِأَرْبَعَةٍ، وَذَلِكَ لِقَولِهِ ﷺ: لا يَبِع بَعضكُمُ عَلَى بَيع بَعض» (٣).

٤ - بَيعُ المُحسرَّمِ النَّجِسَ: لا يَجُوزُ لِلمُسلمِ أن يَبِيعَ مُحَرَّمًا، ولا نَجِسًا، ولا مُفضيًا إلى حَرام، فلا يجوزُ بيعُ خَمر ولا خنزير، ولا صُورة، ولا ميتة، ولا صَنَم، ولا عنب لِمَن يَتَّخذُهُ خَمرًا؛ لقولهِ ﷺ: "إنَّ اللَّهُ حَرَّم بَيعَ الحَمرِ وَالمَيّةِ والخِنزيرِ والأصنامِ"(٦).

<sup>.</sup> وهذا مالم تكن لاحدهما بينه، فإن كانت حكم بها ولا تحالف ولا تراد. وهذه المسألة فيها خلاف كبير وهذا الوجه أعدلها، ويشكل الأمر إذا لم تكن السلمة قائمة بأن نفدت، وتنحل بالثلن إذا كانت للسلمة مثلن، أو بالقيمي إن كان لها قيمي، يعادل قيمتها، وفي بعض روايات هذا الحديث لم تذكر جملة: والسلمة قائمة.

<sup>(</sup>١)رواه الإمام أحمد (٣/ ٠٤). ورواه الداقطني (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٣/ ٨٨، ٩٩، ٩٠).

<sup>(</sup>٣)رواه النرمذي (١٢٩٢). ورواه ابن ماجه (٢١٧١). ورواه الامام أحمد (١٢/٢). ورواه النسائي في البيوع (١٧).

<sup>(\$)</sup> النجش لغةً: تنفير الصيد من مكانه ليصاد، وفي الشرع: الزيادة في السلعة بدون قصد شرائها وإنما ليوقع السوام عليها فيلنتروها.

<sup>(</sup>٥) رواد أبو داود (٣٤٣٨). ورواه الترمذي (١٣٠٤). ورواه النسائي (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٦)رواد ابو داود (٣٤٨٦).

وَقُولِهِ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ» (١). وَقُولِهِ: «مَن حَبْس العنبَ أَيَّامَ القِطَافِ حَتَّى يَبيعَهَا مِن يَهُودَيُّ أَو نَصرَانيٌّ، أو مَّن يَتَّخِذُهَا خَمرًا فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصيرَةَ (٢٠)

٥ ـ بَيْعُ الغَــرَرِ: لا يَجُوزُ بَيعُ مَا فِيهِ غَرَرٌ، فلا يُباعُ سَمَكٌ فِي ٱلمَاءٍ، ولا صُوفٌ على ظهرٍ شَاةٍ، ولا جَنينٌ فِي بطنٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ، ولا ثمرَةٌ قَبلَ بدوِ صلاحِهَا، ولا حَبُّ قبلَ اشتداده، ولا سلعةٌ بدونِ النَّظَرِ إليهَا أو تقليبها وفحصها إن كانَتْ حَاضرَةً، أو بدُونِ وَصفها ومعرفةَ نَوعِهَا وكَمَّيْتِهَا إِنْ كَانَتَ غالبةً؛ وذَلِكَ لِقوله ﷺ: «لا تَشْتُرُوا السَّمَكَ فِي الْماء فإنَّهُ غُورٌ") . وَقُولِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ تَمرٌ حَتَّىٰ يُطعَمَ، أو صُوفٌ عَلَىٰ ظَهِرٍ، أو لَبَن فِي ضَرعٍ، أو سَمنٌ فِي لَبَزٍ" أَ. وَقولِهِ: "نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ عَن بيع الشَّمَرة حَتَّىٰ تُزهِيَ ۗ قال: تَحمَرَّ. وقَالَ: ﴿إِذَا مَنعَ اللَّهُ النَّمَرَةَ فَبِمَ تستَحلُ مَالَ أخيك ﴾ (٠). وقُولِ أبِي سعيد الخُدريُّ رضي الله عنه: "نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلامَسَةِ والْمُنَابَلَةُ فِي البيع "(٦٦) والمُلامَسةُ لَمسُ الرَّجُلِ ثُوبَ الآخِرِ بيدهِ بِاللَّيلِ أو النَّهارِ ولا يُقَلُّهُ، والمُنابذةُ أن ينبذَ الرَّجلُ ثُوبَهُ، ويَنبذَ الآخرُ ثُوبَهُ، ويكونَ ذلِكَ بيعهُمَا مِن غيرِ نَظَرٍ، وَلا فحص، ولا تَقليب ٦ - بَيعُ بَيعَتَيْنِ فِي بَيعَةٍ: لا يَجُوزُ لِلمُسلِمِ أن يَعقد بيعتينِ في بيعةٍ واحدةٍ، بل يعقدُ كلَّ

صفقة عَلَى حِدَةٍ، لَمَّا فِي ذلَّكَ مِن الإبهام المؤدِّي إلى اذيَّةِ الْسلِم، أو أكل مالهِ بِدُونِ حقًّ. وَلِعقد بِيعتينِ فِي بِيعةٍ صورٌ : مِنهَا أن يقولَ لَهُ: بعتُكَ الشيءَ بِعشرَةٍ حَالاً، أو بخمسةَ عشر إلىٰ أجل ويُمضي البيعَ، ولم يُبينُ لَهُ أيَّ البيعتينِ أمضاهًا. ومِنهَا أن يقولَ لَهُ: بِعتُكَ هَذَا المنزِلَ مَثلاً بِكَذَا، عَلَىٰ أَن تَبِيعَني كَذَا بِكَذَا. ومِنهَا أَن يَبِيعَهُ أَحَدَ شَيْثَينِ مُخْتَلِفِينِ بِدينارٍ مَثلاً، ويُمضي العقدَ، ولم يعرفِ المشترِي أيَّ الشيئينِ قدِ اشترَىٰ ، لِمَا رُويَ عَنْهُ ﷺ: ﴿أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيعَتَيْنِ فِي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١١١). ورواه الإمام أحمد (٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أورده الهيشمي في مجمع الزواند (١٠/٤). وابن حجر في تلخيص الحبير (١٩/٣). وحسنه الحافظ في بلوغ المرام. (٣) رواه البيهقي في السنن الكبرئ (٣٤٠/٥). والطبراني في المعجم الكبير (٢٥٨/١٠). ورواه الإمام أحمد في مسنده. وفي سنده مقال، وله شاهد يصلح به.

<sup>(</sup>٤) رواه الداقطني (٣/ ١٥) وهو صالح.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٢١). ورواه ابن ماجه (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣/ ٩٢). ورواه النسائي (٧/ ٢٦٠). ورواه ابن ماجه (٢١٧٠).

 <sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي وصححه.

في المعاملات

٧ ـ بَيْعُ الغُرِّبُونِ: لا يَجُوزُ للمُسلِمِ أَن يَبِيعَ بَيعَ عَرِبُونٍ، أَو يَاحَذَ العُربُونَ بِحالٍ؛ لِمَا رُويَ عنهُ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عُن بَيع العُربُونَ»ُ (١٠). قَالَ مالكٌ في بَيانِهِ هُوَ أن يشتريَ الرَّجُلُ الشيءَ، أو يكتريَ الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يقولَ: «أَعطيتُكَ دينارًا عَلَىٰ أنِّي تركتُ السَّلعَةَ أو الكِراءَ فَمَا أعطيتُكَ لَكَ».

٨ ـ بَيعُ مَا لَيسَ عندَهُ: لا يَجُوزُ لِلمُسلِمِ أن يَبيعَ سلعةٌ ليسَتْ عِندَهُ، أو شَيئًا قبلَ أن يملِكَهُ لما قد يُؤدِّي إليه ذَلكَ مَن أذيَّة البَائع وَالمُشتَريُّ في حال عَدَم الحُصُولَ عَلَى السَّلعَةِ المَبِيعَةِ، وَلَذَا قَالَ ﷺ: «لا تَبعُ مَا لَيسَ عَندَكَ» (٢٠٠٠ . «وَنَهَىٰ عَن بيعِ الشَّيءِ قَبلَ قَبضِهِ» (٣٠).

٩ ـ بَيعُ الدَّين بالدَّين: لا يَجُوزُ لِلمُسِلمِ أن يَبِيعَ دَينًا بِدَينٍ، إذ هُوَ في حَكمِ بيعِ المُعدُومِ بالمَعدُوم، والإسلامُ لا يُجيِّزُ هذا. ومثالُ بيع الدَّينِ بالدَّينِ: أن يكونَ لَكَ عَلَىٰ رَجُل ِقِنطَارُ بُنّ إلى اجلٍ فَتَبِيعَهُ إلى آخرَ بِمَاتَة رِيالِ إلى اجلَ. ومَثَالٌ آخَرُ: أن يكونَ لَكَ عَلَى رَجُلُّ شَاةٌ إلى أجل فَلَمَّا يَحلُّ الأجلُ يَعجزُ المدينُ عن أدائها لَكَ، فيقُولُ لَكَ: بِعْنِيهَا بِخَمسينَ رِيَالاً إلى أجل آخَرَ، فَتَكُونُ قَدْ بِعِتَهُ بِدِينٍ، وَقَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن بَيعِ الكَالِئ بِالكالِئ (١٤)، أي الدّينِ

١ - بَيعُ العينة: لا يَجُوزُ لِلمُسلِم أن بَيِع شَينًا إلى أجل، ثُمَّ يَشتَرِيهُ مِمَّن بَاعَهُ لَهُ بِثَمَن أقلّ ممَّا بَاعَهُ بِهِ، لانَّهُ إِذا باعهُ إِيَّاهُ بِعَشرةً ، ثمَّ اشتراهُ مِنهُ بخمسة يكونُ كَمَن أعطَى خمسة إلى أجل بعشرةٍ، وَهذَا عَينُ رِبَا النَّسِيئَةِ الْمُحَرَّمِ بالكتَابِ والسُّنَّةِ والإِجماعِ، وَذَٰلِكَ لِقولِهِ ﷺ: "إِذَا ضَنّ النَّاسُ بالدَّينَار والدِّرْهَم وَتَبَّايَعُوا بالعَّينَة واتَّبَعُوا أَذنَابِ البَقَر وَتَرَكُوا الجـهَادَ فِي سبيلِ اللَّهِ أَنزَلَ اللَّهُ بِهِمَ بِلاءً فَلا يرَفَعُهُ حَتَّى يُراجعُوا دينَهُم اللهُ عَلَيْتِ اللَّهُ اللَّهُ عَائشَةَ : إنِّي بِعتُ غُلامًا من زيدِ بنِ الْأرقُم بِثَمانِمِاتَةِ دِرهم نَسِيئةً إلى أجل وَإِنِّي اشتريتُهُ مِنهُ سِستُماتَةِ دِرهمَ نَقداً. فقالَت لَهَا عائِشةُ رضي الله عنها: «بِئسَ مَا اشترَيتِ وبِئِسَ مَا بِعتِ، إِنَّ جِهَادُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَد بَطَلَ إلا أن يَتُوبَ<sup>(٦)</sup>

١١ - بيعُ الحاضر للبادي: إِذَا إِنِّي النَّادِي أَوْ الغريبُ عَنِ البَّلَدِ بِسِلْعَةٍ يُرِيدُ بَيِعَها فِي السُّوقِ بِسِعرٍ يَومِهَا لا يجُوزُ لَلِحَضَرَيُّ أَنْ يُقُولُكُأُكُمُ اترُكِ السِّلْعَةَ عِندِي وَأَنَا أَبِيعُهَا لكَ بَعدَ يَوْمِ أَو أَيَّامٍ

(٦)رواه الدارقطني (٣/ ٥٢) وفي سنده ضعف.

<sup>(</sup>١)رواه الإمام مالك (١٩).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام مالك (۲۱۹). (۲) رواه أبو داود (۲۰۰۳). ورواه النساني (۲۳۲۷). ورواه النسائي (۲/۹۸۷). ورواه ابن ماجه (۲۱۸۷).

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري (٥٥)كتاب البيوع.

<sup>(</sup> ٤ )رواه الدارقطني (٣/ ٧١، ٧٢).

و د ارواه الإمام أحمد (٢/ ٢٨).

۲۸۸ الباب الخامس

بَاكَثُرَ من سعرِ اليومِ، والنَّاسُ في حَاجَةِ إلى تِلكَ السَّلَعَةِ، لِقولِهِﷺ: لا يَبعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسِ يرزُقُ اللَّهُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ (١).

١٢ - النَّسْرَاء مِنَ الرُّحَانِ: لا يَجُوزُ لِلمُسلم ان يَسْمَعَ بِالسَّلعَة قَادِمَةً إلى البلد فَيَخرُجَ ليتلقَّاها مِنَ الرُّكِبَانِ خَارِجُ البَلَد فَيَستريها مَنهُم هَنَاكَ، ثُمَّ يُدخلَهَا فَيبيعَها كَما شَاء، لِمَا في ذلكَ من التّغرير بِاصحَابِ السَّلعَةِ، والإضرار بِأهلِ البَلدِ مِن تُجَّارٍ وَغيرِهِم، وَلِذَا قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله المُثَلِقُوا الرُّكبَانَ ولا يَبع حَاضرٌ لبَاده (٢٠).

١٣ - بَ اللهِ مَرَّاةَ: لا يَجُوزُ لِلمُسلم أَنْ يَصَرِي الشَّاةَ، أَو البَقَرَةَ، أَوِ النَّاقَةَ، بِمعنَى يَجمَعَ لَبَنَهَا في ذلك من لَبَنَهَا في ضرعها أيَّامًا لتري وكَانَّهَا حَلُوبٌ، فَيْرَغَبَ النَّاسَ فِي شرائها فيبيعها، لَمَا في ذلك من الغشِّ والحَديعَة، قَالَ ﷺ: «لا تُصرُّوا الإبلَ والغَنَم، فَمِن ابتَاعَها بَعَد ذَلك فَهُو بَخِيرِ النَّظَرَينِ، بَعَدُ أَن يحلبُها، وأن سَخطَها رَدَّها وصَاعاً من تَمْرٍ» (٣).

عندَ النّدَاء الآخير لصلاة الجُمْعَة: لا يَجُوزُ لِلمُسلمَ أن يَبِيعَ شَيئًا أو يَشتَرِي،
 وَقَد نُودِيَ لِصَلَاةً الجُمُعَةِ النّدَاءُ الآخيرُ الّذِي يَكُونُ مُعَهُ الإمامُ عَلَىٰ المنبَرِ، لقوله تَعَالىٰ: ﴿ يَا أَيْهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لَلْصَلاة مِن يَرُم الْجُمُعَة فَاسْعُوا إِلَىٰ ذَكُر اللّه وَذُورًا النّبَعَ﴾ [ابكَمنَه، ٤٠].

ا الله المُحاقلة: لا يَجُوزُ لِلمُسلم أن يَبِيعَ عَبَّا في الكَرْمِ خَرصًا بزبيب كَيلاً، ولا زَرِعًا في سُبُله بِحَبِّ كَيلاً، ولا زَرِعًا في سُبُله بِحَبِّ كَيلاً، ولا رَطبًا في النَّخل بِتَمر كيلاً إلا بَيعَ العَرايَا فَقَد رَخَّصَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، وهُو آن يَهَب المُسلمُ لاخيه المُسلمِ نَخلَة أو نخلات لا يتجاوزُ تَمرُهُنَ حَمسَة أوستو، فُمَّ يَتَضَرَّرَ بِلُخُولِهِ عَلَيهِ كُلَمَا أَرَادَ أن يجنيَ من رُطبه، فيشتريهَا منه بِخرصِها تَمرًا. ووليلُ الأوَّل قولُ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ المُزَابَنَة أن يبيعَ ثَمَرَ حائطه (٤) إن كَان نخلاً بِتَم كَيلاً، وإن كان كَرمًا أن يبيعهُ بِزَبيبٍ كَيلاً، وإن كَانَ رَمُوال النَّانِي: قولُ زيد بنِ ثابتٍ رضي زَرَعًا أن يبيعهُ بِطَعامٍ (٢) كَيلاً، وأن كان يبيعهُ بِطَعامٍ (٢) كَيلاً، وإن كان كَرمًا أن يبيعهُ بِطَعامٍ (٢) كَيلاً بِرَابِتٍ رضي أنهتٍ رضي

<sup>`</sup> رواه البخاري (٣/ ٩٢، ٩٤). ورواه مسلم (٤) كتاب البيوع. ورواه أبو داود في البيوع (٤٧). ورواه الإمام أحمد (٢٠٠/٢)

١) رواه البخاري (٣/ ٩٢، ٩٤)، ورواه مسلم (١١، ١٩)كتاب البيوع. ورواه الإمام أحمد (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٢ /٣) ورواه مسلم (٤) كتاب البيوع. ورواه أبو داود في البيوع (٤٨). ورواه النسائي في البيوع (١٤).

إ) الحائط: البستان والحديقة.
 (٥) الكرم: العنب.

<sup>(</sup>٦) المراد بالطعام هنا: الحب.

٧) رواه النسائي (٧/ ٢٧٠). ورواه ابن ماجه (٢٢٦٥).

الله عنه أنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «رَخُّصِّ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أن يبعيهَا بِخَرصِهَا»<sup>(١)</sup>.

١٦ - بَيعُ اَلنَّنِيَّا: لا يَجُوزُ لِلمُسلم أَن يَبِيعَ شَيْئًا ويَستَننِي َبعضَهُ إلا أن يكُونَ ما يَستَنبِهِ مَعلُومًا، فَإِذَا بَاع بُسنَانًا مَثْلاً لا يَصِحُ أَن يستَنني مِنهُ نَخلَةً أو شَجَرَةً غَيرَ مَعلُومَة، لِمَا فِي ذلكَ مِنَ الغَرَرِ المُحَرَّم، وَذَلِكَ لقولِ جابرِ : ﴿ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلِةِ والْمُزابِنَةِ ، وَالثُّنَيَا إِلَا ان تُعَلَمُ "٢٠).

الْمَادَّةُ الْخَامِسَةُ: فِي بَيعِ أُصُولِ الثِّمَارِ:

إِذَا بَاعَ المُسلَمُ نَخَلَا أو شَجَرًا، فَإِنْ كَانَ النَّخلُ قد أَبُرَ، والشَّجَرُ قد ظهرَ ثمرُهُ فَإِنَّ النَّمرَةَ للبائع إلا أن يشترطهَا المُشْمَري، وإلاَ فَهِيَ للبَائع، لِقولِهِ ﷺ: "مَن بَاعَ نَخلاً قَدْ أَبَرَت فَشَمَرَتُهَا لِلبائع إلا أن يَشتَرِطَ المُبتَاعُ»(٣).

المَادَّةُ السَّادَسَةُ: في الرِّبَا والصَّرف:

أ\_الرَّبَا:

١ ـ تَعريفُهُ: هُوَ الزَّيَادةُ فِي أشياءً مِن المالِ مخصوصةٍ، وهُوَ نَوعَانِ: رِبَا فَضل، وَرِبَا

فَرِبَا الفَضل: هُوَ بِيعُ الجِنسِ الوَاحِدِ مِمَّا يَجرِي فِيهِ الرَّبَا بِجِنسِهِ مُتفَاضِلاً، وَذَلِكَ كبيع قنطَار قَمِحٍ بِقِنطَارَ ورُبُع مَن التَّقمِحَ مَثلاً، أو بيع صاّع تمر بصاع ونصفُ مِن التَّمْو مَثلاً، أو بيع أُوْقِيَةٍ فِضَّة بأُوقِيَةٍ وَدِرهَم مِن فضَّةٍ مَثلاً.

وَرَبَا النَّسَيْئَة قسمَان: رِبَا الجَاهِليَّةِ، وَهُوَ الَّذِي قَال تَعالَىٰ في تَحرِيمِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْهَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [ال عمران: ١٣٠]، وحقيقتُهُ: أن يكونَ للمرءِ عَلَىٰ أخَرَ دَينٌ مُؤَجَّلٌ، وَلَّا يَحِلُّ أَجِلِهِ يَقُولُ لَهُ: إِمَّا أَن تَقْضِينِي أَو أَزِيدَ عليكَ، فإذَا لَم يَقضِهِ زَادَ عَليه نِسبَةً مِنَ المالِ وانتظَرَهُ مُدَّةٌ أُخرَىٰ، وَهَكذَا حَتَّىٰ يَتَضاعَفَ فِي فترَةٍ مِنَ الزَّمنِ إلى أضعافٍ، ومِنَ ربَا الجاهليَّةِ أيضًا: أن يعطيه عشرة دَنانير مَثلاً بِخمسة عشر إلى أجل قريب أو بعيد.

وَرِيَا النَّسِينةِ، وَهُوَ بِيعُ الشَّيءِ الَّذِي يجري فيه الرُّبّا كأحد النَّفَدَينِ، أو البُرِّ أو الشَّعِيرِ، أو التَّمر بَاخرَ مَمَّا يَدخُلهُ الرَّبا نَسينةً، وذلك كأن يبيعَ الرَّجُلُ قِنطَارًا تَمرًا بِفَنطارٍ قَمحًا إلى أجل مثلاً، أو يبيعَ عشرةَ دَنانير ذَهبًا بِمَائةٍ وَعِشرينَ دِرهمًا فِضَّةً إلى أجل مَثَلاً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه . (٢) رواه الترمذي (١٢٢٤ ، ١٢٩٠ ، ١٣١٠ ، ١٣١٣) وصححه .

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري (٣/ ١٠٢، ١٥٠، ٢٤٧).

الرُّبَّا مُحَرَّمٌ يِقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَخَرْمَ الرِّبَا﴾ [البنر:٢٧٥]، وبقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْمَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [ال عمران:١٣٠]. وبَقولِ الرسُولِ ﷺ: لَعنَ اللَّهُ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْه، وَكَاتِبَهُ (١). وَقَولِهِ: «درْهُمٌ ربًّا يَأْكُلُهُ السَّجُلُ وَهُو يَعلَمُ أَشَدُ مِنَ سَتٌّ وَشَلاثِينَ رَنَّيَةً" (٢). وَقَولِهِ ﷺ: «الرَّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبِعُونَ بَابًا أَيْسرُهَا أن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمُّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَّا عِرْضُ الرُّجُلِ المُسِلّمِ" (٣). وَقُولِه ﷺ: «اجْنَنِبُوا السِّبَعَ المُوبِقَاتِ قَلِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِي؟ قَالَ: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ، والسَّخْرُ، وَقَتَلُ النَّفسِ النَّتَي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقُّ، وَأَكْلُ الرَّبًا، وَأَكُلُّ مَالِ الْبَيْتِمِ، وَالتَّوْلِي يَومَ الرَّحَف، وَقَذْفُ المُحصَناتِ الْمُؤْمِنَاتِ الغَافلات، (أَ

مِنَ الحِكَمِ الظَّاهِرَةِ فِي تَحرِيمِ الرَّبّا زَيّادَةً عَلَىٰ الحِكَمَةِ العَامَّةِ فِي جميعٍ التَّكاليفِ الشَّرِعيَّةِ وهيَ امتَحانُ إَيمانُ العبدَ بالطَّاعةِ فِعَلاَّ وتُركَّا فَإِنَّهَا.

١ - المَحَافَظَةُ عَلَى مَال المُسلم، لِئلاَ يُؤكَلَ بالباطلِ.

٢ - تَوْجِيهُ المُسلِمِ إلى استِنْمَارِ مَالِهِ فِي أُوجُهِ مِنَ المُكَاسِبِ الشَّرِيفَةِ الْحَالَية مِنَ الاحتيال وَالْحَسْدِيعَسَةِ، والبَعْيُدةِ عَن كُلِّ مَا يَجِلَبُ الشَاقَّةَ بَيْنَ السُلِمِينَ وَالبَغْضَاء، وَذَلِكَ كالفلاحَة والصِّنَاعَةِ والتَّجَارة الصَّحيحة النَّظيفة.

٣- سَدُّ الطُّرُقِ المُفضية بالمُسلِم إلى عَدَاوةٍ أخِيهِ المُسلِم وَمُشَاقَّتِهِ، والمُسَبَّةِ لَهُ بُغضهُ وكَرَاهِيتَهُ. ٤ - تَجْنيبُ المُسلم مَا يُؤدِّي به إلى هَلاكه، إذ آكلُ الرَّبَّ بَاغَ ظَالِمٌ، وَعَاقِبَةُ البغي والظُّلم وَخيمةٌ، قَالَ تَعَالَىٰ: ۚ ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُم ﴾ [بونس:١٢]. وَقَال رَسُولُ اللهُ عَلَيْ: «اتَّقُوا الظُّلمَ، فإنَّ الظُّلم ظُلُمَاتُ يَومَ القِيَامةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أهلَكَ مَن كَانَ قَبلكُم حَمَلَهُم عَلَى أن سَفَكُوا دِماءَهُم، واستحَلُّوا مَحَارَمَهُم، (0)

٥ - فَنَحُ أَبُوابِ البرِّ فِي وَجِهِ المُسلِمِ لِيَتَزَوَّدُ لِآخِرَتِهِ فَيُقرضَ اخَاهُ المُسلِمَ بلا فَائدة، وَيُدَانِينَهُ، وَيَنظُرُ مَيسُرَيَّهُ، وَيُسِرِّ عَلَيهِ وِيرَحْمَهُ ابتغاءَ مَرضَاةِ اللَّهِ، وَفِي هذا ما يُسْبِعُ المُودَّةَ بَينَ الْمُسلِمَيْنَ، وَيُوجِدُ رُوحَ الإِخاءِ وَالتَّصَافِي بَينَهُم.

الحكَامُهُ:

١ - أَصُولُ الرَّبُويَّاتِ: أُصُولُ الرَّبُويَّاتِ سِتَّهُ، وَهِيَ: الذَّهب، والفِضَّةُ، والقمحُ،

(٥) رواه الإمام أحمد (٢/ ٩٢). ورواه الحاكم (١١/١).

<sup>( )</sup> رواه الإمام أحمد ( / ۳۹۳ ، ۲۰۲ ). ورواه أبو داود في البيوع ( ٤ ). ورواه الترمذي (١٢٠٦ ). وصححه. ورواه ابن ماجه (٢٢٧٧ ). ( ) رواه ابن ماجه (٢٢٧٤ ). ( ) رواه ابن ماجه (٢٢٧٤ ). (٤) رواه البخاري (٢١٢/٤). ورواه مسلم (ه ١٤) كتاب الإيجان. ورواه أبو داود (٢٨٧٤).

في المعاملات في المعاملات

والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والمُلحُ، لِقولِه ﷺ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفضَّةُ بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرَّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّهرِ، والمُلحُ بالملحِ مثلاً بِمثَل، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدَا بِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَت هَذه الأصنافُ فَبَيعُوا كيفَ شنتُم إِذَا كَانَ يَدًا بِيدَ» (١).

وقاسَ أهلُ العلم مِنَ الصحابة والتَّابعينَ وَالانمَّة، رحمةُ اللَّه عليهم، كُلَّ ما اتَّفقَ مَعَ هذه السَّتَّة فِي المعنَى وَالعلَّة مِن كُلِّ مَكِيلِ أو موزُون مطعُومٍ مُدَّخَر، وذَلكَ كسَائِرِ الحُبُوب، والزُيُوت، والعسل، واللَّحوم، قال سعيدُ بن المُسيبِ رَحِمهُ اللَّه تعَالَىٰ: «لا ربَّا إلا فيما كِيلَ أو وُزنَ مَمَّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ».

## ٢ - الرَّبًا في جميع الرِّبويَّات يَكُونُ من ثَلاثَة أوجُه:

الأوَّلُ: أَنُ يَبِاعِ الجِنسُ الواحدُ بِجِنسِهِ كَاللَّهَبِ بِاللَّهبِّ، أوالبُرُّ بِالبُرْ، أوالتَّمرُ بالتَّمرِ، مَتفَاضلاً، لِمَا روَى الشَّيخانِ أَنَّ «بِلالاً» جَاءَ إلى النَّبيِّ ﷺ بَمَن المَّالِيَّ عَلَى اللَّبيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

النَّساني: أَن يُبَاعَ الجِنسَانِ الْحَتَلَفَانِ كالذَّهَبِ والفَضَّة، أَوِ البُّرِّ والتَّمرِ بِيَعضهِ مَا بَعضًا، أَحَدُهُمَا حَاضِرٌ وثَانِيهُمَا غَانبٌ، وَذَلِكَ لِقُولِهِ ﷺ: لاَ تَبِيعُوا مِنهَا غَائبًا بِنَاجِزٍ، (<sup>(۲)</sup>. وَقَـولِهِ: "بِيمُوا النَّهَبَ بِالفِضَّةِ يَلَا بِيَدِ». وقَولِهِ: «الذَّهَبُ بالورقِ ربًا إِلاَ هَاءً وَهَاءً". (()

الشَّسالثُ: أَنْ يُبَاعَ الجِنَسُّ بِجِنسِهِ مُتسَاوِيًا، وَلكِنْ أَحَدُهُمَا غَائبٌ نَسِيئةً كَان يُباعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَب، أو التَّمرُ بالتمرَ ، مثلاً بِمثَلَ مُتسَاوِيًا، غيرَ أن أحَدَهُمَا غَائِبٌ لِقُولِهِ ﷺ: «البُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاءً<sup>»(1)</sup>. (مَعنيَ هَاءً وهَاءً: يَدُا بيدٍ، أي: مُناجَزَةً).

# ٣ ـ لارِبًا مَعَ الحُلُولِ وَاختلافِ الأجناسِ:

لا يَدخُلُ الربَّا بَيعًا اختَلَفَ فيه الثَّمَنُ والمُثَمَّنُ إلا أن يكُونَ أحَدُهُما نسيئةً (٥)، وَهُو غَسِرُ

(١)رواه مسلم (١٥) كتاب المساقاة. (٢)رواه الإمام أحمد (٣/ ٧٧).

(٣)رواه الإمام أحمد (١/ ٢٤، ٣٥، ٤٥). ورواه ابن ماجه (٣٢٥٩).

(٤) أرواه البخاري (٣/ ٧٩ ، ٩٦ ، ٩٧). ورواه مسلم (١٥) كتاب المساقاة. ورواه الإمام أحمد (٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) اختلف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيشة، وذلك لتعارض الادلة، فقد ورد أن النبي. ﷺ أمر عبد اللّه بن عمر أن يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، وذلك عند الخاجة، كما ورد أنه ﷺ نهى عن بيم الحيوان نسيئة. والاقرب إلى الصواب واللّه أعلم أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عنوع بالم تكن ضرورة داعية إلى ذلك. أما كونه مناجزة ، جائز مع

الباب الخامس

النَّقَدَينِ. فَيجوزُ بَيعُ الذَّهَب بالفضَّة مُتفَاضَلاً، وبيعُ البُرَّ بالتَّمرِ أو الملح بِالشَّعيرِ مُتفاضلاً إذَا كَانَ يدا بيد، أي لم يكُن أحدُهُمَّا نَسينةً، لقوله ﷺ: ﴿إِذَا اخْتَلَفْتُ هَلَه الاَشْياءُ فَيِعُوا كَيفَ شَتْم إذَا كَانَ يدا بيد، (١٠). كَمَا لا رِبَا فِيما بِيعَ مِنَ الرَّبُويَّاتِ بنقدِ حاضر أوَ غَائب، وسواءٌ غاب النَّمنُ أو السلعة، فقد اشترى رسولُ اللَّه عَجَملَ جَابِرِ بن عبد اللَّه فِي السَّفَوَ وَلِم يُسدد لَهُ ثَمَتهُ إلا بالمَدينة، كَمَا أَنَّ السَّلَمَ أَجازَهُ الرَّسُولُ ﷺ بقوله: ﴿مَن أَسلَفَ فِي شَيء فَلْسِلَف فِي كَيل مَعلُوم، بالمَدينة، كَمَا أَنَّ السَّلَمَ أَجالٍ مَعلُوم، والسَّلَمُ يَقَدَّهُ فِيهِ الشَّمْنُ نَقداً، وَيَتَاخُرُ المُثَمَّنُ إلى أَجلٍ بَعيدٍ.

٤ - بَيَانُ أجناسِ الرَّبُويَّاتِ:

الرَّبُويَّاتِ اجناسٌ، والَّذَي علَيه الجمهورُ من الصحابة والاثمَّة هُو اَنَّ الذَّهَبَ جنسٌ، والفضة جنسٌ، والفضة جنسٌ، والفضة جنسٌ، والفطانيَ أجناسٌ مختلفة ، فالفُولُ جنسٌ، والحمَّصُ جنسٌ، والارزُ جنسٌ، والذَّرةُ جنسٌ، وانواعُ الزَّيوتِ كُلُّهَا جنسٌ، والعُملُ جنسٌ، والمُحمُ الإبلِ جنسٌ والمُحمُ البَقرِ جنسٌ، وَلحمُ المَّانِ جنسٌ، ولُحمُ المَّقرِ جنسٌ، وَلحمُ المَّقانِ جنسٌ، ولُحمُ المَّقرِ جنسٌ، ولَحمُ الاسماكِ المُختَلِفة جنسٌ.

## ٥ ـ مَا لا يَجري فيه الرِّبّا منَ الأطعمَة:

لا يَجري الربَّا فَي مَثلَ الْفَواكِهِ والخضرَاوَاتِ لأنَّهَا لا تُدَّخُرُ مِن جِهَة، ولَم تكُن فِي الزَّمَنِ الاوَّلِ مِمَّا يُكالُ أو يُوزَنُ مِن جهة إخرى، كما أنَّهَا لِيسَت مِنَ الاغذِيةِ الاساسيَّةِ كَالْحُبُوبِ واللُّحَوَم، الوَادِ فِيهَا النَّصُّ الصَّرِيحُ الصَّحيحُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

تَنْبِيهَان: الأوَّلُ: في البُنُوك (١):

البُنوكُ الحاليَّةُ في سَائِرِ العَالمُ الإسلاميِّ أغلبُهَا يتعامَلُ بالرَّبَا، بل ما وُضعَ إلا علَى أساسِ ربَويًّ خَالص، فلا يجوزُ التَّعاملُ مَعَها إلا فيما ألجات إليه الضرورةُ كالتحويل من بلد إلى آخر. وبناءً على هذا فقد وجَبَ على الإخوة الصَّالِحِينَ مِن السلمينَ أَن يُنشئُوا لَهُم بُنُوكًا إسلاميَّة بَعيدةً عَنِ الربَّا خاليةً من سائرِ مُعاملاتِهِ. وَها هي صورةً تَقريبيَّةٌ للبَنك الإسلاميَّ المُقترَح إِنشَاؤُهُ: يَجتَمعُ الإخوةُ المُسلِمُونَ مِن أهلِ البلدِ، ويتَّفِقُونَ عَلى إنشاءِ دارِيسمُونَهَا

التفاضل وعدمه، كما ورد في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٢٧، ١٢٧) كتاب المساقة . ورواه الترمذي (١٣١١، ١٣٢١). ورواه النسائي (٧/ ٩٠). ورواه ابن ماجه (٢٨٨٠).

 <sup>(</sup>٣)يرئ مالك، رحمه الله تعالى، أن لحوم الإبل والبقر والغنم جنس واحد فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً ولا نسيئة .
 (٤) البنوك : جمع بنك وهي عجمية وعربيها : مصرف، والجمع مصارف.

"خزِانَةُ الجَمَاعَة " يَختَارُونَ لها مِن بَينِهِم مَن هُوَ حفيظٌ عَلِيمٌ ، يَتَولَىٰ إِذَارَتَهَا ، وتَسييرَ عَمَلها . وتَكُونُ مُهمَّةُ هَذَهِ الخزِانَة مقصورةً على ما يلي :

١ - قَبُولُ الأَيدَاعات (حفظُ أمَانَات الإحوان) بدُونَ مُقَابل.

٢ ـ الإقـراضُ: فَتُقرِضُ الإحوةَ المسلمينَ قُرُوضًا تَتَنَاسَبُ وَإِيرَادَاتِهِم أو محاسبِهُم بلا
 فَائدة.

" - المُشاركةُ في مَيادينِ الفلاحة، والتَّجَارَةِ ، والبَّنَاءِ، والصَّنَاعةِ، فَتُسَاهِمُ الحَزَانَةُ فِي كلِّ مَيدانِ يُرَى أَنَّهُ يُحقَّقُ مكاسِبَ وَأربَاحًا لِلخزَانَةِ .
 ميدانِ يُرَى أَنَّهُ يُحقَّقُ مكاسِبَ وَأربَاحًا لِلخزَانَةِ .

عَ لَا الْمُساعَدَةُ عَلَى تحويلِ عُملَةِ الأَخوانِ مِن بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ بِلا اجر إِذَا كَانَ لَهَا فَرعٌ فِي البَلَدِ 4 المُساعَدةُ على تحويلِ عُملَةِ الأُخوانِ مِن بَلَدٍ إلى بَلَدٍ بِلا اجر إِذَا كَانَ لَهَا فَرعٌ فِي البَلَدِ المُرَاد التَّحويلُ إليهِ .

٥ - على رأس كُلِّ سَنَة تُصفَقَى حِسَابَاتُ الخزانَةِ، وتُوزَّعُ الأربَاحُ على المُسَاهِمِينَ بِحَسَبِ سُهُومِهِم فِي الحزانَةِ .

الثَّاني: في التَّأمين:

لا بأس أن يكون أهلُ البلد من الاخوة السلمين الصالحين صندُوقا يسهمُون فيه بنسبة إيراكتهم النسهمُون فيه بنسبة إيراكتهم الشهوريّة، أو حسبماً يَتَفقُونَ عليه، من إسهام كلَّ فرد بنصيب مُعيّز بكُونُونَ فيه سواءً، على أن يكون هذا الصُّدُوقُ وقفاً خاصًا بالإخوة المُشتركين، فَمَنْ تُزلَ به حَادثُ دَهم، كَحَريق، أو ضياع مال، أو إصابة في بدن أعطي منهُ ما يُخففُ به عنه مُصابهُ. . غير أنَّه يَنبَغي مُلاحظةً مَا يَلى:

١ ـ أن يَنويَ المُسهمُ بإسهَامه وَجْهَ اللَّه تَعَالَى، لِيُثَابَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

٢ ـ أَن تُتَخَذَ فيه المَقَادِيرُ الَّتِي تُمنَحُ للمُصابِينَ، كَمَا حُدَّدَتُ أَنصِبَةُ المُسهمِينَ بِحَيثُ يكونُ قائمًا عَلَىٰ المُساوَاةِ التَّامَة.

... عنى مسرو مست. ٣ ـ لا مانعَ من تسمية أموال الصَّندُوق بِالْمُضَارَبَاتِ الشَّجَارِيَّة وَالْمُقَاوِلاتِ العُمرَانِيَّةِ، والاعمالِ الصَّنَاعِيَّةِ الْمُبَاحَةَ.

ب الضَّرفُ:

١ - تَعريفُهُ: الصَّرفُ هُو بَيعُ النَّقدَينِ بِبَعضِهِمَا بَعضًا كَبَيعٍ دَنَانِيرِ النَّهَبِ بِدَرَاهِمِ الفضَّةِ.
 ٢ - حُكمُهُ: الصَّرفُ جَائِزٌ، إذ هُوَ مِنَ البيعِ، والبيعُ جَائِزٌ بالكتَابِ والسُنَّةِ، قالَ تَعَالَىٰ:

498

﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البنور: ٢٧٥]، وقَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِيعُوا الذَّهَبَ بِالفضَّةِ كيفَ شِئتُم يَدًا بيده (١١).

" - حكْمَتُهُ: حِكمةُ مَشرُوعِيَّةِ الصَّرِفِ الإرفَاقُ بِالْسلِم فِي تحويل عُملَتِهِ إلى عُملَةٍ أُخرَىٰ هُوَ في حاجةٍ إليها.

\$\frac{1}{2} - \text{m\$\frac{1}{2}\$ \dot{d\$\frac{1}{2}\$ \dot{d}\frac{1}{2}\$ \dot{2}\$ \dot{1}\$ \do

٥ ـ أَحْكَامُهُ: لِلصَّرفِ أحكَامٌ، هِيَ:

أ - يعجُوزُ صَرَفُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، والفضَّة بالفضَّة ، إذَا اتَّحَدا في الوزن بِحَيثُ لا يزيدُ إحدُهُمَا عَلَىٰ الآخرِ، لقوله ﷺ : «لا تَبِيعُوا النَّهَبِ بِالنَّهبِ إلا مثلاً بمثل، وَلا تُشفُّوا بَعضَها على بَعض، وَلا تَبيعُوا الوَرقَ بِالورق إلا مثلاً بمثل، وَلا تُشفُّوا بَعضَها على بَعض، وَلا تَبيعُوا عَلَى بَعض، وَلا تَبيعُوا مِنها غَاثبًا بِنَاجِزٍ» .
 منها غَاثبًا بِنَاجِزٍ» .
 وكان ذلك في المجلس، لقوله ﷺ: «الذَّهَبُ بالذَّهبِ ربًّا إلاَّ هَاءً وَهَاءً» والفضَّة بالفضَّة بالفضَّة ربًّا إلا هاءً وهَاءً» .

٢ ـ يَعِجُوزُ النَّفَاضُلُ مَعَ اختلاف الجنس كَذَهَب بِفَضَة، إذَا كانَ في المجلس، لِقَولِه ﷺ:
 "إذَا اختَلَفَت هذه الأشياء فَبِيعُوا كَيْفَ شَنَّمُ إِذَا كَانَ يَدًا بَيْدَا "

٣ - إذا افترقَ المُتَـصارفانِ قبلَ التَـقَابُض بَطَلَ الصَّرفُ، لِقَـولِه ﷺ: «إلا هَاءً بِهَـاء».
 وقولِهِ: «إذا كان يَدًا بَيْد» (٢).

المادَّةُ السَّابَعةُ: فِي السَّلَمِ:

١ - تَعْرِيفُهُ: السَّلَمُ أو السَّلفُ، هُو بيعُ موصوفٍ في النَّمَّة، وذلك بِأن يشتري المسلمُ
 السَّلعَة المضبُوطَة بالوصفِ من طعام، أو حيوانِ أو غيرهما إلى أجل مُعين، فيدفع الثَّمَنَ

<sup>(</sup>٣) واه البخاري (٣/ ٩٧). ورواه مسلم (٧٤) كتاب المساقاة. ورواه الترمذي (١٣٤١). ورواه النسائي (٧/ ٢٧٨). ١٨/

<sup>(\$ )</sup>رُواه البخاري (٣/ ٨٩، ٩٧). ورواه أبو داود في البيوع (١٢). ورواه النسائي في البيوع (٤) ابن ماجه (٣٢٥٣). (• )اورده ابن عبد البر في النمهيد (٤/ ٨٤)، (٣/ ٢٨٧). (٦) بسبق تخريجه.

وينتظرَ الأجلِّ المُحدَّدَ ليتسلمَ السلعةَ ، فإذا حلَّ الأجلُ قدَّمَ لهُ البائعُ السُّلعةَ .

٣ ـ شُرُوطُهُ: يُشترطُ لصحَّة السَّلمِ مَا يَلِي:

. - سروت. أ- أن يكُونَ الشَّمنُ نَقدًا مِنَ ذَهَبُ أو فِضَّة، أو مَا نَابَ عَنهُما من عُملة، كي لا يُباعَ ربويٌ وامن عَهُ

ب \_ أن يَنضَبطَ المبيعُ بوصف تَامَّ يُشخَصُهُ، وذلكَ بذكرِ جنسهِ ونَوعِهِ وَقَدرهِ، حَتَّىٰ لا يَتَعَ بِن المسلم واخيهِ خلافٌ يقضي بِهما إلى المُشاحَنةِ والعَدَاوةِ .

جـ أن يَكُونَ أَجِلُهُ مَعلُومًا مُحلَدًا، وبعيدًا كنصف شهر فأكثر.

#### ٤\_ أحكَامُهُ:

١ - أن يكونَ الأجلُ ممّا تَتَغَيْرُ الأسواقُ فيه وذلكَ كالشهرِ ونحوه لأنَّ السَّلَمَ في الأجلِ
 القريب حكمهُ حكمُ البيع، والبيعُ يُشترطُ فِيهِ رُوَيَةُ البيعِ وفحصُهُ

٢ \_ أن يكونَ الأجلَّ زَمَنًا يُوجدُ فيه عَالبًا المُسلَّمُ نيه فلا يَصِحُّ أن يُسلَمَ في رَطبٍ في الرَّبِيع، أو عنبٍ في الشَّنَاءِ مَثَلاً، لاَنَّهُ مَدعاةٌ للشَّفَاق بينَ المُسلِمينَ.

الربيع، او سب عي الساء سار، مرح المساد و المسلم السلّعة وَجَبَ تَسليمُهَا في مَحلِّ العقد، وإن الله عَدْر في العقد مَحلُّ تسليمُ السلّعة وَجَبَ تَسليمُها في مَحلِّ النَّسلَّم وَجَبَ ذُكرَ ذَلكَ وَغَيِّنَ لَهُ مَحلُّ خَاصُّ فَهُو حَما عُيِّنَ فِي العقد، فحيثُ اتَّفقا علَّىٰ مَحلِّ النَّسلَّم وَجَبَ تَسلَّمُ السَّلعة فيه، إذ المُسلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِم.

صُورَةٌ لكتَابَةِ البَيْعِ:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢٧) كتاب المساقاة، والنسائي (٧/ ٢٩٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۲) تناب المساعة والسلم، ومسلم (۱۲۷ ، ۱۲۸) كتاب المساقاة.
 (۳) سبق تخريجه.

واختيار جَمِيع الدَّار الكَائنة بِمحلَّة كَذَا مِن مدينة أو قرية كذَا أرضًا وبنَاءً عُلُوا وَسفُلاً، والتي صفتها على ما دلّت عليه المُساهدة، وتصادق عليه الطَّرفان النبايعان من كونها تشملُ على كذا وكذاً... (تُوصفُ وصفًا كَاملاً) وَالّتي يحدُّها شرقا المَنزلُ الفُلانيُ النّبي يُعرَفُ بِفُلان، وغربًا كذا، وشَمالاً وجُنُوبًا كذا وكذاً... بجميع منافعها ومرافقها وطُرُقها وعُلُوها وسفلها واحجارِها واخسابها وابوابها ونوافذها، ومحباري مياهها، وكافة منافعها الدَّاخلة فيها والحَارجة عنها شراء شرعيًا خاليًا من الثّنيا ومن كُلُ شَرط مُفسد لِلبّيع مُخلٌ به، وذلك بشمز مبلغه كذا.. دَفعَ المُستري شرعيًا خاليًا من الثّن المذكور أعلاه، فقبضه شرعيًا عشريًا المنافعة المذكور أعلاه، فقبضه شرعيًا كتسلُم الله المنتوي تسلُّما شرعيًا كتسلُم منه المذكور أعدا والمنافعة المتعلقة المنافعة واختيار إمضاء العقد وإبرامة وتَفرَقًا عليه بعدَ أن أشهداً عليهما من يعرفهُما وهُما فُلانٌ وفُلانٌ.. مَ ذلك بَتاريخ كذاً».

صُورَةٌ لكتَابَة السَّلَم:

بَعدَ الحَمَد للَّه تَعَالَىٰ: "اقرَّ فُلانْ أَنَّهُ قَبضَ وَتَسَلَّمَ مِن فُلان كَذَا وكَذَا . . . سلَمًا في كذَا وكذَا . . . سلَمًا في كذَا وكذَا . . . منَ القَصح مَثَلاً (ويَذكُرُ نُوعَهُ) وَذلك بِمكيلٍ مَدينة كذَا . . يَقُومُ لَه بِذلك بَعدَ مُضيً مُنَّةُ شَهريَنِ كَاملَين مِنَ تَاريخِه مَحمُولاً إلى المُكانِ الفُلاني . وَاقرَّ بِالملاءَة والقُدرة على ذلك، وفَبَضَ رأسَ مالِ السَّلَمِ الشَّرَعِيُّ فِي مجلسِ العَقدِ وَهُو مَبلَغُ كذَا . وتَمَّ بِتَارِيخ كذَا» .

المَادَّةُ الثَّامِنَةُ: في الشُّفَعَة، وَأَحكَامِهَا:

تَعْرِيفُهَا: الشُّفَعَةُ هِيَ أَخْذُ اَلشَّرِيكِ حَصَّةَ شَرِيكِهِ التي بَاعَهَا بِثِمَنِهَا الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. وأحكَامُهَا هيَ:

ا - نُبُوتُهَا شَرعًا، ثَبَتَ الشّفعة بقضاء رسول الله ﷺ بِهَا، فقد رُويَ فِي الصّحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قولُهُ: "قضى رَسُولُ اللّه بِالشّفعة فِي كُلِّ مَا يَنقِسم، فإذا وَقَعَتِ الحُدُّودُ وَصُرِفَتِ الطُّرْقُ فلا شُفعة» (١).

لا تُنبَّتُ الشُفعةُ إلا فيما هُو قابلُ للقسمة، فإن كَانَ غيرَ قابلِ للقسمِة كَالحمَّامَاتِ والازحِيةِ والدُّورِ الضيَّقةِ ، فلا شُفعة ، لقرلِه ﷺ: «فيما ينقسمُ».

٣- لا تَنْبُتُ اَلشُفْعَةُ فِي المَقسُومِ الَّذِي ضُرُبَت حُدُودُهُ وَصُرُفَت طُرُقُهُ، لقولِه ﷺ: «فإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرُفَتِ الطَّرُقُ فلا شُفعَةَ»، ولانَّه بعدَ القسمة يُصبحُ الشَّريكُ جَاراً، ولا شفعة

(١)رواه البخاري (١)كتاب الشفعة، ومسلم (١٣٤)كتاب المساقاة.

لِلجارِ على الصَّحيحِ.

٤ ـ لا شُفعة في المُنقُول كالثَيَّاب والحيوان، وإنَّما هي في المَشَاع مِن ارض، وَمَا يَتَصلُ.
 بها من بناء وغرس، إذ لا ضَرَر يُتصوَّرُ مَع غير الأرض وما يتصلُّ بِهَا فَيْرَفَعُ بالشفعة.

و ـ يَسَقُطُ حَقُّ الشَّفيع بِحُضُوره العَقدَ أو بعلَمه بالبيع وَلَم يُطَالَب بالشُّفعَة حَتَى مَضَت مُدَّةٌ لَ لَحَديث: «الشُّفعَةُ لَمَنْ وَالثَبَهَا» (١) . وَحَديث: «الشُّفعَةُ كَحلِّ العِقَالِ» (٢) . إلا أن يكونَ غَائبًا فَإِنَّ لَه الحَقَّلِ الْعَقَالِ» (٢) . يكونَ غَائبًا فَإِنَّ لَه الحَقَّ فِي الطالبة به ولو بعد سنين طويلة .

٦ ـ تَسقُطُ الشَّفَعةُ فيما إذا أوقف المُشتري ما اشتراه أو وهبه أو تصدَّق به، إذ نُبُوت الشُّفعة معناه إبطال هذه القُرَب، وتصحيحُ القُرَب أولى مِن إثباتِ الشُّفعةِ التي لا يُقصدُ مِنها إلا رفحُ ضَرَرٍ مَظنُونٍ.

٧ للمُشترِي الغَلَةُ والنَّمَاءُ المُنفَصلُ، فَإِن بَنَىٰ أو غَرَسَ فللشَّفيعِ تَمَلُّكُهُ بِقِيمتِهِ، أو قلعُهُ
 مَع غُرم النَّقصِ، إذ لا ضرر ولا ضرار .

٨ - عُهدَةُ الشَّفيعِ عَلَى المُشتَرِي؛ وعهدةُ المُشترِي على البائع، فالشَّفيعُ يُطالبُ المُشترِي، والمُشتري يرجعُ على البائع في كلِّ ما يتعلَّقُ بَا وجَبَت فيهِ الشُّمَةُ.

٩ حَقُّ الشُّفعة لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ، فَلَيسَ لِمَن وَجَبَتْ لَهُ الشُّفعَةُ ان يَبيعَ حَقَّهُ فِيهَا، أو يَهَبَهُ لَاخِرَ، إذ بَيعَهَا أو هِبُهَا مُناقضةٌ للغرضِ الذي شُرعَت لهُ الشُّمِعةُ، وهُو دَفعُ الضَّرِعَ إلشَّرِيكِ.

المَادَّةُ التَّاسَعةُ: في الإقالَة:

١ ـ تَعريفُ هَا: الإقَالَةُ هِيَ فسخُ البيعِ وتركُهُ ورَدُّ الثَّمنِ إلى صاحبِهِ والسَّلعَةِ إلى بَانِعِهَا إذاً نَدم أحدُ النَّبَايعِين أو كلاهُماً.

٢ \_ حُكْمُ هَا: تُستَحَبُّ الإقالةُ عندَ طَلَبِ احد التَّبَايعين لها لقوله ﷺ: «مَن أقالَ مُسلِماً
 بَيعتهُ أقالَ اللَّهُ عَثْرَتهُ (٣٠٠). وَقُوله ﷺ: «مَن أقالَ نَادمًا أقالَهُ اللَّهُ يَومَ القيامة (٤٠٠).

٣ \_ أحْكَامُهَا: أحكَامُ الإقالَة هي :

١ ـ اختُلِف، هَلِ الإِقَالَةُ تُعتَبَرُ فَسخًا لِلبَيعِ الأَوَّلِ، أَو هِيَ بَيعٌ جَديدٌ؟ ذَهَبَ إِلَى الأَوَّلِ

(١) اخرجه عبد الرزاق من قول ابن شريح، ومعنى واثبها: بادرها.

(٢) رواه ابن ماجه (۲۰۰۷). وفيه ضعف. (٣) رواه أبو داود في البيوع (٥٤). ورواه ابن ماجه (٢١٩٩).

(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرئ (٦/ ٢٧). بسند صحيح.

أحمَدُ والشَّافِعيُّ وأبو حنيفةً، وإلىٰ الثَّانِي مالكٌ، رحمهمُ اللَّهُ.

٢ ـ تَجُوزُ الإقَالَة أن يَنقُصَ الشَّمَنُّ أو يَزيدَ وَإِلا فَلا إقَالَةَ، وأصبَحَت حِينَنذِ بَيعًا جَديدًا. تَجرِي عَلَيهِ أحكامُ البّيعِ بِكَاملِهِا من استِحقَاقِ الشُّفعَةِ، واشتِراطِ القَبضِ في الطَّعامِ وما إلىٰ ذَلِكَ من صيغةِ البيعِ وغَيرِهَا.

# الفَصلُ الرَّابِعُ: فِي جُملَةِ عُقُودِ

وَفِيهِ ثُمِانِي مَوَادٍّ:

المَادَّةُ الأُولَى: في الشَّركَة:

أ - مُشْرُوعَيَّتُهَا :َ الشَّرِكَةُ مُشْرُوعَةٌ بِقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ ﴾ [النساء: ١٦]. وقَولِهِ: ﴿ وَوَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلْطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [ص:٢٤]. ومَعنى الخُلْطَاء الشُّركَاءُ، وَبَقُولَ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثالتُ الشَّرِيكِينِ مَا لم يَخُن أحدُّهُمَا صَاحِبَهُ (٧٠). وَقَولِهِ ﷺ: «يَدُ اللَّه عَلَى الشَّريكَين مَا لَم يَتَخَاوَنَا» (٢).

بُ - تَعُوْيِفُهُ هَا الشَّرِكَةُ هِي أَن يَشْتُوكَ اثنانِ فأكثرَ في مالِ استحقُّوهُ بِوراثَةَ ونحوهَا أو جَمَعُوهُ من بينِهم أقساطًا ليعملُوا فِيهِ بتنميتهِ في تجارة أو صناعة أو زراعة، وهِي أنواعٌ:

النُّوعُ الأوَّلُ: شَرِكَةُ العنان:

هي أن يشترك سخصان فَاكثُرُ ممَّنَ يَجُوزُ تَصرفُهم في جمع قدر مِنَ المال مُوزَّعًا عَليهم هي أن يشترك سخصان فَاكثُر ممَّن يَجُوزُ تَصرفُهم في جمع قدر مِنَ المال مُوزَّعًا عَليهم اقساطًا مَعلُومَةً، أو اسهُمًا مُعيَّنَةً محُددَةً، يعملُونَ فِيهِ مَعَا لتنميتِه ويكونُ الربحَ بينهُم بحسب أسهُمهِم في رأسِ المالِ، كما تكونُ الوضيعَةُ (الْحُسارَةُ) بِحسب الاسهُم كذلك، ولِكُلِّ واحدًا منهُمُ الْحَقُّ فِي التَصْرُفُ فِي الشَّرِكَةِ بالآصالَةِ عَن نفسه وبِالوكَالَةِ عَن شُرَكَاٰتِهِ، فَبَبِيعُ وَيشتَري، " وَيقبِضُ وَيَدفَعُ، وَيُطَالِبُ بالدَّيْنِ وَيخاصِمُ وَيرُدُّ بالعَيبِ، وباختصارٍ: يَفعلُ كُلَّ ما هُوَ فِي مصلَّحَة الشَّركَة .

وَلَصِحَّة هَذه الشَّركَة شُرُوطٌ، وَهيَ:

١ - أَن تَكُونَ بَينَ مُسلَّمِين، إِذ لا يُؤمَّنُ غيرُ المُسلِمِ أن يتَعَامَلَ بِالرِّبَا، أو يُدِخلَ فيها مَالاً حَرامًا، إِلا أَنْ يَكُونَ التَّصَرُفُ مِن بِيعٍ وَشِرَاءٍ بِيَدِ الْمُسَلِّمِ فَإِنَّهُ لا مَانِع إِذًا؛ لِعدَم الخُوفِ مِن

(١) رواه البيهقي (٧٨/٦). وأبو داود وسكت عنه، وأعله ابنالقطان، وصححه الحاكم، وتمام اللفظ افإنه خانه خرجت من . بيتهما؛ يعني ينزع البركة من مالها . (٢) واه الدارقطني (٣/ ٣٥) وسكت عنه المنذري، وهو بلفظ: «ما لم يخن أحدهما صاحبه» .

إدخالُ مَالٍ حَرامٍ عَلَىٰ الشَّرِكَةِ.

٢ - أن يكون رَأس ألمال معلومًا وقسط كُل واحد من الشركاء معروفًا لان الربح والوضيعة مُترتبان على معرفة رأس المال والسهوم فيه . والجهل برأس المال أو أسهم الشركاء يؤدي إلى أكل أموال النّاس بالباطل وهُو حرامٌ لِقولة تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِلْنَاطَ﴾ الهذه: ١٨٨].

٣ُ \_ أَن يكُونَ الرِّبِحُ مَشَاعًا يُموزَعُ بِحَسَبِ السُّهُومِ، فلا يَجُوزُ أن يَقُولَ إِنَّ ما ربحناهُ مِنَ الضَّانِ فَهُوَ لِفُلانٍ، ومَا رَبِحناهُ مِن الكَتَّانِ مَثَلا فَهُو لِفُلانُ لِمَا فِي ذَلِكَ من الغَررِ وَهُو مُحْرِمٌ.

إن يَكُونَ رَأسُ المَال نُعَفُودًا، وَمَن كَانَ لَدَيه عَرَضٌ وَاَرَادَ الاستراك قُومَ عَرضهُ بِنَقد بسع يَومه و تَخْلَ فِي الشَّرِكَة ، لانَّ العروضَ مجهولةُ القيمة ، والمُعَامَلَةُ بالمجهولِ مَمْنُوعَةٌ شَرَعًا لِهَا تَوْل .
 شَرَعًا لِما تَوْدي إليه من تضييع الحقُوق و إكل مال النَّاس بالباطل .

٥ ـ أن يكُونَ العَمَلُ بِحَسَب الأسهُم كَالرَّبِح والوضيعة، فَمَن كَانَ نَصيبُهُ في الشَّرِكَةِ الرُّبعُ فَإنَّ عليه عملَ يوم مَن أربعة إيام مثلاً وهكلناً . . . وإنَ استَأْجَرُوا عَامِلاً فأُجرتُهُ مِن رأسِ المُلْ بيه مِل الشَّركاءِ .
 المال بحسب سُهُوم الشُّركاءِ .

٣ ـ وَإِن َ مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكِينِ بطَلَت الشَّرِكَةُ، وكَذَا إن جُنَّ مَثَلاً، وَلِوَرَثَةِ المَّبِت وأوليَاءِ
 المَجنُون حَلُّ الشَّركة أوْ إمضاؤُهَا بعَقدِهَا الأوَّلِ.

النَّوعُ الثَّاني: شَرَكَةُ الأَبْدَان (١):

وَهِيَّ أَن يَشْتَرِكَ اثْنَان فَاكْثَرَ فِيمَا يَكْتَسِبَانهِ بِابدَانهِمَا كَأَن يَشْتَرِكَا فِي صَنَاعَة شَيء، أو خياطة أو غسل ثيابٍ ونحو ذلك، وما يحصُّلانِ عليهِ فهو بَينهُما انصافًا أو على ما اتَّفقًا عَلَيْهِ.

والأصلُ فَي جَوَّازِهَا ما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَسَعْدًا وَعَمَّارًا اسْتَرَكُوا يَومَ (بدرٍ) فِيماً يَحصلُونَ عَلَيهِ مِن أموال المُشرِكِينَ فَلَم يجِئ عَمَّارٌ وَعَبدُ اللَّه بشيءٍ وجَاءَ سعدٌ بِأسِيرينِ فأشركَ بينهمُ النَّي ﷺ. وكَانَ ذَلِكَ قَبلَ مشروعيَّة قِسمة الغنائِمِ(٢).

وَأَحْكَامُ هَذه الشُّركَةِ، هيَ:

١ ـ أنَّ لكُلٍّ مَنهُما طَلُّبَ الأجرَة وأخذَها مِنَ المُستَأْجِرِ لَهُماً.

٢ - إِن مُرِضَ أَحَدُهُما، أو غَابَ لِعُذرِ فإنَّ ما حَصلَ عَليهِ إحدُهُما هُو بينهُما .

<sup>(</sup>١) جمع بدن، أي الذوات والأجسام.

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح وبه عمل أحمد ومالك وأبو حنيفة، رحمة اللَّه تعالى عليهم.

٣ - إن طَالَت غَيبَةُ أحَدهما أو طَالَت مُدَّةُ مَرَضِهِ فَإِنَّ لِلصَّحِيحِ أن يُفيِمَ مَقَامَهُ أحَداً، وأُجرتُهُ مِن نصيب المَريضِ، أو اَلغَائِبِ. 2 - إِن تَعَذَّرَ حُضُورُ أُحَدِهما فإنَّ للآخَرِ فَسخَ الشَّرِكَةِ.

النَّوعُ الثَّالثُ: شَركَةُ الوُّجُوه(١):

شرِكَةُ الوُجُوهِ هِيَ أَن يشترك اثنانِ فأكثَر فِي شراء سِلعَة بِجاهِهِمًا ويبيعَانِهَا وَمَا يحصُلان عليه من ربح فهُو بينهُما . والخَسَارةُ إن كَانت فَعلَيهِمَا بِالسُّويَّةِ كالرُّبح.

النُّوعُ الرَّابِعُ: شَرَكَةُ الْمُفَاوضَة:

وَهِي أُوسِعُ مِن شُرِكَةِ العِنَانِ والوبُهُوهِ والابدانِ، إذ هي تشملُهم وتشملُ المضاربةَ أيضًا، وَهِيَ أَنْ يُفُوضَ كُلٌّ مِنَ السُّرِيكَينِ للآخَرِ كُلَّ تَصَرُّف مَاليٌّ وبَدنيٌّ مِن أنواع الشَّرِكَةِ، فيبيعُ وَيَشْتُرِي وَيُضَارِبُ وَيُوَكِّلُ وَيُخاصَمُ وَيَرتَهِنَ، ويُسافَرُ بَالمالِ، ويكونُ الرِّبحُ بينهُمَا عَلَىٰ ما اتَّفْقَا عليهِ، والخسَّارَةُ بحسَّبِ نصيبِ كُلٌّ مِنهُمَا المَالِيِّ.

المَادَّةُ الثَّانيَةُ: في المُضاربَة:

١ - تَعْرِيفُهُا: الْمُضارِبَةُ أَوَ القِراضُ هِيَ إِن يُعطِيَ أحدٌ لآخَرَ مَالاً مَعلُومًا يَتَجِرُ فيهِ، وأن يكونَ الرَّبِحُ بَينهُمَا عَلَىٰ ما اشترطاهُ. والحُسَّارَةُ إن كَانِّت فَمِن رأسِ المالِ فقط، إِذِ العَامَلُ يكفيهِ خسَارَةُ جَهدِهِ، فَلِمَ يُكَلُّفُ خسارَةٌ أُخرِيْ؟

٢ ـ مَسْرُوعَيْتُهَا: الْمُضارَبَةُ مَسْرُوعَةٌ بِإجماعِ الصَّحَابَةِ، والاثِمَّةِ (٢) عَلَىٰ جَوَازِهَا وَقَد كَانَت مَعمُولاً بِهَا على عهد رسولِ اللَّه ﷺ فاقرَّهَا.

٣ ـ أحكامُها: أحكامُ المُضارَبَةِ، هِيَ:

١ - أَن تَكُونَ بَينَ مُسلِّمَينِ جَائِزَي التَّصَرُّفِ، وَلا باسَ أَن تَكُونَ بَينَ مُسِلمٍ وَكَافر إِذَا كَانَ رأسُ المالِ مِنَ الكافِرِ، وَالعَّمَلُ مِن المُسَلَّمِ، إذِ المُسَلِّمُ لا يُخشَىٰ مَعَهُ الرِّبَا، وكا المَالُ الحَرَامُ.

٢ - أن يَكُونَ رأسُ المَال مَعلُومًا.

٣ - أَن يُعَيَّنَ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبِحِ، فَإِن لِم يُعَيِّنَاه فَلِلعَامِلِ أُجرَةُ عَمَلِهِ، وَلِربُ المالِ

<sup>(</sup>١) الوجود: جمع وجه، والمراد هنا الجاه والعرض. (٢) من ذلك ما روئ مالك في الموطأ أن ابني عصر بن الخطاب وهما عبد الله، وعبيد الله كانا قد مرًا بأبي موسن الاشعري بالبصرة فاعطاهما مالاً ليوصلاه إلى عمو رضي الله عنه، ثم اشار عليهما بأن بإخذا به بضاعة يتجران فيها، ثم إذا باعاها دفعا رأس المال إلى عمر ففعلا، لكن عمر منعهما من الربح، فقال له عبيد اللَّه: لو جعلته قراصًا بعد أن قال له: لو نقص المال أو هلك لضمناه، فاخذ عمر رأس المال ونصف الربح واعطاهما نصف الربح الباقي، فجعله قراضًا.

الرِّبحُ كُلهُ. . أمَّا إن قَالا: الرِّبحُ بِينَنَا فَهُوَ مُنَاصَفَةٌ بَينَهُمَا.

. ٤ ـ إن اختَلَفَا فِي الجُزْءِ المشرُوطِ هَلَ هُوَ الرَّبُعُ أَوِ النَّصِفُ مَثَلًا، فَيْمَالُ قُولُ رَبَّ المَالِ مَعَ يَمينِهِ .

م ليسَ للعَاملِ أن يُضَارِبَ فِي مَال رَجُلِ آخَرَ إِذَا كَانَ يَضُرُّ بِمَالِ الأُوَّلِ ، إلا إِذَا أَذِنَ
 لَهُ صَاحِبُهُ الأوَّل فِي ذَلك ، لتحريم الفَّرر بينِ المُسلِمينَ

٦ \_ لا يُقسَّمُ ٱلرِّبحُ مَا دَامَ الْعَقْدُ بَاقيّاً إلاَّ إِذَا رَضِيَ الطَّرَفانِ بالقسمةِ واتَّفَقا عليها .

٧ - رأسُ المال يُجبَرُ دائمًا من الرَّبِح فلا يستَحقُّ العاملُ مِن الرَّبِح شَيئًا إلا بَعدَ جَبرِ راسِ المالِ، هَذَا ماَ لم يُعسَّم الرَّبِحُ، فَإِن التَّجرَا في غنم فَربِحاً واَتَحَدُ كُلُّ مِنْهُما نصيبَهُ مِن الرَّبِحُ ثمَّ التَّجرَا في حَبِّ أو كتَّانِ مَثلاً فخسرا مِن رأس المالِ شَيئًا فالحسارةُ مِن رأسِ المالِ ولَيسَ عَلَىٰ العَامِلِ جَبْرُهُ مِمَّا رَبِعَ فِي تِجَارِةٍ سَبَقَت.

٨ ـ إن انفسَخت المُضارَبَةُ وَبَقي بَعض اللّال عَرضًا، اي بضاعةً، أو دَينًا عند أحَد فطلَب رَبُّ اللّالِ تَنضيضَهُ، أي بَيعَ العَرضَ لِيصير نقداً أو طلّبَ ارتِجاعَ الدّينِ فَإِنَّ عَلَى العَاملِ القيام بِذلكَ.

وَ يُقبَلُ قُولُ العاملِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِن هلاك المالِ أَوْ خُسرَانِهِ إِن لَم تُقَم بَيَّنَةُ تُكَذَّبُهُ فِيمَا ادَّعَاهُ، وإِن ادَّعِي الهلاكَ وأقامَ بَيَّنَةُ علي ذَلِكَ حَلَفَ وصدُقَت دَعَواهُ.

المَادَّةُ النَّالثَةُ: في المُسَاقَاة وَالمُزَارَعَة (١):

#### أ \_ المُساقاة:

١ تَعْرِيفُهَا: الْمُسَاقَاةُ هِيَ اعطاءُ نَخل، أو شَجر، أو نخل وشجر لِمَن يَقُومُ بسقيهِ وعملِ
 سائر ما يحتاجُ إليه من خدمة بِجُزء مُعلوم من ثمره مَشاعًا فيه .

\(\bar{Y}\) \_ حُكمهُهَا: المُساقاة جائزة ، والاصلُ في جوازها عَمله ﷺ وعملُ خلفائه الرَّاشدينَ من بعده ، فقد أخرج البُخاريُّ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ ﷺ عَامَلَ أهلَ (خيبر) بشطرٍ ما يَبخُرُجُ مِنهَا (اي من أرضِ خيبر) من زرع وتمر ، كما أمضَىٰ هذه المُعاملَة مَن بعدهِ أبو بكرٍ وعُثمرُ وعُثمانُ وعليٌ رضي الله عنهم .

٣ \_ أحكامُها: أحكامُ الْسَاقَاةِ هِيَ:

١ ـ أن يكونَ النَّخلُ أو الشَّجَرُ مَعلُومًا عِندَ إبرام العقد، فلا تجري المُساقاة في مجهول خشية الغرر وهُو حَرامٌ.

(١) المساقاة والمزارعة مصدران من ساقاه وزارعه.

٢ - أِن يكونَ الحِرْءُ المعطَى لِلعَاملِ مَعلُومًا كربُعِ أو خُمُسٍ مَثْلًا، وأن يكونَ مَشَاعًا فِي جميع النَّخلِ أو الشَّجَرِ، إذ لَو حُصِرَ في نَخلِ أو شَجَرٌ خاصٌ قد يُثمرُ وقد لا يُشمِرُ، وفي ذلك غَرَرَيُّجرَمُهُ الإسلامُ.

٣ - على العَامِلِ أن يقُومَ بِكُلِّ صا يلزَمُ لإصلاحِ النَّخلِ أو الشَّجَرِ مِمَّا حَرَى العُرفُ أن يقومَ بِهِ العَاملُ في الْمُسَاقَاة .

٤ُ - إِن كَانَ عَلَى الأرضِ المُعطَاةِ مُساقاةً خَرَاجٌ أَو ضَرِيبَةٌ، فَهِيَ عَلَى المَالِكِ دُونَ العَامِلِ إِذِ الحُواجُ أَوْ الضَّرِيبَةُ مُتَعَلِّقٌ بِالاصلَ بِدليلِ أَنَّ الضَّرِيبَةَ مِدفُوعةٌ ، ولو لم تُغَرَّسَ الارضُ أَو تُورِعِ. أَمَّا الزَّكَاةُ فَهِيَ على من بلغَ نصيَّبُهُ مِنَ النَّمَرِ نصابًا: سَواءٌ كَانَ العامِلِ أو رَبُّ الارضِ، إِذِ الزَّكَاةُ مُتَعلِّقَةٌ بِالثَّمَرَةِ نفسهَا

٥ - تَعَبُوزُ الْسُاقَاةُ فِي الْأُصُولِ كَأَن يَدْفَعَ رَجُلٌ لآخَرَ أرضًا لِيغرسَهَا نَخلاً أو شجرًا، ويقومَ بسِقيهِ وأصلاحَهِ إلى أن يُشمَرَ على أنَّ لَهُ الرُّبْعَ مِنهُ أو الثلثَّ مثلًا بشرطِ أن تحدَّد المدَّةُ بإثمارِهَا مَثلاً ، وأن يأخَذَ العاملُ نصيبهُ من الأرضِ والسَّجرِ معًا.

٦ ـ لِلْعَامِلِ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ أَنْ يُنْسِ عَيْرَهُ، وَلَهُ النَّمَرَةُ المستحقَّةُ بالعقد

٧ - إَن هَرَبَ العَامِلُ قَبَلَ بُدُوَّ النَّـمَرَةَ فَلِرَبَّ الأرضِ الفَسخُ، وَإِن هَرَبَ بَعْدَ بُذُوَّ النَّمرِ أَقَام مِن يُتَمِّمُ العملَ بأُجْرِةٍ مِن نصيبِ العَامِلِ

٨ ـ إن مَاتَ العَامِلُ فَلُورِثَتِهِ أن يُنيُسبوا غَيْرَهُ مِن طَرَفهِمٍ، وَإِن اتَّفَقَ الطرَّفانِ عَلَىٰ الفَسخ فُسحت المُساقَاةُ.

ب - المُزارَعَةُ:

١ - تَعْرِيفُهَا: الْمُزارِعَةُ هِي أن يدفعَ رَجُلٌ لآخَرَ أرضًا يزرعُهَا علىٰ جُزءٍ مُعيَّز مَشَاعٍ فِيها.

٢ ـ حُكُمُهَا: أجازَ الْمُزَارَعَةَ جمهورُ الصَّحابَةَ والتَّابِعينَ والاثنَّةِ ومنعهَا آخرُونَ. ودليلُ المُجيزينَ مُعَاملَتُهُ ﷺ أهلَ (خيبَرَ) بشطرِ ما يخرُجُ مِنهَا من زرع وثمرٍ. فَقد روى البُخاريُّ عنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ ﷺ عَامَلَ أهلَ (خَيبر) بشطرِ ما يخرُجُ مِنهَا من زرع وثمرٍ، فكَانَ يُعطِي أَزُواجَهُ مِاثَةَ وَسُتِي (تُمانُونَ وَسقًا تَمرًا وعِشرُونَ وسقًا شَعِيرًا)، وحَملُوا ما رُوِي مِنَ النَّهِي عَنِ الْمُزارَعَةِ إِمَّا عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَت بِشِيءٍ مجهَولٍ مُحتَجِّنَ بَحديثِ رافع بن خُديج رَضِي اللَّه عنه إذ قَالَ: "كُنَّا مِن أكثرِ الانصارِ حَقَّلاً، فَكُنَّا نُكرِي الارضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هذه ولَهُم هَذِهِ، فَرَبَّما أخرجَت هَذِهِ وَلَمْ تُخرِجَ هَذِهِ فَنَهَانَا عَن ذَلِكَ (١١) . أو انَّهَا لِلكَراهَةِ التَّزيهيَّةَ بدليلٍ

(١) رواه البخاري (٧) كتاب الشروط، ومسلم (٩٩) كتاب البيوع.

قولِ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: إنَّ النّبيَّ ﷺ لَم يَنهُ عَنهُ، وَلَكِن قَالَ: «أَن يَمنَحَ أَحَدُكُم أَخَاهُ خَيرٌ لَهُ من أَن يَأْخُذَ عَليه خَرَاجًا مَعلُومًا»(١).

٣ \_ أحكامُها: أحكامُ المُزارَعَة هي :

أ \_ أَن تَكُونَ اللُّدَّةُ مَحدُودَةً مُعَيَّنَةً كَسَنَة مَثَلاً.

ب ـ أن يَكُونَ الجُرْءُ المُتَّفَقُ عَليه مَعلُومً الـقَدر كَالنَّصفِ أو النُّلُث أو الرُّبع مَثَلاً، وأن يكونَ مَشاعًا فِي جَميع ما يخرُجُ مِن الأرضِ، فَلَو قِيلَ: لَكَ مَا يُنْبتُ فِي كَذَا لم تَصْحُ.

جـ - أن يَكُونَ البَّدرُ من صَاحب الأرض؛ أمَّا إذَا كَانَ البَدرُ مِنَ العَامِلِ فَهِيَ المُخَابَرةُ وَالْحِلافُ فِي جَوازِهَا أَشَدُّ مَنَ الخِلافِ فِي الْمُزَارَعَة لِقُولِ جَابِر رضي الله عنه : "نَهَى رَسُولُ اللَّه

د ـ لَو اشترَطَ رَبُّ الأرض أخذَ بَذره من المُحصُّول قبلَ قسمته ومَا بَقيَ فَهُو لَهُ وَللعَاملِ بحسب ما اشترطاه لم تصحِّ المُزَارعَة .

هـ - كرَاءُ الأرضَ بَثْمَنَ نَقْدًا أُولَى مِن الْمُزَارَعَةِ لِغَولِ رَافع بنِ خُديج: « . . . أمَّا بِالذَّهبِ أو الورق فَلم يَنهَنَا».

و ـ يُستَحُبُّ لَمَن لَهُ أَرضٌ زَائدةٌ عَن حَاجَته أِن يَمنحَهَا أَخَاهُ السَّلمَ بِلا أَجر، لِقولِهِ أَن يَأْخُذَ عَليه خَرَاجًا مَعلُومًا»(٤)

ي - الجُمَهُورُ عَلَى مَنعِ تَأْجِيرِ الأرضِ بالطَّعَامِ، إذ فيهِ مَعنَىٰ الطَّعَامِ بالطَّعَامِ نِسيئَةً ومُتَفَاضِلاً وَهُوَ مَنُوعٌ، وأمَّا مَا رُويَ عِن أحمَّدَ من جوازهِ فِهو محمولٌ على المُزارعة لا على تأجيرِ الأرضِ بالطَّعَام.

المَادَّةُ الرَّابَعةُ: في الإجَارَة:

١- تَعريفُهَا: الإِجَارَةُ هِيَ عقدٌ لازمٌ على منفعةٍ مدةً معلومةً بثمنٍ معلومٍ.

٢ \_ حُكمُهَا: الإِجَارَةُ جائزةٌ، لِقولِهِ تَعَالىٰ: ﴿ لَوْ شَئِتَ لاَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف:٧٧]، وَقَولِهِ: ﴿إِنَّ خُيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ﴾ [النصص: ٢٦]، وقَولِهِ: ﴿عَلَىٰ أَن تَأْجُرني ثُمَانِي

<sup>(</sup>١)رواه البخاري في صحيحه .

<sup>(</sup>٢) رُواه الإمام أحمد (١/ ١١) بسند صحيح. والمخابرة: قال في الفتح: هي أن يكون البذر من العامل، وتخالف المزارعة (٤)سبق تخريجه .

عجَج النصص: ١٢١)، وقول الرسُولِ على: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثلاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُم يَومَ القيامَة: رَجُلُ أَعطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأَكُلَ نَمَنُهُ، ورَجُلٌ استَأْجَرَ أَجِيرًا فاستوفَى مُنهُ وَلَمَ يُوقَهِ أَجرَهُ (١) . وَلاستَنجَارهِ عِلْهُ مَعَ أَبِي بكرٍ فِي هِجرتهِما رَجُلاً خِرِيّتًا مِن بَنِي الدّيلِ يُرشِدُهُمَا إلىٰ دُرُوبِ المدينة ومَسَالَكهَا .

٣ ـ شُرُوطُهَا:

أ ـ مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَة كَسُكُنَى الدَّارِ، أو خياطَةِ النَّوبِ مَثلا، إذ هي كالبيع، والبيعُ لا بدَّ فيه مِن

بُ \_ إِبَاحَةُ المَنْفَعة، فلا يجوزُ استنجَارُ أمةٍ للوطءِ أو امرأةٍ لِلغنَاءِ أو النَّوحِ مثَلًا، أو أرضًا

جـ - معرفةُ الأَجْرَة لقولِ إلى سعيدٍ: انهنى رسولُ الله ﷺ عن اسْتِنْجَارِ الاجيرِ حتَّى يُبيَّنَ لَهُ ، وفر (۲). أجره»

## ٤ ـ أحْكَامُهَا:

أ ـ جَوَازُ استِتَجارِ مُعَلَّمِ لتَعليم علم أو صِناعة، لِمُفَادَاةِ النَّبِيَّ ﷺ بَعضَ أسرَىٰ (بَدرٍ) بتعليمهِم عَدَدًا مِن صِبِيَانِ المَدِينَةِ الكِتَابَةُ (٣).

بَ-جُوَازُ اسْتُنجَارِ الشُّخصِ بطَعَامِه، وكَسوَيِه، لقولِه ﷺ: وَقَدْ قَرَأَ (طَسِمٍ) حَتَّى بَلْغَ قصَّة مُوسَىٰ: ﴿ إِنَّ مُوسَىٰ آجَرَ نَفسَهُ ثَمَانِي حَجَج أَو عَشْرًا عَلَىٰ عَفَّةٍ فَرجِهِ وَطَعام بَطُنِهِ ١٤٠٠. جـ - صحَّةُ استئجار دار إلى مُدَّة مُعَيَّنة يَعْلَبُ على الظُّنِّ بِقَاؤُهَا إليهاً.

د - إِذَا آجَرَهُ شَيئًا ثُمَّ مَنعُهُ مِنَ الأَسْتفاع بِهِ مُدَّةً سَقَطَ مِنَ الأجرةِ بِقدرِ مُدَّةِ المَنعِ وَإِن تَركَ المُستَأْجِرُ الانتفاعَ مِن نفسِهِ فَعَلَيهِ الأُجرَةُ كَامِلَةً.

ه- تُفسَخُ الإجَارُةُ بِتَلَفَ العين المُؤجَّرَة كَسُقُوطِ الدَّارِ أو موتِ الدَّابَةِ مثلا، وعَلَىٰ الْمُستَاجِرِ أُجِرَةُ اللَّهَ السَّابِقَةِ التَّي انتفعَ فِيهَا بِالعينَ الْمُوجَّرَةِ.

و - مَن استَأْجُرَ شَيئًا فَوَجَدَهُ مَعيبًا فَإِنَّ لَهُ الفَسَخَ مَا لَم يَكن قَد عَلِمَ بالعيبِ ورَضِي بِهِ ابتداءً، وإنَّ انتفعَ بِالمؤجَّرِ مُدَّةً فَعَلَيهِ أُجَرَّتُهَا.

ز - الأجيرُ المُشتَرِكَ ، كَالْخَيَّاطِ والحَدَّادِ يَضمَنُ مَا اللَّهُ بِفِعِلِهِ لا مَا ضاعَ مِن دُكَّانِهِ لاتَهُ

(١) رواه ابن ماجه (٢٤٤٢). وورد في فتح الباري (٤٤٧/٤).

 (۲) رواه الإمام أحمد (۳/ ۹۹، ۲۲، ۷۱). (٣) يروي هذا أصحاب المغازي والسير كمحمد بن إسحاق. (٤) رواه ابن ماجه (٢٤٤٤) وفي إسناده مقال.

في المعاملات

حينئذ يكونُ كالوديعة، والودائعُ لا تُضمنُ ما لم يُفَرِّط صاحبُها، والأجيرُ الخاصُّ كمَن استأجَرَ شَخصًا يعملُ عندَهُ خاصَّةً ، لا ضمانَ عَلَيهِ فِيمَا أتلفَهُ ما لم يَثبُت أنَّهُ فَرَّطَ أو تَعَدَّىٰ.

ح - تَلزَمُ الأُجرَةُ بالعقد، وَيَتَعَيَّنُ دفعُهَا بَعدَ استيفاء المنفعة أو تمام العمل ، إلا أن يكون قد اشترطَ دفعَهَا عِندَ العقدِ لحدَيثِ النبيِّ ﷺ: ﴿لَكُنَّ العَاملَ إِنَّمَا يُوفَّى أَجِرَهُ إِذَا قَضَى عَملَهُ ۗ (١٠).

ط - للمُستَأجر حَبسُ العَين حَتَّى يَستَوفي أجرَهُ إِذَا كَانَ عَمَلُهُ ذَا تأثير في العينِ كَالخيَّاط مَثَلًا، وإِن كَانَ لَا تَأْثِيرَ فَيهِ كَمَنَ أُجُّرَ عَلَىٰ حَملٍ بِضاعة إلىٰ مكانِ كَذَا فَلَيس لَهُ حَبسُهَا بَل يُوَصِّلُهَا إلىٰ مَحلِّهَا وَيُطَالِبُ بِأجرِهِ .

ي ـ مَن عَالَجَ أو دَاوَى مَريضًا بأجرَة، وَلم يَكُن قَد عَرَفَ بالطِّبِّ فاتلَفَ شيئًا فعليه ضمانُهُ لِقولهِ ﷺ: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَّم مِنهُ طِبُ<sup>(٧)</sup> فَهُو ضَامِنٌ (<sup>٣)</sup>.

المادَّةُ الخَامسَةُ: في الجُعَالَة:

١ - تَعريفُهَا: الجُعَالةُ لُغَةً: مَا يُعطَاهُ الإِنسَانُ عَلى أمرٍ يَفعَلُهُ، وَشَرعًا: أن يجعَلَ جَائزُ التَّصَرُفِ قِدَرًا مَعْلُومًا مِن المالِ لِمَن يَقُومُ لَهُ بَعْمِلٍ خَاصٌّ مَعْلُومًا أو مجهُولٍاً، كَأَن يَقُولُ: مَن بَّني لِي هَذَا الحَائِطَ، فَلَهُ كَذَا مِنَ المالِ مَثَلا، فَالَّذِي يَبْنِي لَه الحَائِطَ يستحقُّ الجُعلَ الَّذِي جَعَلَهُ عَلَيه قَليلاً كَانَ أو كَثيرًا.

٧ - حُكْمُ هَا: الجُعَالَةُ جَائِزةٌ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦]، وَلَقَولِ الرَّسُولِ ﷺ لِلَّذِينَ جَاعَلُوا عَلَىٰ رُقَيَةٍ لَدِيغٍ بِقَطِيعٍ مِنَ الغَنَم: "خُلُوهَا وَاضربُوا لي مَعَكُم بسَهم»(٤).

٣ \_ أحكامُها: أحكامُ الجُعالة هي :

١ ـ الجُعَالَةُ عَقدٌ جَائزٌ، فَيَجُوزُ لِكُلِّ مِنَ الطَّرفِينِ المتعَاقدينِ فَسخُهُ، وَإِنْ كَانَ الفسخُ قَبلَ العَمَلِ فلا شيءَ لِلعَامِلِ، وَإِن كَانَ أَثْنَاءَهُ فَلَهُ أُجِرَةُ مَثل عَمَلَه.

٢ ـ لا يُشتَرَطُ في الجُعَالَة أن تَكُونَ مُدَّةُ العَمَل مَعلُومَةٌ، فَإِن قَـالَ مَن رَدَّ عَلَيَّ دَابَّتِي

(١) رواه الإمام أحمد في مسنده وفي سنده ضعف. وأورده السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) من علم الطب منه ، هو من يعرف العلل والادوية وله أساتذة يشهدون له بصناعة الطب والحذق فيها وأجازوا له أن يباشر

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٠٦٠). ورواه الحساكم (٤/ ٢١٢). ورواه الدارقطني (٤/ ٢١٦)، وقسال فسيمه أبو داود: لا يندري هو صَّحِيح أم لا؟ (٤) بعض حديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة.

الضَّالَةَ أو الشَّارِدَةَ فَلَهُ دينَارٌ ، فَقَد استحقَّ الدِّينَارَ مَن رَدَّها لَهُ وَلَو بَعدَ شَهر أو سَنة.

٣- إِذَا قَامَ جَمَاعَةٌ بالعَمَلِ اقتسَمُوا الجُعلَ بينَهُم بِالسَّوِيَّةِ.

٤ ـ لَا تُجُوزُ الْجُعَالَةُ فِي مُعرَّمٍ، فلا يَجُوزُ أن يَثُولَ: مَن غَنَّىٰ أو زَمَّرَ أو ضَرَبَ فَلانًا أو

٥ - مَن رَدَّ اللَّقَطَةَ أَو الضَّالَّةَ أو قَامَ بالعمل قَبلَ أَن يَعلَمَ أَنَّهُ فيه جُعالَةٌ فَلا يَستَحقُّهَا، إذ عملُهُ كَانَ ابتداءَ تَطَوُّعًا، فليس لهُ حقٌّ في الجُعَالَةِ إلا في ردُّ العبدِ الأبقِ، أو في إنقاذ غَرِيقٍ، فِإِنَّهُ يُعطَىٰ تشجيعًا لَهُ علىٰ عَمَلِهِ .

٦ - إذًا قال: مَن أكلَ كذًا، أو شَربَ كذاً مِنَ الحَلالِ فَلَهُ جُعلُ كَذا صَحَّتِ الجُعَالَةُ إِلا إذا قَال من أكلَ كذاً وَترَكَ مِنهُ شيئًا فَعلَيهِ كذًا فلا تَصَعُّ

٧ - إذًا اخْتَلَفَ المَالكُ وَالعَاملُ فِي قَدرِ الجُعَالـةِ فَالقَولُ قُولُ المَالِكِ بِيَمِينِه، وَإِن احتَلفَا فِي أصلِ الجُعَالَةِ، فَالقَولُ قَولُ العَامِلِّ بِيَمِنِهِ.

الْمَادَّةُ السَّادِسَةُ: في الحوالَة:

١ ـ تَعْرِيفُهَا: الحِوَالَةُ تَحُويلُ الدَّينِ وَنَقلُهُ مِن ذِمَّةِ إلى ذمَّةٍ، وذلكَ كان يكونَ على شخص دَينٌ، ولَهُ عَلَىٰ آخَرَ دَينٌ مُمَاثلٌ لِلدَّينِ الَّذِّي عَلَيهِ ، ويُطالُّبهُ صَاحُّبُ الدَّينِ بدينه فَيَقُولُ لَهُ: أحلتُكُّ عَلَىٰ فلانٍ، فَإِنَّ لِي عندُهُ دَينًا مُمَّاثِلاً لَدِينكَ فخُذُهُ مِنهُ، فمَتَىٰ رَضَيَ الْمُحَالُ بِرِفَتَ ذِمَّةُ المُحِيلِ.

٢ - حُكْمُهَا: الْجِوَلَةُ جَائِزَةُ، غَيرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ الْمُحَالِ إِذَا أُحِيلَ عَلَىٰ مَلِيءِ أن يَقبَلَ، لِقُولِهِ ﷺ: «مَطلُ الغَنيِّ ظُلُمٌ فَإِذَا أَثْبِعَ ٱحَدُّكُم عَلَى مَلِيءٍ فَليَتَبعُ» ۚ (١). وَقُولِهِ ﷺ: ّ «مَطلُ الغَنيَّ ظُلُمٌّ، وإِذَا أُحلتَ عَلَى مَلِيءِ فاتَبِعِهُ» (١).

٣ ـ شُرُوطُهَا: شُرُّوطُ الحِوالَةِ هِيَ:

١ ـ أن يكونَ الدَّينُ المُحَالُ عَلَيهَ دَينًا ثَابِتًا مُستَقرًا فِي ذِمَّةِ المَدِينِ المرَادِ الإحَالَةِ عَلَيهِ .

٢ - أن يكونَ الدَّينَان مُتَمَاثلَين جنسًا وَعدًا أو قَدرًا وَصفَةً وَأَجَلًا.

٣ - أن يَكُونَ برضاً كُلِّ من المُحيل والمُحال؛ إذ المُحيِلُ وإن كانَ عليهِ حقٌّ فإنَّهُ لَيسَ بِمُلزم بأداثِهِ عِن طريقِ الحَوِاَلَةِ، بَل هُوَ مُخيَّرٌ في كيفيَّة أَداءَ هذا الحقِّ، ولأنَّ المحالَ، وإن كان الشارعُ

(١)رواه البخاري (٣/ ١٢٣). ورواه مسلم (٣٣) كتاب المساقاة. ورواه أبو داود في البيوع (١٠). (٢)رواه اصحاب السنن وهو صحيح واللفظ لابن ماجه (٢٤٠٤) والمطل: تأخير ما استحق أداؤه بغير عـذر. مأخوذ من المطل الذي هو المد والتطويل.

طَلبَ منهُ قبولَ الحِوَالَةِ ، فإنَّهُ غَيرُ مُلزِمٍ لَهُ إلا من بابِ الإحسانِ فَقطِ ، إِذِ الحَوِالَةُ ليست عَقدًا لازِمًا، وإنَّمَا هي عَقدٌ قُصِدَ بِهِ الإِرفاقُ بَينَ المسلمين.

٤\_أحْكَامُهَا:

١ ـ أن بِكُونَ المُحَالُ عَلَيهِ مَلِينًا أي فَادرًا على الوفَاءِ، لِقَولِهِ ﷺ: "إِذَا أَتْبِعَ أَحدُكُمُ عَلَى مَلِيء<sup>(۱)</sup> فَلَتَّبِع<sup>(۲)</sup>.

٢ - إِن أُحيلَ على شخصٍ فَبَانَ أَنَّهُ مُفلسٌ، أو مَيَّتٌ، أو غَائِبٌ غَيبَةٌ بَعِيدَةً رَجَعَ بِحَقُّهِ

٣ \_ إِن أَحَالَ رَجُلٌ على آخَرَ، ثُمَّ الرَّجُلُ الْمَحَالُ عليهِ إحالَ على آخَرَ جَازَتُ الحِوَالَّةُ، إذ لا يضُرُّ تَكَرِّرُ الْمُحَالِ عَليهِ مَتَىٰ استُوفِيَت الشُّرُوطُ.

المَادَّةُ السَّابِعَةُ: في الضَّمَان، والكَفَالَة، والرَّهن، والوكَالَة، والصُّلح:

١ ـ تَعْرِيفُهُ: الضَّمَانُ تَحَمُّلُ الحقِّ عمَّن هُوَ عَلَيهِ، وَذَلِك كَأْن يكونَ عَلَىٰ شَخصٍ حقٌّ فَطُولِبَ بِهِ، فَيقُولَ آخَرُ جَائزُ التَّصَرُّف: هُو عَليَّ وأنا ضَامَنُهُ فَيصِيرَ بِذلِكَ ضَامَنًا، وَلِصَاحِبِ الحَقِّ مُطَالَبتُهُ بِحقَّهُ، وإن لم يَفِ طَالَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ المَضمُونَ.

٢ \_ حُكمً لهُ: الضَّمَانُ جَائزٌ، لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِهَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِه زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٧]، يَعني ضَامنًا أو كَفيلاً، ولِقُولِ الرَّسُولِﷺ: «الرَّعِيمُ غَارَمٌ» ( . وَقُولِهِ ﷺ: «إلّا إن قَامَ أَحَدُكُم فضَمَنُهُ (٤). في الرَّجُلِ الَّذِي مَاتَ وَعَلَيهِ دَينٌ ولا وَفَاءَ لَهُ فَامَتَنعَ مِنَ الصَّلاةِ عَلَيهِ .

٣ \_ أحْكَامُهُ: أحكَامُ الضَّمَانِ هِيَ:

أ- يُعْتَبَرُ فِي الضَّمَانِ رِضَا الضَّامِنِ، أمَّا المضمُونُ فلا عِبرةَ بِرِضَاهِ.

ب ـ لا تَبرَأُ ذِمَّةُ المَضَمُّونِ إلا بعدَ أَن تبرأَ ذِمَّةُ ضَامِنِهِ، وَإِن بَرِئَت ذِمَّةُ المَضمُونِ بَرِئَت ذِمَّةُ الضَّامِنِ.

جــ لا تُعتبرُ فِي الضَّمَانِ مَعرِفَةُ المَضمُونِ، إِذ يَجُوزُ أَن يضمَنَ الرَّجُلُ مِن لا يعرفُهُ البَّةَ،

<sup>(</sup>١) مفهوم الشرط: أنه إذا أحيل على غير ملى ليس عليه أن يتبع، إذ لا فائدة من اتباع فقير لا ينال منه شيئًا.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في البيوع (٩٠). ورواه الترمذي (٢١٢٠) وحسنه. (۲) سبق تخريجه.
 (٤) ثابت في صحيح البخاري.

الباب الخامس

لأنَّ الضَّمَانَ تَبرُّعٌ وإحسَانٌ.

د- لا ضَمَانَ إلا في حَقِّ ثابت فِي اللَّمَّةِ، أو فيما هُو آيِلٌ للنُّبُوبِ كالجُعَالَةِ مثلا.

ه- لا بألسَ في تَعَدُّدُ الضُّمنَاءُ، كَمَا لا بأسَ أن يضمَنَ الضَّامنُ غَيرَه أيضًا.

صُورَةُ كتَابَة الضَّمَان (١١):

بَعْدُ البسَملة ، وحَمدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: قَد حضرَ إلى شهودِه في يوم تَاريخهِ كَذَا . . . وأشهد عليه شهودة أنَّهُ ضَمِن وَكُفَلَ عن ذِمَّة فُلان . . . ما مبلغُهُ كَذَا . . . (حَالًا، أو مُقَسَّطًا، أو مُؤَجَّلًا إلى أجلِ كذاً . . ) ضَمَانًا شُرَعيًا في ذمتِهِ ومَاله، وأقرَّ بالملاءة والقُدرة على ذَلِك، وبمعرفَةِ مَعنَىٰ الضَّمانِ وما يَتَرَتَّبُ عليهِ شرعًا، وقَبِلَ المضمُونُ ضمانَهُ، وذَلِكَ بتاريخ كذَا. َ . .

ب - الكَفَالَةُ:

١ ـ تَعريفُهَا: الكَفَالَةُ هِيَ أن يتلزمَ جائزُ التَّصَرُّفِ بِأداءِ حقٌّ وجَبَ على شخص أو يتلزمَ بإحضاره لدًى المحكمة.

٢ ـ حُكْمُهَا: الكَفَالةُ جَائزَةٌ، لِقولِهِ تَعَالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لْتَأْتُنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُعَاطَ بِكُمْ ﴾ بوسف:٦٦]. وَقُولِهِ ﷺ: «لا كَفَالَةَ فِي حَدًّ (٢). وَقُولِهِ ﷺ: «الزَّعْيِيمُ غَارِمٌ" (٣). والزَّعْيِمُ هُوَ الكَفْيِلُ.

٣ - أحْكَامُهَا: أحكَامُ الكَفَالَةِ هِيَ:

١ - يُشترَطُ في الكَفَالَة مَعرِفَةُ المَكفول، وَبِخَاصَّةٍ كَفَالَةُ الإحضَارِ.

٢ - يُعْتَبَرُ في الكَفَالَة رَضَا الكَفيلِ.

٣ ـ إِن كَفَلَّ الشَّخصُّ كَفَالَةً مَالَّيَّةً، فمَاتَ المكفولُ ضمينَ المَالَ، وإن كَفَلَ كَفَالَةَ وَجه وإحضَارٍ ومَاتَ الْمَكْفُولُ فلا شيءَ عَلَيهِ <sup>(1)</sup>.

٤ - مَتَى أحضر الكفيلُ المكفولَ بالوجه أمامَ الحاكم بَرِثَتْ ذَمَّتُهُ.

٥ - لا تَصِحُّ الكَفَالَةُ إِلا فِي الحُقُوقِ الَّتِي تَجُوزُ النَّيَابَةُ فِيهَا، مَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّمَم كَالأموالِ، أمَّا

<sup>(</sup>١) ليس المقصود من وضع هذه الصور أن يلتزمها الكاتب ويتقيد بحروفها ولا يخرج عنها، وإنما المقصود وضع أنموذج للكتابة فقط مع الإشارة إلى اركان الكتابة، تلكُ الاركان التي لابد منها، كذكر الطرفين المتعاقدين، وما يجري فيه التعاقد وذكر الشهود.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرئ (٦/ ٧١). وابن عدي (٥/ ١٦٨١). وفي سنده ضعف، ومعناه صحيح.

 <sup>(</sup>٤) وقال مالك رضي الله تعالى عنه: يغرم المال وإن كفل كفالة وجه.

ما لا نِيَابَةَ فِيهِ كَالْحُدُودِ والقِصَاصِ، فلا تصحُّ الكَفَالَةُ فِيهَا، لِقَولِهِ ﷺ: الا كَفَالَة في حَدُّ (١). ج ـ الرَّهْنُ:

١ - تَعريفُهُ: هُو تَوثِيقُ دَينِ يُمكنُ استيفاؤُهُ مِنها، أو ثَمنها، وذَلِكَ كَأَن يَستَدينَ شخص مِن آخَر دَينًا، فَيَطُلُبُ ٱلدَّائِنُ مِنهُ وضعَ شيءٍ تحتّ يدهِ مِن حيوان أو عقارات أو غيرهما ليستوثِقَ دَينُهُ، فَمَنيَ حَلَّ الاجَلُ ولم يسذُّدُ لهُ دَينَهُ اسْتَوفَاهُ مِمَّا تحتَ يُدِهِ؛ فَالدَّائِنُ يُسَمَّى مُرتهنًّا، والمَدينُ يُسَمَّىٰ رَاهِنًّا، والعينُ المرهُونَةُ تُسَمَّىٰ رَهنًّا.

٢ \_ حُكِمُــهُ: الرَّهنُ جَائِزٌ، بِقولِهِ تعَالَىٰ: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ (٢) [البقرة: ٢٨٣]. وبِقَولِ الرُّسُولِ ﷺ: «لا يُغلَقُ الرَّهنُ مِن صاحبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ و و عَلَيه غُرِمُهُ» (٣) . وَقُولِ أنسِ رضي الله عنه : «رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ درِعًا عِندَ يَهوديٌّ فِي المدينةِ وأخذَ مِنهُ شَعِيرًا لأهلِهِ ۗ (٤).

٣ \_ أحكامُهُ: أحكامُ الرَّهن هي :

أ \_ يَلزَمُ الرَّهنُ بالقَبض - الرَّاهِنَ لا المُرْتَهِنَ - فَلَو أوادَ الرَّاهنُ استودَادَ الرَّهْنِ من يَدِ المُوتَهِنِ لم يكُن له ذٰلِكَ، أمَّا المُرتَهِنِّ فَإِنَّا لَهُ ردَّهُ، إِذِ الْحَقُّ عَقُّهُ فِي ذِلْكَ.

ب- مَا لا يَصحُ بَيعُهُ مَنَ الأشياءِ، لا يَصحُ رَهنه إلا الزَّرَعَ والنَّمرَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهما، فإنَّ بيعهُمَا حَرَامٌ، ورَهنهُمَّا جَائزٌ، إذَ لا غرَرَ فِي ذَلِكَ علىٰ المرتهنِ، لأنَّ دينَهُ ثابتٌ في اللَّمَّةِ ولو تَلَفَ الزَّرعُ أو الثَّمَرُ

جــ مَتَّى حَلَّ أَجَلُ الرَّهن، طالبَ المرتهنُ بدينهِ، فإنْ وفَّاهُ الرَّاهِنُ رَدَّ إليهِ رَهَنَّهُ، وإلا استوفَى حَقَّهُ من الرَّهنِ المحبوسَ تحتَ يَدهِ من غلَّتِهِ وَنَمَاثِهِ إِن كَانَ، وإِلاَّ بَاعَهُ واستُوفَى حَقَّهُ، وما فضُلُ رَدَّهُ عَلَىٰ صاحَبِهِ ، وإن لَم يفِ الرَّهنُّ بِكُلُّ الدِّينَ فَمَا بَقِي فَهُو ذَمَّةُ الرَّاهِنِ .

د - الرَّهنُ أمَّانَةٌ في يَذِ المُرتَهن، فَإِن تَلْفَ بِتَفْرِيطِ مِنهُ أو تعدُّ ضَمِّنُهُ وإلا فلا ضمَّانَ عَلَيهِ وَيَبِقَىٰ دَينُهُ في ذمَّة الرَّاهن .

<sup>(</sup>١) خالف الاحتاف في هذه المسألة الجمهور، وقالوا بجواز الكفالة في الحدود، لضعف الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الآية دليل على أن الرهن جائز، سفراً وحضراً والقيد بالسفر فيها خارج مخرج الغالب، إذ السفر مظنة عدم وجود من

<sup>(</sup>٣) رواه ابن هاجه (٢٤٤١). ورواه الحاكم (٢/ ٥١). وهو حسن لكثرة طرقه. ومعني غلق الزهن: أن يقول المرتهن للراهن (٤) رواه البخاري في صحيحه. إن لم توفني ديني أخذت الرهن.

الباب الخامس

هــ يَجُوزُ وَضَعُ الرَّهُنِ تحتَ يَدِ أمينٍ غَيرِ الْمُرتَهِنِ، إِذِ العِبرَةُ بالاستِيثَاقِ وَهُوَ حَاصِلٌ عِندَ لامينِ.

و - لَو اشترَطَ الرَّاهنُ عَدَمَ بَسِعِ الرَّهنِ عِندَ حُلُول الأجلِ بَطَلَ الرَّهنُ. كَما لَوِ اسْتَرَطَ الْرَبَهَنُ أَنَّهُ مَنَى حَلَّ الاَجلُ وَلَمْ تُوفِّي دَيني فَالرَّهنُ لِيَ يبطلُ الرَّهنُ لِقولِهِ ﷺ: «لا يُغلَقُ الرَّهنُ؛ الرَّهنُ الرَّهنُ المَّهنُ المَّهنُ المَّهُ عُنْمُهُ عُرْمُهُ (١).

ز - إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ فِي قدر الدَّيْنِ فالقـولُ قَولُ الرَّاهِن بَيَمَيْنه إلا أن يَجيءَ المُرتَهِنُ بَبِيَنَةً. وَإِن اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنتُكَ دَابَةٌ وابنَهَا ، فَقَالَ الْمُرتَهِنُ بِل دَابَّةً فَقَطَ. فَالقَولُ قَولُ المُرتَهِنِ بَيْمَيْنه إلا أن يجيءَ الرَّاهِنُ بِبِينَة على دَعَواهُ لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ البَيْنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(؟).

ح.- إن أَدَّعَى الْمُرتَهِينُ رَدَّ الرَّهنِ فَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ فِالقَولُ قَولُ الرَّاهِنِ بِيَمِينِهِ إلا أن يَجِيءَ الْمُرتَهِنُ بِبَيَّةَ تُشِبُ رَدَّهُ.

طَ - لَلمُسْرَبَهِنِ أَن يَركُبَ مَا يَركَبُ مِنَ الرَّهِنِ وَيَحلبَ مَا يَحلبُ بِقَدر نَفْقَت عَلَى الرَّهِنِ وَيَحلبَ مَا يَحلبُ بِقَدر نَفْقَت عَلَى الرَّهِنِ وَعَكِيهِ الرَّهْنِ وَعَلَيهِ اللَّهُ لِقُولَهِ ﷺ: ﴿الطَّهُرُ لَيُنْ مَا نَفْقَت إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَكَبَنُ الدَّرِي يَركَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (٣) .

ي - ثمَارُ الرَّهن كَإِجَارَةَ وَغَلَّة وَنسل وَنَحوِهَا للرَّاهِن، وَعَلَيهِ سَقيُهُ وَجَمِيعُ مَا يحتَاجُ البِقَائِدِ، لِقَولِهِ ﷺ: «الرَّهنُ لَمَنْ رَهنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيه غُزَّمُهُ ﴿ ٤٠ .

ك - إِن أَنْفَقَ الْمُرَتَهِنُ عَلَى الْحَيَىوانِ الرَّهْنَ بَدُونِ اسْتَسْذَانِ الرَّاهِنِ فَلا يَرجِعُ بِه على الرَّاهِنِ، وَإِن تَعَذَّرَ استِنذَانُهُ لِبُعدِهِ مَثَلاً فَلَهُ مُطَالبَتُهُ إِن اَنفقَ ما انفقَهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ على الرَّاهِنِ، وإلاّ فَلاَ، لاَنَّ المُتطَوِّعَ لَا يرجعُ بعَمله.

ل - إن خُرِبَ الرَّهنُ بِأن كَانَ دَارًا فَعَمَّرَهُ المُرتَهِنُ بِدُونِ إذِنِ الرَّاهِنِ فَلا شَيءَ لَهُ يَرجعُ بِهِ على الرَاهِنِ إلا مَا كَانَ مِن آلَةٍ كَخَشَبٍ أو حِجَارَةٍ؛ إذ يَتَعِلَّرُ نَزعُهَا فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِهَا على الرَّاهِنِ.

م - إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ أَو أَفلَسَ فَالمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهِنِ مِن سَائِرِ الغُّرِمَاءِ، فَإِذَا حَلَّ الاَجَلُ بَاعَهُ واسَتَوفَىٰ مِنهُ دَيْنَةً، وَمَا فَضُلَ رَدَّهُ، وَإِن لَم يَفَ فَهُو ٱلسَّوَةٌ مَعَ الغُومَاءِ فِي البَاقِي

. (1) ابن ماجه (۲٤٤١) والحاكم (۲/ ۵۰, ۵۰). (۲) رواه البيهقي (۲۷۹/۸). بإسناد صحيح، واصله في الصحيحن. . (۳) رواه ابو داود في البيوع (۷۸). ورواه الإمام احمد (۲/ ۷۲).

صُو رَةُ كتَابَة الرَّهن:

بَعْدَ البَّسَمَلَةَ وَحَمده تَعَالَى: أقرَّ فُلانٌ . . . أنَّ عَلَيهِ دَينًا قَدرُهُ كَذَا . . لِفُلانٍ ، وَإِنَّ أَجَلَ هَذَا الدَّينِ هُوَ نِهَايِةٌ سَنَةٍ أو شَهرِ كذَا. . . ، وللاستيِّئاقِ فَقد رَهَنَ الْمُقرُّ الْمَذَكُورُ تَحتَ يَدِ الْمُقرَّ لَهُ المَذْكُورِ، تَوثِقَةً عَلَى الدِّينِ المُعَيَّنِ أعلاهُ، مَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَهُ وَبَيدهِ ومِلكُهُ إلى حينِ هَذَا الرَّهنِ وَهُو جَمِيعُ الدَّارِ الفُلانيَّةِ، أو جَميعُ الشَّيءِ الفُلانيِّ . . . رَهنَّا صحَيحًا، شرعيًّا مُسَلَّمًا مَقبُوضًا بِيدِ الْمُرْتَهِنِ، فَقَبِلَ المُرتَهِنُ المَذكُورُ الرَّهنَّ قَبُولاً شُرَعيًا. وَذَلِكَ بِتَارِيخِ كَلَمَا.

## د ـ الوكَالَةُ:

١ ـ تَعريفُهَا:الوَكَالَةُ استِنَابَةُ الشَّخصِ مِن يَنُوبُ عَنهُ فِي أمر مِن الأُمورِ التي تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ كالبيعَ والشِّرَاءِ والمُخَاصَمَةَ وَنحوهَا(١)

٢ ـ شُرُوطُهَا: يُشترَطُ فِي كُلِّ مِنَ الوكيلِ وَالْمُوكَلِ جَوَازُ التَّصَرَفُ أَي التَّكليفِ.

٣ ـ حُكمهُا: الوَكَالَةُ جَائِزةٌ بِالكتابِ والسُّنَّة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ التوبة: ٦٠]. اي الصَّدَقَة وَهُم وُكَلاءُ الإمام في جمع الزَّكاةِ، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَابْعَثُواْ أَحِدُكُم بِورقِكُمُ هَذِهِ إِلَى الْمَدينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرَزْقِ مِنْهُ ﴾ [الكهف:١٩]. فَقَد وَكَلُوا أحدَهُم في شُرَاءِ الطَّعَام لَهُم، وقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْ لأَنسِر: «اغدُ يَا أَنْيسُ إلى امرأة هَذَا فَإِن اعتَرفَت فَارجُمهُ اللّٰ ﴾ . فَوَكَّلَ ﷺ أُنبِسًا في التَّحقيقَ في الدَّعَوىٰ ثمَّ فِي إِفَامةِ الْحَدِّ. وَقَالَ أَبُو هُريرَةَ رضي الله عنه: "وَكَلَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حِفظ ِزَكَاةٍ رَمضَانَ» وَقَالَ ۚ ﷺ لِجَابِر رضي الله عنه: «إِذَا \_ رسي المستحد و المستحد المستقاء وَإِن اَبتَعَى منكَ آيَةً - أَي عَـــلاَمَـــَّةً . فَـــضَعُ يَدَكَ عَلَى اَتُوتَ وَكيلِي فَخُدُ منهُ عَشَر وسقًا، وَإِن اَبتَعَى منكَ آيَةً - أَي عَـــلاَمَــَةً . فَـــضَعُ يَدَكَ عَلَى تُرقُوتِكَ اللهِ وَبَعَثَ اللهِ عَنها وَهُوَ بالمدينةِ فِوَكَلَهُمَا فِي عقدِ النَّكَاحِ (٤) . الله عنها وهُوَ بالمدينةِ فِوَكَلَهُمَا فِي عقدِ النَّكَاحِ (٤) .

## ٤ \_ أحكامُها : أحكامُ الوكالَة هي :

١ ـ تَشْبُتُ الوَكَالَةُ بِكُلُّ قُولٍ يَدُلُّ عَلَىٰ الإِذِنِ ، فَلا تُشْتَرَطُ لَهَا صِيغَةٌ خَاصّةٌ .

٢. تَصِحُّ الوَكَالَةُ فِي كُلِّ حَقَّ شَخصِيًّ مِنَ العُقُودِ كَالبيعِ والشَّرَاءِ والنَّكَاحِ والرَّجعَةِ والفُسُوخ كالطَّلاقِ وَالْخُلْعِ، كمَّا تصحُّ فِي حُقُوقً اللَّهِ تَعَالَىٰ الَّتِي تُجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ كَتَفَريقِ الزَّكَأةِ وَكَالحَجُّ

 <sup>(1)</sup> لاينبغي توكيل الكافر في أمور البيع والشراء خشية أن يتعاطئ محرمًا، كما لا ينبغي وكالته في القبض من مسلم كراهية أن يستعلى عليه.

ان يستعلي عليه . (٣/ كرواه البخاري (٣/ ٢٦٣). ورواه الدارقطني (٤/ ١٥٥) . وإسناده حين وبعضه في البخاري . (\$ كموطة الإمام مالك (٢/ ٢٤٨).

الباب الخامس ٢١٢

والعمرَةِ عَن مَيِّتٍ أو عَاجِزٍ .

٣ - تَصِحُّ الوَكَالَةُ فِيَ إِثباتِ الحُدُودِ<sup>(١)</sup> وفِي استِيفَائِهَا، لِقَولِهِ ﷺ لأُنَيسٍ: "اغدُ إلى امراَة هَذَا فَإِن اعتَرَفَت فَارجُمِهَا».

﴿ - َ لاَتصحُ الوَكَالَةُ فِي القُرَبِ النَّي لا تَجُوزُ النَّيابَةُ فِيهَا كَالصَّلاةِ والصَّيَام (٢) كَمَا لا تَصحُ فِي اللَّعَانِ والظَّهَارِ والآيَانِ والنُّذُورِ والشَّهَاداتِ، كمَّا لا تَصحُ في كُلِّ مُحَرَّم، إذ ما لا يَجُوزُ فِعلُهُ لا نَجُوزُ الوكَالَةُ فِيهِ.

- تَبَطُلُ الوَكَالَةُ بِفَسَخَ أَحَدِ الطَّرَفَينِ لَهَا، أو بِمَوتِ أحدهِمَا أو جُنُونِهِ، أو بِعزلِ المُوكيل.

٣ - فَمَنْ وَكُلُ فِي بيع أو شراء لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من ورد ولا من ولده ولا من وروحته ولا من لا تقبل شهادته لهم لائه بالمحاباة للقرابة، ومثل الوكيل في هذه المفارب الوصي والشريك والحاكم وناظر الوقف.

٧ - تَصِحُ الوكالةُ المُطلَقةُ، فيجوزُ التَّوكِيلُ في سائرِ الحَقُوقِ الشَّخصيَّةِ، فيتصرَّفُ الوكيلُ في سائرِ الحَقوقِ الشَّخصيَّةِ، فيتصرَّفُ الوكيلُ في سائرِ الحَقوقِ الشخصيَّةِ للموكل إلا في مثلِ الطلاقِ؛ إذِ لا بدَّ فيهِ من إرادةِ المُطلقِ وعزِمهِ عليه.

٨ - مَن عَيْن لَهُ مُوكِللهُ شَراء شَيء لا يَجُوزُ لَهُ شَراء عَيْره، فَمَتَى اشترَى غَير ما عُيْن لَهُ فالموكّل بالخيار في قبوله أو رَدِّه، وكذّا إن اشترَى له مَعِيبًا أو اشترَى بِغَين ظاهر فَإنَّ المُوكِّل يُغَيِّرُ في ذَلِكَ بالاخذِ أو النَّرك.

٩ - تَصِيحُ الوكَالَةُ بِأُجِرِة، وَيُشْتَرِطُ فِيهَا تَحديدُ الأَجرةِ وَبَيَانُ العَمَلِ الْمُوكُلِ فِيهِ.

٥ - صُورَةُ كتَابَتها:

بَعَدَ حَمِدَ اللَّهِ تَمَالَى: لَقَدَ وَكُلَّ فُلانٌ . . . فُلانًا . . . وَهُمَا فِي صِحْتِهِمَا وَكَمَالِ عَقلهِمَا وَجَواز أمرِهِمَا: أَن يَقُومَ لَهُ بِكِذَا . . . وَقَبِلَ المُوكَلُ الْكُورُ الوَكَالَةَ وَاقرَّهَا بَعِدَ أن اشهَدَا عَلَيهَا فُلانًا وَفُلانًا . . وَذَلِكَ بِتَارِيخ كَذَا . . .

هـ - الصُّلْحُ:

١ - تَعرِيفُهُ: الصُّلْحُ عَقدٌ بَينَ مُتخاصِمِينِ يُتَوصَّلُ بِهِ إلى حَلَّ الخِلافِ بِينَهُمَا وَذلك كَأن

<sup>(</sup>١) يشترط فقهاء السادة الاحناف حضور الموكل في استيفاء الحدود.

<sup>(</sup>٢) ثبت جواز الصوم عمن مات وترك صومًا واجبًا كقضاء رمضان أو نذر.

يَدَّعِي شَخصٌ عَلَىٰ آخَرَ حَقًا يَعتقدُ أنَّهُ صَاحِبهُ، فَيقرَّهُ اللَّدعِي عَلَيهِ لِعَدَم معرفَتِهِ بِهِ فيصالحُهُ عَلَىٰ جُزُءٍ منهُ اتَّقَاءً للخُصُومة واليمين الَّتِي تلزَّمُهُ في حالة إنكارهِ.

٢ \_ حُكمُهُ: الصُّلْحُ جَائِزٌ لِقولِهِ تِعَالَىٰ: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾[النساء: ١٢٨]. وقَولِ الرَّسُولِ ﷺ: «الصُّلحُ بَينَ المُسلِمِينَ جَائِزٌ إِلا صُلحًا حَرَّمَ حَلالاً أو

٣ \_ أقسامُهُ: للصُّلح في الأموالِ ثَلاثَةُ أقسام وَهِيَ:

أ- الصُّلُحُ عَلَى الإقرارِ: وهُوَ أن يَدَّعِي شخصٌ على آخَرَحقًا، فيترَّلُهُ بِهِ فيعطِيهُ المُدَّعِي شَينًا مُصالَحةً حَيثُ لَم يُنكِرِ عَلَيهِ حَقَّهُ ، كَأَن يَضَعَ عَنهُ بَعضَ الدِّينِ الَّذي اقرَّلَه بِهِ أو يَهَبهُ بعضَ العَينِ الَّذِي اعتَرْفَ لَهُ بِهَا، أو يُصالحهُ بِشيءٍ أقرَّ بِهِ مِن غيرِ جنسِ ما أقرَّ بهِ، كَأَن يُقِرَّ لُهُ بِدارٍ فَيُعطِيَهُ دَرَاهمَ، أو يُقرَّ لَهُ بِدَابَّةٍ فَيُعطِيَهُ ثَوبًا مَثلاً.

ب - الصُّلُحُ عَلَى الإنكارِ (٢): وَهُو أَن يَدَّعِيَّ شخصٌ عَلَىٰ آخَرَ حقًّا فيُنكرُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيهِ ثُمَّ يُصَالِحُهُ بِإعطاء شَيء لِيترُكَ دَعَواهُ وَيُرِيحَهُ مِنِ الْخُصُومَةِ واليَمِينِ الَّتِي تَلزَمُهُ عِندَ الإنكارِ

ج \_ الصُّلح عَلى السُّكُون: وَهُوَ أَن يُدَّعِي شَخصٌ عَلَىٰ آخَرَ حَقًّا فَيَسكُتَ المُدَّعَي عَليهِ فلا يُقرَّ ولا يُنكرَّ فَيُصالحَ المُدَّعي بِشَيءٍ حَتَّىٰ يُسَوِّطَ دَعوَاهُ وَيَترُكَ مُخَاصِمَتَهُ.

٤ \_ أَحكَامُهُ: أحكَامُ الصُّلح هي َ:

 الصُّلحُ عَلِي الشَّيءِ اللَّدَّعَي بغيرِ الأخذ منهُ كالبَيعِ فيما يَجُوزُ وَمَا يَمتَنعُ وَفِي سَائِرُ أَحَكَامِ البَيعِ من الرِّدِ بالعيبِ والخيارَ فِي الغَبَن وَالشُّفعَة فيماً لَم يُقسَم، فَلَو ادَّعَىٰ شَخصٌ الحَكَامِ البَيعِ من الرِّدِ بالعيبِ والشَّترَطَ عَلَيهِ الا يُلبِسِهُ فُلاَناً لَم يَصِحُ الصُّلحُ لاَنَّهُ يَكُونُ كالبيعِ عَلَى آخَرَ دَارًا فَصالَحهُ بِنُوبٍ واشترَطَ عَلَيهِ الا يُلبِسِهُ فُلاَناً لَم يَصِحُ الصُّلحُ لاَنَّهُ يَكُونُ كالبيعِ إِذَا اسْتُرِطَ فِيهِ شَرِطٌ مُخِلٌّ بِالعَقدِ، وَلَوِ ادَّعَى عَلَيهِ دَنَانِيرَ حَالَّةٌ مَثلاً فَصالحَهُ بِدَارَهم مُؤَجَلَةٌ لَم يَصِحُّ الصُّلَحَ لَأَنَّ الصَّرَفَ يَشتَرَطُ فيهِ القبضُ في المَجلس، ولو ادَّعَى عليه بُستانًا فصالحَهُ بنصفَ دارٍ، فإنَّ الشريكَ في الدَّارِلهُ اَلحَقُّ في المُطالبةِ بالشُّفعةِ في النُّصفِ المِصالح بهِ، ولو صالحَهُ بحيوان على دعوى فوجده مُعيبًا فَهُو مُخيَّر بين رَدِّهِ أَو أخذِهِ، وَهكذا كُلُّ صُلَّح كَانَ من غيرِ جنسِ المصطلح عَليهِ فهُو كالبيع في سائِرِ أحكامهِ.

٢ - إذًا كانَ أحدُ المُستصالحين عالمًا بكذب نفسه فالصُّلح بَاطلٌ في حَقُّه، ومَا أحذَهُ

<sup>(</sup>١)رواه أبو داود (٣٥٩٤). ورواه الترمذي (١٣٥٢) وصححه . (٢)الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرئ صحة صلح الإنكار خلافًا للجمهور .

بِوَجِهِ الصُّلحِ فَهُوَ حرَامٌ عَلَيهِ .

 ٣ - مَنِ اعتَرَفَ بِحقَّ وَامتنعَ عَن أدائه إلا بإعطائه شيئًا لَم يَحلُ لَهُ ذَلك، كَمَنِ اعترَفَ
 بِالفِ دِينَارِ عَلَيْهِ وامتَنَعَ عَن أدائها إلا أن يُوضع عَنهُ خَمَسُمِائَةٍ مِنها، أمَّا إذَّا لَم يَشتَرِطُ وضعَ شَيءَ مِنهَا، وإنَّمَا الْمُقرُّلَهُ تَبَرَّعَ مِن نَفسِهِ أو بشفَاعَةِ آخَرَ عِندُهُ فأسقَطَ شَيئًا جَازَ لِلمُقرَّ الخذُّهُ، وذَلِكَ لَمَا صحَّ اأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَلَّمَ غُرَمًاءَ جَابِرِ لَيْضَعُوا عَنْهُ شَطْرَ دَينِهِ (١١). كما أَنَّ كعبَ بن مالكَ تَقَاضَى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَينًا كَانَ عَليهِ فِي المُسجِدِ فَارتَفَعَت أصواتُهُمَا حتَّى سمعَهَا رَسُولُ الله ﷺ في حُجرَتِهِ فَخَرَجَ إَلِيهِما ثُمَّ نَادَىٰ: " إِنَا كَعَبُّ! » فَقَال كَعَبُّ: لَبَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّه، فأشَارَ إِلِيهِ أَنْ ضَعَ الشَّطْرَ مِن دَينِكَ، فَقَالَ: قَد فَعَلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «قُمْ فَأَعْطِه» (٢٠).

٤ - لَو صَالَحَ شَرِيكَهُ فِي حَائِط عَلىٰ أن يفتَحَ نَافِذةً أو بَابًا فِيهِ بِعِوضَ مُعَيَّن صَحَّ الصُّلحُ

صُورَةُ كَتَابَةِ الصُّلْحِ: بَعدَ البَّسَمَلَةِ الشَّرِيفَةِ وحَمدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ والصَّلاةِ والسَّلامِ عَلَىٰ نَيِّهِ ﷺ... فَقَد صَالَحَ فُلانٌ فُلانًا عَمًا ادَّعَاهُ مِن أَنَّهُ يَمِلكُ وَيَستَحِقُ الدَّارَ الفلاَنيَّةَ (يَصفُهَا ويُحَدِّدُها) الَّتِي هِيَ بِيدِ المُدَّعَىٰ عَلِيهِ فُلانٍ، بَعِدَ تَنَازُعِهِمَا فِي عِينِ الدَّعوى، واعترَفَ الْمُصالِحُ الأوَّلُ بَعَدَ ذَلَكَ بِمَا ادَّعَاهُ الثَّانِي. وصَدَّقَهُ عَلَيهِ التَّصَدِيقَ الشرعَيَّ بِمَا مَبلغُهُ كَذَا. . . مِنَ الدَّآرَاهم أو بِمَا هُو كَذَاً . . . مِنَ الاشَّيَّاءِ مُصَالَحَةٌ شَرَعِيَّةٌ ، رَضِيَا وَأَنَّفَقًا عَلَيهَا وَنَدَاعِيَا إليهَا. دَفَعَ المُصالَحُ الأوَّلُ إلى النَّانِي جَمِيعَ مَا صَالَحَهُ بِهِ، وَقَبَضهُ قَبضًا شَرْعيًا. وَأقَرَّ الْمُصَالِحُ الثَّانِي المذكُورُ أنَّهُ لا يَستَحِقُّ مَعَ الْمُصَالَحِ الأوَّلِ فِي هَٰذِهِ الدَّارِ الْمُصَالَحُ عَلَيْهَا حَقًا ولا استِحقَاقًا، وَلاَ دَعوَىٰ ولا طَلَبًا، ولاَ مِلكًا ولا شُبَّهَةَ مِلكَ ۚ وَلا مَنْفَعَةً ولا استِحقَاقَ مَنْفَعَةٍ ولا شَيئًا قُلَّ أو كُثْرَ.

وَتَصَادَقًا عَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ تَصَادُقًا شَرِعيًا، تَمَّ ذَلِكَ بِطريقِ كَذَا...

المَادَّةُ النَّامَنَةُ: في إحبَاء المَوَاتِ، وَفَضلِ المَاءِ والإِقطَاعِ والحِمَى:

أ - إحياءُ الموات:

١ - تَعرَيفُهُ: إَحياء الموات هُو ان يَعمد المسلم إلى الارض الّتي ليست ملكا لاحد فيعمرها بغرس شَجر فيها، أو بناء، أو حفو بير فتختص به و تكون ملكا له.

(١) صحيح البخاري (١٣) كتاب الصلح. (٢) صحيح البخاري (١٤) كتاب الصلح.

٢ \_ حُكْمُ ـ هُ: حُكمُ إحبَاءِ المَوَاتِ الجَوَاذُ والإِبَاحةُ، لِقولِهِ ﷺ: "مَن أُحيَا أَرْضًا مَيْنَةً فَهِي آه" (١)

## ٣\_ أحكَامُهُ:

١ - لا تَشبتُ ملكيَّةُ الأرض المَوَاتِ لِمَن أحياها إلا بِشَرطَينِ:

أولاً: أن يُعمِّرُهَا حَقيقةً بِغَرِّسِ الشَّجَرِ، أو بِنَاء الذُّورِ، أو حَفْرِ الآبارِ ذَات المَياهِ، فلا يكفي في إحيَائها أن يَزرَعَ فيها زَرعًا، أو يَضَعَ عَلَيها عَلاماتٍ أو يحتجزِها بِحَاجزٍ مِن شَوكِ ونَحوهِ، وَإِنَّها يكُونُ أَحَقَ بِها مِن غَيرِهِ فَقَط.

ثانيًا: ألا تَكُونَ مُخَتَصَّةً بَإِحَد مِنَ النَّاسِ، وَذَلِكَ لِقَولِهِ ﷺ: "مَن أعمَرَ أرضًا لَيسَتُ لأَحَد فَهُو أَحَنَّ بِهَا" ().

ل و لَي مُملَكُ المُعدَّنُ بِالإحَياء سَوَاءٌ كَانَ مَلَحاً أَو نَفطًا أَو عَيرَهُمَا مِنَ المَعادِنِ لِتَعَلَّقِ مَصَالِح ٣ ـ لا يُملَكُ المُعدَّنُ بِالإحَياء سَوَاءٌ كَانَ مَلَحاً أَو نِفطًا أَو عَلَى مَلَى الْعَامَةِ بِهِ، فَقَد اقطَعَ النَّييُ عَلَى مَعدِنَ مِلحَ فَرُوجِعَ فِي ذَلِكَ، فَاستَردَّهُ مِمَّنَ أَعطَاهُ إِيّاهُ (٣).

## تَنبيهَاتٌ:

... حَرِيمُ البِنْدِ مِنَ الأرضِ إِذَا كَانَت قَدِيمَةٌ وَإِنَّمَا استُجِدَّ حَفَرُها فَقَط نحَمسُونَ ذِراعًا، وَإِن أَنشَأ حَفرَهَا فَحرِيُّهَا مِنَ الأرضِ الَّتِي حَولَهَا خَمسَةٌ وَعِشُرونَ ذِرَاعًا، فَيملِكُ صَاحبُ البِنُرِ هَذِهِ المِسَاحة حَولَ بِنْرِهِ؟ إِذ عَمِلَ بِذَلِكَ بَعضُ السَّلَف، وَلِهَا رُوِي: "حَرِيمُ البِنُّرِ مَذُّرَشَائِهَا"

حَرِيمُ الشَّجَرَةِ أَو النَّخَلَةِ قَدَرُ امتِدَادِ إغصَانِهَا أَو جَرِيدها ، فَمَن مَلَك شَجَرَةً فِي أرض مَوَات

<sup>(</sup>١) واه الإمام أحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨١). ورواه الترمذي (١٣٧٨، ١٣٧٩) وصححه.

<sup>(</sup>٢) واه البخاري (٣/ ١٤٠).

 <sup>(</sup>٣) واه أبو داود في صحيحه. ورواه الترمذي وحسنه.
 (٤) رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود وصحح الحافظ إسناده.

<sup>(</sup>٥) واه ابن ماجه (٢٤٨٧) وسنده ضعيف. والرشاء هو الجبل.

لَهُ حَولَهَا مِنَ الأرضِ بِقَدرِ طُولِ غُصنِهَا وَجَرِيدَتِهَا لِقَولِهِ ﷺ: "حَرِيمُ النَّخْلَة مَدُّ جَريدها"". حَرِيمُ النَّارِ مَا يَتَّسَعُ حَوَّلَهَا لِطَرح كُنَاسَةِ أَو إِنَّاحَةً إِبِلَ أَو تحضيرِ سَيَّارَةٍ، فَمَن بَنَىٰ دَارًا بِأرض مُوَاتِ كَانَ لَهُ مَا حَولَهَا مِمَّا يُسَمَّىٰ مُرفَقًا لَهَا عُرفًا.

ب - فَضلُ المَاء:

١ - تَعريفُهُ: الْمَرَادُ بِفَضلِ المَاءِ إِن يَكُونَ لِلمُسلِمِ ماءُ بِشرِ على قدرِ حاجتِهِ فِي شربِهِ وَسَقِيهِ لِزَرعِهِ أو شُجَرِه .

٢ ـ حُكُمُهُ: حُكمُ فضل الماءِ الزَّائدِ عَنِ الحَاجَةِ، أن يُبذَلَ للمُحتاج مِنَ السِّلِمِينَ بِلا ثَمَن، وَذَلِكَ لِقَولِهِ ﷺ: «لا يُبْاعُ فَضَلُ المَاءِ لِيبًاعَ بِهِ الكَلأُهُ (٢). وَقَولِهِ ﷺ: «لَا يُهمنَعُ فَضَلُ المَاءِ لِيُممنَعُ به الْكَلأُ» (٣) ً

٣ ـ أحْكَامُهُ: أحكَامُ فَضلِ المَّاءِ هِيَ:

١ - لا يتعيَّنَ بَذَلُ المَاءِ الزَّائدِ إلا بعُد الاستِغنَاءِ عَنهُ.

٢ ـ أَن يَكُونَ الْمَبْذُولُ ۚ إِلَيْهِ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ.

٣- أَلا يَلحَقَ صَاحِبَهُ ضَرَرٌ بِبَذلِهِ بِوَجَهِ مِنَ الوُجُوهِ.

ج - الإقطاع:

١ - تَعريفُهُ: الإقطاعُ، هُو أن يُقطعَ الحَاكِمُ مِنَ الأرضِ العَامَّةِ الَّتِي ليست مِلكًا لأحَد قِطعَةً يُنتَفَعُ بِهَا فِيَ ذَرعٍ أَو غَرْسٍ أَو بِناءٍ، اسْتِغلاَلاً أَوْ تَملِيكًا.

٢ - حُكمهُ: الإقطاعُ جَائزٌ لإمام المسلمينَ دُونَ غَيرِهِ مِنَ النَّاسِ، إذ قد اقطَع النَّبِيُّ عِين (١)، واقطَعَ أَبُو بكرٍ بَعدَّهُ، وَعُمرُ وغَيْرُهُمَا رضَي الله عنهم.

١- ألا يُقطِعَ غيرُ الإمام، إذ ليسَ لاحد التَّصرُّفُ فِي الاملاكِ العَامَّةِ غَيرُهُ.

٢ - ألا يُقطّع مَن يُقطعُهُ أكثرَ مِمَّا يقدرُ على إِحيائه وتَعميرهِ.

(٢) رواه مسلم (٨) كتاب المساقاة. (٣) رواه البخاري (٣/ ١٤٤٣). ووواه مسلم (٨٥) كتاب المساقاة ورواه أبو داود (٤٧٣). ورواه الترمذي (١٢٧٢) بلفظ: ولا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلاء لانهم كانوا على عهد النبي . علم . ينعون الرعاة من سقى ماشيتهم المستعدوا عنهم

( £ ) منطق عليه بلفظ: وكنت أنقل النوئ من أرض الزبيس النبي أقطعه رسبول الله. ﷺ. على رأسي، وهو مني علن ثـلنبي =

٣ ـ مَن أقطَعَهُ الإمامُ أرضًا ثُمَّ عَجْزَ عَن تَعميرِهَا، استَردَّهَا الإمامُ مِنهُ مُحَافظَةٌ عَلى المُصلَحةَ العَامَّة .

٤ - للإِمَام أن يُقطع إقطاع إِرفَاق مَن شَاءً مِنَ الرَّعَايَا مَجَالسِ لِلبَيعِ في الاسواق والسَّاحَاتِ العُامَّةِ والشُّوَارِعِ الوَاسِعَةِ، إن لم يحصُلُ بِذلِكَ ضررٌ لِعَامَّةِ النَّاسِ، ولا يَملِكُ المقطُّوعُ لَهُ ذَلِّكَ ، وَإِنَّمَا يكونَّ أحقَّ بِهِ مَن غيرِهٍ فَقَطَ ، لِقَولِهِ ﷺ: "مَن سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسْبَق إِلَيه مُسُلِمٌ فَهُوَ أَحَقَّ به»(١)

٥ - لَيسَ لَمَن أَقَطَعَهُ الإمامُ مَجْلسًا، أو سَبَقَ إليه بُدونِ إقطاع، أن يَضُرَّ بِأَحَدِ، بِأن يَحجُبَ عَنهُ النُّورِ، أو يَحُولَ بَينَهُ وَبَينَ المُشتَرِينَ أو يَرُوا بِضَاعَتُهُ المعروضةَ لِلبيع، لِقولِهِ ﷺ:

تنبيه. إذا سَالَ الوادي انتفع به المسلمون الاعلى فالاعلى حتَّى تَتهي المَزَارعُ المراد سَقيها أو يَتَهِيَ مَاءُ السَّيلِ، وَالْمَزَارِعُ الْتُسَاوِيَةُ فِي القُربِي مِن اوَّلِ السَّيلِ يُقسَمُ بَينهُمُ السَّيلُ بِحَسَبٍ كِبَرٍ المَزَازَعِ وَصغَرِهاً، وَإِن تَشَاحُوا أقرِعَ بِينُّهُم؛ وَقَلَكَ لما رَوَىٰ ابنُ مَاجَهَ عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتُ، أن النَّبِي ﷺ قَصْنَى فَي شُرِبِ النَّخلِ مِن السَّيلَ إِنَّ الأعلَى قَبْلَ الاسفَلِ، ويُسرَكُ المَّاءُ إلَى الكعبين، ثمَّ يُرسلُ المَّاءُ إلى الأسفلِ الَّذِي يليهِ، وَهكذَا حَتَّى تنقضِيَ الحَوائطُ أو يفَنَى المَاءُ. وَلِقَولِهِ ﷺ: «اسقِ يَا زُبَيرُ ثُمَّ أُرسِلِ الْلَاءَ إِلَى جَارِكَ (٣٠)

#### د ـ الْحمَى:

١ ـ تَعْرِيْفُهُ: الحِمَى هُوَ الأرضُ المَوَاتُ تُعمَى مِنَ الرَّعِي فِيهَا لِيكثُرَ عُشْبُهَا فترعَاهَا بِهَائمُ خاصَّةً. ٢ \_ حُكُمهُ: لا يَجُوزُ لا حَدِ إن يَحمِي من الاراضي العَامَّة للمسلمينَ ذِراعًا فأكثرَ إلا الإمامَ إذا كانَ لمصلحَة المُسلِمينَ، وذَلِكَ لِقُولِهِ ﷺ: ﴿ لا حَمَى ۚ إِلَّا للَّهِ وَلَرْسُولُه ۗ ﴿ أَنَّهُ الْمَادَ الحَدَيثُ أَنَّهُ ليسَ لاحدٍ أَن يَحْمَىٰ إلا اللَّهُ ورَسولُهُ أو خَلِيفتُهُمَا، وهو الْإِمَامُ، كَمَا يُفيدُ أَنَّ الإمامَ لا يَحمِي لِغيرِ المصلحَةِ العَامَّةِ، لانَّ ما كانَ للَّه ورَسُولِهِ يُنفقُ دائمًا فِي المصالحِ العَامَّةِ، كالحُمسِ مِن الغنائم وَالنِّيءِ وحُمُسِ الرُّكازِ ونَحوِهَا. فَقَد حَمَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّقِيعِ ۖ لإبل وَنَحلِ الجهادَ كُمَا حَرَّ عُمرُ رَضِي اللهُ عنه أرضًا ، وَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: الْمَالُ اللَّهُ، وَالْعَبَادُ صَبَادُ اللَّه، واللَّه. واللَّهِ.. لولًا مَا أحمِلُ عَلَيه فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيتُ مِنَ الأرضِ شِبَرًا فِي شِبرٍ) (٥).

فرسنج). والمتكلمة بهذا أسعاء بنت أبي بكر أمرأة الزبير - رضي اللَّه عنهم - أجمعين . (1) رواه أبو داود (٣٠٧١) وصححه الضياء في المختارة .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن مانجه (۲۳۶، ۲۳۶۱). ورواه الإمام احمد (۱/۳۱۳). (۳)رواه البخاري (۲/۱۶۵، ۱۶۲). (٥)رواه البخاري في صحيحه بلفظ أخر . (٤)رواه البخاري (٣/ ٤٨).

414 الباب الخامس

٣ - أحكامهُ: لِلحِمَىٰ أحكامٌ هِيَ:

أ- لا يَحمِي إلا خَليفَةُ السُّلمِينَ وَإِمَامُهُم: لِقَولِهِ ﷺ: «لا حِمَى إلا للَّه وَلرَسُولِه»(١).

ب - لا يُحمَى مِنَ الأرض إلا المَوَاتُ الَّتِي لَيسَتَ ملكًا لأحد.

جـ لا يَحمي الخليفةُ لخاصَّة نفسه، بِل لِمصالح السَّلِمينَ العَّامَّة.

د ـ يُلحَقُ بِالْقِيَاسِ مَا تَحَميه الدُّولَةُ مَن بَعضِ الجّبَالِ لتَنميّة الأشجَارِ في الغَابَات، فَيُنظَرُ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ يُعطُّقُ مَصلَحَةً رَاجِحةً لِلمُسلِمينَ أَقَرَّتَ الْحُكُومَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِذَا بَانَ أَنَّهُ أَضَرُّ بِٱلْمُسلِمَينَ ولَم يُحقِّق لَهُم فائدةً رَاجِحةً، فَلاَ تُقرُّ عَلَيهِ، إذ لا حِمي إلا للَّهِ وَلرَسُولِهِ ﷺ.

الفصلُ الخَامِسُ: فِي جُملَة أَحكام

وَفِيهِ تِسعُ مَوَادٍّ:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي القَرضِ:

١ ـ تَعْرِيفُهُ: الْقَرْضُ لُغَةً: هُوَ الْقَطْعُ، وَشَرَعًا: دَفْعُ مَالِ لِمَن ينتفعُ بِهِ، ثُمَّ يَرُدُبُدَلُهُ، وذلك كأن يقولَ مَحتاجٌ لِمَن يصحُ تَبرُّعُهُ: أقرِضني أو أسلِفني كذًا مِن مالٍ أو مَتاعِ أو حَيُوانٍ مُدَّةً ثُمَّ أرده عليك، فيفعلَ.

٢ ـ حُكُمُهُ: القَرضُ مُستَحَبٌ بالنِّسَةِ للمُقرض، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كُوبِمٌ ﴾ [الحديد:١١]، وقَوَلِهِ ﷺ: «مَن نَفَّسَ عَن أخيهِ كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنهُ كُرِبَةً مِنَ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ»<sup>(٢)</sup> . وَأَمَّا بِالنِّسَبَةِ للمقترضِ فَهُوَ جَاتُزٌ مُباحٌ لا حَرَجَ فِيه؛ إذ قد استقرضَ رسُولُ اللهُ ﷺ بَكُرٌا مِنَ الإِبلِ وَرَدَّ جَمَلاً خِيَارًا، وَقَالَ: «إنَّ مِن خَيرِ النَّاسِ أحسنَهُم قَضَاءً» (٣).

٣ - شُرُوطُهُ، شُرُوطُ القَرضِ هِيَ:

أ- أن يُعرَفَ قَدرُ القَرضِ بِكَيلِ أو وَزنِ أو عَددٍ.

ب- أن يُعرَفَ وَصفهُ وَسَنَّهُ إِنَّ كَانَ حَيُّوانًا.

ج- أَنْ يَكُونَ القَرْضُ مِمَّنُ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، فَلا يَصِحُّ مِمَّن يَملِكُ. ولا مِن غَيرِ رَشيِدٍ.

(۱)سبق تخريجه. (٢)رواه الترمذي (١٤٢٥، ١٩٣٠). ورواه أبو داود في الأدب (٦٧).

(٣)رواه البخاري في صحيحه. وذكر في فتح الباري (٥٨/٥).

٤ \_ أحكَامُهُ: لِلَقرضِ أحكَامٌ هِيَ:

أ- أن يُملَكَ الْقَرضُ بِالقَبضِ، فَمَنَى قَبَضَهُ المُستَقرِضُ ملكَهُ وأصبحَ فِي ذِمَّتِهِ .

ب \_ يَجُوزُ القَرضُ إلى أَجَلَ، وكَونهُ بِدُونِ أَجَلِ أحسنَ لِمَا فِيهِ مِنَ الأرفَاقِ بِالمُستقرضِ. جـ \_ إن بَقَيت العَينُ كَمَا كَأْنَتْ يَوْمَ الاقترَاضِ رُدَّتْ، وَإِن تَغَيَّرت بِنقص أو زِيَادةٍ رُدَّ مثلهًا إن كَانَ لَهَا مثلُ وإلا فقيمتُها.

د 1 إِن كَانَ القَرضُ لا مَوُونَةَ في حَملهِ جَازَ وَفَاؤُهُ فِي أَيِّ مَكَانٍ أَرَادَ المُقرِضُ، وَإلا فَإِنَّهُ لَم يَلزَمُ المقترضَ وَفَاؤُهُ فِي غيرِ موضَعهِ.

هـ ـ يَحرُمُ أيُّ نَفع يَجُوهُ القَرضُ لَلمُقُرضِ، سَواءً كَانَ بِزَيَادة في القرضِ أو يتجويده أو يتجويده أو يتفع آخرَجُهُ القرضِ إن كانَ ذلكَ بشرط وتواطُؤ بينهُماً، أمَّا إذَا كانَ مُجَرَد إحسانَ مَن الْمُقترضِ فلا بأسَ، إذ أعطَىٰ رسولُ اللَّه ﷺ جَمَّلاً خيَارًا ربَاعيًا في بَكرٍ صغيرٍ، وقَالَ: «إنَّ مِن خَير النَّاسِ أحسَنهُم قَضَاءً»(١).

المَادَّةُ الثَّانيَةُ: في الوَديعَة:

١ - تَعرِيفُهَا: الوَدِيعَةُ مَا يُودَعُ - أي يُترَكُ - مِن مال وغيره لَدَىٰ من يَحَفظُهُ لِيَردُهُ إلى مودعِهِ
 مَتى طلبَهُ .

٢ \_ حُكمهُ إَ: الوديعةُ مشروعةٌ بِقُولِ اللَّه تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَيُّوْ وَ اللّٰذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢. وقولِ الرَّسُولِ وَقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِنِي أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٠٥. وبقولِ الرَّسُولِ ﷺ: «أَدُّ الأَمانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ وَلا تَخُن مَن خَالَكَ ﴾ (\*). إذ الوديعةُ من جنس الأَماناتِ ، وحُكمُ الوديعة ينختلفُ باختلاف الاحوالِ فَقَد يكونُ قبَرِلُهَا واجبًا على المُسلِم، وَذَلِكَ فيما إذا اضطر ً إليه مُسلمٌ في حفظ ماله، بأن لم يجد من يحفظهُ له سِوَاهُ.

وقد يكونُ مُستحبًا فِيمًا إِذَ طُلبَ مَنهُ حفظُ شيءٍ وَهُو يَانَسُ من نفسه القدرةَ عَلَىٰ حفظه ، إذ هَذَا مِن باب التَّعاوُنِ عَلَىٰ البرِّ المأمورِ بِه في قُولِه تَعَالَىٰ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى﴾ [المائد: ٢]. وَقَد يكُونُ قَبُولُ الوَديعةَ مَكُوهِا، وذَلكَ فِيمًا إِذَا كَانَ الشَّخصُ عَاجِزًا عن حِفظِها.

٣ ـ أحكَامُهَا:

١- أن يَكُونَ كُلٌّ مِنَ المُودعِ وَالمُودَعِ عِندَهُ مُكلَّقًا رَشِيدًا، فَلا يُودعُ الصَّبِيُّ والمَجنُونُ، ولا

(١) صحيح البخاري كتاب الاستقراض (٢٣٩٢). (٢) رواه أبو داود (٣٥٣٤). ورواه الترمذي (١٢٦٤) وحسنه.

يُودَعُ عِندَهمَا.

Y - لا ضمانَ على المُودَع عندَهُ إِذَا تَلفَت الوديعةُ بِدُونَ تَعَدَّ مِنهُ أَو تَفرِيطٍ: لِقولِهِ ﷺ: «لا ضمانَ علَى مُؤْتَمَنِ"(١). وَقَولِهِ ﷺ: «لا ضمانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ"(١).

٣ - لِكُلِّ مِنَ الْمُودِعِ وَالْمُودَعِ عِندَهُ رَدُّ الوَديعَةَ مَتَى شَاءَ.

\* - لا يَجُوزُ لِلمُودَعُ عِندُهُ أَن يَنتفعَ بِالوَدِيعَةَ بِأَي وَجه مِن وُجُوه النَّفع إلا بِإذِنِ صَاحِبِهَا ضَاهُ.

إذا اختُلفَ في ردِّ الوَدِيعةِ فالقولُ قولُ المودَعِ عِندَهُ بِيَمنِهِ، إلا أن يأتي المودعُ بِبَينَةٍ
 تُثِبتُ عَدَمَ ردَّهَا إليهِ.

٤ - كَيفيَّةُ كِتَابِتهَا:

أ- صُورَةُ كِتَابَةِ الإيداع:

اقرَّ فُلانٌ . . . أنَّهُ قَبَضَ وتَسلَّمَ مِن فُلانٍ . . . مَبلَغَ كذاً . . . على سبيل الإيداع الشَّرعيُّ مُلتَزِمًا حِفظَ هَذِهِ الوَديعةِ وَصونهَا في حِرزِ مثلها في المكانِ الَّذِي أمرَهُ المودعُ أن يضعَهَا فِيهِ . وحضرَ المودعُ المَّذَكُورُ وصَدقَ عَلىَ ذِلكَ التصديق الشَّرعيُّ.

ب - كتابة الرّدّ:

المَادَّةُ النَّالنَّةُ: في العَارِيَة:

١ - تَعريفُهَا: العَارِيَةُ هِيَ الشَّيءُ يُعطَى لِمَن ينتفعُ بِهِ زَمَنَا ثُمَّ يَرُدُهُ، كَأَن يَستَعيرَ مُسلِمٌ مِن آخَرَ فَلَما يَكْتُبُ بِهِ أَو ثُوبًا يَلبَسهُ ثُمَّ يُردُهُ.

٢ ـ حُكمُهَا: الْعَارِيَةُ مَشُرُوعَةٌ بِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [الماندة: ١] وقَولِهِ

(١) رواه الدارقطني (٣/ ٤١) وفي إسناده ضعف، والجماهير على العمل به .

(٢)رواه ابن ماجة (٢٤٠١) وفي سنده ضعف، ومعنى الحديث: أن من أودع وديعة فتلفت بغير جناية أو تفريط فلا ضمان عليه.

٣ ـ أحكامُها: أحكامُ العَارِيَةِ هِيَ:

١ ـ لا يُعارُ إلاشيءٌ مُبَاحٌ، فَلا تُعَارُ جاريَةٌ لِلوَطء، ولا مُسلمٌ لخدمة كافر، ولا طيب أو ثوب لُحرم، إذِ التَّعاوُنُ على الإثم حرامٌ، لقوله تِعَالَى: ﴿ يَعَاوُنُوا عَلَى الْبُرِ وَالتَّقُومَ ﴾ [المائد: ١٢].

٧ - إَن أَشْتَرَطَ المُعيرُ الضَّمَانُ لُعارِيته ضَمنَهَا المُستَعيرُ إِن اللَّهَا، لِقُولِ ﷺ: «المُسلمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم» (٤).
 وإن لَم يشترط وتَلَقَت بِدُونَ تَعَدُّ ولا تَفريط فلا يَجبُ ضَمَانٌ، ولكنَّهُ يستحبُ ضَمَانُها القِولِة ﷺ لإحدىٰ نسَائِهِ وقد كَسَرت آنيةَ طَعَام: "طَعَامٌ بِطَعَام، وإناءٌ بإنَاء" (٥).
 وإن تَلفت بِعَدُ أَو تَفريطٍ ضُمِنت بمثلها أو فِيمتِها ، لِقَولِهِ ﷺ: (علَى اللّهِ ما أخذَتُ حَتَى تُؤَدِّه (٢).

٣ ـ عَلَى اللّٰسَتَعيرِ مَوُّونَةُ المّارِيةَ عند ردِّها كأن كأنت لا تُحمَلُ إلا بِحامِلٍ أو بأُجرة سيَّارة مثلا، لقوله ﷺ: (علَى اللّٰه ما أُخذَتْ حَتَّى تُودَّيهُ (٧).

٤ ـ لا يَجُوزُ للمُستَعِيرِ أن يُوجِّرَ مَا استعَارُهُ. إمَّا إِعارْتُهُ فَلا بَاسَ إِن كَانَ يَتَحَقَّقُ رِضَا المُعِيرِ لَهُ ، وإلا فلا .

َهُ ـ إِن أَعَـارَ حَائطًا لوضَع خَـشب مَشَلًا، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَرجعَ فِي عَارِيتِهِ حَتَّىٰ يَسفُطَ الجِدَارُ، وكَذَا مَن أعَارَ أَرضًا لِلزَّرَاعَةِ فَلاَ يَرجعُ حَتَّىٰ يَحصِدَ الزَّرَّعَ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإضرارِ بالمسلِم وَهُو حَرَامٌ

<sup>(</sup>١) أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨) كتاب الزكاة. ورواه النسائي (٥/ ٢٧).

<sup>(\$)</sup> رواه أبو دأود في الاقضية (١٢). ورواه الحاكم (٤٩/٢). (٥) رواه الترمذي (١٣٥٩). (٦) رواه أبو داود (١٣٦٦). ورواه الترمذي (١٣٦٦). ورواه أحمد (١٨٥، ١٢، ١٣).

<sup>(</sup>۵) رواه الترمذي (۱۳۵۹). (٦) رواه آبو داود (۳۵۱۱). ورواه الترمذي (۱۲۱۱). ورواه احمد ۲۷/ (۷) آبو داود (۳۵۲۱) والترمذي (۱۲۱۲) والحاكم (۷/۲) وصححه.

٦ - مَن أَعَارَ عَارِيَةً إلى أجل يُستَحَبُّ لَهُ أَلا يَطلُبَ رَدَّمًا إلا بَعدَ نهايَة الأجل. \$ - كَيْفَيَّةُ الْمُ كَتَابِتَهَا:

أَعَارَ فُلَانٌ . . . فُلانًا. . . ما ذكرَ أنَّهُ لَهُ وَبَيدِهِ وتحتَ تصرُّفهِ ، وذلِكَ جميعُ الدَّارِ الفلانيَّةِ أو الغرس أو النَّوبِ كَذَا . . عَلَىٰ أن يَسْكُنُ أو يلبَّسَ أو يركبَ هَذَا اللَّذَكورَ إلِيْ مُّدَّةَ كَذَا . . أو مسافَةً كَذَا . . عَارِيَةً صحيحةً جَائزةً مَضمُونةً مَرُدُودةً مُودّاةً، وَسَلَّمَ فُلانٌ المُعيرُ إلى فُلانٍ المستعيرِ الدَّابَّةَ المذكورةَ فتسلَّمَهَا تسلُّمًا شرعيًا وصارت بِيدهِ على الحكُم المشرُوحَ أعلاهُ، قَبِلَ كلٌّ مِنهُمَّا ذَلِكَ مِنِ الآخَرِ قَبُولاً شَرَعِيًّا وَذَلِكَ بِتَارِيخٍ كَذَا . . .

المَادَّةُ الرَّابِعَةُ: في الغَصب:

١ - تَعْرِيفُهُ: الغَصِبُ: هُوَ الاستِيلاءُ على مَالِ الغيرِ فَهِرًا بِغيرِ حَنَّ وَذَٰلِكَ كَان يَستَولِي أحدٌ على دَارِ أَحَدٍ فَيسكُنُهَا أو دَابَّة أحدِ فَيرْكَبُهَا.

٧ ـ حَكُمُ نُهُ: الغصبُ مُحَرَّمٌ بِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: «ألا إنَّ دِمَاءَكُم وَأَمُواَلكُم بَينَكُم حَرَامٌ (٢). وقَولِهِ ﷺ: "مَن اقتطَعَ مِنَ الأرضِ شَبِرًا ظُلْمًا طُوَّقَهُ يَومَ القِيَامَةِ مِنْ سَبِّعِ أَرضِينَ اللهِ وَقُولِهِ عِلَى اللهُ عَلَى مَالُ امرئ مُسلم إلا عَن طَيب نَفسه (٤).

٣ ـ أحكامهُ: أحكامُ الغصب هي:

١ - تَأْدِيبُ الغَاصِبِ لِحَقِّ اللَّهُ تَعَالَى بِسِجِنِهِ أَو ضَرِيهِ زَجِرًا لَهُ ولامثَالِهِ.

٢ - يَجَبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ مَا أَعْتَصَبُّهُ، وَإِن تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنِهِ بِمثِلِهِ إِن كَانَ لَهُ مثلٌ أَو

٣ - مَنِ اغْتَصَبَ شَيْئًا فأصَابَهُ بِعَيب فَوَّتَ عَلَى صَاحِيهِ الغَرَضِ مِنهُ رَدَّ مِثْلَهُ واخَذَ مَا اغتصَبَهُ وَأَعَابُهُ، وإن تَعَذَّرَ رَدَّهُ وَقِيمَةً النَّقَصُّ مَعَهُ.

٤ - عَلَّةُ المَعْصُوبِ ثُرَدٌ مَعَهُ كَامِلَةً، وَذلك كَنتاج الحيوانِ أو عَلَّةِ الاشجَارِ أو أُجرَةِ الدَّابَّةِ

<sup>(1)</sup> لا فرق بين لفظ كيفية وصورة أو الموذج. (٣) رواه البخاري (٣/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٣٢) وفي الصحيحين بالفاظ مختلفة.

<sup>(2)</sup> رواه الدار قطني (٢٦/٣) وله بشاهد قوي وهو ولا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. عن أبي حميد عن أنس عنه ـ ﷺ..

في المعاملات

٥ \_ إِن كَانَ المَعْصُوبُ أَرضًا فَبَنَى فِيهَا الغَاصِبُ أَو غَرَسَ لَزِمَهُ هَدَمُ البِنَاء وقَلَعُ الأشجارِ وإصلاحُ الأرضُ الَّتِي فَسَدَتْ بِالبِنَاءَ أو الغَرسَ، وإن شَاءَ تَرَكَ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ وأخذَ قيمتَهُ أَنقَاضاً وَذَلِكَ إِن رَضِيَ صاحبُ الْأَرْضِ بِهِ، لِقُولَهِ ﴿ لَيَسَ لِعَرِقَ ظَالِمٍ حَقٌّ ﴿ ( ) . ٣ ـ إِذَا اتَّجَرَ الغَاصِبُ بِمَا غَصِبَهُ فَرَبِعَ رِدَّهُ مَعَ الرّبِعِ .

٧ ـ إَذَا اخْتَلَفَ الغَاصِبُ وصَاحِبُ الشِّيء في قيمَـةَ المُغصُوبِ أو صِفَتِه، فالقولُ قولُ الغاصب بيمينه إن لم يكُن هناك بَيَّنةٌ لصاحب السَّيَّءِ المغصُّوبِ.

٨ ـ مَن ٱتْلَفَ مَالَ غيره بغير إذن صاحبه وَجَبَ عَليه ضَمَانُهُ، وَذَلِكَ كَانْ يَحرِفَهُ أو يُمزِّقَهُ أو يفتحَ بابًا مُغلقًا أو قَفَصًا أوَ وَكَاءً أو رِبَّاطًا فيتَفَلَّت ماكانَ دَاخِلَ البيَّ إو القفص .

٩ ـ الكَلَبُ العَقُورُ يُفَرِّطُ صَاحبُهُ في رَبطَه فيأكُلُ شَخصًا يَجبُ عَلَيه ضَمَانُهُ.

١٠ ـ الدَّابَّةُ تُرسَلُ لَيلاً فَتُتُلفُ زَرَّعًا، عَلَىٰ صَاحِبِهَا ضَمَانُهُ لِقَولِهِ ﷺ: "إِنَّ عَلَى أهلِ الأموال حفظَهَا بالنَّهَار، ومَا أفسَدَّت باللَّيل فَهُوَ مَضمُونٌ عَليهم" (٢) َ

١١ - الدَّابَّةُ بِدُونَ رَاكِبِ أو سَاتَق تُتَلَفُ شَيِّنًا فَلا ضَمَانَ فِيه، لِقَــولِهِ ﷺ: «العَجماءُ جُبَارٌ")، أي هَدرٌ بَاطلٌ، وكذا إنَّ كَانَت مركُوبَةً وٱتْلفَت بِرِجَلِهَا، لِقَولِهِ ﷺ: "رجــلُ العَجِمَاء جُبَارٌ، أمَّا مَا تُتلفُهُ بِفَمِهَا أو بِيدَيْهَا فَمَضمُونٌ إِذَا كَانَت مَركُوبَةً (٤٠).

# المَادَّةُ الحَامسَةُ: في اللُّقطَة واللَّقيطُ:

## أ\_ اللُّقطَةُ:

١ - تَعريفُهَا: اللُّقطَةُ هُوَ الشَّيُّ اللَّتَقَطُ مِن مَوضع غَيرِ مَملُوكِ الآحَدِ، وذَلِكَ كَأَن يَجِدَ الْسلِمُ بِطَرِيْقٍ مَا دَرَاهِمَ أَوْ ثِيابًا فَيَخَاف ضَيَاعَهَا فَيَلتَقِطَهَا .

٢ ـ حُكُمُهَا: يَجُوزُ التِقَاطُ اللَّفَطَةِ ، لِقُولِهِ ﷺ لَمَّا سُئِلَ عَنهَا: «عَرَّف عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُمَا وَإِلا فَشَانُكَ ۚ ( ۚ ۚ وَسُتُلِ عَنِّ ضَالَةِ الغَنَّمِ فَقَالَ: ( خُذُهَا فَهِي لَكَ ۖ أُو لا خيكَ أو للذَّقب (٦) . غَيرَ أنَّهُ يُستَحبُ الالتقاطُ لِمَنْ يثنُ بِأَمانَةِ نَفُسِهِ، وَيُكرَهُ لِمَنَ لا يثنُ في أمَانَتِهَا، إذَ تَعريضُ أموَالِ الْمُسلِمينَ لِلتَّلَفِ لا يجُوزُ .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الحُتراج (۲۷). ورواه الترمذي (۱۳۷۸). ورواه الدارقطني (۲۱/۳) وبه العمل عند بعض أهل العلم العلم، همكذا قال الإمام الترمذي . (۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸/۱).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢٢٨/ ٢٢٨). (٤) رواه أبو داود وهو معلول. (۵) وواه البخاري (٢١ ٣٤). ورواه سلم في اللقطة المقدمة (١، ٥٠٠).

ر. (۲) رواه البخاري (۲/ ۱۲۳، ۱۲۵). ورواه الترمذي (۱۳۷۲). ورواه ابن ماجه (۲۰۰۶).

٣ - أحكامُها: أحكامُ اللُّقطَةِ هِيَ:

١ - إِن كَانَت اللُّقَطَةُ تَافهَةً بَحَيثُ لا تَتَبَعُهَا همَّة أُوسَاطِ النَّاسِ، وَذلكَ كالتَّمرةِ وحبَّة العنبِ، أو الحِرْفَةِ الباليةِ، أو السُّوطِ والعصا فإنَّهُ لاَ بأس بالتقاطهَا وَلِّمُلتَقطِهَا الانتفاعُ بِهَا فِي الحَالِ، وَلِيسَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا، ولا الاَحتفاظُ بِهَا، وَذَلِكَ لِقُولِ جَابِرٍ رَضَي اللَّهُ عنه: «رَخَصَ لَّنَا رَسُولُ الله عِينَ فِي العصا والسَّوطِ والحَبِّ وأشبَاهِمِ، يَلتقطُهُ الرَّجُلُّ فَيتتَفعُ بِيه (١٠).

٢ - إِن كَانَتُ اللُّقَطَةُ مَمَّا تَبَعَهُ هَمُّةُ أُوسَاطَ النَّاسِ وَجَبَ عَلَى مُلْتَقَطَهَا أَن يُعرِّفَهَا سَنَةً كَامَلَةً، يُعلِنُ عَنَهَا عِندَ أَبُوابِ المساجدِ وفي المجتَمعاتِ العامَّةِ أَوْ بُواسطَةِ الصَّحَافَةِ والإذاعةِ، فإِنَّ جاءً صَّاحِبُهَا وَعَرَّفَ وَعَاءهَا أَو عَدَدَهَا وصِفَاتِهَا أعطَاهُ إِيَّاهَا، وإِنَّ لَم يَجئ بَعدَ الحَولِ الكاملِ انتفَع بِهَا أو تصدَّق إن شاءً، وَلَكِن بِنيَّةٍ ضَمَانِهَا لو جاءً صَاحِبُهَا يَومًا يُطلُبُهَا.

٣ ـ لُقطَةُ الحَرَم ـ أي: مكَّه ـ : لا يَجُوزُ التَّفَاطُهَا إلا إذَا خيفَ ضَيَّاعُهَا، ومَن التقطَهَا وَجَبَ عَلِيهِ تَعريفُهَا مَا دَامٌ بِالحَرَمِ، وإذا حَرَجَ سَلَّمَهَا إلى الحاكم، وليس لَهُ تَمَلُّكُهَا لِقُولِ عِين اللهُ عَلَا البَلَدَ حَرَامٌ، لا يُعضَدُ شُوكُهُ ولا يُختَلَى خَلاهُ، ولا يُنَقُّرُ صَيْدُهُ، ولا تُلتَقَطُ لُقطَّتُهُ إِلاّ لَمُعرِّفٍ (٢٠).

٤ - لُقطَةُ الحَيوان، وتُسمَّى ضَالَّة الحَيوانِ، إِن كَانَت شَاةً بِفَلاةٍ مِنَ الارضِ جَازَ الْتِقَاطُهَا والانتفَاعُ بِها في الحالِ، لِقَولِهِ ﷺ: "هِيَ لَكَ أُو لاَّخِيكَ أُو للنَّتُبِ"ُ ۖ . وإِذَا كَانَت إِيلاَّ فَإِنَّهُ لا يجوزُ التقاطُهَا بِحَالٍ؛ لِقُولِ ﷺ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا حَذَاؤُهَا وَسقَاؤُهَا، تَردُ اللَّهَ وَتَأكُلُ الشُّجَرَ حَتَّى يَجَدَهَا رَّبُّهُا) (٤). وَمثلُ ضالَّةِ الإبلِ ضالَّةُ ٱلْحَمِيرِ والبِغَالِ والْحَيلِ وتُسَمَّىٰ الهَوامِل؛ فإنَّهُ لا يجُوزُ التَّقَاطُهَا كذلكَ.

## ٤ - كَيْفيَّةُ كتَابَتهَا:

أَقَرَّ فُلاَنْ . . . أَنَّهُ فِي اليَومِ . . . مِن شهر كَذَا . . التَقَطَ فِي مَوضع كَذَا . . كِيسًا ضِمنَهُ كَذَا. . . وأنهُ عرَّفهُ لِوَقْتِهِ وسَاعَتِهِ وَنَادَىٰ عليهِ فِي موضعِهِ وفَي الأسواقِ والشُّوارَعِ والمساجِدِ أيَّامًا مُتَنَالِيَةً وَجُمعًا مُتَنَابِعةً وأَشَهِرًا مُتَرَادِفَةً مَا يَزِيدُ عَلَىٰ سَنَّةٍ كَامِلَةٍ فَلَم يَحضُر لَهَا طَالِبٌ وَخَشْيَ عَلَىٰ نَفْسِهِ المُوتَ. اشْهِدَ عَلِيهِ شُهُودَهُ أَنَّهُ وجَدَهَا فالتقطَهَا وانَّهَا تَحتُ يَدهِ وَفِي حِيَازتهِ، ` فإن حَضَرَ مَنْ يَدُّعَيِهَا وَوَصفهَا وَثَبَتَ مَلكُهُ لَهَا أَخَذَهَا وَبَرِئَ الْمُلتقطُّ المذكورُ عَن عُهدَتِهَا وَحَلَّت

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٧١٧) وفي إسناده مقال، والعمل به عند جماهير أهل العلم، وهو معارض بحديث: •من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كانت فوق ذلك فليعرفها سنة». (٢) رواه البخاري كتاب العلم (٢٧) (١٥٨٧) ومسلم كتاب الحيج (٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ٣٤). ورواه مسلم (٢,١، ٣) كتاب اللقطة. ورواه الإمام أحمد (٤/ ١١٥).

يَدهُ منهَا بتَسليمه إيَّاهَا لمَالكهَا بالطَّريقِ الشَّرعِيِّ وَذلِكَ بتاريخٍ

ب \_ اللَّقيطُ:

١ ـ تَعرِيفُهُ: اللَّقيطُ طِفلٌ يُوجَدُ مَنْبُوذًا فِي مَكَانٍ مَا، لا يُعرفُ لَه نَسَبٌ، ولا يَدَّعيهِ أحَدٌ. ٢ \_ حُكَمُهُ: يَجِبُ عَلَىٰ الكِفَايَةِ اخذُهُ وتَربِيتُهُ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرُ وَالتَّفُوى﴾ [الماندة:٢]. ولأنَّهُ نفسٌ مُحترَمَةٌ يَجبُ حِفظُهَا.

٣ \_ أحكامهُ: أحكامُ اللَّقيط، هي :

أ ـ يَنْيَغِي لمُلتقطه أَنْ يُشَهِدَ عَلَيه وَعَلَى مَا وَجَدَ مِن مَتَاعٍ أَو مَال. ب ـ إِنْ وَجَدَ اَللَّقَيِطُ فِي بِلادِ إِسلاميَّة فَهُو مُسلِمٌ، وَلَو كَأْن بِهَا غَيْرُ السلمِينَ.

ج. إِن وُجُدَ مَعَ اللَّقَيطُ مَالًا أَنْفقَ عَلَيه منهُ، فَإِن لَم يُوجَد مَعَهُ شَيءُ أُنفِقَ عَلَيه مِن بيت مال الْمُسلِمِينَ وَإَلا فَنَفَقَتُهُ عَلى جماعة الْمُسلِمينَ.

د ـ مَيْرَاتُ اللَّقيط إن مَاتَ وَدَيْنُهُ إَن قُتلَ لبيت مَالِ المُسلمينَ، والإَسَامُ هُوَ وَلَيُّهُ فِي القصاص وَالدُّيَّةِ فإنَ شَاءَ اقتصَّ له وَإن شاءَ أَخَذَ الدِّيَّةَ لَبِيتَ المَّالَ.

هـ ـ إَن أَقَرَّ رَجُلٌ أَن اللَّقيطَ وَلَدُهُ أُلحَى بِهِ إِذَا كَانَ مُمكِنًا أَن يَكُونَ وَلَدَهُ، وكَذَا إِن أقرَّت به امرأةٌ أُلْحِقَ بِهَا .

٤ \_ كَيفيَّةُ كتَابَته:

أَشْهِدَ عَلَيه فُلاَنَّ أَنَّهُ فِي الوقتِ الفُلانِيِّ اجتَازَ بالمكانِ الفُلانِيِّ فَوَجَدَ صِبِيًّا مُلقيَّ على الأرض وصفتُهُ كَذَا َ . . وَانَّهُ لَقَيِطٌ لَم يَكُن لَهُ فِيهِ مِلكٌ ولا شُبِهةُ مَلكٍ ولا حقٌّ من الحقُوقِ الموصّلَةَ لِملكِهِ ، وأنَّهُ مُستَمرٌ فِي يَدِهِ بِخُكمِ الْتِفَاطَةِ إِيَّاهُ عَلَىٰ الحُكمِ اللَّشَرُوحِ أعلاهُ ، وَعَرَفَ الْحَقَّ فِي ذَّلِكَ فَأَقَرَّ بِهِ، والصَّدْقُ فَاتَّبَعَهُ لَوُجُوبِهِ عَلَيهِ شَرَعًا، واشهَدَ عَليهِ بِذَلِكَ في تاريخ كذًا.

المَادَّةُ السَّادسَةُ: في الحَجْر والتَّفليس:

أ\_الحَجْرُ:

١ ـ تَعريفُهُ: الحَجْرُ: هُو مَنعُ الإنسانِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لصِغْرِ أَو جُنُونِ أَو مَلَهُ أَو فَلَس. ٢ ـ حُكمُهُ: الْحَجرُ مَشرُوعٌ بِقَولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَاوْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ [النساء:٥]. وَبِعَملِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ إِذْ حَجَرَ ﷺ عَلَىٰ مُعَاذِ

441 الباب الخامس

مَالَهُ لَمَّا استغرَقَهُ الدَّينُ فَبَاعَهُ وَسَدَّدَ عَنهُ دُيُونَهُ حَتَّىٰ لَم يَبِقِ لِمُعَاذِ شَيءٌ ١٧٠].

٣ - أحكام من يُحجر عليهم:

١ ـ الصَّغْيرُ: وَهُوَ الطُّفلُ ٱلَّذِي لم يبلُغِ الحُلُمَ وحُكمُهُ أنَّ تصرُّفَاتِهِ الماليَّةَ غيرُ جَائزَةٍ إلا بِرضا واللَّهِ، أو وصَّيَّهِ إِن كَانَ يَتِيمًا، ويَستمرُّ الحَجرُ عليه إلى البُلُوغِ ما لَم يَظْهَرَ مِنهُ سَفَةٌ فيستمرُّ الحَجرُ إلى صلاحهِ، وإن كَانَ يَتِيمًا مُوصىًّ عَلَيهِ فَحَجْرُهُ يَبقَى إلىٰ تَرشيدهِ بِعَدَّ بُلُوغِهِ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَابِتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسَتُم مِّنْهُمْ رُشُذًا فَادْفُغُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالُهُمْ ﴾ [السّاء:٦].

٢ - السَّفْيةُ: السَّفِيةُ، وَهُوَ الْمُذَّرُ لِمَالِهِ بِإنْفاقِهِ فِي شَهُواتِهِ أَو بسُوءٍ تَصَرُفُهِ لِقِلَّة مَعرفَتِهِ بِمصَالِحِهِ، فَيُحْجَرُ عَلَيه بِطلَب مِن وَرَثَتِهِ فَيُمنّعُ مِن التصرف في مَالِهِ بِهِيَةً أو بيع أو شراء حتى يَّرْشُدُ، فَإَن تَصَرَّفُ بَعَدُ الْحَجْرِ عَلَيهِ فَتَصَرُّفَاتُهُ بَاطِلَةٌ لا ينقُذُ مِنهَا شَيَّهُ وَمَا كَانَ قَبَلَ الْحَجْرِ عَلَيهِ فِنَافِذٌ لا يُرَدُّمِنهُ شَيءٌ.

٣ - المَجنُونُ: المَجنُونُ، وَهُو مَنِ احتلَّ عقلُهُ فضَعُف إدراكُهُ فيحجَرُ علَيهِ فلا تنفُذُ تصرُّ قَاتُهُ إلى أن يبرأ ويعودَ إليه كَمَالُ عَقَلِهِ ۖ لَقَولِهِ ﷺ: رُفعَ القَلَمُ عَنِ ثَلاثَةٍ: عَنِّ المَجنُّونِ المُغلُّوبِ عَلَى عقلهِ حَتَّى يبرأ، وَعنِ النَّائِمِ حَتَّى يَستَقِظَ، وَعنِ الصَّبِي حَتَّى يَحتَلِمُ ۗ ٢٧].

 ٤ - المَربضُ : المَريضُ ، وَهُو مَن مُرِضَ مَرضًا يخافُ مِنهُ الهَلاكُ عادَةً فَإِنَّ لورثتِهِ المُطَالَبَةُ بالحجرِ عَلَيَّهِ ، فَيمنعُ مَن التَّصرُّف بما يزيدُ عَن قدرِ حَاجِتِهِ مِن أَكِل وشربٍ ومَلبس ومسكن ودواءٍ حتَّىٰ يَبرأَ أو يَهلكَ.

ب التَّفليسُ:

١ ـ تَعْرِيفُهُ: التَّفليسُ، هُوَ أَن تستغرِقَ دُيونُ الإِنسَانِ جميعَ مَا يَلْكُ فَلَم يُصبح لَه في مالِهِ وفاءٌ لدُيُونِهِ .

٢ - أحكامهُ: للتَّفليسِ أحكامٌ هيي :

أ - الحَبِورُ عَلَيه (٣) إِذَا طَالبَ بِذَلَكَ الغُرَمَاءُ، أي: أصحابُ الدُّيُونِ.

ب- بيعُ جَمِيعٌ مَا يملِكُ مَا عَدًا لِبَاسَهُ وَمَا لا بُدَّلَهُ منهُ كَطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ ثُمَّ قِسمةُ ذَلِكَ على الغرماءِ مُحاصَصةً بحسبِ دُيُونِهِم.

(١) رواه الحاكم (١/٨٥)، (١٠١/٤) وصححه.

(٢) رواه أبو داود في الحدود (١٦). ورواه الترمذي (١٤٢٣).

(٣) يرئ الإمام أبو حنيفة، رحمه الله تعالى عدم الحجر على الفلس.

ج ـ مَن وجَدَ مِنَ الغُرِّمَاء مَتَاعَةُ بعينه لَم يَتَغَيَّر أخذَهُ دُونَ بَاقِي الغُرِمَاء؛ لقَوله ﷺ: «مَن أدركَ مَتَاعَةُ بعَينه عَندَ إِنسَان قُدَ أفلَسَ فَهُوَّ أحقُّ بِهِ ١٠٠٠، وَهَذَا مُشرَوطٌ أيضًا بِالَا يَكُونَ قد أخذَ من ثمنه شَيئًا وإلَّا فَهُو أُسوةً الخُرمَاء.

دَ - مَن ثَبَتَ إِعسَارُهُ عندَ الحَاكَم بِمَعنَى أَنَّه لَم يَكُن لَدَيه مَالٌ أَوْ مَثَاعٌ يُبَاعُ فَيُسَدَّدُ بِه دَينَهُ فَلا تَجُوزُ مُطَّالِبُتُهُ وَلا مُلازَمَتُهُ، لَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً﴾ البقرة: ٢٨٠]. ولَقُولِهِ ﷺ: لِغُرمَاءِ أحد اللّذِينِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ: «خُلُوا مَا وجَدْتُم وَلَيسَ لَكُم إلا ذَلكَ (٢٠).

َ هـــ إِذَا قُسُمَ المالُ وَظَهَرَ غَرِيمٌ لَم يكُن قَد عَلِمَ بِالحَجرِ وَبيعِ مَالَ المَحجُورِ عَلَيهِ رَجَعَ عَلَى الغُرمَاءِ بِحقِّهِم مِنَ المَالِ مُحاصَصةً لَهُم.

و - مَن عَلَمَ بِالْخَبَو عَلَيَ مَدين ثُمَّ عَامْلَهُ لَيسَ لَهُ أَن يُحَاصِصَ الغُرْمَاءَ الَّذِينَ وَقَعَ الحَجرُ لَهُم ويَبقَى دَيْنُهُ فِي ذِمَّة الْفَلَسِّ إلى المَيسَرَة.

٣ - كَيفيَّةُ كتَابَة الحَجر عَلَى المُفلس:

بَعدَ البسملة وحَمد اللَّه تَعالىٰ. . . هُذَا ما أشهدَ بِه على نفسه قاضي المَحكَمة وُلانٌ: أنَّهُ وَجَرَ على فلانِ حَجرًا صحيحًا شَرعيًا ومَعهُ مِنَ التَّصرُف في مالِه الحاصل بيده يومئذ والحادث بعده ، منعا تامًا بحكم ما ثبت عليه من الدَّيُون الشَّرعيَّة والواجب في ذمته لاربَابِها الزَّائدة على قدر ماله ، ومبلغ ما عليه من الديون هُو كذاً . . وبيانُ ذلكَ هو: مالُ فلان كذا . . . بيفتضي سَنَد تاريخهُ كذاً . . ولهُلانِ كذا ، وقد اثبت كلِّ مِنَ المُحُماء دينهُ لَدَى كذا . . . بهُ متضي سَنَد تاريخهُ كذاً . . ولهُلان كذا ، وقد اثبت كلِّ مِنَ المُحُماء دينهُ لَدَى كذا . . . بهُ متضي عند إلى وقاء ما عليه مِن المحكمة بوجب سندات صحيحة معتبرة شرعًا واستُحلف كلِّ منهم على ذلك، وكان ذلك بعد أن ثبت عند المحكمة بالبينة الشرعيَّة أن المدين المذكور مُعسرٌ عاجزٌ عن وفاء ما عليه مِن الديُّيون المذكورة وانَّ مَوجُودهُ لا تغي قيمتُهُ بِمَا عليه من الديُّيون إلا على المُحاصصة والتُبُوت الشرعيُّ، وحكم بِفْلَس المذكور وصحة الحَجر عليه حكما شرعيا مستُولاً فيه. وفرض لَهُ في الشرعيُّ، وحكم بِفْلَس المذكور وصحة الحَجر عليه حكما شرعيا مستُولاً فيه. وفرض لَهُ في المُنْقِدة مُن تَلزَمُهُ مُفَقَعُهُ م من زوجه وولده وهُم فلانٌ وفُلانٌ . . مِن أكل وشرب وما لابَدُ منهُ في كُلُّ يَوم كذاً . . إلى حين الفراغ من بيع امتعته واملاكِه، وقسَمَ ما يتحصلً بَين الغُرمَاء بِنسبَة دُيُونهِم على الوجه الشرعيُّ. وقلك بِتَاريخ كذاً .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٦٥٦)، ورواه مسلم في المساقاة (٢٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في المساقاة (٤).

كَيفيَّةُ كِتَابَة الحَجرِ عَلَى السَّفيه المُبَذِّر:

المَادَّةُ السَّابِعَةُ: في الوصيَّة:

١ - تَعريفُهَا: الوصيَّةُ هِي: العهدُ بالنَّظَرِ في شيءٍ أو التَبَرَّعُ بالمال بَعدَ الوَفَاةِ. وَهِيَ بِهذَا التَّعْرِ فِي أَنْ
 التَّعْرِيف نَو عَان:

الأوَّلُ :وَصِيَّةٌ إلى مَن يقُومُ بِتسديدِ دَينِ، أو إعطَاءِ حقَّ، أو النَّظَرِ فِي شَانِ أولادٍ صِغَارِ إلى بُلُوغهم.

والثَّاني: وَصيَّةٌ بِمَا يُصرَفُ إلى الجِهَةِ المُوصَىٰ لَهَا بِهِ.

٢ - حُكمُهَا: الوصيَّةُ مَشرُوعَةٌ بِقَولِ اللَّه تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ جِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مَنكُمْ ﴾ [الماندة:١٠١]. وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]. وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ مَا حَقُّ المرِيُّ مُسلَمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيَلِيتُ لَلِكَيْنِ إِلا وَوَصِيَّةُ مَكْتُوبَةٌ عَندَهُ ﴿ ١٠).

وَتَجُبُ الوَصَيَّةُ على مَنَ عليه دينٌ، أو عندَهُ وَدِيعَةٌ، أو عَلَيهِ حُقُوقٌ خَشْيَةَ أن يَمُوتَ فتضيعَ الموالُ النَّاسِ وحُقُوقَهُم فيُسالَ عَنها يَومَ القيَّامة، كما تُستَحبُّ الوصيَّةُ لِمَن لَهُ مَالٌ كثيرٌ وَورَثُتُهُ أَعْنياءُ أن يُوصِي بشيء مِن مَالهِ ثُلُثنا أو أقلَّ لاَ قربائه مِن غَيرِ الوَارِثِينَ، أو لجِهةٍ مِن جهاتِ الخيرِ، لِمَا رُوي أَنَّهُ ﷺ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابنَ آدَمُ ثِنتَانِ لَمَ يَكُن لَكَ وَاحِدَةٌ مِنهُ مَا:

(1) رواه البخاري (٢/٤). ورواه مسلم في الوصية (١، ٤). ورواه النسائي (٦/ ٢٣٩). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٨٠).

جَعَلتُ لَكَ نَصِيبًا في مَالكَ حِينَ أَخَلتُ بِكَظَمكِ (١) لأُطَهِّرِكَ بِه وَأُزكَيِّكَ، وَصَلاةُ عَبادِي عَلَيكَ بَعدَ انْقضَاءَ أَجَلكَ (٢). وَلِقُولِهِ ﷺ لِسَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصَ حِينَمَا سألَهُ عَنِ الوصيَّةَ: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ إن تَلَرَ وَرَثَتَكَ أغنياًءَ خَيرٌ مَنَ أَنْ تَلَـعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ<sup>»(٣)</sup>.

٣ \_ شُرُوطُها: شُرُوطُ الوَصيَّة مَا يَلِي:

أ- يُشتَرطُ فِي المُوصَى لَهُ بالنَّظَرِ إِلَى شيء أن يكُونَ مُسلِمًا عَاقِلاً رَشِيدًا، إِذْ غَيرُهُ لا يُومَنُ أَن يُصِيّعَ مَا أُسِندَ إليهِ النَّظَرُ فِيهِ مَن أداءٍ خُقُو قِ أُو رِعَايَةِ صَغَارٍ.

ب \_ يُشْتَرَطُ في المريض أن يَكُونَ عَاقلاً مُميِّزًا مَالكًا لمَا يُوصِي فيه

ج \_ يُشتَرَطُ فِي المُوصَى بِه أن يكُونَ مُبَاحًا، فَلا تُنقَذُ وصَيَّةٌ فِي مُحَرَّمَ كَان يُوصِي المَرُ بِنِيَاحَةٍ عَليه بَعَدَ مَوتِهِ، أَو يُوصِيَ بِمَالَ إلىٰ كَنِيسَة أَو إلىٰ بِدعةٍ مَكرُوهةٍ، أَو إلىٰ مَجِلسِ لَهُو أَو مَعصَيةٍ. د ـ يُشتَرَطُ فِيمَن أُوصِي لَهُ بِشَيء أَن يَقبَلُهُ فَإِن رَفضَهُ بَطَلَتِ الوَصيَّةُ ولا حَقَّ لَهُ بَعدَ ذَلِكَ فَيهِ .

ع \_ أحكَامُهَا: أحكَامُ الوَصِيَّةِ هِيَ:

١ ـ يَجُوزُ لِمَن أوصَى بِشَيءَ بَعَد مَوته أن يَرجعَ فِيه أو يُغَيِّرُهُ كَـمَا يَشَاءُ ؛ لِقَولِ عُمَرَ رضي الله عنه: ﴿ لِيُغَيِّرُ الرَّجُلُّ مِن وُصيَّتِهِ مَا يَشَاءُ ﴾.

٢ ـ لا يَجُوزُ لَمَن لَهُ وَرَثَةٌ أَن يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِن ثُلُثِ مَالِهِ، لِقَولِهِ ﷺ لِسَعدِ، وقَد سَالَهُ قَائِلاً: أَفَاتَصَدَّقَ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ ﷺ: ﴿لاَّ ﴾ قَالَ: فَالشَّطْرَ بَا رَسُولِ اللَّه؟ قَالَ: ﴿لا ، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ ﷺ: "النُّلُثُ ، والنُّلُثُ كَثِيرٍ"، إنَّكَ إِن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغِنِياءَ خَيرٌ مِن أَن تَدَعَهُم عَالَةٌ (١) 1يَتَكَفَّفُونَ (٥) النَّاسَ  $10^{(7)}$ .

٣ ـ لا تَجُوزُ الوَصِيَّةُ لِلوَارِثِ وَإِن قُلَّت ،حَنَّىٰ يُجِيزَهَا سَائرُ الوَرَثَةِ بَعَدَ وَفَاةِ الْمُوصِي؛ وَذَلِكَ لِقَسولِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَدَ أَعطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ إِلَّا أَن يَشَاءَ

٤ - إِذَا لَم يَفِ النُّلُثُ المُوصَى بِه بِكَافَّة الوصايا قُسِّمَ على الجهاتِ المُوصَى لَهَا بالسَّويَّة

(١) الكظم محركا: الحلق، أو مخرج النفس. ( ٧) أخرجه عبد الله بن حميد في مسنده بسند صحيح. (٣) رواه البخاري (١٩٣/٢). ورواه مسلم في الوصية (٥، ٨، ٩، ١٠). ورواه الترمذي (٢١١٦). ورواه أبو داود في (٤) عالة: فقراء.

(o) يتكففون: يسألون الناس بأكفهم.

(٦) رواه البخاري (٢/ ١٠٣)، ومسلم باب الوصية (٥، ٨، ٩، ١٠).

(٧) رواه الترمذي (٢١٢٠، ٢١٢١) وصححه.

الباب الخامس الباب الخامس

كالمُحاصَصَةِ لِلغُرمَاء.

٥ - لا تُنفَّذُ الوصيةُ إلا بعد سداد الديون، لقول علي رضي الله عنه: اقضى رسُولُ الله ﷺ بالديّن قبل الوصية تبَرُعُ والواجبُ مقدَّمٌ على التَّطَوُعُ.
 ٢ - تصح الوصية الوصية بالمَجهُ ول أو المعدُوم، إذ هي تَبرُعُ وإحسانٌ، فإن حَصلت فَيها ويَعمَت، وإن لم تحصُل فلا حَرجَ، وذلك كان يُوصي المَرءُ بِما تُنتجُ عَنَمُهُ أو بِما تُغلُهُ اشجارهُ.
 ٧ - يصح قُبُولُ الإيصاء في حَباة المُوصي وبتعد مَوته، كمّا أنَّ للمُوصَى أن يعزِلَ نفسهُ طَالَماً يَخشَى ضياعَ ما وصيً فَيهِ من مال أو حُمدوق أو يَتَامَى.

٨ - مَن أُوصِيَ فِي شَيء مُعَيَّن لا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي غَيرِهِ لِعَدَم وُجُودِ الإِذنِ، إِذ لا يَصِحُ شَرَعًا التَّصَرُفُ في حُقُوقِ النَّاسِ بِغيرِ إذنهِم.

٩ - إذا ظَهَرَ عَلَى اللَّيت دَينٌ بَعد إخراج الوصيّة فليس عَلَى الوصيّ ضَمَانُ ذَلِك الدّينِ، لأنّه لَم يكُن قد عَلِمهُ واغفلَهُ ، ولا هُو قَد فَرَّطَ فَيِما عُهِدَ إليه.

· ١ - إِذَا أُوصَى المَرءُ بِشَيءٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ تَلَفَ المُوصَى بِهِ بَطَلَتِ الوصيَّةُ ولا تَلزَمُهُ فِي مَالِهِ الآخَرِ.

١١ - إِذَا أُوصَى المَرَءُ لِوَارِثُ وَصَيَّةٌ ثُمَّ لَم يُجِزِهَا بعضُ الوَرَثَةَ وأَجازَهَا البَعضِ الآخَرِ نَفَذَت فِي نَصِيبِ مَن أَجَازَهَا دُونَ مَن لَم يُجِزِهَا، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِلاَ أَن يَشَاءَ الوَرثَةُ﴾.

١٢ من قَالَ في وصيته: اوصيتُ لا ولاد فُلان بكذا وكذا . . كَانَ لِلمُوصَىٰ لَهُم بِالسَّوِيَةِ ذُكُورًا وإِنَانًا ، لا نَّ لَفَظَ الوَلَد يَشملُ اللَّذَيِّ والأُنتَى ، لقولِه تَعَالَى : ﴿ يُوصِيحُمُ اللَّهُ فِي السَّعَةِ فَكُونَ مِثْلُ حَظَ الأُنتَيْنِ ﴾ [السَاء: ١١] ، كَمَا أنَّ من قَال: أوصيتُ لِبَنِي فُلان بِكذا . . . فَهُو للإناثِ فَقط. كانَ لِلذُّكُورِ دُونَ الإناثِ ، ومَن قَال: أوصي لِبنَاتٍ فُلانٍ بِكذا . . . فَهُو للإنَاثِ فَقط.

١٣ - مَن كَتَبَ وَصِيَّةٌ وَلَم يُشهِد عَلَيها جَازَتْ، مَا لَم يُعلَم أَنَّهُ قَد رَجَعَ فِيهَ فَتَبطُلُ حِيننِد

كَيفيَّةُ كتَابَة الوَصيَّة:

لتبيير المسملة وَحَمَدُهُ يَعَالَىٰ: هَذَا مَا أُوصَىٰ بِهِ فُلانُ ابنُ فُلانِ . . . وَشُهُودُهُ بِهِ عَارِفُونَ فِي صحّةٍ عَقلِهِ وثُبُوتِ فَهمِهِ ، وَهُو يَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاَ اللّهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكَ لَه ، وأنَّ مُحمدًا عبدُهُ

(١) رواه الترمذي وفي إسناده ضعف وقال فيه : إن العمل عليه عند أهل العلم .

ورسُولُهُ، وانَّ الجنَّةَ حَقٌّ، وأنَّ النَّارَحقُّ، وأنَّ السَّاعَةَ آتيَةٌ لا رَيب فِيهَا، وانَّ اللَّه يَبعثُ مَن في القُبُورِ. أوصَىٰ ولدَّهُ وأهلَهُ وقرَابتُهُ بِتَقَوىٰ اللَّه عزَّ وَجلَّ وطَاعَتِهِ، وَالتزَامِ شُريعتهِ وإقَامَةِ دينهِ، والمَوتِ عَلَىٰ الإسلام، كَمَا أُوصَىٰ -عَفَا اللَّهُ عَنهُ وَلَطَفَ بِهِ . أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ المَوتُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ خَلَقِهِ أَن يَحْتَاطُ عَلَىٰ تَرِكَتِهِ الْمُخَلَّقَةِ عَنهُ، فيبدأ مِنهَا بتجَهيزهِ وتَكفينِهِ وَدَفْنِهِ، ثُمَّ يُسَدُدُ مَا عَلَيهِ منَ الدُّيُونَ الشُّرعيَّة المُسْتَقِرَّةُ فيَ ذِمَّته وَالنِّي أقرَّ بِهَا بِحَضرَةِ شُهُودِهِ وَهِيَ لِفُلانِ كَلَا. . وأن يُخرِجَ عَنهُ مِن تُلُثِ مَالِهِ لِقُلانِ كِذَاً. ۚ . ثُمَّ مَا بَقِي يَقسمُهُ بِينَ وَرَثْتِهِ وَهُم فَلَانٌ وَفَلانٌ عَلَى الفَريضةِ الَّتِي منه سيست منه بعد وحدد من مرا مبي ويست بين رويد ( الله عنه الله يُعالَى ). شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى ، وأوصًاهُ أن ينظُرُ في أولادهِ الصِّغَارِ وَهُمَّ فُلانٌ وِفُلانٌ ويَعفظَ لَهُم ما يَخُصُهُم مِنَ التَّرِكَةِ إلى حِينِ بُلُوغِهِم وَإِينَاسِ رُشلهِم، أوصى بِللِّكَ جَميعِهِ إليه، وَعَوَّلَ فِيما ذَكرهُ بَعل اللَّه عَلَيْهِ، لِعليهَ بِدِينِهِ وَامَانَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَكَفَانِتِهِ، وجعلَ لَه ان يُستَدُّهُم إلى من يشاءُ ويُوصِي بِهِم إلىٰ مَن أَحَبُّ . وَقَبِلَ ٱلوَصيُّ المَذكُورُ مَن ذَلِكَ فَي مجلسِ الإيصاءِ وأمامَ الشُّهُ ودِ قَبُولاً شَرَعِيًّا، واشهَدَ عِليهِمَا بِنَلَكَ، وجَرَىٰ تَوقِيعُهُ بَعَدَ تَحْرِيرِهِ وَقِراءَتِهِ بِتَارِيخٍ كَلَاً. .

المَادَّةُ الثَّامِنَةُ: في الوَقف:

١ - تَعْرِيفُهُ ؛ الوقفُ هُوَ تُحبيسُ الأصلِ فلا يُورَّثُ ولا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ، وتسبيلُ الثَّمْرةِ لِمَن

وُقَفَت عليهم . ٢ ـ حُكمُهُ: الوقفُ مَندُوبٌ إليه مَرَغَبٌ فيه بِقَولِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلاّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيانِكُم ٢ ـ حُكمُهُ: الوقفُ مَندُوبٌ إليه مَرَغَبٌ فيه بِقَولِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلاّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيانِكُم مَعْرُوفًا﴾ [الاحزاب:٦]، وبَقَولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انقطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِن ثَلاثَة أشياءَ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَو ولَد صَالِحٍ بَدْعُو لَهُ (١). وَمِنَ الصَّدَقَةِ الجَارِيةِ وَقَفُ البُيُوتِ والأرَّاضِي وَّالمُسَاجِدِ وَغَيرَهَاً.

٣ ـ شُرُوطُهُ: يُشترَطُ في صحَّة الوَقف مَا يَلِي:

١ \_ أَن يَكُونَ الوَاقِفُ أَهلاً للتَّبرُّع بأَن يَكُونَ رَشيدًا مَالكًا.

٢ \_ أَن يَكُونَ المَوقُوفُ عَلَيه \_ إِن كَانَ مُعَيّنًا \_ مِمَّن يَصِحْ تَملُّكُهُ، فلا يُوقَفُ عَلَى جَنينِ في البطنِ، ولا عَلىٰ عَبْدِ مَمْلُوكِ، وَإِن كَانَ الوقفُ عَلَىٰ غَيرِ مُعَيِّنِ اشْتُرطَ أَن تَكُونَ الجِهَةُ الموقُوفُ عَلَيهَا مِمَّا تَصحُّ القُربةُ مَعَهُ، فلا يَصحُّ الوقفُ عَلىٰ لَهو أو كَنِيسةَ أو مُحرَّمٍ.

٣ ـ أن يكُونُ التَّوقيفُ بِنَصٍّ صرِّيحٍ كَوقَفٍ أو حَبسٍ أو تَصدُّقٍ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤) كتاب الوصايا .

أن يَكُونَ المَوقُوفُ ممَّا يَبقَى بَعدَ أخذ غَلَّته كَالدُّور وَالأراضي وَمَا إليها، امَّا مَا يَغنى بِمُجَرَّ الانتِفَاع بِهِ كَالمَطْعُومَاتِ والرَّواثِح وَنحوَهَا فلا يصحُ تَوقِيفُهُ، ولا يُسمَّى وَقفًا بَلَ هُوصَدَةً".

٤ ـ أحكَامُهُ: أحكَامُ الوَقف هي :

أ - يَصِحُّ الوَقَفُ عَلَى الأُولَاد، وَإِذَا قَال: «أوقفتُ على أولادِي» شَمِلَ اللَّفظُ الذُّكُورَ والإناث مَعًا، كَمَا شَمِلَ أولادَ الذُّكُورِ دونَ أولاد الإنَّاث، وإن قَالَ: «وقَفتُ على أولادِي وأعقابِهِم» شَمِلَ أولادَ الذّكورِ وأولادَ الإناثِ مَعَا، وإنْ قَالَ: «وقَفتُ عَلَى بَيِّ» كَانَ عَلَى الذُّكُورُ دُونَ الإناثِ، كَمَا لَوْ قَالَ: «عَلَى بنَاتِي» كَانَ للإنَّاثِ فَقَط.

كلُّ هَذَا إِذَا كَانَ يَفْهُمُ التَّفْرِقَةَ بِينَ مَدلُولاتِ هذِهِ الالفَاظِ، وَإِلا فَلا عِبرَةَ بِالفاظهِ.

ب - يكزم العمل به ما يشترطه الواقف من وصف أو تقديم أو تأخير، فلو قال: «وقفت كذا عكن عالم مُحدَّث، أو فقيه لم يتناول اللفظ سوى صاحب الصُفقة من نجوي، أو عروضي أو غيرهما. كما لو قال : «وقفت كذا على أولادهم، ثم أولادهم، ثم أولادهم، ثم أولادهم، ثم أولادهم، أو قال : «الطبقة العليا عجب السُفلي» كان على ما قال، ليس للطبقة الدنياً حق في الوف حتى تنقرض العليا، فلو أوقف شبئاً على ثلاثة إخوة فمات أحدهم وترك أولادا لم يكن لأولاده نصيب أبيهم بل يعود على اخويه ما دام الواقف قد اشترط حجب الطبقة العليا للطبقة العليا .

ج - يَلزَمُ الوَقفُ بِمُجَرَّد إعلانه، أو حِيَازَتِهِ، أو تَسليمه لِمَن وُقفَ عَلَيهِ، فَلا يَجُوزُ بَعدَّ ذَلِكَ فسخُهُ ولا بيعُهُ ولا هِبتُهُ.

د- إن تَعَطَّلَت مَنَافِعُ الوَقف لَخَرَابهِ أجَازَ بَعضُ أهلِ العلم بَيعَهُ وَصرفَ ثَمَنِهِ فِي مِثْلهِ، وَإِن فَضَلَ شَيءٌ صُرِفَ فِي مَسجِدٍ أو تُصُدُّقَ بِهِ على الفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ

٥ - كَيفيَّةُ كتَابَة الوَقف:

بَعداً البَسَمَلَةَ وَحَمداً اللَّه بَعَالَىٰ: اشهد فلان أنَّه وقَف وحَبَسَ وابَّدَ ما سياتِي ذكرهُ، الجَارِي بَعداً ذَلكَ في يَدِه وَملكه وتَصَرُّفه وَحيازَته واختصاصه إلى حين صُدُور هذَا الوَقف والثَّابِتُ لَه بِحُجَّة رقَّمُهَا كَذَاً. . . والْمُنجرُ إليه بِالإرث مَن والده . وذَلكَ جَميعُ المَحدُود بِكذَا . . وَقفا صَحِيحاً شرعياً وحَسا صَرِيحاً مَرعِياً ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورتَّ ولا يُرهَنُ ، ولا يُملَكُ ولا يُستبدُلُ إلا بمثله إذَا انعدَمَت مَنافِعهُ بِمَحلَّه مُبْتغياً فِيهِ رضاً اللَّهِ تَعَالَىٰ، ومُتبعًا فِيهِ تعظيمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ ، لا يُبطُلهُ تَقَادُمُ دَهرٍ، ولا يُوهِينُهُ احتِلافُ عَصرٍ كُلِّمَا مَرَّ عَلَيهِ زَمَانٌ أكَّدَهُ، وكُلَّمَا أَتِي عَليهِ عَصرٌ أظهَرَهُ وأثبتَهُ.

رُضًا الواقفُ فُلاَنُ اجرَىٰ اللَّهُ الخَيْرَ عَلَىٰ يَدَيهِ وَقَفَهُ هَذَا عَلَىٰ كَذَا . . عَلَىٰ أَنَّ النَّاظِرَ في هذا الوقف واللَّتُولِّي عليه يبدأ من ربع الوقف بعمارته وترميمه وإصلاحه لإبقاء عينه وتحصيل غَرَض والقفي، وَنُمُو غُلَته، وما فضَلَ بَعدَ ذَلكَ يَصرفُهُ لَمصارفِهَ المُعَيَّةُ اعلاهُ، وهي كَذَا . يَبقَى ذَلكَ أَبدَ الإَبدَينَ، ودَهرَ الدَّاهرينَ إلىٰ أَن يَرِتَ اللَّهُ الارض ومَن عَليها، وهُو خَيرُ الوَارْيْنَ. ومَالُ هذا الوقف عِندَ انقطاع سُبُلهِ وتَعدر جِهاتِهِ إلى الفُقَرَاء والمساكِينِ مِن أُمَّة نَبِينًا مُحمَّد عَلَيْهِ.

الوقف عند الفضاع سبيد ولعداد بيه يرجع في المنظم و الولاية عليه لنفسه مُدَّةً حَيَاته ، يَستَقلُّ بِهَا وَسَرَطَ الواقفُ المَذَكُورُ النَّظَرَ لَهُ في وقفه هَذَا، والولاية عليه لنفسه مُدَّةً حَيَّاته ، يَستَقلُّ بِهَا وَحَدَهُ لا يُشاركُهُ فِيهَا مُشاركٌ ، ولا يُنَازِعُهُ فَيهَا مُنازعٌ ، ولَهُ ان يُوصِي بِهِ ويُسندُهُ إلى من يشاءُ ثمَّ من بعد وفاته لوكده فلان . . . أو للأرشد من أولاده وذُرِّيته وعقبه من أهل الوقف المذكور ، فإن انقرضُوا عن آخرِهم ولم يبق مِنهُم أحدُّ كَانَ النَّظَرُ لِفُلانٍ .

وَ مُشَرَطَ الواقفُ اللّذِكُورُ الاَيُوجِّرَ وَقَفُهُ هَذَا ولا شَيءَ مَنهُ لاَكْثَرَ من سَنَةٍ فَمَا فوقَهَا، وألا يُدخِلَ وَمُشَرَطَ الواقفُ اللّذِكُورُ الاَيُوجِّرَ وَقَفُهُ هَذَا ولا شَيءَ مَنهُ لاَكثَرَ من سَنَةٍ فَمَا فوقَهَا، وألا يُدخِلَ المُؤجِّرُ عَقداً عَلَىٰ عَقدٍ حَتَّىٰ تَنقَضِي مُدَّةُ العَقدِ الاَوَّلِ، ويَعُودَ المَاجُورُ إلىٰ يَدِ النَّاظِرِ وأمرِهِ.

بوجر عدا عنى عسسي مستعلى المنطقة وقَطَعَهُ مَن مَالِهِ، وصَيَّرَهُ صَدَّقَةً بَتَّهُ بَلَّةً مُوَبَّدَةً جَارِيَةً اخرَجَ الوَاقفُ هذَا الوقفَ عن ملكه، وقَطَعَهُ مَن مَالِهِ، وصَيَّرَهُ صَدَّقَةً بَتَّهُ بَلَّةً مُوَبَّدَةً في الوقف المذكورِ على الحُكم الشَّرعيُّ المشروحِ أعلاهُ، حَالاً ومَالاً، وتَعَذَّرًا وإمكانًا، ورفَعَ

عَنهُ مِلكَهُ ، وَوَضعَ عَلَيه يَدَ نَظره وَولايته .
وقد تمَّ هذا الوقف وَلزمَ ونَفَذَ حُكمه ، وأبرم وصار وقفا من أوقاف السلمين ، لا يَحل لا الحد وقد تمَّ هذا الوقف ولا مشورة ، ولا ويُعسده ، أو يُعطّله بأمر ، ولا يِفتوى ، ولا مشورة ، ولا ان ينقُض هَذَا الوقف ، أو يُعطّده ، أو يُعطّد وقفه هذا بإنساد أو اعتداء ، ويُحاكمه لكيه حيلة ، وهُو يَستعدي (١) الله عز وجل على من قصد وقفه هذا بإنساد أو اعتداء ، ويُحاكمه لكيه ويَّخاصمه بُه بِنَ يَديه يَوم فقو و وقاقته وذلته ومسكنته ، يوم لا ينفع الظّلين معذرتُهم ولهم اللَّعنة ، ولهم سُوء الدَّار . وقبل الواقف المُشارُ إليه ماله قبُولَهُ مِن ذلك قبولا شرعيًا ، وأشهد على نفسه الكري عَة بِذلك ، وهُوازِ أمره شرعًا .

حُرِّر ذَلكَ بتَاريخ كَذَا...

المَادَّةُ التَّاسِعَةُ: فِي الهِبَةِ، والعُمرَى، والرُّقبَى:

أ \_ الهبَّةُ:

١ - تَعَرِيفُهَا: الهِبَةُ، هِيَ تَبَرُّعُ الرَّشيدِ بِمَا يَملكُ من مال أو متّاعِ مُبَاحٍ، كأن يَهَبَ مُسلِمٌ

(١) يستعدي اللَّه: يستغيثه ويستعينه ويستنصره.

222 الباب الخامس

لآخَرَ دَارًا أو ثِيَابًا أو طعَامًا أو يُعطيَهُ دَرَاهمَ ودَنَانيرَ.

٢ - حُكمُ هَا: الهِبةُ كالهَدَيَّةِ مُستَحبَّتان، إذ هُمَا من الخيرِ الْمُرغّبِ فِي فِعلِهِ والْسَابقة إليهِ بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:٩٦]، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المساندة:٢]. وقُولِهِ سُبحَانَهُ: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حَبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ البقرة: ١٧٧٠]. وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: «تَهَادُوا تَعَابُوا وَتَضَافَحُوا يَدْهَبِ الغِلُّ عَنْكُمُ» (١٠). وقُولِهِ ﷺ: «العَائدُ فِي هبِنَهِ كَالعَائدَ فِي قَيْمُهِ» (٢)؛ وَقُولِ عَائشَةَ رضي الله عنها : «كَانَ النَّبيُ ﷺ يَفَبَلُ الهَدَيَّةُ وَيُثْمِبُ عَلِيهَا ﴾ " وَقُولِهِ ﷺ: "مَن سَرَّهُ أَن يُبسَطَ لَهُ فِي رزقِهِ وَأَن يُسَأَ<sup>(٤)</sup> لَهُ فِي الْمَرِهِ فَليَصل رحمه هُ (٥).

٣- شُرُوطُهَا: شُرُوطُ الهِبَةِ ، هِي :

١ ـ الإيجابُ، وَهُو إجَابَةُ الوَاهِبِ مَن سَالَهُ مُنينًا، وإعطاؤُهُ إِيَّاهُ بِرِضًا نَفسرٍ.

٢ - القَبُولُ، وَهُوَ أَن يَقِبلَ الموهُوبُ له الهَبَةَ بأن يقولَ : «قَبِلتُ ما وهَبتني» أو يَتَناولَها بِيدهِ لِيَأْخُذَهَا، إذ لَو أنَّ مُسلِمًا أعطى عَطيَّةً أو وَهَبَ هِبَةً لاحَدِ ولم يَقبضهَا حَتَّى مَاتَ الوَاهبُ فإنَّهَا تُصبحُ من حقوقِ الورثَةِ لا حقَّ للِمُوهُوبِ له فِيهَا لِفُقدَانِ شَرطِهَا، وَهُوَ القبولُ، إذ لَو قبِلَهَا لقَبضَهَا بِأِيِّ نَوعٍ مِن أنواعِ القَبْضِ.

٤ - أحكامُها، أحكامُ الهِبَةِ هِيَ:

١ ــ إن كَانَت العَطَيَّةُ لأَحَد الأولاد استُحِبَّ إعطَاءُ بَاقِي الأولادِ مِثْلُهَا لِقَولِهِ ﷺ: «اتَّقُوا ا اللَّه واعدلُوا في أُولادكُم»(٦).

Y - يَحرُمُ الرَّجُوعُ فِي الهِبَةِ لِقَ ولِهِ ﷺ: « «العَائدُ فِي هبتِه كَالعَائد فِي قَيْنه» (٧) [لا أن تَكُونَ الهِبَةُ مِنْ وَالِدِ لِوَلَدِهِ، فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهَا، إِذِ الولَدُّ وْمَالُهُ لِوَالدِه، وَلِيَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ:

<sup>(1)</sup>رواه الإمام مالك في الموطأ (٩٠٨). ورواه البيهقي في السنن الكبرئ (٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۲)رواه البخاري (۳/ ۱۵). ورواه أبو داود (۳۵۸). ورواه النسائي (٦/ ٢٦٦، ٢٦٧). (٣)رواه البخاري (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤)ينسأ له في أثَّره: يؤخر له في أجله.

<sup>(</sup>٥)رواه البخاري (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٦)رواه سلم في الهبات (١٣).

<sup>(</sup>٧) رُواه البخاري (٣/ ٢١٥) (٢٦٢١)، وأبو داود (٣٥٣٨) والنسائي (٦/ ٢٦٦).

«لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أَن يُعطِيَ المَطيَّةَ ثُم يَرجِعَ فِيهَا، إلا الوَالِدَ فِيمَا يُعطِي لِوَلَدهِ» (١).

٣ ـ تُكرَّهُ هُبَةُ النَّوَاب، وَهِي أَن يُهِديَ المُسلمُ لاَخَرَ هَدَيَةً ليكَافَتُهُ عَنَهَا باَتَثْرَ منهَا، لقَولِه تَعَالَى: ﴿ وَمَا آتَشْم مِن رَبًا لَيَرْبُو فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّه وَمَا آتَيْتُم مِن رَكَاةَ تَرِيدُونَ وَجَهَ اللَّه فَأُولُكَ عُمُ الْمُصْعَفُونَ ﴾ [الله فأولئك هم المُصْعَفُونَ ﴾ [الدرم: ٢٩١]، والمُهدَى إليه بالخيار في تُبُولِها ورفضها، وإذا قبلَها وجَبَ عَلَيه مُكافئة المُهدي بِما يُساوِيها أو اكثر، لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَجَبَ عَلَيه الله عنها: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيه الله عنها: «كَانَ النَّبِي عَلَيها الله عنها: «كَانَ اللهُ عَنِيا النَّنَاء» (عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ النَّنَاء)

#### ه \_ كَيفيَّةُ كتَابَة الهبَة:

بَعدَ البَسْمَلَة وَحَمد اللَّه تَعَالَى:

وَهَبُ فَلانٌ البَالغُ الرَّشيدُ في حَال صِحَتْهِ وَجَوازِ تَصَرُّفَاتِهِ فُلانًا . . . جميعَ المكان المحدودِ يكنًا . . . المعلُوم عِندَهُمَا العِلمَ الشَّرعيَّ هَبَةَ شَرعيَّةٌ بِغَيرِ عِوضٍ وَلا هِبَة ، مُشتَملَةً على الإيجابِ والقبُولِ وَخَلَّى الوَاهِبُ بَينَ الوصيَّةِ ، وللمُوهُوبِ لهُ التَّخليةُ الشَّرعيَّةُ ، فَوَجَبَ بِذلكَ القبضُ وصارتِ الهِبُهُ المذكورةُ مِلكًا من أملاكِهِ وحقًا من خُقُوقِهِ ، وذَلِكَ بِتَاريخ كَذَا . . .

تَنْبِيدٌ: إذَا كَانَتِ الهِبَةُ مَن وَالِدِ إلىٰ ولده قِبلَ فِيهَا: قَبِلَ الوَاهِبُ اللّذَكُورُ ذَٰلِكَ مِن نَفسِهِ لِوَلدهِ المذكُورِ تَسلُمًا شَرَعيًا، وصارتِ الهِبَهُ المَذكُورةُ اعلاهُ مِلكًا من أملاك ولَده الصَّغيرِ المذكُورِ وحَقًا مِن حُقوقِهِ، واستقرَّ ذَٰلِكَ بِيدِ وَالدهِ المذكُورِ وَحِيَازَتِهِ لِوَلدهِ فُلانٍ، تَمَّ ذَلِكَ بَتارِيخِ...

#### ب العُمرَى:

. ١ ـ تَعريفُهَا: العُمرَىٰ، هِيَ : أن يقولَ المسلمُ لاخيِهِ: أعمرتُكَ دَارِي أو بُستانِي، أوَ وَهَبُتُكَ سُكَنَىٰ دَارِي، أو غَلَةً بُستَانِي مُدَّةً عُمرِكَ، أو طُولَ حَيَاتِكَ.

٢ - حُكمهُا: العُمرَىٰ جائزةٌ لقول جابر رضي الله عنه: «إنَّمَا العُمرَىٰ الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَقُولَ: هِي لَكَ وَلعِقبِكَ، فأمًّا إِذَا قَالَ: هِي لَكَ مَا عِشْتَ، فإنَّها تَرجعُ إلىٰ صَاحِعًا "أَنْ
 صَاحِعًا "أَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۳۷۷). ورواه الحاكم (۲/۲٪).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الزكاة (٣٩). (٤) رواه الترمذي (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه . ورواه البيهقي في السنن الكبري (٦/ ١٧٢).

277 الباب الخامس

٣ ـ أحكَامُهَا: أحكَامُ العُمرَىٰ هِيَ:

١ - إِن أُطلقَ لَفَظُهَا بِأَنْ قِيلَ: "أعمَرتُكَ هَذهِ الدَّارَ" فَهِي لِمَن أعمَرَهَا ولِعقبِهِ مِن بَعدهِ ؟ لقُولِهِ ﷺ: "العُمْرَى لِمَن وُهِبَت لَهُ" (١). وَكَذَا إِن قُيدت بِلَفَظْ: "هِي لَكَ وَلَذُرَيَّتُكَ مِن بَعدكَ" فَهِي لَهُ وَلِعقبِهِ مِن بَعدُهِ، ولا تعُودُ إلى المعمرِ بِحَالٍ، لِقُولِهِ ﷺ: ﴿أَيُّمَا رَجُلُ أَعمرَ عُمري لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعطَاهَا لا تَرجِعُ إِلَى الَّذِي اعطَاهَا، لأنَّهُ أعطَى عطَّاءً وتُعت فسيه

٢ - إِن قُيدُتِ العُمرَى بِلَفظ: «هِيَ لَكَ مَا حَبِيتَ، وَإِذَا مِتَّ رَجَعَت إِليَّ أَو إِلَى ذُريَّتِي مِن بَعَدِي» فَإِنَّهَا تُرَجِعُ بَعَدَ مُوتَ الْمُعَمَّرِ لَهُ إلى الْمُعِمِرِ لِقُولِ جَابِر رضي الله عنه: «إنَّمَا العُمرَىٰ الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ انْ يَقُولَ: هِي لَكَ وَلَعَقَبِكَ، فأمَّا إِذَا قَالَ: هِي لَكَ مَا عِشتَ، فإنَّها تَرجعُ إلى صاحبهاً»(٣).

# ج - الرُّقبَي:

١ - تَعريفَهَا: الرُّقَبَىٰ هِيَ أَن يقُولَ المُسلمُ لاخِيهِ: «إن متُّ قَبلَكَ فَدارِي لَكَ، أو بُستَاني مَثْلاً، وَإِن مُّتِ ۚ قَبَلِي فَدَارُكَ لِي "، أو يقُولَ: «هذَا لَكَ مُدَّةَ عُمرِكَ فَإِن مِتَّ قَبِلِي رَجَعَ إليَّ وإن مِتُ قَبَلَكَ فَهُو لَك ". فَيكُونَ لَآخرِهِمَا مَوتًا.

٢ ـ حُكمُ هَا: الرُّفَ بَىٰ مَكرُوهَةٌ، لِقَ ولِهِ ﷺ: ﴿ لا تُرقِبُوا، مَن أَوْقَبَ شَيْسًا فَهُوَ سَبِيلُ الميراك"(٤). ولانَّ الارتِقَابَ وَهُوَ انتظارُ مُوتَ المُوقِبَ قد يَخُرُ إلىٰ أَن يتَمَنَّىٰ المُرقَبُ لَهُ مَوتَ أَخِيهِ الْمُرِقَبِ بَلَ قَد يَسعَىٰ فِي إِهلاكِهِ، والعيَاذُ بِاللَّهِ، فَلهِذَا كَرِهَ جُمهُورُ العُلَمَاءِ الرُّقييٰ.

٣ ـ أحكامُها: إن ارتكَبَ المُسلمُ المكرُوهَ وارقَبَ رُقبَىٰ فإنَّ هَذِهِ الرُّقبَىٰ تجرِي عَلَىٰ أحكام العُمْرَىٰ، فَمَا أُطلِقَ مِنِهَا فَهُو لِمَن أرقبها ولِعقبِهِ مِن بعدهِ، ومَا ثُيَّدَ فَهُو بحسبِ القيدِ، فإن اشتُرطَ رُجُوعُهَا رَجَعت، وإن لَم يُشتَرط فلا تَرجع.

٤ - كَيفيَّةُ كَتَابَة العُمرَى أو الرُّقبَى:

بَعدَ البَسمَلَةِ وَحَمدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، والصَّلاةِ والسَّلامِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ.

لَقَدَ أَعَمَرَ - أو: أرقَبَ - فُلانٌ فُلانًا جميعَ الدَّارِ أو البُّستَانِ المَحدُودِ بِكذَا. . إعمارًا - أو إرقابًا -

(١) رواه مسلم في الهبات (٢٥). ورواه أبو داود (٣٥٥٠). ورواه النساني (٢/٧٧٧). ورواه الإمام احمد (٣٠٢/٣٠).

(٣) سبق تخريجه.

(۲) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. (۳) سبق ت (٤) رواه الإمام احمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وإسناده حسن.

شَرِعيًا صحيحًا بِأِنْ قَالَ لَهُ: أعمرتُكَ. أو: أرقَبتُكَ. كَذَا.. مَا عِشْتَ، فَإِذَا مِتَّ عَادَت إليَّ، وإن ذَكَرَ العَقِبَ قَالَ: وَلِعِقَبِكَ مِن بِعِلْكَ وسلَّمَ المُعمِرُ أَو الْمُرْقِبُ الْمُعمَرَ أَوَ الْمُرْقِبَ المُوبِ لَهُ جَمِيعَ اللَّارِ الَمْدَكُورَةِ، فَتَسَلَّمَهَا مَنِهُ تَسَلُّمًا شَرِعيًّا، وصَارَت بِيَدِ الْمُعَمَرِلُّهُ المَذْكُورِ، يَتَصَرَّفُ فيها بالسّكن أو الإسكَانَ والانتفاع بِهَا مُدَّةٍ حَيَاتِهِ، وَجَرَىٰ الإشهادُ وَالتَّوقِيعُ عَلَىٰ ذٰلِكَ بِتَارِيخِ كذَا. َ

الفَصلُ السَّادسُ

فِي النِّكَاحِ، وَالطَّلاقِ، وَالرَّجعَة، وَالخُلعِ، وَاللِّعَانِ، وَالإِيلاءِ، وَالظَّهَارِ، وَالعِدَدِ، وَالنَّفقَاتِ، والحَضَانَةِ

وَفيه تِسعُ مَوَادٌّ :

المَادَّةُ الأُولَى: في النِّكَاح:

١ ـ تَعريفُهُ: النِّكَاحُ أو الزَّوَاجُ، عقدٌ يُحِلُّ لِكُلِّ منَ الزوجينِ الاستمتَاعَ بِصَاحِبِهِ.

٢ \_ حُكمُهُ: النَّكَاحُ مَشروعٌ بِقَولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَ تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النـــاء:٣]. وَقَــولِهِ عَــزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَنكِعُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور:٣١].

بَيِدَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ مَن قَدَرَ علىٰ مَوونتهِ وَخَافَ علىٰ نفسِهِ الوُّقُوعَ في الحرام، ويُسنُّ لمن قدر عليه ولم يخفُ العنتَ؛ لِقُولِهِ ﷺ: «يَامَعشرَ الشَّبَّابِ، مَن اَستَطاعَ مِنكُمُ البَّاءَةَ فَليَترَوَّجُ، فَإنَّهُ أغضُّ للبَصر، وأحصَنُ للفَرج (١).

وَقُولِهِ ﷺ: «تَزَوَّجُواً الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمْمَ يَومَ القِبَامَةِ» <sup>(٢)</sup>.

٣ \_ حكمتُهُ: مِن حِكَمِ الزَّواجِ:

١ \_ الإَبقَاءُ عَلَى النَّوعُ الإنسَانيِّ بالتَّنَاسُلِ النَّاتِجِ عَنِ النُّكَاحِ.

٢ - حَاجَةُ كُلِّ مِنَ الزُّوجَينِ إلى صَاحِبِه؛ لِتَحصينِ فَرجِهِ بِقِضَاءِ شهوةِ الجِمَاعِ الفِطرِيَّةِ. ٣ ـ تَعَاوِنُ كُلٍّ مَنَ الزَّوجِينَ عَلَىٰ تَربيَةِ النَّسَلِ والْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ حَيَّاتِهِ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/٣). ورواه مسلم في النكاح (١، ٢). ورواه النسائي (١٦٩/٤، ١٧١). (٢) رواه الإمام أحمد (١٥٨/٣).

٣٣٨ الباب الخامس

٤ - تَنظِيمُ العَلاقَةِ بَينَ الرَّجُلِ والمَرَأَةِ عَلَىٰ اساس مِن تَبَادُلِ الحُقُوقِ والتَّعَاوِنِ المُشمِرِ فِي دَائِرَةِ المُوَدَّةِ وَالْمُحبَّةِ والاَحتِرَامِ وَالتَّقَدِيرِ.

٤ - أركانُ النَّكَاحِ: يَلزَمُ لِصِحَّةِ النَّكَاحِ أربَعةُ أركَانٍ هِيَ:

١ ـ الوكيُّ: وَهُوَ أَبُو الزَّوجَةِ، أو الوَصيُّ، أو الاقرَبُ فَالاقْرَبُ مِن عُصبتِهَا أو ذُو الرَّايِ مِن أهلِهَا، أو السُّلطَانُ، لِقُولِهِ ﷺ: «لا نِكَاحَ إلا بِوليُّ (١١). وَقُولِ عُمَرَ رضي الله عنه: «لا تُنكَتُ المرَأَةُ إِلا بِإِذِنِ وَلِيِّهَا، أَو ذَيَ الرأي منَ أهلِهَا، أَو السُّلطَانِ»(٣).

أحكامُ الوَلِيِّ: وَلِلوَلِي أحكامٌ تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا وَهِيَ:

١ - كُونُهُ أَهلًا للُولايَة بِأَن يَكُونَ ذَكَرًا بَالِغًا عَاقِلاً رَشيدًا حرًا.

٢ ـ أن يستَأْدِنَ وَلَيْتُهُ فَي إِنكَاحِهَا، عَن أرادَ تزويجَهَا مِنهُ إِن كَانت بِكرًا وكَانَ الوَلِيُّ أَبًا، وَيَستَأْمَرُهَا ـ أَي يَطلُبُ أَمْرُهَا ـ أَن كَانْتَ ثَبُّهَا، أو كَانت بِكرًا وَكَانَ الوَليُّ غَير أب، لِقُولَهِ ﷺ: «الأَيِّمُ أَحقُّ بِنفسِهَا مِن وَلِيَّهَا، وَالبِكْرُ تُستاذَنُ، وإِذْنُهَا صُمَّاتُهَا»(٣)

٣- لا تَصَبِحُ ولاَيَةُ الْقَرِيبِ مَعَ وُجُودِ مَنَ هُوَ أَقَرِبُ مِنهُ، فَلا تَصِحُ وَلاَيَةُ الاخ لابِ مَع وُجُودِ الشَّقِيقِ مَثَلًا، ولا وِلاَيُّهُ أَبنِ الآخِ مع وُجُودِ الآخِ.

٤ - إِذَا أَذِنَتَ المَرَأَةُ لانْنَيْنِ مِن أَقْرِبَانِهَا فِي تَرْوِيجَهَا، فَزُوَّجَهَا كُلٌّ مِنهُمَا مِن رَجُل، فَهِيَ للأوَّلِ مَنْهَمًا ، وإن وقَعَ العَقَدُ فَي وقتَ وَاحِدَ بِطُلَ نِكَاحُهَا مِنْهُمَا مَعًا.

## - الشَّاهدَان:

المرادُ بالشَّاهديُّنِ: أن يحضُرَ العقدَ اثنانِ فأكثرَ من الرجالِ العدُولِ المسلمينَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلُ مِنكُمْ ﴾ [الطلاق:٢] ( ٤ ). وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَ بَولَيٌّ وَشَاهِدَي عَدلِ»<sup>(هَ)</sup>.

أُحكَامُ الشَّاهِلَينِ: مَنِ أحكامِ هذا الرُّكنِ:

١ ـ أَنْ يَكُونَا اتَّنَيْنِ فَأَكَثَرَ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابو داود (۲۰۸۵). ورواه الترمي (۱۱۰۲، ۱۱۰۲). ورواه الحاكم (۲/ ۱۲۹/ ۱۷۰) وصححه .

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام مالك في الموطأ (۳۵۸) بسند صحيح . (۳) رواه مسلم في النكاح (۲۱) . ورواه ابو داود (۲۰۹۸) . ورواه الترمذي (۱۱۰۸) .

<sup>(</sup>٤) الآية وإن كانت في الرجعة والطلاق، غير أن الزواج مقيس عليهما.

<sup>(</sup>a) البيهقي والدارقطني وهو معلول، رواه الشافعي من طريق آخر مرسلاً وقال فيه: أكثر أهل العلم يقولون به، وكذا قال

٢ ـ أن يكُونا عَـدلَين، والعدالَةُ تتَحقَّقَ باجتنابِ الكبائرِ وترك غالبِ الصَّغَائرِ. فالفاسقُ بِزنا أو شُربِ خمر أو باكلِ رباً لا تصحُّ شهادَتهُ؛ لقولِهِ تعالَىٰ: ﴿ عَدْلُ مِنكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢].
 وقول الرَّسُولَ ﷺ: «...وشَاهدَى عَدل».

٣ ـ يُستَحسَنُ الإكثارُ منَ الشُّهُود؛ لقلَّة العَدَالَة في زَمَانِنَا هَذَا.

#### ج \_ صيغة العقد:

هي قولُ الزَّوجِ أو وَكَيلِه في العقد: زوَّجني ابنتَكَ أو وصيَّتَكَ فُلانةً . . وقَولُ الوَلِيِّ: لَقَد زوَّجَنُكَ أو أنكحتُكَ ابنَتِي فَلانَةً . . وقَولُ الزَّوجِ: قَبِلتُ زَوَاجَهَا مِن نَفِسي .

أحكَامُهَا وَلهذَا الرُّكن أحكَامٌ، منها:

ا \_ كَفَاءَةُ الزَّوجِ للزَّوجَة، بِان يكُونَ حُرًا ذَا خُلُقٍ ودينِ وامَانة؛ لقَوله ﷺ: "إذَا أَنَاكُم مَن تَرضَونَ خُلُقُهُ وَدِينَهُ فَزَوَّجُوهُ، إِلاَ تَفعَلُوا تَكُن فَتنَةٌ فِي الأرضِ وفَسَادٌ كَبِيرٌ ۖ (١).

٢ ـ تَصِحُ الوكَالَةُ فِي العَقد، فَلِلزَّوجِ أَن يُوكُلَ من شَاءَ، أمَّا الزَّوجَةُ فَولِيُهَا هُوَ الَّذِي يَتُولَىٰ عَقدَ نكاحهاً.

#### د ـ المَهُرُ:

المهرُ أو الصَّدَاقُ هُوَ: ما تُعطَاهُ المراثُة لِحلَّيَّةِ الاستمتاع بِهَا، وَهُوَ واجبٌ بِقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰي: ﴿وَآتُوا النَّسَاءَ صَدُفَاتِهنَّ نَحْلَةً ﴾ [انساء:٤]، وقَولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿التَّمْسُ وَلَو خَاتَمًا من حَديدَ»(٢).

**أحكَامُهُ**: لِلمَهرِ أحكَامٌ هِيَ:

ا مَيستحَبُّ تَخفيفُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللللَّمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢ ـ يُسَنَّ تَسَمِيتُهُ في العَقد:

٣ ـ يَصِحُ بِكُلِّ مُتَمَولٌ مُبَاحٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى رُبُعِ دِينَارٍ ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «التَمِسْ وَلَو خَاتَمًا ن حَديد».

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٩٦٧). ورواه الحاكم (٢/ ١٦٩). ورواه الترمذي وقال فيه: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) وأوا البخباري (٧/ ٢٢، ٢٦) ورواه أبو داود في النكاح (٣١). ورواه الشرمذي (١١١٤). ورواه النسائي في النكاح (٠٠). ورواه المترمذي (١١١٤).

<sup>(</sup>٣)وراه الإمام أحمد (١/ ١٤٥). ورواه الحاكم (١٧٨/٢). (٤)أصحاب السنن وصححه الترمذي.

٤ - يَصِعُ تَعجيلُهُ مَعَ العَقد، ويصعُ تأجيلُهُ أو بعضُهُ إلى أجل، لقَوله سبحانهُ: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مَن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البدرة: ٢٣٧]. عَيرَ أنَّهُ يستحبُّ إعطاؤها شيئًا قبلَ الدُّخُولِ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ: أنَّ النبيَّ ﷺ أمْرَ عليَّا أن يُعطي فاطمةَ شيئًا قبلَ الدُّخُولِ، فَقَالَ: ما عندي شَيءٌ، فَقَالَ: «أَينَ درعُك؟» فأعطَاهَا درعَهُ.

٥ ـ يَتَعَلَّقُ الصَّدَاقُ بِالذِّمَّةَ سَاعَةَ العَقد وَيَجِبُ بِالدُّخُول، فإن طلَّقَهَا قَبلَ الدُّخُولِ سَقَطَ نصفُهُ وَبَقِي عَلَيهِ نِصفُهُ ۚ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَلْقَتْمُوهُنَّ مَن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضتُمْ لَهُنَّ

٦ - إِن مَاتَ الزَّوجُ قَبِلَ الدُّخُول بِهَا وَبَعدَ العقد ثَبَتَ لَهَا الميراثُ والصَّداقُ كَاملاً، لِقضَاءِ رسولِ الله ﷺ بِذَلِك (١) إن كَانَ سمَّىٰ لَها صداَقًا، وإن لَم يُسمَّ فَلَهَا مَهِرُ المِثلِ وَعَلَيهَا عدَّةُ الوَفَاةِ .

٥ ـ آداب النِّكاح وَسُنَنُهُ:

١ - الخُطَبَةُ، وَهِيَّ أَن يقولَ: إنَّ الحمدَ للَّهِ نستَعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللَّهِ مِن شُرُورِ أنفُسنَا وَسيئاتِ أَحـمَالنَا، مَن يهَده اللَّهُ فلا مُضلَّ لَهُ وَمَن يُضلل فَـلا هَاديَ لَهُ، وأشهدُ أَن لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وأشهدُ أَنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورَسُولُهُ. ثُمَّ يَقرَأ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاته وَلا تَمُونُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ إلى ﴿رَقِيبًا﴾ [النساء:١] ، و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ إلى : ﴿عَظِيمًا﴾ [الاحزاب:٧٠، ٧١]؛ لِمَا رويَ أنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَن يخطُبُ لِحَاجَةِ مِن نِكَاحِ أَو غيرِهِ فَليَقُل: الحمدُ للَّه...» إلخ (٢)

 ٢ - الوكيمة: لقول ﷺ لعبد الرَّحمن بن عوف لَمَّا تزوَّجَ: «أولم ولَو بشاة» (٣). والوكيمة: طَعَامُ العُرس، ويَحِبُ حضورُ من دُعيَ إليه؛ لقوله ﷺ: «مَن دُعيَ إلى عُرس أو نحده فليُجِب اللهُ عَلَم عُدم حُضُورِهَا إن كَانَ بَها لَهِ " فالمُحدث أو باطلٌ . ومَن دَعاهُ اثنانِ قَدَّمَ فليُجِب اللهُ " . ومَن دَعاهُ اثنانِ قَدَّمَ أُولُهماً وَجُّهُ إليهِ الدَّعوَة (١)، ويُدْعَىٰ لَهَا الفُقرَاءُ كالأغنياء، لقوله ﷺ: «شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري (١/ ١٣). ورواه مسلم في النكاح (٧٩، ٨٠). ورواه الترمذي (١٠٩٤). ُوروَّاه مالك في الموطأ (٥٤٥). (٤)رواه سلم في النكاح (١٠١).

<sup>(</sup>٥) لما روي ابن ماجه بسند صحيح أن عليًا- رضي اللَّه عنه - قال : صنعت طعامًا فدعوت رسول اللَّه - ﷺ - فجاء فراي في (٦) لَّحديث أحمد وأبي داود: فإذا سبق أحدهما فأجاب الذي سبق. البيت تصاوير فرجع.

الوَلِيمَة يُمنَعُهَا مَن يَأْتِيهَا، ويُدعَى إِلَيها مَن يأباها الله عَلَى الله عَبِ الدَّعوةَ فَقَد عصَى اللّه ورَسُولَةً، وَمن دُعِيَ وَهُوَ ضَائمٌ أجابَ الدَّعوةَ؛ وإن شاءَ أكلَ إنن كانَ صومُهُ تطوُّعًا، وإن شاءَ دَعَا لَهُم وخَرَجَ ؛ لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا دُعَيَ أَحَدُكُم فَلْيُجِبْ، فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصلِّ أي يَدعُ - وإن كَانَ مُفطراً فَليَطعَم» (٢)

٣ - إعدانُ النَّكَاحِ بِدُفٌّ، وغِنَاءٍ مُباح؛ لِقَولِهِ ﷺ: "فَصلُ مَا بَينَ الحَلالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ

 ٤ ـ الدُّعاءُ للزَّوجَين؛ لقول أبي هُريرة رضي الله عنه: إنَّ النَّبيِّ ﷺ كَانَ إذَا رَفَّا الإنسانُ ـ إِذَا تَرُوَّجَ - قَالَ: ﴿ بَارَكَ اللَّهُ لَكِ، وَبَارَكَ عَلِيكَ، وَجَمَعَ بَينكُما فِي الخَيْرِ »( ٤ ).

٥ ــ أَن يَدخُلَ بِهَـا فِي شَوَّال، لِقَولِ عَانِشَةَ رضي الله عنها: «تَزَوَّجَنِي رسولُ اللَّهِ ﷺ في شَوَّالِ، وَبَنَىٰ بِي فِيَ شَوَّالَ، فأيُّ نِسَاء رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أحظَىٰ عِندَهُ مِنِّي؟! وكانت تستحتُّ أن يدخُلَ نِسَاؤُهَا في شَوَّال»(٥).

 ٦ - إذا دَخَلَ عَلى زَوجه أخذَ بناصيتها وقـال: «اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيرها وَخَير ما جَبَلتَهَا عَلَيه، وأَعُوذُ بكَ من شُرِّهَا وشُرَّ مَا جَبَلتَهَا عَليه»(٦)؛ إِذ رُوِيَ عَنهُ ﷺ ذَلِكَ .

٧ - أن يَقُولُ عند َ إِرَادَة الجماع: «بسم اللَّه، اللَّهُمَّ جنَّبنَا الشَّيطَانَ وَجنَّب الشَّيطَانَ مَا رَزَقَتَنَا»؛ لِمَا رُويَ عَنَهُ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «مَنَ قَالَ.ً…ـ إلخ ـ فَإِن يُقَدَّرَ بَينَهُمَا في ذَلِكَ وَلَدٌ لَن يَضُرُّ ذَلكَ الوَلدَ الشَّيطَانُ أَبَدًا »(٧).

٨ ـ يُكرَهُ للزَّوجَين إفشاءُ مَا جَرَى بَينهُمَا من أحَاديث الجمَاع، لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ من شَرٍّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنزِلَةٌ يَوَمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفضِي إِلَى المرأةِ وَتُفضِي إِليهِ، ثُمَّ ينشَرَ سرُهُمَا (^)

٦ ـ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ:

قد تَشترطُ الزوجَةُ علىٰ منَ خطبَهَا شُرُوطًا مُعينةً لزواجِهَا بِهِ، فإن كَانَ ما تشتَرطُهُ مِمَّا يَدعَمُ العقدَ ويَقُويِّه، وذَلكَ كَأن تشَترطَ النفقةَ لَهَا، أو الوطءَ، أو القسمَ لَهَا إنْ كَانَ الخاطبُ ذَا زوجةً أُخرَىٰ، فَهذَا الشَّرطُ نافذٌ بأصل العقد ولا حاجَةَ إليه، وإن كانَ الشَّرطُ مَّا يُخلُّ بالعقدِ كأن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في النكاح (١٠٨، ١٠٩، ١٠٨). (٢) رواه مسلم في النكاح (١٠٦). ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣)رواه الترمذي (١٠٨٨). ورواه النسائي (١٢٧/٦). ورواه ابن ماجه (١٨٩٦). ورواه الإمام أحمد (٩/ ١٨). ورواه (٤) رواه الترمذي (١٠٩١) وصححه.

<sup>(</sup>٥)رواه مسلم في صحيحه . (٧)رواه البخاري (١٥١/٤). ورواه الإمام احمد (٢١/ ٢٤٣). ٢٨٣ . ٢٨٦). (٦) رواه ابن ماجه (١٩١٨) ورواه الترمذي (٣٤٤٩).

<sup>(</sup>٨)روإه مسلم في صحيحه.

تشترطَ الا يستمتعَ بِهَا، أو لا تُصلحَ لَهُ طَعَامَهُ أو شَرَابَهُ مِمَّا جَرَتِ العَادَةُ أن تقومَ به الزوَّجَةُ لِزَوجِهَا، فَهِلَا الشرطُ لاغِ لا يجبُ الوفَاءُ بِهِ، لانَّهُ مخالفٌ للغرضِ مِنَ الزَّواجِ بِهَا.

وإن كَانَ الشَّرطُ خارجًا عن دائرة ذَلكَ كُلُّه، كأن تَشترطَ عليه زيارةَ أقاربهَا، أو ألا يُخرِجَهَا مِن بَلَدِهَا مَثَلًا. بِمَعنَى أنَّهَا اشترَطت شَرْطًا لم يُحلِّ حَرَامًا ولم يُحَرِّمُ حَلالاً فإنَّهُ يجبُ الوفَّاءُ لَهَا بِهِ، وإلا لَهَا الحقُّ في فسخ نِكَاحِهَا إن شَاءَت؛ وَذَٰلِكَ لِقُولِهِ ﷺ: «أَحَــقُ الشُّرُوط أن يُوفَى به ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ اللهُ عَما يحرمُ على المَراة أن تشَترط لزواجها بالرَّجُلِ أَن يُطلِّقَ امَراتَهُ؛ لِقَولِهِ ﷺ: ﴿ لا يَعِلُّ أَن تُنكَحَ امرأَةٌ بطَلاق أُخرَى " (٢). وَلِمَا رَوَىٰ البُخَارِيُّ وَمُسلمٌ من : إنَّهُ ﷺ نَهَىٰ أن تَشتَرِطَ المراةُ طَلاقَ أُحتِهَا .

٧ - الخيَّارُ في النَّكَاحِ:

يثبتُ الخيارُ لِكُلِّ منَ الزَّوجينِ في الإبقاءِ عَلَىٰ عصمةِ الزَّوجيَّةِ أو فسخِهَا لوجودِ سببٍ من الأسباب الآتية:

١ - العَسيبُ : كالجُنُونِ، أو الجُذامِ، أو البَرَصِ، أو داءِ الفَرجِ المفَوِّت للذَّةِ الاستمتاع وكَكُونِ الزُّوجِ خَصيًا أو مجنونًا أو عنِّينًا لا يقوىٰ على إتيانِ المرأة وغشيَانِهَا.

وفي حالِ الرغبةِ في فسخ النُّكَاح ينظَرُ فإن كَانَ الفسخُ قبلَ الوطء فإنَّ للزَّوجِ أن يرجعَ على المرأة فيماً أعطاهاً من صداقي، وإن كانَ بعدَ الوطءِ فلا يرجعُ عليها بشيءٍ، إذ صداقها ثبتَ لَهَا بِمَا نَالَ مِنْهَا. وقِيلَ: يرجعُ بِهِ علىٰ من غرَّرَ بِهِ مِن ذَوِيهَا، إن كَانَ من غرَّرَ عَالَمًا بالعيبِ.

**وَدَليلَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ** : أَثَّرُ عُمَرَ في «الموطَّأ» وَهُوَ قَولُهُ: «أَيْمًا امرَأة غَرَّ بهَا رَجُلٌ به جُنُونٌ أو جُذَامٌ أو بَرَصٌ، فلَهَا مَهرُها بِمَا أصابَ مِنهَا، وصَدَاقُ الرَّجُلِ علَىٰ من غَرَّهُ».

٢ - الغَ-رَرُ، كأن يَتزَوَّجَ مُسلمةً فَتَظَهَرَ كِتَابيَّةً، أو حُرَّةً فتظَهَرَ أمَةً، أو صحيحةً فَتَظهرَ مَرِيضَةً بَعُورٍ أو عَرَجٍ ؛ لِقُولِ عُمَرَ رضي الله عنه: ﴿ أَيُّمَا امرَأَةٍ غَرَّ بِهَا رَجُلٌ فلَهَا مَهرُهَا بِمَا أصَابَ مِنهَا، وصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَىٰ مِن غَرَّهُ (٣).

٣ - الإعسارُ بدَفع الصَّدَاق الحَالِ، فَمَن أُعسِرَ بِدَفع صداقِ امراتِهِ الحَالِ. لا المُؤجّلِ فإن لامرأتِهِ الحَقُّ في الفسخ قبلَ الدُّخُولِ بِهَا، أمَّا إن كانَ بعدَ الدُّخُولِ فلا حقَّ لَهَا فِي الفسخ، بل يَمضي العَقَدُ ويثبتُ الصَّداقُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَليسَ لَهَا مَنعُ نَفسِهَا مِنهُ أَبَدًا.

(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ ۲۷۶). (۲) رواه احمد في المستدولم أز من أعله. (۳) سبق تخريجه.

في المعاملات ٢٤٣

الإعسارُ بالنَّفَقَة: فَمَن أُعسِرَ بِنفَقَة زَوجَتِه انتَظَرَتُهُ ما استطَاعَت مِنَ الوَقت، ثُمَّ لَهَا الحَقُ في فَسخ نِكَاحِهَا منهُ بِواسَطَة القَضَاء الشَّرعيُّ. قَالَ بِهِنَا الصَّحَابَةُ كَابِي هُرَيرةَ وَعُمْرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم، والنَّابِعُونَ كَالْحَسْنُ وعُمْرَ بنِ عَبِد المَزِيزِ وَرَبِعة ومَالك، رحمهُم اللهُ أجمعينَ.

٥ - إذا غاب الزَّوجُ وَلَم يُعرَف مكانُ غَييته، ولَم يَترُك لزَوجَه نَفقة، ولم يُوصِ احلاً بالانفاق عليها، ولم يُوسِ احلاً بالانفاق عليها، ولم يكن لكيها ما تُنفقه على نفسها ثُمَّ ترجع به على بالانفاق عليها، فإن لها الحق في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشَّرعيِّ، فترفعُ أمرها إليه فيعظها ويُوسيها بالصبَّر، فإن أبت كتب القاضي مَحْضَرًا بواسطة شهُود يَعرفُونَة ويعرفُونَ زَوجَها، يَشهدُونَ على غَيبته وإعسارها ثُمَّ يَجري الفسخُ بينهُما ويُعتبرُ هذا الفسخُ طلقة رجعية، فإن عاد الزَّرجُ في مُدَّة العَدَّة عَادَت إليه.

### كَيفيَّةُ كتَابَة المَحضر:

بَعدَ البَسَمَلَة وَحَمد اللَّه تَعَالَىٰ، والصَّلاة والسَّلام علىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ. . .

لقد حضر لدينا الشّاهد أن فُلان . . و فُلان . . و هُما ممّن تُجُوزُ شُهادتُهما ؛ لعداليهما وحَمَال رُشدهما، وشَهدا طائعين شهادة لا يبغيان بها غير وجهه تعالى، شهدا باتهمًا يعرفان كُلاً من فُلان . . . و فُلانة . . . معرفة صحيحة شرعيّة ، ويشهدان على انهما فُلان . . . و فُلانة . . . معرفة صحيحة شرعيّة ، ويشهدان على انهما فُلان . . مدقة تريد على انهما فلان . . مدقة ولا كسوة ، ولا ترك عنها الدُّحُولُ والحُلوة . ثم عَاب عنها عنها عنها تنيد على انهما المنقة على نفسها في حال عبيته ، ولا ترك عنها المتفقة على نفسها في حال غيبته ، ولا ارسل لها شيئا فَوصل إليها ، ولا مال لها تُنفقه على نفسها وترجع به عليه ، وهي مُقيمة على طاعته بالمكان الذي تركها فيه ، ومنشرر وقي شهدت المنافقة على نفسها في عالمان ذلك ويشهدان به مسئولين عنه عَنا الله عَيره ، يعينا شرعيا على أن زوجها المذكورة فُلانة ، فَحكَامَت بالله العظيم الذي لا إلله غيره ، . ولا أرسل لها شيئا عندها ما تُنفقه على نفسها في حال غيبته ، ولا مُتبَرع بالإنفاق عليها ، ولا أرسل لها شيئا عندها ما تُنفقه على نفسها في حال نفسها وترجع به عله ، وان مَن شهد لها بذلك صادق في صادق من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في شهادته ، واناً من شهد لها بذلك صادق في سلم المنها في حاد من سلم المناعية ، عنه المؤرث المناكلة المؤرث المناعية ، واناً من شهد الها المؤرث المؤرث المناكلة المؤرث المؤرث

وَيِنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَد أَجِبَنَاهَا إلى سُوَالِهَا بِفَسِخ نِكَاحِهَا، لِمَا قَامَ مِنَ البَّيِّنَةَ وَجَرَيَانِ الخَلفِ المَشرُوحِ أعلاهُ، فَقَالَت بِصَرِيحِ اللَّفظِ: فَسَحْتُ نِكَاحِي مِن عصمة زُوجِي فُلانٍ . فَكَانَ ذَلِكَ الباب الخامس ٣٤٤

بِمِثَابَةِ طَلَقَةٍ وَاحِدَةٍ رَجعِيَّةٍ انفسَخَ بِهَا نِكَاحُهَا مِن زَوجِهَا المَذكُورِ، وَذَلِكَ بِتَارِيخ كَذَا. .

٣ ـ العنقُ بَعْدَ الرِّقَ، إِذَا كَانَتَ الزَّوجَةُ أَمَةً تَحتَ عَبدٍ، ثُمَّ عُتقَت فَإِنَّ لَهَا الحِيَارَ في فسخ نِكَاحِهَا مِنْ زَوجِهَا العَبد بِشُرط الا تُمكنّهُ مِن نَفسها بَعدَ علمها بحريَّة نفسها فإن مكنّتهُ بعدَ العلم فلا حَق لَهَا في روايَة مُسلِم: ﴿إِنَّ بَرِيرَةَ أُعتِقَت وَكَانَ زُوجُهَا عَبدًا فَي رُوايَة مُسلِم. ﴿إِنَّ بَرِيرَةَ أُعتِقَت وَكَانَ زُوجُهَا عَبدًا فَخَيرَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَلَو كَانَ حُرًا لَم يُخيِّرها».

### ٨ ـ الحُقُوقُ الزَّوجيَّةُ:

أ حُقُوقُ الزَّوجَةَ عَلَى زَوْجِهَا: يَجِبُ للزَّوجَة عَلى زَوجِهَا حُقُوقٌ كثيرةٌ ثبتتُ لَهَا بِقَولِ اللَّهَ تَمَالَى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهَنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:٢٢٨، وبَقَولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿إنَّ لَكُمُ من نَسائكُم حَقًا، ولنسَائكُم عَلَيكُم حَقًا» (١). وَمنْ هَذَه الحُقُوقِ:

ا - نَفَقَتُهَا مِن طَعَام وَشَرَابٍ وَكسوة وَسُكنَى بِالْمَعرُوف؛ لِقَولِه ﷺ لِمَنْ سَالَهُ عَن حَقَّ المَرْة المرأة عَلَىٰ الزَّوجِ: «تُطعِمهُا إذَا طَعمَت، وَتَكُسُوهَا إذَا اكتَسَيَت، ولا تَضَرِب الوَجه ولا تُقَبِّح (٢) ولا تَهجُرُ إلا في البَيت، (٣) أي: لَا يُحوَلُّهَا إلىٰ بَيتِ آخَرَ يَهجُرُهَا فِيهِ.

٢ - الاستَمتَّاعُ، فَيَجِبُ عَلَيهِ أَن يَطَاهَا وَلَو مَرَّةً فِي كُلُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر إِن عَجَزَ عَلَىٰ قَدر كِفَايَتِهَا مِنهُ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لِلَّذِينَ يَوْلُونَ مِن تِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فِإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورً رَحِيهٌ ﴿ البَدِينَ يَرْلُونَ مِن تِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فِإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورً رَحِيهٌ ﴿ البَدِينَ يَرْلُونَ مِن تِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فِإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورً رَحِيهُ ﴿ البَدِينَ يَرْلُونَ مِن تِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُر فِإِنْ فَاءُوا فَإِنْ اللَّهَ غَفُورًا مِن لِمَا لَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَورًا مِن لِسَائِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُر إِنْ فَاءُوا فَإِنْ اللَّهُ غَفُورًا وَمِنْ لِنَالِهُ عَلَيْنَ إِلَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَولَهُ اللَّهُ عَلَولَهُ اللَّهُ عَلَولًا اللَّهُ عَلَولًا اللَّهُ عَلَولَا اللَّهُ عَلَولَا اللَّهُ عَلَولَهُ اللَّهُ عَلَولَا اللَّهُ عَلَولَ إِلَى اللَّهُ عَلَولَا اللَّهُ عَلَولَا اللَّهُ عَلَولَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَولَهُ لَاللَّهُ عَلَولَ إِلَى اللَّهُ عَلَولَهُ لَاللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلًا اللَّهُ عَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَوْلًا اللَّهُ عَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ إِلَى الْهُمْ عَلَيْنَا لَهُ عَلَى الْفَالِيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمِنْ لَلْمُ الْفَالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنِهُ إِلَى الْمِنْ عَلَيْنَا لَهُ الْفَالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا لِهُ الْمِنْ الْفَالِمُ الْعَلَيْلُولُونَا الْمِنْ الْمُؤْلِقُلُ الْفَالِمُ الْفَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّلَا الْمِنْ الْمُلْلِيلُولُونَا الْمِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُولَ الْمِنْ الْمُؤْلِقُلُولُ الللللْمُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُ الْمُنْ الْمُعْلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ الْم

٣ - المبيتُ عندَهَا في كُلِّ أربَع لَيَال ليلةً ؛ إذ قُضيَ به عَلَىٰ عَهد عُمَرَ رضي الله عنه .
 ٤ - القسمُ لَهَا بِالعدل إن كَانَ لُزوَجها نساءٌ غَيرُهَا ؛ لقوله ﷺ: «مَن كَانَت لَهُ أَمْرَأْتَانِ يَمِيلُ لإحدَّاهُمُ عَلَى الأَخْرَى جَاءَ يَومَ القيَامة وَأَحَدُ شَقِّيه سَاقط) أَنَا

أن يُقيمَ عندَهَا يَومَ نَزَوَّجه بِهَا سَبغًا إن كَأَنتَ بكراً، وَثَلاثًا إن كَانَت ثَيِّبًا؛ لِقَولِهِ
 إليكر سَبعة أيَّامٍ، وللثيَّبِ ثَلاَثَةً، ثُمَّ يَعُودُ إلى نسائه (٥)

٦ - استحبابُ إذنه لَهَا في تَمريضِ أحد مَحارمِهَا، وَشُهُودِ جِنَازَتِهِ إِذَا مَاتَ، وَزِيَارَةِ أَقاربِهَا زِيارَةً لا تضُرُّ بِمُصالح الزّوج.

ب - حُقُوقُ الزَّوج: وَلِلزَّوجِ عَلَىٰ زَوجَتِهِ حَقُوقٌ ثابَتَهٌ بِقَولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

(١) رواه ابن ماجه (١٨٥١). (٢) لا تقبح : أي لا تقل قبح اللَّه وجهها.

(٣) رواه الإمام احمد (٤/٧٤)، (٥/٣). (٤) رواه الإمام احمد (٢/٧٤٣).

(٥) رواه بهذا اللفظ الدارقطني (٣/ ٢٠٣، ٢٨٣). ورواه مسلم في الرضاع (٢١) بلفظ (للبكر سبع وللثيب ثلاث . . . . .

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البنرة:٢٢٨]، فَمَا عليهنَّ هُو حَقُوقُ الزَّوجِ، ولِقَولِهِ ﷺ: "إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حَقًا الله وهذه الحُقُوقُ هي :

١ ـ الطَّاعَةُ فِي المعرُّوف، فَتُطيِعُهُ فِي غَيرِ معصية اللَّهِ تَعَالَىٰ وبِالمعروف، فلا تُطيعُهُ فِيمَا لا تَقدرُ عَلَيهِ أَو يَشُقُ عَلَيِهَا لَقِولَهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا ﴾ [انساه: ٢٤]، وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: «لَو كُنتَ آمَرًا أَحَدًا أَن يَسجُدُ لأَحَد لأَمَرتُ الْمَرَةُ أَنْ تَسجُدُ لزَوجِهَا»(٢).

٢ \_ حفظ ماله، وصَّونُ عرضه، وألا تَخرُجَ مِن بَيتِهِ إلا بِإذنه؛ وَذَلِكَ لِقَولِه تَعَالَىٰ: ﴿ عَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [السَّاء: ٣]. وَقُولِ الرَّسُولَ ﷺ: ﴿ الْخَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرتَ إِلَيْهَا سَرَّتُكَ، وَإِذَا أَمْرِتَهَا أَطَاعَتك، وَإِذَا غبتَ عَنهَا حَفظَتكَ في نَفسها وَمَالكَ (٣).

٣\_ السَّفَرُ مَعَهُ إِذَا شَاءَ ذَلكَ وَلَمْ تَكُنْ قَدِ اشْتَرَطَت عَلَيْهِ فِي عَقَدِهَا عَدَمَ السَّفِر بِهَا، إِذْ سَفَرُهَا مَعَهُ من طَاعَتُه الواجبَةِ عَلَيها.

3 - تَسَلِيمُ تَفْسِهَا لَهُ مَتَى طَلَبَهَا للاستِمتَاعِ بِهَا؛ إذا الاستِمتَاعُ بِهَا مِن حُقُوقِهِ عَلِيهَا؛ لِقَولِهِ ِ \* إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتَ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَنَهَا الْمَلائكَةُ حَتَّى

. ٥ ـ استئذَانُهُ فِي الصَّومِ إِذَا كَانَ حَاضِرًا غَيرَ مُسَافِرٍ؛ لِقَــولِهِ ﷺ: "لا يَحِلُّ لِلــمـرأةِ أنَ تَصُومَ وَزَوجُها شَاهدٌ إلا بِإِذْنِه (٥)

٩ \_ نُشُوزُ الزَّوجَة:

إِذَا نَشَزَتِ الزُّوجَةُ، أي عصَتْ زوجَهَا وترَفَّعتْ عَنهُ، وامتَنَعَتْ مِن أداءِ حقوقِهِ وَعَظَهَا فَإِن أَطَاعَت وَإِلا هَجَرَهَا فِي الفِراشِ مَا شَاءَ مِن مُدَّةٍ. وَفِي الكَلامِ. ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لا غَيرَ؛ لِقُولِهِ ﷺ: الا يَحلُّ لمُؤْمن أن يَهجُرُ أَخَاهُ مُوقَ ثَلاث لَيَالًا (" ) . فَإَن اطَاعَتُ وَإِلا ضَرْبَهَا فَي غَيرِ الْوَجَهِ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّجٌ، ۚ فَإِن اطَاعَت، وَإِلا بُعِثَ حَكُم مِّن اهلهِ وحكَمْ مِن اهلِهَا فَيَتَّصِلان بِكُلُّ مِنهُماً على حدة سَعيًّا وَرَاءَ الإصلاح والتُّوفِيقِ بَينَهُمًا ، فَإِن تَعلَّرَ ذَلِكَ فَرَّقَا بِينهُمَا بِطلاقَ بِأَثِن ؛ وَذَلِكَ لَقولِهِ تَمَالَىٰ: ﴿وَاللَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَيظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَّعَنَكُمْ فَلاّ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ فَهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْغُثُوا حَكَمًا مَنْ أَهْلِهِ

<sup>( )</sup> رواه النرمذي (١١٥٩). ورواه أبو داود في النكاح (٤١). ورواه الإمام أحمد (٣٨١/٤). ورواه الحاكم (٣٨٧/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود. ورواه بمعناه الحاكم (٢/ ١٦١).

<sup>. - - .</sup> (کم ) رواه البخاري (۷/ ۳۹). ورواه مسلم في النكاح (۱۲۲). ورواه أبو داود (۲۱٤۱).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٤٩١٢). (٥) رواه البخاري (٧/ ٣٩).

وَحَكُماً مَنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيداً إِصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَيراً ﴾ [الساه: ٢٥، ٣٥].

١٠ - آدابُ الفراش:

لِلْفِرَاشِ آدَابٌ تَنْبَغِي مُرَاعاتُهَا والتَّادُّبُ بِهَا:

١ - مُلاعَبة الزَّوجَة ومُداعَبتُها بِمَا يُثِيرُ دَاعيةَ الجماع عَندَها (١٠).

٢ - ألا يَنظُر َ إلى فَرَجِها؛ لانَّهُ فَد يُسبَّبُ لَهُ كَرَاهيتَها، وَهُوَ مَّا ينبَغي أن يُحذَر.

٣- أَنْ يَقُولَ: بسمِ اللَّهُ ، اللَّهُمَّ جَنَّبنَا الشَّيطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقَتَنَا ؛ لترغيبِ الرَّسُولِ عِجْ فِي ذَلِكَ بِحَديثٍ مُتَّفَقٍ عَليه بِلَفَظِ : «لَو أَنَّ أحدَكُمُ إِذَا أَرَادَ أَن يَأْتِي أَهلَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ جَنَّبناً الشَّيَطَّانَ وَجنَّبِ الشَّبِطَانَ مَا رزَقَنَنَا، فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّر بَينَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِّكَ لَم يَضُرُّهُ الشُّيطَانُ

٤ - يَحْرُمُ أَنْ يَطَأَهَا فِي حَـيض أو نفاس، وقَـلَ الغُسلِ مِنهُمَا بَعَدَ الطُّهرِ؛ لِقَـولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيُّضِ وَلا تَقْرَّبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

٥ ـ يحرُمُ عَلَيهِ أَن يَطَأَهَا فِي غَيرِ القُبُل؛ لِهَا وَرَدَ مِنَ التَّشَدَيدِ فِي ذَلِكَ، كَقَولِ الرَّسُولِ رُمُن أَتَى امرأةً فِي دُبُرهَا لَمْ يَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهَ يَوَمَ القيَامَةَ» (٣٠).

٦ - ألا يَنزِعَ قَبَلَ انقِضاءِ شَهوتِها، لِمَا فِي ذَلِكَ مِن أَذَيِّيها، وَأَذِيَّهُ السلِم مَحَرَّمَةٌ.

٧ - ألا يَعْزِلَ كَمَرَاهِيَةَ الْحَمَلِ إِلا بِإِذْنِهَا، وَالا يُعْزِلُ إِلا لضرورةِ شَديدةٍ؛ لِقُولهِ ﷺ عَن العَزِلِ: «هُوَ الوَّأَدُ الْحَفَيُّ»(٤).

٨ُ - يُستَحَبُ لَهُ إِذَا أَرَادَ مَعَاوَدَةَ الحِمَاعِ أَنَ يَتَوَضَّا الوُضُوءَ الأصغَرَ، وَكَـذَا إِن آزَادَ أن يَنامَ، أو يَأْكُلَ قَبلَ الاَعْتسَال .

٩ ـ يَجُوزُ لَهُ أَن يُباشرَهَا وَهِي حَائضٌ أَو نُفُساء في غَيرِ مَا بِينَ السُّرَّة وَالرُّكبَة؛ لِقَـولِهِ
 (٥) ـ إلا النّكارَ شيء إلا النّكارَة (٥) .

(1) لخبر: ولا يقعن أحدكم على امراته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول وقيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام؛ رواه الديلمي وهو منكر. وأورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٥/ ٣٧٢).

أدبارهن فليراجع ابن كثير في تفسير سورة البقرة .

(ع) ادبارهم فعيراجح به سير مي مسيو سور- بهر... (ع) رواه ابن ماجه (۲۰۱۱). ورواه الإمام أحمد (۱/۳۱۱). ورواه الحاكم (۱۹/٤). (٥) رواه مسلم في الحيض (١٦).

١١ \_ الأنكحةُ الفاسكةُ:

منَ الْأَنكِحَةَ الفَاسِدَةِ الَّتِي نَهَىٰ عَنهَا النَّبِيُّ عَلَيْ مَا يَلِي:

أ ـ نكاحُ اللَّتِه: وَهُوَ النَّكَاحُ إلى أجل مُسمَّى بعيداً كَانَ أو قريبًا، كَانَ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ المرأة على مُدَّة مُعينة كشهَر أو كسنة مَثلاً؛ وذَلكَ للحَديث المُتَّفق عليه عَن علي رضي الله عنه: «أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَن نكاح المُتَعة، وعَن لُحُوم الحُمُّر الأهليَّة زَمَن خيبرَ (١١). وَحكمُ هَذَا النُكَاح البُطلانُ، فَيَجِبُ فَسَحُهُ مَتَى وقعَ، وَيشبتُ فِيهِ المَهرُ إن كَانَ قَد دَحَلَ المَارَةِ، وإلا فَلا.

٧ ـ نكاحُ الشَّغَار: وَهُوَ أَن يزوِّجَ الوَلِيُّ وَلَيْتَهُ مِن رَجُلٍ على شرط أَن يزَوَّجهُ هُوَ وَلَيْتَهُ، وسَوَاءٌ ذَكَرًا لِكُلُّ صَدَاقًا أَوْلَم يذكُرا؛ وَذَلِكَ لَقُوله ﷺ: "لا شغارَ في الإسلام" ("). وقَول أبي هُريرة رضي الله عنه: "نهي عَنِ الشُغَارِ، والشَّغَارُ أَن يَقُول الرَّجُلُّ: زَوَّجنِي ابنتك وأَزوَّجُكَ ابنتِي، أو زَوَّجنِي الله عنه: "إِنَّ رَسُولُ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ، والشَّغَارُ أَن يُزَوِّج الرَّجُلُ ابنَتَهُ عَلَىٰ أَن يُزَوِّجهُ ابنَتَهُ وَلَيس بَينَهُمَا صَدَاقٌ (أَن )

وَحُكُمُ هَذَا النَّكَاحِ أَن يفسخَ قَبَلَ الدُّخُولِ، وإن وقعَ الدُّخُولُ فُسِخَ مِنهُ مَا كَانَ بِدُونِ صَدَاقٍ وما أُعطيَ فِيهِ لِكُلِّ صَدَاقٌ فلا يُفسخُ .

٣ ـ نَكَاحُ اللّه حَلّل: وَهُو أَن تُعَلَّقَ المراةُ ثَلاثًا فَتَحْرُمَ عَلَىٰ زَوجِهَا بِهِ ؛ لقَوله تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَحْلُ لَهُ مَنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البنرة: ٢٣٠]. فَيَتْزَوَّجَهَا آخَرُ قَصَداً أَن يُحلَّهَا لزَوجِهَا الرَّوجِهَا الأَولَ، فَهَذَا النكاحُ بَاطلٌ ؛ لقول ابن مَسعود: «لَعَنَ رَسُولُ اللّه ﷺ المُحلِّل وَالمُحلِّل لَهُ ﴾.

وَحُكِمُ هَذَا النَّكَاحِ ان يُفسَغَ وَلا تَحِلُّ بِهِ الزَّوجَةُ لِمَن طَلَّقَهَا ثَلاثًا، وَيَثَبُتُ المَهُ لِلزَّوجَةِ إِن وُطنَت، ثُمَّ يُفرَّقُ بِينَهُمَا.

ع - نكاحُ المُحرِم: وَهُوَ أَن يَتَزَوَجَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُحرِمٌ بِحَجٌ أَو عُمرَةٍ قَبَلَ التَّحَلُّلِ مِنهُماً. وَحُكَمُ هَذَا النَّكَاحِ البُطلانُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ التَّرَوْجَ بِهَا جَدَّدَ عَقدَها بَعدَ انقِضاء حَجَّه أَو

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١/ ٧٩). ورواه النسائي (٧/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في النكاح (٧). ورواه الترمذي (١١٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١١٢٣). ورواه النسائي (٦/ ١٢). ورواه أبو داود (٢٠٧٤). ورواه ابن ماجه (١٨٨٣، ١٨٨٤).

<sup>(</sup>ع) رواه البخاري (٢٩) كتاب النكاح ومسلم (٥٧).

<sup>(</sup>ه) رواه الترمذي (۱۱۱۹ ، ۱۱۲۰). ورواه أبو داود في النكاح (۱۲). ورواه ابن ماجه (۱۹۳۶ ، ۱۹۳۵). ورواه الإمام أحمد (۱/ ۵۰).

عُمرَته؛ لقَوله على: «لا يَنكحُ المُحرمُ ولا يُنكَحُ»(١).

٥ - النَّكَاحُ في العدَّة: وَهُوَ أَن يَتَزَوَّجَ (٢) الرَّجُلُ المرأة المُعتَدَّةَ مِن طَلاقٍ أو وَفَاةٍ، فَهذَا النَّكَاحُ باطلٌ وحَكمُهُ: أنْ يُفَرِّقَ بَينَهُمَا؛ لَبُطلان العَقد، وَيَثبتُ للمَراة الصَّدَاقُ إن كَانَ قَد خَلا بِهَا، وَيحرُمُ عَلَيهِ أَن يَتَزَوَّجَهَا بَعدَ انقضاء عدَّتِهَا عُقُوبَةً لَهُ (٣)؛ وَذلكَ لقوله تَعَالَى: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلُغَ الكِتابِ أجله ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

٦ - النِّكَاحُ بلا وَلَيِّ: وَهُوَ أَن يتزوَّجَ الرجُلُ المرأةَ بدُونَ أذن وَلَيِّهَا، فَهذَا النَّكَاحُ باطلٌ، لنُقصان رُكن من الاركانَّ، وَهُوَ الوَليُّ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لا نكاحَ إلا بوَليُّ (٤٠). فَحُكمُهُ أَن يُقَرَّقَ بينهُمَا وَيشبتَ لَهَا المَهِرُ إِن مَسَّهَا، وبَعدَ الاستِبرَاءِ لَهُ أَن يَتزَوَّجَهَا بِعَقدِ وصَدَاقٍ إِن رضَي وَليُّهَا بذلكَ.

٧ ـ نكَاحُ الكَافرَة غَير الكَتَابَيَّة: لقَولِ اللَّه تَعَالىٰ: ﴿ وَلا تَنكَعُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمنَ ﴾ اللغرة: ٢٢١)، فَيَحرُمُ عَلَىٰ الْمُسلِّم أَن يَتزَوَّجَ كَافِرةً مَجُوسيَّةً كَانَت أو شُيُوعيَّةِ، أو وَثَنِيَّةً، كَمَا لا بحلُّ لمُسلمَةٍ إن تَتَزَوَّجَ كَافِرًا مُطَلَّقًا كِتَابِيًّا أو غَيرَ كَتَابِيٌّ؛ لقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحلُونَ لَهُنَّ﴾ [المتحنة: ١٠]. وَمِن أحكام هذه القضيَّة مَا يَلي:

١ - إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزُّوجَين الكَافرين بَطَلَ نكَاحُهُمَا، فإن أسلَمَ النَّاني قَبلَ انقضاء العدَّة فَهُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا الأوَّلِ. وَإِنَّ أَسلَمَّ بَعدَّ انقِضاً والعِدَّةِ، فَلا بُدَّ من عقد جديد على ما ذَهبَ إليهِ الجُمهُورُ من أهل العِلم(٥).

٢ - إذَا أَسْلَمَتَ الزَّوجَةُ قَبلَ البناء بَهَا فلا شَيءَ لَهَا مِنَ اللَّهِرِ، لانَّ الفُرقَةَ كَانت مِنها، وَإِنْ أَسَلَّمَ الزَّوجُ فَلَهَا نِصفُ المَهرِ، وَإِذَا أَسَلَمَت بَعدَ البِّنَاءِ فَلَهَا المَهرُّ كَاملًا. وَحُكمُ ارتِدادٍ أَحَدٍ الزُّوجَينِ كُحُكم إسلام أحَدِهما سُواءً بسَواء.

٣ - مَنِ أَسلَمَ وَتَحَتَّهُ أَكْثَرُ مِن أَرْبَعِ نِسوة قَدْ أَسلَمنَ مَعَهُ، أَو كُنَّ كِتَابِبَّات، ولَو لَمْ يُسلِمنَ اختَارَ مِنِهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ البَاقِياتَ؟ لِقَرَّلِهِ ﷺ لِمَن اسلَمَ وَتَحتَهُ عَشْرُ نِسوةٍ: «اخْتَرْ

(١) رواه مسلم في النكاح (٥).

(٢) يحرم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه المسلم؛ لقوله ﷺ: : ﴿ لايخطب الرجل على خطبة أخيه حَمَّى ينكح أو يترك، رواه مسلم في النكاح (٣٨).

(٣) ألهل العلم على أنه يجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها إذا كان لم يبن بها في عدتها، أما إذا بنن بها فإن مالكاً واحمد، رحمهما الله تعالى يريان أنها تحرم عليه تحرياً مويداً.

(٥) لا يردعلن ما ذهب إليه الجمهور أن الرسول. 幾. قد رد ابنته زينب إلى زوجها العاص وقد تاخر إسلامه عن إسلامها بمدة، رذ من الممكن أن يكون حكم نكاح الكفار لم ينزل بعد، ولما نزل حكمه وأمرت زينب بالعدة كانت لم تنقض عدتها حتى جاء زوجها مسلمًا فردت إليه بالنكاح الأول.

منهُنَّ أَرَبَعًا »(١). وكَذَا مَن أسلَمَ وتَحتَهُ أختَان فَارَقَ مِنهُمَا مَن شَاءَ؛ إذ لا يَحلُّ الجَمعُ بَينَ الأُختِينِ لَقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٢٣]. وَقُولِ النَّبِيُ ﷺ لِمَن أسلَمَ وتَحتُهُ أُختَانَ : ﴿ طَلَقَ أَيْتُهُمُ شَنتَ »(٢).

٨ \_ نكاح المُحرَّمَات:

أ \_ الْمُحَرَّمَاتُ تَحريمًا مُؤَبَّدًا

١ - المُحرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ: الأُمُّ وَالجَدَّةُ مُطلَقًا (٣)، وَمَهما عَلَت، والبِنتُ وَبِنتُها وَمَهما تَزَلَت، وبِنتُ الإبنَ مَهما نَزَلَت، والأحتُ مُطلَقًا وبَناتُها وبَناتُ ابِنها مَهما نَزَلَنَ، والعَمَّةُ مُطلقًا ومَهما عَلَت، وبِنتُ الاخ مُطلقًا، وبَنتُ ابتَته مَهما نَزَلَت؛ مُطلقًا ومَهما عَلَت، وبنتُ الاخ مُطلقًا، وبنتُ ابتَته مَهما نَزَلت؛ وذلك لقول الله تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمُهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَوْلَتُكُمْ وَبَناتُ اللهِ وَعَمَاتُكُمْ وَخَوْلَتُكُمْ وَبَناتُ اللهِ عَلَيكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَناتُ اللهِ وَعَمَاتُكُمْ وَخَوْلَتُكُمْ وَبَناتُ اللهِ وَعَلَيكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُ إِنَّانُ اللهِ عَلَيكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُ إِللهَ لَقُولِ اللّهَ تَعَالَى اللهِ اللهَ يَعَالَى اللهَ تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْلَى إِنْ اللهُ وَالْمَاتُ اللهُ فَتَالَى اللهِ اللهِ اللهُ يَعَالَى اللهِ اللهُ لَقُولُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ مَا اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ لَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٧ ـ المُحرَمَّاتُ بِالمُصَاهَرَةَ وَهُنَّ: زَوجَةُ الآبِ، وزَوجَةُ الجَدِّ مَهما عَلاً؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ:
 ﴿ وَلا تَنكحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مَنَ النَسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٦]. وأمَّ الزَّوجَة وجدَّتُها مَهما عَلَتَ، وَبنتُ الزَّوجة إن دَخَلَ بِاللَّمِ، وكَذَا بِنتُ الزَّوجَة، أو بِنتُ ابنهاً! لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَهُهَاتُ نَسَاتُكُم وَرَبَائِكُمُ اللَّهِي وَخَلَتُم بِهِنَ فَإِلا أَمْ تَكُونُوا وَخَلَتْم بِهِنَ فَلا بَعْدَاعُ عَلَيْكُم اللَّهِي فَعَلَيْ : ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّهِي وَعَلَيْهِ اللهِ إِن الإبنِ الآبنِ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّهِينَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣ ـ المُحْرَّمَاتُ بِالرِّضَاعِ وَهُنَّ: جَمِيعُ مَن حُرِّمَنَ بِالنَّسَبِ مِنَ الأُمَّهَات، والبَّنَاتِ والإخوات والعَمَّات والخَالات، وبَنَاتِ الأختِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: "يَعرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ"(أَنَّ). مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ"(أَنَّ).

والرَّضَاعُ المُحَرَّمُ مَا كَانَ دُونَ الحَولَينِ، وتَحقَّقَ مَعَهُ وُصولُ لَبَن حقيقةً إلى جَوف الرَّضيع والرَّضَاعًا؛ لقَولهِ ﷺ: ﴿لا تُحَرِّمُ اللَّصَّةُ وَلا اللَّصَّتَانِ ﴾ . لأنَّ اللَّصَّةَ شَيءٌ تَافِهُ لا يَصلُ مَعُهُ لَبَنْ إلى الجَوفِ لِقِلَتِهِ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام احمد (١٣/٢، ١٤). رواه أبو داود (٢٢٤١). ورواه ابن ماجه (١٩٥٢) وصححه ابن حبان. وبه العمل عند كافة المسلمين. (٢) رواه الإمام احمد (٢٣٢/٤). ورواه أبو داود (٢٤٤٣). ورواه ابن ماجه (١٩٥١).

<sup>(</sup>٣) سواء كانت من جهة الأم أو الأب.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٤/ ١٦٩) (١٧١). ورواه ابن ماجه (١٨٤٥) ورواه الإام أحمد (١/ ٣٣٩).

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الرضاع (٥).

الباب الخامس الباب الخامس

تَنْبِيهِاتٌ

زُرِّحُ ٱلْمُرْضِعَة يُعَتَبُرُ أَبَا للرَّضِيعِ، فاو لادُهُ مِن غيرِ الْمُرْضِعَة إخوةٌ لَهُ وَيَحرُمُ عَلَيه أَمَهَاتُ أَبيهِ، وأخوَاتُهُ وعمَّاتُهُ وَخَالاَتُهُ كَافَةً، كَمَا أَنَّ الْمُرْضِعَةَ جميعُ أو لادها مِن أيَّ زَوج هُم إخوةٌ للرَّضيعِ؛ وذَلكَ لَقُولِهِ عَلَيْهُ لِعَائشَةَ : (اللَّذَي لأفلَحَ أَخِي أَبِي القُعْيسَ فَإِنَّا صَمُك، وكَانَت امرآلَهُ قَدْ أرضَعَتُ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها اللَّهُ عَلَيْ أَلْمَ المُعْمَدِيثُ العُمُومَةُ مِنَ الرَّضَاعِ فيتَبْعُهَا إِذَا كُلُّ مَا ذُكِرَ.

ً إخوةُ الرَّضيعِ وأخوَاتُهُ لا يحرُمُ عليهِم أحدُّ مِمَّنَ حُرِّمٌ عَلَى الرَّضيعِ لاَنَّهُم لَمَ يَرضَعُوا مِثلَهُ فَيْبَاحُ للأخِ ان يَتَزَوَّجَ مِن أرضعَتْ أخَاهُ، أو أُمُهَا أو ابنتَهَا، كَمَا يُبَاحُ للأختِ أن تتزَوَّجَ صَاحِبَ اللّبَنِ الذِي رَضَعَ مِنهُ أخُوهَا أو أُختُها، أو أبَاهُ أو ابنَهُ مَثَلاً.

هَلَ تُعَتَّرُ زُوجَةُ الابنِ مِنَ الرَّضاعِ كَزُوجَةِ الابنِ مِنَ الصَّلْبِ فَتَحَرُمُ؟ الجُمهُورُ عَلَىٰ اعتبارها كَحَلِيلَةِ الابنِ، وَمَن رأَىٰ غيرَ ذَلِكَ احتَجَّ بِانَّ حَلِيلَةَ الابنِ مُحَرَّمَةٌ بِالْصَاهرَةِ، والرَّضَاعُ لا يُحَرُّمُ إِلاَّ ما يُحرُّمُ النَّسَبُ فَقَطْ.

٤ - المُلاَعَنةُ: يَحرُهُ أَبَدًا عَلى الرَّجُلِ أَن يَتزَوَّجَ امرَأَتهُ الَّتِي لاَعَنهَا، لِقَولِه ﷺ: «المُتلاَعِنانِ إِذَا تَفَرَّلا لاَ يَجتَمعان أَبْدًا» (١٦)

ب- المُحَرَّمَاتُ تَحريمًا مُؤَقَّتًا وَهُنَّ:

أُخِتُ الزَّوجة إلَى أَن تُطلَق أُختُها وَتنقضي علتَها أو تَمُوت؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ فِي سِيَاقِ
 بَيَانِ المُحرَّمَاتِ: ﴿وَأَن تَجِمعُواْ بَيْنَ الأَخْتَينِ ﴾ [السه: ٢٣].

٢ - عَمَّةُ الزَّوجة أو خَالتُها، فلا تُنكَحُ حَتَّى تُطَلَّق بِنتُ اخِيهَا أو بِنتُ اُخِتِها، وتنقضي عِدَّبُهَا أو تُتَوفَّى. لَقُول إلي هُريرَة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أن تُنكَحَ المَرأةُ عَلَىٰ
 عَمَّهَا أو خَالتَها "٢).

٣- المُحـصَنَةُ - أي: المُتَزَوِّجَةُ -: حَتَّىٰ تُطَلَقَ أو تُؤيّمَ وَتَنقضي عِدْتُهَا، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ فِي
 سِيَاقِ بَيَانِ المُحَرَّمَاتِ: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مَنَ النَسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٤].

٤ - الْمُعتَدَّةُ مِن طَلاقٍ أَو وَفَاةٍ حَتَّى تنقَضيَ عِدَّتُهَا وَيَحرُمُ خِطبَتُهَا كَذَٰلِكَ، وَلا مَانعَ مِنَ

رواه البخاري (۲۲ /۲۲). ورواه مسلم في الرضاع (٥). ورواه النسائي (٦/ ١٠٣). ورواه الإمام أحمد (٦/ ٣٧.٣٣). ٢). رواه الدارقطني (٣/ ٢٧٦). وقال مالك في الموظا (٣٥٧): السنة أن المتلاعنيف لا يتناكحان أبداً. رواه الترمذي (١١٢٦). ورواه النسائي (٦/ ٩٧). ورواه أحمد (١/ ٣٣٧).

التَّعرِيضِ كَقَولِهِ مَثَلاً: ﴿ إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ﴾؛ وَذَلِكَ لِقَولِ اللَّهَ سُبِحَانَهُ: ﴿ وَلَكن لأ تُواعدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُواْ قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلاَ تَغْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلُهُ۞ [البقرة: ٣٥].

ه ـ المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا حَتَّى تَنكحَ زُوجًا آخَرُ وَثُفَارِقَهُ بِطَلاقِ أو مَوت وتَنقَضيَ عـدَّتُهَا، لْقُولِهُ تَعَالَىٰي : ﴿ فَلَا تَحَلُّ لَهُ مِنْ بَعَّدُ حَتَّىٰ تَنكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

٦ - الزَّانيَةُ حَنَّى تَتُوبَ مِنَ الزُّنَا وَيُعلَمَ ذَلكَ منهَا يَقينًا وتَنقَضيَ عدَّتُهَا منهُ ؛ لِقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهُا ٓ إِلاَّ زَان إَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمَينَ ﴾ [السود: ٢]، وقَدول الرَّسُولِ ﷺ: «الزَّانِي المَجلُودُ لاَ يَنكحُ إلا مثلَّهُ» (١).

#### اللَّادَّةُ النَّانيَةُ: في الطَّلاِّق:

١ - تَعريفُهُ: الطُّلاقُ، هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوَاجِ بِلفظ صَرِيح: كَـ: "أنتَ طَالقٌ"، أو كِنَايَة مَعَ نيَّته كَ : « اذهَبي إلى أهلكِ».

٢ \_ حُكمُهُ: الطَّلاقُ مُبَاحٌ لِرَفع الضَّرَرِ عن أحدِ الزَّوجَينِ، بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿الطَّلاقُ مُرْتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ﴾ [البنرة:٢٢٩]، وقُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي ۚ إِذَا طَلْقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ ﴾ [الطلاق: ١].

وقَد يَجِبُ الطَّلاقُ إذا كَانَ مَا لحِقَ أحدَ الزَّوجِينِ مِن الضَّرَرِ لا يُرفعُ إلا بِهِ، كَمَا أنَّهُ قد يحرُمُ إِذَا كَانَ يُلحَقُ بِأَحَدِ الزَّوجَينِ ضَرَرًا ولم يُحقَّقَ مَنفَعَةً تَفُوقُ ذَلكَ الضَّرَرَ أَوَ تساويهِ، ويشهدُ للأوَّلِ قَولُهُ ﷺ لِلَّذِي شَكَا إليه بَذَاءَ امر أَتِهِ: "طَلَّقْهَا" (١)، ويَشْهَدُ لِلنَّانِي قَولُهُ ﷺ: "أَيُّمَا امرأَة سَأَلَتُ زَوجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيرِ بَأْسِ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَاتِحَةُ الجَنَّةِ»(٣).

### ٣ \_ أركانُهُ: للطَّلاق ثَلاثَةُ أركانِ وَهي :

١ ـ الزَّوجُ الْمُكلَّفُ، فَليسَ لِغَيرِ الزَّوجِ أن يوقعَ طَلاقًا؛ لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَن أخَذَ بالسَّاق»(٤). كَمَا أَنَّ الزَّوجَ إِذَا لَم يَكُن عَاقِلاً بَالغَا مُختَاراً غَيرَ مُكرَهِ لِا يقَعُ مِنهُ طلاقٌ لِقَولِهِ عَلَى: «رُفَعَ القَلَمُ عَن ثَلاثة: عَن النَّائم حَنَّى يَستَيقظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَنَّى يَحتَلِمَ، وَعَنِ المَجنُونِ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (٥١٨٣ ، ٥١٥٥) وهو صحيح . (٣) رواه الإمام احمد (٥٧٧/) . ورواه ابن ماجه (٢٠٥٥) . ورواه الدارمي (٢/ ١٦٢).

<sup>(\$)</sup> رواه ابن ماجه (۲۰۸۲). ورواه الدارقطني (۳۸/۶) وهو معلول، غير أنه به لكثرة طرقه ولما عاضده من قرآن كريم. والمراد بمن أخذ بالساق الزوج .

حَنَّى يَعقِلَ<sup>(١)</sup>. وَلِقَولِهِ ﷺ: «رُفِعَ عَن أُمَنِّي الحَطَأُ وَالنَّسِيانُ ومَا استُكرِهُوا عَلَيه، (٢).

٢ - الزُّوجَةُ الَّتِي تَربطُهَا بِالزَّوجِ المُطَلِّقِ رَابِطَةُ الزَّواجِ حَقِيقَةٌ: بِأَن تَكُونَ في عصمتِه لم تخرُج عَنهُ بفسخ أو طلاقو، أو حكماً كالمعتلَّةِ مِن طلاقٍ رَجعيٌّ أو باثِن بَيْنُونَةٌ صُعْرَىٰ فلا يقعُ الطَّلاقُ على امراة ليست للمُطلِّق ولا على امراة بانت منه بِالطَّلاقِ الشَّلاثِ، أو بالفسخ أو بِطَلاقِهَا قَبلَ الدُّخُولِ بِهَا(٣)، إِذ لَمْ يُصادِفِ الطَّلاقُ مَحلَّهُ فَهُو لاغٍ ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لا نَذر لابن آدَمَ فِيماً لا يَملكُ، ولا عتق لَهُ فيما لا يَملكُ، ولا طَلاق لَهُ فيما لا يَملكُ» (٤٠).

٣- اللَّفظُ الدَّالُ عَلَى الطَّلاق صَريحًا كَانَ أو كِنايَةً، فَالنَّيَّةُ وَحَدَهَا بِدُونِ تَلَقُظ بِالطَّلاقِ لا تَكْفِي ولا تُطْلَقُ بِهَا الزَّوجَةُ؛ لِقَولِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأُمَّتِي عَمَّا حَدَثَتُ بِهِ ٱنفُسَهَا مَا لَم يَتَكلَّمُوا أو يَعْمَلُوا به »(٥).

٤ - أقسامهُ: للطَّلاقِ أقسامٌ، هِيَ:

١ \_ الطَّلاقُ السُّنِّيُّ: وهُوَ أَن يُطلِّقَ المَراةَ في طُهر لم يَمَسَّهَا فِيهِ، فَإِذَا ارَادَ المُسلِمُ أَن يُطلِّقَ امراتَهُ لضَّرَرِ لَحِقَ بِأَحَدِهِمَا، وكَانَ لا يُدفعُ إلا بالطَّلاقِ، انتظَرَهَا حَتَّىٰ تَحيضَ وتَطهُرَ، فَإذَا طَهُرَتْ لَم يَسَّهَا ثُمَّ يَطَلُقُهَا طَلَقَةً وَاحِدَةً كَانَ يَقُولَ مَثَلاً: ۚ إِنَّكِ طَالِقٌ ؛ وَذَلِكَ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

٢ \_ الطَّلاقُ البدعيُّ: وَهُوَ أَن يُطلِّقَ الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ حَائضٌ أَو نُفساءُ أَو فِي طُهرٍ قَد مَسَّهَا فِيهِ، أُو يُطَلِّقَهَا ثُلاَّتُا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدةٍ، أو ثَلاثَ كَلِمَاتٍ فِي الحالِ كَان يَقُولَ: هِي طَالِقٌ، ثُمَّ طَالِقٌ، ثُمَّ طَالِقٌ؛ وَذَلِكَ لَا مُرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبدَ اللَّهَ بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَقَد طَلَّقَ امرأتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، أن يُراجِعَها ثُمَّ يَتَظَرِها حَتَّى تَطهُر نُمَّ تَحيِض ثُمَّ تَطهُر نُمَّ إن شاءَ امسك بَعَدَ ذَلِكَ ، وَإِن شَاءَ طَلَقَ قَبَلَ أَن يَمُسَّ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «فَتْلِكَ العَدُّةُ الَّي أَمْرَ اللَّهُ سُبِحَانَهُ أَن تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" (1)؛ وَلِقُولِهِ ﷺ وقَد أُخِبِرَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امرأتُهُ ثَلاثًا فِي كَلِمَةٍ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۹۸، ۶۲۰۰، ۴۶۰۳).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٢٨١). ورواه الطبراني وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) اختلف فيمن قال: إن تزوجت فلانة ـ يسمي امرأة بعينها ـ فهي طالق .

<sup>(</sup> ٤ )واه الترمذي (١١٨١) وحسنه

<sup>(</sup>٥) رُواه البُخاري (٣/ ١٩٠). ورواه مسلم في الإيمان (٢٠١، ٢٠١)، ورواه الترمذي (٦/ ١٥٧) ورواه ابن ماجه (٢٠٤٠،

<sup>(</sup>٦) رواه سلم في صحيحه (١) كتاب الطلاق.

وَاحِدَةٍ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّه وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!» وَبَدَا عَلَيهِ غَضَبٌ شَديدٌ (١٠).

وَالطَّلاقُ البِدعَيُّ، كَالسُّنِّيِّ، عِندَجُمهُورِ العُلَمَاءِ فِي وُقُوعِهِ وَانحِلالِ رَابِطَةِ الزَّوَاجِ بِهِ

٣ \_ الطَّلاقُ البَائنُ:

ا يا المصارى البدى . وهو الَّذِي لا يملكُ المطلقُ معهُ حقَّ الرَّجعةِ ، فَيِمجَرَّد وقُوعه يُصبحُ المطلَّقُ كَخَاطبِ من سائرِ الخُطَّابِ ، وإن شاءَتِ المُطلَّقةُ قَبِلَتهُ بمهرٍ وعقدٍ ، وإن شاءت رَفضتهُ ، ويقعُ الطَّلاقُ بِإِنْنَا في خمس صورٍ وهي :

1- أن يُطَلِّقَهَا طَلاقًا رَجعيًا، ثُمَّ يَترُكهَا فَلا يُرَاجِعَهَا حَتَّىٰ تَنقَضِي عِدِّتُهَا فَتَبِينَ عَنهُ بِمُجَرَّدِ نضاء عدَّتِهَا.

بَ \_ أَن يُطلَّقَهَا عَلى مال تَدفَعُهُ مُخَالَعةً.

ج ـ أو يُطلِّقَهَا الحَكَمَانِ عَندَمَا يَريَانِ أنَّ الطَّلاقَ أصلَحُ مِنَ الإبقاءِ عَلَى الزَّوَاجِ

د - أن يُطلَّقَهَا قَبلَ الدُّخُولِ بِهَا؛ إِذِ الْطَلَقَةُ قَبلَ الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ عَلَيهَا؛ فَتَبِينُ إِذَّن لِمُجَرِّدِ وُقُوع الطَّلاقِ عَليها.

. . هـ ـ أن يَبِتَّ طَلاقَهَا بِأن يُطلِّقَهَا ثَلاثًا في كَلِمَة وَاحدة أو مُتَفَرِّقَات في المجلسِ أو يُطلِّقَهَا ثَالثَةً بَعدَ اثنتَينِ قَبلَهَا، فَتَبِينَ منِهُ بَينُونَةً كُبرَىٰ، فلا تَحلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكحَ زَوجًا غَيرَهُ.

٤ ـ الطَّلاقُ الرَّجعيُّ: وَهُو مَا يمكُ مَعهُ الزَّوجُ حقَّ مُراجَعة مُطلَقته ولو بدون رِضَاهَا ؛ لِقَولِه تَعَالَى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنْ أَحَقُ بَرَدَهِنَ فِي ذَلكَ إِنْ أَزَادُوا إصلاحاً ﴾ [البنرة :٢٢٨]، ولَقُولِه ﷺ لَابن عُمرَ بعد أن طَلَق رُوجَتهُ ﴿ وَلَجعها ... ﴾ (٢). والطَّلاق الرَّجعيُ ما كَانَ دُونَ الثَّلاث في المَدخُول بِهَا وَبِدُون عوضٍ . والمطلَقة طَلاقًا رجعيًا حُكمها كَحُكم الزَّوجة في النفة والسَّكنى وغيرهما ، حَتَّى تنقضي عِدَّتُها ، فإذا انقضت عدتُها بانت من زوجها ، وإن أراد الزَّوجُ مُراجعتها شاهدي عدل .

و ـ الطّلاقُ الصّريحُ: وَهُو ما لا يحتاجُ المُطلَقُ مَعَدُ إلى نيّةِ الطّلاقِ، بَل يَكفي فيه لفظُ
 الطّلاق الصّريح، وَذَلِكَ كان يَقُولَ: «أنت طَالق» أو «مُطلّقة»، أو «طَلّقتُك» أو نحو ذَلك.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٦/ ١٤٢). وقال ابن كثير إسناده جيد.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

 <sup>(</sup>٣) أي المطلقة رجعيًا ولم تنقض عدتها بعد.

هذَا فِي الكِنَايَةِ الحَفَيَّةِ، أمَّا الكِنَايُةُ الظَّاهِرَةُ كَقَولِهِ: أنت خَلِيَّةٌ (٢ . أو بَافِنٌ تَحلُّينَ لِلرَّجَالِ، . فَهذهِ الكِنَايَةُ لا تَحَتَاجُ إِلَىٰ نِيَّةِ بل يقَعُ الطَّلاقُ بِمُجَرَّدَ التَّلْفُظْ بِهَا .

٧ - الطّلاقُ المُنجَّزُ وَالمُعلَّقُ: الطّلاقُ اللّنجَزُ هُو مَا تُطَلَقُ بِهِ الزوجةُ في الحال، كقوله: أنت طالقٌ مَثْلاً فَتُطلّقُ في الحال، وأمَّا المُعلَّقُ فَهُو مَا عَلَقَهُ عَلى فعل شيء أو تركه، فلا يَقَعُ إلا بَعد وقد ما علَقه علَيه مثلُ أن يقُولَ: إن خَرَجت مِنَ المنزِلِ فانتِ طَالَقٌ، أو إِن ولَدت بِنتًا فَأنتِ طَالِقٌ، فلا تُطلّقُ إلا إِذَا خَرَجَت مِنَ المنزِلِ أو ولَدَت بِنتًا.

٨ - طَلاقُ النَّخْمِيرِ وَالسَّمليك: وَهُو اَن يَقولَ الرَّجُلُ لامواته، اختَارِي أو خَيَّر تُك فِي مُفَارَقَتِي أو البَقاءِ مَعي، فَإن إختَارَت الطَّلاقَ تَطَلَقتْ، وقد خَيَّر رَسُولُ اللَّه نِسَاءَهُ فَاختَر نَ عَدَمَ فِراقِهِ فَلَم يُطَلَقنَ. . ﴾ [الاحزاب:٢٨].

وأمَّا التَّمليكُ فهُوَ أن يقُولَ: لَقَد ملَّكتُك أمركِ، وأمرُك بِيَدكِ، فَإِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالت: إِذَا أَناطَالِقْ، تَطَلَّقَت طَلَقَةً وَاحدةً رجعيَّةً(٣).

٩ - الطَّلاقُ بالوكالَـة أو الكتابة: إِذَا وكَلَ الرَّجُلُ مَن يُطلَّقُ امرأَتَهُ، أو كَتَبَ إليها كِتَابًا يُعلنُ لَهَا فِيه طلاقَها، ثُمَّ أَنفذَهُ إليها تَطلَّقَت، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك؟ إِذِ الوكاللَّة جَائِزةٌ فِي الحُقُوقِ، وَالكِتَابَةُ تَقُومُ مقامَ النُّطنِ عِندَ تَعَذَّرُ و لغَيبَةٍ أو خَرَس مَثَلا.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٣٤/٤). ٣٥). ورواه الن ماجه (٢٠٥٠). ورواه الدارقطني (٢٩/٤). والمرأة: هي بنت الجون التي قالت. له عندما دخل عليها: أعوذ بالله منك، فقال لها: «عُدّت بعظيم الحقي بالهلك».

<sup>(</sup>٢) اختلف هل يقع طلاق الكناية الجلية باتنا أو رجعياً. وإذا كان بائناً فهل بينونة صغرئ أو كبرئ؛ ذهب إلى أنها بينونة كبرئ لا تحل بعد نكاح زوج آخر. مالك رحمه الله.

 <sup>(</sup>٣) مالك وبعض أهل العلم يرون أن الملكة لو قالت: اخترت الطلاق الثلاث بانت منه ولا يملك رجعتها ولا نكاحها، إلا بعد

١٠ ـ الطَّلاقُ بالتَّحريم (١) . وَهُو أَن يقولَ الرَّجُلُ لِزَوجته : أنت عليَّ حَرَامٌ أَو نحرُمِنَ أَو بِإِلَى مِنْ أَو بَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

١١ - الطَّلاقُ الخَرامُ: وَهُو أَن يُطَلِّقَ الرَّجلُ امراتَهُ ثَلاثًا في كَلِمَةٍ وَاحدَةٍ، أو في ثلاث كَلِمَات في المجلس، كأن يُقُولَ عَبَارةَ : «أنت طَالقٌ طَالقٌ عَلاثًا» أو يَقُولَ: أنت طَالقٌ طَالقٌ طَالقٌ عَلَاتًا فَكَامَات في المجلس، كأن يُقُول عَبَارةَ : «أنت طَالقٌ طَالقٌ أَن رَجُلاً طَلَق امراتُهُ ثَلاثًا جَمعًا، فَقَامَ غَضبَانَ وَقَالَ: «أَيُلعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَينَ أَظهُرِكُم؟!» حَتَّىٰ قَامَ رَجُلٌ فَقَال: «أَيلُعبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنا بَينَ أَظهُرِكُم؟!» حَتَّىٰ قَامَ رَجُلٌ فَقَال: «أَيلُعبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنا بَينَ أَظهُرِكُم؟!» حَتَّىٰ قَامَ رَجُلٌ فَقَال: عَارَسُولَ اللَّهِ إلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اولله: وَحُكُمُ هُذَا الطَّلاقِ عِندَ جُهُورِ العُلَمَاءِ الائمةِ الاربعةِ وغَيرِهم - أنَّه ينفُذُ ثَلاثًا، وانَّ المُطلَقةَ يِهِ لا تَحلُّ لِزَوجِهَا حَتَّىٰ تَنكحَ زَوجًا غَيرَهُ، وأمَّا غَيرُ الجُمهُورِ مَن العُلَمَاءِ فإنَّهُم يَرونَّهُ طَلقَةً وَاحدٌ بَائِنَةُ أو رجعيَّةً على خِلاف بِبينهُم، واختلفَت آرَاءُ العُلماءِ لاختلاف الأدلةِ، وَلِمَا فَهِمهُ كُلُّ فَرِينَ مِنَ النَّصُوصِ.

وَيَنَاءُ عَلَىٰ خلاف أَهُلِ العلم فِي هَذَا فإنَّهُ واللَّهُ تَعَالَىٰ أَعَلَمُ يَحسُنُ أَن يُنظَرَ فِيه إلى حَالِ المُطلَّلِ، فإن كَانَ لا يُرِيدُ من قولِه أنت طَالقٌ بالنَّلاث، إن فعلت كَذَا، فَفَعَلت، أو كَانَ فِي حَالَةٌ غَضب حَادٌ، أو قالَ ذَلِكَ وَهُو لا يُرِيدُ طَلاقَهَ البَّتَّةَ، فَيَمضِي عَلَيه طَلقَةُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وإن كَانَ يُريدُ مِن قولِهِ: «أنت طَائِقٌ ثَلاثًا» حَقيقَة فِرَاقِهَا وَإِبَائِتِهَا مِنهُ حَتَّى لا تَعُودَ إليه بِحَال فَيمضِي عَلَيهِ ثَلاثًا، ولا تَعْلِ لَّهُ مَثَّى تَنكحَ زُوجًا غَيْرَهُ، جَمعًا بَينَ الادلَّةِ، وَرَحَمَةً بالأُمَّةِ.

تَنْسِعَان:

... اتَّقُقَ أهلَ العلم على انَّ الطَلَقةَ ثلاثًا إذا نَكَحَت زَوجًا غيرَ زَوجِها نكَاحًا صحيحًا ذَاقَت فيه عُسيَلَتَهُ وَذَاقَ عُسَليتَهَا، فإنَّها لَو رَجَعَت إلى زَوجِها تَرجعُ وَقد انهَدَمَ الطَّلاقُ الأوَّلُ، فَتستقبِلُ

<sup>(</sup>١) هذه المسألة بلغ فيها الخلاف بين السلف مبلغًا حتى بلغت فيها الاقوال نحوًا من ثمانية عشر قولاً، وذلك لعدم وجود نص من كتاب أو سُنُه، وقد ذكرت أعدل الاقوال فيه إن شاء الله تعالى .

ر ٢) يعني بذلك أن النبي ـ ﷺ ـ حوم مارية فلم تحرم عليه، وإنما اكتفى بعتق رقبة .

<sup>(</sup>٣)سبق تخريجه.

ثَلاثَ تَطليقَات، واختلفُوا فيمَن تطلَقَت واحدةً أو اثنتين، ثمَّ تَزُوَّجت وَعَادت إلى زوجِهَا لا يهدمُ إلا النَّلاثُ، بينما يَرَى أبُو حنيفةَ رَحِمهُ اللَّه، وكذَا في رواية عن احمدَ أنَّهُ إن يَهدم النَّلاثَ فَإِنَّهُ مِن بَابِ أُولَى يَهدِمِ مَا بَينَ النَّلاثِ. وَهُو قَولُ ابنِ عَبَّسٍ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم واللَّهُ تَعَالَىٰ أَعَلَمُ.

الجمهورُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ والاثمَّةِ، عَلَىٰ أن العَبدَ لا يَملِكُ من امراتِهِ إلا طَلقَتَينِ، فإن طَلَقَهَا الثَّانِيَّةَ بَانَت مِنهُ ولا تَحلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكحَ زَوجًا غَيرَهُ.

المَادَّةُ الثَّالِثَةُ: فِي الْخُلْعِ:

١ - تَعْرِيفُهُ: الْخُلُحُ هُوَ افْتِدَاءُ المَرَاةِ مِن زَوجِهَا الكَارِهَةِ لَهُ بِمَالٍ تَدْفَعُهُ إِلَيه لِيتِخَلَّى عَنهَا.

٢ - حُكمُهُ: الحُلِعُ جَائِزٌ إن استَوفَى شُرُوطَهُ؛ لقوله ﷺ لامرَآة ثابِت بن قيس وَقَد جَاءَتهُ تَقُولُ عَ زوجها: يا رَسُولَ الله، ما اعتبُ عَلَيه في خُلُّق وَلا دين، ولَكنِّي اكرهُ الكُفرَ في الإسلام، فَقَالَ لَهَا: «أَتُرُدُينَ عَلَيهِ حَليقَتَهُ؟» قَالَت: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولِ اللَّه لِزَوجِها: «اقبَل الحَيقة وَطَلْقَها تَطليقة "(١).

٣ - شُرُوطُهُ: شُرُوطُ الخُلع هِيَ:

ا - أَن يَكُونَ البُغضُ مِنَ الزَّوجَة، فَإِن كَانَ الزَّوجُ هُوَ الكَارِهُ لَهَا فَلَيسَ لَهُ أن يَاخُذَ مِنهَا فَلِيسَ لَهُ أن يَاخُذَ مِنهَا
 فِلْيَةٌ وَإِنَّمَا عَلَيهِ أن يصبِرَ عَلَيْهَا، أو يُطلَّقُهَا إن خَافَ ضَرَرًا.

٢ - ألا تُطَالب الزَّوجةُ بالخُلع حَنَّى تَيلُغَ دَرجةً مِنَ الضَّرَرِ، تخافُ معها الا تُقيم حُدُودَ
 اللَّه فِي نَفسِهَا أو فِي حُقُوقِ زَوجهاً.

٣ ـ ألا يَتَعَمَّدَ الرَّوجُ أَذَيَّةَ الرَّوجَة حَتَّى تُخَالِعَ مِنهُ، فإنَّ فَعَلَ فلا يحلُّ لهُ أن ياخُذَ منهَا شَيئًا أبدًا، وهُوَ عاص، والحُلُكُ ينفُذُ طَلاقًا بَاثِنًا، فَلَو أَرَادَ مُراجَعَتَهَا لا يَحِلُّ لَهُ بَعَدَ عَقد جَديدٍ.

٤ - أحكامهُ: أحكامُ الخُلعُ هِي:

١ - يُستَحَبُّ ألا يَأْخُذُ مِنهَا أَكَمْرَ مِمَّا مَهَرَهَا بِهِ، إِذْ (ثَابِتٌ) اكتَفَىٰ مِن مُخَالِعَتِهِ بالحديقةِ التِّي أمهَرَهَا إيَّاها، وَذَلِكَ بِآمرِ (٢) رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) ورد في بعض الفاظ الحديث: «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟» قالت: نعم وزيادة فقال رسول اللَّه ـﷺ. «أما الزيادة فلا، ولكن حديقته».

٢ ـ إن كَانَ الحُلعُ بِلَفظ الحُلعِ اعتَدَّت المُخالعَةُ بِحَيضَة وَاحدَة كالمُستَبرِئَة؛ لامرو ﷺ
 امرَأة ثابتِ أن تعتدَّ بحيضة ، وإن كَانَ بِلفظ الطَّلاق ، فَإنَّ الجمهُورَ عَلَى أَنَها تَعتَدُّ بِثَلاثَةِ أَقرَاء .

٣ ـ لا يَملكُ المُخَالَعُ مُراجَعَتَهَا فِي العِدَّةِ، إِذِ الخُلعُ يَبِينُهَا مِنهُ.

٤ ـ يُخَالِعُ الأبُ عَنِ ابنتهِ الصَّغِيرَةِ إِذَا تَضَرَّرَت نِيَابَةً عَنهاً لِعَدَم رُسُدِها.

المَادَّةُ الرَّابعةُ: في الإيلاء:

١ \_ تَعريفَهُ: الإِيلاءُ هُوَ حَلِفُ الرَّجُلِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ الا يَطَأَ مُدَّةَ تَزِيدُ عَلَىٰ أربَعَةِ أشهُر.

Y - حُكِمُهُ أَ الإيلاءُ جَاتَزٌ لتائيب الزَّوجَة إذَا كَانَ أقلَّ مِن أَربَعَة أشهُر؛ لِقَولِهِ تَعَالى: ﴿ لِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ مَرْبُصُ أُرْبَعَةَ أَشَهُر فَإِنْ فَأَءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البنوة: ٢٢٦]. وقَلَد اللَّهَ يَقُولُونَ مِن نِسَائِهِمْ مَرْبُصُ أُرْبَعَةَ أَشَهُر فَإِنْ فَأَءُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَنْفُورًا وَإِلزَّوجَة فَقَط لا لِقَصدِ تَلْويبِهَا؛ لِقَولِهِ عَلَيْ الْمُضَرَّدُ ولا ضِوارًا (١٠).

٣ \_ أحكامُهُ: أحكامُ الإيلاءُ هي :

١ - إذا مضَتَ مُدَّةُ الإيلاء أي (ربَعَةُ الأشهُر وَلم يَجَامِع وطَالَبَتهُ زَوجَتُهُ لَدَى الحَاكِمِ إِمَّا أَن يَفِيءَ وَ وَيُطلِّنَ القولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن فَاعُوا فَإِنْ اللّهَ غَفْرٌ رَّحِيمٌ ﴿ آلِكُ وَانْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنْ اللّه سَمِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢١، ٢٢٦]. ولِقَولِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: ﴿ إِذَا مَضَت أربَعَةُ أَشَهُر يُوتَفُ حَتَّى يُطلَقَ ﴾ (١).

٢ - إذا أُوقفَ المُولى ولَم يُطلِّق، طلَّق الحَاكِمُ عَلَيهِ دَفعًا لِلضَّرَرِ اللاحِقِ بِالزَّوجَةِ.

٣ - إَن طَلَّقَ المُولِي بَعد أَن أُوقف فَهُو بِحَسَب تَطَلِيقِهِ إَن كَانَت وَاحَلَةً فَهِي رَجعيَّةٌ وَإِن أَنَّهَا فَهِي بَائِنَةٌ لا يَملِكُ الرَّجعةَ مَعَهُا إلا بِعَقدِ جَدِيدٍ.

٤ - تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ بِالإيلاءِ عِدَّة طَلاق وَلا يكفيها الاستبراء بحيضة إذ العِدَّة لَيسَت لِعلَّة

بَرَاءَ الرَّحم فَحَسبُ.

٥ - إِذَا تُركَ الزَّوجُ جماعَ امرأتِهِ مُدَّةَ الإيلاءِ بِدُونِ حَلِف يُوقَف كَالُولِي، إمَّا أَن يُجَامعَ

أو يُطَلِّقَ إِن طَالَبَتِ الزَّوجَةُ بِذَلِكَ.

٦ - إِذَا فَاءَ المُولِي قَبلَ المُدَّةِ الَّتِي حَلَفَ ألا يَطَأْ فِيهَا وَجَبَت عَلَيهِ كَفَّارَةُ يَمينه، لقَ وله

<sup>(1)</sup> رواه الإمام أحمد (١/ ٣١٣). ورواه ابن ماجه (٢٣٤٠، ٢٣٤١) بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه

ﷺ: ﴿إِذَا حَلَفَتَ عَلَى يَمِينَ فَرَأَيتَ غَيَرَهَا خَيرًا مِنهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفَّرَ عَن يَمِينِكَ (٣٠). الْمَادَّةُ الخَامِسَةُ: في الظُّهَارِ:

١ - تَعريفُهُ: الظُّهَارُ هُوَ أَن يَقُولَ الرَّجلُ لامرَآتِهِ: أنتِ عَلَيَّ كَظَهَرِ أُمِّي.

٢ - حُكمَهُ: يَحرُمُ الظّهَارُ لتَسميته تَعالَىٰ لَهُ بِالمُنكَوِ وَالزُّورِ، وَكِلاَهُمَا حَرَامٌ. قَالَ تَعالَىٰ فِي الْمُظَاهِرِينَ: ﴿ وَإِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ اللّقُولُ وزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢].

٣ - أحكامُهُ، أحكامُ الظُّهَارِ هِيَ:

١ - جُمهُورُ العُلَمَاء عَلَى أَنَّ الظَّهَارَ لا يَختَصُّ بِلَفظ الأُمَّ بَل يكُونُ بِتَسْبِيه الزَّوجة بِكُلِّ مُحرَّمة عَلَيه تَحرِيمًا مُؤَيَّدًا كَالبِنتِ والجَدَّةِ والأُختِ والعَمَّةِ والحَالَةِ، إِذِ الكُلُّ في حُكمَ الامِّ في الحُرَّمة المُؤَبَّدة .

٢ - تَجَبُ عَلَى المُظَاهِرِ كَفَّارَةٌ إِذَا عَزَمَ عَلَى العَوْدَة إِلَى زَوَجَته المُظَاهِرِ مِنهَا؛ لقرام تعسالين : ﴿وَاللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا﴾
 المجادلة: ٣].

٣ - يَجِبُ إِخْرَاجُ الكَفَّارَةِ قَبَلَ مَسِيسِ الْمُظاهِرِ مِنهَا بِجِمَاعِ أَو مُقَدِّمَاتِهِ للآيَة السَّابقَة.

﴿ - لَو مَسَّهَا قَبلِ إخراج الكَفَّارَة أَثْمَ، فَليَّتُبَ إلى اللَّه تَعَالَى بِالنَّدَم والاَستِغفَارِ، وَلُيُخرِج الكَفَّارَةَ وَلا شَيءَ عَلَيه، لقوله ﷺ لمَن قَال لَهُ: "إنِّي ظَاهَرتُ مِنَ أَمراتِي فَوقَعتُ عَلَيها قَبلَ أَن أُكثَرً": "مَا حَملَكَ عَلَى ذَلكَ يَرحَمُكَ اللَّهُ فلا تَقَربَها حَتَّى تَفعَلَ مَا آمركَ اللَّه"(١). فَلَم يُلزِمهُ بشيءِ غيرِ الكَفَّارَة.

وَ الكَفَّارَةُ وَاحِدةٌ مِن ثَلاث، لا يَنتقلُ عَنِ الثَّانِيةِ إلا عِندَ العَجزِ عَنِ التِّي قَبلَهَا وَهِي تَحريرُ رَقَبَةٍ مؤمنة أو صَيامٌ شَهْرِينٍ مُتتَابِعِنِ أو إطعامُ سَتَينَ مسكينًا، لقوله تعالَى: ﴿ فَنَعْرِيرُ وَقَلَةً مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلكُم تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴿ آَ ﴾ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصَيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَلَكُم تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ آَ ﴾ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصَيامُ شَهْرَيْنِ مِن قَبلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يُستَطعُ فَإطْعَامُ سَيْنَ مسكيناً ﴾ [المجادلة: ٣، ٤].

٦ - يَعِبُ مُولاةُ الصَّيام، وَسَوَاءٌ صامَ شَهرَينِ قَمرِيّنِ أو ستّين يَومًا بالعَدّ، فإن فَرَقَ الصَّومَ لِغَيرِ عُذرِ مَرَضٍ بَطَلَ الصَّومُ ووَجَبَت إِعَادتهُ ؛ لِقَولِه تَعَالَى: ﴿ فَصِيامُ شُهْرِيْنٍ مُتَابِعَيْنٍ ﴾.

<sup>(</sup>١)وواه البخاري (٨/ ١٥٩). ورواه مسلم في الإيمان (١٩). ورواه أبو داود (٣٢٧٧). ورواه النسائي (٧/ ١٠). (٢)وواه النرمذي (١٩٩٩) وصححه .

٧ - الوَاجِبُ في الإطعَام مُدِّمنِ بُرِّ أو مُدَّينِ مِن تَمر أو شَعِيرٍ لِكُلِّ مِسكِينٍ وَلَو أعطَى الوَاجِبَ لا قلُّ من سِتِّينَ مسكينًا لَمَا أَجَزأَهُ.

الَّادَةُ السَّادسَةُ: في اللَّعَان:

١ \_ تَعريفُهُ: اللَّعَانُ هُوَ أَن يرميَ الرَّجُلُ زَوجتَهُ بالزِّنَا بِأِن يَقولَ: رأيتُهَا تَزنِي، أو يَنفَي حَملَهَا أَن يكُونَ مِنهُ، فَيُرفَعُ الأمرُ إلى الحَاكِمِ، فيطَالَبُ الزَّوجُ بالبَّنَةِ وَهِيَ الإِتيانُ بِأَربَعَةِ شُهُودٍ يشهدونَ علىٰ رُوَّيَةِ الزُّنَّا، فَإِن لم يُقِمِ البِيَّلَةُ لاعَنَ الحَاكِمُ بِينَهُمَا فَيَشُهَدُّ الزَّوجُ أربَعَ شَهَادَاتٍ قَائِلاً: أشْهَدُ بِاللَّهِ لَرَايَتُهَا تَرْنِي، أو أنَّ هَذَا الْحَملَ ليسَ مِثِّي، ويَقُولُ: لَعَنَةُ اللّه عليه إن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ. ثُمَّ إِن اعتَرَفَتِ الزُّوجَةُ بِالزُّنَا أُقِيمَ عَلَيهَا الحَدُّ، وَإِن لَم تَعتَرِف شَهِدَت أربَعَ شَهَادات قَائِلَةً : أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا رَانِي أَزْنِي، أَو أَنَّ هَذَا الْحَملَ مِنهُ، وَتَقُولُ: غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، ثُمَّ يُفَرِّقُ الحَاكِمُ بَيِّنَهُمَا فَلا يَجتَمِعَانِ أَبَدًّا .

٢ ــ مَشرُوعيَّتُهُ: اللَّعَانُ مَشـرُوعٌ بِقَولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لُّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُم فَشَهَادَهُ أَحَدِهم أَرْبَعُ شَهَادَاتَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْفَذَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور ١٠ ـ ١].

وَبِمُلاعَنَةِ الرَّسُولِ ﷺ بَينَ عُوكِيرِ العَجلانيِّ وَامرَاتِهِ، وَبَينَ هِلال ِبنِ أُميَّةَ وَامرَاتِهِ فِي الصَّحيح، وَيقُوله ﷺ: «المُتَلاعنَان إِذَا تَفَرَّقَا لا يَجتَمعَان أَبَدًا ١٠٠٠.

٣ \_ حكمته، من الحكمة في مشروعيّة اللَّعَانِ مَا يَلِي:

١ \_ صَيَانَةُ عِرضَ الزَّوْجَيْنِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى كَرَامَةِ الْسلمِ.

٢ ـ دَفَعُ حَدُّ القَذَفِ عَنِ الزُّوجِ، وَحَدُّ الزُّنَا عَنِ الزَّوجَةِ .

٣ ـ التَّمَكُّنُ مِنَ نَفِيَ الوَلَدِ الَّذَي قَد يَكُونُ لِغَيرِ صَاحِبِ الفِرَاشِ.

٤ \_ أحكامه، أحكامُ اللِّعَان هي :

أَ ـ أَنْ يَكُونَ الزَّوجَانِ بِالغَيْنِ عَاقِلَينِ؛ لِعَدَم تَكلِيفِ المَجنُونِ وَالصَّبِيِّ بِقَولِ الرَّسُولِ ﷺ: «رُفِعَ القَلمُ عِن ثَلاَلةٍ...»(آ).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه

٣٦٠ الباب الخامس

ب- أن يَدَّعِي الزَّوجُ رُؤيةَ الزَّوجَة تَزني، وَفِي نَفي الحَملِ أن يَدَّعِي أنَّهُ لم يَطَأَهَا أصلاً، أو (أنَّه لم يطَّاهاً) لِمُدَّةً يَلحَقُ بِهِ الحَملُ، كَأَنَّ يَدَّعَيَّ أَنَّهَا أَنت بِهِ لَاقلَّ مِنْ سِتَّةٍ شُهُورٍ، وَإِلاّ فَلا مُلاعَنَةَ، إِذِ لا يُشرَعُ اللَّعَانُ لُمُجَرَّدِ التُّهمةِ، أو الظَّنِّ؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَجْتَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنِّ إِنَّ بَغْضَ الظَّنِّ إِنْهُمْ ۗ [الحجرات:١٢]. وَقَوْلِ اَلْرَّسُولِ ﷺ: ﴿إِيَّاكُمُ وَالطَّنَّ ﴿(١). وَخَيْرٌ مِن لَمَانِهَا فِي حَالَ الْهَامِهَا فَقَطَ أَن يُطَلَقَهَا وَيَسْتَرِيحَ مِن عَنَاءَ الْهَوَاجِسِ النَّفسيَّةِ، وَالامِ تَأْنِيبِ الضَّميرِ، تَأْنِيبِ الضَّميرِ، ج- أَن بُعرِيَ اللَّعَانَ الْحَاكِمُ أَمَامَ طَائِفَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ، وأَن يَكُونَ بِالصَّيْغَةِ الوَادِدَةِ فِي

د- أَنَ يَعَظَ الْحَاكِمُ الزَّوجَ بِمثلِ قَولِ الرَّسُولِ ﷺ: «أَيْمَا رَجُلِ جَعَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنظُرُ إلَيه احتجَبِ اللَّهُ مِنهُ وَفضَحَهُ عَلَى رُّءُوسِ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ (٢٠). وَأَنْ يُعِظَ الزَّوجَةَ بِقُولِ الرَّسُولَ الحَجَبُ اللَّهُ مِنهُ وَفضَحَهُ عَلَى رُّءُوسِ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ (٢٠). وَأَنْ يُعِظَ الزَّوجَةَ بِقُولِ الرَّسُولَ ﷺ: أَيُّكُمَا امرَأَةٍ أَدخَلَت عَلَى قَومٍ مِّن لَيسَ مِنهُم، فَلَيسَت مِن اللَّهَ فِي شَيءٍ، وَلَن يُدخِلَهَا

هـ - أن يُفَرَق بَينَهُمَا فَلا بجتمِعَانِ بَعدُ، لِقَـ وله ﷺ: «المُتلاعِنَانِ إِذَا تَفَرَقا لا بَجتمِعانِ

و-يَنتَفِي الوَلَدُ بِاللَّعَـانِ مِنَ الزَّوجِ المُلاعِنِ فَلا يَتَوَارِثَانٍ، ولا يُنفِقُ عَلَيه، غَيرَ انَّهُ يِعَامَلُ احتِيَاطًا مُعَّامَلَةَ الابَنِ فَلا يَدَفَعُ إلَيهِ الزِّكَاة، وَيَثْبُتُ المُحرَمِيَّةُ بَينَهُ وَبَينَ أولادهِ، ولا قِصاصَ بَينَهُمَا، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ كُلِّ مِنْهُمَا لِللَّخَرِ.

وَيَلُحَنُّ بِأُمَّةٍ فَتَرِثُهُ وَيَرِثُهَا لِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَلَدِ الْمُتَلاعِنَينِ، أنَّهُ يَرِثُ أمَّهُ وَتَرِثُهُ (٥٠). ز - إِذَا كَذَّبَ الزَّوجُ نَفسَهُ فِيماً بَعدُ لَحِقَ بِهِ الوَلَّدُ.

المَادَّةُ السَّابِعةُ: في العِددِ:

١ ـ تَعرِيفُ هَا: الَعِدَّةُ هَيِ اَلاَيَّامُ الَّتِي تَتَرَبَّصُ فِيهَا المَرَاةُ الْمَفَارِقَةُ لِزَوجِهَا فلا تَتَزَوَّجُ فِيهَا ولا تَتَعَرَّضُ لِلزَّوَّاجِ .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري (٤/ ٥ ) . ورواه مسلم في البر والصلة (٢٨ ) . ورواه الترمذي (١٩٨٨ ) . ورواه مالك في المطأ (٩٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الطلاق (٨)). ورواه الدارمي (٢/ ١٥٣). وصعحه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) هو شطر من الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد وفي سنده مقال، والعمل به عند الجمهور.

٢ - حُكمُ هَا: العدَّةُ وَاجِبَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُفَارِقَة لِزَوجِهَا بِحَيَاة أو وَفَاة؛ لقولِ اللَّه تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهِ مَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٢٤]. إلا المُطلَقَة قَبلَ اللَّحُولِ بِهَا وَيَنْدَاوُنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصُنْ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٢٤]. إلا المُطلَقة قَبلَ اللَّحُولِ بِهَا فَإِنَّهَا لللَّهُ وَاللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهِيَ آمنُوا إِذَا فَإِنَّهَا لللَّهُ اللَّهَا اللَّهِيَ آمنُوا إِذَا نَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهِا اللَّهَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْعُلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣ \_ حِكمَتُهَا: مِنَ الحِكمةِ فِي مشَرُوعيَّةِ العِدَّةِ مَا يَلِي:

أ- إعطَاءُ الزَّوجِ فُرصَةَ الرُّجُوعِ إِلَى مُطَلَّقَتِهِ بِدُونِ كُلْفَة إِن كَانَ الطَّلاقُ رَجعيًا.

ب معرفة براءة الرَّحم، مُحَافظة على الانساب مِن الاختلاط.

ج - مُشَارَكَةُ الزَّوَجَةِ فِي مُواسَاةِ أَهلِ الزَّوجِ، وَالوَفَاءُ لِلزَّوجِ، إِن كَانَتِ العِدَّةُ عِدَّةَ وَفَاةٍ.

أنواعُها: العدَّةُ أنواعٌ، وَهِيَ:

1 - عدَّةُ الْمُطَلَّقَةَ الَّتِي تَحيضُ وَهي ثَلاثَةُ الرَاء؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبُصْنَ المَّائَةَ قُلُوءٍ ﴾ السفرة: ٢٢٨]. فَإِذَا طُلُقَتِ المراةُ فِي طُهرٍ ثُمَّ حَاضَت، ثُمَّ طَهَرَت، ثُمَّ حَاضَت، ثُمَّ حاضَت، فَإِذَا طَهَرَت انقضت عِدَّتُهاً. وَإِنْ قُلنَا المُرَادُ مِنَ الاقراءِ

(1) اختلف اهل العلم في حكم المتعة، هل هي لكل مطلقة أو هي لبعض المطلقات دون البعض، ثم هل هي واجبة، أو مندوبة? والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق والصواب في هذه المسالة . والله أعلم . أن المتعة واجبة للمطلقة قبل اللخول إذ لم يسم لها صداق، لصريح قول الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسين﴾ [البقرة: ٢٣٦]، كما هو صريح قوله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فعالكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سواحاً جميلاً﴾

الاطهَارُ كَمَا هُوَ رَأَيُ الجُمهُورِ فَإِنَّهَا تنقضي عِدْتُهَا بِدُخُولِهَا فِي الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ، مَعَ مُلاحظة أنَّهَا لو طُلُقَت فِي حَيضٍ لا يُعتَّبُرُ لَهَا حَيضَةٌ تُعتَدُّ بِهَا. هَذَا بِالنِّسيةِ لِلحَّرةِ ، أَمَّا الآمَةُ فَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ فَقَط؛ لِقَولِهِ ﷺ: "طَلاقُ الأَمَة تَطليقَتَان وَعَدَّتُهَا حَيضَتَان"(١١).

بَ - عدَّةُ الْمُطَلَّقَة الَّتي لا تَحيضُ لكَبر سنَّها، أو صِغره، هِي ثَلاثَةُ أَشْهُر، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحْيِضِ مِنَ نِسَائِكُمْ ۚ إِنَّ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلَاثُةً أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطِلان:٤]. هَذَا لِلحُرَّةِ؛ ولِلأَمَةِ شَهَرَانِ لا غَيرَ.

ج ـ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الحَامِلِ وَهِيَ وضعُ كَامِلِ حَملِهَا حُرَّةٌ أَوْ أَمَّةً، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأُولَاتُ الأُحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلُهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

د ـ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةَ الَّتِي تَحيضُ وانقَطَعَ حَيضُهُمَا لسَبَب مَعرُوف أو غَير مَعرُوف فإن كَانَ انقطاعُ حَيضِهَا لسبَّبِ مَعروف وَذلك كَرِضاع أو مَرض، فَإِنَّهَا تنتَّظرُ عَودَةَ الحَيضُ وتَعتد به وَإِنْ طَالَ الزِّمَنُ . وَإِنْ كَانَ لِسِبَبِ غَيرِ ظَاهُم اعْتَدَّت بِسَنَّةٍ: تِسعَة أَشَهُر مُدَّة الحَملِ، وثَلاثَة أَشْهُر للعِدَّةِ، والأمَّةُ تعتَدُّ بِأَحَدُ عَشَرَ شَهُرًا، لِقَضَاءٍ عُمَّرَ بنِ الْخَطَّابِ بِهَذَا بَينَ الانصارِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُنكرهُ مُنكرٌ (٢).

هـــ عِلَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنَهَا وَوجُهَا وَهِيَ لِلحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلِلأَمَةِ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَــالَّرٍ؛ لِقَــُـولِهِ تَعَــالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَلِّونَ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

و ـ عدَّةُ الْمُستَحَاضَةَ، وَهِيَ الَّتِي لا يُفَارِقُهَا الدَّمُ، فَإِذَا كَانَ دَمُهَا يَتَمَيَّزُ عَن دَمِ الاستحاضةِ، أو كانت لَهَا عَادَةٌ تَعرِفُهَا، فَإِنَّهَا تَعَتَّدُ بِالأقرَاءِ. وَإِنْ كَانَ دَمُهَا غَيرَ مُعَيَّزٍ ولا عَادَةً لَهَا كَمُبْتِدِئَةً، اعتلنَّت بِالأشهرِ ثَلاثَةً أشهُر كالآيسةِ وَالصَّغيرَةِ، وَهَذَا الحُكمُ مَقِيسًا عَلَى حُكمِهَا فِي الصَّلاةِ. ز \_ عِدَّةٌ مَن خَابَ عَنهَا زَوجُهَا، وَلَم يُعرفَ مَصِيرُهُ مِن حَيَاةِ أو مَوتٍ فَإِنَّهَا تَتَظِرُ أَرْبَعَ سَنُواْتِ مِن يوم القطاع خَبَرهِ، ثُمَّ تَعَتَدُّ عِدَّةً وَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَسْراً(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني واتفق الجمهور علن ضعفه، وصح بعضهم وقفه والجمهور من الأثمة والسلف على العمل به، وذهب الظاهرية إلى أنه لا فرق بين الحرة والأمة، والحر والعبد في بابي الطلاق والعدد.

<sup>(</sup>٢)عزا تخريجه صاحب المغني إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣)وإن قدر أنها تزوجت بعد التربص بالعدة ثم جاء الأول فإنها تعود إلى الأول، إن رغب في ذلك، غير أنه إن دخل بها الثاني اعتدت منه عدة طلاق، وإن لم يدخل بها فلا عدة عليها، وإن تركها الأول للثاني فلا يحتاج إلى عقد عليها، وفي جال تركها للتاني يطالب قدر الصداق الذي أصدقها إياه. وللزوج الثاني أن يطالب به الزوجة قضي بهذا عثمان وعلي.

٥ \_ تَدَاخُلُ العِدَدِ: قَد تَتَدَاخَلُ العِدَدُ، وَذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - مَطَلَقَةٌ طَلاقًا رَجعيًا مَاتَ مُطَلِّقُهَا اثناء عَلَيْهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّها تَنتقِلُ مِن الطَّلاقِ إلى عِدَّةِ الوَفَاةِ
 فَتَعتَدُّ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً مِن يَومٍ وَفَاةٍ مُطَلِّقَهَا ؛ لأنَّ الرَّجعِيَّةَ لَهَا حُكمُ الزَّوجَةَ بِخِلافِ البَائِنِ
 فَلا تَنتقلُ عِدِّتُها ؛ إِذِ الرَّجعِيَّةُ وَارِثَةٌ وَالبَائِنُ لا إِرثَ لَهَا .

بَ مُطَلَقَةٌ اعتَدَّت بِالحَيضَ فَحَاضَت حَيضَةً أو حَيضَتَينِ، ثُمَّ أيسَتْ مِنَ الحَيضِ فَإِنَّهَا تَتَقَلُ إِلَىٰ الاعتِداد بالاشهُرِ فَتَعَدُّ ثُلائَةَ أشهُرِ

د ـ مُطَلَّقَةٌ شَرَعَت في العدَّة بالأشهر أو الأقراء وَاثنَاءَ ذَلكَ ظَهَرَ لَهَا حَملٌ فَإَنَّهَا تَنتَقلُ إلى الاعتداد بِوَضع الحَملِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ﴾ إلى الاعتداد بِوَضع الحَملِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى:

تَنْبِيهَان

في الأستبْراء: يَجِبُ عَلَىٰ مَن مَلَكَ أَمَةُ يُوطاً مِنْلُهَا بايَّ وَجه مِن أُوجُه الملك ألا يَطاَها حَمَّى الاستبْراء: يَجِبُ عَلَىٰ مَن مَلَكَ أَمَةُ يُوطاً مِنْلُهَا بايَّ وَجه مِن أُوجُه الملك ألا يَطاَها حَمَّى يَستَبرِقَهَا إِن كَانَت لا تَعْيضُ لِصِغُر أَو لِكَبَر فَبِمُلَّةً يَتَاكَّدُ مَعَهَا مِن عَدَم الحَملِ؛ وَلَقُولِه ﷺ: "لا تُوطأ حَاملُ حَتَى تَضِيضُ وَلِمَنَّ مِنَ الحَرائِي تَضِيضُ وَلا غَيرُ ذَات حَمل حتَى تَحِيضَ حَيضَةً" (١). كَما يَجِبُ عَلَىٰ مَن وُطنَت مِنَ الحَرائِي بِشُبهَة أو غَصبِ أو زِنا أن تُستَبرِئَ بِيُلاثَةِ أَقْراءٍ إِن كَانَت تَحِيضُ ، أو بِثَلاثَةِ أَسْهُر إِن لَم تَكُن تَحِيضُ ، وَبِوَضَعُ الْحَملِ إِن كَانَت حَامِلاً؛ لِقُولِه ﷺ: "مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلا يَستَعِي مَاءَهُ وَلَد عَرواً"). وقُولِهِ ﷺ: "لا تَسْتِي مَاءَهُ زَرَع غَيرِكَ").

فَي الإِحدَافِ الإِحدَادِ هُوَ اجتِنَابُ المُعتَدَّةِ مَا يدعُو إِلىٰ جِمَاعِهَا، أو يُرغَّبُ فِي النَّظَرِ إليهَا منَ الرِّيَّةِ والطَّيْبِ والتَّحسينِ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١٥٧) بإسناد حسن. وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١١٣١) وصححه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٢/ ٥٦) وأصله في النسائي وإسناده لا بأس به .

فَيَجِبُ عَلَىٰ الْمُتَوَفِىٰ عَنَهَا زُوجُهَا أَن تُحِدَّ مُدَّةً عِلَّتِهَا فلا تَلْبَسُ جَمِيلًا، ولا تَتَخَضَّبُ بِحنَّاء، ولا تَكتَ حلُ، ولا تَمسَ الطِّيبَ، ولا تَلبَسُ حُليًا؛ لِقَولِهِ ﷺ: «لا يَعلُ المرأة تُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ أنْ تُحدُّ فَوَقَ ثَلاثَةَ أيَّامِ إلا عَلَى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾(١) . وَلِقَوْلِ أَمْ عَطيِـةً رَضِيُ اللَّهُ عَنْهَا: «كُنَّا نُنْهَىٰ أَنْ نَجِدُ عَلَىٰ مَيِّتِ فَوْقَ ثلاثِ لَيَّالٍ إلا عَلَىٰ زَوْجَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً، ولا نَكْتَحِلُ ولا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلا قُوْبَ عَصْبِ (٢)

كَمَا يَجِبُ عَلَى المُعَدَّةِ إلا تَخرُجَ مِن بَيتِهَا، وَإِن خَرَجَت لَحَاجَةٍ لَزِمَهَا الا تَبِيتَ إلا فِي بَيتِهَا الَّذِي تُوفِّي عَنْهَا زُوجُهَا وَهِيَ بِهِ } لِقُولِهِ ﷺ لِمَنْ سَالَتُهُ أَنْ تَتَحَوَّلَ إِلَىٰ بَيتِ أهلهَا بَعَدُ وَفَاةٍ زَوجِهَا: "امكُثِي فِي بَيتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعيُ زَوجِكِ حَتَّى يَبلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ" قَالَت: فَاعتَدَّت فِيهِ أربَعَةَ أشهُرَ وَعَشرًا (٣).

المَادَّةُ الثَّامِنَةُ: في النَّفَقَاتِ:

١ - تَعريفُهَا: النَّفَقَةُ، هِيَ مَا يُقَدَّمُ مِن طَعَامٍ وَكِسوةٍ وَسَكَن لِمَن وَجَبَ لَهُ.

٢ ـ مَنْ تَجِبُ لَهُمُ النَّفَقَةُ، وَعَلَى مَن تَجِبُ إِنَّجِبُ النَّفَقَةُ لِسِنَّةِ اصناف، وَهِيَ:

أ-الزُّوجَةُ عَلَى زَوْجِهَا، سَواءٌ كَانَت حَقِيقَةً كَالبَاقِيةِ فِي عِصمَةِ زوجِهَا، أو حُكمًا كالمُطلَّقَةِ طَلاقًا رَجِعِيًا قَبلَ انقِضًاءِ عِدَّتِهَا؛ لِقَولِهِ ﷺ : ﴿ ﴿ اللَّهِ مُنَّاكُمُ أَنْ نُحسِنُوا إِلَيهِنَّ فِي كِسوتِهِنَّ وَطَعَامهنَّ»(٤).

بَ ـ المُطَلَّقَةُ طَلاقًا بَاثنا على مُطَلِّقَهَا أيَّامَ عدَّتهَا إن كَانَت حَامِلاً؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولات حَمْلٍ فَأَنفقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَمَّن حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

ج - الأَبُوانِ عَلَى وَلَدِهما؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ ولِقَولِ الرَّسُولِ ﷺ لَمَّا سُثِلَ عَن أَحَقَّ النَّاسَ بِخُسنِ الصُّحبَةَ، فَقَالَ: ﴿ أَمُّكُ (ثَلاثًا) ثُمَّ أَبُوك (٥٠)

د ـ الأولادُ الصِّغَارُ عَلَى وَالدِّهِم؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَارْزُفُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢/ ٩٩). ورواه مسلم في الطلاق (٩) . ورواه ابو داود (٢٢٩٩). ورواه النسائي (٢/ ١٩٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٢٠٤). ورواه النسائي (٦/ ٢٠٠). ورواه أبو داود في الطلاق (٤٤).

<sup>(</sup>٤)رواه الترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٨ ٢). ورواه مسلم في البر والصلة (١، ٢). ورواه أبو داود في الطهارة (١٠٧). ورواه النسائي في.

قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ [النساء:٥]. وَقُولِهِ ﷺ: "وَيَقُولُ الوَلَدُ: أَطْعِمْنِي إلى مَن تَدَعُنِي؟" (١). هـ - الخَادِمُ عَلَى سَيِّده؛ لَقُولِهِ ﷺ: "للمَملُوكِ طَعَامُهُ وَكِسوتُهُ بِالمَعرُوفِ، وَلا يُكلَّفُ مِنَ

العَمَل مَا لا يُطَيِقُ $^{(Y)}$ . و - البّهَ انهُ عَلَىٰ مَالكَهَا؛ لقَوله ﷺ: «دَخَلَت امرأَةُ النَّارَ في "هرَّة" حَبَستها حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا فَلا هِيَ أَطعمتَهَا وَلا أرسَلَتهَا تَأَكُلُ مِن خَشَاشِ الأرضِ" (٢).

٣ ـ مقدار النَّفَقَة الواجبة: كون النَّفقة مَا يَلزَمُ لِحفظ الحيَّاةِ مِن طَعَام صَالح وَشَرَابِ طِّيِّبٍ وَلَيْنَاسٍ يَقِي الحَرَّ والْبَردُّ وسُكنَىٰ لِلرَّاحَةِ والاستِقْرَارِ لا خِلافَ فِي إِنَّمَا الخلافُ فِي الكثرَّة وَالقِلَّةِ، وَالجَودَة وِالرَّدَاءَةِ، لأنَّ هَذَا يَكُونُ بِحَسبِ يَسارَ الْمُنفِّقِ وَإَعسارِهِ وَحَالِ الْمُنفَقِ عَلَيهٍ حَضَّارَةُ وَبَدَاوَةٌ ، وَلِنَا كَانَ اللائقُ أن يُتركَ هَذَا الأمرُ لِقُضَّاةِ المُسلِمِينَ ؛ فَهُمُ الَّذِينَ يَفرِضُونَ وَيُقَدِّرُونَ بِحَسَبِ أحوَالِ الْسلِمَينَ الْمُختَلِفَةِ، وَظُرُوفِهِمَ وَعَادَاتِهِم.

٤ \_ مَتَى تَسقُطُ النَّفَقَة؟ تَسقُطُ النَّفَقَةُ فِي الاحوالِ الآتيةِ:

أ ـ تَسـقُطُ عَلَى الزَّوجَةِ إِذَا نَشَـزَت، أَو لَم تُمكِّنِ الزَّوجَ مِن الدُّخُولِ بِهَا، إِذِ النَّفقَةُ فِي مُقَابِلِ الاستِمتَاعِ بِهَا، وَلَمَّا تَعَذَّرَ ذَلِكَ سَقَطَت النَّفَقَةُ.

بَ - عَلَى الْمُطَلَّقَة طَلاقًا رَجِعيًّا إِذَا انقَضَتْ عدَّتُهَا، إذ بِانقِضَاء عِدَّتِهَا بَانت مِنهُ.

ج - عَلَى الْمُطَلَّقَةَ الحَامل إِذَا وَضَعَتْ حَملَهَا، غَيرَ أَنَّهَا إِذَا أَرضَعَت وَلَدَهَا وَجَبت لَهَا أُجِرَةُ الرِضَاعِ؛ لِقَـوَلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ﴾

د - عَلَى الْأَبُويِنِ إِذَا اسْتَغَنَّيا أَوِ افْتَقَرَ وَلَدُهُمَا بِحَيثُ لَم يَكُن لَهُ فَضلٌ عَن قُوت يَومِهِ الذ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلَّا مَا آتَاهَا.

هـ - عَلَى الأولادِ إِذَا بَلَغَ الذَّكُرُ أَو تَزَوَّجَتِ البِنتُ، وَيُستَثْنَىٰ مِن ذَلِكَ إِذَا مَا بَلَغَ الذَّكَرُ مُزمِنًا أو مَجنُّونًا فَإِنَّ نَفَقَةَ الوَلِدِ عَلَيهِ تَستَمَرُّ لَهُ.

يَجِّبُ عَلَىٰ المسلم أن يَصِلَ رَحِمَهُ وَهُم قَرَابَتُهُ مِن جِهِةَ أَبِيهِ وَأُمَّهِ، فَمَنِ احتَاجَ إلى طَعَامِ أو

(1) رواهُ الإمام أحمد والدارقطني بسند صحيح من حديث طويل.

(٣) رواه البخاري (٤/ ١٥٧) ومسلم (٣٧) كتاب البر والصلة .

كسوة أو سكَن أطعَمَهُ أو كساهُ أو أسكَّنهُ إن كان لَدَيهِ فَضلٌ مِن مَالِهِ ولَيبتَديئ بِالاقرَبِ فالأقرَب؛ لِقَولِهِ ﷺ: «يَدُ المُعطِي العُلْيَا وَابِدًا بِمَن تَعُولُ: أَمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ

إِن آمَتْنَعَ مَالِكُ الحَيَوَانِ مِن إطعَامِ بَهَائِمِهِ بِيعَت عَلَيهِ أُو ذُبِحَت؛ لِسُلا تُعَذَّبَ بِالجُوع، وتَعذيبُهَا مُحَرَّمٌ ؛ لِقَولِهِ ﷺ : "دَخَلَتُ امرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَستَهَا حَتَّى مَاتت جُوعًا فَلا هِي أطعمتَهَا وَلا هي أرسَلَتهَا تَأْكُلُ مِن خَشَاشُ الأرضِ ۗ (٣) َ

المَادَّةُ التَّاسعَةُ: في الحَضَانَةَ:

411

١ ـ تَعرِيفُهَا: الحَضَانَةُ هِيَ إِيواءُ الصَّغيرِ وَكَفَالَتُهُ إِلَى سِنَّ البُّلُوغِ.

٢ - حُكمهُا: الحَضَانَةُ وَاجِبَة لِلصِّغَارِ لِلمُحَافَظَةِ عَلَى ابدَانِهِم وَعُقُولِهم ودينِهِم.

٣ - عَلَى مَن تَجِبُ ؟ تَجِبُ حَضَانَةُ الصُّغَارِ عَلَى الاَبُوينِ، فَإِن فُقِداً فَعَلَى الاقرَبِ فالاقرَب مِن ذَوِي قَرَابَاتِهِم، وإن العَدَمَت القَرَابَةُ فَعَلَىٰ الحُكُومَةِ، أو جَمَاعة المُسلمينَ.

٤ - مَنِ الأُولَى بِحَضَانَةِ الطُّفْلِ؟ إِذَا حَصَلَتِ الفُرقَةُ بَينَ أَبُويِ الطُّفلِ بِطلاقٍ أو وفاةٍ كَانَ الاحَقُّ بِحِضَانَتِهِ أُمُّهُ مَا لم تَتَزَوَّج؛ لِقُولِهِ ﷺ لِمَن شَكَت إِلَيهِ انتِزَاعَ وَلَدِهَا: ﴿ أَنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَنكحيي "" كَنُ فَإِنَ لِم تُكُن فَأَمُّ الأُمُّ (الجَدَةُ) فَإِنَّ لَم تَكُن فَا لَخَالَةً ؛ لاَنَّ الجِدَّةَ لأَمَّ تُعتَبَرُّ أُمّا، وَالْحَالَةُ تُعْتَبَرُ بِمَنزِلَةِ الْأُمُّ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «الحَالَةُ بِمَنزِلَة الْأُمِّ"). فَإِن لَم تَكُن فَأُمُّ الأبِ (الجَدَّةُ) فَإِن لَم تَكُن فَالْأَحْتُ، فَإِن لَمْ تَكُن فَالعَمَّةُ، فَإِن لَم تَكُن فَينِتُ الآخ، فَإِن لَم يُوجَد مِنَ المَذَكُورَاتِ حَاضِنَةٌ انتَقَلَت حَضَانَةُ الطُّفلِ إلى أبيهِ، ثُمَّ جَدِّهِ، ثُمَّ أخيهِ، ثُمَّ عَمُّه، ثُمَّ الاقرب فالاقرَّب مِنَ العُصَبَةِ، والشُّقيقُ يُقدَّمُ عَلَىٰ الَّذِي لاَّب، كمَا أنَّ الشَّقِيقَةُ تُقدَّمُ عَلَىٰ الَّتِي لاَّب.

٥ - مَتَّى يَسْقُطُ حَقُّ الْحَضَانَة؟ لَمَّا كَانَ الغَرَضُ مِنَ الحَضَانَةِ هُوَ الْمُحَافَظَة عَلَىٰ حَيّاةٍ الطُّفل وتَربِيتِهِ جُسمَانيًا وعَقليًا ورُوحيًا، كَانَ حَقُّ الحَضَانَةِ يَسقُطُ عَنَ كُلُّ مَن لَم يُحقُّق لِلطَّفلَ أغراضً الحَضَانَةِ وأهدَافَهَا، فَيَسقطُ حَقُّ الأمِّ إِذَا تَزَوَّجَتَ بِغَيرِ قَرِيبٍ مِنَ الطَّفلِ المحضُّونِ؟

<sup>(1)</sup> رواه النسائي (٥/ ٦١). ورواه الإمام أحمد (٢٢٦/٢)، ورواه الحاكم (٢/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. (غ) رواه البخاري (۳/ ۲۶۲). ورواه أبو داود (۲۲۸۰). ورواه النومذي (۱۹۰٤).

لقَولِه ﷺ: «... ما لَم تَتَكِحِي»؛ إِذ زَوَاجُهَا بِأَجنَبِيُّ تتعنَّر مَعَهُ رِعَايَةُ الطَّفلِ والمُحَافظةُ عَلَيهِ. كُمَا يَسقُطُ حَقُّ الحَضانَةِ عَنِ الحَاضِنَةِ فِي الأحوالِ التَّالِيَةِ:

أ إِذَا كَانَت مَجنُونَةً أَو مَعتُوهَة.

ب - إذا كَانَت مَرِيضَةً مَرَضًا مُعدِيًا كَجُذَامٍ وَنَحوهِ.

جـ إَذَا كَانَت صَغيرةً غَيرَ بَالغة ولا رَشيدَة.

د ـ إذاً كَانَت عَاجزَةً عن صيانَة الطُّفل وَاللَّهَا عَلَى بَدَنِهِ وَعَقلهِ وَدينِهِ.

هـ إذا كَانَت كَافِرَةً، خَشيَةً عَلَى دِينَ الطُّفلِ وَعَقائِدهِ.

٢ ـ مُدَّةُ الحَـضَانَةُ: يَمتَدُّزَمَنُ الحَضَانَةِ إلى أَن يَبلُغَ الْغُلامُ، وتَتَزَوَّجَ الجَارِيةُ وَيَدخُل بِهَا زَوجِهَا، غَيرَ أَنَّهُ فِي حَال انفِصَالِ الزَّوجَة عَن زَوجِهَا، واستقلال الأَمُ وغيرِهَا بِحضَانَةِ الوَلدِ تَكُونُ مُدَّةً الحَضانَة بالنسبة إلى الجَارِيةِ سَبعَ سَنُوات فَقَط، ثُمَّ تَتَقُلُ حَضَائَتُهَا إلَى الوَالدِ، إِذْ هُوَ أُولَى بِهَا بَعدَ السَّابِعَة مِن سَائِر الحَاضَنَات. كَمَا أَنَ الخُلامَ إِذَا بَلَغَ السَّابِعَة خُير بينَ أُمَّهُ وَوَالِدِهِ فَايُهُمَا اخْتَارَ انتَقَلت حَضَائَتُهُ إلَيهِ، وَإِن لَمْ يَختَر أَحَدَهُمَا وَتشَاحًا فِي ذَلِكَ أُقْوعَ بَينَهُمَا.

٧ - نَهَقَةُ الوَلَد وَأُجِرةُ الحَاصَنةَ: عَلَىٰ الاب المَحضُونِ لَهُ نَهَقَةُ وَلَده وَأُجِرةَ الحَاصَنةَ بِحَسَبِ حَاله؛ لانَّ الحَاضنةَ كَالمُرضَعَةَ بَالله المَرضَعَةُ لَهَا اجرُ الرَّضَاع؛ لقَولِه تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنَّ أَوْضَعُنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنُ أُجُورَهُنُ ﴾ [الطلاق: 1]، إلا أن تَتَطَوّعَ الحَاضنةُ بِخدمتها فَلا شَيءَ في ذَلك، وَتَقَدَّرُ نَفَقَةُ الوَلَد وَأَجرةُ الحَاضنة بِحَسَب يَسار المَحضُونِ لَهُ وَاعساره، لقُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ لَينفقُ دُو سَعة مِن سَعَيه وَمَن قُدرَ ( ) عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْفِقٌ مِمّا آتَاهُ اللّهُ لا يُكَلِفُ اللّهُ نَفْسًا إلاَ مَا آتَاهُ الله لا يُكلفُ اللّهُ نَفْسًا إلاَ مَا آتَاهُ الله لا يُكلفُ اللّهُ نَفْسًا إلاَ مَا آتَاهُ الله لا يَكلفُ اللّهُ نَفْسًا إلاَ مَا آتَاهُ الله لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُعَلِقُ اللّهُ لَا اللّهُ لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُحَلّفُ اللّهُ لا يُعَلِقُ اللّهُ لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُعَلِقُ اللّهُ لا يُعَلِقُونَ اللّهُ لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُ اللّهُ لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُعَلِقُونَ اللّهُ لا يُحَلِقُونَ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُحَلِقُ اللّهُ لا يُعَلِقُونَ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعِلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُهُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ لا يُعْلِقُونُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ اللّهُ لا يُعَلّمُ اللّهُ لا يُعَلِقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يُعْلِقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يُعَلّمُ اللّهُ لا يُعَلّمُ اللّهُ لا يُعَ

٨ ـ تَرَدُّدُ المَحضُون بَينَ أبيه وأُمَّة: إِذَا بَلَغَ الطَّفلُ سَبعًا وَخُيَّرَ بَينَ أُمَّة وَآبِيه فَإِن اختَارَ الأُمَّ كَانَ عَندَهَا بِاللَّيلِ، وَعِندَ أبيه وَالنَّهَارِ، وَإِن كَانَ اختَارَ الاَبَ كَانَ عِندَهُ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ إِذْ وُجُودُهُ بِالنَّهَارِ عِندَ أَبِيهِ احفَظُ لَهُ غَالبًا إِذْ يَقُومُ بِتَسِيتِهِ وَتَعليمه، ولا تَقُومُ بِهِ الأُمُّ غَالبًا. كَما يَجبُ إِذَا اخْتَارَ الاَبَ الاَ يُمنَعُ مِن أُمَّةٍ فِي أَيُّ وَقَت مُمكّزٍ؛ إِذْ صَلِلْةُ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ، والعُقُوقُ حَرَامٌ.

٩ ـ السَّفَرُ بالطَّفل: إذا أراد أن يُسافِرَ أحَدُ الآبوينِ سَفَرًا يَعُودُ بَعَدَهُ إلى البَلَدِ كَانَ الوَلدُ عِندَ

<sup>(</sup>١) ﴿قدر﴾: بمعنى ضيق.

المُقيم مِنهُما، وإِن كَانَ المُرِيدُ السَّفَرَ لا يَعُودُ إلى البَلَد، يُنظَرُ فِي مُصلحة الطَّفلِ هَل هي مَعَ مَن يَقِي فِي البَكَدِ مِن أَبِ أُو أَمَّ أَو مَعَ مَنِ انتَقَلَ إلَى بَلَد آخَرَ لِيُقيمَ بِهِ، فَحَيثُ تُحَقَّقَت مَصلَحةُ الطَّفلِ كَانَ مَعَ مَن يُحقَّقُهَا لَهُ ؟ إِذِ المُصلَحةُ هِي الهَدُفُ مِنَ الْحَضانَةِ المَقصُودَةِ لِلشَّارِع.

أ - الطَّقُلُ المَحضُونُ أَسَانَةٌ: يَحِبُ عَكَىٰ الحَاضِنَة أن تَعلَمَ أنَّ الطَّفَلَ المَحضُونَ آمانَةٌ تَلزَمُهَا مُرَاعاتُهُ وَالمُحافَظَةُ عَلَيه، فَإِن شَعَرَت أنَّها عَاجِزَةٌ عَنِ التَّربية الكَافِية والرَّعاية النَّامة، وَجَبَ عَلَيها أن تَضَعَ هذه الامَآنَة في يَد تَقُوى عَلى رِعَايِتها وَصِيانتِها، فَلا تنبغي أن تَكُونَ الأُجرَةُ التِّي تَتَلقَاها مِن المَحصُونِ لَهُ هِي الغاية مِن حَضانتِه فَتْصرُ عَلَى إبقاء الطَّفل فِي حضانتِها مِن اجل ذَلك.

وَمِن هُنَا وَجَبَ عَلَىٰ وَلِي الطَّفلِ، كَما هُو وَاجب القُضَاةِ أن يُراعُوا دَاثمًا فِي بَاب الحضانَة مَصلَحة الطَّفل فَقَط، وَهِي تَربيةُ جسمهِ وعَقلهِ وَرُوحِه، بِدُونِ النِفَاتِ إِلَىٰ أيَّ اعتِبَارٍ آخَرَ؛ إِذ صِيَانَةُ الطَّفلِ هِيَ الغَايَةُ الْمَصُودَةُ لِلشَّارَعَ مِنَ الْحَضَانَةِ .

# الفَصلُ السَّابِعُ: فِي المَوارِيثِ وَأَحكامِهَا

وَفِيهِ اثْنَتَا عَشرَةَ مَادَّةً:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي حُكم التَّوَارُث:

التَّوَارُثُ بَيْنَ الْمُسَلَمِينَ وَاجِبٌ بِالكَتَابِ والسُّنَّة قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ نَصِيبًا مُفْرُوطًا﴾ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قُلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ نَصِيبًا مُفْرُوطًا﴾ [النساء:١١]. وقال الانتخار مثلُ حَظ الْأَنشَيْنِ النساء:١١]. وقال رَسُولُه ﷺ: «الحقوا الفَرَاتُض بِالهلها، فَمَا بقي فَلاولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " (١). وقال: «إنَّ اللَّهُ قَد أَعْضَى كُلُّ ذي حَقَّ حَقَّهُ، فَلا وَصَيَّة لَوَارِث (٢).

المَادّةُ الثَّانيّةُ: فِي أسبَابِ الإِّرثُ، وَمُوانِعِه، وَشُرُوطِهِ:

أ- أسباب الإرث:

لا يَشُتُ لَأَحَدٍ إِرثٌ مِن آحَرَ إلا بِسَبَبٍ مِن أسبَابٍ ثَلاثَةٍ، وَهِيَ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٧/٨، ١٨٩، ١٩٩). ورواه مسلم في القرائض (٣,٢). ورواه التومذي (٢٠٩٨). ورواه الإمام أحمد (٢٩٢/١، ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٢٤٧/٦). ورواه أبو داود (٢٨٧٠). ورواه ابن ماجه (٢٧١٣، ٢٧١٤). ورواه الترمذي (٢١٢١، ٢١٢١).

في المعاملات

١. النَّسَبُ: أي القَرابَةُ، بِأَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ مِنْ آبَاءِ الْمَوْرُوتِ، أَوْ أَبْنَائِهِ، أَوْ حَواشيه كَالإِخْوَةِ وَأَبْنَاثِهِمْ، وَالأَعْمَامِ وَأَبْنَائِهِمْ، لِقَـوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا نَرِكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء: ٣٣].

٢- النَّكَاحُ، وَهُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ عَلَىٰ الزَّوْجَةَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِنَاءٌ وَلاَ خَلُوةٌ؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء: ٦٢]. وَيَتُوَارَثُ الزَّوْجَانِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، وَالْبَائِنِ إِنْ طَلَّقَهَا في مَرَضه الَّذي مَاتَ فِيهِ .

٣ الْوَلاَءُ، وَهُو أَنْ يُعْتِقَ امْرُو ۚ رَقِيقًا عَبْدًا، أَوْ جَارِيَةً، فَيكُونَ لَهُ بِذَلِكَ وَلاَؤُهُ، فَإِذَا مَاتَ الْعَنِينُ وَلَمْ يَتْرُكُ وَارِبًّا وَرِثَهُ مَنْ عَتَقَهُ؟ لِقَوْلِهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (أَ.

ب - موانعُ الإرث:

قَدْ يُوجَدُ سَبَبُ الإِرْثِ، وَلَكِنْ يَمْنَعُ مِنْهُ مَانِعٌ فلاَ يَرِثُ الشَّخْصُ لِذَلِكَ الْمَانِعِ. وَالْمَوَانِعُ

١- النَّكُفُرُ: فَلاَ يَرِثُ الْقَرِيبُ الْمُسْلَمُ الْكَافرَ، وَلاَ الْكَافرُ قَرِيبَهُ الْمُسْلِمَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لاَ يَرِثُ الْكَافرُ الْمُسْلَمَ، وَلاَ الْمُسْلَمُ الْكَافرَ» (٢٠).

٧- الْقَتْلُ: فَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مَنْ قَتَلَهُ، عُقُوبَةً لَهُ عَلَىٰ جِنَايَتِهِ، إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَقْتُولِ شَيْءٌ» (٢٠).

٣- الرَّقُّ: فالرَّقيقُ لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الرِّقُ تامًّا، أَوْ نَاقصًا كَالْمُبَعَّض، وَالْمُكَاتِبِ وَأَمَّ الْوَلَدِ، إِذِ الْجَمِيعُ مَا زَالَ حُكْمُ الرِّقِّ يَشْمَلُهُمْ، وَاسْتَنْنَي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ «المُبَعَضَى) فَقَالُوا: يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِيَّةِ ؟ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «في الْعَبْد يُعْنَقُ بَغْضُهُ: يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَلْدُرَ مَا عُنقَ مِنْهُ ۗ ( َ ).

(١) رواه البخاري (٣/ ٢٠٠، ٢٥٠)، ورواه النسائي في الطلاق (٣٠)، ورواه ابن ماجه (٢٠٧٦، ٢٠٧٩)، ورواه الإمام أحمد (١/ ٢٨١). (٢) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٠١). ورواه الدارقطني (٦٩/٤). ورواه الحساكم (٤/ ٣٤٥). وَيَلَفُظُ: «لاَ يَرِثُ

الْمُسْلِمُ ٱلْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، رواه البخاري (٨/ ١٩٤)، ورواه مسلم في الفرائض (١)، ورواه الترمذي

المسيم المسير . (٣) . (١٠٧) . (٣) رواهُ ابنُ عَبْدِ الْبَرُّ وصَحَّحَهُ . وَيِلْفَظْ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْعِيرَاتِ شَيْءٌ» رواه الدارقطنِي (٢٣٧/٤). والبيهقي (٢٢٠/٦). (٤) ذَكَرَةُ صَاحِبُ الْمُغْنى.

الباب الخامس

٤- الزُّنَّا: فَابْنُ الزُّنَا لا يَرِثُ وَالدَّهُ، وَلا يَرِثُهُ وَالدُّهُ، وَإِنَّمَا يَرِثُ أُمَّةُ وَتَرثُهُ دُونَ آبيه؛ لقَوْله: «الْوَلَدُ للْفرَاش وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١).

٥- اللُّعَانُ، فَأَبْنُ اللُّمُتَ لاَعِنَيْنِ لاَ يَرِثُ وَالدَّهُ الَّذِي نَفَاهُ، وَلاَ يَرِثُهُ وَالدُّهُ، قياسًا عَلَى ابْن

٦- عَدَمُ الاسْتِهْلالِ، فَالمُولُودُ الَّذِي تَضَعُهُ أُمُّهُ مَيِّتًا فَلاَ يَسْتَهَلُّ صَارِخًا عنْدَ الْوَضْع لا يَرثُ وَلاَ يُورَثُ، لِعَدِمٍ وُجُودِ الْحَيَاةِ الَّتِي يَعْقُبُهَا مَوْتٌ فَيَحْصَلَ الإِرْثُ.

ج شُرُوطُ الإرث:

يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ الإَرْثِ مَا يَلِي:

١- عَدَمُ وُجُودِ مَانعِ مِنَ الْمَوَانعِ السَّابِقَةِ ؛ إِذِ الْمَانعُ يُبْطِلُ الإِرْثَ.

٢. مَوْتُ الْمَوْرُوثِ وَلَوْ حُكُماً بِأَنْ يَحْكُم الْقَاضِي بِمَوْتِ مَفْقُودٍ مِثَلاً؛ لأَنَّ الْحَيُّ لاَ يَمُوتُ

٣. كَوْنُ الْوَارِثِ حَيًّا يَوْمَ مَوْتٍ مُورَّثِي، فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَ أَحَدُ أَوْلاَدِهَا، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ، فَإِنَّا هَٰذَا الْجَنِينَ يَسْتَحِقُ الإِرْثَ مِنْ أَخِيبَهِ إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا، لأنَّ حَيَاتَهُ مُتَحَقَّقَةٌ يَوْمَ مَوْتِ أَخَيِهِ، وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ لَمْ يَكُنُ له حَقٌّ فِي الْإِرْثِ مِنْ أَخِيهِ الّذِي مَاتَ، وَهُوَ لَمْ

الْمَادَّةُ النَّالِثَةُ: فِي بَيَان مَنْ يَرِثُ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ: أَد الْوَارِثُونَ مِنَ الذَّكُورِ، وَهُمْ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١- الزَّوْجُ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ زَوْجَتُهُ إِذَا مَاتَتْ، وَلَوْ كَانَتْ مُطَلَّقَةٌ إِذَا لَمْ تَنْقَض عدَّتُهَا، فإن انْقَضَتْ عدَّتُهَا فَلاَ إرْثَ لَهُ منْهَا.

٢- الْمُعْتَقُ، أَوْ عُصْبَتُهُ الذُّكُورِ عَنْدَ فَقْده.

٣- الأَقَارِبُ، وَهُمْ أُصُولٌ، وَفُرُوعٌ، وَحَواش، فَالْأَصُولُ: الأَبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلاَ، وَالْفُرُوعُ: الابْنُ وَابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلَ. والْحَواشي الْقَريبَةُ، وَهُمُ الإِخْوَةُ وَٱبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا، وَالإِخْوَةُ لأمٌّ ، وَالْحَوَاشِي الْبَعِيدَةُ وَهُمُ الْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ نَزِلُوا أَشقَّاء كَانُوا أَوْ لأَبِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۲/۰)، ورواه أبو داود (۲۲۷۳)، ورواه ابن مباجه (۲۰۰۰، ۲۰۰۷)، ورواه الترمذي (۱۹۷).

هُوُلاء الذُّكُورُ الْوَارِثُونَ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُمْ وَارِثِينَ فِي تَرِكَة وَاحِدَة أَبَداً، وَذَلكَ لاَنَّ بَعْضَهُمْ يَحْجُبُ بَعْضًا، فَالاَبُ يَحْجُبُ الْجَدَّ وَالإِخْرَةَ لِلأَمْ، وَالاَبْنُ يَحْجُبُ الْإَنَّ، وَالاَثْ يَحْجُبُ الْعَمَّ وَهَكَذَا. فَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُهُمْ فِي تَرِكَةٍ فَلاَ يَرِثُ مِنْهُمْ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ: الزَّوْجُ، وَالاَبْنُ، وَالْأَبُ فَقَطْ.

ب ـ الْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ، وَهِيَ:

١. الزُّوجَةُ.

٢ ـ الْمُعْتَقَةُ .

٣ ذَوَاتُ الْقَرَابَةِ، وَهُنَّ ثَلاَثَةُ أَقْسَام: أُصُولٌ، وَهُنَّ الأُمُّ وَالْجَدَّةُ لأُمَّ، أَوْ لأَب. وَفُرُوعٌ، وَهُنَّ الْبِنْتُ، وَبِيْتُ أَلْفَتْ مُطْلَقًا.

نْسةُ:

... لاَ تَرِثُ الْعَمَّةُ وَلاَ الْخَالَةُ، وَلاَ بِنْتُ الْبِنْتِ وَلاَ وَلَدُهَا وَلاَ بِنْتُ الأَخِ، وَلاَ بِنْتُ الْعَمَّ مُطْلَقًا.

الْمَادَّةُ الرَّابِعَةُ: في بَيَانِ الْفُرُوضِ

الْفُرُوضُ الْمُقَدِّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ سِتَّةٌ، بَيَانُهَا كَالتَّالِي:

أ \_ النَّصْفُ: وَيَرثُهُ خَمْسَةُ أَفْرَادٍ وَهُمْ:

١- الزَّوْجُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْهَالِكَةِ وَلَدُّ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْشَى .

٢. الْبِنْتُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَخْ أَوْ أَخْتُ أَوْ أَكْتُرُ، فَلاَ تَرِثُ النَّصْفَ إِلاَّ إِذَا انْفَرَدَتْ.

٣. بِنْتُ الاَبْنِ إِذَا انْفَرَدَتْ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدُ ابْنِ كَلَلِكَ.

٤. الْأُخْتُ الشُّقَيِقَةُ إِذَا الْفَرَدَتْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَخٌ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَبُّ، وَلا

ابنُ ابْنِ.

٥ ۗ الأُخْتُ لَأَبِ إِذَا انْفَرَدَتْ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَخْ، وَلَا أَبٌ وَلَا أَبْنُ ابْنِ

ب \_ الرُّبُعُ: وَيَرِثُهُ نَفَرَانٍ فَقَطْ، وَهُمَا:

١. الزَّوْجُ إِنْ كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْهَالِكَةِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى

٢. الزَّوْجَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا الْهَالِكِ وَلَدٌ وَلا وَلَدُ وَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْفَى .

الباب الخامس

ج - النُّمُنُ: وَيَرِثُهُ نَفَرٌ وَاحِدٌ وَهُو َالزَّوْجَةُ، وَإِنْ كُنَّ زَوْجَاتٍ<sup>(١)</sup>. اقْتَسَمْنَهُ. وَدَلِكَ إِنْ كَانَ للزَّوْجِ الْهَالِك وَلَدٌ، أَوْ وَلَدُ وَلَدِ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَنَى .

د \_ الثُّلُفَّان: وَيَرِثُهُمَا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ:

١- الْبِنْتَانِ فَأَكْثَرَ عَنْدَ انْفُرَادِهِمَا عَنِ الْأَبْنِ، أَيْ أَخِيهِمَا.

لَّنْ اللَّهْ وَ فَأَكْفُرَ إِنَ الْفُرَدَيَا عَنْ وَلَدَ الصَّلْبَ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْفَى، وعَن إبن الابن الذي هُوَ آخُوهُما.

٣ـ الشَّقيقَتانِ فَأَكْثَرَ إِنِ انْفُرَدَنَا عَنِ الأَبِ وَوَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَّرًا كَانَ أَمْ أَنْفَى، وَعَنِ الشَّقيقِ.

٤- الأُخْتَانِ لاَبٍ فَأَكْثَرَ إِن انْفَرَدْتَا عَمَّنْ ذُكْرَ فِي الشَّقْيِقَتْيْنِ وَعَنِ الأَخِ لأب

هــ الثُّلُثُ: وَيَرِثُهُ ثَلاَثَةُ أَنْفَارٍ، وَهُمْ:

ا الأمُّ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْهَالِكِ وَلَدٌ وَلاَ وَلَدُ وَلَدٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْفَى، وَلاَ جَمْعٌ مِنَ الإِخْوَةِ
 اثْنَان فَأَكْثَرَ ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاتًا.

٢-الإخْوةُ لِلأُمَّ إِنْ تَعَدَّدُوا بِأَنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَٱكْثَرَ وَلَمْ يَكُن لِلْهَالِك أَبٌ، وَلاَ جَدٌّ، وَلاَ وَلَدْ
 وَلاَ وَلَدُ وَلَدٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْنَىٰ.

٣ الْجَدُّ، إِنْ كَانَ مَعَ إِخْوَةٍ، وَكَانَ النُّلُثُ أَوْفَرَ لَهُ وَأَحَظَّ، وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا زَادَ عَدَدُ الإِخْوَةِ عَنِ اثْنَيْنِ مِنَ الذُّكُورِ أَوْ أَرْبَعِ مِنَ الإِنَاثِ.

تَنْبِيهٌ: ثُلثُ الْبَاقِي:

آ إِذَا هَلَكَتِ أَمْرَأَةٌ وَخَلَفَتْ زَوْجَهَا وَآبَاهَا وَأُمَّهَا فَقَطْ فَإِنَّ مَسْأَلْتَهَا تَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ نِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ، وَلِلأَمِ الاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ بِالتَّعْصِيبِ.

آدِ إِذَا هَلَكَ رَجُلٌ عِنِ امْرَآتِهِ وَأَمَّهِ وَآلِيهِ لِا غَيْرَ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ رُبُعُهَا لِلزَّوْجَةِ وَهُوَ
 واحدٌ، وللأُمَّ ثُلُثُ الْبَاتِي وَهُو وَاحِدٌ، واثنان للأَب بالتَّعْصيب.

فَالْأُمُّ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَيْنِ لَمْ تَرِثُ ثُلُثَ النَّرَكَةِ ، وَإِنَّمَا وَرِثَتُ ثُلُثَ بَاقِي التَّرِكَةِ. بِهِذَا قَضَىٰ عُمرُ رضي الله عنه حَتَّى عُرِفَتْ هَاتَانِ الْمَسْأَلْتَانِ بِالْعُمَرِيَّيْنِ .

و السُّدُسُ؛ وَيَرِثُهُ سَبْعَةُ أَنْفَارٍ، وَهُمْ:

(١) والزوجتان كالزوجة والزوجات في ذلك.

الأمم، إِنْ كَانَ لِلْهَالِك وَلَدُّ أَوْ وَلَدُ وَلَدِ، أَوْ كَانَ لَهُ جَمْعٌ مِنَ الإِخْوَةِ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ ذُكُورًا أَوْ
 إِنَانًا، أَشْقًاء أَوْ لاَبِ أَوْ لاَمَّ، وَسَوَاءٌ كَانُوا وَارْثِينَ أَوْ مَحْجُوبِينَ.

لَاجَدَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْهَالِكِ أُمُّ، وَتَرِفُهُ وَحْدَهَا إِنِ إِنْفَرَدَتْ وَإِنْ كَانَتْ مَعَهَا جَدَّةٌ أُخْرَىٰ فِي رُبْتِهَا إِنْ تَسَمَّتُهُ مَعَهَا أَنْصَافًا.

تَنْسِيهُ: الْجَدَّةُ الأَصْلِيَّةُ فِي الإِرْثِ هِيَ أُمُّ الأُمِّ، وَأَمَّا أُمُّ الأَبِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ أُمَّ الأُمِّ الْأَمِّ أَوْا أَمُّ الأَمِّ الْأَمِّ الْأَمِّ الْأَمِّ الْأَمِّ الْأَمِّ الْأَمِّ الْأَمِّ الْأَمِّ الْأَمِّ الْأَمْ

٣ ـ الأَبُ، وَيَرِثُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ للْهَالك وَلَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

٤- الْجَدُّ، وَيَرِثُهُ عِنْدَ فَقْد الآبِ فَقَطْ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَته.

هـ الأَخُ لِلأُمَّ ذَكَرًا أَوْ أَنْنَى، وَيَرِثُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْهَالِكِ أَبِّ، وَلاَ جَدٌّ، وَلاَ وَلَدْ وَلاَ وَلَدُ وَلَا وَلَدُ وَلَا وَلَدُ وَكَرا أَوْ أَنْفَى، وَبِشَرْطِ أَنْ يكونَ الاخُ لِلأُمُ أَوِ الأَخْتُ لِلأُمَّ مُنْفَرِدًا لَيْسَ مَعَهُ أَخْ لأُمَّ، أَوْ أَخْتُ لَهَا.
 أَخْتُ لَهَا.

٦- بِنْتُ الاَبْنِ وَتَرِثُهُ إِذَا كَانَتْ مَعَ بِنْتِ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا أَخُوهَا، وَلَا اَبْنُ عَمَهَا الْمُسَاوِي لَهَا فِي الدَّرَجَة، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالأَكْثُو فِي إِرْثِ السُّدسِ لِبِنْتِ الاَبْنِ أَوْ بَنَاتِهِ.

٧. الأُخْتُ لِلأَبِ إِذَا كَانَتْ مَعَ شَقِيقَةِ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا أَخْ لأَبِ، وَلاَ أُمَّ، وَلاَ جَدُّ، وَلاَ
 وَلَدٌ، وَلاَ وَلَدُ وَلَا إِنْ

# الْمَادَّةُ الْخَامِسَةُ: في التَّعْصيب:

أ ـ تَعْريفُ العاصب:

الْعَاصَبُ فِي الاَصْطَلَاحِ: مَنْ يَحُوزُ كُلَّ الْمَالِ عِنْدَ انْفَرَادِهِ، أَوْ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ إِنْ كَانَتْ، وَيُحْرَمُ إِنْ لَمْ تُبْقِ الْفَرَائِضُ شَيْئًا مِنَ التَّرِكَةِ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الصَّحِيح: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلَهَا، فَمَا بَقِيَ فَلاَوْلَى رَجُلُ ذَكَرَ».

ب \_ أَقْسَامُ الْعُصْبَة:

الْعُصْبَة ثَلاَثَةُ أَقْسَام:

١- حَاصِبٌ بِنَفْسه، وَهُوَ الآبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلاَ، وَالأَبْنُ وَابْنُ الاَبْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَجُ الشَّقِيقِ أَوْ لاَبِ وَإِنْ نَزَلَ، وَالعَمُّ الشَّقِيقِ أَوْ لاَب، وَإَبْنُ الْعَمْ

الشَّقِيقِ أَوْ لاَبٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَالْمُعْتَقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْفَى، وَعُصْبَةُ الْمُعْتِقِ الْمُعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِم، وَتَبْتُ الْمَانِي الْمُعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِم، وَتَبْتُ الْمَال.

٧- عاصب بغيره، وهُو كُلُ أنتن عصبها ذكر فورثت معه بسبة لِلذَّكر مثل حظ الأنتين. وهُن الشقيقة مع أخيها الشقيق، والأخت لآب مع أخيها للآب، والبنت مع أخيها الشقيق مع أخيها الشقيق من أخيها اللابن مع أخيها الأبن مع أخيها أو مع أبن إبن إبن إن لم يكن لها فرض ، فإن كان لها فرض فلا يعصبها ابن الأبن الأبن مع أخيها أو مع أبن إبن إبن المن الله الله و الله في التقليل و أبنا أبن إبن الأبن بالتعصيب ، أو يتدلك بنت البن الشف و وكينت الابن الله و التعصيب ، أو يتدلك بنت ابن والتعصيب ، أو يتدلك بنت البن التعصيب ، أو يتدلك إبن النهن اللهن الثلث في اللهن أو كانت أعلى منه ، أو التعصيب . كل هذا إذا كانت بينت اللهن عصيب الشقاط فلا ترث المراق .

٣- وَعَاصِبٌ مَعَ غَيْرِه، وَهُو كُلُّ أَنْنَى تَصِيرُ عَاصِبَةً بِاجْتِمَاعِهَا مَعَ أُخْرَى، وَتِلْكَ الشَّقِيقَةُ فَاكْفَرُ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ الْبَنْتِ الأبْنِ أَوْ بَنَاتِهِ. وَالأَخْتُ لاَبِ كَالشَّقِيقَة فِي هَذَا كُلَّه، فَالْبُنِ أَوْ بَنَاتِهِ تَوْثُهُ الأَخْتُ وَحُدَمًا إِنِ الْفَرَدَثُ، أَوْ مَعَ أَكْلَة، أَلْ الشَّقِيقَة إِنْ كُنَّ. مَعَ مُلاَحَظَة أَنَّ الشَّقِيقَة هُنَا بِمُنْزِلَة الشَّقِيقِ فَتَحْجُبَ اللِّي لِلأَبِ، وَالأَخْتُ وَكُنْ الشَّقِيقِ فَتَحْجُبَ اللِّي لِلأَبِ، وَالْأَخْتُ لَا إِنْ النَّقِيقَة مُنا بِمُنْزِلَة الشَّقِيقِ فَتَحْجُبَ اللَّي لِلأَبِ، وَالْأَخْتُ لَا اللَّهِ لِلأَلْبِ مَنْزِلَة الأَخْلِقُ اللَّهُ لِلأَلْبَ لِللَّابِ مَلْلَقاً.

#### (تَنْبِيهٌ): الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكَةُ:

إِذَا هَلَكَتِ امْرَأَةٌ وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَمَّا وَإِخْوَةً لأَمَّ وَآخًا شَقِيقًا أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنَّ الْمَسَأَلَةَ مِنْ سِتَةً: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةٌ، وَللأَمْ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَللإِخْوَةِ لأَمَّ النَّلُثِ اثْنَانِ، وَلَمْ يَبقَ للأَخْ الشَّقِيقِ شَيْءٌ مِنَ التَّوِكَةِ إِذْ هُوَ عَاصِبٌ، وَالْعَاصِبُ يُحْرَمُ إِذَا اسْتَغْرَقَتِ الْفُرَائِضُ التَّوِكَةَ. وَهَذَا هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللهُ عنه قَضَىٰ بِتَشْرِيكِ الشَّقِيقِ أَوِ الاشِقَّاءَ مَعَ الإِخْوَةِ للأُمِّ فِي النَّلُثِ فَاقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، الشَّقِيقُ كَالَذِي لِلأُمِّ، وَالأَنْفَىٰ كَالذَّكَرِ، وَلَهَذَا سُمِّيَتْ بِالْمُشْتَرِكَةِ، أَوَ المُشْتَرَكَةِ، أَوْ بِالْحَجْرَيَّةِ، لاَنَّ الأَشْقَاءَ قَالُوا لِعُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا حَدَمَهُمْ أَبْعِدَاءً: افْرِضُ أَنَّ

أَبَانَا حَجَرٌ ٱلْيُسَتُ أُمُّنَا وَاحِدَةٌ ؟ فَكُيْفَ نُحْرَمُ وَيَرِثُ إِخْوَتْنَا؟! فَاقْتَنَعَ عُمَرُ وَقَضَىٰ لَهُم بِمُشَارِكَةِ إِخْوَتِهِمْ لأُمِّهِمْ فِي الثُّلُثِ.

الْمَادَّةُ السَّادسَةُ: في الْحَجْب:

الْحَجْبُ: الْمَنْعُ مِنْ كُلِّ الْمِيرَاثِ، أَوْ مِنْ بَعْضِهِ.

ب\_ قسماً الْحَجْب:

. حَجْبُ النَّقْصِ، وَٱلْمُرَادُ بِهِ: نَقْلُ الْوَارِثِ مِنْ فَرْضِ أَكْثُرَ إِلَىٰ فَرْضِ أَقَلَّ، أَوْ مِنْ فَرْضِ إِلَىٰ تَعْصِيب، أو الْعَكْسُ، أَيْ: مَنْ تَعْصِيب إِلَىٰ فَرْضِ

- الأَبْنُ وابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَحْجُبَان الزَّوْجَ مَنِ النَّصْفِ إِلَى الرُّبِع، وَالزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبع إِلَىٰ الثُّهُنِ، وَالاَبَ وَالْجَدَّ بِنِقُلِهِمَا مِنَ التَّعْصَيِبِ إِلَىٰ السُّدُسِ بِالْفَرْضِ.

- الْبِنْتُ، وَتَحْجُبُ بِنْتَ الْأَبْنِ بِنَقْلِهَا مِنَ النَّصْفِ إِلَى السَّدُس، وَبِنْتَى الأَبْنِ بَنَقْلِهِ مَا مِنَ الثُّلُثَيْنِ إِلَى السَّدُسِ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةَ أَوْ لَأَبِ مِنَ النَّصُف إِلَى السَّدُسَ، والشَّقِيقَتْيْنِ أَوْ لاَب بِتَقْلِهِ مَا مِنَ الثُّلُثَيْنِ إِلَىٰ التَّعْصِيبِ، وَالزَّوْجَ بِنَقْلِهِ مِنَ النَّصْفِ إِلَىٰ الرُّبع، وَالزَّوْجَةَ بِنَقْلِهَا مِنَ الرُّبُعَ إِلَى الثُّمُنِ، وَالأُمَّ بِنَقْلِهَا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّلُسِ، وَالأَبَ وَالْجَدَّ بِنَقْلِهِمَا مِنَ التَّعْصِيبِ إِلَىٰ السُّدُسِ فَرْضًا، وَلَهُمُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا إِنَّ كَانَ هُنَاكَ بَاقٍ.

ـ بِنْتُ الاَبْنِ، وَتَحْجُبُ مَنَ تَحْتَهَا مِنَ بَنَاتِ الاَبْنِ حَيْثُ لاَ مُعَصِّبَ لَهُنَّ مِنْ أَخِ أَو ابْنِ عَمَّ مُسَاوٍ لَهُنَّ فِي الدَّرَجَةِ، فَتَنْقُلُ الْوَاحِدَةَ مِنَ النَّصْفِ إِلَىٰ السُّدُسِ، وَتَنْقُلُ الاثْنَتْينِ فَأَكْثَرَ مِنَ التُلُكُيْنُ لِلِّي ٱلسُّدُسِ، وَتَحْجُبُ الأَحْتَ الشَّقِيقَةَ أَوْ لأَبٍ مِنَ النَّصْفِ إِلَى التَّغُسْمِينِ وَالشَّمِينَتُيْنِ أَوْ لاَبٍ مِّنَ الثُّلُثَيْنِ إِلَى النَّعْصِيبِ، وَتَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَالزَّوْجَةَ، وَالأُمَّ، وَالْأَمَّ، وَالْأَمَّ، وَالْجَدَّ عَلَىٰ نَحْوِ مَا حَجَبَتْهُمُ الْبِنْتُ.

- الأَخَوَانِ فَأَكْثُرُ مُطْلَقًا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ، بِنَقْلِهَا مِنَ النُّلُثِ إِلَىٰ السُّدُسِ.

\_الأَحْتُ الشَّقِيقَةُ الْوَاحِدَةُ تَحْجُبُ الأَحْتَ لاَبِ بِثَقْلِهَا مِنَ النَّصْفُ إِلَىٰ السُّدُس إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَخٌ لَأَبِ تُعَصَّبُ بِهِ، وَالْأَخْتَيْنِ لأَبِ بِنَقْلِهِما مِنَ الثُّلْثَيْنَ إِلَى السُّدُس، إِذَا لَمْ يُكُنُ مَعَهُما الباب الخامس

أَخٌ لاَبٍ تُعَصَّبَانِ بِهِ.

. ٢- حَجْبُ ٱلْإِسْقَاط: الْمُرَادُ بِحَجْبِ الإِسْقَاطَ: حَرْمَانُ الْوَارِثِ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ يَرِثُهُ لَوْلاَ الْحاجِبُ، وَالْحَاجِبُونَ لِغَيْرِهِمْ حَجْبَ إِسْقَاطَ تِسْعَةَ عَشَرَ نَفَرًا، وَهُمْ:

١- الأَبْنُ، فَلاَ يَرِثُ مَعَهُ أَبْنُ الأَبْنِ، وَلاَ بِنْتُهُ، وَلاَ الإِخْوَةُ مُطْلَقًا، وَلاَ الأَعْمَامُ مُطْلَقًا.

ابنُ الابن، فَالاَ يَرِثُ مَعَهُ مَنْ تَحْتَهُ مِنَ اَبنِ ابنِ الابنِ وَلاَ بِنْتِهِ، وَيَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَحْجُبُهُ
 الابنُ، سَوَاءً بسَوَاء.

٣. الْبِنْتُ، فَلاَ يَرِثُ مَعَهَا الأَخُ لِلْأُمُّ مُطْلَقًا.

٤ بِنْتُ الابْنِ، فَلاَ يَرِثُ مَعَهَا الْأَخُ لِلأُمِّ مُطْلَقًا.

٥. الْبِنْتَانِ فَأَكْثَرَ، فَلَا يَرِثُ مَعَهُمَا الأَخُ لِلأُمْ مُطْلَقًا، وَلا بِنْتُ الأَبْنِ أَوْ بَنَاتِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَها مَنْ تُعَصَّبُ بِهِ مِنْ أَخِ، أَوِ ابْنِ عَمَّ مُسَاوِلَها فِي الدَّرَجَةِ.

آ- بِنَتَا الأَبْنِ فَأَكْثُرُ ، فَلاَ يَرِثُ مَعَهُما الأَحُ لِلأَمَّ ، وَلاَ بِنْتُ أَوْ بَنَاتُ ابْنِ الأَبْنِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَنْ تُعَصَّبُ بِهِ مِنْ أَخِ أَو إَبْنِ عَمَّ مُسَاوِلَهَا فِي الدَّرَجَةِ .

٧- الأَخُ الشَّقِيقُ، فَلاَّ يَرِثُ مَعَهُ الأَخُ لِلأَبِ مُطْلَقًا، وَلاَ الْعَمُّ مُطْلَقًا.

أبنُ الأخ الشَّقِيقِ، فَالاَيرِثُ مَعَهُ الْعَمُّ مُطْلَقًا، ولا ابْنُ الأخ لِلأَب، وَلاَ مَنْ تَحتَهُ مِنْ
 أبْنَاء الأخ مُطْلَقًا.

٩- الأَخُ لِلأَبِ، فَلاَ يَرِثُ مَعَهُ الْعَمُّ مُطْلَقًا، وَلاَ ابْنُ الأَخ شَقِيقًا أَوْ لأَبِ.

١٠ أَبْنُ الْآخِ لَآبِ، فَلَا يَرِثُ مَعَهُ الْعَمُّ مُطْلَقًا، وَلَا مَنْ تَحْتُهُ مِنْ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الآخِ.

١١. الْعَمُّ الشَّقِيقُ، فَلاَ يَرِثُ مَعَهُ الْعَمُّ لأَبِ، وَلاَ مَنْ تَحْتُهُ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَمَّ مُطَلَقًا.

١٢- أَبْنُ الْعَمَّ الشَّقِيقِ، فَلاَ يَرِثُ مَعَهُ أَبْنُ الْعَمَّ للأَبِ، وَلاَ مَنْ تَحْتُهُ مِنْ أَبْنَاء أَبْنَاء الْعَمِّ.

١٣- الْعَمُّ لِأَبِ، فَلاَ يَرِثُ مَعَهُ ابْنُ الْعَمِّ مُطْلَقًا.

١٤ الشَّقيقةُ مَعَ الْبِنْتِ، فَلا يَرِثُ مَعَهَا الآخُ لِلأَبِ، لأَنَّ الشَّقيقةَ مَعَ الْبِنْتِ نَزَلَتْ مُنْزِلَةَ الشَّقِيقِ، وَالشَّقِيقُ لاَ يَرِثُ مَعَهُ الآخُ للأَب.

٥٠- الشَّقِيقُ مَعَ بِنْتَ الأَبْنِ، فَلاَّ يَرِثُ مَعَهَا الأَخُ لِلأَبِ.

١٦. الشَّقِيقَتَانِ، فَلا تَرِثُ مَعَهُمَا الأُخْتُ لِلأَبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَخُ تُعَصُّ بِهِ.

وَيِنَاءُ عَلَىٰ هَذَا ، فَالأَخْتُ لِلأَبِ مَعَ الشَّقِيقَتُين بِمَنْزِلَة بِنتِ الأَبْنِ مَعَ الْبِنْتَيْنِ، فَإِنَّهَا تَسْفَطُ إِلاّ

إِذَا كَانَ مَعَهَا أَخْ أَوِ ابْنُ عَمٌّ مُسَاوٍ لَهَا فَإِنَّهَا تُعَصَّبُ بِهِ.

١٧. الأَبُ، فَلَا يَرِثُ مَعَهُ الْجَدُّ، وَلاَ الْجَدَّةُ لاَّبِ، وَلاَ الْعَمُّ مُطْلَقًا، وَلاَ الإخْوةُ كَذَلكَ.

18. الْجَدُّ، فَلاَ يَرِثُ مَمَّهُ أَبُرهُ، وَلاَ الإِخْوَةُ لِلأُمِّ، وَلاَ الْعَمُّ مُطْلَقًا، وَلاَ أَبْنَاءُ الأَخْ كَلَكِ. ١٩. الْمُمُّ، فَلاَ تَرِثُ مَعَهَا الْجَدَّةُ مُطْلَقًا.

الْمَادَّةُ السَّابِعَةُ: في أَحْوَال الْجَدِّ:

1. الْجَدُّ وَأُولادُ الْأَبْنِ، وَالْأَعْمَامُ، وَأَبْنَاءُ الأَعْمَامِ، وَكَذَا أَبْنَاءُ الإِخْوَةِ، فَإِنْ لَمْ يَرِدْ نَصَّ صَرِيحٌ مِنَ الْكِتَابِ فِي تَوْرِيهِمْ، فَإِنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ: "أَلحقُوا الْفَرائِضَ بِأَهْلَهَا" (الْ يُقَرِّرُ إِرْثَهُمْ وَيُثْبِتُهُ. كَمَا أَنَّ أَبْنَ الأَبْنِ وَبِنْتَهُ يَشْمَلُهُمْ لَفْظُ الْوَلَد فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوسِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُم ﴾ النساء: ١١]، ولذا فالإجْماعُ عَلَى تَوْرِيث مَنْ ذُكِرَ، غَيْرَ أَنَّ الْجَدَّلَمُ عَلَى تَوْرِيث مَنْ ذُكِرَ، غَيْرَ أَنَّ الْجَدَّلَ فَي النساء: ١١]، ولذا فالإجْماعُ عَلَى تَوْرِيث مَنْ ذُكِر، ﴿ وَلَا بَولِيهُ اللّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا السَّدُس عَنْدَ وَجُودِ الْوَلَدُ أَوْ وَاحْد مَنْهُما السَّدُس عَنْدَ وَجُودِ الْوَلَدُ أَوْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

وَمنْ هُنَا كَانَ للْجَدِّ خَمْسَةُ أَحْوَالٍ، وَهِي:

١- أَلاَّ يَكُونَ مَعَهُ وَارِثٌ أَصْلاً، فَيَحُوزَ كُلَّ الْمَالِ تَعْصِيبًا.

٢. أَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَصْحَابُ قُرُوضٍ فَقَطْ، فَيُفْرَضُ لَهُ مَعَهُمْ السُّدُسُ، وَإِنْ بَغِي مِنَ التَّرِكَةِ
 شَيْءٌ وَرَقُهُ بِالتَّعْصِيبِ

٣. أَنْ يَكُونَ مَعَهُ ابْنٌ أَوِ ابْنُ ابْنٍ، فَيُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ لا غَيْرُ.

٤- أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إِخْوَةٌ فَقَطْ، فَإِنَّهُ يُعْطَىٰ الأَكْشَرَ مِنْ ثُلُث الْمَالِ أَوِ الْمُقَاسَمَةَ، وَتَكُونُ الْمُقَاسَمَةُ أَحْظَ لَهُ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَدُ الإِخْوةِ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، أَوْ مَا يُعَادِلُهِمَا مِنَ الأَخَوَاتِ.

٥. أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إِخْوَةٌ وَأَصْحَابُ فُرُوضٍ فَإِنَّهُ حِينتِذٍ يُعْطَىٰ الْأَفْضَلَ مِنْ سُدُس ِ كَامِل

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تقدم، والشاهد منه قوله ﷺ: "فعما بقي فلأولى رجل ذكر". فإنه نص في إرث الجد وأولاد الابن والاعمام وأبنائهم، وكذا الإخوة وأبنائهم.

الباب الخامس الباب الخامس

التَّرِكَة، أَوْ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، أَوْ مِنْ مُقَاسَمَة الإِخْوَة، وَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ فَإِنَّ الإِخْوَةَ يَسْقُطُونَ، وَأَمَّا الْجَدُّ فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ حَيْثُ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ، وَلَوْ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَجْله.

# تَنْبِيهَان : الأُوَّلُ فِي الْمُعَادَّة:

إِذَا اجْتَمَعَ جَدٌّ، وَإِخْوَةٌ أَشِقَاءً، وَإِخْوَةٌ لَآبٍ فَإِنَّ الأَشِقَاءَ يَعُدُّونَ عَلَىٰ الْجَدِّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ، ويُقَاسِمُونَهُ عَلَىٰ أَسَاسِهِمْ، ثُمَّ يَحْجُبُونَهُمْ، فَيَأْخُدُونَ نَصِيبَهُمْ دُونَ الْجَدِّ.

مِثَالُ ذَلِكَ: جَدُّ وَشَقِيقٌ وَآخٌ لآب، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلاَثَةٍ عَدَدُرُءُسِهِمْ: لَلْجَدُّ وَاحِدٌ، وَلِلسَّقِيقِ وَاحِدٌ، وَلِلأَخِ لِلأَبِ وَاحِدٌ، غَيْرَ أَنَّ الشَّقِيقَ بَعْدَمَا يَعُدُّ عَلَى الْجَدُّ الأَخَ لِلأَبِ يَرْجِعُ فَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ، لأَنَّ الشَّقِيقَ يَعْجُبُ الَّذِي لآبِ كَمَا تَقَدَّمَ.

## الثَّانِي: فِي الأَكْدَريَّة:

إِذَا هَلَكَتَ امْرَآةٌ عَنَ زَوَجِهَا وَأُمْهَا وَأَخْهَا شَقِيقَةٌ أَوْ لاَبِ وَجَدَّهَا، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سَتَّة لِوُجُودِ السُّدُس فِيهَا، نصْفُهَا للزَّوْجَ فَلاَتُهَ، وَثُلُهُمَا للأَمْ النَّالَ، وَنصْفُهَا للأَخْتَ ثَلاَتُهُ، وَسُلُسُهَا للْجَدَّ وَاحِدُهُ مَعَ وَاحِدٌ. فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إِلَى تسْعَة، ثُمَّ إِنَّ الْجَدَّ يُطَالَبُ الأَخْتَ بِالْمُقَاسَمَة فَيُجْمَعُ وَاحِدُهُ مَعَ ثَلاثَتِهَا فَتَصِيرُ أَرْبَعَةٌ فَيَقْتَسِمانِها للذِّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْكِيْنِ، وأَفُودتُ هَذِه الْمَسْأَلَةُ بِالذَّكْرِ، فَلْ لَا لَيْحَلُ مَنْ مَثْلُ عَظْ اللَّنْكِيْنِ، وأَفُودتُ هَذِه الْمَسْأَلَةُ بِالذَّكُورِ مَنْ للأَخْتَ فِيهَا النَّصْفُ، ثُمَّ يَرْجُعُ عَلَيْهَا الْجَدُّ شَيْبُهِا، والْجَدُ لُسُبُهِا، والشَّدُس، والْجَدُ لُشَلِّتُ عَكْسَ مَا وَيَقَلْ السَّدُس، والْجَدُ للنُلُكُ عَكْسَ مَا وَيَقْلَ الللَّهُ مِنْ لَالْكُورِ مِنْ لَا خَلُولُ المَسْلَقَ اللَّكُورِ مَا عَلَى الأَخْتِ حَيْثُ فَرْضَ لَهَ اللَّكُورِ مَا عَلَى الأَخْتِ حَيْثُ فَرْضَ لَهَا النَّعْفُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا الْكَثِيرُ وَاتَعْلَ الْخُتُهُ اللَّهُ مِنْ لَا الْكَثِيرُ وَاتَخَلَقُ اللَّلُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُ فَا اللَّهُ عَلَى اللْعُنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُ فَي اللَّهُ مِنْ الْمُعْتَ اللَّهُ مِنْ الْمُعْتَى الْقَلْلِ . وَمُعْتَى الْقَلْمِلُ الْمُلْقِ مُ الْمُنْتُ وَالِكُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُلْعِلُ وَالْمَالِي وَالْمَالُونُ وَمُعْتُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْتَى الْقَلْمِلُ الْمُعْتَ وَالْمَلْمُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلُ الْمُنْتُونِ الْمُؤْتُ وَالْمُلْمُ الْمُنْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمُلْعُلُولُ الْمُنْتِ وَالْمُلْمُ الْمُنْتُولُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُنْتُولُ الْمُلْمِلُ مَا عَلَى الْأَحْدِي عَلَيْمُ الْمُعْتَى الْمُلْعِلُمُ الْمُنْ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُ وَالْمُلْمُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَى الْمُلْمُ الْمُنْتُولُ الْمُعْتَلِلْلُلُكُ عَلَى الْمُنْتُ وَالْمُلْمُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُلْمُ الْمُنْعِلُولُ الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُنْتُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَى الْمُنْعُلِمُ الْمُنْعُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُعْتَى الْمُلْل

الْمَادُّةُ الثَّامِنَةُ: فِي تَصْحِيحِ الْفَرَائضِ:

أ - أُصُولُ الْضَرَائض، وَكَبِيَ سَبْعَةٌ: الْاثْنَانِ، وَالثَّلاَثَةُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَالسَّتَّةُ، وَالشَّمَانِيَةُ، وَالاثْنَا عَشَرَ، وَالأَرْبَعَةُ وَالْعَشْرُونَ.

فَ النَّصْفُ يَكُونُ مِنَ الانْتَيْنِ، وَالنُّلُثُ يَكُونُ مِنَ النَّالَاثَة، وَالرَّبُعُ يَكُونُ مِنَ الأَرْبَعَة، وَالسَّدُسُ يَكُونُ مِنَ السَّنَّة، وَالنَّمُنُ يَكُونُ مِنَ النَّمَانِيَة، وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْفَرِيضَة الرَّبُعُ وَالسَّدُسُ فَمِنَ الاثْنِي عَشَرَ، وَإِذَا اجْتَمَعَ النُّمُنُ وَالسَّدُسُ أَوِ النُّلُثُ فَمِنَ الأَرْبَعَةِ وَالْمِشْرِينَ.

أَمْثلَةٌ:

١- زَوْجٌ وَأَخٌ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنَ اثْنَيْنِ، نِصْفٌ لِلزَّوْج، وَنِصْفٌ للأَخِ.

٢. أُمٌّ وَأَبٌّ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلاَتَةٍ، لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَاحَدٌ، وَالْبَاقِي لِلأَّبِ بِالتَّعْصِيبِ.

٣. زُوْجَةٌ وَأَخٌ، فَالْمَسْأَلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٌ، رُبُعُهَا وَاحِدٌ لِلزَّوْجَةِ، وَالْبَاقِي لِلأَخِ بِالتَّعْصِيبِ.

٤. أُمِّ وَآبٌ وَأَبْنٌ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِيَّةٍ، لِلأَمْ سُدُسٌ وَاحِدٌ، وَللأَب سَدُسُ وَاحِدٌ، وَاللَّب الله وَالبَاقِي
 للا بن بالتَّعْصِيب.

٥ ـ زَوْجَةٌ وَابُن فَالْمَسْأَلَةُ من ثَمَانيَةِ ، للزَّوْجَة الثُّعن وَاحِدٌ ، وَالْبَاقِي لِلا بُن بِالتَّعْصِيبِ .

آ. زَوْجَةٌ وَأُمٌ وَعَمٌ ، فَالْمَسْأَلَةُ مَنَّ اثْنَي عَشَرَ الاجْتِمَاعَ الرَّبِعِ وَالثَّلُثِ فِيهَا ، رُبُعُهَا لِلزَّوْجَةِ .
 ثَلاَقَةٌ ، وَثُلْتُهَا للأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَالْبَاقِي للْعَمَّ تَعْصِيبًا .

٧ ـ زَوْجَةٌ وَأُمِّ وَابْنٌ، قَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ لاجْتِمَاعِ الثُّمُنِ وَالسُّنُسِ فِيهَا، ثُمُنُهَا للزَّوْجَةَ ثَلاَثَةٌ، وَسُدُسُهَا للأُمَّ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَافِي لِلاَبْنِ تَعْصِيبًا.

ب للعَوْلُ:

١\_ تَعْريفُهُ:

الْعَوْلُ فِي الاصْطِلِاحِ: الزَّيَادَةُ فِي السِّهَامِ، وَالنَّقْصُ مِنَ الْمَقَادِيرِ.

٢\_ حُكُمُهُ: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم إلاَّ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَىٰ الْعَمَلِ بِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَارِ بَيْنَ كَافَةِ الْمُسلِمِينَ.

٣ مَى بَدُخُلُهُ الْعَسُولُ: يَدْخُلُ الْعَوْلُ ثَلاَثَةَ أُصُولِ فَقَطْ، وَهِيَ السَّتَّةُ، وَالاثْنَا عَشَرَ، وَالأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ.. فَالسَّتَّةُ تَعُولُ إِلَىٰ الْعَشْرَةِ بِالْفَرْدِ وَالزَّوْجِ، وَالاثْنَا عَشَرَ تَعُولُ إِلَى سَبَعَةَ عَشَرَ بالْفَرْدُ فَقَطْ، وَالأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ تَعُولُ مَرَّةً واحِدًا إِلَىٰ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ بِالْفَرْدِ.

مُثْلَةٌ:

١. عَوْلُ السَّتَةِ إِلَىٰ السَّبْعَةِ: زُونِجٌ، وَشَقِيقَةٌ، وَجَدَّةٌ. فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثُلاَقَةٌ، وَللْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ، فَعَالَتْ إِلَىٰ سَبْعَةٍ بِالْفَرْدِ.

٢. عَوْلُ السَّتَةِ إِلَى ثَمَانِيةِ: زَوْجٌ، وَشَقِيقَتَانِ، وَأُمُّ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، نِصْفُهَا لِلزَّوْجِ
 ثَلاَقَةٌ، وَتُلْقَاهَا لِلشَّقِيقَتْينِ أَرَبَعَةٌ، وَسُدُسُهَا لِلأَمْ وَاحِدٌ، فَعَالَتْ إِلَى تَمَانِيَةٍ بِالزَّوْجِ.

٣- عَوْلُ الاثني عَشَرَ إِلَىٰ الظَّلاَثَةَ عَشَرَ: زَوْجَةٌ، وَأُمٌّ، وأُخْنَان لاَب. فَالْمَسْأَلَةُ مِنَ اثْنَى عَشَرَ إِلَىٰ الظَّلاَّوْجَةِ الرَّبُعُ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُمُّ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَللأَخْتَيْنِ الظُّلْخَتَيْنِ الظُّلْاَ فَالدَّ إِلَىٰ ثَلاَثَةً عَشَرَ.
 الظُّلْنَانِ ثَمَانِيَةٌ. فَعَالَتْ إِلَىٰ ثَلاَثَةَ عَشَرَ.

٤- عُولُ الأربَعة وَالْعِشْرِينَ إِلَىٰ سَبْعة وَعِشْرِينَ فِي مثْل زَوْجة وَجَدَّ وَأُمَّ وَيِنْتَيْنِ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعة وَعِشْرِينَ لِوُجُودِ الشُّمُنُ وَالسُّلْسُ فِيهَا، ثُمْنُهَا ثَلاثَةٌ لِلزَّوْجَة، وَسُدُسُهَا أَرْبَعة لِلْجَدَّ، وَسُدُسُهَا أَرْبَعة لِلْجَدَّ، وَسُدُسُهَا أَرْبَعة لِلْجَدَّ،
 وَسُدُسُهَا أَرْبَعة أَيْضًا لِلأُمَّ، وثُلْلنَاها سِتَةَ عَشَرَ لِلْبِنْتَيْنِ، فَعَالَتْ إِلَى سَبْعة وَعِشْرِينَ.

## ج كَيْفيَّةُ التَّأْصيل:

أَحْوَالُ الْوَرَثَةَ: الْوَرَثَةُ، إِمَّا أَنْ يَكُونُوا عُصْبَةَ ذُكُورًا فَقَطْ، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا عُصْبَةً مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا ذَوي فُرُوضٍ فَقَطْ. وَعَلَيْهِ،

فَإِنْ كَانُوا عُصْبَةً فَقَطَّ فَالْمَسَالَةُ تُؤَصَّلْ بِحَسَب رَّءُوسِهِمْ نَحُو ثَلاَثَةُ

أَبْنَاء، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلاَثَة، عَدَد رُءُوسِهِمْ لِكُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ سَهُمْ

وَاحِدٌ. وَإِنْ كَانُوا عُصِبَةً ذُكُورًا وَإِنَانًا فَكَذَلِكَ مِنْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْنِ نَحو الْبِن وَبَنْ اللهُ مِنْ أَدَبَعَةً، عَدَدُ رُءُوسِهِمْ لِلاَبْنِ النّانِ، وَلِكُلُّ ذَوْجٌ لِبِنْ وَاحِدٌ.

إِبْنَ وَاحِدٌ.

وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ، فَالْمَسْأَلَة مِنْ مَقَامِ ذَلِكَ الْفَرْضِ نَحْوَ زَوْجِ وَابْنِ وَبِنْتِ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَقَامٍ فَرْضِ الزَّوْجِ، رُبُعُهَا وَاحِدٌ لِلزَّوْجِ، وَاثْنَانِ لِلاَبْنِ، وَوَاحِدٌ لِلْبِنْتِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْشَيْنِ. هَكَذَا.

#### د - الأنظارُ الأربّعةُ:

وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ صَاحِبُ وَرْضِ فَأَكْثُرَ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ النَّظَرُ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ، أَوِ الْمَقَامَاتِ بِالأَنْظَارِ الأَرْبَعَةِ التِّي هِيَ: التَّمَاثِيلُ، وَوْجٌ ( وَالتَّذَاخُلُ، وَالتَّوَافُقُ، وَالتَّحَالُفُ. وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ تَأْصِيلِ الْمَسْأَلَةِ شَقِيقَةٌ ( وتَصْحِيحِها.

فِفِي النَّمَاثُلِ: كَنِصْفَيْنِ، أَوْ سُدُسَيْنِ، فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِأَحَدِ الْمُتَمَانِلِيْنِ فَيْجعَلُ أصْلاً لِلْمَسْأَلَةِ،

في المعاملات 371

وَيَجْرِي التَّقْسِيمُ. نَحْوَ زَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ: للزَّوْجِ النَّصْفُ، وَلِلشَّقِيقَةِ النَّصْفُ، فَيُكْتَفَى بَأَحَدِ الْمَقَامَيْنِ لأَنَّهُمَا مُتَمَاثِلَيْنِ، وَيُجْعَلُ أَصْلاً لِلْمَسْأَلَةِ هَكَذَا.

#### وفي التَّدَاخُل:

كَسِتَّةٍ، وَثَلاَثَةٍ، فَإِنَّهُ يُكْتَفَىٰ بِأَكْبَرِ الْعَدَدَيْنِ، إِذِ الأَصْغَرُ دَاخِلٌ تَحْت الأَكْبَرِ، فَيُجْعَلُ الأَكْبَرُ مَقَامًا لِلْفَرِيضَةِ. وَيَجْرِي التَّقْسِيمُ هَكَذَا:

فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ: سُدُسُهَا لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَثُلُثُهَا لِلأَخَوَيْنِ لأُمِّ اثْنَانِ، وَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ لِلْعَاصِبِ. وَقَدِ اكْتُفِيَ فِيهَا بِفَرْضِ السُّدُسِ فَجُعِلَ مَقَامًا لَهَا، لأنَّ الثُّلُثَ دَاخِلٌ فِي السُّدُسِ.

# وَفِي التَّوَافُق

فَإِنَّهُ يُنظَرُ فِي أَقَلِّ نِسْبَةٍ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَوَافِقَيْنِ فَيُؤْخِذُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا وَيُضْرَبُ فِي كَامِلِ الْعَدَدِ الآخرِ، وَالْحَاصِلُ يُجْعَلُ أَصْلاً لِلْمَسْأَلَةِ، وَيَجْرِي التَّفْسِيمُ، نَحو زَوْجٍ وَأُمِّ وَثَلاَتَهَ أَبْنَاءٍ وَبِنْتٍ. لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ أَخَوان الْمُ وَمَقَامُهُ مِنْ أَرْبُعَةٍ، وَللأُمِّ السُّدُسُ وَمَقَامُهُ مِنْ ستَّةٍ، والنَّسْبَةُ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ (الرَّبُعُ وَالسُّدُسُ) التَّوَافُقُ بِالنَّصْفِ، إِذْ لِكُلِّ مِنَ الْعَلَدَيْنِ نِصْفٌ، فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآحَرِ فَيَحُلُ اثْنَا عَشَرَ فَيُجْعَلُ أَصْلاً للْمَسْأَلَة هَكَذَا:

### وفي التَّخَالُف:

وَهُوٓ أَلاَّ يَتَّفِقَ الْعَدَدَانِ فِي أَيَّة نِسْبَةٍ كَثَلاَثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِضَرْبِ كَامِلِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ والْحَاصِلُ يُجْعَلُ أَصْلاً لِلْمَسْأَلَةِ، وَيَجْرِي التَّقْسِيمُ هَكَذَا فِي زَوْجٍ وَأُمٌّ وَشَقِيقٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ مَقَامُهُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَللأُمِّ الثُّلُثُ مَقَامُهُ مِنْ ثَلاَثَةٍ، وَالنِّسْبَةُ بَيِّنَهُمَا التَّخَالُفُ، فَضُرِبَ الاثْنَانِ فِي الثَّلاَّثَةِ فَحَصَلَ سِتَّةٌ فَجُعِلَ أَصْلاً لِلْمَسْأَلَةِ وَجَرَىٰ التَّقْسيمُ.

ابْنٌ اِبْنُ

زَوْجٌ

أُمّ ابْن<sup>\*</sup>

زَوْجٌ أُمُّ

#### هـ الانكسار:

الانْكِسَارُ هُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ السِّهَامِ غَيْرَ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى وَرَثَتِهَا، فَيُنظُرُ بَيْنَ السِّهَامِ وَوَرَثَتِهَا فَإِنْ تَوَافَقَا أُخِذَ وَفْقَ الْوَرَثَةِ، ٣ وَوُضِعَ فَوْقَ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ، وَضُرِبَ فِيهَا. وَالْحَاصِلُ تَصِحُ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ فَيُجْعَلُ فِي جَامِعَةِ أُخْرَىٰ بَعْدَ جَامِعَةِ التَّأْصِيلِ، ثُمَّ زَوْجٌ يُضْرَبُ مَا بِيَدِ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْوَفْقِ الْمَوْضُوعِ فَوْقَ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ابْنُ ا وَالْحَاصِلُ يُوضَعُ أَمَامَهُ تَحْتَ جَامِعَة التَّصْحِيحِ هَكَذَا: في نَحو ابن' ابن' زَوْجٍ وَٱبْنَيْنِ وَٱبْنَتَيْنِ: بنت

وَإِنْ تَخَالَفَا وُضِعَ عَدَدُ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ كَامِلاً فَوْقَ الْفَرِيضَةِ، وَضُرِبَ فيها. وَالْحَاصِلُ تَصِحُّ منهُ الْفَريضَةُ في جَامِعَةِ أُخْرَىٰ، وَيُضْرَبُ مَا بِيَدِ كُلِّ وَارِثٍ فِيمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ وَالْحَاصِلُ يُوضَعُ... إِلَخ مَا تَقَدُّمَ. .

مثاله: زَوْجَةٌ وَأَبْنٌ وَبِنْتٌ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيةٍ: للزَّوْجَة ثُمُنْهَا وَاحِدٌ، وَيَبْقَى سَبْعةٌ للعَصْبة وَهِيَ غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ عَلَيْهِمْ لاَنَّارُءُوسَهُمْ ثَلَانَةٌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنْتَيْنِ فَيُنظَرُ بَيْنَ السَّهَامَ وَبَيْنَ الرُّءُوسِ فَيُوجَدُ التَّخَالُفُ، فَيُوضَعُ كَامِلُ عَدَدِرُءُوسِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَوْقَ الْفَرِيضَةِ وَيُضْرَبُ فِيهَا فَيَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَتَصِحُ مِنْهَا الْفَرِيضَةُ، وَيُجْرَىٰ الْعَمَلُ كَمَا سَبَقَ هَكَذَا:

> هَذَا فيمًا إِذَا كَانَ الانْكسَارُ عَلَىٰ فَرِيقِ وَاحدِ منَ الْوَرَثَة ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ، فَالعَمَلُ هُو أَنْ يُنْظَرَ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسَهْمِهِ الَّذِي أَنْكَسَرَ عَلَيْهِ بِالتَّوَافُقِ وَالتَّخَالُفِ، وَمَا يَتَحَصَّلُ مِنَ النَّظَرِ يُوضَعُ وَرَاءَهُ، ثُمَّ يُرَاجَعُ إِلَىٰ تِلْكَ الأَعْدَادِ الَّتِي وُضِعَتْ وَرَاءَ كُلِّ فَرِيقٍ فَيُنْظَرُ بَيْنَهَا بِالأَنْظَارِ الأَرْبَعَةِ، فَفِي التَّمَاثُل يُكْتَفَى بوَاحد منْهَا، وَفي التَّدَاخُل يُكْتَفَى

ـ زَوْجَةٌ ابن ابن ـ بنت

بنت ٌ

بِالأَكْبَرِ مِنْهَا، لأَنَّ الأَصْغَرَ دَاخِلٌ تَحْتَ الأَكْبَرِ، وَفِي التَّوَافُقِ يُكْتَفَىٰ بِحَاصِل ضَرْبِ الْوَفْقِ فِي كَامِلِ الْعَدَدِ الْمُوَافِقِ، وَفِي التَّخَالُفِ يُكْتَفَىٰ بِضَرْبِ كَامِلِ الْعَدَدِ الْمُخَالِفِ فِي كَامِلِ الْعَدَدِ

الآخَرِ، وَالْحَاصِلُ يُوضَعُ قَوْقَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يُضْرَبُ فِيهَا وَمَا يَحْصُلُ يُجْعَلُ فِي جَامِعَةٍ أُخْرَىٰ، وَيَجْرِي الْعَمَلُ كَمَا تَقَدَّمَ.

### مثَالُ الانْكسار عَلَى فَريقَيْن:

زَوْجَتَان وَشَقَيقَان . فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَة ، للزَّوْجَتَيْن وَاحِدٌ وَهُو مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِما وَالْبَاقِي للنَّق جَيْن وَاحِدٌ وَهُو مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِما وَالْبَاقِي أَيْضاً ، فَيُنظرُ بَيْنَ سَهُم الزَّوْجَتَيْن وَعَدَد رُءُوسِها وَهُو أَنْكَسِرٌ عَلَيْهِما فَيُوضَعُ عَدَدُ رُءُوسِها وَهُو أَيْن وَرَاءهُما تَخْالُف ، فَيُوضَعُ عَدَدُ رُءُوسِها وَهُو الْنَيْن وَرَاءهُما بَعْالُم بَيْنَ الشَّقِيقَيْن وَسَهْهِما فَيُوضَعُ عَدَدُ رُءُوسِ الشَّقِيقَيْن وَسَهْهِما الْاثَيْن ، فَيُوضَعُ عَدَدُ رُءُوسِ الشَّقِيقَيْن وَرَاءهُما الاثَيْن ، فَيُوضَعُ عَدَدُ رُءُوسِ الشَّقِيقَيْن وَرَاءهُما وَالشَّقيقيْن وَرَاءهُما الْعَنْ اللَّهَالُو فَيُكَتفَى بِأَحَد وَالشَّقيقيْن وَرَاءهُما الْعَدَد يَّا فَعَلْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَثَىالُ مَا تَدَاخَلَ وَتَخَالَفَ: أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَثَلَاثُ بِنَاتٍ، وَشَفَيْقَتَان هَكَذَا:

فَالمُلاَحَظُ: أَنَّ الانْحَسَارَ كَانَ عَلَى فُرَقَاءَ، وَأَنَّ كُلُ فَرِيْقِ عَلَى فُرَقَاءَ، وَأَنَّ كُلُ فَرِيقٍ تَخَالُفَ مَع أَسُهُمهِ فَوُضع عَدَدُ رُءُوسٍ كُلُّ فَسَرِيقٍ وَرَاءَهُ، ثُمَّ نُظرَ فِي الرَّواجع، أَيْ عَسَدَ رُءُوسٍ كُلُّ فَرِيقٍ فَوُجِدَ التَّدَاخُلُ بَيْنَ الانْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةُ ، ثُمَّ نُظرَ بَيْنَ الانْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةُ ، ثُمَّ نُظرَ بَيْنَ الْإَنْنَيْنِ

|   | ۲ |               |
|---|---|---------------|
| ٨ | ٤ | زَوْجَةٌ      |
| ١ | ١ | ٢ - رُوْجَةٌ  |
| ١ |   | ا_ روح        |
| ٣ | ٣ | س _ شَقَيقٌ ا |
| ٣ |   | ا ﴿ شَقَيقٌ   |
|   |   |               |



7.8 7.8

٠٤

الأَرْبَعَةِ والثَّلاَثَةِ، فَكَانَ التَّخَالُفُ، فَضُرِبَ كاملُ

أَحَدهِ مَا فِي الْأَخَرِ، أي: الثَّلاَثَةُ فِي الأَرْبَعَةِ، أَوِ الْعَكْسِ، فَحَصَلَ اثْنَا عَشَرَ فَوُضعَ فَوْقَ الْفَرِيضَةِ وَضُرِبَ فِيهَا 17٨ فَوُضعَ فِي جَامِعَةٍ أُخْرَىٰ وَجَرَىٰ الْفَمَلُ كَمَا سَبَقَ.

الْمَادَّةُ التَّاسِعَةُ: في قسْمة التَّركات:

قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ هِيَ ٱلنَّمَرَةُ الْمَرْجُوَّةُ مِنْ تَعَلَّمِ الْفَرَافِضِ، وَالنَّتِيجَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ.

وَلِقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ طُرُقٌ شَتَّى نَكْتَفِي مِنْهَا بِطَرِيقَتَيْنِ:

الأُولَى: فيما إِذَا كَانَت التَّرِكَةُ عَرَضًا. وَالتَّالِيَةُ: فِيما إِذَا كَانَتْ نَقْداً: فَالأُولَىٰ تُعْرَفُ بِالتَّقْرِيطِ، وَهُوَ عَبَارَةٌ عَنْ تَجْزِفَةِ التَّرِكَةَ إِلَى الرَّبَعَةَ وَعِشْرِينَ جُزِءًا كُلُّ جُزْء يُسمَّى فِيراطًا. وَكَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ هِيَ أَنْ تَضَعَ الْعَدَدَ ٢٤ فِي جَامِعَةٍ بَعْدَ جَامِعَةِ التَّصْحِيحِ، ثُم تَنْظُرَ بَيْنَ الْقَرَارِيطِ، وَبَيْنَ الْعَرَارِيطِ، وَبَيْنَ الْعَرَارِيطِ، وَبَيْنَ الْعَرَارِيطِ،

مُتَمَاٰتِلَيْنِ فَالْأَمْرُ سَهُلٌ، فَإِنَّكَ تَنْقُلُ مَّا بِيَد كُلُّ وَارِثِ وَتَضَعَّهُ أَمَامَهُ تَحْتَ جَامِعَةِ الْقَرَارِيطِ وَيَكُونُ ذَلِكَ نَصِيبُهُ مِنَ الْقَرَارِيطِ.

نَصِيبَهُ مِنَ الْقَرَارِيطِ. وَذَلكِ فِي مِثْلُو زَوْجَةٍ، وَأُمَّ وَابْنِ، هَكَذَا: أُمُّ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُتَمَاثِلْيْنِ وَكَانَا مُتَقَيِّنِ فِي نِسْبَةِ إِبْنٌ ١٧ مَا مِنَ النَّسَب، فَإِنَّكَ تَأْخِذُ وَفَقَ الْقَرَارِيطِ فَتَجْعُلُهُ

فَوْقَ جَامِعَةِ الْفَرِيضَةِ، وَتَأْخُذُ وَفْقَ الْفَرِيضَةَ فَتَجْنَلُهُ فِي جَامِعَةٍ خَلْفَ جَامِعَةِ الْقَرَارِيطِ، ثُمَّ تَضْرِبُ مَا بِيَد كُلُّ وَارِثِ فِي وَفَقِ الْفَرِيضَةَ فَتَجْنَلُهُ فِي جَامِعَةِ الْفَرِيضَةِ، وَالْحَاصِلُ تَضْرِبُ مَا بِيَد كُلُّ وَلَوْتِ الْفَرِيضَةِ، وَالْحَاصِلُ تَقْسِمُهُ عَلَى وَفْقِ الْفَرِيضَةِ الْمَوْضُوعِ فِي جَامِعة خَلْفَ جَامِعةِ الْقَرَارِيطِ، وَخَارِجُ القَسْمَة إِنْ كَانَ عَددًا صَحِيحًا وَكَسْرًا وَضَعْتَ الصَّحِيحَ مَنْهُ تَحْتَ جَامِعةِ الْقَرَارِيطِ، وَالْكَسْرَ تَحْتَ كَانَ عَددًا صَحِيحًا وَكُسْرًا وَضَعْتَ الْصَيْحِينَ الْكَسُرُ جَزْءًا مِمَّا فَوْقَهُ. وَعِنْدَ اخْتِبَارِ الْحَامَةِ الْخَدَةِ الْقَرَادِيطِ كَانَ عَلَى الْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةَ أَوَّلاً، ثُمَّ تَجْمَعُ الْكُسُورَ، فَتُصْبِعَ عَدَدًا صَحِيحًا تُضْمِيفُهُ إِلَى الْأَعْدَادِ الصَّحِيحةِ، فَإِنْ كَانَ حَاصِلُ الْجَمْعِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الْفَرَادِيطِ كَانَ

الْعَمَلُ صَحِيحًا وَإِلاَّ فَفَاسِدٌ.

مثَالُ ذَلكَ: كَهَالِكِ عَنْ زَوْجٍ، وَأُمَّ وَالْبَرِ وَبِنْتَ (١) هَكَذَا:

#### الْمُلاَحَظُ هُنَا:

أَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَة مِنَ اثْنَيْ عَسْرَ، وَصَحَّتْ مِنْ (٣٦) لانُكِسَارِ سَهم الأبن وَالْبِنْتِ عَلَيْهِ مَا. وَالْعَمَلُ جَرَىٰ حَسْبَ الْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَة بِالضَّلْطِ.

وَمَثَالٌ آخَرُ: هَالِكٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمِّ، وَشَقَيْقٍ هَكَذَا:

### وَالْمُلاَحَظُ هُنَا:

أَنَّ التَّوافُقَ حَصَلَ بِنصْف السُّلُسِ، فَوَضِعَ نِصِفْ السُّلُسِ، فَوُضِعَ نِصِفْ السُّلُسِ الْقَرارِيطُ وَهُوَ اثْنَانِ فَوْقَ الْفَرِيضَة وَهُوَ الْفَرِيضَة وَهُوَ وَالْتَنِيُّ عَشَرَ، وَجَرَىٰ الْعَمَلُ كَمَا اللَّهُ مُنَا أَلْ الْقَسْمَةَ عَلَى وَاحد الْعَمَلُ كَمَا اللَّهُ مُنَا أَلْ الْقَسْمَةَ عَلَى وَاحد

|   |     | '  |          |
|---|-----|----|----------|
| ١ | 7 £ | ۱۲ |          |
| • | • 7 | ٠٣ | زَوْجَةٌ |
| • | ٠٨  | ٠٤ | أُمُّ    |
| ٠ | ١٠  | ٠٥ | شقيق     |

٣٦

زَوَجٌ

أم

اِبْنٌ اِبْنتٌ

ِ الْعَمَّلُ كَمَا سَبْقَ، غُيِّرَ أَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَىٰ وَاحِدٍ تُخْرِجُ نَفْسَ الْعَدَدِ بِلاَ زِيَادَةٍ وَلاَ نَقْصٍ فَلاَ يَضُرُّ، فَيُوضَعُ الْخَارِجُ أَمَامَ صَاحِبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَإِنْ كَانَا مُخْتَلَفَيْنِ فَإِنَّكَ تَأْخُذُ كَامِلَ الْقَرَارِيطَ وَهُوَ (٢٤)، فَتَضَعُهُ فَوَّقَ الْفَرِيضَةِ وَتَأْخُذُ كَامِلَ الْفَرِيضَةِ فَتَضَعُهُ فِي جَامِعَةٍ وَرَاءَ جَامِعَةِ الْقَرَارِيطِ، ثُمَّ تَضْرِبُ مَا بِيدِ كُلُّ وَارِثِ فِيما فَوْقَ الْفَرِيضَةِ وَهُو (٢٤)، وَحَاصِلُ الضَّرْبِ تَفْسِمُهُ عَلَى كَامِلِ الْفَرِيضَةِ الْمَوْضُوعِ فِي جَامِعَةِ آخِيرَةٍ، وَخَارِجُ الْفُسِمَةِ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَقَطْ وَضَعْتُهُ أَمَامَ وَارِثِهِ تَحْتَ جَامِعَةِ الْقَرَارِيطِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ كَسُرٌ وَضَعْتَ الصَّحِيحَ تَحْتَ جَامِعة الْقَرَارِيطِ، وَوَضَعْتَ الْكَسُر

<sup>(</sup>١) التوافق كان بنصف السدس؛ إذ نصف السدس الأربعة والعشرين اثنان، ونصف سدس الستة والثلاثين ثلاثة.

۲ ٤

۱۳

٣

۲

أخت

أخت

تَحْتَ الْجَامِعَةِ الْآخِيرَةِ، وَيَكُونُ الْكَسْرُ جُزْءًا مِنْ ذَلِكَ الْعَلَدِ. فَإِذَا جَمَعْتَ تِلْكَ الْكُسُورَ كَوَّنَّتْ عَدَداً صَحِيحًا، فَتُضِيفُهُ إِلَى الأعْدَادِ الصَّحِيحَةِ فَيَتَمُّ عَدَدُ الْقَرَادِيطِ الأرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ.

مَ شَالُ ذَٰلِكَ: هَالِكٌ عَنْ زَوْجَةٍ، وَأُمِّ، وَأُخْتَيْنِ لأَبِ هَكَذَا: ۗ المُلاَحَظُ هُنَا: زَوَجةٌ ا ١- أَنَّ بَيْنَ الْفَرِيَضَةِ وَالْقُرَارِيطِ تَخَالُفًا،

إِذْ (١٣) تُخَالِفُ (٢٤) وَلاَ تَتَّفِقُ مَعَهَا فِي أَيَّةِ نِسْبَةٍ، وَلَذَا وَضَعْنَا كَامِلَ الْقَرَارِيطِ فَوْقَ الْفَرِيضَةِ، وَكَامِلَ الْفَرِيَضَةِ فِي جَامِعَةٍ وَرَاءَ

٢ُ الْكُسُورُ الَّتِي تَحْتَ الْجَامِعَةِ الآخِيرَة بَعْدً جَعْمِهَا كَوَّنَتْ عَدَدًا صَحِيحًا وَهُوَ الْنَانِ، وَضَعْنَاهُمَا تَحْتَ جَامِعَةِ الْقَرَارِيطِ، وَيِهِمَا تُمَّ عَدَدُ الْقَرَارِيطِ ٢٤. وَعَرَفْنَا أَنَّ الْعَمَلَ

وَالنَّانِيُّةُ وَهِيَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عَيْنًا: دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، فَإِنَّ الْعَمَلَ لاَ يَخْتَلِفُ عَنْ طَرِيقَةِ النَّقْرِيطَ الْأُولَىٰ ، إِلاَّ أَنَّكَ تَضَعُ النَّرِكَةَ . أَيْ عَدَدَ النَّرَاهِمِ . أو الدَّنانِيرِ . بِكَامِلِهَا فِي الْجَامِعَةِ الَّتِي كُنْتَ تَضَعُ فِيهَا عَدَدَ الْقَرَارِيطِ، ثُمَّ تُجْرِي الْعَمَلَ كَمَا سَبَقَ فِي طَرِيقَةِ التَّقْريط.

#### وَإِلَيْكَ مِثَالاً:

جَامِعَة الْقَرَاريط.

هَالِكَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأَبْنِ وَتَرَكَتْ قَدْرًا مِنَ الْمَالِ هُوَ أَرْبَعُونَ رِيَالاً، فَتُجْرِي الْعَمَلَ هَكَذَا:

يُلاَحَظُ: أَنَّنَا نَظَرْنَا بَيْنَ الْفَرِيَضَة وَالتَّرِكَة فَوَجَدْنَا بَيْنَهُمَا تَوَافُقًا بِالرُّبِعِ، فَأَخَذْنَا وَفْقَ التَّرِكَةِ فَوَضَعْنَاهُ فِي جَامِعَةٍ أَحِيرَةٍ لِنَقْسِمَ عَلَيْهِ، وَأَحَذْنَا وَفْقَ التَّركَةُ

|   | *  | ١٠ |        |
|---|----|----|--------|
| ` | ٤٠ | ٤  |        |
| • | ١٠ | `  | زَوْجٌ |
| • | ۴٠ | ٣  | ابِنُ  |

وَهُوَ (١٠) لِنَضْرِبَ فِيهِ، فَوَضَعْنَاهُ فَوْقَ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ ضَرَّبَنَا مَا بِيدِ الزَّوْجِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِيمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ عَشْرَةٌ فَحَصَلَ عَشْرَةٌ، وقَسَمْنَا عَلَى وَفْقِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ، فَحَرَجَ الْعَدَدُ

بِنَفْسَهُ وَهُوَ عَشْرَةٌ ، فَوَضَعْنَاهُ أَمَامَ وَارِثِهِ وَكَذَا فَعَلَنَا بِمَا الْإِنْ وَكَذَا فَعَلَنَا بِمَا اللَّهِ الأَبْنِ ، فَنَابَ الزَّوْجَ عَشْرَةٌ مِنْ (٤٠) ، وَهُوَ الرَّبُّعُ ، وَثَلاَّتُهُ أَرْبَاعٍ الرَّبُعِنَ . الرَّبُعِنَ . الأَرْبَعِينَ .

مِثَالٌ آخَرُ: زَوْجٌ وَأُمٌ وَشَقَيِقٌ، وَالتَّرِكَةُ سِتُونَ . هُذَا : ﴿ هُذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

ِهِما . يُلاَحَظُ : أَنَّ التَّوَافُقَ كَانَ بِالسُّدُسِ .

| - 3 | ۰, |           | _    |
|-----|----|-----------|------|
|     | •  | ء<br>ع آ- | ti.  |
| ٠   | ,  | -1 (      | يتال |

لَمَا اخْتَلَفَّتْ فِيهِ الْفَرِيضَةُ مَعَ التَّرِكَةِ: زَوْجَةٌ، وَأُمُّ وَآبٌ، وَالتَّرِكَةُ (٣٣٥) دِرْهَمًا هَكَذَا:

وَالْمُسلاحَظُ هُنَا: أَنَّهُ لَمْ تَحْصُلُ أَيَّةُ نِسْبَةٍ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالتَّوْكَةِ. كَمَا يُلاحَظُ أَنَّ الْعَمَلُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَنْ طَرِيقَة التَّقْرِيط أَبَدًا إِلاَّ يَخْتَلِفْ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَة عَنْ طَرِيقَة التَّقْرِيط أَبَدًا إِلاَّ

فِي وَضْعِ التَّرِكَةِ بَدَلَ الْقَرَارِيطِ، أَمَّا الْعَمَلُ فَيُجْرَىٰ

عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ تَمَامًا، فَالزَّوْجَةُ أَخَذَتْ رُبُعَهَا وَهُوَ ثَلاَثَةٌ، مَضْرُوبًا فِي التَّوِكَة وَهُو ٢٢٥ مَفْشُومًا عَلَىٰ أَصُلِ الْفَرِيضَة (١٢) فَخَرَجَ (٥٨) دِرْهَمًا وُضِعَتْ أَمَامَهَا تَحْتَ جَامِعَة التَّرِكَة، مَفْشُومًا عَلَىٰ أَصُلِ الْفَرِيضَة فَيْسَبُ مِنْهَا هَكَذَا: (١٢/٩)، وَهُوَ وَيَقِي كَسْرٌ وَهُو (٩) فَوُصعَ تَحْتَ جَامِعَة أَصلُ الْفَرِيضَة فَيْسَبُ مِنْهَا هَكَذَا: (١٢/٩)، وَهُوَ يُسلَوي ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ الْوَاحِدِ الصَّحِيعِ. وَالْأَمْ صُربِ مَا بِيَدِهَا فِيمَا فَوْقَ الْفَرِيضَة وَقُسمَ الْحَاصِلُ عَلَىٰ (١٢) فَخَرَجَ (٥٨) وكَسْرٌ وَهُو (٩) مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ. وَالْأَبُ صُربَ مَا بِيَدِهِ وَقُسِمَ فَحَرَجَ أَعْلَىٰ (٧٧) وكَسْرٌ وهُو (١١) مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ. وَالْأَبُ صُربَ مَا بِيدَهِ وَقُسِمَ فَحَرَجَ أَيْفَ الْمَعْدَىٰ وَلَيْ الْمَعْمُ مُوافِقًا أَيْفِينَ وَصُعِتْ تَحْتَ الْأَصْدَ خَاصِلُ الْجَمْعِ مُوافِقًا صَحِيحَيْنِ، فَوضعَتْ تَحْتَ الأَعْدَادِ الشَفَلَ الْجَدُولِ وَجُمِعَتْ مَعَهَا فَكَانَ خَاصِلُ الْجَمْعِ مُوافِقًا لِللَّهُ مَا اللَّهُ الْوَالِي وَجُمَعَتْ مَعَهَا فَكَانَ خَاصِلُ الْجَمْعِ مُوافِقًا لِللَّهُ وَلَيْكَةً وَمُعَلَى الْعَلَادِ اللَّهُ الْوَلُولُ وَجُمَعِتْ مَعَهَا فَكَانَ خَاصِلُ الْجَمْعِ مُوافِقًا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالُهُ وَلَالِ وَجُمَعِتْ مَعَهَا فَكَانَ خَاصِلُ الْجَمْعِ مُوافِقًا لِي اللَّهُ وَلَى وَجُمَعِتْ مَعَهَا فَكَانَ خَاصِلُ الْجَمْعِ مُوافِقًا لِيصَةً وَلَيْسَا الْكُولُ وَالْمَالَوبُ وَالْمَعْمُ وَالْمَلَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعْمُ وَالْمَلُولُ وَلُولُولُ وَلِهُ وَالْمَالَولُولُ وَالْمَوْلُولُ وَلَالْمَعْلُولُ وَلَالَهُ وَلَالَةً وَلَالَهُ وَلَالِولُولُ وَلَالْمُعُولُولُ وَلَالْمَالَولُولُ وَلَالُولُ وَلُولُولُ وَلَعْمَالُولُ وَلَالْمَلُولُ وَلَولُولُ وَلَالْمُعْلَولُولُ وَالْمَلْلُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُ وَلُولُ وَلَالْمُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلُولُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالِهُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلُولُ وَلَالَمُولُ وَلَالْمُولُولُول

# الْمَادَّةُ الْعَاشرَةُ: في الْمُنَاسَخَة:

الْمُرَادُ بِالْمُنَاسَخَةَ: الْعَمَلُ الَّذِي يُتُوصِلُ بِهِ إِلَىٰ مَعْرِفَة مَا يَسْتَحِقُّهُ وَرَثَةُ الْهَالِك النَّانِي مِنْ وَرَثَة الْهَالِك الأَوْلِ وَلَكَ أَنْ تُصَحَّحَ فَرِيضَة الْهَالِك الأَوْلِ وَلَكَ وَرَقَة الْهَالِك الأَوْلِ فَلْلَ التَّوْلَ وَالطَّرِيقَةُ إِلَى ذَلِكَ أَنْ تُصَحَّحَ فَرِيضَةَ الْهَالِك الأَوْلِ وَتَفَعَمَ حَرْف آمَامَهُ. ثُمَّ مَنْ يَرِثُ مَنْ وَرَثَة الْهَالِك الأَوْلِ تَضَمَّهُمْ بِمُنُوانِ إِرْفِهِمُ الْجَدِيدِ، فَمَنْ كَانَتْ زُوجَةً فِي التَّرِكَة الأُولَى قَدْ تُصْبِحُ فِي التَّرِكَة الأُولَى، وَإِنْ وُجِدَ وَارِثٌ جَدِيدٌ فَأَكْثَر تَضَعُهُ فِي النَّرِكَة الأُولَى، وَإِنْ وُجِدَ وَارِثٌ جَدِيدٌ فَأَكْثَر تَضَعُهُ فِي النَّرِكَة الأُولَى، وَإِنْ وُجِدَ وَارِثٌ جَدِيدٌ فَأَكْثَر تَضَعُهُ فِي عَدْولَ السَّالَتَهُم وَتَنْظُرُ بَيْنَ مَا صَحَتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَبَيْنَ مَا صَحَتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَبَيْنَ مَا لَكُورَيْنِ مَا الْمَولِي الْأُولِي مَنْ (17) وَتُصِحَّانِ مَمَا صَحَتْ مَنْهُ الأُولَى مِنْ (17) وَتُصِحَّانِ مَمَا لَكُورِيْنِ، وَمَاتَ الزَّوْجُ عَنِ الْبَيْ وَيُسْتِهِ الْمَدَانُ وَلِيْ وَالْبِنِتِ عَلَيْهِماً.

والمُسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ قُلاَقَةٍ وَسَهُمُ الْهَالِكُ تِسْعَةٌ، وَهِي مُنْفُسِمَةٌ عَلَى الْفَرِيضَة الثَّانِيةَ وَهِي قُلاَقَةٌ. فَالْمَسْأَلَتَانِ إِذَا تَصِحَّانِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَئِينَ، فَتَضَعُ جَامِعَةً أَخِيرةً تُستَّى جَامِعةً المُنَاسَخَة، ثَلاثَةٌ أَ لِلْبَهَا الْعَدَدَ الَّذِي صَخَّتُ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ الأُولَىٰ وَهُو (٣٦)، وَتَنْقُلُ إِلَيْهَا السَّهَامَ فَتَضعُهَا تَعْقَالُ إِلَيْهَا السَّهَامَ فَتَضعُهُمَا تَعْقَالُ اللَّهَا السَّهَامَ فَتَضعُهُمَا تَعْقَالُ اللَّهَا اللَّهَا السَّهَامَ فَتَضعُهُمَا تَعْقَالُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَمَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّانِيةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّانِيةِ فَي الْمَسْأَلَةِ اللَّانِيةِ ضَرَبَتُهُ فِيما فَوْقَ مِنْ جَامِعَةً الْفُرِيضَةِ، وَالْحَاصِلُ تُضِيفُ إِلَيْهِ مَا يِلِدِهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الأُولِي كَانَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولِي كَانَ لَهُ فِيها شَيْءٌ وَمَعْتُ سَهُمَهُ

|    | ٣ |        |     | ٣_ |
|----|---|--------|-----|----|
| ۳٦ | ٣ |        | ۳٦. | 17 |
|    |   | ن      | ٩   | ٣  |
| ٦  |   | -      | ۲   | ۲  |
| ۲٠ | ۲ | ابن ً  | ١٤  | V  |
| ١٠ | \ | بِنْتُ | ۰۷  |    |

مِنَ الْمَسْأَلَة الأُولَىٰ كَمَا هُوَ بِعَيْنِهِ

تَحْتَ جَامِعَةَ الْمُنَاسَخَةَ آمَامَهُ، وَمَنَ

كَانَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْمَسْأَلَة الشَّانِية
ضَرَبْتَهُ فِيمَا فَوْقَ مِنْ جَامِعَة
الْفَرِيضَةَ، وَالْحَاصِلُ تُضِيفُ إلِّيهِ مَا
الْفَرِيضَةَ، وَالْحَاصِلُ تُضِيفُ إلِيَّهِ مَا

إبْنٌ

ييدهِ مِنَ الْمَسْأَلَة الأُولَىٰ إِنْ كَانَ لَهُ
فِيهَا شَيْءٌ، وَتَصْعَهُ أَمَامَهُ تُحْتَ
جَامِعَة الْمُنَاسَخَة هَكَذَا:

وَإِنَّ لَمْ تَنْفَسِمُ سِهَامُ الْهَالِكِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الثَّانِيّةِ فَإِنَّكَ تَنْظُرُ بَيْنَهُمَا بِالْمُوافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ،

فَإِنْ وَافَقَتَهَا فِي أَقَلَّ نِسْبَةٍ أَخَذْتَ وَفَقَ الأَسْهُم فَوَضَعْتُهُ فَوْقَ جَامِعَةِ الْفَرِيضَةِ، وَأَخَذْتَ وَفْقَ الفَرِيضَةَ فَوَضَعْتُهُ فَرُقَ الْفَرِيضَةِ الأُولَى وَضَرَبْتُهُ فِيهَا، وَالْحَاصِلُ تَجَعَلُهُ فِي جَامِعَةٍ أَخِيرَةٍ هِي جَامِعَةُ الْمُنَاسَخَةِ، ثُمَّ تَضْرُبُ مَا بِيد الْوَارِثِ فِيمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ الأُولَى أَيْ فِي الْوَفْقِ الْمَوْضُوعِ

فَوقَهَا، وَالْحَاصِلُ تَضَعُهُ أَمَامُهُ تَحْتَ جَامِعَةً الْفَائِيةَ وَإِنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْفَرِيضَةِ النَّائِيةَ ضَرَبَتُهُ فِيسِماً فَوْقَ الْفَرِيضَةِ النَّائِيةِ وَحَاصِلُ الضَّرْبِ اجْمَعْهُ مَعَ مَالِهِ فِي الْفَرِيضَةَ الأُولَى، وضَع الْجَمِيعَ آمَامَهُ تَحْتَ جَامِعة الْمُنَاسَخَةِ وَخَلَكَ هُو تَصَيْبُهُ هَكَذَا:

هَالِكٌ عَنْ زُوْجَة وَبِئْت، وَشَقِيقَة، ثُمَّ مَانَتِ الْبِئْتُ وَخَلَقْتُ وَاللَّهُمَّاتِ الْبِئْتُ وَاللَّنَهَا وَالتِي هِي الزَّوْجَةُ فِي النَّوْجَةُ اللَّهِ لَكَ اللَّهِ كَمَةَ الأُولَىٰ وَزُوْجًا وَابْنَا، فَالْمَسْأَلَةُ الأُولَىٰ مِنْ رَكَا اللَّهِ لَلْهُ الثَّالِيَةُ مِنْ (١٢). وَبُيْنَ

سَهَام الْهَالَكَة وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، وَبَيْنَ مَا صَحَّتْ مَنْهُ الْفَرِيضَةُ الثَّانِيَّةُ وَهُوَ (١٢) تَوَافُقٌ بِالرَّبُع، فَيُوضَعُ وَفْقُ السَّهَامِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَوْقَ الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَّةِ، وَيُوضَعُ وَفْقُ الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَّةِ وَهُوَ ثَلاَثَةٌ فَوْقَ القَرِيضَةَ الأُولَى، وَيُجْرَى الْعَمَلُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذهِ صُورَةُ ذَلِكَ.

وَإِنِ اَخْتَلَفُتُ السِّهَامُ مَعَ الْفَرِيضة الثَّانِيَة الْحَدْت كُلُّ السِّهَامُ وَوَضَعْتَهَا فَوْقَ الْفَرِيضة الْفَانِية وَوَضَعْتَهَا فَوْق الْفَرِيضة الْفَانِية وَوَضَعْتَهَا فَوْق الْفَرِيضة الْفَرِيضة الْفَانِية وَوَضَعْتَهَا فَوْق تَضَعُهُ جَامِعة مُنَاسَخة بَعْدَ جَامِعة الْفَرِيضة الثَّانِية، وَتُجْرِي الْعَمَل كَمَا تَقَدَّم سَوَاء بِسَوَاء مَنْ الله عَنْ زُوْجة وَثَلاَثَة أَبْنَاء وَبِنْت، ثُمَّ مَلَّت الزَّوْجة عَنْ أَبْنَاهِا النَّلاَيَة وَينْتِها:

وَالْمُلاَحَظُ هُنَا:

والملاحظ هنا: ١- أَنَّ الْهَالِكَةَ لَمْ تَخْلُفْ وَارثًا جَديدًا

|     | ١  | _              | ٣ |          |
|-----|----|----------------|---|----------|
| 7 £ | 17 |                | ٨ |          |
| ٠.  | ۲  | أُمَّ          | ١ | زَوْجةٌ  |
|     |    | ت              | ٤ | بِنْتٌ ا |
| ٠٩  |    |                | ٣ | شقيقةٌ   |
| ٠٣  | ٣  | زَوجٌ          |   |          |
| ٠٧  | ٧  | زَوجٌ<br>ابِنٌ |   |          |

| \            |                      |
|--------------|----------------------|
| ۸ ۷ ۲۰       |                      |
| ۱ ت ۱ ۲      | زَوْجَأ              |
|              |                      |
| ۲ ابِنٌ ۲ ۱۹ | ابِن<br>ابِن<br>ابِن |
| ۲ ابِنٌ ۲ ۱۳ | ابِنٌ                |
| ۱ اینتا ۱ ۱  | بِنْتُ               |

فَيُوضَعَ فِي جَدُولَ تَحْتَ الأَوَّلِ.

٢- أَنَّ الْعَمَلَ جَرَىٰ كَمَا تَقَدَّمَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

المَادَّةُ الْحَادِيَةِ عَشَرَةً: فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ:

١ ـ الخُنثَى المشكلُ:

الْمُرَادُ بِالْخُنْنَى الْمُشْكِلِ هُوَ: الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ تَتَبَيَّنْ ذُكُورَتُهُ وَلَا أَنُوتَتُهُ حَالَ ولاَدَتِهِ، فَيُنْتَظَرُ بِهِ الْبُلُوعُ لِيكِشْفَ عَنْ حَالِهِ فَإِذَا أُرِيدَ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ فَإِنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هِيَ أَنَّهُ يُعْظَى نِصْفَ حَظَّ ذَكَر، وَيُصِفَ حَظَّ أَنْنَى.

وَطَرِيقَةُ الْعَمَلِ هِيَ أَنْ تُصَحَّحَ لَهُ فَرِيضَةً عَلَىٰ أَنَّهُ ذَكَرٌ ، وَأَخْرَىٰ عَلَىٰ أَنَّهُ أَنْكَى ، هَذَا إِذَا كَانَ الْخُرَافِقُ إِلَّا كَانَ الْخُرَافِقُ بِالأَنْظَارِ الْخُنْثَى وَاحِدًا ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْنَيْنِ فَالْفَرَافِصُ أَرْبَعَةٌ ، وَبَعْدَ التَّصْحِيحِ تَنْظُرُ بَيْنَ الْفَرَافِضِ بِالأَنْظَارِ الْأَرْبَعَةَ حَتَّى تُصَبِّرَهَا عَدَدًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَصْرِبُ نَتِيجَةَ النَّظَرِ فِي عَدَد الأَحْوَال ، وَالْحَاصِلُ هُو مَا تَصَيِّمُ أَلْفَرِيضَةً فَتَلْمُ فُو مَنَا مُنْ الْفَرِيضَةَ وَالْخَارِجِ تَجْعَلُهُ فَوْ عَلَى كُلِّ فَرِيضَةً وَالْخَارِجِ لَتَعْمَلُهُ فَي جَامِعَةً بِعُدَادً عَمْ فَوْقَهَا وَحَاصِلُ الضَّرْبُ مَا يَبِيدِ كُلُّ وَارْثٍ مِنْ كُلُّ فَرِيضَةً فِيمَا فَوْقَهَا وَحَاصِلُ الضَّرْبُ مَا يَبِيدِ كُلُّ وَارْثٍ مِنْ كُلُّ فَرِيضَةً فِيمَا فَوْقَهَا وَحَاصِلُ الضَّرْبُ الْمَرْبُ مَا يَعْدَدُ الْعَلْمِ عَلَى الْمُورِضَةَ فِيمَا وَالْمَالِمُ الْمَالِقُونُ وَارْثُ مِنْ كُلُّ فَرِيضَةً فِيمَا فَوْقَهَا وَحَاصِلُ الضَّرْبُ مَا يَتَعْمَلُهُ فَي وَالْمَامِلُ هُونَ الْمَالِمُ مَا فَوْقَهَا وَحَاصِلُ الضَّرْبُ مَا لِيَعْلَمُ فَوْلَعُهَا مُؤْلِقَهَا مَا ثُولُولَهُ الْمُعْرِبُ مَا لِيلًا لِمُعَلِّ لِلْفَالِمِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمُعَلِّ مَا لَوْلَالْمُ الْمَالِقُولُ مِنْ الْفَرْبُونَةُ إِلْمُ لَعْلَى الْمُؤْلِقِيلُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمَلْمُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالْمُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

ابنُ ۲ ۲ ۲ ۰۷ ۲ ۱ ۰۰ ۲ ۱ ۰۰

وَالنَّاتِجُ تَقْسِمُهُ عَلَىٰ عَدْد الْاَحْوَالِ، وَالْخَارِجُ تَضَعُهُ قُبَالَةَ الْوَارِثِ تَحْتَ الْجَامِعَةِ الْكُبْرَىٰ، ثُمَّ تَجْمَعُ مَا بِيَد كُلِّ وَارِث، فَإِنْ سَاوَىٰ عَدُدُهُ عَدَدُ الْجَامِعَةِ فَالْعَمَلُ صَحَيْحٌ، وَإِلاَّ فَفَاسِدٌ. مِثَالُ ذَلِكَ: هَالِكٌ عَنِ إِبْنِ وَخُنْنَىٰ هَكَذَا:

مَا يُلاَحَظُ في هَذه المسألة:

١- أَنْنَا جَعَلْنَا لَّهُ فَرِيضَتَيْنِ، الأَولَىٰ بِإعْتِبَارِهِ ذَكَرًا، وَالثَّانِيَةَ بِاعْتِبَارِهِ أَنْفَى.

٢- أَنَنَا نَظُرُنَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فَوَجَدْنَا بَيْنَهُمَا تَخَالُقًا، فَضَرَبْنَا كَامِلَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ النَّانِيةِ فَحَصَلَ سِتَّةٌ، فَضَرَبْنَاهُ فِي عَدَدِ الأَحْوَالِ وَهُوَ اثْنَانِ فَحَصَلَ اثْنَا عَشَرَ، فَجَعَلْنَاهُ جَامِعَةً تَصْحِيح.

٣ ـُ أَنَّنَا قَسَمْنَا عَدَدَ جَامِعَة التَّصْحِيحِ وهُوَ اثْنَا عَشَرَ عَلَىٰ كُلِّ فَرِيضَةٍ ، فَخَرَجَ فِي الأُولَىٰ سِتَّةٌ فَوَضَعَنَاهُ فَوْفَهَا ، وَخَرَجَ فِي النَّانِيَةِ أَرْبَعَةً فَوَضَعْنَاهُ فَوْفَهَا . ٤- أَنّنَا ضَرّبْنَا مَا يِيد كُلِّ وَارِث فِي الْفَرِيضَتَيْنِ فِيما فَوْقَهُما فَحَصَل لِلْخُنثَى عَشْرةٌ فَقَسَمْنَاهُ عَلَى عَدَد الأَحْوال وَهُوَ اثْنَان، فَخْرَجَ خَمْسَةٌ فَوْضَعْنَاهُ قُبَالَتَهُ تَحْتَ جَامِعَة التَّصْحِيحِ وَهُو نَصِيبُهُ، وَحَصَلَ للابْنِ أَرْبَعَةٌ عَشَرَ فَقَسَمْنَاهَا عَلَىٰ عَدَدِ الأَحْوَالِ فَخَرَجَ سَبِّعَةٌ، فَوَضَعَنَاهُ قُبَالَتَهُ تَحْتَ جَامِعةِ التَّصْحِيح، وَهُو نَصِيبُهُ المُطْلُوبُ.

مِثَالٌ أَخَرُ: هَالِكٌ عَنِ ابْنَيْنِ وَخُنَثَى هَكَذَا:

ابنٌ

ابنً

وَالْمُ لاَحَظُ: أَنَّ الْعَمَلَ لاَ يَخْتَلِفُ عَنِ الطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ. هَذَا وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَىٰ لِبَسِعْضَ أَهُل الْعِلْمِ وَهِيَ أَنْ يُعْطَى أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ لِكُلِّ مِنَ الْوَرَقَةِ الَّذِينَ يَتَأَثُّرُونَ بِأُنُوثَةِ الْخُنَثَىٰ أَوْ ذُكُورَتِهِ، وَيُوقَفَ الْبَاقِي

إِلَىٰ أَنْ يَتَّضِحَ حَالُ الْمُشْكَلِ أَوْ يَصْطَلِحُوا عَلَىٰ قِسْمَتِهِ.

وَطَرِيقَةُ الْعَمَالِ هِي آَنْ يُقَدَّرَ الْخُنْشَ أَنْنَى فِي حَقَّ نَفْسه لِيكُونَ لَهُ الأقَلُّ الْمَنْيَقَّنُ، وَيُقَدَّرَ ذَكَرًا فِي حَقَّ غَيْسِه لِيكُونَ لَهُ الأقَلُّ الْمَسْأَلَة هَالِكُ عَنْ ذَكَرٍ فِي حَقَّ غَيْسِهِ لِيكُونَ لَهُ الْمَسْأَلَة مَنَ الْثَيْنِ، وَيُقَدَّرُ فِي وَخَتَنَى، تُجْعَلُ لَهُ وَيفَتَانَ يُقَدَّرُ فِي الأُولَى ذُكُورَتُهُ فَيكُونُ مَقَامُ الْمَسْأَلَةِ مِنَ اثْنَيْنِ، ويُقَدَّرُ فِي النَّائِيةِ أَنْثَى فَيكُونُ مَقَامُ المَسْأَلَةِ مِنْ أَنْشِنَ فَيكُونُ مَقَامُ المَسْأَلَةِ مِنْ أَنْشِفَرَبُ أَحَدُ النَّقَلَامُ فِي كَاللَّهُ اللَّانِيةِ أَنْثَى فَيكُونُ مَقَامُ المَسْأَلَة مِنْ ثَلاَنَةٍ، ثُمَّ يُنْظُرُ بَيْنَ الْمَقَامِينَ فَيرِجُدُ تَخَلُفٌ فَيضُولِ الثَّانِي فَيدُولُ مَقَامُ المَسْأَلَةِ مِنْ ثَلاثَةً ، ثُمَّ يُنْظُونَ التَّصْحِيحِ ، ثُمَّ يُجْمَعُ مَا بِيدِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي كِلاَ

الْقَرِيضَتَّيْنَ، وَيُوضَعُ فُبَالَتَهُ تَحْتَ جَامِعَةً التَّصْحِيحِ فَيَكُونُ نَصِيبُ الذَّكِرِ ثَلاَثَةً، ونَصِيبُ الْخَنْثَى اثْنَيْنِ، وَيَنْقَى وَاحِدٌ فَيُوقَفُ إِلَى أَنْ يَشَّضِعَ إِشْكَالُ الْخُنْثَى، فَإِنْ ظَهَرَ ذَكُرا أَعْظِهِ، وإِنْ ظَهَرَ أَنْثَى أُعْطِهِ الذَّكَرَ وَإِنْ بَقِي الإِشْكَالُ اصْطَلَحُ وا عَلَيْهِ بِتَراضِ

بَيْنَهُمْ. مِثَالُهُ هَكَذَا:

| ٦ | ٣ | ۲ |      |
|---|---|---|------|
| ٣ | ۲ | ١ | ابن  |
| ۲ | ١ | ١ | خنثى |

الْمُلاَحَظُ: أَنَّهُ بَقِيَ وَاحِدٌ بِدَلِيلِ أَنَّ مَقَامَ جَامِعَةِ التَّصْحِيحِ سِتَّةٌ، وَمَجْمُوعَ الأَعْدَادِ تَحْتَهُ خَمْسَةٌ، وَهَذَا الْوَاحِدُ الْبَاقِي هُوَ الَّذِي يُوقَفُ إِلَى اتَّضَاحِ الْحَالِ.

المَادَّةُ النَّانِيَةَ عَشَرَةَ: فِي إِرْثِ الْحَمْلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْغَرْقَى وَمَنْ إِلَيْهِمْ:

1- الحسملُ: أمَّا الْحَمْلُ فَإِنْ شَاءَ الْوَرَّثَةُ مَرَكُوا النَّرِيَةَ بِلاَ قِسْمَة إِلَى أَنْ يُوضَعَ الْحَمْلُ، ثُمَّ تُحْرَى الْقَسْمَةُ، غَيْرَ أَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْرُوا عَلَىٰ أَسَاسِ تُحْرَى الْقَسْمَةُ، غَيْرَ أَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْرُوا عَلَىٰ أَسَاسِ طُرِيقةِ الْخُنْثَى الأَخِيرَة بِحَبْث يُعطَى الْوَرَثَةُ اللّهِينَ يَتَضَرَّرُونَ بِوْجُودِ الْحَمْلُ وَبِذْكُورَتِهِ أَوْ أَنُوثَتِهُ الْأَيْنَ اللّهُ عَنْ وَيُوتَفَى الْبَاقِي إِلَىٰ أَنْ يُوضَعَ الْحَمْلُ. مِثْالَهُ: هَالكٌ عَنْ زَوْجَة حَامِلٍ فَإِنَّهَا تَرْثُ بُوجُودِ الْحَمْلِ وَانْفِصَالِهِ حَيَّا النَّمُنَ، وَتَوْفَى الْبَاقِي إِلَىٰ وَضْعَ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْوَيْمَ اللّهُ عَنْ الرَّبِعُ اللّهُ عَلَى وَضْعَ الْحَمْلِ الْوَلْمَ وَعَنْ لَهَا الرَّبُعُ اللّهُ عَلَى وَضْعَ الْحَمْلِ، فإنْ وُضْعَ حَيَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا اللّهُ عَنْ وَأَنْ وَضُعَ حَيَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا اللّهُ عَنْ وَأَنْ وَضُعَ حَيَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا اللّهُ عَنْ وَأَنْ وَضَعَ حَيَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا اللّهُ عَنْ وَأَوْدُ وَضَعَ مَنَا لَا لُكُمْنَ وَيُولُولُولَ اللّهُ عَنْ وَالْوَلَعْ الْوَلَالِ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

٧- المَهْقُودُ: وَاَمَا الْمَفْقُودُ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَة ، وَآرَادُ الْبَاقُونَ قِسْمَةَ التَّرِكَة قَبْل تَحقَّتِ مَوْت الْمَفْقُودَ أَو الْحَكْم بِمَوْتِه ، فَإِنَّهُ مِيعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ الْوَرَثَة مَعَ الْحَمْلِ بِحَيْثُ يُمْطُونَ الأَقَلَ الْوَرَثَة مَعَ الْحَمْل بِحَيْثُ يُمْطُونَ الأَقَلَ الْمُثَنِّقُنَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي إِلَى الْحُكْم بِمَوْت الْمَفْقُود أَوْ حَيَاتِه. مِثَالُهُ: هَالكٌ عَن ابْنَيْنَ أَحَدُهُما مَفْقُودٌ ، فَإِنَّ الْابْنَ الْمَوْجُودَ يُعْطَى النَّصْفَ لأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إِلَى تَحقَّقُ مَوْت الْمَفْقُود أَوْ حَيَاتِه.
الْمَفْقُود أَوْ حَيَاته.

وَمِشَالُ ٚآخَرَ: هَالِكٌ عَنْ زَوْجَة وَأُمُّ وَٱخَوْيَنِ الْحَدُهُمَا مَفْقُودٌ، فَإِنَّ الرَّوْجَة تُعْطَى رَبُعُهَا كَامِلاً إِذْ لا يَضُرُّهَا وَجُوو الْمَفْقُود وَلا عَدَمُهُ، وَآمَّا الأَمُ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهَا وَجُوو الْمَفْقُود وَلا عَدَمُهُ، وَآمَّا الأَمُ فَإِنَّهُ يُعْطَى نِصْفَ الْبَاقِي للأَمُّ الْمُتَيَقَّنُ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَيْ عُطَى نِصْفَ الْبَاقِي لاَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَعْلَى نِصْفَ الْبَاقِي كَامُلاً، فَأَلُود فَإِنَّ البَاقِي نَصِيبُهُ فَيَاخُذَهُ كَامِلاً، وَإِنْ ظَهَرَ مَوْتُهُ كَمُلُ مِنَ النَّيْقِي لِلأَمُ النَّلُك، عَلَى اللَّمُ اللَّهُ مِنَ النَّيْ عَشَرَ، وتَصِحُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وصُورتُهَا كَالتَّالِي:

|   |     | Ų  | ,   |    |                |
|---|-----|----|-----|----|----------------|
| ſ | 7 £ | ,, | Y £ | ١٢ |                |
| ١ | 12  | 11 | 1 2 | 11 |                |
|   | ٦   | ٣  | ٦   | ٣  | زوجة           |
|   | ٤   | ٤  | ٤   | ۲  | زوجة<br>أمُّ   |
|   | ٧   | ٥  | ٧   | ٧  | 1              |
|   |     | •  | ٧   |    | أخ<br>أخ<br>أخ |

#### وَالْمُلاَحَظُ هُنَا:

ا ـ أَنْنَا جَعَلْنَا فَوِيضَتَيْنِ أُولاَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْمَفْقُودِ حَيًا وَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لاِنْكِسَارِ حَيِّزٍ الاَّخَوَيْنِ عَلَيْهِمَا . وَالثَّانِيَّةُ بِاعْتِبَارِهِ مَيَّنَا وَصَحَّتْ مِنَ اثْنَي عَشَرَ.

٢- أَنَّنَا نَظَرَنَا بَيْنَ مَقَامَي الْفَرِيضَتَيْنِ فَوَجَدْنَا تَوَافُقا بنصْف السَّدُس، فَوَضَعْنَاهُ وَفْق الْفَرِيضَةِ اللَّولَئ وَهُوَ وَاحِدٌ وَفْق الْفَرِيضَةِ الأُولَئ وَهُو وَاحِدٌ وَفْق الْفَرِيضَةِ الأُولَئ، اللَّانِيةِ وَهُو وَاحِدٌ وَفْق الْفَرِيضَةِ الأُولَئ، وَضَرَّبْنَا فِيهِ مَقَامَ الْفَرِيضَةِ فَخَرَجَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَوضَعْنَاهُ فِي جَامِعَةٍ أَخِيرَةٍ فَكَانَتُ جَامِعَة التَّعْدِيح.

٣. أَنّنَا بِنَاءً عَلَى إِعْطَاء الْورَثَة الْمُتَضَرِّرِينَ بِحَيَاة الْمَفْقُودِ الأَقَلَّ الْمُتَيَقَّنَ، فَإِنّنَا ضَرَبْنَا مَا بِيدِ الزَّوْجَة (1) فِيما فَوْقَ الْفَرِيضَة الأُولَىٰ فَحَصَلَ سَتَّةٌ فَوَضَعَنَاهَا قُبَالَتَهَا تَحْتَ جَامِعة التَّصْحِيحِ وَضَرَبْنَا مَا بِيدِ الزَّوْجَة فَحَصَلَ أَرْبَعَةٌ، فَوَضَعَنَاهُ قُبَالَتَهَا تَحْتَ جَامِعة التَّصْحيح . وَضَرَبْنَا مَا بِيدِ الأخ الْمَوْجُودِ وَهُو (٧) فِيمَا ضَرَبْنَاهُ فِيهِ سَابِقًا فَحَصَلَ تَحْتَ جَامِعة التَّصْحيح .

٤. مَجْمُوعُ السَّهَامِ تَحْتَ الْجَامِعَةَ (١٧) سَهْمَا مِنْ أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ، فَالْبَاقِي إِذَا (٧) فَتُوقَفُ إِلَى الْحُكُمِ بِحَيَاةِ الْمَفْقُودِ أَوْ مَوْتِهِ، فَإِنْ حُكِمَ بِحَيَاتِهِ أَحَدَّهَا كَامِلَةً وَهِي نَصِيبُهُ، وَإِنْ حُكِمَ بِحَيَاتِهِ أَحَدَّهَا كَامِلَةً وَهِي نَصِيبُهُ وَإِنْ حُكِمَ بِمَوْتِهِ كَمُلَ مِنْهَا ثُلُثُ الْأُمُّ فَيصِيرُ ثَصِيبُهُ أَحَدَ عَشَر.
 هِذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ.

٣ الغَرْقَى: وَآمًا الْغَرُقَى وَمَنْ إِلَيْهِمْ كَالْهَدْمَىٰ وَالْمَحْرُوقِينَ فَالْحُكُمُ عِنْدَ آهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ لاَ يَتَوَارْتُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَرَثَتُهُ مِنْ غَيْرِ هَلْكَىٰ الْحَادِثِ.

مثَالُ ذَلكَ: أَنْ يَهْلِكَ أَخَوَانِ فِي حَادِثِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا، وَخَلَفَ أَحَلُهُمَا زَوْجَةً وَيِنْثًا وَعَمَا لَهُ، وَتَرِكَ النَّانِي بِنِتَيْنِ وَالْعَمَّ الْمَذْكُورَ، فَإِنَّ الْحُكْمَ أَنْ يَرِثَ كُلُّ مِنْهُمَا وَرَثْتُهُ فَقَطْ. فَيَرِثَ الأَوَّلَ زَوْجَتُهُ وَلَهَا الثُّمُنُ وَابْنَتُهُ وَلَهَا النَّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ. وَيَرِثُ الثَّانِي بِنِتَاهُ وَلَهُمَا النُّلُثَانَ، وَالْبَاقِي وَهُو الثُّلُثُ فَلِلْعَمِّ.

# الْمَادَّةُ النَّالِثَةَ عَشَرَةَ: فِي تَوْرِيثِ ذُوِي الأَرْحَامِ:

مَنْ هُمْ ذُوُو الأَرْحَامَ؟

ذَوُو الْأَرْحَامِ هُمُ الْأَقَارِبُ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ وَلاَ مِنَ الْعَصَبَاتِ كَالْخَالِ وَالْخَالَةِ، وَالْعَمَّةِ، وَيُشِتِ الْعَمِّ، وَأَبْنِ الْأَخْتَ، وَيِشْتَ الْأَخْتِ، وَكَالُوالَاد الْبَنَاتِ، وَكُلُّ قَرِيبٍ لِّيْسَ بِوَارِثٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَلاَ مِنَ الْعَصَبَاتِ.

# حُكْمُ تَوْريثهمْ:

اخْتُلِفَ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ: فَقَالَ بَعْضٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالأَيْمَةِ بِعَدَم إِرْتِهِمْ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُورَثُّهُمْ فِي كِتَابِهِ فَقَدْ تَوَلَّىٰ تَعَالَىٰ قِسْمَةَ التَّرِكَاتَ بِنَفْسِهِ فِي كَتَابِهِ الْعَزِيزِ فَحَصَرَهَا فِي أَصْحَابِ الْفُرُوضَ وَالْعَصَبَاتِ. وَمِنَ الأَئِمَّةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ إِرْثِهِمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ .

وَقَالَ بَعْضٌ بِتَوْرِيثِهِمْ وَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ، وَاسْتَدَلُوا بَأَثَار دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَرَثَ بَعْضَ ذَرِي الأَرْحَامِ عِنْدَ عَدَمَ وُجُودٍ وَارِثٍ مِنَ الْوَرَثَةِ الّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ» (١٠).

### الرَّاجِحُ من المَذْهَبَيْن:

الرَّاجِكُ مِنَ الْمَنْهَبَيْنِ هُوَ مَنْهَبُ مَنْ قَالَ بِتَوْرِينِهِمْ، وَلِنَا رَجَعَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعَيَّةِ إِلَىٰ الْقَوْلِ بِتُورِيثِهِمْ، وَذَلِكَ لأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَرَابَةٌ وَالْقَرَابَةُ تَجِبُ صِلْتُهُمْ وَلاَنَّهُمْ تَرْبِطُهُمْ بِالْهَالِكِ رَابِطَةُ الْقَرَابَةِ وَرَابِطَةُ الإِسْلاَمِ. بِخِلاَف بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ الْهَالِكَ لا يَرْبِطُهُ بِه إِلاَّ الإسْلامُ، ذِيَادَةً عَلَىٰ ذَلِكِ أَنَّهُمُ الشَّرَطُوا لَبِيْتِ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَظِمًا، وآنْ يَكُونَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ عَدُلًا ، وَالْمُشْرِفُ عَلَيْهِ أَمِينًا ، وَأَنْ يُنْفِقَ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ عَامَةً ، وَقَدْ تَخَلَّفَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَتَعَيَّنَ أَنْ يُورَثُّ ذَوُو الأَرْحَامِ بَدَلَ بَيْتَ الْمَالِ.

كَيْفَيَّةُ تَوْرِيثِ ذَوِي الأُوْحَامِ: يُورَّنُونَ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلُوا بِهِ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ، فَيُعْطَى أَحَدُهُمْ مَا

(١) رواه الترمذي (٢١٠٣) وأبو داود كتاب الفرائض (٨) وفي سنده ضعف.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مُطَاهُ مُورَثُهُ الَّذِي أَذْلَى بِهِ وَنَزَلَ مَنْزِلَتَهُ، فَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ بِنْت بِنْت وَابْنِ أَخْت فَالشَّرِكَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , |
| عطاه مـورته الدِي ادلي بِهِ وَتُرَنُّ مُنْرِيِّتُهُ ، فَلُو مُنْتُ مُنْ فِيكُ إِنَّا مُنْ أَنَّ مُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ي   |
| يَنْهُمَا أَنْصَافٌ: فَلِينْتِ النِّصْفُ لاّنَّهُ مِيرَاثُ أُمَّهَا، وَلا بْنِ الْأَخْتِ النَّصْفُ مِيرَاثُ أُمَّهِ؛ إِذْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -ره |
| يهما الطباق. فيست السب السب عند عرب المراجع ال | یی  |

لَوْ هَلَكَ هَالِكٌ وَتَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا لَكَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لأَنَّ فَرْضَ الْبِنْتِ النَّصْفُ، ... وَفَـرُضَ الأُخْتِ النِّصْفُ. وَلَوْ فَـرَضْنَا أَنَّ ولصرين الأُخْتَ كَانَتْ شَقِيقَةً وَكَانَ مَعَهَا بِنْتُ أَخِ لاَب لَمْ يَكُنْ لِبِنْتَ الأُخْتِ شَيْءٌ؛ لَأَنَّ مَنْ أَذْلَتْ بِهِ - وَهُوَ الأَخُ لاَبٍ - مَـحْـجُـوبٌ ادب بِهِ - وسو المح مب - سبب وب بِالشَّقِيقَةِ . وَتَبْقَىٰ التَّرِكَةُ بَيْنَ بِنْتِ الْبِنْتِ وَابْنِ الْأُخْتَ نِصْفَيْنِ هَكَذَا:

مُسْأَلَةٌ أُخْرَى مَالكَةٌ عَنْ بنْتِ أُخْتٍ شَقيقَة وَبنت أُخْتِ لأَبِ وَابْنِ أُخْتِ لأُمِّ وَبِنْتِ عَمُّ شَقِيقٍ: فَإِنَّ لِبِنْتِ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النُّصْفَ ميرات أُمِّهَا الَّتِي نَزِلَتْ مَنْزِلَتَهَا، وَلَبْنِتِ الْأُخْتِ لِللَّابِ السُّدُسُ تَكُمِلَةً الثُّلُثَيْنِ، وَهُوَ مَي رَاثُ أُمِّهَا الَّتِي نَزَلَتْ مَنْزِلَتَهَا، وَلابْنِ الْأُخْتِ لأُمِّ السُّدُسُ فَرْضَ أُمِّه، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ نَصِيبَ

مُورَّثِهَا الْعَاصِبَ وَهُو الْعَمُّ مَكَذاً:

وَاللَّهُ مَنْ سَيَّةً لِوجُودِ السُّدُسِ فِيهَا، فَيصِفُهَا ثَلاَثَةٌ لِينِّتِ الْأَخْتِ الشَّقِيقَةِ، وَسُدُسُهَا وَاحِدٌ لِيِنْتِ الْأَخْتَ لِأَبِ تَكْمَلَةً لِلظُّلُتَيْنَ، وَسُدُّسُهَا وَاحِدٌ لَأَبْنِ الْأَخْتُ لأَمُّ، وَالْبَأَقِي سُدُسٌ وَهُوَ وَاحدٌ لبنت الْعَمِّ الشَّقيقِ.

مُسْأَلَةٌ أَخْرَى: هَالكٌ عَنْ بنت بنت وَابْنِ أُخْتِ شَقيقَةٍ وَابْنِ أُخْتِ لأُمِّ وَنِنْتِ أَخِ لأَبِ: فَلَبِنْتِ الْبِنْتِ النَّصْفُ مِيرَاثُ أُمُّهَا الَّتِي نَزَلَتْ مُنْزِلَتَهَا ، وَلاَّ بِنِ الْأَخْتَ الشَّقِيقَةِ النَّصَفُ فَرَضُ أُمَّهِ الَّتِي نَزَلَتُ مُنْزِلَتَهَا، وَلَيْسَ لابْنِ الْأَخْتِ لأُمُّ شَيَّءٌ؛ لأَنَّ أَمُّهُ ٱلَّتِي نَزَلَ مَنْزِلَتَهَا غَيْرُ وَارِثَةٍ لِحَجْبِهَا

|      |                    |                        |                                  | بينْتِ الصُّلْبِ، كَمَا أَنَّ بِنْتَ الأَخِ لأَب                 |
|------|--------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      | ۲                  |                        |                                  | لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؛ لأَنَّ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ فَتَزَلَتْ        |
|      | ,<br>              | ,                      |                                  | مَنْزِلَتَهُ وَهُوَ الْأَخُ لَأَبِ مَـحْجُوبٌ                    |
|      | 1                  | بنت ُبنتِ              |                                  | بِالشَّقِيقَة . هَكَذَا:                                         |
|      | ١                  | ابن أخت شقيقة          |                                  | ·<br>فَالْمَسْأَلَةُ مِنَ اثْنَيْنِ لِوُجُودِ النَّصْف           |
|      |                    | ابن أخت لأمِّ          |                                  | فِيهَا، فَنِصْفُهَا وَاحِدٌ لِبِنْتِ الْبِنْتِ، لأَنَّهُ         |
|      | ·                  | بنُت أخ لأب            |                                  | مِيرَاثُ أُمِّهَا، وَلا بُنِ الْأُخْتِ الشَّقيقَة                |
|      | L                  | ] , >                  |                                  | النَّصْفُ وَاحِدٌ مِيرَاثُ أُمِّهِ الْأَخْتَ                     |
|      |                    |                        |                                  | الشَّقِيهَ قَي وَلَيْسَ لاِبْنِ الْأُخْتِ لأُمُّ                 |
| ٲڹؘؖ | ر . د<br>سَىءٌ، لأ | كَيْسَ لبنت الأخ لاب ش | ةً بِبِنْتِ الصَّلْبِ، وَ        | شَيْءٌ، لأَنَّ أُمَّهُ الَّتِي يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهَا مَحْجُوبَا |
|      | Ψ.                 |                        | ْ بِالْشَّقِيقَة كَمَا تَقَدَّهُ | أَبَاهَا الَّذِي أَدْلَتْ بِهِ وَنَزَلَتْ مَنْزِلَتَهُ مَحْجُوبُ |
|      |                    |                        |                                  |                                                                  |

مَسْلَلْةُ أُخْرَى: هَالِكُ عَنْ حَالَةٍ وَعَمَّةٍ: قَللُخَالَةِ لَا لَمُ مَلِكُ عَنْ حَالَةً وَعَمَّةٍ: قَللُخَالَةِ لَا لَمُّ مَيْرَاتُ الأُمُّ الَّذِي أَذَلَتْ بِهَا وَنَزَلَتْ مَنْزِلَتَهَا. خالةً لا لَلْكُ مُيرَاتُ الْأَمُ الِّذِي أَدُلُتْ بِهِ وَهُو عَمَّةً لللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ مَنْ أَذَلَتْ بِهِ وَهُو عَمَّةً لا للَّهُ مَا أَنْفَتْ الْفَرَاتِضُ. وَالْأَبُ وَهُو عَاصِبٌ يَرِثُ مَا أَنْفَتْ الْفَرَاتِضُ.

هَكَذَا:

فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلاَثَةِ لِوُجُودِ النَّلُثَيْنِ فِيهَا. فَثُلُثُهَا وَهُوَ وَاحِدٌ لِلْخَالَةِ، لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأُمَّ الَّتِي أَدْلَتُ بِهَا وَنَزَلَتُ مَنْزِلَتَهَا، وتُلْفَاهَا وَهُمَا اثْنَانِ لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأَبِ الَّذِي أَذْلَتْ بِهِ وَهُوَ عَاصِبٌ يَحُوزُ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائَضُ.

تَنْبِيهِاتٌ:

أ- لا يُورَثُ ذُوُو الأَرْحَامِ مَعَ وُجُودِ صَاحِبِ فَرْضِ أَوْ عَاصِبِ؛ لأَنَّ الْبَاقِي عَنِ الْفُرُوضِ يُردُّ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ حَتَّى لاَ يَبْقَى شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْفَرْضِ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فَحِينَنذِ يُورَثُ ذُوُو الأَرْحَامِ. فَلَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ أَخِ لأُمَّ أَوْ لأَبِ وَعَنْ عَمَّةٍ: حَازَ التَّرِكَةَ كُلَّهَا، وَلَيْسَ لِلْعَمَّة شَيْءٌ لأَنَّهَا مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنَ التَّرِكَة مَا تُورَّتُهُ. كَمَا لَو هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ أُمَّ وَخَالَةٍ فَإِنَّ الْمَالَ للأُمَّ فَرْضًا وَرَدًا وَلَيْسَ لِلْخَالَةِ شَيْءٌ، أَمَّا لَوْ هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتِ آخِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الرَّبُعُ فَرْضًا، وَالْبَافِي لِبِنْتِ الأَخ لأَنَّهَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةً أَبِيهَا وَهُوَ عَاصِبٌ يَحُوزُ مَا تُبْقِي لِلزَّوْجَةِ الرَّبُعُ فَرْضًا، وَالْبَافِي لِبِنْتِ الأَخ لأَنْهَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةً أَبِيهَا وَهُوَ عَاصِبٌ يَحُوزُ مَا تُبْقِي المُؤْمُوضُ.

ب. ذَوُو الأَرْحَامِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ يُنْظُرُ إِلِنَهِمْ وَكَأَنَّهُمْ الْوَرَثَةُ الأَصْلِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ فَالأَعْلَىٰ يَحْجُبُ الأَذْنَىٰ، وَالشَّقِيقُ يُحْجِبُ الَّذِي لاَبٍ.

وَعِنْدَ التَّسَاوِي فِي الدَّرَجَةِ وَالْقُرْبِ يَتَسَاوَوْنَ فِي الإِرْثِ فَلاَ يَفْضُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَيَكُونُ للذَّكَرَ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنِ.

## مثَالُ ذَلكَ:

هَالِكٌ عَنْ بِنْت بِنْت وَعَنْ بِنْت بِنْت بِنْت بِنْت أِو ابْن بِنْت بِنْت، فَالْمَالُ لِبِنْتِ: الْبِنْتِ وَحْدَهَا، وَلَيْسَ لِبِنْت بِنْت الْبِنْت شِيءٌ، وَلاَ لاَبْنِ بِنْت الْبِنْتِ، لاَنَّ بِنْتَ الْبِنْتِ أَعْلَىٰ دَرَجَةً، وَالأَعْلَىٰ يَحْجُبُ الأَذْنَىٰ .

## وَمِثَالٌ آخَرُ:

هَالِكٌ عَنْ بِنْتِ آخِ شَقِيقِ وَبِنْتِ آخِ لابٍ: فَالْمَالُ لِبَنْتِ الآخِ الشَّقِيقِ وَلَيْسَ لِبِنْتِ الآخِ لاب شَعَيْء؛ لِحَجْبِ الآخِ الشَّقِيقِ وَلَيْسَ لِبِنْتِ الآخِ لاب شَعَيْء؛ لِحَجْبِ الآخِ الشَّقِيقِ لاب. فَمَنْ نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الإرْثُ أَو الْحِرْمَانِ، فَمَنْ أَدُلَى بِغَيْبِ وَارِثِ لا يَرِثُ. كَمَنْ هَلَكُ عَنْ بِنْت بِنْت ابْنِ وَابْنِ ابْنِ بِنِت الأَبْنِ ابْنِ الْبِنْتِ شَيْءٌ، فَإِنَّهُما وَإِنِ اسْتَوَيَّا فِي اللَّرَجَةِ بِنْت الْأَبْنِ مَنْ أَبْنِ الْبِنْ قَلْ أَدْلَى بِغَيْرِ وَارِثِ فَلْ اللَّرَجَةِ الْحَرْمَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَارِثْ، وَآمًا ابْنُ الْبُنِتِ وَارِثْ، وَآمًا ابْنُ الْبُنِتِ وَارِثْ، وَآمًا ابْنُ الْبُنِتِ فَلَالَ لَمْ يَرِثْ، لاَنَّ ابْنَ الأَبْنِ وَارِثْ، وَآمًا ابْنُ الْبُنِتِ فَلَالَ لَمْ يَرِثْ، لاَنَّ ابْنَ الأَبْنِ وَارِثْ، وَآمًا ابْنُ الْبُتِ

# الفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي اليمين والنَّذْر

وفيه مادتان:

المادةُ الأولَى: في اليمينِ:

١- تعريفُهَا: اليمينُ: هِيَ الحَلِفُ بأسماءِ اللَّه تعالَىٰ أَوْ صِفَاتِهِ نَحْوَ: واللَّه لأَفْعَلَنَّ كَذَا. . أو: والَّذِي نَفسي بيدِهِ، أو: ومُقَلِّب القُلُوب.

٢ ـ مَا يَجُوزُ مُنْهَا وَمَا لا يَجُوزُ: يَجُوز الْحَلِفِ باسماءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، إِذْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يحلِفُ باللَّهِ الذي لا إله غيره، ويحلِفُ بقولِه: «والَّذي نفس مَحسَمَد بيَده» ، وحلف جَبريل عليه السلامُ بعزَّة اللهِ تعالى فقال: وعزَّتك لا يسمع بها أحدٌ إلا دَخَلَها»(١). ولا يجوز الحلفُ بغيرِ أسماءِ اللَّهَ تعالى وصفاتِهِ، سواءً كان المحلُّوفُ بِهِ معظمًا شرعًا كالكَعْبَةِ المُشرَّفة . حماها اللَّه ـ والنبيِّ ﷺ ، أم لم يكن ، وذلك لقوله ﷺ: "مَنْ كَانَ حالقًا فَلْيَحْلُفْ باللَّه أَوْ ليَصْمُتُ اللَّهُ ، وقُـولِهِ ﷺ: ﴿لاَ تَعْلَقُوا إِلاَ باللَّهُ، ولاَّ تَعْلَقُوا إِلاَ وَٱلنُّمُ صَادَقُونَ ۗ ۖ ۖ ، وقُـولِهِ َ « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدَ أَشْرَكَ ۗ ( ) ، وقولِهِ : «مَنْ حَلَفَ بَغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ » ( ° )

٣ ـ أقسامُهَا: اليَمينُ ثلاثة أقسامٍ، وهِيَ:

أ- الغَموسُ: وهي أن يحلف المرء مُتعمَّدًا الكَذبِ، كَأَنْ يَقُولُ: واللَّهِ لقد اشتَرَّيت كذا بخمسينَ مَثَلًا، وَهُوَ لَمْ يَشْتَرِبِهَا، أو يَقُولُ: واللَّهِ لِقَدْ فَعَلْتُ كَذَا، وَهُوَ لَم يَفْعَل. وسميت هذه اليمينُ بالغَمُوسِ لِأَنَّهَا تَعْمسُ صَاحِبِهَا فِي الإِنْمِ، وَهَذِهِ اليمينُ هِي المُعْنِيَّةُ بقُول الرسول ﷺ: امَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْنِ وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مالَ اَمْرِيْ مَسَلمٍ لَقِي اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (١٠٠).

وَحُكُمْ يَمِينُ الغمُوسِ: أَنهَا لا تُجزَئ فيها الكفَّارة، وَإِنمَا يجبُ فيهَا التَّوْبَةُ والاستغفَارُ(٧٧)،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٥٦٠) وصححه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ٢٣٥)، ورواه مسلم في الإيمان (٣)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الأيمان والنَّذور (٥)، ورواه النسائي في الآيمان والنَّذور (١).

**<sup>(</sup>٤)** رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (٢/ ٢٧، ٨٧، ١٢٥).

<sup>(</sup>o) رواه الترمذي (١٥٣٥)، ورواه الحاكم (١٨/١).

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣/ ١٥٩)، ورواه أبو داود في النذور (٢)، ورواه الترمذي (١٢٦٩)، ورواه ابن ماجه

<sup>(</sup>V) خلافًا للشافعي رحمه الله، فإنه يرئ وجوب الكفارة في اليمين الغموس.

وذلك لِعظَم ذَنْبِهَا، ولا سيَّمَا إذا كان يُتوصَّل بها إلى أخذ حق امرئ مسلم بالباطل.

ب لغو اليمين: وهي ما يَجْرِي عَلَىٰ لِسانِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَلِفِ بِلُونِ قَصْدٍ، كَمَنْ يُكْثِرُ فِي كلامه قول: لا واللُّه، وبَلَىٰ واللَّه، لقول عائشة رضي اللَّه عنها: «اللغو في اليمين كلامُ الرَّجُلَ فِي بيتِهِ لا واللَّهَ" ) ومنهَا أنّ يحلِفَ المُسلمُ عَلَىٰ الشيءِ يظنُّهُ كذا فيتبَّينُ عَلَىٰ خلاف ما كان يَظُنُّ. وَخُكُمُ هذه اليمين أنَّهَا لا إثْمَ أَفِيهَا ولا كُفَّارَةَ تَجِبُّ عَلىٰ قائلِهَا، لقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو في أَيْمَانكُم ولَكنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدَتُمُ الأَيْمَانَ﴾

ج - اليمين المنعقدة: وهي التي يُقصد عقدها على أمر مُستقبل كأنَّ يقول المسلم: والله لافْعَلنَّ كذا. . . أو: والله لا أفعل كذا. فهذه هي اليمينُ التي يُؤَاخَذُ فيها الحَانثُ، لقوله تعالى: ﴿ولَكُنْ يُؤَاخِذُكُم بما عَقدتُم الأيمان﴾ [الماندة: ٨٩].

وَحُكمُ ها: أنَّ مَنْ حَنِثَ فِيها آثمٌ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِلذِّلِكَ، فَإِنْ فَعَلَهَا سَقَطَ الإِثْمُ عَنْهُ

4 ـ مَا تَسْقُطُ بِهِ الكَفَّارَةُ: تَسْقُطُ الكَفَّارة، والإِثْمُ عَلَىٰ حالِفِ البمينِ بأَمْرينِ:

أ. أَنْ يَفْعَلَ المَحلُّوفَ عَلَىٰ فِعْلِهِ، أَوْ يُتْرُكَ المَحْلُوفَ عَلَىٰ تَرْكِهِ، أَوْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَىٰ تَرْكِهِ أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ وَلَكِنْ نَاسِيًا أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسْيانُ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» (٢)

ب- أنْ يَسْتَثْنِي حالَ حَلفِه بأنْ يَقُولَ: إنْ شاءَ اللهُ، أوْ إلاَّ أنْ يَشَاءَ اللهُ، إذَا كانَ الاسْتِثْنَاءُ بِالْمَجْلَسِ الذي حَلَفَ فيهِ، لَقَولِهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثُ» (٣) ، وإذَا لَـمْ يَحْنَثْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيهِ ولا كَفَّارَةَ.

٥ - اسْتحبَابُ الحنْث في أُمور الحَيْر: يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ إِذَا حَلْفَ عَلَى تَوْكِ إَصْرِ مِن أُمورِ الخَيْرِ أَنْ يَاتِيَ مَا حَلَفً عَلَىٰ تَرْكِهُ، ويُكَفِّرَ عَنْ يَمِينهِ، لقولِهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَلا تَجْعُلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤] ، وقَوْل ِالرَّسُولِ ﷺ: ﴿إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمينِ فرَأَيتَ غَيْرَهَا خَيْرًا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه».

<sup>.</sup> (٣) رواه الترمذي (١٥٣٢)، ورواه النسائي (٧/ ٢٥، ٣١)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٩). وفيه ضعف، والجمهور على العمل به لما يشهد له من رواية أبي داود عن ابن عمر مرفوعًا: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى؛ أبو داود في النذور (١١).

مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينَكَ وَائْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ (١).

آ - وُجُوبُ إِبْراَرِ النَّقَسَمِ: إِذَا حَلَفَ السُّلْمُ عَلَىٰ اخيهِ انْ يَفْعَلَ كَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ انْ يَبَرَّ قَسَمَهُ، وألا يَتْرُكُ يَحْنَتُ إِذَا كَانَ فِي إِمْكَانِهِ فِعْلُ اوْ تَرْكُ مَا حَلَفَ لَهُ عَلَيه، لِقُولِه ﷺ للمَراة التي أَهْدِي إليَّهَا تَمْرٌ فَأَكَلَتْ بُعْضَهُ وتَرَكَتْ بُعْضًا فَحَلَفَتْ لَهَا اللَّهْدِيةُ أَنْ تَأْكُلَ بَاقِيه، فَامْتَنَعَتْ، التي أَهْدِي إليَّهَا تَمْرٌ فَأَكَلَتْ بُعْضَهُ وتَرَكَتْ بُعْضًا فَحَلَفَتْ لَهَا اللَّهْدِيةُ أَنْ تَأْكُلَ بَاقِيه، فَامْتَنَعَتْ، وَقَلْ إِللَّهُ عَلَى اللَّحْنَدِي (")

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «أبريها فإنَّ الإنْمَ عَلَى المُحنَّك» (٢٠). ٧ - الحَلفُ بِحَسْب نيَّة الحَالف (٢٠) العبْرةَ في الحنْث وعَدَمه بِنيَّة الحَالف، إذ الاعْمَالُ بالنَّيَّات، وَلَكُلُّ امْرِئ مَا نَوَىً، فَمَنْ حَلَفَ الا يَنَامَ عَلَىٰ الارْضِ وَهُوَ يَعْنِي الَفرَاشَ فَهُو بِحَسَبِ نَيَّتِه، فَلا يَحْنَثُ إِذَا لَمْ يَنَمْ عَلَىٰ الفراش، ومَنْ حَلَفَ الا يَلْبَسَ هَذَا الكِتَّانَ تُوبًا فَلْبِسَهُ سَرُوالاً لا يَحْنَثُ إِنْ لَوَى كُونُهُ قُوبًا فَقَطْ، وإلاَ فإنَّهُ يَحْنَثُ.

٨ - كَفَّارَةُ اليَمين، كفَّارةُ اليَمينِ إرْبَعَةُ اشْيَاءٍ:

ا- إِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكَينَ بِإِعْطَانِهِمْ مُدًّا مِنْ بُرِّ لِكُلِّ مِسْكِينِ، أَوْ جَمْعِهِمْ عَلَىٰ طَعَامٍ غَذَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ يَأْكُلُونَ حَتَّىٰ يَشْبَعُوا، أَوْ إِعْطَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ رَغَيْفًا مَعَ بَعْضِ الإِدَامِ.

ب- كِسُوتُهُمْ ثُوبًا يُجْزِئُ فِي الصَّلاَةِ، وَإِنْ أَعْطَى أُنْنَى أَعْطَاهَا دِرْعًا وَخِمَارًا لأَنَّهَ أَقَلُ مَا يُجْزِئُهَا في الصَّلاة.

ج - تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .

د- صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَةٍ إِنِ اسْتَطَاعَ وَإِلاَّ صَامَهَا مُتَفَرِّقَةً.

وَلاَ يَنْتَقِلُ إِلَىٰ الصَّوْمِ إِلاَّ بَعْد الْعَجْزِعَنِ الإطْعَامِ أَو الْكِسُوةِ أَو التَّحْرِيرِ ، لقَوْله تَعَالَىٰ : ﴿ فَكَفَّارِتُهُ إِطْهَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ ﴾ إللسن ١٨٨.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الأيمان (١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٦/ ١١٤) ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) هذا في غير الدعاوئ، أما في الدعاوى فهي بحسب نية المستحلف، لقوله ﷺ في رواية مسلم في الايمان (٢١): «اليمين على نية المستحلف، وووله ﷺ: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم في الايمان (٢٠) فلو ادَّعن شخصٌ على آخر دابة ولا بينة له فحلف المدعى عليه وقال: والله ما عندي أو ما هي دابته وهو ناف ما عنده شيء آخر فإن النية لا تنفعه وهو حانث كاذبٌ.

الْمادَّةُ الثَّانيَةُ: في النَّذْر:

١ - تَعْرِيفُهُ: النَّذُرُ إِنْوَامُ المُسلم نَفْسَهُ طَاعَةً للهِ لَمْ تَلْزَمْهُ بِدُونِهِ - أي النَّلْدِ - كَأَنْ يَقُولَ:
 للهِ عَلَيَّ صِبَامُ يَوْمٍ، وَصَلَاةً رُكْعَتَيْنِ مَثَلاً.

٢ - حُكْمُهُ: حُكْمُ النَّذْر مَا يَلِي:

يُبَاحُ النَّذْرُ المُطلَقُ الَّذِي يُرادُ بِهِ وَجُه اللهِ تَعَالَىٰ كَنَذْرِ صِيَامٍ أَوْ صَلاَةٍ أَوْ صَلَفَةٍ وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ .

وَيُكُورُهُ النَّذُرُ المُقَيَّدُ كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ شَفَا الله مَريضِي صُمْتُ كَذَا أَوْ تَصَدَّقَتُ بِكَذَا، لقَوْلِ أَبنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ: "إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ مَالِ الْمَبْخِيلِ" (1)

َ وَيَحْرُمُ إِذَا كَانَ لَغَيْرٍ وَجْهِ الله تَعَالَى كَالنَّذْرِ لِقُبُورِ الأَوْلِيَاءِ أَوْ أَرْوَاحِ الصَّالِحِينَ كَأَنْ يَقُولَ: يَا سَيِّدِي فُلاَنْ إِنْ شَفَا اللهُ مَرِيضِي ذَبَحْتُ عَلَى قَبْرِكَ كَذَا أَوْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكَ بِكَذَا، إِذْ هَذَا مِنْ صَرْفَ الْعَبَادَةَ لِغَيْرِ اللهَ تَعَالَى، وَذَلِكَ الشَّرْكُ الَّذِي حَرَّمُهُ اللهَ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهَ شَيْئًا ﴾ [الساء: ٢٦].

٣- أَنْوَاعُهُ: للنَّذْرِ أَنْوَاعٌ، وَهِيَ:

أ- النَّذْرُ الْمُطلَقُ، وَهُوَ الْخَارَجُ مخْرَجَ الْخَبَرِ نَحْوَ قَوْلِ الْمُسْلِمِ: للهِ عَلَيَّ صَوْمُ ثُلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَة مَسَاكِينَ مَثَلاً، يُرِيدُ بِذُلكَ التَقَرُّبُ إِلَى اللهَ تَعَالَىٰ .

وَحُكُمُ هَـذَا النَّوْعِ مِنَ النَّذُرِ وَجُـوبُ الْوَفَاءِ بِهِ لِقَـوْلِهِ تَعَـالَى : ﴿ وَأَوْفُوا بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ ﴾[النحل: ٤٦]. وَقَوْلِهِ سُبْحَانُهُ: ﴿ وَلَيُوفُوا نُذُورُهُمْ ﴾[الحج: ٢٩].

ب- النَّذُرُ المُطلَقُ غَيْرُ المُعيَّنِ، كَقُولِ المُسْلِمِ: للهُ عَلَيْ نَذُرٌ وَلَمْ يَذُكُو النَّذُرَ، وَحُكُمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْه فِي الْوَفَاءِ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لَقَوْلِه ﷺ: "كَفَّارَةُ النَّذُر إِذَا لَمْ بُسَمِّهِ كَفَّارَةُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّمَ وَكُمْ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَوْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَوْلُهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّالَةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّلُولُولُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٥٥)؛ ورواه مسلم في النذر (٢، ٦)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٦١)، ورواه النسائي (٧/ ١٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۵۲۸).

ج- النَّذُرُ الْمُقَيَّدُ بِفِعْلِ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الْخَارِجُ مِخْرَجَ الشَّرْطِ، كَقَوْلِ الْمُسْلِمِ: إِنْ شَفَا اللهُ مَرِيضِي أَوْ رَدَّغَائِمِي أَطعمتُ كَذَا مُسْكِينًا، أَوْ صُمْتُ كَذَا يَوْمًا.

وَحُكْمُهُ مَعَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ ، فَإِذا قَضَى اللهُ حَاجَتُهُ وَجَبَ عَلَيْه فِعْلُ مَا سَمَّاهُ مِنَ الْعِبَادَةِ لِفَرْلِهِ ﷺ : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلَيْطُعِهُ " ( ) وَإِنْ لَمْ يَفْضَ اللهُ حَاجَتُهُ فَلَا وَفَاءَ عَلَيْه .

د- النَّذْرُ الْقَيْدُ بِفعْلِ المَخْلُوقَ وَهُو نَذْرُ اللَّجَاجِ كَقَوْلِهِ: أَصومُ شَهْرًا إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ وَقَعَ كَذَا أَوْ وَقَعَ كَذَا أَوْ وَقَعَ كَذَا أَوْ أَخْرِجَ مِنْ مَالى كَذَا إِنْ فَعَلْتَ كَذَا .

وَحُكُمُهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِهِ وَكَفَّارَةً يَمِينِ إِذَا هُو حَيثَ فِيماَ عَلَّىَ النَّذْرَ عَلَيْه لِقُوله ﷺ: "لاَ نَذْرَ فِي غَضَب، وكَفَّارتُهُ كَفَّارةُ يَمِين "'' . إِذْ نَذْرُ اللَّجَاجِ غَالِبًا لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ غَضَب، ويَحْفَر بَهِ مِنْعُ اللَّحِاجِ عَالِبًا لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ غَضَب، ويُرَدُ بِهِ مِنْعُ المُخَاطَبِ مِنْ فِعْلِ شَعْء، أَوْ تَرَكِهِ .

هـ نَذْرُ المَعْصِيَةِ، وَهُو َأَنْ يَنْذِرَ فِعْلَ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكَ وَاجِبٍ كَأَن يَنذِرَ ضَرْبَ مُؤْمِنٍ، أَوْ تَرْكَ وَاجِبٍ كَأَن يَنذِرَ ضَرْبَ مُؤْمِنٍ، أَوْ تَرْكَ صَلاَة مَثَلاً.

وَحُكُمُهُ أَنْ يَعْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ، لِقُولِهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطْيِعِ اللهَ فَلَيُطُعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلاَ يَعْصِهِ "") غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمَ رَأُواْ أَنْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ كَفَّارَةَ يَمِينَ ، لِقُولِهِ ﷺ «لاَ نَلْرَ فِي مَعْصِيةَ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كُفَارَةُ مِينٍ "٤٠

وَ - نَذْرُ مَا لاَ يَمْلُكُ ٱلمُسْلَمُ، أَوْ مَا لاَ يُطِيقُ فَعْلُهُ، كَأَنْ يَنْذِرَ عِنْقَ عَبْدَ فَلاَنِ، أَوِ التَّصدُقَ يِقِنْطَارِ مِنَ الذَّهَبِ مَثَلاً، وَحُكَمْهُ أَنَّ فِيهِ كَفَّارَةً، لِحَديثِ: «لاَ نَذْرَ فِيمَا لاَ يَمْلكُ الْ

ز- نَذْرُ تَحْرِيم مَا أَحَلَّ اللهُ تَعَالَى كَأَن يَنْدِرَ تَحْرِيمَ طَعَامِ أَوْ شَرَاَبٍ مُبَاحَيْنِ، وَحُكُمْهُ أَنَّه لاَ يُحَرِّمُ شَيئًا مِمَّا أَحَلَّ اللهُ سِوَىٰ الزَّوْجَةِ، فَمَنْ نَذَرَ تَحْرِيمَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ، وَمَا عَدَا الزَّوجَةِ فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوّد في الايمان والنذور (٤١)، ورواه النسائي (٧/ ٢٨، ٢٩)، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الإصام أحمد (٢٦/٦، ٤١)، ورواه الترمذي (١٥٢٦)، ورواه أبو داود (٢٢٨٩)، ورواه ابن ماجه (٢١٢٦).

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٢٩٠) بلفظ: "... و لا فيما لا يملك ابن آدم" وسنده لا بأس به.

<sup>(</sup>٥) رواه عبدالرزاق في مصنفه (٩٧١٥)، ورواه النسائي (٧/ ٢٩).

تَنْبيهَان:

مَنْ نَذَرَ كُلَّ مَالِهِ يُجْزِئُهُ الثُّلُثُ مِنْهُ إِنْ كَانَ النَّذُرُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَ النَّذُرُ نَذْرَ لَجَاجٍ يَكُفِيهِ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقَطْ.

مَنْ نَلَو طَاعَةً وَمَاتَ قَامٌ وَلِيُّهُ بِهَا نِيابَةً عَنْهُ، لِمَا صَحَّ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ الابن عُمَر إِنَّ أَمَّهَا نَلَرَتِ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ ثُمَّ مَاتَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تُصَلِّي عَنْهَا بِمَسْجِدِ قُبَاءٍ.

# الْفَصلُ التَاسعُ: في الذَّكَاة، وَالصَّيد، وَالطَّعَام وَالشَّرَابِ

وَفيه ثَلاَثُ مَوَادٍّ :

الْمَادَّةُ الأُولَى: في الذَّكَاة:

١ - تَعْرِيفُهَا: الذَّكَاةُ ذَبْحُ مَا يُذْبَحُ مِنَ الْحَيوانِ الْمُبَاحِ الأَكْلِ، وَنَحْرُ مَا يُنْحَرُ مِنْهُ.

٢- بَيَانُ مَا يُذْبَحُ وَمَا يُنْحَرُ : الْغَنَمُ مِنْ ضَأَن وَمَعز، وكَذَا سَائرُ أَنْوَاع الطَّيْرِ مِنْ دَجَاجِ

وَغَيْرِه تُذْبَحُ وَلا تُنْحَرُ . قال اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ - أِي كَبْش -[الصافات: ١٠٧]. وَٱلْبَقَرُ يُذْبَحُ: لقَوْلِه تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَوَةً ﴾ [البقرة: ١٦٧) وَيَجُوزُ نَحْرُهَا(١)، إِذْ ثَبَتَ نَحْرُهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لأَنَّ لَهَا مَوْضِعَيْنِ لِتَذْكِيَّتِهَا، مَوْضعَ ذَبْحِ وَمَوْضعَ نَحْرٍ. وَأَمَّا الإِبِلُ فَإِنَّهَا تُنْحَرُ وَلاَ تُنْبَحَ، وَقَدْ نَحَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الإِبلَ قَائِمةً مَعْقُولَةَ الْبَدِ

٣- تَعْرِيفُ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ: الذَّبْحُ هُوَ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِّيْ وَالْوَدَجَيْنِ. وَالنَّحْرُ هُوَ طَعْنُ الإِبْلِ فِي لَبَّهَا، وَالَّلِبُّهُ مَوْضَعُ الْقِلاَدَةُ مِنَ الْعُنْتَى، وَهُوَ مَوَضَعٌ تَصِلُ مِنْهُ الَّةُ

الذَّبْحِ إِلَىٰ الْقِلْبِ فَيَمُوتُ الْحَيَوَانُ بِسُرْعَةٍ.

٤- كَيْفِيَّةُ اللَّبِّحِ وَالنَّحْرِ: أَمَّا الذَّبِّحُ فَهُو أَنْ تُطْرَحَ الشَّاةُ عَلَىٰ جَنْبِهَا الأيسَرِ مُسْتَفْبِلَةَ الْقَبْلَةَ بَعْدَ إعْدَادَ آلَةَ الذَّبْحِ الْحَادَّةِ، ثُمَّ يَقُولَ الذَّابِحُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبُرُ. ويُجْهِزَ عَلَىٰ الذَّبِيحَةِ فَيَقْطَعَ في فورٍ وَاحدٍ حُلْقُومَهَا وَمرِّئهَا وَودَجَيْهَا.

وَأَمَّا النَّحْرُ فَهُو أَنْ يَعْقَلَ الْبَعِيرَ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ قَائِمًا، ثُمَّ يَطْعَنُهُ نَاحِرَهُ فِي لَبَّتِهِ قَائِلاً: بِسُمِ

(١) أي البقرة فالضمير عائد إلن واحدة البقر . (٢) انظر صحيح البخاري (١١٧) ١١٩) كتاب الحج، وسنن أبي داود (٢٠) كتاب المناسك .

الباب الخامس

الله وَاللهُ أَكْبَرُ وَيُواصِلَ حَرَكَةَ الطَّعْنِ حَتَّى تَوْهَقَ رُوحُهُ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَقَدْ مَرَّ بِرَجُلِ أَنَاخَ نَاقَتُهُ لِلذَّبِعِ: «اَبْعَثْهَا قَيَامًا مُقَيِّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ"<sup>(۱)</sup>.

٥ - شُرُطُ صحَّة الذَّكَاة: يُشْتَرَطُ لِصحَّة الذَّبْح مَا يَلى:

١- أَنْ تَكُونَ آلَةُ اللَّبِح حَادَّةً تُنْفِرُ الدَّمَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَكُلُ

٢- التَّسْمِيَةُ بِأَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَوْ بِسْمِ اللهِ فَقَطْ، لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَأْتُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانسام: ١٦١]، وقَوْلِهِ ﷺ: «مَا أَنْهُرَ الدَّمَ، وَذُكْرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُواً الْأَنْ

٣ قَطْعُ الْحُلْقُومِ تَحْتَ الْجَوزَةِ مَعَ قَطْعِ الْمرِّئِ وَالْوَدَجَيْنِ فِي فَوْرِ وَاحِدٍ.

٤ - أَهلَيُّةُ الْمُذَكِّي بِأَنْ يَكُونَ مُسْلَمًا عَاقلاً بَالغًا، أَوْ صَبَيًّا مُمَيَّزًا، وَلاَ بِأَسَ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً، أَوْ كتَابِيًا، لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٥]، وتُسسَّرَ طَعَامُهُمُ بِذَبَائِحِهِمْ.

 وإِنْ تَعَذَّرَ ذَبْحُ أَوْ نَحْرُ الْحَيَوانِ لِتَرَدِّيهِ فِي بِئْرٍ، أَوْ لِشُرُودِهِ جَازَ تَذْكِيتُهُ بِإِصَابَتِهِ فِي أَيِّ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهِ بَمَا يُنْهِرُ دَمَهُ، لِقُولِهِ ﷺ وَقَدْ نَذَ بَعِيرٌ - أَيْ شُرَدَ ولَمَ يكنْ مَعَ الْقَوْمِ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌّ سِمْمُ فَحَيَسَهُمْ فَحَيَسَهُمْ فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكذاًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكذاًا اللهِ عَلَى مَنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكذاًا اللهِ عَلَى مِنْها هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكذاًا اللهُ عَلَى مِنْها هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكذاً اللهِ عَلَى مَنْها هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكذاًا اللهُ عَلَى مَنْها هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكذاً اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْها هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكذاً اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَنْها هَذَا فَافَعَلُوا بِهِ هَكَذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْها هَذَا فَافَعَلُوا بِهِ هَا هَذَا اللهُ عَلَى مَنْها هَذَا فَافَعَلُوا بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْها هَذَا فَافَعَلُوا بِهِ هَا هَذَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَالَهُ عَلَى اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّ

فَقَاسَ أَهْلُ الْعَلْمُ عَنَّهُ كُلَّ مَا تَعَذَّرَتْ ذَكَاتُهُ مِنْ جَلْقِهِ أَوْ لَبَّتِهِ.

تَنْبيهاتٌ:

ا ـ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهُ، وَيَمْسُنُ آكُلُهُ إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: «كُلُّوه إِنْ شُنْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أُمَّهُ، (٥٠)

آدَنُ التَّسْمِيَة نَسْيَانًا لاَ يَضُرُّ فِي الذَّكَاة، لَعَدَم مُؤَاخَذَة أُمَّة مُحمَّد ﷺ بِالنَّسْيَانِ لِحَدَيث: "دُبِيحة المُسْلِم حَلالٌ ذَكَرَ "(رُفِعَ عَنْ أُمِّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه "(1)، وَلِقَوْلهِ ﷺ: "دُبِيحة المُسْلِم حَلالٌ ذَكَرَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۷٦۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ١٨)، ورواه الترمذي (١٤٩١)، ورواه ابن ماجه (١١٧٨).

<sup>(</sup>۳) ست تخریجا

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٤/ ١٤٠)، ورواه الدارمي (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٨٢٧)، ورواه ابن ماجه (٣١٩٩)، ورواه الإمام أحمد (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٦) رواه الطّبراني بسند صحيح.

اسْمَ اللَّهِ، أَوْ لَمْ يَذْكُرُ، إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذَكُرُ إِلاَّ اسْمَ اللَّهِ (١).

" الْمُبالَغَةُ فِي الذَّبْعَ حَتَّىٰ قَطْع رأس الذَّبِيحة إِسَاءَةٌ، وتُؤكلُ النَّبِيحةُ مَعَهَا بِلاَ كَرَاهَةِ.

٤- لَوْ خَالَفَ ٱللَّذَكِّي فَنَحَرَ مَا يُذْبَحُ ، أَوْ ذَبَحَ مَا يُنْحَرُ أَكِلَتْ مَعَ الْكَرَاهيةِ .

٥ الْمَرِيضَةُ ، وَاللَّنخَقَةُ ، وَاللَّوْفُوذَةُ ، وَالْتَردَّيَةُ ، وَالنَّطْبِحَةُ ، وَآكِيلَةُ السَّبْعِ ، إِذَا أُدْرِكَتْ فِيهَا الْحَيَاةُ مُسْتَقرَّة ، بحيثُ تُزْهَنُ روحُهَا بفعلِ النَّبح لا بتأثير المرض وذُكِيُّ جازَ آكُلُهَا لِقولِهِ تَعَالَى: ﴿إِلاَ مَا ذَكَيْتُمُ ﴾ [الماسد: ٣] ، أي : أَدْركتُم فيها الرُّوحَ وازهقتُموهُ بواسِطَةِ التَّذْكيةِ .

 ٦ - إذا رفّع الذّابخُ يُدرُهُ قبل إنهاء الذبح ثم أعادها بعد فترة طويلة قال أهل العلم: لا تُؤكلُ ذبيحتُهُ إلا إذا كان قد أنّم ذكاتها في المرّة الأولى.

المَادَّةُ الثانيةُ: فِي الصَّيْدِ:

١ \_ تعريفُهُ:

الصيد: ما يُصاد من حيوان برِّي متوحِّش أو حيوان مائيٌّ ملازم للبحر.

٢ - حُكْمُهُ : يُباحُ الصِّيِّدُ لَغَيرِ الْخُرِمُ بِحَجَّ أَوْ عُمَرَّة ، لَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَاصْطَادُوا ﴾ [الله: ٢] ، غَيْرَ أَتُهُ يُكِرَهُ إِنْ كَانَ لَهُجَرُ اللَّهْوِ واللَّعْبِ .

٣ - أَنُواعُهُ: الصيدُ نَوعانِ: صيدُ بحر وهو كُلُّ مَا عَاشَ فِي البَحْرِ مِن سَمَكِ وَغَيره مِن الجيوانَات البَحْريَة.

وحكمُّهُ أنَّه حَلَالٌ للمُحرِمِ وغيرِ المُحْرِمِ، ولم يكره منهُ سوىٰ إنسانِ الماءِ وخِنْزيرِ الماءِ، لعلَّة مُشارَكتهما في التسمية للإنسانِ وهو مُحرَّمُ الاكل، والخِنزِير وهو كَذَلِكَ.

وصيدُ برٌّ ، وهو أجناسٌ ، فيباح منه ما أباحهُ الشرعُ ، ويمنعُ منهُ ما منعهُ .

٤ - ذَكَاةُ الصّيد: ذكاة صيد البَحْرِ مُجَرَّدُ مَوْتِه بِحيثُ لا يُعِالَجُ آكُلُهُ، وَهُو حَيُّ فَقَطْ، لقَولِه ﷺ: «أُحلَّتُ لنا ميتَتَانِ، الحُوتُ والجَرَادُ» (أَمَّا صيدُ البرِّ فإنَّه إذا أُدْرِكَ حيًا، وجب تذكيتَه، ولا يجوز آكلُه بدونِ تذكيتِه، لقولِه ﷺ: "وَمَا صدت بَكَلَبُكُ غَيْر المُمَلَّم وأَدْرُكُتَ

 <sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٢٤٠/٩): ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة إلا إذا كان الترك للتسمية نسيانًا.

<sup>(</sup>٢) روّاه البيهقي (١/ ٢٤٥).

ذَكَاتُهُ فَكُلُ<sup>هِ(١)</sup>، وَإِذَا أَدْرِكَتُه مَيْنًا جاز أكْلُهُ إِذَا توفَّرَتْ فِيهِ الشروطُ التَّالية :

١ - أَنْ يكونَ الصَّائِدُ مِن تجوزُ تذكيَّتُهُ كَكُونِه مُسلِّمًا عاقلاً مميزًا.

٢ - أَنْ يُسَمِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عِندَ الرَّمِي أو إرسالِ الجارح، لِقَولِهِ ﷺ: "مَا صِدْتَ بِقُوسك فَذَكَرْتَ اسمَ اللَّه عَلَيْه فَكُلْ، ومَا صدتَ بكلبكَ غَيْر الْمُعَلَّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ <sup>(٢)</sup>

٣- أن تكونَ آلةُ الصَّيْدِ - إنْ كانَتْ غَيرَ جارِح - مُحدَّدة تخرقُ الجلدَ، فإنْ كانت غَير محدَّدة كالعَصَا والحَجَرِ، فلا يصحُّ أكلُ ما صيد بها لأنَّهُ كالموقُودِ، اللَّهُمَّ إلا إِذَا أُدْرِكَ فيه الرُّوحُ فَذُكِّيَ، وذلك لقَوْلِهِ ﷺ وقد سُئِل عن المِعْرَاضِ: "إِذا أصاب بالعَرْضِ لا تأكُّلْ فإنَّه وقِيمَدُ" (٣) وإن كانت جارِحًا من كلبٍ أو بازِ أو صَفْر وَجبَ أنْ بَكُونَ مُعَلَّمًا، لَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا عَلَّمَتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِنَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مَمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُّوا غَمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم واذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الماندة: ٤]، وقولِهِ ﷺ: "وما صدَّت بِكَلِّكَ الْمُعَلَّم فَاذْكُرِ اسمَ اللَّه عَلَيْه ثُمَّ

## تَنْبِيهُ !

عُلامة الجارح المعلّم وخاصَّةً الكلب: أنْ يُدْعَى نَيْجيبَ، وأَنْ يُشْلَىٰ فَيَسْلَىي، وأن يُزْجَرَ فَيَزْدَجِرَ، واغْتُفِرَ الأنْزِجَارُ فِي غيرِ الكَلْبِ إِذَا كان غَيْرَ مُمْكِنٍ.

٤ - ألا يُشارِكَ كُلْبَ الصيد غيره من الكلاب في إمساك الصيد، لأنه لا يُدرئ من الذي أمسكَهُ، المذكور اسم اللَّهِ عليهِ عِندَ إرسالِهِ أم غَيْرُهُ؟ وذلك لقولِهِ ﷺ: «فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلَبك كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتلَ، فلا تَأكُلُ؛ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ ۗ ( ^ ) .

٥ - ألا يأكل الكلبُ منهُ شَيْئًا، لقوله ﷺ: ﴿إِلاَّ أَنْ يَكُولَ الكَلْبُ فَلا تَأكُلُ؛ فَالِّنِي أخافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّما أمسَكَ عَلَى نَفْسه»<sup>(١)</sup>، واللَّهُ يَقُولُ: ﴿فَكُلُوا مَمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم﴾.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (۲۸۵۵)، ورواه الإمام أحمد (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) رواه ابو داود (۱۷۲۷). (۳) رواه البخاري (۱۱۲/۷). (۵) رواه البخاري (۱۱/۷). (۱) رواه البخاري (۱۱۲/۱۱).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٨٠). (٦) رواه الإمام أحمد (٤/ ٣٨٠). (٦) رواه البخاري (٨) كتاب الذبائع ومسلم (٣) كتاب الصيد.

في المعاملات 🔻 🗸 🗸

### تَنبيهاتٌ:

ا إذا غاب الصيد عن الصائد ثم وجده ويه أثر سهم ولا أثر آخر معه جاز أكلهُ ، ما لم يمض عليه أكثر من ثلاث ليالٍ ، لقوله ﷺ في الذي يُدرِكُ صيده بعد ثلاثٍ : «كُلُ مَا لَمْ يَشُنُ اللهِ عليه أكثر من ثلاث ليالٍ ، لقوله ﷺ في الذي يُدرِكُ صيده بعد ثلاث إ

٢-إذا صيدَ الحَيوانُ ثم وقع في ماء فمات، لا يحلُّ أكلُهُ لانَّهُ قَدْ يَكُونُ ماتَ بِسَبب الماء لا

٣-إذا انفَصَلَ عُضُو من الصيد بفعلِ الحارح، فإنَّ هذا العضو لا يحل أكلُهُ لاَنَّهُ داخلٌ تحتَ قولِه ﷺ: "وما قُطعَ من حَيٍّ فَهُو مَيِّتٌ"(٢)

المادة الثالثةُ: في الطَّعَام والشَّراب:

أولاً: الطَّعامُ:

١ - تَعْرِيفُهُ: المرادُ من الطَّعام كُلُّ ما يُطْعَمُ من حَبٌّ وتَمْرِ ولحْمٍ.

٢ ـ حكمه: الاصل في سائر الاطعمة الحلّية ، لعموم قوله تعالى: ﴿هُو الّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقر: ٢٦]، فلا يحرم منها إلا ما أخرجه دليل الكتاب أو السنة ، أو القياس الصحيح ، فقد حرَّم الشارع أطعمة ، لانها مُضرَّة بالجسم أو مُفسدة للعقل ، كما حرَّم على غير هذه الامة المسلمة أطعمة لمجرد الامتحان ، قال تعالى : ﴿فبظلم من الذين هادوا حرَّمناً عليهم طيبات أُحلَّت لُهُم ﴾ [الساء: ١٦] .

## ٣ ـ أنواع المحظورات:

أ ـ ما حُظرَ بدَليل الكتاب وهو:

١ ـ طعام غَيرَه الذي لا يملكه بوجه الملك التي تبيح له أكله ، لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: ١٨٨]، وقوله الرسول ﷺ: ﴿فلا يَحْلُبُنَّ أحدٌ ماشيةَ أحد إلا بإذْه»(٣)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ما بير (٣) ٢٠١٧)، وزواه الحاكم (٤/ ٢٢٤)، والترمذي (١٤٨٠) بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة». وفي سنده مقالٌ لكنه صالح للعمل به .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١٦٥)، ورواه مسلم في اللقطة (٢)، ورواه أبو داود في الجهاد (٩٤).

٢-الميتَةُ، وهي ما ماتَ من الحيوان حَتْفَ أَنْفه، وَمَنْهَا الْمُنْخَنَقَةُ، والموقُوذَةُ، والمتردَّيّةُ، والنطيحَةُ، وأَكيلَةُ السُّبع.

٣- الدم المسفوح وهو السائل عندَ التَّذْكية، وكذا دَمُ غيرِ المُذَكِّيَات مَسْفُوحًا كان أو غير مسفوح، قليلاً أو كثيرًا.

٤ - لحمُ الخِنزير، وكذا سائر أجزائه من دم وشحم وغيرهما.

٥ ـ ما أُهلَّ به لغير اللَّه وهو ما ذُكر عليه غير اسم اللَّه تعالَى .

٦ - ما ذُبِعَ علَىٰ النُّصُبِ وهو شامِلِ لكُلُّ ما ذُبِعَ علَىٰ الاضْرِحة والقبِابِ عا يُنْصَبُ أمارةً ورَمْزًا لِمَا يَعْبَدُ دُونَ اللَّهِ، أو يُتوسل به إليه تعالىن، ودليل هذه الستَّة قوله تعالى: ﴿حُسُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ المَيْنَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الجِنْزير وما أُهلَّ لغيْر اللَّه به والمُنخَنقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُترَدِّيَّةُ والنَّطيحَةُ وما أَكُلُ السُّبُعُ إِلاَ مَا ذُكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النُّصُبُ ﴾ [اللَّدَة: ٢]، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ بالكتابِ العَزِيزِ .

ب ـ ما حُظرَ بنَهْي النَّبيِّ عَيَّكِيٌّ وَهُو مَا يَلي:

١ - الحُمُر الأَهْلِيَّةُ ، لَقَوْلَ جَابِرٍ رضي اللَّه عَنه : "نهن رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر عن لُحُوم الحمر الأهْلِيَّةِ، وأَذِنَ فِي لحوم الخَيلِ»(١) .

٢ ـ البِغَالُ قياسًا لها على الحمر الاهلية، فهي في حكم ما نهي عنه، ولقول اللَّه تعالىٰ : ﴿والحيل والبغَالَ والحَميرَ لتركُّبُوهَا﴾ [النحل: ٨]. فَهُوَ دَلِيلُ خِطَّابٍ يَقْضِي بِحَظْرٍ أَكْلِهَا، وإِنْ قِيلَ كَيفَ أَبيحَتْ الخيلُ ، و الدليل في البغال والخيل واحدٌ؟ فالجواب: أن الخيل خرجت بالنصِّ الَّذِي هُو إذن الرسول عِلَيْ في أكلها كما جاء في حديث ِجابر المتقدِّم.

٣، ٤ ـ كلُّ ذي نابٍ من السباع كالاسد والنَّمر والدُّبِّ والفَهْدِ والفيل والذُّب والكلب وابن أوى، وابن عُرس، والشعلب، والسنجاب، وغيرها، مما له نابٌ يفترسُ به، وذي مخلبٍ من الطيورِ كالصَّقْرِ والبازي والعُقابِ والشَّاهِين والحِدْأَةِ، والباشق، والبُومَة، وغيرهَا مما له مِخْلَبٌ يَصِيدُ بِهِ ، لِقُوْلُ إِبِنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عَنه : "نهَىٰ رَسول اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلُّ ذِي نابٍ من السِّبَاع، وعنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ من الطُّيور»(٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۲/۲۱، ۲۱۹)، ورواه الدارتطني (۳/ ٤٥٨). (۲) رواه الترمذي (۱٤۷۷)، ورواه الإمام أحمد (۱/۲۷)، ورواه الحاكم (۲/۲۶).

٥ ـ الجلالَةُ: وهي ما تأكُلُ النَّجَاسَةَ وتكونُ غالبَةً في عيشِهَا من بهيمَةِ الأنعامِ، ومِثْلها الدَّجاجُ، لما رُويَ عَن ابن عُمَر أنَّ النبي ﷺ نَهَىٰ عن لُحُومِ الجَلالَةِ والبانِهَا (َ َ ) ۚ ، فُلا تُتُوكَلُ حَتَّى تُحْبَسَ عن النَّجاسَةِ أيامًا يطيبُ فيها لحمُها، ولا يُشْرَبُ لَبُنَّهَا إِلا بعدَ إبعادِها عن النَّجَاسَةِ

ج ـ مَا حُظِرَ بِدَلِيلِ مَنْعِ الضَّرَرِ، وهُوَ مَا يَلِي:

١ - السُّمُومُ عامة لِتُبوتِ ضررها في الأجسام.

٢ ـ التُّرابُ والطِّينُ والحجرُ والفحمُ، لضررها وعدم نفعها.

٣- المُستقذرات التي تعافُها النفس وتنقبض لها كالحشرات وغيرها، إذ المستقذرُ يُسبب المرض ويجرُّ الأذي للبدن.

د ـ ما حُظرَ بدَليل التَّنزُّه عَن النَّجَاسَات، وهُوَ ما يَلي:

١ ـ كُلُّ طعاَم أَو شراًبِ حَالطتُهُ نَجاسَةٌ ، لقوله ﷺ : ﴿إِذَا وَقَعَتِ الفَارَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَأْنَ جَامِدًا فَٱلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وكُلُوا الباقي، وَإِنْ كَانَ مَانِعًا فلا تَقْرَبُوهُ» (٢٠).

٢ ـ كلُّ نَجس بطبعه كالعَذرة والرَّوَث، لقولِه تعالَىٰ: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

# هـ ما يباح من المحظورات للمضَّطرِّ:

يُباح للمضطر ذي المخمصة ـ المجاعة الشديدة ـ إن حاف تَلَفَ نَفْسِهِ وهلاكها أن يتناول من كلِّ المحظور . غير السُّمِّ . ما يحفظ به حياته سواءٌ كان طعام غيره أو ميتةٍ ، أو لحمَ خنزيرٍ وغير ذلك، علىٰ شرط ألا يزيدَ علَىٰ القدرِ الذي يحفَظُ به نفسه من الهلاكِ، وأَنْ يكونَ كارِهًا لذلك غيرَ مُتلَذَّذٍ بِهِ ، لقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن اصْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٌ غَيْرَ مُتَجَانِف (٣) لإنْم

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۷۸۵)، والترمذي (۱۸۲۶) وغيره وهو حسن . (۲) رواه أبو داود (۳۸۶۱ ، ۳۸۶۲) بسند صحيح وأصله في البخاري . (۳) متجانف لإثم : ماثل إليه ومختار له .

ثانيًا: الشَّرَابُ:

السُّواثلِ. المراد من الشراب كل ما يُشرب من أنواع السُّواثلِ.

٢ - حكمهُ: الاصل في الاشربة كالاصل في الاطعمة وهو أنها مباحة، لقوله تعالى: ﴿هو اللَّهِ عَلَى خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرض جَميعاً﴾ [البره: ٢٩]، إلا ما أخرج الدليل من ذلك مثلُ:

ًا - الخَمْرُ، لقولِهُ تعالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا الخَمْرُ والنِّسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فاجْتَنَبُوهُ﴾ الماندة: ٩٠]، وقول الرَّسول ﷺ: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الحَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وسَاقِبِهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُثِنَّاعَهَا، وَعَاصرَهَا، وَحَامَلُهَا، والمُحْمُولَةُ الِنِّه، وآكلَ ثَمَنَهَا» (١١)

٢ ـ كُلُّ مُسْكِرَ مِنْ أَنواعِ اَلسَّوائِلِ والكحوَليَّاتِ (٢) ۖ لِقَوْلِهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (٣).

٣- عصير الخليطين، وهو جمع الزَّهْ والرُّطَب، أو الزَّبِيب والرُّطَب في إناء واحد وصبُّ الماء عليها حتي يصيرا شرابًا حُلُوًا، وسواء أسْكَرَ أم لم يُسْكِر، لنهيه ﷺ عن ذلك بقوله: «لا تُنْبِذُوا الزَّبِيبَ جَمِيعًا، ولكن الْبِذُوا كلَّ واحد منهما عَلَى حدَمه (٤)

وذلك لأنَّ الإسكار يُسرع إليه بسبب الخليط، فسدًا للذريعة نهي عنه على .

٤ ـ أبوال محرمات الأكل لنجاستها، والنجاسة محرَّمةٌ.

٥ ـ ألبان ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، سوى لبن الآدميَّة فإنَّهُ حلالٌ.

٦ ـ ما ثبت ضرره للجسم كالغازات ونحوها.

٧- أَنْواعُ المشروبات التدخينيَّةِ كالتبغ والحشيشة والشَّيشة، إذ بعضها مُضرِّ للجسم وبعضها مُسْكِرٌ، وبعضها مُثْتِرٌ وبعضُها كريه الربح مُؤذِ لمن في مَعيَّةِ المدخنِ من بشرٍ أو ملائكة، وما كان كَذلكَ فهو ممنوعٌ شرعًا.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (٣٦٧٤)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٩٧).

روسه بوداده المسلم وروستهم المعلم الخوليات إذ الغول ما يغتال العقول من المنكرات. قال تعالى : ﴿لا فيها غول﴾ [الصافات: ٤٧].

غول﴾ [الصافات: ٤٧]. (٣) رواه ابن ماجه (٣٣٩٠)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٢٩، ٣١).

<sup>(</sup>٤) رُواه مسلم في الأشربة (٥)، ورواه الدارمي (١١٨/٢).

٥ \_ ما يباح منها للمضطر :

مد عيم مه مسمد أن يُسنِعُ ما نَشَبَ فِي حَلْقِه من طَعَام ونحوه بالخَمْرِ إِنْ لَم يجدُ غيرَهَا يباحُ لِذِ الغُصَّةِ أَن يُسنِعُ ما نَشَبَ فِي حَلْقِه من طَعَام ونحوه بالخَمْرِ إِنْ لَم يجدُ غيرَهَا حِفَاظًا عَلَىٰ النَّفْسِ من الهَلاك، كما يُباحُ لذي العَطْشِ الشَّديدِ اللَّذِي يَخَافُ مَعُهُ الهلاك أَنْ يَشُرُبَ ما يَلفَعُ بِهِ عَطَشَهُ مِنَ المَشُووبَاتِ المُحَرَّمَةِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿.. إِلاَّ مَا اضْطُرِدُتُمْ الْمُسْرَبِ مَا يَلفَعُ بِهِ عَطَشَهُ مِنَ المَشُووبَاتِ المُحَرَّمَةِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿.. إِلاَّ مَا اضْطُرِدُتُمْ إِلَيْهِ ﴾.

# الْفَصْلُ الْعَاشِرُ : فِي الْجِنَايَاتِ وَأَحْكَامِهَا وَفِيهِ أَزْبَعُ مَوَادً :

الْمَادَّةُ الْأُولَى: في الجنايَة علَى النَّفْسِ: ١ - تَعُرِيفُهَا: الْجِنَايَةُ عَلَىٰ النَّفْسِ هِي التَّعَدَّي عَلَىٰ الإِنْسَان بِإِزْهَاقِ رُوحِهِ، أَوْ إِنْلاَفِ

بَعْضَ أَعْضَاتُهُ ، أَوْ إصَابَتِه بِجُرْحٍ فِي جِسْمِهِ .

٧ - حُكُمُ هَا : يَحْرُمُ بِدُونَ حَقَّ إِزْهَاقَ رُوح الإنسان ، أَوْ إِثْلاَفُ عُضْو مِنْ أَعْضَائِه، أَوْ إِصَائِتُهُ بِأِيَّ أَذَى فِي جَسَدِه ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْكُفُو ذَنْبُ أَعْظَمَ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، لَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَخَرَاؤُهُ جَهَنُمُ خَالِدا فِيها وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٦] ، وقَولُه ﷺ: "اوَّلُ مَا يُقضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القيامَة فِي الدَّمَاءِ» (() ، وقَولُه ﷺ: "الله مُومِن فَي فُسُحة مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِب دَمًا حَرَاهًا» (() .

٣ - أَنُواعُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّفُسَ: الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ ثَلاَثَةُ أَنُواعٍ وَهِي : ١ ـ الْعَمْدُ ، وَهُو آَنَ يَقْصِدَ الْجَانِي قَتْلَ الْمُؤْمِنِ أَوْ أَذَيَّتُهُ ، فَيَعْمَدَ إِلَيْهِ أَيْضَرِبَهُ بِحَدِيدٍ ، أَوْ عَصًا ، أَوْ حَجَرٍ ، أَوْ يُلْقِيمُهُ مِنْ شَاهِي ، أَوْ يُغْفِقُهُ فِي مَاءٍ ، أَوْ يُحْرِقُهُ بِنَارٍ ، أَوْ يَخُنُفَهُ ، أَوْ يُطْحِمُهُ سُمًّا فَيَمُوتَ بِذِلِكَ ، أَوْ يُصابَ بِتَلَفِ فِي أَعْضَائِهِ ، أَوْ جُرْحٍ فِي بَدَنِهِ . في بَدَنهِ .

وَحُكُمُ هَذِهِ الْجِنَايَةَ الْعَمْدِ أَنَّهَا تُوجِبُ الْقَوَدَ (الْقَصَاصَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فَيِهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأَذُنَ بِالأَذْفِ وَالسِّنَ بالسِّنَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۸/۸)، ورواه النسائي (۷/ ۸۶)، ورواه ابن ماجه (۲۲۱۷، ۲۲۱۷)، ورواه الإمام أحمد (۲۸۸/۱).

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (۲/ ۹۶)، ورواه الحاكم (٤/ ٣٥١).

[الماندة: ٤٥] ، وَقَوْلِهِ ﷺ : "مَنْ قُتُلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ، إمَّا أَنْ يُودَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ "''، وَقَوْلِهِ ﷺ: الْمَنْ أَصِيبَ بِدَمِ أَوْ خَبَلَ - أَيْ جُرْحٍ - فَهُوَ بِالْخِيارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يَقْنُصَّ أَوْ يُأْخُذُ الْعَقْلَ- أَي الدِّيَّةَ - أَوْ يَعْفُو، فَإِنْ أَرَادُ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيُهِ،(١٠

٢- شَبُّهُ الْعَمْدِ: وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْجِنَايَةَ دُونَ الْقَتْلِ ، أَوِ الْجُرْحِ كَأَنْ يَضْرِبُهُ بَعَصًا خَفِيفَةٍ لِأَ تَقْتُلُ عَادَةً ، أَوْ يَلْكُمُهُ بِيَدِهِ ، أَوْ يَضْرِبُهُ بِرَأْسِهِ ، أَوْ يَرْمَيِهُ فِي قَلِيلٍ مَاءٍ ، أَوْ يَصِيحَ فِي وَجُههِ ، أَوْ يُهَدِّدُهُ فَيَمُوتَ لِذَلِكَ .

وَحُكُمُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْجِنَايَةِ أَنْ يُوجِبَ عَلَىٰ الْجَانِي الدَّيَّةَ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ ، وَالْكَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِقَـوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنَ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَعْرِيرُ رَقَيَةٍ مُؤْمِّنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَدُّقُوا ﴾

٣- الْخَطَأُ: وَهُو أَنْ يَفْعَلَ الْمُسْلِمُ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ مِنْ رِمَايَةٍ أَوِ اصْطِيَادٍ ، أَوْ تَقْطِيعِ لَحْمِ حَيُوانٍ مَثَلاً فَتَطِيشَ الآلَةُ فَتُصِيبَ أَحَدًا فَيَمُوتَ بِذَلِكَ أَوْ يُجْرَحَ

وَحكُمُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْجِنَايَةِ كَحُكُم النَّوْعِ النَّانِي ، غَيْرَ أَنَّ الدِّيَّةَ فِيهِ مُخَفَّفَةٌ ، وَأَنَّ الْجَانِي غَيْرُ آثِم بِخِلاَفِ شِبْهِ الْعَمْدِ فَإِنَّ الدِّيَّةَ فِيهِ مُغَلَّظَةٌ، وَالْجَانِي آثِمٌ.

الْمَادَّةُ النَّانِيَّةُ : فِي أَحْكَامِ الجِنَاياتِ : أ ـ شُرُّوطُ وُجُوبِ القِصَاصِ :

لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْقُتَلِ أَوْ فِي الأَطْرَافِ أَوِ الْجِرَاحِ إِلاَّ بِتَوفُّو الشُّرُوطِ التَّالِيّةِ:

١ - أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّم ، فَإِنْ كَانَ زَانِيّا مُحْصَنّا ، أَوْ مُسرْتَدًّا ، أَوْ كَافراً فَلاَ قِصَاصَ ، إِذْ هَوُلاءِ دَمُهُمْ هَدَرٌ لِجَرِيَتِهِمْ .

٢- أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُكَلَّقًا ، أَيْ بَالِغًا عَاقِلاً ، فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَلاَ قِصَاصَ لِعَدَم التَّكُلِيفِ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنَ ثَلَاثَةٍ :َ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالمَجْنُونِ حَتَّى يُفَيِقَ، وَالنَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقظَ»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١٦٥)، ورواه مسلم في الحج (٤٤٧، ٤٤٨)، ورواه الترمذي (١٤٠٥). (٢) رواه الإمام أحمد (١٩/٤)، ورواه ابن ماجه (٢٦٢٣)، ورواه الدارمي (١٨٨/٢). وفي سنده ضعف، غير أن العمل به إذ أصله في االصحيحين ،

في المعاملات الم

٣- أَنْ يُكَافِئَ الْمَقَتُولُ الْقَاتِلَ فِي الدِّينِ وَالْحُرِيَّةِ وَالرَّقِّ، إِذْ لاَ يُقْتَلُ مُسلِمٌ بِكَافِر، وَلاَ حُرِّ بِعَبْدِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿لاَ يُقْتَلُ مُسلِمٌ بِكَافِلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَهُ : (لاَ يُقْتَلُ مُسلِمٌ بِكَافِلِ عَلِي اللَّهُ عَنهُ : (مِنَ السُّنَةِ ٱلأَيْقَتَلَ حُرُّ بِمَبْدٍ) وَحَدِيثِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّهُ عَنه : (لاَ يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ) وَحَدِيثِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّهُ عَنه : (لاَ يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ) وَحَدِيثِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللَّهُ عَنه : (لاَ يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ) وَاللهُ عَنه : (لاَ يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ) أَنْ اللهُ عَنه : (لاَ يُقْتَلُ حُرُّ اللهُ عَنه اللهُ عَنه : (لاَ يُقْتَلُ حُرُّ اللهُ عَنه : (لاَ يُقْتَلُ حُرُّ اللهُ عَنه : (لاَ يُقْتَلُ حُرُّ اللهُ عَنه : (لاَ يَقْتَلُ حُرُّ اللهُ عَنه : (لاَ يَقَتَلُ حَرُّ اللهُ عَنه : (لَّهُ يُعَلِّيُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنه اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

٤ ـ ألا يكونَ القاتِلُ والدَّا للمَقْتُولِ، أَبَا أو أمَّا، أو جدًّا أو جدَّة؛ لقوله ﷺ: «لا يُقتَلُ والدٌ بولده»(").

تُ \_ شُرُوطُ استيفاء القصاص:

لا يَسْتَوْفي صَاحبُ الْقَصَاصِ حَقَّهُ في الْقصاصِ إلاَّ بَعْدَ تَوَقُّرِ الشُّرُوطِ التَّالِيَّةِ:

١. أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْحَقِّ مُكَلَقًا، فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا حُبِسَ الْجَانِي حَتَىٰ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ، أَوْ يُفِيقَ الْمَجْنُونُ، ثُمَّ لَهُمَا أَنْ يَقْتَصَّا أَوْ يَأْخُذَا الدَّيَّةَ أَوْ يَعْفُو ، وَقَدْ رُويَ هَذَا عَنِ الصَّحَابَة رِضُوانُ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ .

٢ - أَنْ يَتَّفِقَ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ عَلَىٰ الْقِصاصِ، فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ فَلاَ قِصاصَ، وَمَنْ لَمْ يَعْفُ فَلَهُ قسمُهُم مَنَ الدَّية .

٣- أَنْ يُؤْمَنَ فِي حَالِ الاسْتِيفَاءِ التَّمَدِّي بِأَنْ لاَ يَتَعَدَّىٰ الْجُرْحُ مِثْلُهُ، وَٱلأَيْفَتَلَ غَيْرُ الْقَاتِلِ، وَٱلاَّ تُقْتَلَ امْرَأَةٌ فِي بَطْنِها جَنِينٌ حَتَّى تَضَعَ وَبَقْطِمَ وَلَدَهَا، لقُولُه ﷺ لَمَّا قَتَلَتِ امْرَأَةٌ عَمْدًا : "لَمْ تُقْتَلَ امْرَأَةٌ فِي بَطْنِها إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفَّلُ وَلَدَهَا " (لَاَهُ

٤ ـ أَنْ يَكُونَ الاسْتيفَاءُ بِحَضْرَة سُلْطَانِ أَوْ نَائِبه حَتَّىٰ يُؤْمَنَ الْحَيْفُ أَوِ التَّعَدِّي .

٥ ـ أَنْ يَكُونَ بِاللَّهِ حَادَّةٍ ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «لاَ قَوْدَ إِلاَّ بِالسَّيْف» (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١/ ٧٩)، ورواه الترمذي (١٤١٢، ١٤١٣) وهو حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه البّيهقي (٨/ ٣٥) بسند حسن. ورواه الدارقطني (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣)رواه الإمام أحمد (٩/١٤) وصححه ابن الجارود، ويرى مالك أن الوالد لا يقتل بولده. إذا كان القتل غير مُحظً، أما إذا كان محظًا عمدًا كان خنقه بحبل أو ذبحه بموسى فإنه يقتل به.

<sup>(</sup>٤) سَنَن ابن ماَّجه (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عاجه (٢٦٦٧، ٢٦٦٨) وسكت عنه السيوطي، وهنا يرئ بعض أهل العلم أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به إن كان سيفًا فسيفٌ، وإن كان حجرًا فحجر، للحديث المتفق عليه أن الرسول ﷺ أمر بالذي رضَّ رأس أجارية بحجر أن يُرضَّ رأسه.

## ج - التَّخْييرُ بَيْنَ الْقَوْد وَالدِّيَّة وَالْعَفْو (١):

إِذَا وَجَبَ لِلْمُسْلِمِ دَمْ خُيْرَ بَيْنَ ثَلاثَةٍ : أَنْ يَقَادَلَهُ ، أَوْ يُودَىٰ لَهُ ، أَوْ يَعْفُو ، لقولِه تَعَالَىٰ : ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [ البنرة : ١٧٨] ، وَقَسُلُ الله ﴿ النورى: ٤٤]، وَقُولُ الرَّسُولِ ﷺ : «مَنْ قُتْلَ لَهُ قَتْلِ لَهُ قَتْلِ لَهُ وَمَلْ بَعْدِر النَّطْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ بُودَى أَوْ أَنْ يُقَادَ» (١٠) ، وقَوْلِهِ ﷺ: «مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةً إِلاَّ يَرَادُهُ اللهُ بِهَا عَزًا اللهُ بِهَا عَزًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

## (تَنْبِيهِاتٌ)

١ - مَن اخْتَارَ الدِّيَّةَ سَقَطَ حَقَّهُ فِي الْقَوْدِ ، فَلَوْ طَلَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُمْكَّنُ مِنْهُ، وَلَوِ انْتَقَـمَ فَقَتَلَ قُتلَ، أَمَّا إذَا اخْتَارَ الْقَصَاصَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَعْدُلُ عَنْهُ إِلَىٰ الدِّيَّة .

٢- إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ لَمْ يَبْقَ لُولِيِّ الدَّمْ إِلاَّ الدَّيَّةُ أَنتَعَذُّرِ الْقَصَاصِ بِمَوْتِ الْقَاتِلِ، لأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَتْلُ غَيْرَ الْقَاتِلِ بِحَالِ، لقَوْلِهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْوِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] ، وَفُسِّرًا الإِسْرَافُ فِي الْقَتْلِ بِقَتْل غَيْرِ الْقَاتِلِ .

٣- كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ قَاتِل خَطَأَ وَشِيهَ عَمْدٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ جَنِينَا أَوْ مُسينًا
 ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، وَهِيَ عَتْوُ رَقَبَة مُؤْمِنَة ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعِيْنِ تَوْبَة مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [
 ﴿ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فِمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعِيْنِ تَوْبَة مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [
 النساء: ١٣] .

الْمَادَّةُ الثَّالئَةُ: في الجناية عَلَى الأطراف:

١ - تَعْرِيفُهَا : ٱللَّجِنَايَةُ فِي الْأَطْرَافِ أَنْ يَتَعَدَّىٰ امْرُوْ عَلَىٰ آخَرَ فَيَفْقَا عَيْنُهُ أَوْ يَكْسِرَ رِجْلَهُ أَوْ يَقْطَعَ يَدُهُ مَثَّلاً.
 يَقْطَعَ يَدُهُ مَثَّلاً

٢ - حُكُمُهَا: إِنْ كَانَ الْجَانِي عَامِداً ، وَلَيْسَ وَالِدا لِلْمَجْنِيُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ '' مُكَافِئا لِلْجَانِي فِي الإسْلامَ وَالْحُرِيَّةِ فَإِنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ لِلْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقْطَعَ مِنْهُ مَا قَطَعَ ، ويُجْرَحَ

<sup>(1)</sup> يرئ بعض أهل العلم أن قتل الغيلة لا عفو فيه وإن عفا أولياء الدم فإن للسلطان ألا يعفو بل يعزر القاتل بجلد ماثة وتغريب عام.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣/ ١٦٦)، ومسلم كتاب الحج (٤٤٧، ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ٤٣٨).

 <sup>(</sup>٤) لو اشترك كبير وصغير في القتل العمد العدوان، قُتل الكبير وألزم الصغير بنصف الدية. قاله مالك في «الموطا».

بِمثْلِ مَا جَرَحَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ إِلاَّ أَنْ يَقْبَلَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الدِّيَّةَ أَوْ يَعْفُو َ. ٣\_ شُرُوطُ القِصاصِ فِي الأطرافِ : يُشْتَرَطُ لاسْتِيفَاءِ الْقِصاصِ فِي الأطرافِ مَا

يَلي :

١ ـ أَنْ يُؤْمَنَ مِنَ الْحَيْفُ (١) فِي الاستيفاء ، فَإِنْ خِيفَ الْحَيْفُ فَلاَ قِصَاصَ .

٢ ـ أَنْ يَكُونَ الْقصاصُ مُمْكِنًا ، فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنِ تُرِكَ إِلَى الدَّيةِ .

٣ ـ أَنْ يَكُونَ الْعُضُو الْمُرَادُ قَطْعُهُ مُمَاثِلاً فِي الاَسْمَ وَالْمَوْضِعِ لِلْعُضْوِ الْمُثْلَفِ، فَلاَ تُقْطَعُ يَمِينٌ فِي يَسَارٍ، وَلاَ يَدٌّ فِي رِجْلٍ، وَلاَ إِصْبَعُ أَصْلِيٌّ فِي زَائِدٍ مَثَلاً ،

٤ - اسْتِواَءُ الْعُضْوَيْنِ : الْمُثْلَفُ وَالْمُرَادُ أَخْلُهُ ، فِي الصَّحَّةِ وَالْكَمَالِ ، فَلاَ تُؤْخَذُ الْيَدُ
 الشَّلَاءُ في الصَّحيحة ، ولا الْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ بِالسَّلِيمَةِ .

٥ - إِنْ كَانَ الْمَجُرْحُ فِي الرَّأْسِ أَوِ الْوَجْهَ ، وَهَي الشَّجَةُ فَلاَ قِصَاصَ فِيهَ إِلاَّ إِذَا كَانَ لاَ يَتَنَهِي إِلَى الْعَظْمِ، وَكُلُّ جُرْحَ لاَ يُمْكِنُ فِيهِ الاسْتِيفَاءُ لِخُطُورَتِهِ فَلاَ يُقْتَصَّ بِهِ ، فَلاَ قِصَاصَ فِي كَسْرِ عَظْمٍ وَلاَ فِي جَائِفَةِ ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ فِيهِ الدَّيَّةُ .

#### تَسْهَاتٌ:

تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ ، وَيُوْخَذُ أَطْرَافُ جَمَاعَةَ فِي طَرَف وَاحد إِذَا اشْتَرَكُوا فِي الْجنايَةِ اشْتِرَاكًا مُبَاشِرًا، لِقَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه : (لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعاً عَلَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعاً) ". قَالَ ذَلكَ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ سَبِّعةً كَانُوا قَدْ قَتْلُوا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ صَنْعاً .

سرَايَةُ الْجِنَايَةِ مَضْمَونَةٌ ، فَلَوْ جَنَىٰ أَحَدُّ عَلَىٰ آخَرَ بِقَطْمِ إِصْبَعِهِ ثُمَّ لَمْ يَنْدَمِلِ(") الْجُرْحُ حَتَّىٰ شُكَّتَ يَدُهُ بِكَامَلَهَا أَوْ مَاتَ فَإِنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ أَوِ الدَّيَّةَ بِحَسَبِ ذَلِكِ

وَأَمَّا سِرَايَةُ الْقَوْدِ فَهَدَرٌ ، فَلَوْ قَطَعَ آحَدٌ يَدَ آحَدُ فَاقْتَصَّ مِنْهُ بِقَطْعَ يَدهِ ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ مُتَأَثِّرًا بِالْجُرْحِ فَلاَ شَيَءَ لَهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ هَنَاكَ حَيْفٌ حَالَ الْقَصَاصِ بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ بِالَّهَ كَالَّهَ أَوْ مَسْتُومَةُ مَثَلًا قَضْمَنُ السِّرَايَةُ حَيِنْكِ .

لاَ يُقْتَصُّ فِي جُرْحِ أَوْ عُضْوٍ قَبْلَ الْبِيْءِ ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْقَوْدِ فِي الْجُرْحِ قَبْلَ الْبُرْءِ ('' لأَذَّهُ

(1) الحيف: الاعتداء والجور. (٢) واه مالك في «الموطا» وأصله في المخاري.

(٣) اندمل الجرح: إذا النام وبرئ وتماثل للشفاء.
 (٤) رواه الدارقطني وهو ضعيف بعلة الإرسال، قال بعضهم بالاستحباب فقط لا بالوجوب.

لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْرِي الْجُرْحَ إِلَى بَاقِي الْجَسَدِ فَيْتَلِفَهُ ، فَلِذَا لَوْ حَالَفَ آحَدٌ وَافْتَصَ قَبْل الْبُرْءِ ثُمَّ سَرَىٰ جُرْحُهُ فَأَتَلَفَ لَهُ عُضْوًا آخَرَ ، فَلاَ حَقَّ لَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ فِي السَّرَايَةِ لِمُخَالَفَتِهِ النَّهْيَ عَنِ الْقُودُ قَبْلَ الْبُرْءَ .

الْمَادَّةُ الرَّابِعُةُ فِي الدِّيَّة :

١ - تَعْرِيفُهَا : اللَّذِيَّةُ هِيَ مَا يُؤَدَّىٰ مِنَ الْمَالِ لِمُسْتَحَقِّ الدَّمِ .

٢ ـ حُكُمُهَا : الدّيّةُ مَشْرُوعَةٌ ، بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ دُويَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَدُقُوا ﴾ . النساء: ١٩٦ ، وَيَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿ مَنْ قُتُلِ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ ﴾ . يُقَادَهُ (').

٣ - عَلَى مَنْ تَعجبُ اللَّيَةُ : تَجِبُ اللَّيَةُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ قَتَلَ إِنْسَانًا بِمُبَاشَرَةَ أَوْ سِبَبِ مِنَ الأَسَبَابِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ شَبْهَ عَمْد أَوْ خَطَأَ فَالدَّيَّةُ عَلَىٰ الْأَسْبَابِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ شَبْهَ عَمْد أَوْ خَطَأَ فَالدَّيَّةُ عَلَىٰ عَاقَتِهِ ، لَقَضَاء الرَّسُول ﷺ بِذَلكَ ، فَقَد اقْتَتَلَت امْرَآتَانِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ بِحَجَرٍ عَقْتَلَنَّهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَضَى رَسُولُ الله ﷺ بِدِيّة الْمُرْآةِ عَلَىٰ عَاقلَتِها (").

وَالْحَاقِلَةُ هَٰنَا الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْعَقْلَ-أَيُ الدَّيَةَ وَالْمُرَادُ بِهِمْ عُصْبَةُ الرَّجُلِ مِنْ آبَائِهِ وَإِخْوَانِهِ وَأَبْنَاءِ إِخْوَانِهِ وَأَعْمَامِهِ وَأَبْنَاءِ أَعْمَامِهِ فَيُوزَّعُونَ بَيْنَهُمُ الدَّيَّةُ فَيَدْفَعُ كُلِّ بِحَسَبِ حَالَهَ وَتُقَسَّطُ عَلَيْهِمْ لَمُدَّةً ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ ، فَفِي كُلُّ سَنَةٍ يَدْفَعُونَ ثَلُثَ الدَّبَةِ إِلَى أَنْ تُستَّرُفَق كَامِلَةً ، وَإِنْ استَطَاعُوا دَفَعَها حَالاً فَلا مَانعً .

كُ - عَمَّنْ تَسْقُطُ اللَّيَةُ : عَنْ وَالدِ أَدَّبَ وَلَدَهُ فَمَاتَ ، أَوْ سُلُطَان أَدَّبَ رَعِيَّتُهُ ، أَوْ مُعَلَّم أَدَّبَ تِلْمِيذَهُ فَمَاتَ ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُسُرِفُوا فِي الضَّرْبِ وَلَمْ يَتَجَاوَزُوا الْحَدَّ الْمَعْرُوفَ فِي التَّذيب .

٥ - مَقَاديرُ الدِّيات:

أَ - دِيَةُ النَّفُسِ : إِذَا كَانَ الْمُودَىٰ حُرًا مُسْلِمًا فَدِيَّهُ مِانَّهُ بَعِيرٍ ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالَ ذَهَبًا ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دَرِهُم فِضَةً ، أَوْ مَاتَنَا بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ شِبْهَ عَمْدَ غُلِّظُتُ بِأَنْ تَكُونَ الْمِائَةُ مِنَ الإِبْلِ فِي بُطُونِ إَرْبَعِينَ مِنْهَا أَوْلاَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَلاَ تُغَلِّطُ لِقَرْلِهِ ﷺ : «أَلاَ وَإِنْ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲٦٣٣).

قَتِيلَ خَطَأَ العَمْد بالسَّوْط وَالعَصَا وَالحَجَرِ فِيه دَيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مائَةٌ مِنَ الإِبلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ مِنْ نَنَيَّة إِلَى بَازِل (''عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ ''، وَإِنْ كَانَ الْقَتَّلُ عَمْدًا فَعَلَىٰ رِضَا أُولِيَاء الدَّمِ فَإِنَّ لَهُمَّ أَنْ يَطُلُبُوا آكِثَرَ مِنَ الدَّيَّةِ لِأَنَّهُمْ يُمْلِكُونَ الْقِصَاصَ فَلَهُمْ أَنْ يَتَنازَلُوا عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الدَّيَّةِ .

ودَلِيلُ تَفْدِيرِ الدَّيَةِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُ جَايِر رضي اللهُ عنه : (فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَهْلِ الإللِ مِانَةً مِنَ الإيلِ وَعَلَىٰ أَهْلِ الشَّاةِ ٱلْفَيْ شَاةٍ) ("). وقَسُولُ ابْن عَبُّاسَ رضي اللهُ عنهما : (إِنَّ رَجُلاً قُتِلَ فَجَعَلَ النِّي ﷺ دِيْتَهُ أَتْنَي عَشَرَ ٱلْفَ دِرْهَمٍ) (") وَكَذَا مَا جَاءَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ الَّذِي تَلَقَتْهُ الأُمَّةُ جَمْعًا ، بِالْقَبُولِ ( . . . . . وَعَلَىٰ أَهْلِ الذَّهِلِ اللهَّوَ دِيزًا ( أَلَّذِي تَلَقَتْهُ الأَمَّةُ جَمْعًا ، بِالْقَبُولِ ( . . . . . وَعَلَىٰ أَهْلِ الذَّهِلِ اللهَ عَبْرِلُهُ . المَّذَكُورَاتِ الْخَمْسِ أَحْضَرَ الْفَاتِلُ لَزِمَ وَلِي اللّمَ قَبُولُهُ .

وَإِنْ كَانَ الْمُودَىٰ امْرَآةً مُسْلِمَةً حُرَّةً فَديَتُهَا نِصْفُ دَيِةِ الرَّجُلِ الْمُسْلَمِ، لَمَا أَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْدِ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ الْمَرَآةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ ، مَا لَمْ تَبُلُغ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُل، فَإِنْ بَلَغَتْهَا عُومَلَتْ الْمَرَاةُ فِي الدَّيَّةِ بنصْفُ دَيَة الرَّجُل.

وَإِنْ كَانَ الْمُودَىٰ ذَمِّيًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ غَيْرَهُ فَدِيتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَدِيَةُ إِنَائِهِمْ عَلَى النَّصْف مِنْ دِيَةِ ذُكُورِهِمْ ، لِقَوْلِهِ ﷺ: "دِيةٌ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةٍ عَقْلِ الرَّجُلِ" أَنَّ وَإِنْ كَانَ الْمُودَىٰ عَبْدًا فَدَيْتُهُ قِيمَتُهُ بَلَغَتْ مَا بَلَغَتْ لَعلَّة أَنَّهُ مُتَقَوَّمٌ فَتْلَفَحُ فِيمَتُهُ .

وَإِنْ كَانَ الْمُودَىٰ جَبِينًا ذَكَرًا أَوْ أَنْنَى فَدِيْتُهُ غُرَّةً عَبْدَ أَوْ أَمَة لِقَضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْد أَوْ أَمَةٍ ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ ، إِنْ كَانَ حُرًّا وَانْفَصَّلَ مَيْتًا ، أَمَّا إِذَا انْفَصَل مِنْ بَطْنِ أُمَّهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ فِيهِ الْقُوْدَ أَو اللَّيَّةَ كَامَلَةً .

(تَنْسِيهُ): قُومَت الْغِرَّةُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِعُشْرِ دِيَةِ أُمَّ الْجَنِينِ، فَقَوَّمَهَا مَالِكٌ بِخَمْسِينَ دينَارًا أَوْ سَتِّمَاتُهُ درْهُمَ .

<sup>(</sup>١) البازل من الإبل ما دخل في التاسعة. ويقال له بعد ذلك بازل عام أو عامين إلخ. والخلفة: هي الحامل.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣/ ٤١٠)، ورواه النسائي (٨/ ٤٤)، ورواه الدارقطني (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبُو داود، وفي سنده ضعف، غير أن العمل به عند جمهور العلماء.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي مرفوعًا، وروي مرسلاً وهو أصح وأشهر

<sup>(</sup>a) رواه الدارمي (٢/ ٩٢)، ورواه البيهقي (٨/ ٧٩).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٤١٣) وحسنه.

ب - ديَّةُ الأَطْرَاف: تَجبُ الدِّيَّةُ كَامِلَةٌ فِيما يَلي:

١ ـ فِي إِزَالَةِ الْعَقْلِ وَذَهَابِهِ .

٢ - فِي إِزَالَةِ السَّمْعِ بِإِزَالَةِ الأُذُنِّينِ .

٣- فِي إِزَالَةِ الْبَصَرِ بِإِثْلاَف الْعَيْنَيْن .

٤ - فِي إِزَالَةِ الصَّوْتِ بِقَطْعِ اللِّسَانِ، أَوِ الشَّفَتَيْنِ.

٥ - فِي إِزَالَةِ الشَّمِّ بِقَطْعِ الأَنْفِ كُلِّهِ .

٦ ـ فِي إِزَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ الْجِمَاعِ بِقَطْعِ الذَّكْرِ أَوْ رَضٍّ الأُنْتَيْيْنِ .

٧- فِي إِزَالَةِ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ الْقِيَامِ أَوِ الْجُلُوسِ بِكَسْرِ الظَّهْرِ.

وَذَلكَ لِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الَّذِي كَتَبُهُ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ أَنَّ فِي الأَنْف إِذَ أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَّةَ ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَّةَ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةَ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدَّيَّةَ ، وَفِي السَّلُعَ فَي رَجُلٍ الذَّكُو الدَّيَّةَ ، وَفِي الصُّلُبِ الدَّيَّةَ ، وَفِي الْعَيْنُيْنِ الدَّيَّةَ (''. وَلِقَضَاءِ عُمَرَ رضي اللهُ عنه فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَكَاجُهُ وَعَقْلُهُ بِأَرْبِعِ دِيَاتٍ ، وَالرَّجُلُ حَيِّ لَمْ يُمُتْ.

وَالْمَرْأَةُ فِي الْأَطْرَافِ عَلَىٰ النَّصْفِ مِنْ دِيَةٍ طَرَفِ الرَّجُلِ . أَمَّا فِي الْجِرَاحِ فَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ دِيْتُهُ بَالِخَةٌ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ فَهِيَ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَهِيَ مُمَاثِلَةٌ لِلرَّجُلِ فِي دِيَةٍ جُرْحِهَا .

## ج - يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَّة فيما يَلي:

١ - فِي إِحْدَىٰ الْعَيْنَيْنِ . ٢ - في إحْدَىٰ الأَذُنين .

٣- فِي إِحْدَىٰ الرِّجْلَينِ ٤ - فِي إحْدَىٰ الرِّجْلَينِ .

٥ ـ فِي إِحْدَىٰ الأَلْيَتِينِ . ٢ ـ فِي إحْدَىٰ الشَّفَتَينِ .

٧- فِي أَحَد ثَدْيَي المُرْأَةِ . ٨- فِي أَحَد الحَاجِبَيْنِ .

(تَنْبِيهُ) : يَجِبُ فِي قَطْعِ الإصبَعِ الْوَاحِدِ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «دِيَةُ أَصَابِعِ البَدِّينِ أَوْ

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي (١٩٣٢)، ورواه الدارقطني (٣/ ٢٠٩)، ورواه البيهقي (٨/ ٨٩).

الرِّجْلَيْن سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ لِكُلِّ إِصْبَعِ» (١)

وَيَجِبُ فِي السِّنَّ خَمْسٌ مَنَ الإِبَلِ ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي الْسَّنَّ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ"<sup>(۲)</sup>.

ديَّةُ الشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ:

أُوَّلاً: الشِّجَاجُ:

تَعْرِيفُهَا: الشَّجَاجُ هِيَ الْجِرَاحُ فِي الرَّاسِ أَوْ فِي الْوجْهِ، وَالْمَعْرُوفُ مِنْهَا عِنْدَ السَّلَفِ عَشْرَةً: خَمْسٌ وَرَدَ لِلشَّارِعِ فِيهَا بَيَانُ دِيتِهَا، وَخَمْسٌ لَمْ يَرِدْ لِلشَّارِعِ فِيهَا حَدُّ مَحْدُودٌ فِي

حُكْمُهَا:

حُكْمُ الْخَمْسِ الَّتِي وَرَدَ لِلشَّارِعِ فِيهَا بَيَانُ دِيَاتُهَا هُو :

ا . فِي الْمُوضِيَحةَ ۚ . وَهِيَ الَّتِي تُوضِيَحُ الْعَظْمَ وَتُبْرِزُهُ وَدِيْتُهَا خَمْسٌ مِنَ الإِيلِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: "فِي الْمُواضِحِ خَمْسٌ مِنَ الإِيلِ" " . .

. ٢ في الْهَاشِمَة وَهِيَ الَّتِيَ تَهْشِمُ الْعَظْمَ، آيْ تَكْسِرُهُ عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ ، لِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضيَ اللهُ عنه : (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرًا مِنَ الإِبلِ)(ا)

٣٠ فِي الْمُنْقُلَةَ، وَهِي الَّتِي تَنْقُلُ الْعَظْمَ مِنْ مَكَانِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، لِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "..... وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ" (٥)

َ ٤ً . فِي الْمَأْمُومَةُ، وَهِي الَّتِي تَصِلُ إِلَى جَلْدَةِ الدُّمَاغِ ثُلُثُ الَّذَيَّةِ ، كَمَا فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : ( . . . . وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدَّيَّةِ ) (' )

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٣/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) فَهَي السنتَين إذًّا عشر من الإبل وهكذا ولا فرق بين الرباعية أو الثنية أو الضرس أو الناب.

<sup>(</sup>٣) روّاًه أبو داود (٥٦٦ه)، وروّاه الترمذي (١٣٩٠)، ورواه النسائي (٨/٥٧) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي والدارقطني وعبدالرزّاق بسند صحيح إلى زيد ثابت رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٦) رُواه الدارَمي (٢/ ١٩٣).

الباب الخامس

الْمَأْمُومَةِ ثُلثُ الدِّيَّةِ.

٤٢.

وَأُمَّا الْخَمْسُ الَّتِي لَمْ يَرِدْ لِلشَّارِعِ فِيهَا بَيَانُ دِيَاتِهَا فَهِيَ:

١ ـ الْحَارِصَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجَلْدَ، أَيْ تَشُقُّهُ قَلِيلاً وَلاَ تُدْمِيهِ.

٢ ـ الدَّامِيَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُدْمِي الْجِلْدَ فَتُسيِلَ دَمَهُ.

٣- الْبَاضِعَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُبْضِعُ اللَّحْمَ، أَيْ تَشْقُهُ.

٤ ـ الْمُتَلاَحِمَةُ ، وَهِي أَبْلَغُ مِنَ الْبَاضِعَةِ ، إِذْ تَغُوصُ فِي اللَّحْمِ .

٥ - السَّمْحَاقُ، وَهِي الَّتِي لَمْ يَبْقَ عَنْ وُصُولِهَا إِلَى الْعَظْمِ إِلاَّ قُشْرَةٌ رَقِيقَةٌ .

وَحُكُمُ هَذِهِ الْخَمْسُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ فِيهَا حُكُومَةٌ وَهِيَ أَنَّ يُفْرَضَ أَنَّ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ فَيُقَوَّهُ وَهُوَ سَلِيمٌ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ وَيُقَوَّمُ وَهُو مَعِيبٌ بِهَا بَعْدَ بُرْنِهَا، والْفَرْقُ بَيْنَ الْقيمَتُينِ يُنْسَبُ إِلَىٰ أَصْلِ قِيمَتِهِ وَهُوَ سَلِيمٌ فَإِنْ كَانَ سُدُسًا أُعْطِي سُدُسُ دِينَهِ، وإنْ كَالنَ عُشْرًا أُعْطي عُشْر دنته، وهكذاً . . .

الأيْسَرُ مِنْ هَلَدَا وَخَاصَّةً فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ - أَنْ تَكُونَ الْمُوضِحَةُ هِيَ الْمِقْيَاسَ، إِذْ هِيَ النِّي تُوضِحُ الْعَظْمَ وَلاَ تَكُسِرُهُ، وَفِيهَا خَمْسٌ مَنَ الإبلِ فَالشَّجَاجُ الْبَحْمُسُ تَقَاسُ بِهَا فَمَا كَانَتْ كَخُمْسِهَا كَانَتْ ثَلَاثَةً أَبْعِرَةً . . . إِلَخْ وَيُقَاسُ عَلَيهَا بَوَاسِطَةِ الأَطْبَاءِ الْمُخْتَصَّيْنَ سَائِرُ الْجُرُوحِ فِي الْجَسَدِ.

ثَانيًا: الجراحُ :

١ - تَعْرِينُهُ أَ الْجِرَاحُ مَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مِنْ بَقَيَّةِ الْجَسَدِ.

٢ - حُكَّمُ شَهَا : أَنَّ فِي الْجَائِفَة - وَهِيَ الَّتِي تَصَلُ إِلَىٰ بَاطِنِ الْجَوْف - ثُلُثَ الدَّية ، لِمَا فِي
 كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْم : (وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدَّية)

وَفِي الضِّلَعِ إِذَا انْكَسَر وَانْجَبَرَ بَعْيرٌ.

وَفِي كَسْرِ الذِّرَاعِ أَوْ عَظْمِ السَّاقِ أَوِ الزَّنْدِ إِذَا جُبِرَ بَعِيرَانِ، إِذْ فَضَىٰ بِذَلِكَ الصَّحَابَةُ رضي

وَمَا عَدَا مَا ذُكِرَ فَفِيهِ حُكُومَةٌ أَوْ يُقَاسُ عَلَىٰ الْمُوضِحَةِ وَهُوَ أَيْسَرُ.

# ٦ \_ بِمَ تَثْبُتُ الْجِنَايَةُ ؟

إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ دُونَ الْقَتْلِ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرِيْنِ : إِمَّا بِاعْتَرَافِ الْجَانِي وَإِمَّا بِشْهَادَةِ عَدْلَيْنِ

ُ وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةَ قَتْلِ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ بِاعْتِرَافِ الْقَاتِلِ ، أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ بِالْفُسَامَةِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْتٌ، وَهِيَ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ بَيْنَ الْمَقْتُولِ وَمَنْ نُسِبَتْ إِلَيْهِمْ جَرِيَةُ الْقَتْلِ .

وَالْقَسَامَةُ : هِيَ أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ فَيَدَّعِي أَوْلِياوُهُ عَلَىٰ رَجُٰلٍ أَوْجَمَاعَة أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ لِعَدَاوَةٍ ظَاهرةَ مَعْرُوفَةَ عَنْدَ النَّاسِ بِّينَهُمْ فَيَغْلُبُ عَلَى الظَّنَّ أَنَّ الْقَتِيلَ ذَهَبَ ضَحِيَّةَ تَلْكُ الْعَدَاوَة.

أُوْ لاَ يَكُونُ عَدَاوَةٌ بَيْنَ القَتِيلِ وَالْمُتَّهُم وَإِنَّمَا شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى الْقَتْلِ، وَلَمَّا كَانَتْ دَعُوَى الدَّم لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ شِهَادَة عَدْلَيْنِ كَانَتْ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ كَاللَّوْثَ فَتَتَعَيْنُ الْقَسَامَةُ ، فَيَحْلِفُ (' أُولِيسَاءُ اللَّم وَهُمْ وَرَتَهُ الْقَتِيلِ مِنَ الرَّجَالِ دُونَ النِّسَاء خَمْسِنَ يَعِينًا مُوزَّعَةً عَلَيْهِمْ بِحَسبِ إِرْثِهِمْ مِنْهُ عَلَيْهِمْ فَيْقَادُ لَهُمْ ' أَعْفَى الْقَتِيلِ مِنَ الرَّجَالِ دُونَ النِّسَاء خَمْسِينَ يَعِينًا مُوزَّعَةً عَلَيْهِمْ بِحَسبِ إِرْثِهِمْ مِنْهُ عَلَيْهِ فَيْقَادُ لَهُمْ '' مِنْهُ ، وَيُعْطَوْنَ عَلَيْ فَيْقَادُ لَهُمْ " مِنْهُ ، وَيُعْطَوْنَ اللَّهَ ، وَإِنْ نَكَلَ بَعْضُ الْوَرَتَةِ وَلَمْ يَحْلِفْ سَقَطَ الْحَقُ ، وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَرَقَة وَلَمْ يَحْلِفُ سَقَطَ الْحَقُ ، وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَرَقَة وَلَمْ يَحْلُفِ سَقَطَ الْحَقَ ، وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَرَدَة وَلَمْ يَحْلُفُ سَقَطَ الْحَقَى ، وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مُورَاقَةً عَلَيْهِ فَيَقَادُ لَهُمْ الْوَرَقَة وَلَمْ يَحْلُفُ سَقَطَ الْحَقَ ، وَعَلَقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَدْمُ الْوَرَقَة وَلَمْ يَعْلُونُ مُنَاقِعَةً عَلَيْهِ فَيْعَالَ فَيْعُلُونَ الْعَلَى الْعَلَامُ مُولَّالُونَ الْمُعَلَّى الْعَلَوْلُ الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْمُسْتِينَ يَعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْقَوْلَ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَالَ الْعَلَى الْقَالَ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ

كَمَا أَنَّ مَن ادُّعِيَ عَلَيْه بِقَتْل وَلا لَوْثَ يَبْرأُ بِحَلَفه يَسِينا وَاحِدَةً، وَهَذَا لِمَا جَاءَ فِي الصَّحِيح أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ وَفَعَ إِلَيْهِ فَضِيَّةٌ قَتْل فَشَرَعَ فِيهَا القَسَامَةَ فَقَال لاَ وْلِيَاء الدَّم : "أَتَحْلفُونَ وَتَسْتَحقُّونَ دَمَ قَاتِلكُمْ أَوْ صَاحِيكُم ؟ "" فَقَالُوا: كَيْفَ نَحْلِف وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: «قَبْرُ نُكُمْ الْيَهُودُ (أَيَ الْمُتَّهَمُونَ) خَمْسِين يَمِينا؟ فَقَالُوا: كَيْفَ نَاخُذُ أَيْمان قَوْم كُفَّار ؟ فَعَلَلُهُ النَّي فَعَلْهُ اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْه . النَّي فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْه .

<sup>(</sup>١ كرإن لم يرض الورثة بايمان المدعى عليه ودت الحكومة قتيلهم، وبَرِيءَ المدعى عليه.

<sup>(</sup>٢) لجمهور على أنه لا يقاد بالقسامة، وإنما يودي بها، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وعمر بن عبدالعزبز، وأما مذهب مالك وأحمد رحم الله الجميع أنه لا يقاد بالقسامة .

<sup>(</sup>٣)رواه البخاري (٩/ ٩٤)، ورواه الترمذي (١٤٢٢)، ورواه أبو داود (٤٥٢١).

277

# الفَصْلُ الحَادي عَشَرَ: في الحُدُود

وَفِيهِ تَسْعُ مَوَادٍّ:

المَادَّةُ الأُولَى: فِي حَدِّ الخَمْرِ:

١ - تَعْرِيفُ الحَدُّ وَالحَمْرِ: الحَدُّ: هُوَ النَّعُ مِنْ فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِوَاسِطَةِ الضَّرُبِ أَوِ القَتْلِ، وَحُدُودُ اللهِ تَعَالَىٰ مَحَارِمُهُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تَتَحَامَىٰ فَلاَ تُقْتَرَبَ.

وَالْحَمْرُ: الْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ أَيَّا كَانَ نَوْعُهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُ خَمْرٍ حَرَامٌ (١).

٢ - حُكُمُ شُوْبِها: يَحْرُمُ شُرْبُ الخَمْرُ قَلِيلاً كَانَ المَشْرُوبُ أَوْ كَثِيرًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي النَّهْي عَنْهَا وَعَنِ الْمُسِرِ: ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]، وقَولِهِ: ﴿ فَاجْتَنبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]، وقَولِ الرَّسُولِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ شَارِبَ الخَمْرِ وَبَائِعَهَا» (")، وَلإِقَامَةِ النَّبِيِّ ﷺ الحَدَّ عَلَى شَارِبِهَا بِالضَّرْبِ فِي فِنَاءِ المَسْجِدِ، فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

٣ - الحِكْمَةُ فِي تَحْرِيهِهَا: الحِكْمَةُ فِي تَحرِيمِ الخَمْرِ الْمَحَافَظَةُ عَلَىٰ سَلاَمَةِ دِينِ الْسُلِمِ وَبَدَنه وَمَالهُ

٤ - حُكُم شَارِيهَا: حُكُم مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِاعترَافِهِ أَوْ بِشَهَادِةِ عَذَلَيْنِ: أَنْ يُحَدَّ بَجَلْدِهِ ثُمَاٰنِينَ جَلَّدَةً عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنْ كَانَ حُرًّا، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَأَرْبَعِينَ جَلْدَةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي الإمَاءِ: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [الناء: ٢٥]. فَقِيسَ العَبْدُ عَلَىٰ الأَمَة فِي تَنْصيف العَذَابِ الَّذِي هُوَ الجَلْدُ.

 ﴿ - شُرُوطُ وَجُوبُ الْحَدَّ عَلَى شَارِبِهَا: يُشْتَرَطُ فِي إَقَامَةِ الْحَدُّ عَلَى شَارِبِ الخَمْرِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً؛ عَاقِلاً، بَالِغًا، مُخْتَارًا، عَالِماً بِتَحْرِيها، صَحِيحًا غَيْرَ مَرِيض، غَيْرَ أَنَّ المريض لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ الحَدُّ وَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بُرؤُهُ، فَإِنْ برئَ مِنْ مَرَضِه أُقيمَ عَلَيْه الحَدُّ.

 ٣ - عَدَمُ تَكُورُ الحَدِّ عَلَى شَارِبِهَا: إِذَا تَكَورَ مِنَ السَّلِمِ شُرْبُ الخَمْرِ عِدَّةَ مَرَّاتِ، ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُ يَكْفيهِ إِفَامَةُ حَدٌّ وَأَحِدٍ، وَلَوْ تَكَرَّرَ الشَّرَابُ مَرَّاتٍ عَديدَةٍ، وَإِنْ هُو شَرِبَ

(۱) صحیح مسلم (۷) کتاب الاشربة . (۲) رواه أبو داود (۲/۲۶)، ورواه الإمام أحمد (۲/۹۷).

بَعْدَ إِقَامَةَ الحَدُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدٌّ آخَرُ، وهَكَذَا كُلَّمَا شَرِبَ الحَدُّ.

٧ - كَيْفَيَّةُ إِقَامَةَ الحَدِّ عَلَى الشَّارِب: يُقَامُ الحَدُّ عَلَى الشَّارِبِ بِأَنْ يُجلَسَ عَلَىٰ الأَرْضِ،
 ويُضْرَبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ بَسَوْط مُعْتَدل بِيْنَ الغَلْظة وَالخِقَّة ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَالمَرَأَةُ كَالرَّجُل غَيْر أَنَّهَا
 تَكُونُ مَسْتُورةً بِثُوْب رَقِق يَسْتُرها وَلا يَقيها الضَّرْبَ.

(تَنْبِيهٌ): لاَ يُقَامُ عَلَىٰ الشَّارِبِ الحَدُّ فِي حَالِ شِدَّةَ البَرْدِ أَوِ الحَرِّ، بَلْ يُنْتَظَرُ بِهِ سَاعَات تَلَطُّفِ الجَوَّرُ وَاعْتِدَالِهِ مِنَ النَّهَارِ، كَمَا لاَ يُقَامُ الحَدُّ وَهُوَ سَكُرَانُ ، وَلاَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، بَلُ يُنْتَظَرُ بِهِ إِفَاقَتُهُ وَهُو وَرَوْهُ وَهُو مَرِيضٌ ، بَلُ يُنْتَظَرُ بِهِ إِفَاقَتُهُ وَهُو وَرَوْهُ وَهُو مَرِيضٌ ، بَلُ يُنْتَظَرُ بِهِ إِفَاقَتُهُ وَرُوهُ وَهُو وَرَوْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهَارِ ، كَمَا لاَ يُقَامُ الْحَدُّ وَهُو صَرَوْهُ وَلَا وَهُو وَمِرْوَهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ إِفَاقَتُهُ وَمُو وَرَوْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

## المَادَّةُ الثَّانيَةُ: في حَدِّ القَذْف:

- ١ تَعْرِيفُهُ: اللَّقَذْفُ: هَوَ الرَّمْيُ بِالفَاحِشَةِ كَأَنْ يَقُولَ امْرُو الْآخَر: يَا زَانِ، أَو يَقُولَ: إِنَّهُ رَاهُ يَزْنِي، أَوْ يَاقُولَ عَلَيْهُ لَا أَوْ يَقُولَ: إِنَّهُ
   رَأُه يُزْنِي، أَوْ يَاتِي فَاحِشَةَ كَذَا . . . مِنْ ذِنَا أَوْ لِوَاطٍ.
- ٢ حُكْمُوُ: "القَلْفُ كَبِيرَةٌ من الكَبَالِرِ، فَسَقَ الله فَاعلَهَا وَٱسْقَطَ عَدَالَتُهُ وَٱوْجَبَ عَلَيْهِ الحَدَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَات ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَزْبَعَة شُهَدَاءَ فَاجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَٱصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَمُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الورد ؛ ٥].
- ٣ حَدُّهُ: حَدُّ القَدْف ثَمَانُونَ جَلْدَةَ بِالسَّوْط لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ ،
   وَقَدْ جَلَدَ رَسُولُ الله ﷺ أَهْلَ الإفك ثَمَانِينَ جَلْدَةً \( \).
- ٤ الحكْمةُ فِي حَدِّ القَدْف: هِي المُحافظةُ عَلَى سَلاَمة عِرْضِ الْسُلِمِ وَصِيَانَهُ كَرَامَتهِ. كَمَا أَنَّهَا المُحافظةُ عَلَى طَهَارةِ المُجتَمعِ منْ إِشَاعةِ الفَوَاحِش فِيهِ، وَانْتِشَارِ الرَّذَائِلِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَهُمْ المُدُولُ الطَّاهرُونَ.
  - ٥ شُرُوطُ إِقَامَة حَدِّ القَذْف: ويُشْتَرَطُ في إِقَامَة الحَدِّ عَلَىٰ القَاذِف تَوَقُّرُ مَا يَلِي:
    - ١ ـ أَنْ يَكُونَ القَاذِفُ مُسْلمًا عَاقلاً بَالغًا.
    - ٢ ـ أَنْ يَكُونَ المَقْذُوفُ عَفيفًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ بَيْنَ النَّاسِ بِالفَاحِشَةِ .
  - ٣- أَنْ يُطَالِبَ المَقْذُوفُ بِإِقَامَة الحَدِّ عَلَيْهِ، إِذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ إِنْ شَاءَ اسْتُوفَاهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ.
    - (۱) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٨٠).

٤ - أَلاَ يَأْتِي القَاذِفُ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَىٰ صِحَّةٍ مَا رَمَىٰ بِهِ المَقْذُوفَ، فَإِنْ سَقَطَ شَرْطٌ منْ هَذه فَلاَ حَدَّ.

المَادَّةُ الثَّالثَةُ: في حَدِّ الزِّنَا":

١ - تَعْرِيفُهُ: الزِّنَّا هُوَ الوَّطْءُ الْمُحَرَّمُ فِي قُبْلِ كَانَ أَوْ دُبُرٍ.

٢ - حُكُّمهُ: الزُّنَّا مِنْ أَكْبَرِ الدُّنُّوبُ بِعَلْدَ الكُفْرِ وَالشِّرْكَ وَقَتْلِ النَّفْسِ، وَمِنْ أَكْبَرِ الفَوَاحِشَ عَلَى الإطْلاَقِ، حَـرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِقَـوْلهِ: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وَوَضَعَ لِفَاعِلِهِ حَدًّا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحدِ مَنْهُمَا ماثَةَ جَلْدَة ﴾ [النور: ١]، وَقَالَ فِيمَا أَنْزَلَهُ مِنَ القُرْانِ وَنُسخَ لَفْظُهُ دُونَ حُكْمه: «وَالشَّيْخُ وَالمُنْيَخَةُ إِذَا زنَيَا فَأَرْجُمُوهُمَا البَّنَّةَ نَكَالًا مَنَ اللهِ اللهِ عَلَى وَقَالَ فِيهِ الرَّسُولُ ﷺ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ" ("" ، وَقَالَ ﷺ لَمَّا سُئِلَ عَنْ أَعْظِمِ الذُّنبِ: «أَنْ تُوَانِيَ بِحَلِيلَةَ جَارِكَ ۖ"'

٣ - حكْمةُ تَحْرِيهِ: مِنَ الحِكْمةِ فِي تَحْرِيمَ الزَّنَّا المُحافَظَةُ عَلَىٰ طَهَارَةِ المُجتَّمَعِ الإسلامِي، وَصِيَانَةُ أَغْرَاضِ المُسْلَمِينَ، وَطَهَارَةُ نُفُوسِهِم، وَالإِبْقَاءُ عَلَىٰ كَرَامَتِهِم، وَالحِفَاظُ عَلَىٰ شرَف أَنْسَابِهِمْ وَصَفَاء أَرْوَاحِهِمْ.

٤ - حَدُّ الزُّمَّا: يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاف صَاحِبِهِ، فَإِنْ كَانَ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَن وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَسْبِقُ لُهُ أَنْ تَزُوَّجَ زَوَاجًا شَرعِيًّا خَلاَ فِيهِ بِالزَّوْجَةِ وَوَطِئْهَا فِيهِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مَائَةَ جَلَدَةٍ وَيُغَرَّبُ عَامًا عَنْ بَلَدِهِ، وَالزَّانِيَةُ غَيْرُ المُحْصَنَةِ مِثْلُهُ إِلاَّ أَنَّ تَغْرِيبَهَا إِنْ كَانَ يُسَبِّبُ مَفْسَدَةً فَلاَ تُغَرَّبُ، لقَوْله تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]، وَلِقَوْلِ عُمَرَ رضى الله عنه أنَّ النَّبِيَّ ﷺ: "ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأَنَّ أَبَا بَكُرْ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وإنْ كَانَ عَبْدًا جُلِدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَلَمْ يُغَرَّب لِمَّا يَضِيعُ مَنْ حُقُوقِ سَيِّدِه مِنْ خَدْمَته لَهُ.

وَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُحْصَنَّا أَوْ مَحْصَنَّةً رُجِمَ بِالحِجَارَةِ حَتَّىٰ يَمُوتَ، لِمَا كَانَ يُتلَى ونُسخَ:

(١) الزنا يمد ويقصر يقال: زَنَىٰ يَزْنِي َوْنِيَّ وَزِنَاءُ إِذَا فجر . (٢) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٨٣)، ورواه ألحاكم (٢٤-٣٦)، ورواه الدارمي (٢/ ١٧٩).

(٣) رواه البسخساري (١٧٨/٣)، ورواه المسلم في الإيمان (٢٤)، ورواه أبو داود (٤٦٨٩)، ورواه التسرمسذي

(٤) رواه البخاري (٦/ ٢٢)، ورواه الإمام أحمد (١/ ٢٦٤).

(٥) رواه البخاري في صحيحه.

في المعاملات ٢٥.

"الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا رَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَّتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلاَمْرِ رَسُولِ اللهِ إلرَّجْمِ وَفَعْلِهِ فَقَدْرَجَمَ الغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزًا - رضي الله عنهما - ورَجَمَ اليَهُودِيِّيْنِ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ('). عَلَيْهِمَا (').

مُشُرُوطُ إِقَامَة حَدِّ الزِّنَا: يُشْتَرَطُ في إِقَامَة الحَدِّ عَلَىٰ الزُّنَاةِ مَا يَلِي:

١ - أَنْ يَكُونَ الزَّانِي مُسْلَمًا عَاقلًا، بَالِغَا مُخْتَارًا غَيْر مُكْرَه، لِقَولِ النَّبِي ﷺ: "رُفعَ القلَمُ عَنْ أَلاَئَة: عِنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْتَلَم، وَالنَّائِم حَتَّى يَسْتَيقظَ، والمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ"<sup>(1)</sup>، وَفَ وَلهِ ﷺ: "رُفعً عَنْ أُمَّتِي الحَطَّةُ واللَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكُرِهُوا عَلَيْهِ".

٢- أَنْ يَثْبُتَ الزَّنَا ثُبُوتًا قَطْعِيًا، وَذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ عَلَىٰ نَفْسِه، وَهُوَ فِي حَالَتِه الطَّبِيعِية بِأَنَّهُ زَنَى ،
 أَوْ بِشَهَادَة أَرْبَعَة شُهُودٍ عُدُولٍ بِأَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَزْنِي وَشَاهَدُوا فَرْجُهُ فِي فَرْجِ المَّزْنِيُ بِهَا كَالْمِوْدَ فِي الْمِثْوَلِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْنَ الْفَاحِشَةَ مَن نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْنَ الْفَاحِشَةَ مَن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْنَ الْفَاحِشَةَ مَن نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْنَ الْفَاحِشَةَ مَن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْنَ الْفَاحِشَةِ مَنْكُمْ ﴾ السّاء : ١٥].

وَلِقُولِكِ ﷺ لِمَاعِزِ: «أَنْجَحْتُهَا»؟ قَالَ: نَعْمْ، قَالَ: «كَمَا يَغِيبُ المَّرُودُ فِي المُكْحُلَةِ وَالرَّشَا فِي البَّرْر..»؟ (٠).

اً وَيْظِهُورِ الحَمْلِ إِنْ سُنْلِتَ عَنْهُ وَلَمْ تَأْت بِبِينَةَ تَلْرُو عَنْهَا الحَدَّ كَكُونِهَا اغْتُصِبَ ، أَوْ وُطِئَتُ بِشُبْهَةَ ، أَوْ بِجَهْلِ لِتَحْرِيمِ الزَّنَّا. فَإِنْ أَنَتْ بِشُبْهَةَ لَمْ يُعَمْ عَلَيْهَا الحَدُّ، لِقُولِهِ ﷺ: «ادْرَءُوا الحُلُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (أَوْ يَعَمُ عَلَيْهَا الحَدُّ، لِقَولِهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بِينَّةٍ لَرَجَمُنْتُهَا "". قَالَهُ فِي امْرَأَةِ الْحَدُلا: أَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الحدود (٢٦)، ورواه الإمام أحمد (١/٨)، ورواه الحاكم (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢)سَبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣)رواه ابن ماجه (١/ ٦٣٠) بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . . . ٩٠

<sup>(</sup>٤)الرَّشَا: الْحَبَلُ.

<sup>(</sup>٥)رواه أبو داود في الحدود (٢٤).

 <sup>(</sup>٦) أورده أبن حجر في «تلخيص الحبير ١٤٤ ٥٦)، ورواه ابن عدي، وسكت عنه السيوطي، وروي مرفوعًا عن ابن مسعود في الصحيح.
 (٧) رواه البخاري (٨/ ٢١٧)، ورواه مسلم في اللعان (١٣)، ورواه ابن ماجه (٥٠٩، ٥٠١)، وهذه المرأة رماها

<sup>(</sup>V)رواه البخاري (۱/ ۲۷۷)، ورواه مسلم في اللعان (۱۳)، ورواه ابن ماجه (٥٥٩) ٥٦٠)، وهذه المرأة رماها زوجها بالزنا فلاعنها وفرق رسول الله ﷺ بينهما فولدت ولدًا أشبه بالرجل الذي اتهمت به، فلذا قال رسول الله ﷺ الذي قال.

الباب الخامس ٢٢٦

٣- أَلاَ يَرْجِعَ الزَّانِي عَنْ إِقْرَارِهِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِ بِأَنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَقَالَ لَمْ أَزْنَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الحَدُّ لِمَا صَعَّ أَنْ مَاعِزًا لَمَّا ضُرِبَ بالحِجَارَة فَرَّ، وَلَكِنَّ الصَّحَابَةَ أَدْرَكُوهُ وَضَرَبُوهُ حَتَّى مَاتَ، فَأُخْبَرَ الرَّسُولُ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: "فَهَلاَّ تَرَكَتُهُوهُ"! فَكَأَنَّهُ ﷺ قَدْ اعْتَبَرَ فِرَارُهُ رُجُوعًا عَنِ اعْتِرَافِهِ. وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ هَارِبًا كَانَ يَقُولُ: رُدُّونِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ قَوْمِي قَتْلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ قَالِيلِ".

آ - كَيْفَيَّةُ إِقَامَةَ الْحَدِّعَلَى الْرَثَّاة: أَنْ يُحْفَرَ لِلزَّانِي فِي الْأَرْضِ حُفْرَةٌ تَبْلُغُ إِلَى صَدْرِهِ فَيُوضَعَ فِيهَا وَيُرْمَعَ بِالْحَجَارَةَ حَتَّى يَمُوتَ بِمَحْضَرِ الإمَامُ أَنْ نَائِهِ، وَجَمَاعَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ لاَ يَقُلُ عَدَدُهُمْ عَنْ أَرْبَعَة أَنْفَارِ، لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِينَ ﴾ [البور: ٢].
وَلَمْ أَهُ كَالرَّجُمُ عَنْ أَرْبَعَة أَنْفَارُ مِ لَقُولُهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِينَ ﴾ [البور: ٢].
وَلَمْ أَنْهُ كَالرَّجُمُ إِنَّهُمْ أَنْهَا تُشَدِّدُ عَلَيْهَا لِنَاهُمَا لِعَلَا تَنْكَشَفَ.

هَذَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى الرَّجْمِ، وَآمَّا الجَلْدُ لِغَيْرِ الْمَحْصَنِ، فَعَلَىٰ كَيْفييَّةٍ حَدًّ القَدْفِ وَشُرْبِ الخَمْرِ. (تَشْبِهَاتُّ»:

- حَدُّ اللَّوَاطِ الرَّجُمُ حَتَّىٰ المَوْت بِلاَ فَرْق بَيْنَ المُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحَصَنِ، لَقُولِهِ ﷺ: "سَنُ وَجَدَّتُمُوهُ يُعْمَلُ عَمَلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمَلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ الفَّعَلُ الْمَعْمُ مَنْ قَتَلَهُمْ رَجْمًا بِالْحَجَارَة، وَقَالَ الْمِنْ عَبَّاسٍ الصَّحَابَةِ فَمَنْهُمْ مَنْ أَحْرُقَهُم بَعْمَا مَنْهُ مُنْكَفَعُولُ بَعْمًا بِالْحَجَارَة، وَقَالَ الْمِنْ عَبَّاسٍ فيهما: "يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي القَرِية وَيُرْمَى بِهَمَا مَنْهُ مُنْكَفِينَ ثُمَّ يُتَبَعَانِ بِالْحِجَارَة، وَقَالَ الْمِنْ عَبْسِ

مَنْ أَتَىٰ بَهِيمةً وَجَبَ تَعْزِيرُهُ بِأَشَدُ أَنْوَاعِ التَعْزِيرِ مِنْ ضَرِبِ وَسَجْنِ لِإِتِيانِهِ فَاحِشَةُ مُحَرَّمَةً بِالإِجْمَاعِ. وَلَيْكُونَ التَعْزِيرُ الشَّدِيدُ مُقَوِّمًا لانْحِرَاف فِطْرَتِه، وَقَدْ وَرَدَتُ آثَارٌ فِي أَنَّهُ يُقْتَلُ وَتُقْتَلُ مَعَهُ البّهِيمَةُ التِّي آثَاهَا غَيْرَ أَنَّهَا آثَارٌ لَمْ تَثْبُتُ ثُبُوتًا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، فَيُكْتَفَىٰ بِالتَّعْزِيرِ المَّأَذُونِ فِي لِلإِمَامِ بِمَ يَكُفُلُ إِصْلاَح الفَسَادِ.

- العَبْدُ وَالْأَمَةُ إِذَا زَنَيَا فَحَدُّهُمَا الجُلْدُ فَقَطْ، وَلَوْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةَ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، وَلَمَّا كَانَ المَوْتُ لاَ يُنْصَفُ تَعَيِّنَ الجُلْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةَ دُونَ الرَّجْمِ.

وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَجُلِدَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ، وَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهُمَا إِلَىٰ الإِمَامَ، لِقَوْلِ عَلِيَّ رضي الله عنه:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٤٢٠)، ورواه الإمام أحمد (٤/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٤٦٢)، ورواه التُرمذي (١٤٥٦) وهو صحيح.

أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَمَة سَوْدًاءَ زَنَتْ لاَجْلِلهَا الحَدَّ فَوَجَدْتُهَا فِي دَمِهَا، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: "إِذَا تَعَالَّتْ مَنْ نِفَاسِهَا فَاجْلِدُهَا خَمْسِينَ""، وَقَولَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا زَنَتْ أَمَّةُ أَحَدكُمْ فَتَبِيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلَدُهَا الْحَدَّ وَلاَ يُشَرِّبُ عَلَيْهَا""،

المَادَّةُ الرَّابِعةُ: في حَدِّ السَّرقَة:

١ - تَعْرِيقُهَا: السَّرِقَةُ أَخْذُ الْمَالُ المَحرُوزِ عَلَىٰ وَجْهِ الاخْتِفَاءِ كَأَنْ يَدْخُلُ أَحَدٌ دُكَانًا أَوْ مُنْزِلاً
 أَيَّا خُذَا مَنْهُ ثِيابًا أَوْ حَبَّا، أَوْ ذَهَبًا وَنَحْوَ ذَلكَ.

٧ - حُكْمُها: السَّرِقَةُ كَبِيرةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، حَرَّمَهَا اللهُ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَالسَّارِقَهُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطُعُوا أَيْدِيهُما جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مَنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨]، ولَعَنَ رَسُولُ الله فَقَطُعُوا أَيْديَهُما فَقَالَ: ﴿ لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ بَسِرْقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ﴿ )، وَنَفَى عَنْ صَاحِبِهَا الإيمَانَ حِينَ فَعْلَهَا، فَقَالَ ﷺ ﴿ وَلَعَنَ اللهُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤُمنٌ ﴿ )، وقَالَ ﷺ فِي بَيَانِ أَنَّهَا حَيْدٌ مِنْ خُدُودِ الله يُقَامُ عَلَىٰ كُلُّ أَحَدٍ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مَحَمَّدً لَتَهُمَانَ يُنْ لَكُ اللهِ يُقَامُ عَلَىٰ كُلُّ أَحَدٍ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مَحَمَّدًا لِقَطَعْتُ يَلِكُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣ - بِمَ تَثْبُتُ السَّرِقَةُ؟: تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِأَحَدِ ٱمْرِيْنِ، بِاعْتِرَافِ السَّارِقِ الصَّرِيحِ بِأَنَّهُ سَرَقَ أَعْتَرَافًا لَمْ يَلْجَأَ إِلَيْهِ إِلْجَاءَ بَضَرْب أَوْ تَهْدِيلٍ، وإِمَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، يَشْهَدَانِ أَنَّهُ سَرَقَ.

وَإِنْ رَجْعَ فِي اعْتَرَافِهِ فَلاَ تُقْطَّعُ يَدُهُ، وَإِنِّمَا عَلَيْهِ ضَمَانُ السَّرُوقِ فَقَطَّ، إِذْ قَدْيُستَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الإِنْكَارُ تَلْقِينًا حِفَاظًا عَلَىٰ يَدَ الْسُلِمِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «ادْرُءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا التَّلَثُ اللهِ الْكَارُ تَلْقِينًا حِفَاظًا عَلَىٰ يَدَ الْسُلِمِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «ادْرُءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا

٤ - شُرُوطُ القَطْع: يُشْتَرَطُ في وُجُوب القَطْع تَوَفُّرُ الشُّرُوطِ التَّاليَّةِ:

1 ـ أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ مُكَلِّفًا، عَاقِلًا، بِالْغَا، لِحُدِيثِ: "رُفِعُ اَلقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ"، وَمِنْ بَيْنِهِمْ المَجْنُونُ، وَالصَّبِيُ.

(1) رواه الإمام أحمد (١/ ١٣٦)، ومعنى تعالت: خرجت من مرضها.

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِي (٨/ ١٢٣)، ورواهُ الترمَّذي (١٤٤٠)، ورواهُ الدارقطني (٣/ ١٦٠).

(٣) رواه البخاري (١٩٩/، ٢٠٠)، ورواه مسلم في الحدود (١)، ورواه النسائي (٨/ ٦٥)، ورواه ابن ماجه (٢٥٨٣).

(٤) رواه الترمذي (٢٦٢٥)، ورواه النسائي (٨/ ٦٤، ٦٥)، ورواه الإسام أحمد (٣/ ٢٤٣)، ورواه الدارمي
 (٢/ ١١٥).

(٥) رواه مسلم في الحدود (٩).

٢- أَلاَ يَكُونَ السَّارِقُ وَالدَّا لِصَاحِبِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ، وَلاَ وَلَدًا لَهُ، وَلاَ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً، لِمَا لِكُلِّ مِنْهُما عَلَى الآخرِ مِنْ حُقُوق فِي مَالِه.

٣- أَلاَ يَكُونَ لِلسَّارَقِ شُبُهَةُ مَلَكَ فِي اللَّالِ السَّرُوقِ بِأَيِّ أَوْجُهِ الشُّبَهِ كَمَنْ سَرَقَ رَهْنَهُ مِنَ الْمُرْتَقِقِ عِنْدَهُ، أَوْ أَجْرَتَهُ مِنَ السُّبَةِ عِنْدَهُ.

٤ - أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقُ مَالاً مُبَاحًا لاَ حَمْرًا، أَوْ مِزْمَارًا مَثَلاً، وَأَنْ يَكُونَ بَالِغَا رُبُعَ دِينَارٍ فِي القِيمَةِ، لِقَولِهِ ﷺ: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُع دِينَار فَصَاعِدًا" (''

٥- أَنْ يَكُونَ المَالُ المَسْرُوقَ فِي حِرْزَ كَدَارِ، ۚ أَوْ ذُكَّانٍ، ۚ أَوْ حَظِيرَةٍ، أَوْ صُنْدُوقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْتَبُرُ حِرْزًا

آلاً يُؤْخَذَ المَالُ عَلَىٰ وَجْهِ الخِلْسَة وَهِيَ أَنْ يَخْتَطِفَ الشّيءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ صَاحِبِهِ وَيَفِرَ بِهِ هَارِبًا. أَوْ الغَصْبُ وُهُو الأخْذُ عَلَىٰ وَجْهِ الغَلْبَةِ وَالقَهْرِ، وَلاَ عَلَىٰ وَجْهِ الأنْتِهَابِ وَهُوَ الأَخْذُ عَلَىٰ وَجْهِ الغَلْبَةِ وَالقَهْرِ، وَلاَ مُخْتَلِسَ قَطْعٌ" (أَنْ عَلَىٰ حَالِنَ وَلاَ مُخْتَلِسَ قَطْعٌ" (أَنْ عَلَىٰ حَالِنَ وَلاَ مُخْتَلِسَ قَطْعٌ" (أَنْ عَلَىٰ حَالِنَ وَلاَ مُنْتَهِبِ وَلاَ مُخْتَلِسَ قَطْعٌ" (أَنْ اللّٰ عَلَىٰ عَلَىٰ حَالِنَ وَلا مُنْتَهِبِ وَلاَ مُخْتَلِسَ قَطْعٌ" (أَنْ اللّٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ حَالِنَ وَلا مُنْتَهِبِ وَلاَ مُخْتَلِسَ قَلْعٌ")

٥ - مَا يَجِبُ عَلَى السَّارق: يَجِبُ عَلَى السَّارِق بَعْدَ إِدَانَتِهِ حَقَّانٍ: `

١ - ضَمَانُ " المَالِ المَسْرُوقَ إِنْ كَانَ بِيَدِهِ، أَوْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ تَلَفَ المَالُ المَسْرُوقُ فَهُوَ فِي ذِمَّتِه لَمَنْ سَرَقَهُ مِنْهُ.

٢- الْقَطْعُ، كَحَقَّ للهِ تَعَالَى، إِذْ الْحُدُودُ مَحَارِمُ اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا لَمْ يَجِب الْقَطْءُ لِعَدَم تَوَفَّرِ شُرُوطِهِ، فَضَمَانُ اللَّالِ لاَزِمٌ لِصَاحِيهِ قليلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَسَوَاءٌ كَانَ السَّارِقُ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا.
 ٣ - كَيْفَيَّةُ الْقَطْعِ: أَنْ تُقُطع كَفُ السَّارِقِ اللِّمَنِي مِنْ مَفْصِلِ الكَفَّ، لقِرَاءَ ابْنِ مَسْعُودٍ: «فَافْطعُوا أَيْمَانَهُ مَا الْعُرُوقِ فَيَنْقَطعَ الدَّمُ، وَيُنْ السَّارِق للعبرة (")
 ويُسْتَحَبُّ أَنْ تُعَلَّق فَرَةً فِي عُنْقِ السَّارِق للعبرة (")

٧ - مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ أَ لاَ يَجُوزُ القَطْعُ فِي سَوِقَةٍ مَال غَيْرِ مَحْرُوزٍ، وَلاَ فِي مَالٍ لاَ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الحدود (١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٤٤٨)، وابن حبان وصححاه.

<sup>(</sup>٣) اختَّافَ في السارق تقطع يده، فهل عليه ضمان المال المسروق؟ فقال احمد والشافعي بالضمان، وقال مالك: يضمن الموسر دون المعسر وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه، لقول الرسول ﷺ: "أنا قيم الحد على السارق فلا غرم عليه ". غير أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٤) لما روى الترمذي بسند ضعيف: "أن النبي ﷺ أمر بيد سارق فقطعت، ثم أمر بها فعلقت في عنقه".

رُبُعَ دِينَارٍ ، وَلَا فِي ثَمَرٍ فِي شَجَرٍ ، أَوْ فِي تَمَرٍ مِنْ نَخْلِ ، ولإِنَّمَا يُضَاعَفُ عَلَيْهَ ِثَمَنُ الثَّمَرِ إِذَا اتَّخَذَ مَنْهُ خُبِّنَةً '') وَيَوْدَبُ بالضَّرْب .

وَأَمَّا مَا يَأْكُلُهُ فِي بَطْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ ، لِقُولُه ﷺ وَقَدْ سُئُلَ عَنِ الْحَرِيسَة ''الَّتِي تُؤْخَدُ مِنْ مَرَاتِعَهَا قَالَ : « فيها ثَمَنُهَا مَرَتَيْنِ ضَرَرُ نكال ، وما أُخذَ من عَطَنَهُ '') فَفِيه الْقَطعُ مَا يُؤْخَد مَنْ مَنْ مَرَاتُ عَمَنَ الْمَجَنِّ " فَعَهِ الْقَطعُ مَا يُؤْخَد مَنْهَا فِي اَكُمَامِهَا ؟ قَال : «مَنْ أَخْذَ بَفِهِه وَلَمْ يَتَّخَذُ مُنْهَا فِي أَكُمامِها ؟ قَال : «مَنْ أَخْذَ بَفِهه وَلَمْ يَتَّخُذُ خُنِيَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْه شَيءٌ وَمَا أَخَذَ بَفِه مَوْلَمُ مَرَّيْنِ وَضَرَبُ نَكَالٍ ، وَمِنْ أَخْذَ بَفِه مِلْهُ مَنْ الْمَحْرَنُ وَثَمْرِبُ نَكَالً ، وَمِنْ أَخْذَ مَنْ الْمَحَنَّ أَنْ اللهِ فَلْكُمْ مَنْ الْمُجَنِّ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَيْه لَمْنَهُ مَرَّيْنِ وَضَرَبُ نَكَالً ، وَمِنْ أَخْذَهُ مَنْ الْمَجَنَّ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْه الْمَعْمَلُ عَلَيْه الْمَعْمَلُ عَلَيْه الْمَعْمَلُ عَلَيْهِ مَوْمَلُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَعْمَلُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

#### تَنْبِيهَاتٌ :

إِذَّا عَفَا صَاحِبُ المَالِ عَنِ السَّارِقِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلاَ قَطعَ ، وَإِنْ رَفَعَهُ إِلَيْهِ وَجَبَ القَطْعُ وَلَمْ تَنفَعْهُ شَفَاعَةُ أَجَد بَعْدَ ذَلِكَ ، لقَوْلهِ ﷺ: ﴿ فَهِلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَاتِنِي بِهِ ﴾ ```، قَالَ ذَلِكَ القَوْلهِ ﷺ: ﴿ فَهِلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَاتِنِي بِهِ ﴾ ```، قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْفُو عَنِ السَّارِقَ بَعْدَ إِدَانَة السَّارِقَ وَحُضُورِه لَدَىٰ رَسُول اللهَ ﷺ لَمُحُمْ عَلَيْهِ .

تَحْرُمُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُّود إِذَا وَصَلَتْ إِلَىٰ السُّلطَانُ لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دَونَ حَدَّمن حُدُود الله، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ " أَمَّهُ وَ لِقَوْلِهِ ﷺ لأَسَامَةَ رضيَ الله عنه : " أَتَشْفَعُ في حَدَّمن حُدُود الله ؟ " (٩) .

ـ حُكُمُ الرَّجُلِ الَّذِي يَسْطُو عَلَىٰ الْمَنَازِلِ وَيَقْتُلُ أَهْلَهَا وَيَأْخُذُ أَمْوَلَهُمْ حُكُمُ الْمُحَارِيِينَ .

المَّادَّةُ الْخَامَسَةُ : فِي حَدِّ الْمُحَارِبِينَ .

١- تَعْرِيفُهُمَّ : الْمُرَادِّ بِالْمُحَارِبِينَ هُنَا : نَفَرٌ مِنَ الْسُلمِينَ يَشْهَرُونَ السَّلاَحَ فِي وُجُوهِ النَّاسِ
 قَيَقْطَمُونَ طَرِيقُهُمْ بالسَطو عَلَىٰ المَّارَة وَقَتْلهمْ وَآخَدُ أَمْوَالَهمْ بِمَا لَهُمْ مِنْ شَوْكَة وَقُوتَة .

<sup>(</sup>١) المقصود: جمعه للادخار والتخزين.

 <sup>(</sup>٢) الحريسة: الشاة تؤخذ من موضع الرعي كالغابات والجبال، وما إليها من أماكن رعي الحيوانات.

 <sup>(</sup>٣) العطن: موضع بروك الإبل، وهو المراح للغنم، والمرادبه: مكان إيواء الإبل والغنم والبقر.

<sup>(</sup>٤) المجن: الترس أو ما وقي من السلاح.

<sup>(</sup>٥) الجرن والجمع أجران: وهو موضع تجفيف التمر.

 <sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد والنسائي ورواه ابن ماجه بمعناه والترمذي وحسنه الحاكم وصححه .

<sup>(</sup>٧) رواه الإِمام أحمد (٦/ ٤٦٦)، ورواه مالك في الموطأ (٨٣٥)، وصححه الحاكم وابن الجارود.

<sup>(</sup>A) رواه أبو داود (۹۷ °۳)، ورواه الحاكم (۲/ ۲۷) وصححه.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٤/ ٢١٣)، ورواه أبو داود (٤٣٧٣)، ورواه الترمذي (١٤٣٠).

٢- حُكْمُهُمْ : أَحْكَامُ الْمُحَارِبِينَ هي :

ا - أَنْ يُوعَظُوا وَتُطلَبَ مَنِهُمُ النَّرِيَّةُ ، فَإِنْ تَابُوا قَبِلَتْ تَوْبَتُهُمْ وَإِنْ أَبُوا قُوتِلُوا ، وَقَتَالُهِمْ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ ، فَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ فَدَمُهُ هَدَرٌ ، وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَشَهِيدٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَقَاتِلُوا النِّي تَبْغِي حَتَىٰ ثَفِيءَ إِنَىٰ أَمْرِ اللّهِ ﴾ [الحجرات: ٢]

ب ـ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْمُحَارِيِنَ قَبْلُ تَوْبَتِهِ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِمَّا بِالقَتْلِ أَوْ الصَّلَبَ أَوْ قَطْعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرَّجَلَيْنِ أَوْ الطَّقْرِ وَاللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْمَوْنَ فِي الأَرْضِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْمَوْنَ فِي الأَرْضِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَسْمُونَ فَي الأَرْضِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ خَلافَ أَوْ يُنفُواْ مِنَ الأَرْضِ فِي [المائدة: ٣٣]، فَسَادُا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُفَوِّا أَوْ يُقَطِّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خَلافَ أَوْ يُنفُواْ مِنَ الأَرْضِ فِي [المائدة: ٣٣]، وَلَمَّ المَّادَةُ وَقَتْلُوا رَاعِيهَا وَفَرُوا (''.

ُ فَالإِمَامُ مُخْيَرٌ فِي إِنْزَالَ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ بِهِمْ ، وَيَرَىٰ بِعْضُ أَهْلِ الْعِلْمَ أَنَّهُمْ يُقْتُلُونَ إِذَا قَتَلُوا ، وتُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَٱرْجُلُهُمْ مِنْ خَلِاف إِذَا أَخَذُوا أَمْوالاً ، وَيُنْفَوْنَ أَوْ يُسْجُنُونَ إِذَا لَمْ يُصِيبُوا دَمَّا ولا مَالاً حَتَّى يَتُوبُوا .

ج- إِذَا تَابُوا قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِمْ بِأِنْ تَرَكُوا الْحِرَابَةَ مِنْ أَنْفُسِهُمْ وسَلَمُوا أَرْواحَهُمْ لِلسُّلْطَانِ سَقَطَ عَنَهُمْ حَقُ الله تَعَالَىٰ ، وَبَقَي عَلَيْهِمْ حُقُوقُ العَبِادِ فَيُحاكَمُونَ فِي الدَّمَاءِ وَالأَمُوالِ فَيَضْمَنُونَ الأَمُوالَ وَيُقَادُونَ فِي الأَرْوَاحِ إِلاَّ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ الدَّيَّةُ ، أَوْ يُعْفَى عَنْهُمْ ، إِذْ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِلاَّ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْ وَرُواحِيمٌ ﴾ [المائدة : 12] ، وَلاَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ يَدِي عَنْهُمْ الإِمَامُ (اللهُ يَغْورُهُ مَا أَخَذُوا مِنْ أَمُوال إِنْ لَمْ تَكُنْ بِأَيْدِيهِمْ وَلاَقِي وَلَا مَوْل إِنْ لَمْ تَكُنْ بِأَيْدِيهِمْ وَلَا فِي آمَوال إِنْ لَمْ تَكُنْ بِأَيْدِيهِمْ وَلاَ فِي حَوْثَ فِيمْ .

الْمَادَّةُ السَّادسَةُ في أَهْل الْبَغِيْ ("):

تَعْرِيفُهُمْ : أَهْلُ الْبَعِي هَمْ الْجَمَاعَةُ ذَاتُ الشَّوْكَةِ وَالْقُوَّةِ تَخْرُجُ عَلَى الإِمَامِ بِتَأْوِيلِ سَائِخ مَعْقُولِ كَأَنْ يَظُنُّوا كُفْرَ الإِمَامِ ، أَوْ حَيِّفَهُ وَظُلْمَهُ ، فَيَتَعَصِّبُونَ وَيَرْفُضُونَ طَاعَتَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلْهُ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥) كتاب الحدود ومسلم (٩) كتاب القسامة .

<sup>(</sup>٢) يَدِي عَنهم: يدفع عنهم الدية (لسان العرب).

<sup>(</sup>٣) البغي: هو الظلم والاعتداء.

أَحْكَامُهُمْ :

١- أَنْ يُرسُلَهُمْ الإمامُ وَيَتَصلَ بِهِمْ فَيُسْأَلُونَ عَمَّا يِنْقِمُونَ مَنْهُ ، وعَنْ أَسْبَابِ خُرُوجِهِمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ انْعُورُ وَا مَظْلَمَةٌ لَهُمْ ، أَوْ لَغَيْرِهِمْ أَرْالَهَا الإمامُ ، وَإِنْ انَّعُواْ الْمُبَهَةَ مِنْ الشَّبَةُ كَشَفَهَا الإمامُ لَهُمْ وَيَبَنَ وَجَهَ الْحَقِّ مِنْهَا ، وَذَكَرَ لَهُمْ دَلِيلةُ فِيهَا ، فَإِنْ فَاءُوا إِلَى الْحَقِّ فَيلتْ فَيَتْهُمْ وَلِيلةً فِيهَا ، فَإِنْ فَاءُوا إِلَى الْحَقِّ فَيلتْ فَيَتْنَهُمْ وَلِيلةً فِيهَا ، فَإِنْ فَاءُوا إِلَى الْحَقِّ فَيَلَتْ فَيَتْنُهُمْ وَإِنْ أَبْوَا وَجُورًا مِنْ الْمُؤْمِينَ اقْتَلُوا وَلِهِ تَعْدَ إِحْداهُما عَلَى الأَخْرَى فَقَاتُوا الَّتِي تَبْعَى حَتَى تَعْيَ إِلَى أَمْ اللّه ﴾

[الحجرات: ٩].

٢ ـ لا يَنْبَغِي قِتَالُهُمْ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُبِيدَهُمْ كَالْقَصْفِ بِالطَاثِرَاتِ أَوْ المَدافع المُدَمَّرَةَ ، وَإِنَّمَا يُعْسِرُ شُوْكَتَهُمْ وَيُرْغَمَهُمْ عَلَى التَّسْليم فَقَطْ.

٣. لاَ يَجُوزُ ذَرَارِيهِمْ وَلاَ نسَاؤِهِمْ وَلاَ مُصَادَرَةُ أَمْوَالِهِمْ .

٤ ـ لا يَجُوزُ الإِجْهَازُ عَلَىٰ جَرِيحُهِمْ ، كَمَا لا يَجُوزُ قَتْلُ أَسِيرِهِمْ وَلاَ قَتْلُ مُنْبرِ هَارِب مِنْهُمْ
 لقَوْل عَليِّ رضي الله عنه يَوْمَ الْجَمَل : ( لا يُقْتَلَنَّ مُدْبِرٌ ، وَلا يُجْهَزُ عَلَىٰ جَريح ، وَمَنْ أَغْلَقَ لَنَهُ فَعُد آه . ) (().

إِذَا أَنتَهَت الْحَرْبُ وَانْهَ زَمُوا فَلا يُقَادُ مِنْهُمْ وَلا يُطَالَبُونَ بِشَيْءٍ سِوَىٰ التَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَىٰ الْحَقِّ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْغَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ﴾

[الحجرات: ٩].

تَنْسِيهٌ: إِذَا اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَان مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِعَصَبِيَّة أَوْ مَالِ أَوْ مَنْصِبِ بِدُونِ تَأْوِيلِ ، فَهُمَا ظَالِمَتَان مَعْ اللَّهِ مَا تَلْفَتُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالِ لِلأَخْرَىٰ . ظَالِمَتَان مَعًا ، وَتَضْمَن كُلُّ وَاحدة مِنْهُمْ مَا أَتَلْفَتُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالِ لِلأَخْرَىٰ .

المَادَّةُ السَّابِعَةُ: في بَيَانِ مَنْ يُقْتَلُ حَدًّا:

أ- الْمُ تَدُّ:

٢ - حُكُّمُهُ : حُكُّمُ المُرْتَدَّ أَنْ يُدْعَىٰ إِلَى الْعَوْدَة إِلَىٰ الإسْلاَم ثَلاَّفَةَ أَيَّامٍ ، وَيُشَدَّدَ عَلَيْهِ فِي

<sup>.</sup> (١) رواه سعيد بن منصور ، وروى بمعناه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي .

ذَلَكَ، فَإِنَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَإِلاَّ قُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا ، لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينهُ فَاقْتُلُوهُ" (١) ، وَقَــوْلهِ ﷺ: " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلَاثُ يَ النَّيْبُ الرَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّرِكُ لَدِينه المُفَارِقُ لَلَجَمَاعَة »(١) .

٤ - مَا يُحُفَّرُ مِنَ الْأَفْوال وَالاعْتقادات : كُلُّ مَنْ سَبَّ اللهِ تَعَالَى ، أَوْ سَبَّ رَسُولاً مِنْ رُسُله أَوْ مَلاَكام من مَلاَتكته عَلَيْهُمُ السلامَ فَقَدْ كَفَر .

ُ وَكُلُّ مَنْ أَنْكَرَ رَّهُوبَيَّةَ أَوَ ٱلْوَهِيِّةَ الله تَعْالَىٰ أَوْ رَسِالَةَ رَسُولٍ مِنْ الْمُسْلِينَ ، أَوْزَعَمَ أَنَّ نَبِيًّا يَأْتِي بَعْدَ النَّبِيِّنَ سَيُّدَنَا مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَدْ كُفَرَ .

وكُلُّ مُنْ جَحَدَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الشَّرْعِ المُجْمَعِ عَلَيْهَا كَالصَّلاَةِ أَوْ الزَّكَاةِ أَوِ الصَّيَامِ أَوْ الحَجِّ أَو بِرَّ الْوَالِدِيْنِ أَوْ الْجِهَادِ مَثَلاً فَقَدْ كَفَرَ .

وَكُلُّ مَنْ اسْتَبَاحَ مُحَرَّمًا مُجْتَمعًا عَلَىٰ تَحْرِيهِ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنْ الشَّرْعِ ، كَالزُّنَا أَوْ شُرُبِ الْخَمْرِ أَوْ السَّرَقَة أَوْ قَتْل النَّفْسِ أَوْ السَّحْرِ مِثلاً فَقَدْ كَفَرَ .

وَكُلُّ مَنْ جَحَدَ سُورةً منْ كتَابِ الله تَعَالَىٰ أَوْ آيَةً منهُ أَوْ حَرْفًا فَقَدْ كَفَرَ .

وَكُلُّ مَنْ جَحَدَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى كَكُوْنِهِ حَـيًّا ، عَلِيمًا ، سَمِيعًا ، بَصِيرًا ، رَحيمًا ، فَقَدْ كَفَرَ .

وكُلُّ مِنْ أَظْهَرَ اسْتِخْفَافًا بِالدَّيْنَ فِي فَرَائضِهِ أَو سُنَنهِ أَوْ تَهَكَّمَ بِذَلِكَ أَوْ احْتَقَرَهُ أَوْ رَمَى المُصْحَفَ في قَلْرَ أُو دَاسَهُ برجْله إهَانَةً لَهُ وَاحْتَقَراً فَقَرَ كُفَرَ .

وكُلُّ مَنَّ اعْتَقَدَ أَنْ لاَ بغَثَ أَوْ لاَ عَذَابَ ولا نَعِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَوْ الْعَذَابِ وَالتَّعِيمَ مَعْنُويًانِ فَقَطْ فَقَدْ كَفَرَ .

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢)رواه النسائي (٧/ ٩٢)، ورواه ابن ماجه (٥٣٣)، ورواه أبو داود (٤٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢٠٢/٥)، ورواه الحاكم (٤/ ٣٤٥)، ورواه الدارقطني (٦٩/٤).

وكُلُّ مَنْ قَالَ إِنَّ الأَوْلِياءَ أَفْضَلُ مِنَ الأنْبِيَاءِ، أَوْ أَنَّ الْعِبَادَةَ تَسْقُطُ عَنْ بَعْضِ الأَوْلِيَاءَ فَقَدْ كَفَرَ.

وَأَدِلَّهُ مَذَا كُلُّهِ الإِجْمَاعُ الْعَامُ لِلمُسْلِمِينَ بَعْدَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزْءُونَ۞ ﴿ لَا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [السربة: ٢٥، ٢٦]، فَإِنَّ هَذَهِ الآيَةَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ كُلُّ مَنْ أَظْهَرَ اسْتِهْزَاءً بِاللهِ أَوْ صَفَاتِهِ أَوْ شَرِيعَتِهِ أَوْ رَسُولِهِ فَقَدْ كَفَرَ

٥ - حُكُمُ مَنْ كَفَرَ بسَبَبَ مَا ذُكَرَ: حُكُمُ مَنْ كَفَرَ بِسَبَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ وَحُكُمُهُ بَعْدَ مُوْتِهِ حُكْمُ الْمُرْتَدُ. قَلاَئًا، فَإِنْ تَابَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُعْتَقَدِهِ وَإِلاَّ قُتِلَ حَدًا، وَحُكُمُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ حُكْمُ الْمُرْتَدُ.

وَاسْتَثَنَىٰ أَهْلُ العِلْم مَنْ سَبَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَوْ رُسُولُهُ (() فَإِنَّه يُقْتَلُ فِي الْحَالِ، لاَ تُقْبَلُ تُرْبَتُهُ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم يَرَىٰ أَنَّه يُسْتَنَابُ وَتَوْبَتُهُ تُقْبَلُ فَيَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَسْتَغْفُر اللهَ تَعَالَىٰ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ.

(تَنْبِيهُ): مَنْ قَالَ كَلَمَةَ الكُفْرِ مُكْرَهَا تَحْتَ ضَرْبِ أَوْ تَهَدِيد، وَقَلْبُهُ مُطْمَّنِ بِالإِيمَانِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِه إِلاَّ مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِنِ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلْيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠١].

بُ - الْزِّنديقُ:

ا - تَعْرِيفُهُ: الزِّندِيقُ هُو مَنْ يُظْهِرُ الإسْلاَمَ وَيُخْفِي الكُفْرَ، كَمَنْ يُكَذَّبُ بِالْبَعْثِ أَوْ يُنْكِرُ نَبِينًا مُحَمَّدًا ﷺ، أَوْ لاَ يُوْمِنُ بِالقُرْآنِ أَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْهَرَ بِذَلِكَ أَوْ يُصَعِّمُ بِهَ لَلِكَ أَوْ يُصَمِّحُ بِهِ لَخُوفِهِ أَوْ ضَعْفِهِ.

٢ - حَكْمُهُ أَدَّكُمُ الزَّنديقِ أَنَّهُ مَتَىٰ عُثرَ عليه وعُرِفَتْ حَالُهُ قُتِلَ حَدًّا، وقِيلَ: يُستَتَابُ وَهُوَ الْحُسْنُ وَاوْلَى، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَ قُتِلَ، وَحُكْمُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ حُكْمُ الْمُرَّلَدُ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُغْسَلُ وَلاَ يُصلَّق عَلَيْه.
 يغسَلُ ولا يُصلَّق عَلَيْه.

ج - السَّاحرُ:

١ - تَعْرِيفُهُ السَّاحِرُ مَنْ يَتَعَاطَىٰ السِّحْرَ وَيَعْمَلُ بِهِ.

٢ - حُكُمهُ: حُكُمُ السَّاحِرِ أَنَّهُ يُنظَرُ فِي عَمَلِهِ فَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِيهِ مِنَ الأَعْمَالِ أَوْ مَا يَقُولُهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) الفقهاء المالكية رحمهم الله تعالى هم الذين يرون أن من سبًّ النبي ﷺ يقتل ولا يستتاب ودليلهم ما روى أبو داود والنسائي من أن رجلاً أعمىٰ كانت له أم تشتم رسول الله ﷺ فقتلها وأخبر الرسول ﷺ فبعل دمها هدراً.

الأقْوَالِ يَكُفُرُ بِهِ فَإِنَّهُ يُفَتَلُ لِقُولِهِ ﷺ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرَّبَةٌ بِالسَّيْفِ،'') وَإِنْ كَانَ مَا يَفْعَلُهُ أَوْ يَقُولُهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَكْفُرُ بِهِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَيُستَنَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قِتل لاَنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ فَعْلِ أَوْ قَوْل مَا يَكْفُرُ بِهِ لِعُمُومٍ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَد حَتَىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلا تَكْفُرُ ﴾ البقرة: ١١٧]، وقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ

[البقرة: ١٠٢].

د - تَارِكُ الصَّلاَة:

ا - تَعْرِيفُهُ: تَارِكُ الصَّلاَةِ هُو مَنْ يَتْرُكُ مِنَ الْسُلِمِينَ الصَّلُواتِ الخَمْسِ تَهَاوُنَا ، أَوْ جُحُودًا
 نَهَا.

7 - حُكْمُهُ: حُكُمُ تَارِكِ الصَّلاَةِ أَنْ يُؤْمَرَ بِهَا وَيُكَرَّزَ عَلَيْهِ الأَمْرُ بِهَا، وَيُؤَخَّرَ إِلَى أَنْ يَنْقَىٰ مِنَ الْوَقْت الضَّرُورِيَّ للصَّلاةِ مَا يَتَسعُ لِرِكُعْةً، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ قُتِلَ حَداً لِقَرْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَالُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي اللهِين ﴾ [السوبة: ١١]، وَقُولُ الرَّسُولُ الله، ويَقْدَمُ الْمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَاوُا أَنْ لا إِلَهُ إِلاَّ الله، وأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، ويُقْيمُوا الصَّلاة، ويُقْتُوا الزَّكَاة، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَامُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسلامِ».
(تَشْهَاتٌ):

. تَأْخِيرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ أَنْ يَنْفَىٰ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَتَسعُ لِصَلَاةِ رَكْعَةٍ، ثُمَّ إِنِ امتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ قُتِلَ حَدًّا، هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَتَاخِيرُهُ ثَلاَنَةَ أَيَّامٍ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، رَحِمَّهُمْ اللهُ تَعَالَىٰ.

- مَنِ ارْتَدَّ سِسَبَبِ جُحُودِهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بَالضَّرُّورَةِ لاَ تُقْبَلُ تَوْنَتُهُ إِنْ تَابَ، إِلاَّ بِالإِقْرَارِ بِمَا · جَحَدَ بِهِ زِيَادَةً عَلَىٰ النُّطُقِ بِالشَّهَادَتْيْنِ وَالاسْتِغْفَارِ مِنْ ذَنْبِهِ .

- الْمُرَّادُ بِكَلْمَة (حَدًّ) فِي قُولْنَا: فِي الْمُرْتَدُّ وَالزِّنْدِيقِ وَالسَّاحِرِ (يُفْتَلُ حَدًّا): أَنَّهُ الْعُقُوبَةُ الشَّرْعِيَّةُ، كَقَوْلِهِ ﷺ: (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّفُ). فَهِيَ بِمَعْنَى يُفْتَلُ شَرَعًا بَجِنَايَة الَّتِي هِيَ الرِّدَّةُ أَوْ الزِّنْدَقَةُ أَوِ السَّحْرُ وَهِي كَلُّهَا كُفْرٌ، ومَنْ مَاتَ كَافِرًا كَمَا بَيَّنًا، فَلاَ يُورَثُ وَلاَ يُصَلَّى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٤٦٠) ورواه الدارقطني (٣/ ١١٤). مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف صحيح والمرفوع ضعيف، وبالعمل به قال مالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم كثير من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين.

أجمعين . (٢) رواه البخاري (١/ ١٣) ورواه مسلم في الإيمان (٣٤، ٣٦)، ورواه النسائي (٥/ ١٤) ورواه الشرملذي (٢١٠٨ ، ٢٠٠٦).

عَلَيْهِ وَلاَ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

المَادَّةُ الثَّامِنَةُ: في التَّعْزير:

١ - تَعْرِيفُهُ: التَّعْزِيرُ: التَّذَويبُ بِالضَّرْبِ وَالشَّتْمِ، أَوِ المُقَاطَعَةِ أَوِ النَّفِي.

٢ - حُكُّمُهُ: التَّغْزِيرُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصَيةٍ لَمْ يَضَعَ الشَّارِعُ لَهَا حَدًا، وَلاَ كَفَّارَةٍ، وذَلِكَ كَالسَّرِقَةِ الَّتِي لَمْ تَبُلُغُ نِصَابُ الْقَطْعِ، أَوْ كَلَمْسُ الأَجْنَبِيَةِ أَوْ قُبُلَتِهَا، أَوْ كَسَبُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ لَفُظْ الْقَدَفِ وَضَرْبِهِ بِغِيْرِ جُرْحَ أَوْ كَسْرِ عُضْوِ مَثَلاً.

٣ - أَحْكَامُهُ، أَحْكَامُ التَّعْزِيرِ هِيَ:

١- إِنْ كَانَ ضَرَبًا أَلا يَتْجَاوزَ عَشْرَ ضَرْبَاتٍ بِالسَّوْطِ، لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿لاَ يُجْلَدُ أَحَـدٌ فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسُواط إِلاَّ فِي حَدٌّ مَنْ حُدُود الله تَعَالَى "()

٢- أَنْ يَجْتَهِدُ ٱلسُّلْطَانُ فِي التَّعْزِيرِ وَيَضَعَ لِكُلِّ حَالٍ مَا يُنَاسِبُهَا، فَإِذَا كَانَ الشَّتْمُ كَافِيًا فِي رَدْعِ الْمُخَالِفِ وَتَأْدِيدِهِ اكْتَفَى يَشْتُمهِ، وَإِذَا كَانَ حَبْسُ يَوْمُ وَلَيْلَةً كَافِيًا اكْتَفَى بِهِ عَنِ الْحَبْسِ أَكْثُرَ، وَإِذَا كَانَتَ الْغَرَامَةُ الْبَسِيطَةُ تَرُدَّعُ اكْتَفَى بِهَا عَنِ الْغَرَامَةِ الْفَادِحَةِ وَهَكَذَا، إِذِ ٱلْفَصُودُ مِنَ التَّعْزِيرِ التُّونِيةُ وَالتَّذُوبِ لاَ التَّغَذيبُ وَالانْتِقَامُ . فَقَدْ أَدَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا ذَرَّ بِقَوْلِهِ : "إِنَّكَ الْمُرُوِّ بِكَ جَاهِلِيةٌ""، وَقَالَ: "قُولُوا لمَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى فِي المَسْجِد: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تَجَارَنَكَ"، ولَمُنْ نَشَدَ ضَالَةً فِي المَسْجِد: «لا رَدهَ اللهُ عَلَيْك، فَإِنَّ المَسَاجِد لَمَ نَبْنَ لِهَذَا» "، كَمَا أَمَر بِمُقَاطَعَة الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تَخَلَّقُوا عَنِ الْجِهَادِ بِلاَ عُذْرٍ، وَاكْتَفَى مِنْهُمْ بِذَلِك "، وَآمَرَ المُخَتَّينَ أَنْ يَبْعُدُوا عَنِ المَدينَة وَحَبَسَ رَجُلًا فِيَ تُهْمَة يَوْمًا وَلَيْلَةً" وَضَاعَفَ الْغَرَاَمَةَ عَلَى مَنِ اتَّخَذَ خُبْنَةً مِنَ التَّمْوِ الَّذِي لَمُ يَزَل فِي النَّخْلَ (" . إِلَىٰ غَيْرِ ذلِكَ مِنِ التَّعْزِيرِ النَّابِتِ عِنْهُ ﷺ، وَالَّذِي كَانَ المَّقْصُودُ مَٰنِهُ تَأْدِيبَ المُسْلِم وَتَرْبِيَتَهُ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الحدود (٩)، ورواه أبو داود في الحدود (٣٩)، ورواه الترمـذي (١٤٦٣)، ورواه ابن ماجه

<sup>(</sup>٢)رواه مسلم في الإيمان (٣٨، ٣٩)، ورواه الترمذي (٢٨٧١).

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثميّ فيّ «مجمع الزوائد» (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤)ورد في اكنز العمال؛ (٢٠٨٢).

<sup>(</sup>۵) انظر صحیح مسلم (۹) کتاب التوبة . (٦) رواه أبو داود (٣٦٣٠)، ورواه الحاکم (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٧)رواه الترمذي وحسنه، والحاكم

# الفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي أَحْكَامِ الْقَضَاءِ، والشَّهَادَاتِ وَفِهُ ثَلَاثُ مُوَادً:

المَادَّةُ الأُولَى في القَضاء:

١ - تَعْرِيفُهُ: اللَّقَضَاءُ بَيَانُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَنفِيذُهَا.

٢ - حُكَمُسهُ: الْقَضَاءُ مِنْ فُرُوضَ الكَفَايَة، فَعَلَى الإمَامِ أَنْ يُنصَّبَ فِي كُلِّ بَلَد مِنْ بِلاَد ولاَيتِهِ قَاضِيًا ينُوبُ عَنْهُ فِي تَبْيينِ الأَحْكَامِ الشَّرْعَيَّة، وَالزَامِ الرَّعِية بِهَا، لِقَولِهِ ﷺ: "لاَ يَحِلُّ لَلَالَةٍ نَفُرِ يَكُونُونَ فِي فَلاَةً مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِم أَحَدُهُمْ"().

٣ - خَطَرُ مُنْصِب القَضَاء: منْصِبُ القَضَاء مِنْ أَخطَرِ النّاصِب وَأَعْظَمَها شَأَنَّ، إِذْ هُوَ نِيَابَةٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَخَلَاقَةٌ لُرَسُولُه ﷺ قَلْهَذَا حَدَّرَ مَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ وَنَبَّه إِلَىٰ خُطُورَته بِقَوْله:
 «مَنْ جُعُل قاضيًا بَيْنَ النّاسِ فَقَدْ دُبِحَ بغير سكِينِ""، وَقَالَ ﷺ: «القُضَاةُ ثَلاَئَةٌ: وَاحدٌ فَي الجُنَّة وَالثَنَان فِي النَّار، فَأَمَّا الذَي فِي الجُنَّة فَرَجُلٌ عَرْفَ الحَقَّ وَجَال عَلَى اللهَ عَرَف الحَقَّ وَجَال فَي الْحَدُم فَهُو فِي النَّار، فَأَمَّا الذَي فِي الجُنَّة فَرَجُلٌ عَرْف الحَق وَجَال فِي الغَارِ» "، وقال لعبدالرَّحْمَن في الجُنَّة وَالله عَلى جَهْل فَهُو فِي النَّار، " ، وقَال لعبدالرِّحْمَن : «يَا عَبْد الرَّحْمَن بْنَ سَمَرةَ، لاَ تَسْأَلُ الإَمَارةَ، فَإِنَّكُ إِنْ أَعْطِينَهَا مِنْ غَيْر مَسْأَلَة أَعْنَتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِينَهَا عَنْ مَسْأَلَة وَكُلتَ إِلَيْهَا " فَي وَقُله ﷺ: (سَيَحْرِصُون عَلَى الإِمَارة وَسُتَكُون نَدَامَة يَوْمَ القَيَامَة، فَنَعْم المُرْضَعَة، وَبُسَ الفَاطمة ) (\*).

\$ - لا يُولَّى القَضاء مَنْ يَعلَلُهُ : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْنَدَ مَنْصِبُ القَضَاء لِرَجُلِ يَحْرِصُ عَلَىٰ الحُصُولِ عَلَيْهِ، لاَنَّ القَضَاء تَبِعَةٌ ثَقِيلَةٌ ، وَآمَانَةٌ عَظِيمةٌ لاَ يَطْلُبُهَا إِلاَّ مُسْتَخِفٌ بِسُأَنْهَا، مُسْتَعِينٌ بِحَقُهَا، لاَيُوْمَنُ أَنْ يَخُونَهَا وَيَعَبُثُ بِهَا، وَفِي ذَلِكَ مِنْ فَسَاد الدِّينِ وَالبَلاَد وَالعَبَادَ مَا لاَ يُتَحَمَّلُ وَلاَ يُطَاقُ، وَلِنَا قَـال رَسُولُ الله ﷺ: "إنَّا وَالله لاَ نُولِّي هَذَا العَملَ أَحَدا يَسْأَلُهُ أَوْ أَحَدا يَحْرِصُ عَلَيْهِ" ، وقال ﷺ أَوْ أَحَدا عَلَيْهِ فَي عَمَلنا مِنْ أَرَادَهُ ».

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١/ ١٨١، ٢٠٣)، ورواه أبو داود (٣٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢١٢)، ورواه ابن ماجه (٢٣٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الخزاج (١٠) ورواه الحاكم (١/ ٢٣)، وفي سنده ضعف، غير أن له شاهداً في صحيح مسلم (الإمارة ٣٠): قمن استعملناه منكم على حكتمنا مخيطًا فمنا فوقه، كان ذلك غلولاً باتي به يوم القيامة».

<sup>(</sup>ع) رواه البخاري (٩/ ١٥٩)، ورواه مسلم في الإسارة (١٣)، ورواه أبو داود (٢٩٢٩)، ورواه الترمذي (١٣٥)، ورواه الترمذي

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧) كتاب الاحكام ، ومسلم (١٤) كتاب الإمارة.

٥ - شُرُوطُ تَولْية القَضَاء: لا يُولِّي منْصِبَ القَضَاء إِلاَّ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ الصَّفَاتُ الآتِيةُ:
 الإسلام، العَقْلُ، البُلُوغُ، الحُريَّةُ، العِلْمُ بِالكِتَابِ وَالسَّنَّةُ، مَعْرِفَةُ مَا يَقْضِي بِهِ، العَدالَةُ<sup>(()</sup>،
 وَأَنْ يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا مُتَكَلِّمًا (().

٦ - آدابُ القَاضي: عَلَىٰ مَنْ تَوَلَّىٰ القَضَاءَ أَنْ يَلْتَزِمَ الآدابَ التَّالِيةَ:

أَنْ يَكُونَ قَـوِيًّا مَنْ غَيْرِ عُنْف، وَلَيْنَا مِنْ غَيْرِ ضَعْف، حَتَّىٰ لاَ يَطْمَعَ فِيهِ ظَالِم، وَلاَ يَهَابَهُ صَاحِبُ حَقَّ، وَأَنْ يَكُونَ حَلِيمًا فِي غَيْرِ مُهَانَةٍ حَتَّىٰ لاَ يَتَجَرَّا عَلَيْهِ سُفَهَاءُ الْخُصُوم، وَأَنْ يَكُونَ ذَا أَنَاةً وَرَويَّةٍ فِي غَيْرٍ مُمَاطَلَةٍ وَلاَ إِهْمَال، وَأَنْ يَكُونَ فَطِنًا ذَا بَصِيرَةً فِي غَيْرِ إِعْجَابٍ بِنَفْسِهِ، وَلاَ اسْتَخْفَاف بغَيْره مِن

وَأَنْ يَكُونَ مَجْلِسُهُ فِي وَسَطِ البَلَدِ فَسِيحًا يَسَعُ الْخُصُومَ، وَلاَ يَضِينُ عَنِ الشُّهُودِ.

يَعْدِلُ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنَ فِي لَحْظَهَ، وَنَظَرِه، وَمَجْلسِه، وَالدُّخُولِ عَلَيْه، فَلاَ يُؤثِرُ خَصْمًا دُونَ آخَرَ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ، وَأَنْ يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ الفُقَهَاءُ وَأَهْلُ العِلْم بِالكِتَابِ والسُّنَّة، وَأَنْ يُشَاوِرَهُمْ فِيمَا يُشْكُلُ عَلَيْه.

٧ - مَا يَلزَمُ القَاضِي تَحَاشِيه: يَلْزُمُ القَاضِي أَنْ يَتَحَاشَىٰ أُمُورًا كَثِيرَةً وَيَبَعُدَ عَنْهَا، وَهِي:
 ١ - أَنْ يَحْكُم وَهُوَ غَضْبَانُ، أَوْ شَاعِر بَتَأْثُر مِنْ مَرضٍ، أَوْ جُوعٍ، أَوْ عَطَشِ، أَوْ حَرَّ، أَوْ بَرْدٍ، أَوْ سَامَةٍ، أَوْ كَسَلٍ، لقَرْلِه ﷺ: "لا يَقْضِينَ حَاكِم بّين اثْنَيْن وَهُو غَضْبَانُ "."

٢ ـ أَنْ يَحْكُمَ بِدُونِ حُضُورِ شُهُودٍ.

٣- أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِمَنْ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتْهُ لَهُمْ كَالوَلْدِ وَالوَالِدِ وَالزَّوْجَةِ.

٤ ـ أَنْ يَقْبَلَ رِشُوةً عَلَى حُكُم، لِقَولِهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي فِي الحُكُم

مَانْ يُقْبَلَ هَدِيَّةً مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهَادِيهِ قَبْلَ تَولْيَيهِ القَضَاءَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَمَعْملْنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَرَوْقَنَاهُ رَوْقًا فَمَا أَخَذَهُ بَعْدُ ذَلِكَ فَهُو عُلُولٌ" (\*)
 عَمَلٍ فَرَوْقَنَاهُ رَزْقًا فَمَا أَخَذَهُ بَعْدُ ذَلِكَ فَهُو عُلُولٌ" (\*)

\_\_\_\_\_\_ (١) أن يكون غير فاسق بذنب من الذنوب.

 <sup>(</sup>٢) اشتراط البصر ليس لازمًا لعدم إخلاله بوظيفة القضاء.

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٧٧)، وله متابعات وشواهد قاضية بصحته.

<sup>(</sup>٤) مستد الإمام أحمد (٢/ ٣٨٧، ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٥٧٣)، ورواه ابن ماجه (٢٣١٥).

٤٣٨ الباب الخامس

 ٨ - وِلاَيَةُ القَاصِي: تَتَنَاوَلُ وِلاَيَةُ القَاضِي وَيَدْخُلُ تَحْتَ اخْتِصاصِ منْصِيهِ ما يكي: أ - الفَصُلُ بَيْنَ الْمُتَخَاصِميْنِ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَىٰ وَالقَضَايَا بِأَحْكَامِ نَافِنَةٍ، أوْبِصُلْح يُرْضِي الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِ البِّيناتِ أَوْ إِخْفَاءِ الْحُجَجِ أَوْ ضَعْفَهَا.

ب-قَهْرُ الظَّلَمَةِ وَالْمُطِلِينَ، وَنُصْرَةُ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْمَظْلُومِينَ، وَإِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى أَهْلِهِ.

ج. إقَامَةُ الحُدُود، وَالحُكُمُ فِي الدِّمَاءِ وَالجِرَاحَاتِ.

د-النَّظَرُ في الأَنْكحَة، وَالطَّلاَق، وَالنَّفَقَات، وَمَا إَلَىٰ ذَلكَ.

هـ النَّظَرُ فِي أَمْوَال غَيْرِ الرَّاشدِينَ مِنْ يَتَامَىٰ وَمَجَانِينَ وَغُيَّبٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهمْ.

و-النَّظَرُ فِي المَصَالِح العَامَّة في البّلد منْ طُرُقَات وَمَرَافق، وَغَيْرَهَا.

ز - الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَإِلزَامُ النَّاسِ بِفِعْلِهِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَغْيِرُهُ وَإِزَالَةُ أَثَره منَ البلاّد.

ح- إمَامَةُ الجُمُعَة وَالأَعْيَاد.

9 - بِمَ يَحْكُمُ اللَّفَاضِي؟: أَدَاةُ الحُكُمِ الَّتِي يَتُوصَّلُ بِهَا القَاضِي إِلَىٰ إِيصَالِ الحُقُوقِ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا أَرْبَعٌ، وَهيَ:

١ - الإِقْرَارُ، وَهُوَ اعْتِرَافُ اللَّدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ حَقَّ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا﴾''

٢ - البَيَّنةُ، وَهِيَ الشُّهُودُ، لِقَوْلهِ ﷺ: «البَيِّنةُ عَلَى المُدَّعي وَالبَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»("، وَقُولِهِ: ﷺ: «شَاهَدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ۚ " . وَأَقَلُّ الشُّهُودِ اثْنَانِ، فَإِنَّ لَمْ يَكُونَا فَشَاهِدٌ وَيَمِينٌ، لِقَوْلِ أَبْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: «إِنَّ النَّبِيُّ عَالِيُّكُم قَضَى بيَمين وَشَاهد»(١)

٣-اليَمِينُ: لِقَولِهِ ﷺ: «البَيْنَةُ عَلَى المُدَّعي وَاليَمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فَإِذَا عَجَزَ المُدَّعي عَلَى إِحْضَارِ البِّينَّةَ حَلَفَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً وَأَبْرَأَهُ مِنَ الدَّعْوَىٰ.

٤ - النُّكُولُ: وَهُو أَنْ يَنْكُلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ اليَّمِينِ فَلَمْ يَحْلِفْ، فَيُعْذِرُ إِلَيْهِ القَاضِي بِأَنْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ١٣٤)، ورواه مسلم في الحدود (٢٥٥)، ورواه النسائي في أداب القضاة (١٢)، ورواه ابن ماجه (۱۳۵۶). (۲) رواه البيهقي (۸/ ۱۲۳) بإسناد صحيح. (۳) رواه مسلم في الايمان (۱۳). (۶) رواه مسلم في صحيحه.

يَقُولَ لَهُ: إِنْ لَمْ تَحْلَفْ فَضَيْتُ عَلَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَضَىٰ عَلَيْه، غَيْرَ أَنَّ مَالِكُا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ يَرَىٰ أَنَّهُ فِي حَالَ النُّكُولِ تُرَدُّ البَمِينُ عَلَىٰ المُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ فَضَى لَهُ، وَحُجَثَّهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ البَمِينَ عَلَىٰ الْمُدَّعِى فِي القِسَامَةِ وهُو أَحُوطُ لِلْحُكُم، وَأَبْرَأُ لِلذَّهَ ِ.

أَلْمُعَيُّ وَإِذَا سَكَتَ حَتَّى ابْتَدَا اَحَدُهُما فِي عَرْضِ دَعُواه فَلاَ بْأَسَ، فَإِذَا فَيَ بُهُ يَقُولُ: أَيُكُما لَلْمُحَيُّ وَإِذَا سَكَتَ حَتَّى ابْتَدَا اَحَدُهُما فِي عَرْضِ دَعُواه فَلاَ بْأَسَ، فَإِذَا فَقَ عَلَيْه مِنْ عَرْضِ دَعُواه فَلاَ بْأَسَ، فَإِذَا فَقَ بِهَا حَكَم لِلْمُدَّعِي مِنْ عَرْضِ دَعُواه فَلاَ بْأَسَ، فَإِذَا أَقَ بِهَا حَكَم لِلْمُدَّعِي يَعْتَلُه مَعَلَيْه فِي هَذِه الدَّعْوَىٰ فَإِذْ أَلْكَرَ قَالَ لِلمُدَّعَىٰ عَلَيْه : مَا تَقُولُ فِي هَذِه الدَّعْوَىٰ وَإِنْ طَلَبَ مُدَةً مِنَ الزَّمْنِ بِهِا، وَإِنْ طَلَبَ مُدَةً قَالَ لِلمُدَّعِي عَلَيْه : يَعْتَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُدَعَىٰ عَلَيْه : يَعْتَلَى وَإِنْ حَلَى سَبِيلَه ، وَإِنْ نَكَلَ اعْذَرَ إِلَيْه : بِأَنَّه لَوْ لَمْ يَحْضُو بِيَبَّةٌ قَالَ لِلْمُدَعَىٰ عَلَيْه : يَعْتَلَى وَلَا لَكُمْ وَالْ نَكَلَ عَلَيْه : يَأَنَّه لَوْ لَمْ يَحْضُو بِيَبَةٌ قَالَ لِلْمُدَعَىٰ عَلَيْه : وَإِنْ نَكَلَ عَلَيْه : فَضَى عَلَيْه ، وَإِنْ نَكَلَ عَلَيْه : فَقَى عَلَيْه اللَّه عَلَى عَلَيْه ، وَإِنْ نَكَلَ عَلَى اللَّه عِي فَإِذَا حَلْقَ قَضَى لَه ، وهذَا لَها رَوى مُمْ عَلَيْه ، وَإِنْ نَكَلَ مُعَلَيْه إِلَّا بُنِ حَجَر رضي الله عنه أَنَّ رَجُلَيْن إِخْتَصَمَا إِلَى النَّبِي عَلَى الْمُولِ لَهُ مَلَى اللَّهِي عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْعَلَى النِيقِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى اللّه عِنْ الْعَلَى الْعَلَى اللَّعِي عَلَى الْمُعْلَى عَلَى مَا حَلَى عَلَى مَا حَلَى عَلَى مَا حَلَى اللَّه وَلَيْ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى مَا حَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى مَا حَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى مَا حَلَى عَلَى عَلَى مَا حَلَى عَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِي عَلَى مَا حَلَى عَلَى الْمَلْ عَلَى الْعَلَى اللَّه وَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

#### (تَنْبيهَاتٌ):

١ - إِذَا عَلَمَ القَاضِي عَدَالَةَ الشَّاهِدِ حَكَمَ بِهِا - أَيْ الشَّهَادَةَ .

إذا ادُّعيَ عَلَىٰ امْراَة ذَات حجاب وَلَمْ تَكُن بَرْزَةً تَقُوىٰ عَلَىٰ مُخَاطَبة الرِّجَالِ وَحُضُور المَّحاكم، لَمْ تُكلَف بالحُضُور، وَيَكْفِها أَنْ تُوكُل مَنْ يَنُوبُ عَنْهَا فِي حضُور الدَّعْوَىٰ.

٣. لاَ يَحْكُمُ القَاضِي بِعِلْمِهِ بَلْ بِالبَيْنَةِ، حَتَّىٰ لاَ يُتَّهَمَ فِي عَدَالَتِهِ وَنَزَاهَتِهِ، لقَوْل أَبِي بَكُرِ الصَّدِّيْقِ رضي الله عنه: ﴿ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَىٰ حَدَّ مِنْ حُدُّودِ اللهِ مَا أَخِذَٰتُهُ، وَلاَ دَعُوتُ لُهُ أَحَدًا حَتَّى يَكُونَ مَعَى غَيْرِي ( '' .

<sup>(1)</sup> لما روى أبو داود أن عبدالله بن الزبير قال: قضى رسول الله أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمن قائل بجواز الحكم بعلم الحاكم، ومن مانع، والذي يبدو أنه الاقرب إلى الحق. والله تعالى أعلم. أن الحاكم لا يحكم بعلمه إلا إذا كان عمله قطعبًا يفينيًا، ولـم يخشُ من تهمة أنه حكم بهواه وعدم البينة.

إِنْ ادُعِيَ عَلَىٰ حَاضِرٍ وَجَبَ حِضُورُهُ، وَلاَ يُصْدَرُ حُكُمٌ فِي غَيْبَتِهِ إِلاَ أَنْ يُنِيبَ عَنْهُ
 وَكِيلاً، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا اسْتُدْعِي وَطُلبَ حضورُهُ، أَوْ وَكُل مَنْ يُتُوبُ عَنْهُ.

٥ - يُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَىٰ القَاضِي فِي غَيْرِ الْحُدُودِ، إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ شَهِيدَيْنِ.

٦ - لاَ تُسْمُعُ دَعْوَىٰ لَمْ يُحَرِّرُهَا اللَّدَّعِيْ، كَأَنْ يَقُولَ: لِي عَلَىٰ فُلاَدَ شَيَّءٌ، ۖ أَوْ يَقُولَ: اَظُنُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّعَىٰ عَلَيْه.
 أَنَّ لَي عَلَيه كَذَا .. بلُ حَتَّىٰ يُسمئي الشَّيْءَ وَيَجْزِمَ بَمَا يَدْعَى فِيه عَلَى اللَّهَ عَلَى عَلَيْه.

٧- حُكُمُ القاضي في الظَّاهِرِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، ولاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً، لقَوْله ﷺ:
 «إِنَّمَا أَنَّا بَشَرَ» وإِنَّكُمْ مَنْخَصَمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّة مِنْ بَعْضَ، فَأَقْضِي نَحَوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَ أَخِهِ شَيْنًا فَلاَ يَاخُذُهُ، فَإِنَّمَا ٱلْقَطْعُ لَهُ قَطَعَةً مِنَ النَّارِ "(')

٨- إِذَا تَعَارَضَتِ البَيْنَتَانِ وَلَمْ يُوجَدْ مُرجِّحٌ لإِحْدَاهُمَا قَسَمَ الْمُدَّعَىٰ بِهِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينِ،
 لقضاء الرَّسُول ﷺ بذَلك ٢٠٠٠.

الْمَادَّةُ النَّانيَةِ: في الشَّهَادَات:

١ - تَعْرِيفُ الشُّهَادَة: الشَّهَادَةُ أَنْ يُخْبِرَ المَرْءُ صَادِقًا بِمَا رَأَىٰ، أَوْسِمعً.

٢ - حُكَمُهُا: تَحَمُّلُ الشَّهَادَة كَأَدَائِهَا فَرْضُ كِفَايَة عَلَىٰ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْه، لِقُولِ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يكُونَا رَجُلْيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانَ ﴾ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يكُونَا رَجُلْيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانَ ﴾ الله تَعَالَىٰ: وَقُولُ الرَّسُولِ وَقُولُهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة وَمَن يَكُتُمُها فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقة: ٢٨٣]، وقَولُ الرَّسُولِ عَنْ اللهُ عَبْرِينَ الشَّهَاءَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٧١٦٩)، ورواه أبو داود (٣٥٨٣)، ورواه مالك في «الموطأة (٧١٩).

<sup>(</sup>Y) روى أبو داود دالبيهتي والحاكم: أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين .

<sup>(</sup>٣)رواه مسلم في الاقضية (١٩).

<sup>(</sup>٤)الغمرُ: الإحنة والشحناء والعداوة.

في المعاملات ٤٤١

تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانع (١) لأَهَل البَيْت (٥).

٤ - أَحْكَامُ الشَّهَادَة:

١ - لا يَجُوزُ للشَّاهِدَ أَنْ يَشْهَدَ إِلاَّ بِمَا عَلَمَهُ يَقِينًا بِرُوْيَةٍ، أَوْ سَمَاعٍ، لقَولِه ﷺ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنِ الشَّهَادَةِ: «تَرَى الشَّهْسَّ؟» قالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: «عَلَى مَثْلَهَا فَاشْهَدُهُ أَوْ دَعَ»(١).

٢ ـ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ إِذَا تَعَذَّرَ حَضُورُهُ لِمَرَضٍ أَوْ غِيَابٍ، أَوْ مَوْتِ لِلضَّرُورَةِ،
 إِذَا تَوَقَّفَ عَلَيْه حُكُمُ الحَاكم .

٣ ـ يُزكَّىٰ الْشَاهِدُ بِشَهَادَةَ عَدَلَيْنِ: عَلَىٰ أَنَّهُ عَدْلٌ مِرْضِيٌّ، إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ غَيْرَ مُبَرَّزِ العَدَالَةِ ، أَمَّا مُبَرِّزُ العَدَالَةِ فَلاَ يَحْتَاجُ القَاضِي إِلَىٰ تَزْكِيَةٍ لَهُ .

إِنْ زَكِّي رَجُلانِ رَجلاً وَجَرَحَ فِيهِ آخرانِ قُدُمَ جَانِبُ التَّجْرِيحِ عَلَىٰ جَانِبِ التَّعْدِيلِ، لأنَّهُ الأَحْدَ ظُر.
 الأَحْدَ ظُر.

٥ ـ يَجِبُ تأديبُ شَاهِدِ الزُّورِ بِمَا يَرْدَعُهُ وَيَكُونُ عِبْرَةً لِمَنْ تُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ بِذَلِكَ .

٥ - أَنْوَاعُ الشَّهَادَات:

١ شَهَادَةُ الزَّنَا، وَيَتَعَيَّنُ فِيهَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مُنكُمْ ﴾ السه: ١٥]، فَلاَ يَكْفى فِيهَا دُونَ الأَرْبَعَة.

٢ ـ شَهَادَةُ غَيْرِ الزُّنَا مِنْ جَمِيعِ الأُمُورِ يَكْفِي فِيهَا شَاهِدِ عَدْلٍ.

٣ ـ شَهَادةُ الأَمْوَالِ، وَيَكْفِي فَيهَا شَهَادةُ رَجُلِ وامْرَأَتْيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلُيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانَ ﴾ البنة: ٢٨٦].

٥ ـ شَهَادَةُ الحَمْلِ وَالحَيْضِ وَمَا لاَ يَطَلِعُ عَلَيْهِ إلاَّ النِّسَاءُ، وَيَكْفِي فِيهَا شَهَادَةُ امْرأَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٤) الخادم أو الرجل ينفق عليه أهل البيت لوجود سبب المحاباة لهم، بوصفه تابعًا لهم.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (١/ ١٨١، ٣٠٣)، (٢/ ٢٠٤).

ر. (٦) ورد في "كشف الحفاة للعجلوني (٢/ ٩٣)، وكذا في "تنزيه الشريعة" لابن عراق (٢/ ٩٤) ورواه ابن عدي بسند ضعيف، وصححه الحاكم وخطَّمَ في تصحيحه له.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

المَادَّةُ النَّالئَةُ: في الإقْرَارِ:

١ - تَعْرِيفُهُ: الْإِقْرَارُ هُوَ أَنْ يَعْتَرِفُ المرءُ بِالشّيءِ فِي ذِمَّتِه لِغَيْرِهِ، كَأَنْ يَقُولَ: إِنَّ لَزَيْلَدِ عَنْدِي خَمْسِينَ ٱلْفُ دَرْهَم مَثَلًا، أَوْ: إِنَّ الْمَتَاعَ الفُلاَنِي هَوَ لِفُلاَنِ.

٢ - ممَّنْ يُشْبَلُ الإِفْرَارُ: يُفْبَلُ إِفْرَارُ العَاقِلِ البَالْغ، وَلاَ يُفْبَلُ إِفْرَارُ المَجْنُون، وَلاَ الصبِّيِّ، وَلاَ المُكْرُو،، لِعَدَم تَكْلَيْفِهِم، لِقَوْلِه ﷺ: "رُفِعَ القلَم عَنْ فَلاَقَهِ"... الحَديثُ وَقَدْ تَقَدَّمَ"، وَلَا المُكْرُو،، لِعَدَم تَكُلَيْفِهِم، لِقَوْلِه ﷺ: "رُفِع القلَم عَنْ فَلاَقَهِ"... الحَديثُ وَقَدْ تَقَدَّمَ"،
 ولقوله ﷺ: "... وما استُكُرهُوا علَيْهِ".

٣ - حُكْمُ : حُكْمُ الإَفْرَارِ اللُّزُومُ، فَمَنْ أَقَرَّ بِشَيءِ لإِنْسَانِ - وَكَانَ عَاقِلاً بَالِغًا مُخْتَارًا . لَزِمَهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «... فَإِنَّ اعْتَرَفَتَ فَارْجُمْهَا " فَجَعَلَ الرَّسُولُ ﷺ اعْتِرَافَهَا مُلْزِمًا لَهَا بِإِقَامَةِ الحَدِّعَةِ ...

٤ - بَعْضُ أَحْكَام الإِقْرَارِ: لِلإِقْرَارِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا:

ا عَتِرَافُ الْفُلِسِ أَوْ المَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي الشُّنُونِ المَالِيَّةِ لاَ يَلْزَمُ لاتَّهَامِ المُفْلسِ بِحَسَدِ الغُرَمَاءِ،
 وَلَأَنَّ الثَّانِي المَحْجُورَ عَلَيْهِ إِذَا قُبِلَ إِفْرَارُهُ أَصْبَحَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، وَيَبْقَىٰ بِذِمَّتِهِمَا مَا أَقَرَّا
 به فَيْسَدُدَانه بَعْدَ زَوَال المَانع.

٢-اعْترافُ المَريضِ المُشرف: لا يَصحُ للوَارِثِ إِلاَّ بِبَيَّةٍ، لاَنَّهُ يُثَّهَمُ بِالمُحَابَاةِ، فَلَوْ قَالَ مَرِيضٌ مُشْرِفٌ: (أَعْتَرِفُ بَإِنَّ لِوَلَدِي فُلانِ عِنْدِي كَنَا...) لَمْ يُغْبَلُ مَنْهُ حَشْيَةً اَنْ يَكُونَ قَصَدَ مُحَابَاتُهُ دُونَ سَايْرِ أَوْلاَدِهِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا قُولْهٍ ﷺ: «لاَ وَصِيَّة لوارِث». فَقُولُ المَريضِ: "إِنَّ لولَدِي فُلانٍ كَنَا» دُونَ سَايْرِ أَوْلاَدِهِ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِوصِيَّةٍ لَه، وَالرَّسُولُ ﷺ يَقُولُ: «لاَ وَصيَّة لَوَارِث».
 لولدي فُلانِ كَنَا» دُونَ سَايْرِ أَوْلاَدِهِ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِوصِيَّةٍ لَه، وَالرَّسُولُ ﷺ يَقُولُ: «لاَ وَصيَّة لَوْارَثُ».

<sup>(</sup>١) يُصحُّ إفرار الصبي إذا كان بميزًا ومأذونًا له في التصرف، فإن كان غير بميز أو محجورًا عليه فلا يصح إقراره. (٢) سنة تخد بعد.

## الفَصْلُ الثَّالثُ عَشَرَ: فِي الرَّقِيقِ

وَفيه مَادَّتَان :

المَادَّةُ الأُولَى في الرِّقِّ.

١ - تَعْرِيفُهُ: الرَّقُ هُوَ الملكُ وَالْعُبُودِيَّةُ ١٠ . وَالرَّقيقُ: هُوَ العَبْدُ المَمْلُوكُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الرِّقَّةِ ضدَّ الْغَلْظَةَ ، لأَنَّ الْعَبْدَ يَرِقُ لِسَيِّدِهِ وَيَلِينُ وَلاَ يَغْلُظُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْملْكِيَّةِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ.

٢ - حُكُمُ أَ: حُكُمُ الرِّقِّ الْجَوَازُ، لقَوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [الساء: ٢٦]، وَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ صَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ" (٢).

٣ - تَارِيخُهُ وَمَنْشَوَّهُ: عُرفَ الرِّقُ بَيْنَ الْبَشَرِ مُنْذُ آلاَفِ السِّينَ، فَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ أَقْدَم شُعُوبِ الْعَالَمِ كَالْمُشْرِيِّينَ وَالصِّيْنِيِّنَ وَالهُنُودِ وَالْيُونَانِيِّنَ وَالرُّومانَ، وَذُكِرَ فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ كَالتُّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَكَانَتْ «هَاجَرُ» أُمُّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِمَا وَعَلَىٰ نَبِيّنَا أَفْضَلُ الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمْ ـ جَارِيَّةٌ أَهْدَاهَا مَلِكُ مُصَّر (لِسَارَةً) أَمْرَاةً إِبْرَاهِيمَ، وَهِي أَهْدَتَهَا لِزوجِهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَّمُ فَتَسَرَّاهَا فَوَلَدَتْ لَهُ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهَمَا السَّلاَمُ.

وَأَمَّا مَنْشَأُ الرِّقِّ فَإِنَّهُ يَعُودُ للأَسْبَابُ التَّاليَة:

١ ـ الْحُرُوبُ، فَإِذاَ حَارِبَتْ جُمَاعَةٌ مَنَ النَّاسَ جَمَاعَةٌ أُخْرَىٰ وَعَلَتْهَا قَهْراً استَرَقَّتْ نسَاءَهَا و أطفالها

٢ ـ الْفَقْرُ ، فَكَثيرًا مَا كَانَ الْفَقْرُ يَحْملُ النَّاسِ عَلَىٰ بَيْعِ أَوْلاَدهمْ رَقَيقًا للنَّاسِ.

٣. الاخْتطَافُ بالتَّلَصُّص وَالْقَرْصَنَة، فَقَدْ كَانَ جَمَاعَاتٌ كَبيرةٌ مِنْ أُوربَّا تَنْزِلُ إِلَى أَفْريقُيا وَتَخْطَفُ الزُّنُوجَ الأَفَارِقَةَ وَتَبَيعُهُمْ في أَسْوَاقِ النِّخَاسَة بأُورُبًّا، كَمَا كَانَ الْقَرَاصِنَةُ منَ البَحَّارِينَ الأُورُبِيِّينَ يَتَعَرَّضُونَ لِلسُّفنِ اللَّارَّةِ بَعَرْضِ الْبَحْرِ وَيَسْظُونَ عَلَىٰ رُكَّابِهَا، فَإِذَا قَهَرُوهُمْ بَاعُوهُمْ في أَسُواق الْعَبِيدُ بِأُورُبًّا وِأَكَلُوا أَثْمَانَهُمْ.

وَالإسْكَامُ وَهُوَ دِينُ اللهِ الْحَقُّ فَلَمْ يُجِزْ مِنْ هَذِهِ الأَسْبَابِ إِلاَّ سَبَّبًا وَاحِدًا فَقَطْ وَهُوَ الاستُرْفَاقُ بِوَاسطَةُ الْحَرْبَ، وَذَلكَ رَحْمَةً بِالبَشْرِيَّةَ، فَإِنَّ الْغَالِبَ الْمُنْتَصِرَ كَثِيرًا مَا يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلْإِفْسَادَ تَحْتَ تَأْثِيرٍ غَرِيزَةٍ حُبِّ الانتِقَامَ فَيَقْتُلُ ٱلنِّسَاءَ وَالأَطْفَالَ تَشَفَّيّا مَنْ رَجَالِهِمُّ، فَأَذِنَ

<sup>(</sup>١) يعرفه بعضهم: بأنه عجز حكمي يصيب بعض الناس. (٢) رواه مسلم في الإيمان (٢٩).

الإسْلامُ لأتْبَاعِهِ فِي اسْتِرْفَاقِ النِّسَاءِ وَالأَطْفَالِ إِنْفَاءً عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ أَوَّلًا، وتَمْهِيدًا لإسْعَادِهِمْ وَتَحْرِيرِهُم ثَانِيًّا . وَآَمًا الْمُقَاتِلَةُ مِنَ الرَّجَالِ فَقَدْ خَيَّرَ الإِمَامَ فِي الْمَنْ عَلَيْهِمْ مَجَّانًا بِدُونِ فِناءٍ وَبَيْنَ أَفْتِدَائِهِمْ بِمَالِ أَوْ سِلاَحِ أَوْ رِجَالٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤].

٤ - مَعَامَلُتُهُ: لَمْ تَخْتَلِفُ مُعَامَلَةُ الرَّقِيقِ عِنْدَ الأُمَم كَبَيرَ اخْتِلاَفٍ إِذَا نَحْنُ اسْتَثَنَّيْنَا أُمَّةَ الْوِسْلَامِ، فَقَدْ كَانَ الرَّقِيقُ عِنْدَ تِلكَ الأُمَمِ لاَ يَعْذُوَ أَنْ يَكُونُ آلَةً مُسَخَّرَةً تُسْتَخْدَمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَنُسْتَعْمُلُ فِي كُلِّ الأَغْرَاضَ، زِيَادَةً عَلَىٰ كُونِه يُجَوَّعُ وَيُضْرَبُ وَيُحمَّلُ مَا لاَ يُطِيقُ بِلَّا سَبَبٍ، ۚ كَمَا قَدُ يُكُونِه إِلنَّارٍ وَتُقَطِّعُ أَطْرَافُهُ لاَتْفَ الأَسْبَابِ، وكَانُوا يُسَمُّونَهُ (الآلَةُ ذَاتُ الرُّوحِ، وَ : الْمَتَاعُ الْقَائمُ بِهِ الْحَيَاةُ).

أَمًّا الرَّقِيقُ فِي الإسْلاَمِ فَإِنَّهُ يُمَامَلُ الْمُعَامَلَةَ اللَّاثِقَةَ بِشَرِفِ الإِنْسَانِ وَكَرَامَتِهِ، فَقَدْ حَرَّمَ ٱلْإِسْلَامُ ضَرَّبَهُ وَقَنَلَهُ كَمَا حَرَّمَ إِهَانَتُهُ وَسَبَّهُ، وَأَمَرَ بِالْإِخْسَانِ إِلَيْهِ، وَهَا هِيَ ذِي نُصُوصُهُ نَاطِقَةً

١ - قَــُولُهُ تَعَــالَىٰ : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقَرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦].

٢ - قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ فِيهِمْ: «هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعلَهُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدُهُ فَلَيْطَعَمْهُ مَمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلَبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسَ، وَلاَ تَكَلَّفُوهُمْ مَا يغلبِهُم فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأُعِينُوهُم عَلَيْهِ»(``، وَقَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ»(``

وَفُوقَ هَذَا دَعُوةُ الإسْلامِ الْعَامَة إِلَىٰ تَحْرِيرِ الرَّقِيقِ وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ، وَالْحَنَّ عَلَيْهِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا الأُمُورُ التَّاليَةُ:

أ.جَعَلَ تَحْرِيرَهُ كَفَّارةً لِجَنَايَةِ الْقَتْلِ الْخَطَأِ، وَكَذَلِكَ لِعِدَّةٍ مُخَالْفَاتٍ كَالظَّهَارِ وَالْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ بِاللهِ تَعَالَىٰ، وَانْتَهَاكِ حُرْمَةِ رَمَضَانَ بِالإِفْطَارِ فِيهِ.

بُ- الْأَمْرُ بِمُكَاتَبَةٍ مَنْ طَلَبَ الْكِتَابَةَ مِنَ الْأَرِقَاءِ وَمُسْاعَلَتِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقِسْطٍ مِنَ المَالِ، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مَمَّا مَلَكَتْ أَيَّمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُما فِيهِمْ خَيْرا وَآتُوهُم مَن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: ٣٣].

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم في الإيمان (۳۸، ۳۹). (۲)رواه مسلم (۲۹) كتاب الإيمان.

ج. جَمْلُ مصْرِف خَاصَّ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة للمُسَاعَدَة عَلَىٰ تَحْرِيرِ الأَرِقَّاء، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 10].

د ـ سَرَيَانُ العِنْقِ إِلَىٰ بَقَيَّهُ أَجْزَائِهِ إِذَا عُتِقَ مِنْهُ جُزْءٌ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي رَقِيقٍ أُمِرَ أَنْ يُقَوَّمَ عَلَيْهِ النَّصِيبُ الْبَاقِي فَيْدُفَعَ مُمَنَّهُ لاَصَحَابِهِ وَيُعْتِقَ الْعَبْدَ بِكَامَلِه، قَالَ ﷺ: "مَنْ أَعْسَتَقَ شركُما لَهُ فِي عَبْد فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَحُومً عَلَيْهِ الْعَبْدُ فِيمَةَ صَدْلٍ فَأَعْطَى شُركَاءَهُ حَصَصَهُمُ وَعَتَقَ عُلَيْهِ الْعَبِيدُ» (")

َ هـ الْإِذْنُ بِالتَّسَرِّي بِالْإِمَاء لِيُصْبِحْنَ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ فَيُعْتَقُنَ بِلَاكِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّما أَمَّة وَلَدَتُ مِنْ سَيِّدها فهي حرَّة بَعْدَ مَوْتِه").

و ـ جَعُلُ كَفَّارَةَ ضَرْبُ الْعَبْدِ عَتَقَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَاتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتَقَهُ" اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ر ـ جَعْلُ الْعِبْدِ يُعْتَقُ لِمُجَرَّدِ أَنْ يَمْلِكُهُ ذُو رَحِمٍ لَهُ، قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحم مَعْرَمَ فَهُو حُرِّ"). كَنْ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَ

إِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَ لاَ يَفْرِضُ الإِسْلاَمُ تَحْرِيرَ الْعَبِيدِ فَرْضًا لاَ يَسَعُ الْسُلِمَ تَرْكُهُ؟

قُلْنَا: إِنَّ الإسْلاَمَ جَاءَ وَالأَرِقَّاءُ فِي أَيْدِي النَّاسِ، فَلاَ يَلِيقُ بِشْرِيعَةِ الله الْعَادِلَة وَالَّتِي نَزَلَتُ لِتَحْفَظَ لِلإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَعِرْضِهُ وَمَالُهُ، لاَ يَلِيقُ بِهَا أَنْ تَفْرِضَ عَلَى النَّسَ الْخُرُوجَ بِالْجَمْلَةِ. كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَالِح كثير مِنَ الأَرِقَّاءِ التَّحَرُّرُ، إِذْ مِنَ النَّسَاءِ وَالأطْفَالِ حَتَّىٰ مِنَ الرِّجَالِ أَيْضًا ـ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُفُل َ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ لَعَجْزِهِ عَنِ الْكَسْبِ وَجَهْلِدٍ بِمَعْوِفَةٍ طُرُقَةٍ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٢٦)، ورواه مسلم في الإيمان (١٧)، ورواه صالك في «الموطا» (٧٧٧، ٧٧٩)، ومعنى قيمة العدل ألا يغالي في ثمنه ولا يبخس منه شيئًا منه معنى قوله ﷺ في بعض الروايات: ولا وكس ولا شطط

 <sup>(</sup>٢) واه الدارقطني (١٣٢/٤)، ورواه الطبراني (١١/١٠)، والحاكم بسند ضعيف، والعمل به عند جماهير العلماء، وقد عتقت مارية بو لادتها إبراهيم ابن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣)رواه مسلّم في الإيمان (٣٠)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤٥).

<sup>( \$</sup> كرواه الترمذيّ (١٣٦٥)، ورواه أبو داود (٣٤٤٩)، ورواه الإمام أحمد (٢٠/٥)، ورواه ابن ماجه (٢٥٢٤، ٢٥٢٥).

الباب الخامس

فَكَانَ بَقَاؤُهُ رَقِيقًا مَعَ سَيِّدِهِ الْسُلِمِ الَّذِي يُطِعِمهُ مِمَّايَاكُلُ، وَيَكْسُوهُ مِمَّا يَكْسُو مِنَ الْحَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُ، خَيْرًا بِآلافِ الدَّرَجَاتِ مِنْ إِفْصَائِهِ عَنِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يُحْسِنُ إِلَيْهِ ويَرحَمُهُ جَجِيمَ الْقَطِيمَةَ وَالْحَرْمَانِ.

الْمَادَّةُ الثَّانيَةُ: في أَحْكَامَ الرَّقَيق:

أ - الْعَنْةُ .ُ

١ - تَعُريفُهُ: الْعِنْقُ تَحْرِيرُ المَمْلُوكِ وَتَخْلِيصُهُ مِنْ رِقَّ الْعُبُوديَّةِ.

٢ - حُكَمُهُ: حُكُمُ العِنْقِ النَّدْبُ وَالاسْتَحْبَابُ، لَقُولُه تَعَالَى: ﴿ فَكُ رَفَقَهُ ﴾ البلد: ١٦]،
 وقَولُه ﷺ: "مَنْ أَعْنَقَ رَفَقَةً أَعْنَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبُ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَمْتِقُ اللّهَ بِاللّهِ،
 وَالرَّجُلُ بِالرِّجْل، وَالفَرْجُ بَالْفَرْجِ " (')

٣ - حَكْمَتُهُ: حِكْمةُ الْعِتْقَ تَخْلِيصُ الآدَمِيُّ الْمُعْصُومِ مِنْ ضَرَرِ الرَّقَ، حَتَّى يَمْلِكَ نَفْسَهُ
 وَمَنَافِعَهُ، وَتَكَمْلُ أَحْكَامُهُ، وَيَتَمَكَّنَ مِنَ النَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ وَمَنَافِعِهُ عَلَىٰ حَسبِ إِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ.

٤ - أَحْكَامُهُ: أَحْكَامُ العَثْق هي َ:

ا ـ يَحْصُلُ الْعَنْقُ بِلَفْظ صَرِيْح، كَأَنْتَ حُرِّ، أَوْ عَتِينٌ، أَوْ حَرَّرَتْكَ، أَوْ أَعْتَقْتُكَ، كَمَا يَحْصُلُ بِكِنَايَةٍ لَكِن مَعَ نِيَّةٍ الْعِنْقِ، نَحْو: لَقَدْ خَلِّيْتُ سَبِيلكَ، أَوْ: لاَ سُلطانَ لِي عَلَيْكَ مَثلاً.

ب. يَصِحُ الْعِنْقُ مِمَّنَ يُصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي المَالِ بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلاً بَالْغَا رَشِيدًا. فَلاَ يَصِحُّ عِنْقُ المَجْنُونِ، وَلاَ الصَّبِيِّ، وَلاَ السَّمِيهِ المَحْجُورِ عَلَيْهِ، لِعَدَم جَوَازِ يَصَرُّفَاتِهِمُ اللَّلِيَّةِ

جَ إِذَا كَانَ الرَّقِيقُ مُمْلُوكًا لا تُثَيِّنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُ الشُّرِكَاء نَصَيبُهُ مِنْهُ قُومً الْبَاقِي إِنْ كَانَ مُوسِرًا (") وَعُتِنَ الْمَبْدُ كُلُهُ، وإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عُتَقَ شِرُكًا لَهُ مَا عُتِنَ فَقَطَ، لَقُولِهِ ﷺ: همن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد فَكَانَ لَهُ مَالًا يَبِلُغُ ثَمَن العَبْد قُومً عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْل، فَأَعْطِي شُركَاؤُهُ حِصَصَهُمْ فَي عَبْد فَكَانَ لَهُ مَالًا بَقِد عَتَقَ مَنْهُ مَا عَتَقَ »(").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في العتق (٢١)، ورواه الترمذي (١٥٤١)، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) العبرة في البسار: أن يكون له فضل عن قوت يومه وليلته وما يحتاج إليه من حواتجه الاساسية كالكسوة والسكن

<sup>(</sup>٣) يرئ بعض أهل العلم أن العبد إذا عتق عنه بعضه باليسار وبقي البعض الآخر أنه يطلب إليه أن يسعى فإذا جمع ما يقي بعضه أعطاه إلى المالك وعتق. والراجح أن السعي ليس لازمًا للعبد وإنما إذا رأى هو ذلك فله، وإلا فلا .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

د. مَنْ عَلَّقَ عِتْقَ الْعَبْدِ عَلَىٰ شَرْط عُتِقَ مَنْهُ عِنْدَ وجُودِ الشَّرْطِ، وَإِلاَّ فَلاَ. فَمَنْ قَالَ: «أَنْتَ حُرُّ إِنْ وَلَدَتِ امْرَآنَى وَلَدًاً» عُتِقَ مَنْهُ سَاعَةَ ولاَدتَهَا.

ه مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعَتَنَ بَعْضَهُ عُتِنَ عَلَيهِ الْبَاقِي، لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد ...؛ الْحَدِيثُ، وقَوَلَه ﷺ: "مَنْ أَعَتَقَ شَقْصًا لَهُ فِي مَلُوكُ فَيه مَنْ مَاله ...» (' .

و - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيه يُعْتَقُّ مِنَ الْعَبِيدِ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَسَعُ لَهُ الثُلُثُ، إِذْ هَذَا أَشْبَهُ بِالْوَصِيَّةُ ، وَالْوَصِيَّةُ لاَ تَجُوزُ فِي أَكْثَرِ مِنَ الثُّلُثُ.

#### ب - التَّدْبيرُ

١ - تَعْرِيفُهُ: التَّدْيِرُ تَعْلِيقُ عِتْقِ المَّهْلُوكِ عَلَىٰ مَوْتِ مَالِكِهِ بِأَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرِّ بَعْدَ مَوْتِي، فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عُتَى الْعَبْدُ.

٢ - حُكُمْهُ: حُكُمُ التَّابِيرِ الْجَوَازُ إِلاَّ إِذَا كَانَ السَّيَّدُ لاَ يَمْلكُ غَيْرَ مَنْ أَرَادَ تَلْبِيرُهُ لِمَا رَوَىٰ
 الشَّيْخَانِ عَنْ جَابِرِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَمْلُوكًا عَنْ دُبُرِ مَنْهُ فَاحْتَاجَ، فَقَالَ رَسُولُ
 الله ﷺ: (مَنْ يَشْتَرِيه مِنِّي؟) فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ الله بِثَمَانِمائة دِرْهَم فَدَفَعَهَا إِلِيْهِ، وَقَالَ:
 "أَنْ رَجُمُ وَهُهُ"

٣ - حَكْمَتُهُ: حَكْمَةُ التَّدْبِيرِ الْإِرْفَاقُ بِالسَّلِمِ، فَقَدْ يَكُونُ الْسُلِمُ لَهُ الْعَبْدُ وَيَرْغَبُ فِي تَحْرِيرِهِ، وَيَجِدُ نَفْسِهُ مَضْطَرًا إِلَىٰ خِدْمَتِهِ وَمُؤانَسَتِهِ، فَيُدَبِّرُهُ، فَيَنَالُ أَجْرَ الْمِثْقِ، وَلَمْ يَفْقِدْ مَنْقَتَهُ زَمَنَ حَيَاته.

### ٤ - أَحْكَامُهُ، أَحْكَامُ التَّدْبير هيَ:

١ ـ يَكُونُ التَّذْبِيرُ بِلَفُظ : أَنْتَ عَلَى دُبُر مِنِي، أَوْ: قَدْ دُبَرَّتُك، أَوْ: إِنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَنَحْوِ
 لك.

٢ ـ يُعنَّقُ المُدَّبَرُ بعْدَ المَوْتِ مِنْ ثُلُثِ المَالِ، فَإِنِ اتَّسَعَ لَهُ النُّلُثُ عُتِقَ وَالِلَّا عُتِقَ مَنْهُ بِقَدْرِهِ، هَذَا مَدْهَبُ الجُمهُورِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالأَئِمَّةِ، لأنَّهُ تَبَرُّعٌ كَالوْصِيَّةِ، وَالْوَصِيَّةُ لاَ تَجُوزُ فِي أَكُثُرُ مَنَ الثَّلُث.

(١) رواه البخاري (٣/ ١٨٢).

٣- إِنْ عُلَّنَ التَّدْبِيرُ عَلَىٰ شُرْط جَازَ، فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ دُيُّرَ وَإِلاَّ فَلاَ. لِقُولِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ('') فَلُوْ قَالَ: إِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرُّ، وَمَاتَ تَحَرَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَمُتُ فَلاَ يَتَحَرَّرُ.

٤ - يَجُوزُ بَيْعُ المُدَبَّرِ فِي الدَّيْنِ (" وَالْحَاجَةِ، إِذْ بَاعَ الرَّسُولُ ﷺ عَبْدًا لِرَجُل كَانَ قَدْ دَبَرَهُ لِمَا رَآهُ فِي حَاجَةٍ إِلَى ثَمَنه ""، وَبَاعَتْ عَانشَةُ رضى الله عنها مُدَبَّرَةُ لَهَا لمَّا سَحَرَتْهَا (").

• إِذَا دُبُرَتِ الأَمَةُ وهِي حَامِلٌ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مَعَهَ بِمَوْتِ المَالِكِ لَهَا، لِقَوْلِ عُمَرَ وَجَابِر رضي الله عنهما: "وَلَدُ الدُبَّرِ بِمُنْزِلتَهَاهُ".

للسَّيِّدِ أَنْ يَطَأَ مُنتَرَّتُهُ لأَنَهَا مَا زَالَتْ فِي مِلْك يَمِينِه، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ إِلاَّ عَلَىٰ أَزُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦]، وقَدْ رُوِيَ جَوَازُ وَطْنِهَا عَنْ جَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ رضى الله عنهم.

٧- لُوْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ بَطُلَ تَدْبِيرُهُ، وَلَمْ يُعْتَقُ مُعَامَلَةً لَهُ بَنَقِيضٍ قَصْدِهِ وحَتَّىٰ لا يُصْبِحَ الْمُنَبِّرُونَ يَسْتَعْجُلُونَ مَوْتَ مُدْبَرِيهِمْ.

#### ج - المُكَاتَبُ:

٢ - حُكُمُ المُكَاتَبَة: 'المُكَاتَبَةُ مُستَحَبَّةٌ لَقوْل الله تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِي يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمَ مَن مَال الله الذي آتَاكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]،
 وَقَوْلُ الرّسُولِ ﷺ: "مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا، أَوْ مُكَاتَبًا فِي كَتَابَتِهِ أَظَلَّهُ اللهُ يُومَ لاَ ظلَّ إِلاًّ ظلُّهُ").

<sup>(</sup>١) تقدم بلغظ: «المسلمون على شروطهم» وهو صحيح الإسناد، ورواه أبو داود في الأقيضية (١٢)، ورواه الترمذي (١٣٥٢)، ورواه الحاكم (٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في بيع المدبر خلاف والصحيح أنه لا يباع إلا من حاجة كدين ونحوه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٨) كتاب العتق ومسلّم (٥٩) كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي والحاكم.

<sup>(</sup>٥) حكاهما صاحب «المغنى».

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (٢٦٦/٤).

2 2 9 في المعاملات

٣ - أَحْكَامُهُ: للْمُكَاتَبِ أَحْكَامٌ هِيَ:

١ ـ يَتَحَرَّرُ الْكُكَاتَبُ عِنْدَ دَفْعِ آخر قسط مِنْ نُجُوم كِتَابِهِ .

٢ ـ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرِّقِّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، لِقَوْلِ الْعَدِيدِ مَنَ الصَّحَابَة ولَروايَة عَمْرو بْنَ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدَّهُ أَنَّ النَّبَيُّ ﷺ قَالَ: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقي عَلَيْه مَنْ كتَابَته درْهَمٌ اللهِ

٣. يَجِبُ عَلَىٰ السِّيِّد إِن يُسَاعِدَ مُكَاتَبِهُ بِشَيءٍ مِنَ المَّالِ كَرُبُع كِتَابِهِ أَو نَحو مِن ذَلِكَ، مُسَاهَمَةً مِنهُ فِي تَحرِيرِهِ لِقَولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱتُوهُم مَن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور:٣٣]، وَيَجُوزُ لَهُ أَن يُعطيَهُ لَهُ نَقَدًا أَو يَضعَهُ عَنهُ مِن قيمَة مُكَاتَبَته.

٤ - إِذَا عَجَّلَ اللَّكَاتَبُ المَّالَ دَفعَةً وَاحدَةً أَو دَفعَتَين مَثَلًا لَزمَ سَيِّدُهُ قُبُولَهُ إِلاَّ أَن يكُونَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لَهُ فَلاَ يَلزَمَهُ قَبُولَهُ حَينَتْني، وَقَدرُويَ هَذَا عَن عُمرَ رضي الله عنه (٢).

٥ - لَو مَاتَ السَّيِّدَ قَبَلَ تَسديد العَبدُ نُجُومَ كِتَابَتِه بَقِيَ عَلَىٰ كِتَابِتِهِ، وَأَتَمَّ مَا بَقِي عَلَيه لِورَثَةِ سَيِّده، وَإِن عَجَزَ عَنِ الوَفَاء رُدَّ إِلَىٰ الرِّقِّ وَصَارَ لِلوَرِثَةِ .

 لا يَمنَعُ السَّيِّدُ مُكَاتِّبُهُ مِنَ السَّفَرِ أو السَّعي، وَإِنَّمَا لَهُ أن يَمنَعَهُ مِن التَّزويج لِقولِهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبد تَزَوَّجَ بغَير إذن مَوَاليه فَهُو عَاهرٌ" (٣).

٧. لاَّ يَجُوزُ لَلسَّيَّدَ وَطُءُ مُكَاتَبِته، لأنَّ الكتَابَة مَنَعَتْ منَ استخدَامهَا وَالانتفَاع بهَا، والوَطءُ مِن جُملَةِ المَنافعِ الَّتِي تَنقَطعُ بِالكِتَابَةَ، وَهذَا هُوَ رَأيُ الجُمهُورِ، مَن الأَبْمَةُ رَحِمَهُم اللَّهُ تَعَالَىٰ.

٨. إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَن أَدَاءٍ نَجِمٍ مِن نُجُومِ الكِتَابَةِ وَقَد حَلَّ مَوعِدُ آخَرَ وَعَجَزَ ، جَازَ لِلسَّيِّدِ أن يُعجزَهُ وَيَرُدَّهُ إِلَىٰ الرِّقِّ كَمَا كَانَ، لْقُولِ عَلَيٌّ رضَيّ الله عنه: «لا يُردُّ المُكاتَبُ فِي الرِّقُّ حَتَّىٰ يَتُوَالَئ عَلَيه نَجمَانَ».

٩ ـ وَلَدُ الْمُكَاتَبَة يُعتَقُ مَعَهَا إِذَا هِيَ أَدَّت نُجُومَهَا وَعَتُقَت، وإِن عَجَزَت عَادَت إلَى الرّقّ وَعَادَ مَعَهَا وَلَدُهَا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا كَانَ حَملاً فِي بَطنِهَا سَاعَةَ مُكَاتَبَتِهَا أو مَا حَدَثَ بَعدَ ذَلكَ، وَهذَا هُوَ مَذهَبُ الجُمهُور.

١٠. إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَفِي يَدِهِ مَالٌ كَانَ لِسِيِّدِهِ تَبَعًا لَهُ إِلاَّ أَن يَكُو قَد أُعطِي لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١) في الفتن، ورواه البيهقي (١٠/ ٣٢٤) بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) حكاه صاحب «المغني». (٣) رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٠١، ٣٨٢).

يَنَغِي أَن يُعطَى للفُقَرَاء وَالمَسَاكِينِ إِذ هُم أَحَقُّ بِه مَنَ السَّيِّد الغَنيِّ .

د \_ أُمُّ الولَد:

١ - تَعرِيفُهَا: أُمُّ الوَلَدِ هِيَ الجَارِيَةُ يَطَوُهَا سَيَّدُهَا تَسَرَّيًا بِهَا فَتَلِدُ مِنهُ وَلَدًا ذَكَرًا كَانَ أو
 أنثى.

٢ - حُكمُ التَّسرِّي: بَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَن يَتَسرَّى بِإَمَتِه، فَإِذَا وَلَدَت منهُ صَارَت أُمَّ وَلَد لقوله تَمَالَى: ﴿ وَالْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ عَافِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المسارج: ٢٩، ٢٠]، وقَد تَسَرَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَارِيَة القِبطِيَّة فَوَلَدَت إِبَراهِيمَ فَقَالَ ﷺ : «أعتقها وَلَدُها» (١٠). كَمَا كَانَت هَاجُرُ-أُمُ إِسَمَاعِيلَ . سَرِيَّة لإَبْراهِيمَ فَوَلَدَت لَهُ إِسَمَاعِيلَ عَلَيهما السَّلَامُ.

٣ - حكمة التَّسَرِّي: من الحكمة في التَّسَرِّي:

أ - الرَّحمَةُ بالأمَّة بقَضَاء حَاجِتَهَا من شَهوَتهَا.

ب \_ إعدادُها لأن تُصبح أُمَّ ولَد فَتُعتَقَ بموت سيِّدها.

ج - قَلَد يَجُرُّ لَهَا وَطَوُّهَا مَزِيداً مِن عِنَايَةِ السَيَّدِ بَهَا فَيَعتَنِي بِنَظَافَتِهَا وَكِسوتِهَا وَفِرَاشِهَا وَغِذَائِهَا وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ.

د - الإرفَاقُ بِالْسلِمِ، إِذ قَد يَعجَزُ الْسلِمُ عَن مَوُّونَةِ الْحَرَائِرِ مِنَ النَّسَاءِ فَرُحُصَ لَهُ فِي وَطَءِ الإمَاء تَخفَيفًا عَلَيهِ وَرَحَمَّةً بِهِ.

٤ - أحكامُ الولد: لأمُّ الولد أحكامٌ هي :

أ- أُمُّ الوَلَدِ كَالرِّقَيقة في جَميع الشُنُّونِ مِنَ الخَيدمة وَالوَطَء وَالعَنق، وَحَـدُّ العَـورَةِ وَتَرْوِيجِهَا إِلاَّ الْهَا لا يَجُوزُ بَيعُها، لِنَهِيهِ ﷺ عَن بَيع أُمَّهَاتَ الأولادِ<sup>(٢)</sup>، وَلاَنَّ بَيعَها يَتَنَافَى مَعَ حُرُّيِّتِهَا المُنظَرَةِ بِمُوتِ سِيِّدِها.

بُ - تُعَتَّىُ أَمُّ الوَلَدِ بِمُجَرِّدُ مَوتِ سَيِّلَهَا، لِقَولِدِ ﷺ: ﴿ أَيْمًا رَجُلُ وَلَدَتِ أَمْتُهُ مِنهُ فَهِي

<sup>(1)</sup> رواه ابن ماجه (٢٥١٦)، ورواه الدارقطني (٤/ ١٣١) وهو معلول، وبه العمل عند الجماهير . (٢) روى النهي عن بيع أمهات الاولاد الإمام مالك في «الموطا»، عن عمر رضي الله عنه .

في المعاملات 201

مَعتَقَةٌ عَن دُبُر منهُ »(١).

ج - تَصيرُ الجَارِيَةُ أُمَّ وَلَد وَلَو كَانَ المُولُودُ سَقطاً إِذَا تَمَّ خَلَقُهُ وَتَميِّزَت صَورتُهُ، لِقَولِ عُمَرَ رضي الله عنه : إِذَا وَلَدَتُ الأَمَةُ من سيِّدهَا فَقَد عُتقَت وَإِن كَانَ سَقطًا (٢).

د ـ لاَ فَرقَ في عنق أُمُّ الولَد بَينَ أن تَكُونَ مُسلمَةً أو كَافرَةً، غَيرَ أنَّ بَعضَ أهل العلم لا يَرَىٰ عِتنَ الكَافِرَةَ، وَعُمُومُ النَّصَّ يَقتَضِي أن لاَ فَرقَ كَمَا هُوَ مَذَهَبُ الجُمهُورِ.

هـــإذَا عُتَقَتَ أُمُّ الوَلَدِ بِمَـوتِ سَيِّدهَا فَإِنَّ المَالَ الَّذِي بِيَـدِهَا يَكُونُ لِورَثَةِ سَيِّدهَا، إِذْ أُمُّ الولَّد أمَّةٌ قَبِلَ مَوت سيِّدَهَا، وكسب الأمة لسيِّدها.

و \_ إِذَا مَاتَ سيِّدُ أُمِّ الوَلَد استَبرَأت منهُ بِحَيضَة لخُرُوجِهَا من ملكه بالعتق.

١ - تَعريفُهُ: الوَلاَءُ عَصَوبَةٌ سَبَبُهَا الإِنعَامُ بِالعِتقِ.

فَمَن عَتَنَّ مَملُوكًا بِأِيِّ وَجِهِ مِن أُوجُهِ العِتلَ كَانَ عَاصِبًا لَهُ، فَإِن مَاتَ وَلَم يَترُكَ عَاصبًا مِن نُسَهِ كَانَ المُعتِنُ وَعُصبَّتُهُ عُصبَةً لِهَذَا العَتِينَ، لَقَولِهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَن أعتَى السَ

٢ ـ حُكمُهُ: الوَلاَءُ مَشرُوعٌ بِقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين وَمَوَاليكُمْ ﴾ [الاحزاب: ٥]، وَقَــولِهِ ﷺ: «الوَلاَءُ لِمَن أَحـتَقَ) (١) وَقَــولِهِ ﷺ: «الوَلاَءُ لَحَمَّةٌ كَلُحمَة النَّسَبِ لا يُباعُ وَلاَ

٣ ـ أحكامُهُ: أحكامُ الوَلاَّءِ:

١ ـ الوَلاَءُ لِمَن أَعـتَقَ بِليِّ وَجه مِن أُوجُه العِنتي سَوَاءٌ كَـانَ بالْكَاتَبَـةِ أَو بِالتَّدبيــرِ أَو بغَيرهماً.

<sup>(</sup>١)رواه ابن ماجه (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٢) حكاه صاحب المغني . (٣) رواه البخاري (١/ ٢١٣)، ورواه مسلم في العتق (٥، ٦)، ورواه الترصذي (٢١١٤)، ورواه أبو داود في العتق (٢)، ورواه الإمام احمد (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٠٠٠) ورواه النسائي في الطلاق (٣٠)، ورواه ابن ماجه (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٥)رواه الحاكم (٤/ ٣٤١) بسند صحيح، رواه البيهقي (٦/ ٢٤٠).

الباب الخامس

٢ ـ الولاء لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ، فلا يَنتَقِلُ مِن صَاحِبِهِ إِلَى آخَرَ بِبَيعِ أو هِبَة ، لأنَّهُ كَالنَّسَبِ ، وَالنَّسَبُ لا يُبَاعَ ، وَلا يُوهَبُ بِحَالٍ مِنَ الأحوالِ، قَالَ ﷺ : «الولاء لُحمَةٌ كُلُحمَةِ النَّسَبِ لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ .

٣- لا يَرِثُ بِالوَلاء إلاَّ المُعتقُ ذَكَرًا كَانَ أو أُنفَى، أو عُصبَةُ المُعتقِ الذُّكُورِ دُوْنَ الإنَاثِ، كما هُوَ مُفَصَّلٌ فِي علم المَرَّارِيثِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أعلَمُ وَسَبِيلُهُ أهدَىٰ وَأَقُومُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَمَّد وَاله وَصَحِبه وَسَلَّمَ.

تَمَّ شَكَلُهُ وَالحَمَدُ لَلَه، وَارجُو مُتَصَفِحَهُ وَمُطَالِعَهُ إِصَلاحَ مَا عَنهُ القَلَمُ طَغَيٰ، وَمَا النَهمُ فِيهِ حَازَ، فَمعذرةً، فَالجُوادُ قَد يَكبُو، وَالكمّالُ لله الوَاحد القَهّارِ.

\* \* \*

| محتوياتالكتاب                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| يضوع                                                              | الصفحا |
| لدمة الطبعة الرابعة                                               | ٥      |
| ندمة الطبعة الأولى                                                | ٧      |
| البابالأول                                                        |        |
| في العقيدة                                                        |        |
| صل الأول: الإيمان بالله تعالى                                     | ١.     |
| صل الثاني الإيمان بربوبية الله تعالىٰ لكل شيء                     | ١٣     |
| صل الثالث الإيمان بإلهية الله تعالى للأولين والآخرين              | 7.7    |
| ـصل الرابع ، الإيمان بإسمائه تعالى وصفاته                         | ١٨     |
| صل المناس : الإيمان بالملائكة عليهم السلام                        | ۲.     |
| صصل السادس: الإيمان بكتب الله تعالى                               | 77     |
| بصل السابع: الإيمان بالقرآن الكريم                                | 7 £    |
| بصل الـثامن : الإيمان بالرسل عليهم السلام                         | 77     |
| بصل المتاسع: الإيمان برسالة محمد ﷺ                                | ۲۸     |
| نصل العاشر : الإيمان باليوم الآخر                                 | ٣٤     |
| نصل الحادي عشر : غذاب القبر ونعيمه                                | ٣٨     |
| نمصل الثاني عشر : الإيمان بالقضاء والقدر                          | 44.    |
| نصل الثالث عشر : توحيد العبادة                                    | £ Y    |
| قصل الرابع عشر : الوسيلة                                          | 24     |
| نمصل الخامس عشر : أولياء الله وكراماتهم وأولياء الشيطان وضلالاتهم | ٤٦     |
| لهصل السادسي عشر : الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  | ١٥     |
| نمصل الساج عشر : الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله وأفضليتهم     |        |
| جلال أثمة الإسلام وطاعة ولاة أمور المسلمين                        | ٥٤     |

# البابالثاني

| الآداب | في |
|--------|----|
|        | ی  |

| ٦٠    | الفصل الأول: آداب النية                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 77    | الفصل الثاني : الأدب مع الله عز وجل                                     |
| ٦ ٤   | الفصل الثالث: الأدب مع كلام الله تعالى _ القرآن الكريم                  |
| 77    | الفصل الرابع : الادب مع رسول الله ﷺ :                                   |
| 79    | الفصل الخامس : الادب مع النفس : التوبة، والمراقبة، والمحاسبة، والمجاهدة |
|       | الفصل السادس: الادب مع الخلق: مع الوالدين، مع الأولاد، مع الإخوة،       |
|       | ادب الزوجين، حقوق الزوجة على الزوج، حقوق الزوج على الزوجة،              |
|       | الأدب مع الأقارب، الأدب مع الجيران، آداب المسلم، الأدب مع الكافر،       |
| ٧٤    | الأدب مع الحسيسوان                                                      |
|       | الفصل المسابع: آداب الاخوة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالىٰ،     |
| 9 8   | وحقوق الأخوة في الله                                                    |
| ٩٨    | الفصل الثامن : أداب الجلوس والمجلس                                      |
| ١     | افصل التاسع : آداب الاكل والشرب                                         |
| ۱۰۳   | الفصل العاشر: أداب الضيافة                                              |
| 7 - 1 | الفصل الحادي عشر : آداب السفر                                           |
| 1 - 9 | الفصل الثاني عشر : آداب اللباس                                          |
| 111   | الفصل الثالث عشر : آداب حصال الفظرة                                     |
| 1114  | الفصل الرابع عشر : آداب النوم                                           |
|       | البابالثالث                                                             |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
|       | في الأخلاق                                                              |
| 110   | الفصل الأول : حسن الخلق وبيانه                                          |
| 117   | الفصل الثاني : خلق الصبر واحتمال الأذىٰ                                 |
| 17.   | الفصل الثالث : خلق التوكل على الـله تعالى والاعتماد على النفس           |
| ١٢٣   | لفصل الرابع : الإيثار وحب الخير                                         |
|       | افصا الحارب فالمناز الإسراد                                             |

فهرست الموضوعات الفصل السادس: خلق الرحمة.....الفصل السادس: 177 179 141 144 140 154 القصل الحادي عشر : خلق التواضع وذم الكبر . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل الثاني عشر: جملة أخلاق ذميمة: الظلم، أنواع الظلم، الحسد، الغش، الرياء، العُجْبُ والغرور، العجز والكسل....... 18. البابالرابع في العبادات الفصل الأول: الطهارة.......الفصل الأول: الطهارة... بيانها، حكمها، الطهار الباطنة، بيان النجاسات . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 الفصل الثاني: آداب قضاء الحاجة ....... 1 2 9 الفصل الشالث: الوضوء: مشروعية الوضوء، فضله، فرائضه، سننه، مكروهاته، كيفية الوضوء، نواقض الوضوء، ما يستحب منه الوضوء . . . . 10. الفصل الرابع: الغُسل: مشروعيته، بيان وجوبه، ما يُستحب منه الاغتسال، فرض الغُسل، سننه، مكروهاته، كيفية الغُسل . . . . . . . . . . . . . . . . . الفحسل الخامس: التيمم: مشروعيته، لمن يشرع التيمم، فروض التيمم الفـصل السـادس: المسح على الحفين والجبائر: مشروعية المسح، شروط 171 الفصل السابع: حكم الحيض والنفاس، تعريف الحيض، أحكام النفاس، تعريفه، أحكِامه، ما يعرف به الطهر، ما يمنع بالحيض والنفاس، ما يباح مع الفصل الشامن: الصلاة: حكمها، حكمتها، فضلها، تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة ونفل، شروط الصلاة، فروض الصلاة، سننها، مكروهاتها، مبطلاتها، ما يباح للمصلي فعله، في سجود السهو، في كيفية الصلاة . . . . صلاة الجماعة: حكمها، فضلها، أقل الجماعة، شهود النساء لها، الخروج فهرست الموضوعات

| 1 🗸 ٩ | والمشي إليها                                                                   |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | الإمامــة: شروطها، الأولى بالإمامة، إمامة الصبي، إمامة المرأة، إمامة           |     |
|       | المتيمم، وقوف المأموم مع الإمام، سُترة الإمام سترة لمنَّ خلفه، وجوب متابعة     |     |
|       | الإمام، استخلاف الإمام للمأموم لعذر، تخفيف الصلاة، كراهية إمامة من             |     |
|       | تكرهه الجماعة، قراءة من يلي الإمام، انحراف الإمام بعد السلام، تسوية            |     |
|       | الصفوف، المسبوق دخوله مع الإمام على أي حال، ثبوت الركعة بإدراك                 |     |
|       | الركوع، قضاء المأموم، مافات بعد سلام الإمام، قراءة المأموم خلف الإمام،         |     |
|       | النهي عن الدخول في النافلة إذا أقيمت المكتوبة، من أقيمت عليه صلاة العصر        | ÷ , |
| 141   | وهو لم يُصلِّ الظهر لايصلى خلف الصف وحده، الصف الأول أفضل                      |     |
|       | الأذان : تعريفه، حكمه، صيغته                                                   |     |
|       | الإقامة: حكمها، صيغتها، الإمام أملك بالإقامة، استحباب الترسل في                | •   |
|       | الأذان والحدر في الإقامة، استحباب الدعاء بعد الأذان، استحباب متابعة            |     |
| ١٨٦   | المؤذن والمقسيم                                                                |     |
|       | القصر : معناه المسافة التي يسن فيها القصر ، ابتداء القصر وانتهاؤه ، النافلة في |     |
|       | السفر، عموم سنة القصر لكل مسافر                                                |     |
|       | الجمع: حكمه، صفته                                                              |     |
|       | صلاة المريض: صلاة الخوف: مشروعيتها، صفتها في السفر، صفتها في                   |     |
| 1.4.4 | الحض                                                                           |     |
|       | صلاة الجمعة : حكمها، الحكمة في مشروعيتها، فضل يوم الجمعة، أداب                 |     |
|       | الجمعة، ما ينبغي أن يؤتي في يومها من الاعمال، شروط صحة الجمعة، من              |     |
|       | أدرك ركعة من الجمعة، تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد، كيفية صلاة             |     |
| 197   | الحمعة                                                                         |     |
|       | سنة الوتر : حكمه، تعريفه، ما يسن قبل الوتر، وقت الوتر، من نام عن الوتر         |     |
|       | حتى أصبح، القراءة في الوتر، كراهية تعدد الوتر                                  | •   |
|       | عني المفجر : حكمها، وقتها، صفتها                                               |     |
|       | الرواتب: التطوع أوالنفل المطلق: فضله، حكمته، وقته، الجلوس في                   |     |
|       | النفل، بيان أنواع التطوع، تحية المسجد، صلاة الضحي، تراويح رمضان،               |     |
|       | صلاة ركعتين بعد الوضوء، صلاة ركعتين عند القدوم من السفر، وكعتا                 |     |
|       | عدد العدوم من السفو ، وعدو العداد العدوم من السفو ، وعد                        |     |
|       |                                                                                |     |
|       |                                                                                |     |
|       |                                                                                |     |

|       | التوبة، الركعتان قبل المغرب، ركعتا الاستخارة، صلاة الحاجة، صلاة               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 147   | التسبيح، سجدة الشكر، سجود التلاوة                                             |
|       | صلاة العيدين : حكمها، وقتها، ما ينبغي لها من آداب صفتها . صلاة                |
|       | الكســوف : حكمها، وقتها، ما يستحب فعله في الكسوف، كيفية صلاة                  |
| 1 - 7 | الكسوف                                                                        |
| ۲۰۳   | خسوف القمر                                                                    |
|       | صلاة الاستسقاء :حكمها، وقتها، ما يستحب قبلها، صفتها، بعض ما ورد               |
| 4 - 5 | من ألفاظ الدعاء فيها                                                          |
|       | الفـصل التاسع : أحكام الجنائز : ما ينبغي من لدن المرض إلى الوفاة،             |
|       | استحباب التداوي، جواز الاسترقاء، تحريم التمائم والعزائم، بعض ما كان           |
|       | يستشفى به ﷺ، جواز استطباب الكافر والمرأة، جواز اتخاذ المحاجر الصحية،          |
|       | وجوب عيادة المريض، وجوب حسن الظن بالـله تعالى، تلقين الميت، توجيه             |
|       | المحتضر إلى القبلة، تغميض عينيه، تسجيته، ما ينبغي فعله من وفاته إلى دفنه      |
|       | الإعلان عن وفاته، تحريم النياحة وجواز البكاء، تحريم الإحداد أكثر من ثلاثة     |
|       | أيام إلا على زوج، قضاء ديونه، الاسترجاع والدعاء والصبر، وجوب                  |
|       | تغسيله، صفة غسله، من عجز عن تغسيله يمم، تغسيل أحد الزوجين صاحبه،              |
|       | استحباب بياض الكفن، كفن الحرير، تشييع الجنازة، فضله، ما يكره عند              |
|       | التشييع، دفن الميت، تعميق القبر، اللحد أو الشق، ما ينبغي بعد الدفن،           |
|       | الاستغفار للميت والدعاء له، تسطيح القبر أو تسويته، تحريم تحصيص القبر،         |
|       | كراهية الجلوس على القبر ، تحريم بناء المساجد على القبر ، تحريم نبش القبر ونقل |
|       | رفاته، استحباب التعرية، بدعة المأتم، اصطناع المعروف لأهل الميت، الصدقة        |
|       | علىٰ الميت، قراءة القرآن علىٰ الميت، حكم زيارة القبور ومايقوله زائرها، حكم    |
| 7 - 7 | زيارة النساء للقبور                                                           |
|       | الفصل العاشر: الزكاة: حكمها، حكمتها، حكم مانعها، أجناس الأموال                |
|       | المزكاة : النقدان، الانعام، الشمر، الحبوب، الأموال التي لا تزكى: العبيد،      |
|       | الخيل والبغال والحمير، الفواكه، والخضروات، حلي النساء، الجواهر                |
| 7.19  | الكريمة، العروض التي ليست للتجارة                                             |
|       | شروط أنـصبة الـزكاة : عروض التجارة، الديون، الركاز، المعادن، المال            |
|       |                                                                               |
|       |                                                                               |
|       |                                                                               |
|       |                                                                               |

| المستفاد، الأنعام، من وجب عليه سن ولم يجدها، البقر، الغنم، اشتراط                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السوم في الأنعام، الأوقاص، يضم في الزكاة الضأن إلى المعز إلخ،                                                                                                                       |
| الخليطان، صغار الأنعام، ذات العيب من الأنعام، الثمر والحبوب، ما يسقى                                                                                                                |
| بالة مرة وبدونها أخرى، تجمع أنواع التمر إلى بعضها، أنواع القطنية، حكم من                                                                                                            |
| استأجر أرضاً فبلغ الحاصل عليه نصاباً، من ملك تمراً أو حباً بعد استوائه، من                                                                                                          |
| كان عليه دين استغرق جميع ماله، لا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية                                                                                                              |
| مصارف الزكاة: إيضاحها، لو دفع زكاته لصنف واحد، لا تدفع الزكاة                                                                                                                       |
| إلى من تجب نفقته، دفع الزكاة إلى إمام المسلمين، لا تعطى الزكاة لكافر                                                                                                                |
| ولا لفاسق، لا يجوز نقل الزكاة من بلد لأخر إلا لضرورة، من له دين على                                                                                                                 |
| فقير فجعله من زكاته، لا تجزئ الزكاة بغير نيتها                                                                                                                                      |
| زكمة الفطر : حكمها، حكمتها، مقدارها، لا تخرج من غير الطعام، وقت                                                                                                                     |
| وجوبها ووقت أدائها، مصرفها، سقوطها عمَّن لا يملك قوت يومه، من فضل                                                                                                                   |
| له عن قوت يومه شيء دفعه وأجزأه، جواز دفع صدقة نفر واحد إلى أنفار                                                                                                                    |
| وبالعكس ويالعكس وبالعكس الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية                                                                            |
| ر. الفصل الحادي عشر: الصيام: تعريفه، تاريخ فرضه، فضله، فوائده                                                                                                                       |
| الروحية ، الاجتماعية ، الصحية ، ما يستحب من الصيام : ما يكره من الصيام ،                                                                                                            |
| الصيام المحرم، وجوب صوم رمضان، فضل رمضان، فضل البر والإحسان                                                                                                                         |
| في رمضان، الصدقة، قيام الليل، الاعتكاف، الاعتمار، بم يثبت شهر رمضان؟                                                                                                                |
| عي وسطحه مستحدة عيم الميل الوصحات الوصحان الم عليه المهر ومصان!<br>. من رأى الهلال وجب عليه أن يصوم                                                                                 |
| شروط الصوم : صوم المسافر، حكم صوم الشيخ الكبير والحامل والمرضعة،                                                                                                                    |
| مسروف المستوم . تصوم المستافرة حقم صوم السيخ الخبير والمحامل والمرضعة ،<br>حكم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر                                                          |
|                                                                                                                                                                                     |
| أركان الصوم: سنن الرواتب، تعجيل الفطر، كون الفطر على رطب أو ماء،<br>الذي ادعاد النظر ما المستعلق ا |
| الدعاء عند الفطر، السحور، تأخيره، حكم من شك في طلوع الفجر،<br>مكروهات الصوم                                                                                                         |
| No.                                                                                                                                                                                 |
| مبطلات الصوم: ما يوجب القضاء والكفارة، ما يباح للصائم فعله، ما يعفى                                                                                                                 |
| عنه الصائم . الكفارة : الحكمة في الكفارة                                                                                                                                            |
| الفصل الثاني عشر: الحج والعمرة: حكمهما، حكمتهما، بيان                                                                                                                               |
| الاستطاعة، الترغيب في الحج والعمرة والترهيب من تركهما                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                     |

|     | • •   | أركان الحج والعمرة :                                                       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|     | 7 2 7 | ١- الإحرام: واجبات الإحرام، محظورات الإحرام، حكم المحظورات                 |
|     | 40.   | ٢ ـ الطواف : شروطه، سنن الطواف، آداب الطواف                                |
| . 1 | 707   | ۳ـ السعى : شروطه، سننه، آداب السعى                                         |
|     |       | ٤- الوقوف بعرفة : واجباته، سننه، آداب الوقوف بعرفة                         |
|     | 704   | الإحصار، طواف الوادع، كيفية الحج والعمرة                                   |
|     |       | الفصل الشالث عشر: في زيارة المسجد النبوي الشريف، فضل المدينة               |
|     |       | وأهلها، فضل المسجد النبوي الشريف بزيارة قبر النبي ع الله على الماكن        |
|     | 77.   | الفاضلة بالمدينة المنورة: الشهداء، مسجد قباء، البقيع                       |
|     |       | الفصل الرابع عشر: الأضحية والعقيقة:                                        |
|     |       | ١- الأضحية: تعريفها، حكمها، فضلها، حكمتها، أحكام الأضحية،                  |
|     |       | سننها، اشتراط سلامتها من العيوب، أفضلها، وقت ذبحها، صحة الوكالة            |
|     |       | فيها، قسمتها المستحبة، إجزاء الشاة الواحدة عن أهل البيت، ما يتجنب من       |
|     |       | عزم على الأضحية ، تضحية الرسول ﷺ عن جميع الأمة                             |
|     |       | ٢- العقيقة : حكمها، حكمتها، أحكامها، الأذان والإقامة في أذن                |
|     | 774   | المولود، إذا فات السابع ولم يعق عن المولود                                 |
|     |       | البابالخامس                                                                |
|     |       | في المعاملات                                                               |
|     |       | الفصل الأول: الجهاد: حكمه، أنواع الجهاد، فضل الجهاد في الرباط،             |
|     |       | حكمه، فضل وجوب الإعداد للجهاد، أركان الجهاد، مايلزم لخوض المعركة،          |
|     |       | آداب الجهاد في عقد الذمة وأحكامها، الهدنة، المعاهدة، قسمة الغنائم،         |
|     | 777   | الفيء، الخراج، الجزية، النفل، أسرى الحرب                                   |
|     | 444   | الفصل الثاني: في السباق والمناضلة والرياضات البدنية والعقلية               |
|     |       | الفصل الثالث : البيوع : حكم البيع، حكمته، أركانه، ما يصح من الشروط         |
|     | 7.7.7 | وما لا يصح، حكم الحيار في البيع                                            |
|     |       | بيان أنواع من البيـوع ممنوعة منها : بيع السلعة قبل قبضها، بيع المسلم على   |
|     |       | المسلم، بيع النجش، بيع المحرم والنجس، بيع الغرر، بيع بيعتين في بيعة، بيع   |
| *   |       | العربون، بيع ما ليس عنده، بيع الدين بالدين، بيع العينة، بيع الحاضر للبادي، |
|     |       |                                                                            |
|     |       |                                                                            |

| الشراء من الركبان، بيع المصراة، البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة، بيع |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--|
| المزابنة والمحاقلة، بيع الثنيا، في بيع أصول الثمار                        |   |  |
| الربا: تعريفه، حكمه، حكمة تحريمه، أصول الربويات، الربا في جميع            |   |  |
| الربويات يكون من ثلاثة أوجه، بيان أجناس الربويات . البنوك : صــورة        |   |  |
| البنك الإسلامي المقترح. التأمين. الصرف: تعريفه، حكم الصرف                 |   |  |
| حكمته، شروطه، أحكامه                                                      |   |  |
| السلم: تعريفه، حكمه، شروطه، أحكامه، صورة لكتابة البيع، صورة لكتابة        |   |  |
| السلم                                                                     |   |  |
| الشفعة: أحكامها. الإقالة: تعريفها، حكمها                                  |   |  |
| الفصل الرابع: جملة عقود: الشركة. مشروعيتها شركة العنان، شروط              |   |  |
| صحة شركة العنان، شرك الأبدان، أحكامها، شركة الوجوه، شركة المفاوضة         |   |  |
| المضاربة: مشروعيتها، أحكامها                                              | • |  |
| المساقاة: تعريفها، حكمها، أحكامها . المزارعة : تعريفها، حكمها، أحكامها    |   |  |
| الإجازة: تعريفها، حكمها، شروطها، أحكامها                                  |   |  |
| الجعالة: تعريفها، حكمها، أحكامها                                          |   |  |
| الحوالة: تعريفها، حكمها، شروطها، أحكامها                                  |   |  |
| الضمان: تعريفه، حكم، أحكامه، صورة كتابته                                  |   |  |
| الكفالة : حكمها، وأحكامها                                                 |   |  |
| الرهن : حكمه، أحكامه، صورة كتابته                                         |   |  |
| الوكالة: شروطها، حكمها، أحكامها، صورة كتابتها                             |   |  |
| الصلح: حكمه، أقسامه، أحكامه، صورة كتابته                                  |   |  |
| إحياء الموات : فضل الماء، الإقطاع والحميٰ                                 |   |  |
| الفصل الخامس: في جمِلة أحكام: القرض: حكمه، شروطه، أحكامه                  |   |  |
| الوديعة : حكمها، أحكامها                                                  |   |  |
| العارية: حكمها، أحكامها، كيفية كتابتها                                    |   |  |
| الغصب: حكمه، أحكامه                                                       | • |  |
| اللقطة : حكمها أحكامها، كيفية كتابتها                                     |   |  |
| الحجر: حكمه، أحكام من يحجر عليهم: الصغير، السفية، المجنون، المريض         |   |  |
| - 1 1                                                                     |   |  |

# فهرست الموضوعات

|             | التفليس: أحكامه، كتابة الحجر على المفلس، كتابة الحجر على السفيه المبذر        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7"7         | <br>اله صـــة: حكمها، شروطها، أحكامها، كيفية كتابتها                          |
| 7.4         | . 9                                                                           |
| k in        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
| 7""         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
| Juga-       | ***                                                                           |
|             | الفصل السامس التكام حكمه، الحكمة منه، أركانه وأحكامه، أدابه،                  |
|             | الشروط في النكاح، الخيار فيه : موجبات الخيار، العيب والغرر، الإعسار،          |
|             | إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته، كتابة المحضر، الحقوق الزوجيةً، نشوز        |
| 41          |                                                                               |
|             | رو.<br>الأنكحة السلسدة : نكاح المتعة، الشغار، نكاح المحلل نكاح المحرم، النكاح |
|             | في العدة، النكاح بلا ولي، نكاح الكافرة غير الكتابية، نكاح المحرمات تحريًا     |
|             | مي بياً، المحرمات بالنسب، المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالرضاع                |
| 451         |                                                                               |
|             | الطسلاق: حكمه، أركانه، أقسامه، الطلاق الرجعي، الطلاق بالكناية،                |
|             | الطلاق الصريح، الطلاق المنجز والمعلق، طلاق التخيير والتمليك، الطلاق           |
| <b>701</b>  | بالوكالة والكتابة، الطلاق بالتحريم، الطلاق الحرام                             |
| 707         | 1                                                                             |
| 701         |                                                                               |
| <b>70</b> A | · ·                                                                           |
| 409         | الأعان: تعريفه، مشروعيته، حكمته، أحكامه                                       |
|             | العدد : تعريف العدة، حكمها، المتعة (بالهامش) الحكمة في العدة، أنواع           |
| ٣٦.         | العدد، تداخل العدد، الاستبراء، الإحداد                                        |
|             | النفقات : تعريف النفقة من تجب لهم النفقة ، مقدار النفقة ، متى تسقط النفقة ،   |
| 7"7 \$      | وجوب صلة الرحم                                                                |
|             | الحضانة : حكمتها، على من تجب؟ من الأولى بها، متى تسقط؟ مدتها، نفقة            |
|             | الولد وأجرة الحضانة، تردد المحضون بين والديه، السفر بالطفل، الطفل             |
| 477         | المحضون أمانة في يد الحاضن                                                    |
|             | •                                                                             |
|             |                                                                               |
|             |                                                                               |
|             |                                                                               |

|   |           | الفصل السابع : المواريث : أحكامها حكم التوارث، أسباب الإرث، موانع          |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | ۸۲۳       | الإرث، شروط الإرث، في بيان من يرث من الرجال والنساء                        |
|   | 474       | التعصيب: تعريف العاصب، أقسام العصبة، المسألة المشتركة                      |
|   | 400       | الحجب: تعريفه، قسما الحجب                                                  |
|   | **        | أحوال الجد: في الأكدرية                                                    |
| \ |           | في تصحيح الفرائض، العول: تعريفه، حكمه، ما يدخله العول، كيفية               |
|   |           | التَّأْصِل، الأنظار الأربعة، الانكسار، في قسمة التركات، في المناسخة، في    |
|   |           | الخنثي المشكل، في إرث الحمل والمفقود والغرقين ومن إليهم، في توريث ذوي      |
|   | <b>47</b> | الأرحام                                                                    |
|   |           | القصل الثامن : اليمين : ما يجوز منها وما لا يجوز، أقسامها، حكم كل قسم      |
|   |           | منها، ما سقط به الكفارة، استحباب الحنث في أمور الخير، الحلف بحسب نية       |
|   | 891       | الحالف كمارة اليمين                                                        |
|   | , ,,,     | النذر : حكمه، أنواعه : النذر المطلق وحكمه، نذر المعصية، نذر ما لا يملك،    |
|   |           | تحريم ما لا بلك، تحريم ما أحل الله تعالى من نذر كل ماله قضاء، نذر من مات   |
|   | ٤٠١       | وعليه ، ر                                                                  |
|   | • '       | الفصل التاسع: الذكاة: تعريف الذبح والنحر، كيفيتها، شروط صحة                |
|   | ٤٠٣       | الذكاة، ذكاة الجنين وترك التسمية نسيانًا، قطع رأس الذبيحة                  |
|   | ٤٠٥       | الصيد: حكمه وأنواعه، ذكاة الصيد، ما أدرك من الصيد ميتًا أكل بشرط           |
|   |           | الطعام: حكمه، أنواع المخظورات بالسنة، ما حظر بدليل منع الضرر، ما يباح      |
|   | ٤٠٧       | من المحظورات للمفطر                                                        |
|   | 2.4       | الشراب: تعريفه، حكمه . الخمر: عصير الخليطين البان وأبوال محرَّمات          |
|   | ٤١٠       | الأكل، ما ثبت ضرره لجسم، أنواع المشروبات التدخينية، ما يباح للمضطر         |
|   | 21.       | الفصل العاشر: الجنايات: الجناية على النفس، حكمها، أنواع الجنايات على       |
|   |           | النفس، الجناية العمد، شبه العمد، الخطأ                                     |
|   | 113       | أحكام الجنايات: شروط وجوب القصاص، شروط استيفاء القصاص،                     |
|   |           | التخيير بين القود والدية والعفو، حكم من اختار الدية، إذا مات القاتل كفارة، |
|   |           | القبل، الجنايات على الأطراف، قبل الجماعة بالواحد، سراية الجناية، لا        |
|   |           | يقستص في جسرح قبل برئه                                                     |
|   | ٤١٢       | يسس ي سرح سب برده                                                          |
|   |           |                                                                            |
|   |           |                                                                            |
|   |           |                                                                            |

فهرست الموضوعات 474

|       | الدية: تعريفها، حكمها، عمن تسقط الدية، مقادير الدية، دية النفس، دية      |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤١٦   | الأطراف، دية الشجاج والجراح، بم تثبت الجناية، القسامة                    |     |
|       | الفصل الحادي عشر: الحدود: حدالخمر، حكم شرب الخمر، الحكمة في              |     |
|       | تحريم الخمر، حكم شارب الخمر، شروط وجوب الحدعليٰ شارب الخمر،              |     |
| •     | عدم تكرار الحد على شاربها، كيفية إقامة الحد على الشارب، لا يقام الحد على |     |
| 277   | الشارب وهوسكران أو مريض                                                  |     |
|       | حد القذف: تعريف القذف: حكم القذف، حده، شروط إقامته على                   |     |
| ٤٢٣   | القاذف                                                                   |     |
|       | حد الزنا : تعريف الزنا، حكمه، حكمة تحريمه، حد الزنا، شروط إقامة الحد     |     |
|       | على الزاني، كفية إقامة الحد على الزناة، حد اللواط: حكم العبد والأمة إذا  |     |
| ٤٢٤   | زنیا                                                                     |     |
|       | حـد الســرقـة : حكمها، بم تثبت السرقة، شروط القطع، ما يجب على            |     |
| £ 7 V | السارق، كيفية القطع، ما لا قطع فيه، تحريم الشفاعة في الحدود              |     |
| 279   | حد المحاربين: تعريف المحاربين، احكامهم                                   |     |
|       | أهل البغي : تعريفهم، أحكامهم، إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية أو   |     |
| ٤٣٠   | مال                                                                      |     |
|       | من يقتــل حدًا : المرتد : تعريفه، حكمه، ما يكفر من الأقوال والاعتقادات،  |     |
|       | ادلة ذلك، حكم من كفر بسبب ما ذكر من المكفرات، حكم من قال كلمة الكفر      |     |
| 143   | مكرهاً. الزنديق: تعريفه، حكمه. الساحر: حكمه. تارك الصلاة: حكمه           |     |
| 540   | التعزير :حكمه، أحكامه                                                    |     |
|       | الفصل الثاني عشر: القضاء: تعريفه، حكمه، خطر منصبه، لا يولى               |     |
|       | القضاء من طلبه، شروط تولية القاضي، آداب القاضي، ما يلزم القاضي           |     |
| 4     | تحاشيه، ولاية القاضي، بما يحكم القاضي، كيفية الحكم وطريقته، تنبيهات      |     |
| 547   | هامة في مسائل القضاء                                                     |     |
|       | الشمهادات : تعريف الشهادة، حكمها، شروط الشاهد، أحكام الشهادة،            |     |
| ٤٤٠   | أنواع الشهادات                                                           |     |
| ***   | الإقسرار : تعريفه، ممن يقبل الإقرار، حكمه، بعض احكامه، اعتراف            |     |
| £ £,Y | المفلس أو المحجور عليه                                                   | . " |

ع ت الموضوعات

|     | الفصل الثالث عـشر : الرق : تعريفه، حكمه، تاريخه ومنشؤه، أسبابه،         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | معاملة الرقيق عند المسلمين ومعاملته عند غيرهم من الأم، الرد على من يقول |
| ٤٤٣ | لمَ لمْ يفرض الإِسلام تحرير الرقيق فرضًا ؟                              |
| 227 | أحكا الرقيق: العتق: حكمه، حكمته، أحكامه                                 |
| ٤٤٧ | التلب حكمه، حكمته، أحكامه                                               |
| ٤٤٨ | المكانين تعريفه، حكم المكاتبة، أحكام المكاتب                            |
| ٤٥٠ | أم الم من تعريفها، حكم التسري، حكمته، أحكام أم الولد                    |
| ٤٥١ | السولات تعريفه، حكمته، أحكامه                                           |
| 104 | محتويات الكتاب                                                          |